رىيتۇن كارتىيە





## ألجـــــزء الشّــا ينـــــــ



#### 1920 - 1924

الطبعة العربية الثانية ١٩٨٣ © مؤسسة نوفل ش.م.م. بناية نوفل ــ شارع المعماري ص.ب ٢١٦١/ ١١ تلفون ٣٥٤٨٩٨ تلكس ٢٢٢١٠

> NAUFAL GROUP SARL B.P 11/2161 Beyrouth, Liban

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الحسربُ العسالمية الشانية

نقله الى العربية سهيل سـماحة وانطوان مسعود باشانــ جـبران مسعود



### رينهون دخارتي

# الحرب المالمينة الثانية

سنة ١٩٤٣ فرر « روز فلت » و « تشر تشل » في « الدار البيضاء » إرجاء نزول القوات الحليفة في « أوروبا » إلى السنة التالية .



« **لاروس » و « باري - ماتش »** ساريسن

ألفصل السابع عشر أيلول 1987

أرض دامىية

لم يكن ميزان القوى الجوهريّة يفسح للشّك مجالاً ؛ «فألمانيا » و « إيطاليا » و « اليابان » لم تبقّ تكافح من أجل أن تنتصر ، بل من أجل ألاّ تُقهر .

# جبهات الحريب السبع



كانت رحى الحرب بلده ، ، من حيث الوجهة العسكرية ، على مسارح سبعة رئيسة ، هي : ١ الجديمة الروسينة ، ٢ المادين الحويث الأوروبي ، ٣ المحمط الأطاسي ، ٤ «أفريقيا الشمالية » ، ٥ « برماديا » ، « العدين » ٧ « أوقيانيا »

# ١- من القطب الشماليّ إلى "القفقاس"

كانت هذه أهم الجمهات مأدهاها على الإطلاق ، فهي تطاب في الحرا الوطلاق ، فهي تطاب في الحرا الوطلاق ، فق و بن المحتاد حيى نباغ جواز حر الافتروب المحتاد من تحدوث فرق الجدس الألماني الد ٢٦٧ - تنصاف اليها ٧٧ فرقة بين رومانية ، وإنطالت ، وشريد ، وساوفا البه ، على خط لا يقل طوله عن ١٠٠٠ ق المام ، أن ما تعادل عشرة أنسماف الطبعة الطريسية في حراب ١٩١٤ ١٩١٨

كان إنشاء موقف دواعي مسادا في على مثل ملك المنافه الشاسعة أمراً عالاً للنافة الشاسعة أمراً عالاً للنامة في الشادة المامة الشادة المرجة في المنادة المرجة في المعادة المرجة في المعادة المرجة الأقصاء موجة بين من الموادة في العمل أبعداً علم بكن إذا دارً من العلم المواد على الألمانية المامة المراجة في العمل أبعداً المراجة في العمل أبعداً المراجة في العمل أبعداً المراجة في المراجة في العمل المراجة في المراجة

كان المسائر الألمان ولد درد براء المرام في أما و والمراه المراه والمراه والمر

مالعناه الألماني لم معلم المادي ما يها بدايا العدد أيابا وادار العدد أيابا وادار العدد المادار والمادي العدد ا أن طهر ب الدوراوات الروس به يوارد العرب المالية والدور العدد العدد المادية المادية المادية المادية المادية الم الهاد المراد والماهد والدوران أخور المرادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية المادية ال

سفينه حريبة كندية خمي إحدى القرافل سمالي الأطلسي .

,

• وسسة «كروب». بمعاونة البروفسور «بورشي». بإنشاء نموذج للبَّابة اتيغر ، تزن ٦٥ طناً . وبنسخة عنها مُخفَّفة تحمل اسم وبنتير ً . بيد أنَّ وهتلر ، كان يصرُّ على الاعتقاد بأنِّ عهد الدبَّابة قد انقضي . وبأنَّ من الحَطَلُ أن تَنخَصُ بمجهود صناعيّ مفرط . وهكذا لم يسمح الفوهرر بتلبية الطلب الأوّل الخاصّ بصنع ٢٥٠ دبّابة من «تيغر» و «بنتير» إلاّ في ٢٣ حزيران ١٩٤٢ . وَلَسُوفُ تَنقَضَي أَشْهُرٍ طُويَلَةً قبل أن يتسنَّى لهذه المعدَّات المِمتازة الانضمام إلى الصفوف الألمانيَّة . ولو نظرنا إلى الأرقام المجرَّدة لتبيَّن لنا أنَّ ما عانته «روسيا» كان أضخم بكثير مماً عانته وألمانيا ، ﴿ هَذَا مِعَ العَلْمُ بِأَنَّ ﴿ وَسِيا ، لَمْ تَنْشُرُ قط جدولاً مفصّلاً بخسائرِها . صحيح أنّ عدد الأسرى الروس قد تضاءل منذ أضحت المعارك أقلّ تفاوتاً . [لا" أن الحسائر الدامية ما فتئت فادحة للغاية . كانت «روسيا» تدفع للدفاع عن أرضها نمناً من الأرواح البشريَّة يبلغ من السخاء حُدًّا يذكُّر بمجازر الحربُ العالميَّة الأولى على الجبهة الفرنسية . كان بوسع الوطن الروسي أن يوفر لنفسه مثل هذه التضحيات الهائلة ؛ فمستودعه من الرجال ما زال ممتلئاً. و إمكانيَّة تجديد جيشه ما انفكّت مدهشة غريبة . فقد تمكّن المكتب الثاني الألمانيّ . بتاريخ ١٥ آب . من تحديد ٤١٨ فرقة روسية على الجبهة . وقد ر مجموع الفرق الروسية بـ ٧٨٩ . ولقد كان التقدير صحيحاً على ما يبدو . إلا أن الحمرال «فار ليمونت » يشك في أن يكون أحد قد تجر أ فأطلع عليه «هتلر » الذي ١٠ انفك ً يتنَّهم مجلس أركانه بأنَّه يرى الأعداد مزَّدوجة في مجال إحصاء العدو !

لم تكن الانتفاضة الروسيَّة في ميدان الإنتاج. بأقلِّ مثاراً للإعجاب. ولقد أتت سنة ١٩٤٢ حاسمة من هذه الناحية . إذ تم َ نقل الصناعات الحربيَّة إلى ما وراء «الأورال» . فغدا بعض مدن «آسيا» الوسطى . «كَأَلَمَا .. آتَا» . مصانع للأسلحة متأجَّجة باللهب . فتمَّ بذلك تعويض الحسائر الباهظة التي حَلَّت بالأعتدة. وخاصَّة في مجال المدفعيَّة التقليديُّـة حيث بقي الروس أسياد الموقف . أمَّا في ميداًن المدفعيَّة الثوريَّة فقد أخذت قاذفة الصواريخ وخوستيكوف. . التي دعاها الروس «كاتيوشكا» والألمان «أرغن ستالين» . تلعب دوراً متزايد الخطورة مع الأيَّام . شأنها في ذلك شأن منافستها «النيبلفرفر » الألمانيَّة . أمَّا في حقل الدبَّابات . فقد أقلع الروس عن صنع الجبَّارة منها وأكثروا من إنتاج دبَّابة خفيفة سريعة هَي وت - ٧٠. وفي حقل الطيران طفقوا يحرجون عدَّة أصناف من المطار داتُّ وباك. . وطائرة َّ القتال الممتازة ﴿ وي ١ – ٢ ﴿ . وقصارى القول . أنَّ الهوَّة التي كانت تفصل ما بين الجيش الألمانيُّ والحيش الروسيّ أخذت في الزوال في مجالات التكتيك والتسلّح كلّها . ولكن . هل تُكانت هنالك هوَّة حقًّا ؟ أَلَم تكن الهوَّة مظهراً خادعاً ؟ ألواقع أنَّ ما كان بعض الأخصَّائيِّين يدركه بشأن الجيش الألمانيُّ قد أثبتته المحنة الروسيَّة : فذاك الجيش الذي أعيد بناوَّه على وجه السرعة وفقاً لمعطيات مرَّاقة وسطحيَّة . ذاك الحيش الذي انتصر بسهولة . بادىء ذي بدء ، على خصوم ضعاف أو حمقى . كانت تعوزه صلابة الأساس؛ بل إن "ألمانيا» نفسها كانت تفتقر إلى احتياطيّ القوّة . وإلى الاستعداد البعيد المدى . الضروريِّين لمجابهة نزاع جبَّار . وهكذا كان الحبرالات. الذين طالما أخطأوا في تقدير الظروف . محقين في اختِلافهم مع ٥ هتلر ٥ جملة وجوهراً ، فمع أن «ألمانيا» قد اجتاحت «أوروباً» بكاملها . وأضحى بوسعها أن تتصرف على هواها بثرواتها المادية والبشرية ، فإنها لم تتمكّن من رفع أدامًا الحربيّة إلى مستوى التحدّي الذي أطلقته . هذا . ولا بَدَّ من الإشارة إلى عامل مثَّل دوراً خطيراً في قلب ميزان القوى على الجبهة الشرقيّة . ألا وهو العون الأميركيّ . ففي ذلك الغمر

من العتاد . وذاك النهر المتدفق من القوة . اللذين انصباً على «روسيا » وأروياها ابتداء من ١٩٤١ . ما يُعجز الحيال . فالعقبات كانت هائلة . والصناعة الحربية الأميركية قد اجتازت مضائقها الأولى وبلغت مرحلة الإنتاج الضخم . إلا أن الطلبات كانت كثيرة متعطشة ؛ فقد أعلن «ماك أوثر » و «نيميتز » . يدعمهما في ذلك الأميرال «كينغ » . أنه قد ضحي بهما . وأن الدم الأميركي ينزف في المحيط الهادىء لأن ما يتلقيانه من عتاد لا يكفي . وهكذا كانت الأركان كلبها تلح في الطلب . من الأركان القائمة بإعداد النزول إلى البر الأفريقي الشمالي . المل الي تدير معركة الأطلبي . إلى التي تعد العدة لغزو «أوروبا» . ولكن ذلك لم يبحل دون تمتع الروس بأسمى حقوق الأفضلية . مع ولكن ذلك لم يبحل دون تمتع الروس بأسمى حقوق الأفضلية . مع الطلبات . ويناقشون في نوعية ما يقد م ينصبون على الأميركيتين بوابل من الطلبات . ويناقشون في نوعية ما يقد م لمم . ويلحون مطالبين بتسليمهم التخلي عن دفعة من قاذفات القنابل . على أن يسمحوا لطبارين التخلي عن دفعة من قاذفات القنابل . على أن يسمحوا لطبارين التخلي عن دفعة من قاذفات القنابل . على أن يسمحوا لطبارين أم المركبين بإيصالها إلى «سيبريا» .

أمّا المشكلة الأزلية . مشكلة ١٩١٤ . فهي مشكلة الطرقات ب فأبواب «الدردنيل» مغلقة من جديد . وما يتقاضاه المحيط المتجملة الشمالي هائل محيف ، أمّا المحيط الهادىء فيفرض دورة واسعة جداً . ولذا لا يُلجأ إليه إلا في الكثير من الحذر ، ونحت ظل العلم السوفياتي فحسب ، طالما أن المناطق المجاورة «لفلاديفوستوك» واقعة تحت رقابة اليابانيين . أمّا طريق «إيران » فآمنة ، ولكن قدرة استيعابها ضعيفة . وهكذا انتصبت العقبات والمساوىء في كل ناحية ، يحيث غدا الحل الوحيد اعتماد هذه الطرقات جميعاً في آن معاً ، مع قبول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة وتأخر .

وهكذا اندفعت في هذه المجاري الضيّقة سيول من الاعتدة . فسلَّمت و أميركا » و الاتحاد السوفياتيّ » . بين تشرين الآوَّل ١٩٤١ وحزيران ١٩٤٢ ، ١٠٢٨٥ طائرة . و ٢٠٢٤٩ دبيَّابة ، و ١٠٢٨٧ رشَّاشاً . و ۲۰، ۹٬٤٥٥، ۹۰ لـيبرة من الموادُّ المتفَّجرة . و ٣٦٠٨٢٥ شاحنة ، و ٥٦٠٤٤٥ هاتف ميدان . و ٣٨١٠٤٣١ ميلاً من أسلاك الهاتف ، الخ . ثم وفعت اتَّفاقيَّة ثانية هذه الكميَّات إلى أضعاف ثلاثة وأربعة وخمسة . وأضافت إليها بعض التحهيزات الصناعيَّة ، فقدَّمت مصفاة للنفط خاصَّة بإنتاج بنزين ذي درجة عالية من الأوكتان . ومصنعاً لأَطَر المطاّط تابعاً لشركة « فورد » للمحرّ كات أرسل إلى « الأورال » · كما قد مت جهازاً للإشارة بقصد تطوير الحطوط الحديديّة السوفياتيـة -يضاف إلى ذلك كلَّه تشكيلة لا تبحد من الآليَّات والعدَّد . هذا . وقد تم نجهيز بعض المصانع الأميركتية لصناعة بعض السلع الملائمة للحاجات الروسية . كجزمات اللُّباد «فيتياجويا» التي وضع تصميمتها الأوَّل إسكافٌ ونقولا الثاني، الحاصّ اللاجيء إلى والولآيات المتَّحدة، منذ ١٩٢٠ . فقدت (روسيا» نصف مواردها الغذائية . فأرسلت لها « أميركا » اللحوم وغيرها ، وهي أفضل ما تكون تركيزاً وتجفيفاً . وأخذت عدَّة مصانح في «الغرب الأوسط» تنتج «البورتش» ( أي الحساء الروسيّ ) بأحجام شبيهة بعلب الثقاب . وكذَّلك والتوشوهاء . أو لحم الخنزير على الطريقة الروسيَّة . غير أنَّ الحكومة السوفياتيَّة طلبت إلغاء كلُّ ما يمكن أن يشير إلى مصدر هذه المعلَّمات ، قائلة إنَّ شعبها قد يشعر بشيء من الذلَّ إن هو علم بأن ّ بلدأ غريباً يوفّر له الغذاء .

والٰیك مقارنة "بسیطة تُنظّهر مقدار العون الأمیركیّ : ففی ۲۱ حزیرات ۱۹۶۱ كان الجیش الألمانیّ قد دخل دروسیا، به ۱۰۸۳۰ طائرة ۰ و ۳۰۰۵۰ دبّابة . و ۲۰۰۰۰۰ سیّارة ؛ وخلال ۱۹۶۲ ــ ۱۹۶۳

قاهر «سيباستوبول» ، «فون مانشتاين» . لقد أكسبته مأثرته تلك عصا المارشالية ، فضلاً عن قيادة الهجوم على «لينبنغراد».

«لينينغراد» سنة ١٩٤١ . أخذ الآن يستنكر المقاومة التي نجابه بها ، ورغبة منه في تصفية وضعها نقل من الجنوب إلى الشمال فانحي «سيباستوبول». أي الجيش الحادي عشر ، و «إريك فون مانشتاين» . أحدث المارشالات عهداً .

أخذ «مانشتاين» يجمع المدافع الجبارة التي سحقت «سيباستوبول». وراح يركزها بنظام، وبينا هو في غمرة استعداداته اتتصل به «هتلر» هاتفياً في ٤ أيلول من «فينيتزا»، معلناً أن الروس قال استبتقوا عماية الهجوم على «لينينغراد»، فشنوا جنوبي «شلوسلبورغ» هجوماً تخاذل تحت وطأته الجيش الثامن عشر، ودوهمت خطوط الحصار المفسروب حول العاصمة السابقة من الوراء! وقال الفوهر رازيه يعتمد على «مانشتاين» لتلافي ما أسماه «بالكارثة»، وهكذا تحوّل حصار «لينينغراد» إلى معركة هدفها منع تطويق المحاصرين!

خرج قاهرو «سيباستوبول» من أتتون صيف «القرم» . فإذا الحريف قد حل في «لينينغراد» ، وإذا بفصل الأوحال قد عاد من جديد. زُود الفيلق ٣٠ ، التابع للجنرال «فريتر بيكو» . بدبتابات «تيغر» الثلاث الأولى التي خرجت من المصانع عمالق يعتمد عليها لتجاديد حرب المصفتحات ، فما كان من المدفعية السوفياتية المضادة للدبتابات إلا أن المصفتحات ، فما كان من المدفعية السوفياتية المضادة اللدبتابات إلا أن أنقذتا الموقف ، فشن هجوماً معاكساً على جنبات الجيب الذي رسمه التقدت الموفياتي ، وأباد المهاجمين ، بيد أن الموقعة قد استنفدت الذخائر المتد الملكد سة للانقضاض على «لينينغراد» ، وعندما انتهب في تشرين الأول المكد سة للانقضاض على «لينينغراد» ، وعندما انتهب في تشرين الأول كان الفصل قد تقدم بمقدار لم تبق معه إعادة تبطيم العملية ممكنة ، صحيح أن جيشاً روسية آخر قد أبيد ، غير أن « لينينغراد» قا أنقذت من جديد .

أمَّا في الجنوب الأقصى فقد جرت معركتان متناقضتان · معركه

أما آن للشتاء أن ينتهي ؟ توغُلُت الجيوش الألمانيَّة في مآزقه ، وبنس المصير !



قد من «أميركا» «لروسيا» ٣٠٠٥٢ طائرة . و ٤٠٠٨٤ دبّابة . و ٢٠٠٠٠ مسيّارة ـ أي أنّها في سنة واحدة قد مت ١٠ يعادل العتاد الألماني أو يزيد.

كانت الجبهة الألمانية ـ السوفياتية تنطلق من المحيط المتجمّد الشمالي ممتدة أولاً حتى خليج «فنلندا» . فتشمل ١٠٦٠ كلم من المروج والغابات . هنا لم يتبدّل الوضع منذ ١٩٤١ : فالنشاط خفيف . وبعد شلل الشتاء الطويل عاد حزيران فميتع المستنقعات التي لا سبيل إلى اجتيازها نظراً لمليارات البعوض التي تحميها . ثم حل آب ١٩٤٢ معلناً عجزه عن تجديد الهجوم على خط حديد «مورمانسك» ، فالقسطر عجزه عن تجديد الهجوم على خط حديد «مورمانسك» ، فالقسطر التقيلة المحميّلة بالعتاد الأميركي كانت تمر على كيلومترات قليلة من الحطوط . ولا يعكر سلاح المدفعيّة والطيران حركة مرورها إلا قليلاً . بين الفينة والفينة .

وشمل القطاع الألماني الثابي الكبير مجموعة جيوش الشمال التي يقودها الجنرال فيلد مارشال «فون كوخلر». فقد ضرب نطاقاً حول «لينينغراد». ملامساً بحيرة «لادوغا» في «شلوسلبورغ». محاذياً «الفولشوف»، مستديراً حول بحيرة «إلمن». محادقاً بنجد «الفالداي». راسماً ناتئة «ديميانسك» الكبرى، منتهياً في «شولم». على «اللوفا». ولم يكن يسيطر على هذا الحط المتعرب الذي يبلغ طوله ١٠١٠ كلم غير ولم يكن يسيطر على هذا الحط المتعرب الشاسعة، والمستنقعات العميقة، وقلية الطرقات، وفقر الموارد المحلية، لم تنفقد الحرب شيئاً من حد تها وضراوتها. أما «لننغاد» فقد صمدت وكأنها حلمود صحد، فالمدينة الم

أما «لينينغراد» فقد صمدت وكأنها جلمود صخر ب فالمدينة التي كاد يتم تطويقها لاتتنفس إلا من نافذة ضيقة بقيت لها على بحيرة «لادوغا» بين «شلوسلبورع» وحدود ١٩٣٩ . التي عاد الفنلنديون فاحتلوها رافضين التقدم إلى ما وراءها . كان تموين المدينة ممكناً أثناء الشتاء بفضل طريق فنتحت على الجليد . أما الآن فقد قطع ذوبان الجليد هذه الصلة الضعيفة . ولم تعدد حركة الملاحة على البحيرة وصلقها إلا جزئياً . فباتت لقمة الحبز اليومية التي يتبلغ بها مليون من المدنيين ، وباتت فبات لقمة الحبز اليومية التي يتبلغ بها مليون من المدنيين ، وباتت حصص جيش بكامله من الزاد والذخيرة والمواد الأولية التي تغذي صناعة البحيرة . إلا أن التحدي ما زال قائماً . كان بوسع الألمان أن يروا من المحيرة . إلا أن التحدي ما زال قائماً . كان بوسع الألمان أن يروا من مواقعهم . في «تساركوي سيلو» . سحب الدخان تنبعث من مصانع «كولينو» الكبرى التي ما فتئت تقذف في وجههم دبابات جديدة . وقلعة «الميسرون قبة «القديس إسحق» . وسهم «الأميرالية» . وقلعة «بطرس وبولس» . هم يقصفون المدينة بمدافعهم . ولكن تجلد «بطرس وبولس» . هم يقصفون المدينة بمدافعهم . ولكن تجلد المحاصرين قد علا المحن كلها. فبعدما أنيف «هتلر» من الاستيلاء على المحاصرين قد علا المحن كلها. فبعدما أنيف «هتلر» من الاستيلاء على

ها قد حلّ الحريف بوحوله في أرباض «لينينغراد» .



سائقو الدّرّاجىات البخا<sub>لدي</sub>ّة يتقدّمون بصعوبـة في ضواحي «ستالينغراد » .

« ديميانسك » التي طُـوَّق فيها الألمان . ومعركة « فولشوف » التي كانوا فيها المطوِّقين .

أمكن تلافي الكارئة في «ديميانسك » . إذ تمكن جنرال المدفعية «فون سيدليتز – كورزباخ» . في مطلع نيسان ، من تحرير الفرق الست التابعة للكونت «بروكدورف – اهليفيلا » التي أمن سلاح الطيران الألماني تموينها طوال أربعة أشهر . وتحقق بذلك انتصار «هتلر » . لأن الصمود والتموين الجوي اللذين فرضهما فرضاً قد أنقذا موقفاً اعتبره الجنرالات جميعهم ميؤوساً منه .

وفعل « ستالين » ما فعله « هتلر » . فسمتر في الأرض جيش الصدام السوفياتيّ الثاني المطوّق غربسيّ ﴿ فولشوف ﴾ . إنِّما لم يُمَّخذ آيّ تدبير من أجل تموينه . فإذا اجتضارُه مذهل . تخلُّله أكل اللحوم البشريَّـة . وانتحارً بالحملة ِ . وموت بسبب الجوع والقرّ . ثمَّ أتى انفجار الصيف العنيف . وتحوَّل الغابة المتحجَّرة إلى متوحيل يعجَّ بالديدان والهوامِّ . فاجهزا على الناجين الذاهلين الهائمين . ِ وكان ِ بوسع المفارز الألمانيّـة . التي توغَّلت حذرة " داخل المحيط المطوِّق ، أن تشاهد في كلِّ ناحية أكواماً من الحشرات قد اجتمعت تشير إلى مواقع الجثث الكالحة في الوحل . كانت تلك المفارز الألمانيّة تبحث عن القآئد الذيوكل إليه «ستالين» مهمتَّة إنقاذ الجيش العالق في الشَّرك. والذي دافع عن «كييف». وكان أحد المنتصرين في «موسكو ». وهو الجنرال «اندريافيتش فلاسوف ». وفي ١١ تموز كشف أحد الفلاّحين النقاب عن ضابط روسيّ قد اتَّىخَذَ مَن هُـريه مُحْبَأُ له . ووشى به إلى الألمان . فأمر الكابِّس «فون شفر دتنر » أحدّ ضبّاط الأركان في فرقة المشاة ٥٨ بتطويق الهري . فإذا بعملاق ضامر هزيل يخرج قائلاً : « لا تطلقوا النار . أنا هو الحيرال فلاسوف » : فأمر الجنرال « ليندمان » . قائد الجيش الألماني الإحضار خصمه المقهور . ثم َ صافحه وهنـّأه . وأمر بأن يحاطّ بالعناية ِ المناسبة لو ضعه .

لقد أتت المُنجَزَات الضخمة في «القفقاس » حصيلة الجهود الفرديّة الجبّارة.



وبعد ثلاثة أشهر مثل «فلاسوف» في مقر أركان الفوهرر الأوكرانية في «فينيتزا »، وأخذت الطائرات الألمانية ، على أثر ذلك ، عمل الحطوط الروسية وابلاً من المنشورات تقول إن «الأسير رقم المجلوط الروسية وابلاً من المنشورات تقول إن «الأسير رقم المجيش الميونان جنرال «فلاسوف» ، يدعو جنرالات الجيش الأحمر وضباطه و جنوده أجمعين ، كما يدعو الروس كلهم ، إلى أن يثوروا على الطغيان الستاليني وينضم واليه من أجل تحرير «روسيا» .

لقد اكتشف هذا الرجلُّ جماعة صغيرة من الألمان الذين آمنوا بأنَّ قهر «روسيا » محال ما لم يشركوا الروس أنفسهم في النضال ضدّ « البولشفيّـة » . كان أحدهم هو الكولونيل كونت « دي شتاوفنبرغ » الذي سينخلد اسمَّه إثر محاولة قام بها لاغتيال «هتلر » . وكان مستشار السفارة « هيلجر » . وكابتن الاحتياط « ستريك ــ ستريكفيلدت » . والكولونيل « هيري » . والجرال «كوسترنغ » . من هذه الحماعة . كان « فلاسوف » ، المتحدّر من أصل قرويّ ، وربيبُ النظام القائم . والمعروفُ كواحد من أفضل القوَّاد السوفياتيِّين . هبة منَّت بَهَا السمَّاء . فقد أعلن عن استعداده لأن يقود ضد الجيوش الستالينيّة جيشاً يـُجمع أفراده من معسكرات الاعتقال أو من المقاطعات المحتلـّة من « الاتّـحـآد السوفياتيّ » ؛ ولقد وضع لذلك شرطاً قوامه أن تعامل « ألمانيا » « روسيا » المتحرّرةُ من الستالينيّـة . ومن النظام الكولخوزيّ ، معاملة الندّ للندّ لا معاملة بلد مغلوب . إنَّه لشرط حرافيَّ أُحرق ! فقد يِقبل الألمان بخائن مارق ، ولكنُّهم لن يقبلوا بشريك ٍ. لم يَسلغ « هتلرَ » أيُّ من التقارير التي وضعها حماة « فلاسوف » ومتبنُّوه . فقد كان «كيتل » يوقفها لدى ورودها ويعلّق عليها بعبارات كهذه : « موضوع غير وارد ... لا حاجة لإطلاع الفوهرر على ذلك . فأنا أدرى برأيه ...» ظنَّ « فلاسوف » أنَّـه سيجتمع « بهتلر » في « فينيتز ا » ، ولكنيّه لم يجد غير مسوُّولين ثانويّين

كانت الحرب سجالاً بين الإنسان والطبيعة . ولكم وقفت هذه الغابات الروسيّة ، بخريفها الرطب البارد ، حائلاً دون أقوى الآليّات .



عاض معهم غمار مباحتات لا طائل تحتها . وتأسس في «سمولنسك » . في ٧٧ كانون الأوّل ١٩٤٢ . لجنة من أجل تحرير « روسيا » . ولكن سرعان ما سكنت في سبات عميق . وأخذ « هملر » على عاتقه أمر تحرير نشرة تعيد إلى الأذهان أنّ الروسيّ « رجل دون الرجال » لا يعقل أن تقام معه علاقات ند لند . وهكذا راح « فلاسوف » ينتظر طوال شهور . ويقتل السأم والوقت بشرب الكحول في بيت صغير من « برلين \_ دهليروس » . خائناً تحت الطلب !

كان صيف ١٩٤٢ بالنسبة للجيش الألماني . في الوسط كما في الشمال . فترة توتر مستمر . فقد خلفت معارك الشتاء المثيرة . التي أشرفت فيها مجموعة جيوش المارشال « فون كلوغي » على الفناء . جبهة لا تمتاز بالاتساع المفرط فحسب . بل وبالتعقيد أيضاً ، فطولها الذي



جنو د سوفياتينون بهاجمون إحدى القرى .

يبلغ ٩٠٠ كلم بالنظر لقوس «أوريل - كيروف - جياسك - رجيف - فيليكي لوكي » . قد يبلغ ضعف ذلك إذا قييس بالنسبة لطول الخطوط الفعلي . ولم تتمكن الجيوش الخمسة ، بفرقها الـ ٨٥ . من مواجهة خصم باسل عنيد يثير لها الأزمات التكتيكية المتلاحقة بلا انقطاع . إلا بصعوبة .

كانت المعارك ضارية ، فبعد ما فك " الهون سيدليتز الله الحصار عن الديميانسك المعارك ضارية ، فبعد ما فك " الحيش التاسع ، فاستولى على الم ، ه ، ه مدفع ، واختصر من الجبهة ، ٢٠ كلم ؛ فرد الروس على ذلك في الم المبن الموضع عنيف الاستعادة الارجيف الله . وما لبث الوضع أن بدا المفون كلوغي الله . في أول أيلول ، من الحطورة بحيث وجد من نفسه الجرأة على مواجهة المعتلر المعرض عليه الجلاء عن الناتئة البارزة ، ولكنه قوبل بالرفض والاستنكار : ذاك أن الرجيف السم رمزي ينبغي ألا يستخلق عنه مهما كانت الذرائع . وهكذا ألقت القيادة الألمانية في المبدان بكل ما توافر الدبها من قوى الاحتياط ، فتمكنت من إيقاف العدو في خرائب المدينة .

وفي الجناح الآخر من مجموعة جيوش الوسط كان « هتلر » قد فكر بإجراء عمليات واسعة النطاق ، كان على جيوش ثلاثة ، هي السادس والرابع والثاني المصفّح ، أن تشقّ هجومها معاً لتخفيف الضغط عن جيوش مجموعة الجنوب ، إلا أنه ، نظراً لانعدام الوسائل والعتاد ، قلّص المخطّط إلى هجوم يقوم به الجيش الثاني المصفّح وحده في جوار «سوشينتشي » . شمنت الحملة في ١١ آب ، وأحرزت بعض الانتصارات الأولية ، ولكن تكاليفها الباهظة بلغت حداً أمر معه « هتلر » بإيقافها بعد ثلاثة أيام ، لم يبق بوسع «ألمانيا» أن تتحمل أعباء عدة هجمات في لتنتزع من «روسيا » ثروة النفط التي تحرّك جيوشها ، ولقد سردنا أولى لتنتزع من «روسيا » ثروة النفط التي تحرّك جيوشها ، ولقد سردنا أولى مراحل هذا المجهود الأخير في الجزء الأول من هذا الكتاب . كانت الأحدات في أول أيلول قد حملت جيش المارشال « فون كلايست » الإحداث في أول أيلول قد حملت جيش المارشال « فون كلايست » ستالينغراد » . وعلى هذا الشكل توثيقت عقدة إحدى أعظم مآسي التاريخ « ستالينغراد » . وعلى هذا الشكل توثيقت عقدة إحدى أعظم مآسي التاريخ العسكري على الإطلاق .

#### في المستنقعات ، بين القصب ، كمن هولاء الجنود السوفياتيون استعداداً الإطلاق مدافعهم .



# ٢- ألمعتركة الجوبية المعتركة المعتركة

لقد رافقت بهاية ١٩٤١ ومطلع ١٩٤٦ هدنة شبه كاملة في ميدان الصراع الجوي بين « ألمانيا » و «انكلترا » . غير أن الانكليز فسخوا هذه الهدنة في ٢٨ آذار بأن أرسلوا ٢٣٤ قاذفة قصفت « لوبيك » . وقد ذكر التقرير الرسمي أن المدينة قد « احترقت كعود الثقاب » . ونادى « هنلر » بالثأر . فاستدعى من « صقلية » مجموعتي قصف . ثم أمر بشن غارات منتظمة على المدن التي هي مراكز للفن . وهكذا دفعت « إكستير » من « باث » و « يورك » و «كانتر بوري » ثمن « لوبيك » . غير أن التشكيلات الألمانية التي كانت تنجز هذه المهمات البربرية كانت تعمل تدريجياً في وجه « ألمانيا » .

في ليل ٣٠ – ٣١ أيدار هاجمت «كولونيا» ١٠١٠ قاذفة بريطانية. واستيقظت من جراء الرعشة التي سرت في أوسال السماء مقاطعات الكليزية عديدة . فأدركت بغبطة ما بعدها غبطة أن الحرب قد اتخذت مجرى جديداً . وأما الأضرار التي لحقت بالمدينة الكبرى فقد كانت فادحة . وقام ممثلا الطيران الألماني لدى المقر العام في «فينيتزا» بإعلام «هتلر » بأن نحواً من مئة طائرة انكليزية قد تمكنت من تضرير «كولونيا»، ولكن «هتلر »كان قد تلقى تقريراً صحيحاً من الحاكم «غرومي ». فصب على الطيارين جام غضبه . ثم توجه بنقمته ناحية «غرومي ».

قام بين الطيران الانكليزي والطيران الأميركي جدال : أقصف ليلي أم قصف نهاري ؟

في الصورة : طيَّارون انكليز يتلقُّون تدريباً نظريًّا قبل قيامهم بغارة ليليّـة.



الغائب الأزلي فقال: « إن الحر « غورنغ » عائب بالطبع ... » وحين وصل وزير الجو في اليوم التالي ، كان الأسطول الجون البريطاني قالم حقق غارة ثانية على « إيسين » اشتركت فيها ١٠٠٠ طائره ، فتستم « هتلر » من مصافحة الرجل الذي عينة خلفاً له !

كان «غورنغ » مذنباً : فهو من محبتي المتعه . كسول ، فلم يعر الطيران الألماني بالتالي غير فيتات ملذاته . بيد أن « هتار » كان مذناً هو الآخر ، فقد حطتم اندفاع طيرانه . في تموز ١٩٤٠ . يوم أمره بالتخلي عن مجمل المشاريع التي لم تكن قابلة للتنفيد عسكرياً في عضون الأشهر الثمانية المقلة وهكذا أصيب الطيران الألماني . الذن كان أفضل طيران عند نشوب الحرب ، بتخاتف تقني وعسكرني راحكان أفضل طيران عند نشوب الحرب ، بتخاتف تقني وعسكرني راحيز داد باطراد . وتضاءل دوره في ساحات القتال شيئاً بعد شيء . فبات

جلّياً ــ وهذا أمر أبلغ خطورة من الاعتبارات السابقة ــ أنّه لم يبق قادراً على حماية سماء « ألمانيا » وأرضها .

في عشية ميلاد 1981 انتحر « إرنست أوديت » ، رئيس سلاح المطاردة الألماني ، وبطل الحرب الأولى الذي كان يحمل في جعبته ٦٢ انتصاراً جوّياً ، بعد نداء مفعم بالقلق جاء فيه : « نحن بحاجة إلى مقاتلات ، آلاف من المقاتلات ، وإلا فالويل لنا من الحزيمة ». فما كان من « هتلر » إلا أن أمر بتمويه هذا الانتحار المتهم والقول إنه مجرد عادثة

وعلى نقيض ذلك لم يتوان الانكليز عن العناية بالطيران الملكي . فما كاد الحطر المهيمن على رووسهم يخف حتى راحوا يحولون جهدهم الرئيس في الصناعة الجويـة من سلاح الدفاع . أي سلاح المطاردات . إلى سلاح الهجوم . أي سلاح القاذفات . وفي الوقت نفسه شهد الطيران الأميركي الطلاقة كبيرة . ففي ١٩٣٩ صنعت «أميركا » ٢،١٤١ طائرة . أي ما

غوَّاصة ألمانيَّة أصابتها قذائف إحدى الطائرات البريطانيَّة .



يعادل ربع الإنتاج الألماني ، ولكنتها في ١٩٤٢ صنعت ٢٧٠٨٣ طائرة ، منها ١٢٠٢ قاذفة ، وهو رقم يفوق ثلاثة أضعاف الأرقام الألمانية . وهكذا بدأالإسهام الأميركي في الهجوم الجوي على « ألمانيا » . فقد أنشىء الجيش الجوي الأميركي الثامن في « انكلترا » في ١٨ حزيران . بقيادة الجيرال «كارل سبائس » . كانت طائراته ، باستثناء المقائلات . تصل إليه من « أميركا » بطريق الجو ، بفضل شبكة قواعد وسيطة هي « غوزلي » في « لابرادور » . و « غاندر » و « ستيفنسفيل » في « الأرض الجديدة » . و « بلوي وست ٩ » في « الأرض الجديدة » . و « بلوي وست ١ » و « بلوي وست ٩ » في « أمير ينلند » . و « ريكجافيك » في «السلندا » . و نظراً للمخاطر التي تعمير صالحة إذا بقيت نسبة الجسائر في الجواذث دون ١٠ بالمئة . وقد تأمير صالحة إذا بقيت نسبة الجسائر في الجواذث دون ١٠ بالمئة . وقد بقيت هذه النسبة في الواقع ٢ ، ٥ بالمئة خلال الصيف والجريف ، إلا أن عواصف الشتاء قد أر غمت المسوو لين على تعليق نشاط الحط الجوي . عواصف الشتاء قد أر غمت المسوو لين على تعليق نشاط الحط الجوي . قام بين الطيران الانكليز من محبدي الأول . نظراً للنسبة أم قصف نهاري ؟ كان الانكليز من محبدي الأول . نظراً للنسبة أم قصف نهاري ؟ كان الانكليز من محبدي الأول . نظراً للنسبة أم قصف نهاري ؛ كان الانكليز من محبدي الأول . نظراً للنسبة أم قصف نهاري ؛ كان الانكليز من محبدي الأول . نظراً للنسبة الطشئية في الحسائر . فيما حبد الأمركيون الثاني ؛ فهم يفهمون الغارات

شهد يوم ٤ تموز ١٩٤٢ أوّل مهمة تنجزها القاذفات الأميركية به فقد انطلقت ست طائرات لمهاجمة مطاري «هامشتيدي » و «دي كوي» الهولنديّين ، فو فقت اثنتان منها إلى الهدف بينما أسقطت المدفعيّة المضادّة اثنتين منها . وكانت المهمّة الثانية ، في ١٧ آب ، تهدف إلى قصف مرائب السكّة الحديديّة في «سوتفيل – ليس – روان » باشتركت في هذه العمليّة ١٨ طائرة يقودها الحنرال «إيكر » ، ولم يُمن الحلفاء في هذه العامليّة ١٨ طائرة ، فيما أتت النتائج مرموقة ، إلاّ أن شرود القذائف كان بالغاً ، فلحقت بالسكّان المدنيين إصابات بليغة . شرود القذائف كان بالغاً ، فلحقت بالسكّان المدنيين إصابات بليغة . وقد وصف الأميركيّون على أثر ذلك بأنهم جزّارون عميان ، في الوقت الذي قيل فيه عن الانكليز إنهم يسعون وراء الدقيّة محاولين قصارى جهدهم صيانة المدنيّين .

والغريب في الأمر هو أن دخول سلاح الحو الأميركي حلبة «أوروبا» كان بطيء التأثير على «ألمانيا » . فقد بقي الألمان ينسبون الحراب الذي راح يغطي بلادهم إلى الانكليز وحدهم لإيمامهم بأن الأميركيين عاجزون عن القتال ! وفي ٤ تشرين الأول . في عيد الحصاد . قال «غورنغ » ساخراً : «أنا لا أحط من شأن الأميركيين . فهم لا مثيل لهم في صناعة شفرات الحلاقة . ولكن لا تنسوا أن شعار شركامهم هو كلمة واحدة : المخاتلة والحداء . . . »

#### ٣- معرَكة "الأطلستي"

كان الأميرال «دونيتز » يعلم أن النجاح الرخيص الذي أحرزته الغواصات الألمانية على طول السواحل الأميركية عابر كسحابة صيف فقام إلى تنظيم خطته ، واستدار ثانية نحو مضارب صيده المعتادة . صحيح أن الحسائر الحليفة بقيت مرتفعة ، ولكنتها راحت تتضاءل تدريجياً. ففي حزيران ١٩٤٢ بلغت خسائر الحلفاء عامة ١١٤ سفينة و ١٩٤١ مرتفعة و ٢٥٠،٥٦٠ طناً في تموز ؛ وتضاءلت طناً ، وتدنت إلى ٦٩ سفينة و ٢٩٥،٥٦٢ طناً في تموز ؛ وتضاءلت أكثر فأكثر خلال الأشهر اللاحقة فبلغت في كانون الأول أدنى حد لها عوقه منذ ١٩٤١ بسبب عواصف الشتاء . وسينبر زحساب ١٩٤٢ أن ما دمر من السفن التجارية قد بلغ ٨،٣٣٣،٢٥٨ طناً ، أي بمعد ل

راح «دونيتز » يدقيق في حساب المجزرة في مقرّ قيادته الباريسيّ . فالهدف الذي اختطّه لنفسه هو أن يدمرّ من السفن الحليفة بقدر ما تنتجه مصانعها أو أكثر . وقد قدّرت دوائره المختصّة بـ ١٠٠٠٠٠٠ طن مجموع الإنتاج في المصانع البحريّة البريطانيّة والأميركيّة . وهذا ما كان يفرض على قوات المحور البحريّة والجويّة تدميراً شهريّاً يبلغ ٢٠٠٠٠٠ طن على وجه التقريب . وقد بدت سنة ١٩٤٢ . والحالة هذه . متوازية الكفتين : لا زيادة و لا نقصان .

كانت المعركة ما تزال حامية الوطيس . وكان عمل الغوّاصات المنسَّق . أي خطّة الذئاب . ما يزال محكّماً . وقد دُمّر بعض القوافل



لم يَنقَدَ «مونتغومري » لفكرة الانتقال إلى الهجوم المعاكس . وها هو في الصورة يعتمر قبَعة كنديّة، وقد وقف بجانبه «وندل ويلكي» يقرأ في إحدى الخرائط .

كالـ س. ك. ١٠٧ ، التي فقدت في لبال أربع ١٥ سفينة من سفينها الـ ٣٩ . وبعد نسف « اللوكانيا » التي أغرقَت وهي تقلّ ١٠٨٠٠ أسير إيطاني َ . أغرقت كذلك في شهر تشرين الأوَّل ثلَّات سفن نقل تفوق حمولتها ۲۰٬۰۰۰ طن ً . وهي : «أورونسي » . و «أوركيدز » . و « دانشس أوف أتول » . ومع ذلك انخفضّت منجزات الغوّاصات الفرديَّة إلى عنشر ما كانت عليه سنة ١٩٤٠ . ولم يتمكَّـن « دونيتز » من الحفاظ على نتائجه إلاً. بفضل تنمية أساطيله الصغيرة . فقد كان يملك ٢٦٠ غوَّاصة . وكان بميسوره أن يستخدم منها في الأطلسيّ مئة في آن معاً. ببد أنَّ الحسائر الغامضة قد تكاثرت . فقد تلاشتُ أربع غوَّاصات أَلمَانيَـة في خليج « غاسكونيا » وهي في طريق عودتها من جولة بحرّية . في الوقت الذي كان مقرّ « دونيتز » يُعتبرها فيه بعيدة عن الحطر . وقد مكّنت تقارير بحريَّة وضعها بعض القادة من إماطة اللثام عن سرٌّ هلاك هذه الغوَّ اصات . كانت الغوَّ اصة تصعد إلى سطح الماء ليلاًّ لتعبئة بطَّاريَّـاتها . ولتزويد عدَّتُها بالأوكسيجين . ولاكتسابُ السرعة التي تعوَّض بطء الغوَّاصات القاتل تحت الماء . و بصورة فجائيَّة كانت الآضواء تتسلَّط على الغوَّاصة من السماء . ثمَّ تنقضَّن عليها طائرة فتغمرها بقنابلها. كان الليل في السابق شريك بحارة الغواصات الذي لًا غنى لهم عنه في صعودهم المتوالي للتنفيس كالحيتان . أمَّا الآن . وقد فيقد في الليل الأمان . وأمسى الرادار إرهاقاً مستمرّاً . فقد بطل مفهوم حرب الغوّاصات كما حنقـّقت

« الآن . وإلَّا فلا » . «رومل » في «أفريقيا الشماليَّة » ، في آب ١٩٤٢ .



كان « دونيتز » يبحث عن عمليات باهرة ، إلا أن واحدة منها لم تكن مرضية . فالسفينة الصالحة هي تلك التي تحركها عنفة على الأوكسيجين ، والتي كان العالم « فالتر » يقترحها منذ سنين ؛ إنها سفينة الأوكسيجين ، والتي كان العالم « فالتر » يقترحها منذ سنين ؛ إنها سفينة الرحلات طولاً ، ومتمتعة بسرعة أثناء الغوص تبلغ ٢٣ عقدة بدلاً من ٧ عقد أو ٨ . إلا أن « فالتر » كان أول من أعلن أن الفرصة قد فاتت بالنسبة لتحقيق مخطيطاته ، و بما أن إيجاد عنفة الأوكسيجين كان محالاً . فقد اقترح « فالتر » على الأميرال اختراعاً بسيطاً نسبياً ؛ إنه أنبوب يسير أوتوماتبكياً ، يضخ في اتبجاه السطح الهواء الضروري لسير عتر كات الدين . مما يمكن بالتالي من التخلي عن المحركات الكهر بائية . ويزيل ضرورة العوم تكراراً ، «فالشنو ركل» ، وهو أنبوب الغواصة المزدوج الذي يزود السفينة بالهواء النقي وينفث غازات محركات الكهر باثية . الني يزود السفينة بالهواء النقي وينفث غازات عركات الكهر باثية . بالسطح ، قد دخل التاريخ منذ ذلك الحين ، بعدما كان قد اخته برلاول المرة سنة ١٨٩٧ . وسيسهم « الشنو ركل » مع المحاولات الألمانية الأخيرة في منازعة « انكلترا » و «أميركا » حرية التصرف في البحار .

لم تكن العلاقات طيبة بين « دونيتز » و « ريدر » ؛ فالأميرال الكبير البالغ من العمر سبعاً وستين سنة ، كان يتحسير لعدم حصوله على عدد كبير من سفن القتال الكبيرة ، وينظر بعين حاسدة إلى الظفر الذي تسر بلت به غواصات « دونيتز » . وقد حاول مرتين أو ثلاثاً أن يجزى قيادة « دونيتز » ، وهي محاولة تبلغ من الحطورة حداً بعيداً إذا ما علمنا أن طباع « ريدر » وبزته بقيت تتمتيع ببعض النفوذ . فقد أعلن الفوهر بتواضع : « أنا في البر بطل ، ولكني في البحر عديم الكفاءة ... » كان الأميرال الكبير أحد أواخر أعيان الجيش الألماني الذين بقي « هنلر » يصغي الرائهم .

ولكن هذه القاعدة الشاذة زالت حين تفجرت قضية القافلة «ج ٥١ ب». فقد كانت هذه إحدى قوافل « وورمانسك » التي غامر الانكليز بإرسالها في أواخر كانون الأوّل ١٩٤٢ ، متكاين على الليل القطبي وحالة البحر . وعلمت البحرية الألمانية بها فعزمت على تادمير ها بواسطة سفنها العائمة . وصعدت البارجة « لوتزوف » والطرّاد « هيبر » واسطة سفنها العائمة . وصعدت البارجة « عاصفة عنيفة ، وفي يوم عيد الميلاد هاجمت بالرادار مواكبة مو ليفة من سفن صغيرة ومن مادمرات . الميلاد هاجمت بالرادار مواكبة مو ليفة من سفن صغيرة ومن مادمرات . بيد أن هذه المواكبة أبدت مقاومة حسنة للغاية جيث أنها أتاحت للطرّادين « جامايكا » و « شيفيلد » عبال الإسهام في القتال . وأصيب « الهيبر » بأضر ار ، وأغرقت مادمرة واحدة ، فنلن الأميرال الألماني أن هوات العدو متفوقة فلاذ بالتراجع . ولم تعسّ أية سفينة نبارية بخدوش ، وصلت القافلة « ج و ١٥ ب » إلى « مورمانسك » بكامل وحداتها . ووصلت القافلة « ج و ١٥ ب » إلى « مورمانسك » بكامل وحداتها .

كان « هتلر » يرقب نتائج معركة عيد الميلاد البحرية هذه بقاق ملك عليه جوارحه . وما ان علم بالإخفاق الألماني حيى تفجير غيظاً ، وصرح بأن السفن الكبرى لا تجدي نفعاً ، وأذبه سيعهل على تجريدها من السلاح في الحال بما فيها الطرآدات الحفيفة . لم يكن هذا القرار قراراً اعتباطياً : فأسطول المسافات البعيدة كان من الضعف لدرجة لا تخوله القيام بدور ستراتيجي ، وهو يجمد الرجال ويلتهم الموارد لا أكبر ولم يكن الأميرال « ريدر » العجوز ليقبل بهذا الحكم القاسي . فعمد إلى تقديم استقالته ترشرة « هتلر » العنيفة غمرته وتسليطت عليه ، فعمد إلى تقديم استقالته متلعثماً . وإذ طلب إليه أن يسمي في الحال الفعابطين الأكثر كفاءة متلعثماً . وإذ طلب إليه أن يسمي في الحال الفعابطين الأكثر كفاءة المرتبة الأولى والأميرال « دونيتز » في المرتبة الأولى والأميرال « دونيتز » في المرتبة الأانية . وأما « هتلر » فقد احتار الثاني ، الأمر الذي والأولى .

#### ٤- معركة

#### "أفريقيا الشماليّة"

في ٣١ آب هاجم «رومل » الحطوط الإنكليزية في « العلمين » . ولقد دفعته إلى قراره هذا أسباب اضطرارية ؛ كان يعلم أن أمداداً كبيرة كانت في طريقها إلى « مصر » ، وخصوصاً قافلة تحمل ١٠٠٠٠٠ طن كانت تدور حول رأس « الرجاء الصالح » . وكان وصولها متو قعاً في أيلول . فهذا الأمر كان من شأنه أن يرجيح كفة عدوه أكثر فأكثر . ومع أنه قد تلقى فرقة ألمانية رابعة . فضلاً عن فرقتين إيطاليتين جديدتين . «ليتوريو » و « فولغوري » . الأولى مصفحة والثانية منقولة جواً . إلا . أنه قد أبلغ ألا يتوقع المزيد من المدد . ولقد أو جز موقفه من احتلال « السويس » بقوله : « الآن ، وإلا فلا » .

في آب لم يتلق الجيش الأفريقي المصفيح غير ٣٧ بالمئة من الأعتدة المرتقبة ؛ وبدلاً من أن تمتلىء مخازنه من جديد استعداداً للهجوم ، راح يستهلك موارده الاحتياطية . كانت الغنائم التي وقعت في يديه في «طبرق» قد غذته وسلتحته . إلا أنها قد بدأت تشيح ، فيما بدأ الرجال يتذمر ون من الجوع . وبلغت آلياته ، التي كان ٨٥ بالمئة منها من صنع انكليزي أو أمير كي ، درجة الوهن الشديد ، وتدنى احتياطي الوقود إلى درجة مقلقة . كان «رومل » يتوقع أن يتسلم ، ، ، ، ه طن من الوقود قبل أوّل أيلول ، فإذا به ٢٠٦٠ طن منها قد أغرق في الطريق ، وبقيت ، ، ، ، ، طن في «إيطاليا » . كان ضرورياً أن ينجع الهجوم في أسرع وقت ممكن ، طن يجب احتلال «الإسكندرية » في أربعة أيام والتزود فيها .

ولكن الانطلاق لم ينصب غير نجاح جزئي ، فقد كبحت جماح «رومل » حقول ألغام أدهشته لغزارتها . كان يأمل أن يتقدم ٣٠ ميلا في اليوم الأوّل ، فإذا به لا يقطع غير ٨ أميال . وكان هنالك حاجز آخر أقوى وأمنع ، ألا وهو الطيران ، فقد عرف الألمان لأوّل مرة مذاق المعركة نحت سماء ،سيطر عليها العدو تماماً . في مثل ذلك الجو فقدت الدبّابة سلطانها ، وباتت مراكز القيادة ، الثابتة منها والمتحرّكة ، عرضة للمطاردة التي لا تعرف الرحمة . وفي أركان الفيلق الأفريقي العاميّة قستل الجرال « فون بسمارك » وسبعة من الضباط ، وأصيب الجنرال « نهرنغ » جراح ، وكاد « رومل » أن يلقى حتفه غير مرة . ومنذ العشيّة الأولى جراح ، وكاد « رومل » أن يلقى حتفه غير مرة . ومنذ العشيّة الأولى

أيقن أنّ محاولته قد أخفقت. ولذا بات لزاماً عليه أن يخوض معركة إنهاك في سبيل الاستيلاء على ناتئة « علم الحسّلفا » . وهي مفتاح ساحة القتال . إلاّ أنّ احتياطيته من الوقود والذخيرة حال دون ذلك .

وطوال ثلاثة أيّام راح يتحرّى عن الضعف في درع العدّو. وفي \$ أيلول تراجع إلى موقع الانطلاق ، متخليّاً عن فكرة التراجع الفوريّ إلى الحدود الليبيّة. وتغلّب « مونتغومري » من جهته على فكرة شنّ هجوم معاكس . وقرّر انتظار الأسلحة الهائلة التي كانت في طريقها إليه في المحيط الهنديّ. وهكذا خيّم الهدوء برهة أمام « العلمين » .

#### ٥-أدغتاك "بكرمكانبكا"

على تخوم « الهند » استقرت جبهة مجهولة ، حيوية . كان الانكليز قد فقدوا « برمانيا » إثر سلسلة من الهزائم مماثلة لتلك التي لحقت بهم في « ماليزيا » ، وراح جيش « إييدا » الحامس عشر يتسلسل عبر الأراضي التي كان الأوروبيون يعتبرونها غير سالكة ، فاستولى على « رانغون » ، وقطع على « تشانغ كاي تشك » طريق تموينه ، ودفع بالانكليز حتى « أسام » . وسرت الرعشة في « لندن » إزاء مسيرة الجيوش الأسيوية الظافرة .

كان تخلق الأسطول الياباني عن خليج «البنغال » . ثم كارثة «ميدوي » . قد أضعفا وضع «إيبدا » ؛ وقد بقي حظه في اجتياح «الهند » رهناً بعمليات بحرية جوية غدا تحقيقها محالاً ، وكانت أمداده بحاجة ماسة إلى البحر . وحاولت الأركان اليابانية أن تتحرر من هذه الحاجة بحمل الأسرى في «سنغافورة » على بناء خط حديدي يصل «سيام » «ببرمانيا » . إلا أن هذه المعركة ضد الأدغال ، فوق جثث البيض ، كانت أبدية . وكما توقيف «رومل » أمام أبواب «مصر » . وقيف «إيبدا »أمام أبواب «مصر » . وقي في المناه بيكن وضع الانكليز بأقل حرجاً ؛ فقد التخذت القومية ومع ذلك لم يكن وضع الانكليز بأقل حرجاً ؛ فقد التخذت القومية الهندية أشكالاً متطرقة ، وأعلن «غاندي » العصيان المدني دعماً لحملته التي شعارها «أخلوا الهند » . فشل بذلك المواصلات العسكرية . وفي «مادراس » . وفي أو قف «غاندي » في ٩ آب . إلا أن الفتن في «مادراس » . وفي



سرب من قاذفات القنابل القادمة من «أوستراليا» يقصف جزيرة «بوغنفيل» حيث أقام اليابانيةون عدة قواعد جوية بحرية .

« بيهار » . وفي ه المقاطعات المتحدة » . جمدت ٥٥ كتيبة . ولم تكن الهند » الإسلامية أقل الدفاعاً ب ففي ه السند » قام المعارضون بقطع سكة ه لاهور » الحديدية ؛ وفي ه الحملايا » راح فقير ه إيبي » يبشر بحرب مقد سة استوجبت مواجهته برتل مولق من ٤ ألوية . لم يكن اليابانيون قد فكروا بالقرص التي يوفرها لهم الغليان الهندي ، إذن لكانوا أداروا دفة سراتيجيتهم بشكل آخر .

قام الجنرال « ويفل » يدعم دفاع وأسام » بنشاط بالغ . في الداخل كانت « إمفال » هي ركيزة هذا الدفاع ، يحميها الفيلق الرابع ؛ وعلى الساحل كانت « شيتاغونغ » هي الركيزة ، وهي قاعدة عمليات الفيلق البرماني . كانت الساحة تمتد من تلال « ناغا » ، بأدغالها التي يبلغ علوها ٠٠٠٠ مر ، إلى المستفعات الساحلية التي تغطيها الأشجار القاتلة . كان الوبال مستفحلا : فالعلقة هي البلية الرئيسة ، العلقة الصغيرة السوداء التي تعيش في حقول الأرز بالمليارات ، والعملقة الفيل الضخمة الخضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وفي الضخمة الخضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وفي مرض يلحق بالجلد ، وبجلدة الرأس خصوصاً . ومن تشرين الثاني إلى أيار مرض يلحق بالجلد ، وبجلدة الرأس خصوصاً . ومن تشرين الثاني إلى أيار مرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفاول وزارة الحرب مبنياً على أرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفاول وزارة الحرب مبنياً على معرفة ناقصة بالأوضاع المحلية ، بحيث حددت عدد الفرق المسندة إلى جبهة « أسام » بد ١١ فرقة ، ولسوف تمضي شهور طوال ، وتبذل جهود جبهة « أسام » بد ١١ فرقة ، ولسوف تمضي شهور طوال ، وتبذل جهود كبار ، قبل أن يتم إنجاز هذا البرنامج .

وللحال حاول و ويفل ، أن يستعيد المبادرة بانتزاعه مقاطعة و أراكان ، الساحلية من اليابانيين ، وهي لسان من الأرض بين خليج و البنغال ، وجهر و مايو ، كانت الأحوال قاسية مزعجة ، فصبت الأمطار الموسمية وجهر و مايو ، كانت الأحوال قاسية مزعجة ، فصبت الأمطار الموسمية بقيادة الميجر جبرال و و ل. لويد ، تتقدم بعناء شديد في السهل الذي غمرته السيول . ولقد كان لزاماً عليهم أخذ الأبواب اليابانية واحداً واحداً . في حين كانوا يبنون طريقاً لتموين الزحف . ولسوف تنقضي سنة ١٩٤٢ . قبل أن يبلغ الانكليز هدف هجومهم ، ألا وهو موقع و أكياب ، ومطارها . في تلك المنطقة من وآسيا ، التي كانت تعج فيها بشرية بائسة . اتخذت الحرب أشكالاً عزنة ؛ كانت أقل عملية تثير هياج حشود من الناس الحائفين ، فيهيمون على وجوههم ويغدون فريسة للخور والوباء . المناس الحائفين ، فيهيمون على وجوههم ويغدون فريسة للخور والوباء . أوروبا ، . إلا أن هلم السكان كان يضاعف فتكه ؛ ففي ٢٠ كانون الأول قصف اليابانيون و كالكوتا ، بتسع طائرات فحسب . وأوروبا » . إلا أن هلم السكان كان يضاعف فتكه ؛ ففي ٢٠ كانون نصف مليون من الناس إلى الفرار وانتشروا في و البنغال ، الآهل ناسكان . إن مأساة كبيرة كانت تختمر ، ولسوف تنفجر في ١٩٤٣ . السكان . إن مأساة كبيرة كانت تختمر ، ولسوف تنفجر في ١٩٤٣ .

#### 7- ألحـــرب فين "الصـــاين"

في المرحلة التي سبقت قطع طريق « برمانيا » كانت مخاوف جدية تقض مضاجع « واشنطن » بشأن موقف « تشانغ كاي تشك » ، فاتتهامات صهره . السفير « ت. ف . سونغ » . راحت تهدد باتفاق « الصين » مع « طوكيو » . اتفاق يحرر القوّات اليابانية المجمدة في « الصين » ليطلقها نحو مهام أخر . ووصلت من « تشونغ

كينغ ، اتهامات السيدة ، تشانغ كاي تشك ، اللاذعة ، فقد قالت تلك المرأة البالغة النفوذ : ، نحن نشعر وكأن الحلفاء يعتبرون أن الصين ، ليست جزءاً من مجهود حربهم . إننا نريد عن السوال التالي جواباً بنعم أو لا : هل تريد ، أميركا، أن نعقد الصلح مع ، اليابان ، ؟!

لم يكن مجهود و الصين ، الحربيّ الخاص ليعلّل هذه اللهجة المتعالية . فالجنديّ النزيه الذي كان يشرف في « تشونغ كينغ ، على تنفيذ قانون والإعارة والتأجير ، وهو الميجر جنرال و ماغروبر ، قد أبلغ وزارة الحربيّة أنّ القيمة العسكريّة التحالف الصينيّ قد بولغ في تقديرها . كانت الصين ، تعتز به ٢٣٤ فرقة ، كانت كلّها ، أو معظمها ، زمراً لا تكاد تلك من السلاح شيئاً ، عديمة الانضباط ، تعيش على الأسلاب ، لا تظهر طاعة إلا لأسيادها الحربيّين ، ولا تقاتل اليابانيّين على الإطلاق . كان التقصير والفساد يسودان شعاب الحكومة كلّها ؛ وكانت العمليّات كلن التقصير والفساد يسودان شعاب الحكومة كلّها ؛ وكانت العمليّات على قد عليقت بشكل تام تقريباً ، بموجب هدنة صامتة واتفاقيّات علية على عديدة . أمّا آخر عملية هامة فكانت محاولة يابانيّة جديدة للاستيلاء على و تشانغ تشا ، ، عاصمة و هونان ، ، بغية إقامة خط حديديّ متصل و تشانغ تشا ، ، عاصمة و هونان ، ، بغية إقامة خط حديديّ متصل بين و كانتون ، و و هانكيوو ، ؛ ولكن هذه المحاولة أخفقت ، ومنذ ذلك الحين توقف النشاط الحربيّ كلياً .

في « واشنطن » اعتبر مناصر و الصينيتين أن قدان « ماندالاي » ، وقطع الرابط الأخير بين « الصين » الوطنية والغرب ، كارثة ؛ وقد ألصقت مسوولية هذه الأحداث و بانكلرا » ، وخاصة « بويفل » . وتعالت أصوات نافذة تطالب أن تحل « أميركا» في كل مكان في «آسيا » عل السلطة البريطانية التي تشوبها النزعة الاستعمارية . وطالب آخرون بإيجاد طريق لتموين « تشانغ كاي تشك » مهما بلغ تمنها . وقد طرح على بساط البحث موضوع بعث طريق الحرير القديمة عبر واحات « غوبي » ، البحث موضوع بعث طريق جديدة تلف حول « برمانيا » عبر أكثر الجبال وعورة وأكثرها أمطاراً في العالم. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حتى وعورة وأكثرها أمطاراً في العالم. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حتى وعورة عبر غير غير عد الحملايا » .

وهنا تبدأ إحدى مغامرات الحرب الرائعة . كان آخر مطار هنديّ صالح للاستعمال هو « دنجان ۽ ، في وادي « برامابوترا » ، علي علوّ بضعة أمتار من سطح البحر . وفي طرف المدرج كان ينتصب جرف جبلي علوه ٣٠٠٠٠ متر ، وكان علي الطائرات من ثم أن تجتاز بالتدريج قمماً مكلَّلة بالثلوج تفصل بين أودية الأنهر التالية : «شندون» " و ﴿ إِبْرَاوَادْ بَيِّ الْغُرْبِيِّ ﴾ ، و ٥ سالفين ﴾ و « ميكونغ » . والنقطة التي سوف يطلق عليها الطيَّارون اسم «الحدبة » التاريخيُّ هي قمَّة وسَانتسينغ ، ، المنتصبة على علم و ٢٠٠٠ متر بين النهرين الأخيرين . كانت المُضايَقات مخيفة فوق بقاع لا خرائط لها ، وفي جيواء لم يتطرُّق إليها علم الأحوال الحويّة ، وحيث كانت الرياح والأمطار الموسميّة تسیطر بجبر وتها . کانت طائرات « داکوتا ك ٤٧ » و « سكايمستر ك ٥٣ » تتسلُّق الجبل بحمولتها الثقيلة تحسُّساً، باحثة عن الممرَّات الجبليَّة من خلال الغيوم . وكان الوصول خطر أ . سواء إلى • كانمنغ ، . وسط الجبال العالية . أو إلى « تشويغ كينغ » المدفونة في ضباب « اليانغ تسي » . وستعقب هذا الحطّ الحويّ البطوليّ خسارة ُ بعض ساحات القتال . بيد أنَّ النتائج كانت تفوق الآمال . فالحمولة الشهريَّـة الَّتِي انطلقت بـ ٣٠٦٪ أطنان في تموز ١٩٤٢ ، بلغت في نهاية الحرب رقم ٧١،٠٤٢ طناً القياسيُّ ، أي أكثر ممَّا شهدته طريق ﴿ برمانيا ﴾ في أيُّ وقت مضي . وأمَّا الكارثة المرتقبَّة فإنَّها لم تحلُّ قط ؛ فقد بقيت ٥ الصين ٥ في الحرب. ولكنُّها بقيت كذلك مصدر الصعوبات المتجدَّدة أبدأً ، والمشاحنات التي تمتزج فيها الدسيسة والعقيدة والستراتيجيَّة .

#### ٧- "غينيا الجسديدة" ٥ و"غيواد الكانالي"

كان اليابانيون قد استعدوا لاستغلال النصر الذي كانوا يعللون به النفس في « ميدوي » . كان من المفروض أن يعقبه احتلال « كاليدونيا الجديدة » وجزر « فيدجي» و « ساموا » . وأن يدفع من جديد تلك العملية التي أحبطتها معركة بحر المرجان ، وهي احتلال « غينيا الجديدة » الشرقية . أو « بابوازيا » ، كلّ ذلك تمهيداً لهدف عام هو عزل المرتباليا » . واجتياحها إذا اقتضى الأمر .

إلا آن بضع قنابل كانت كآفية لتحطيم هذه الأحلام . فقد ألغى الأمر الامبراطوري الصادر في ١١ تموز العمليّات التي كانت مذكرة الأمر الامبراطوري الصادر في ١١ تموز العمليّات التي كانت مذكرة ه أيّار قد رسمتها . وهكذا فإن فقد ثلثي حاملات الطائرات قد أعاد ه اليابان ه إلى حملات محدودة الآفاق ، وإلى قفزات تنقلهم من جزيرة إلى جزيرة بحماية قوّات جويّة قواعدها في اليابسة . إنطلقت الحرب اليابانيّة الأميركيّة بأوسع ما عرفه التاريخ العسكريّ من تحرّكات . وها هي الآن تسير بالنسبة للمحيط الهادىء سير حرب الخنادق .

أما فتح و بورت مورسبي و فقد قرّر اليابانيّون استثنافه باجتياز و بابوازيا و . إنطلقوا من و رابول و . قاعدتهم الهجوميّة جنوبيّ الهاديء ، فنزلوا في و بونا و على الساحل الشماليّ من و غينيا الجديدة و . فإذا و ببورت مورسبي و على بعد ١٠٠ كلم ، وهي مسافة تافهة بالنسبة لجيش قادم من البعيد البعيد .

لحيش قادم من البعيد البعيد .

بيد أن الكيلومترات والغينية الجديدة » لا تشبه في شيءالكيلومترات والمالية والبرمانية » . فين « بونا » و « بورت مورسبي » تنتصب سلسلة وأوين ستانلي » بارتفاعها البالغ ، ، ، ، ه م . وهنا يتضافر الجبل والمنطقة الحارة في إقامة الحواجز والعقبات ، فبينا تصب المنطقة الحارة أمطارها الحاقة على أدغال كثيفة متشابكة تعج بالنباتات و الحيوانات السامة . ينصب الجبل جدراناً عمودية ، ويعفر أودية ضيقة سحيقة يقذف إليها بسيول ذات فيضانات صاعقة ، ويترفع وسط السحب الثقيلة قمماً جليدية تكسوها أعشاب تبلغ سبعة أقدام طولاً ، حادة الحروف كحد السيف . لم يبق هناك غير مسلك واحد هو ممر « كوكودا » الذي يعبر غور بهر وكوموزي » على عبارة متدلية ، ثم يرتفع بدرب من دروب الماعز على سفح جدار يبلغ ارتفاعه ، • ، م . ليصل في و الغاب » إلى ممر ضيق سفح جدار يبلغ ارتفاعه ، • ، م . ليصل في و الغاب » إلى ممر ضيق مورسبي » وسط جحيم نباتي .

سلك اليابانيون ذاك الطريق العسير ، وعبثاً حاولت حفنة من الجنود الأوستراليين إيقافهم ، فعبروا « الغاب » الذي لا يمكن عبوره ، وأدركوا في نهاية أيلول قرية « إيوريبوايا » الواقعة على ٣٠ كلم من « بورت مورسبي » ، فإذا هم أشبه بالهياكل العظمية منهم بالرجال الأصحاء . قطع الطيران الأميركي في موخرتهم عبارة « الكوموزي » فاستحال وصول أي غذاء إليهم ، فمضوا يلتهمون كل ما تقع عليه أيديهم في البساتين ، ويقتاتون بحيوانات الأدغال القذرة ، غير أن الجوع كان أقوى من هذه الموارد الحقيرة . مات الكثيرون ، وأنهكت الحمي من بقي منهم حياً . الموارد الحيش الد ١٧ ، الليوتنان جرال « هياكوتاكي » ، بالتراجع نحو هكو كودا » ، ثم قي ٩ تشرين الثاني نحو « بونا » ؛ فكانت تلك أولى الحملات اليابانية التي تعود على أعقابها !

من الأسباب التي دعت إلى هذا الراجع احتدام معركة وجزر سليمان، وحلول و غواد الكافال و محل و بابوازيا ، . ذلك أن مجلس الأركان

الإمبراطورية قد أصدر أمراً بتعليق العمليّات الهجوميّة كافّة جنوبيّ المحيط الهادىء ريثما تنجلي المعركة عن نهايتها .

تنبسط « جزر سليمان » في امتداد مجموعة جزر « بسمارك » . فتشمل أوّلا جزيرة « بوغنفيل » الضخمة حيث أقام اليابانيون عدة قواعد جوية بحرية ، ثم ينقسم الأرخبيل انقسام أسطول يمخر عباب البحر في خط مزدوج باتسجاه الجنوب الشرقي ، فيشمل الرتل الأيسر جزر « شوازول » ، و « سنتا إيزابيل » ، و « مالايتا » ؛ ويشمل الرتل الأيمن « فيلا لا فيلا » . و « جورجيا الجديدة » ، و « خواد الكانال » . أما القناة الفاصلة بين الرتلين فقد أطلق عليها اسم « الشق » ، ولقد برزت في وسطها ، بين « مالايتا » و « غواد الكانال » . جزيرة « فلوريدا » . وتابعتها « تولاغي » مركز المؤسسات البريطانية الرئيس . هذه الجزر كلها متشابهة ، شبيهة « بغينيا الجديدة » من حيث الشكل والمناخ والنبات والسكان ، وعدم ملاءمتها الصحة ، ووحشيتها المفرطة .

ما إن وطيء اليابانية ون جزيرة و بوغنفيل و حتى صمة على النزول في وغواد الكانال و . لم تكن هذه الجزيرة التي يناهز طولها ١٠٠ كلم قد اكتشفت عملية . فقد استقر على ساحلها مرسكان أو ثلاثة ، وبعض زارعي و الكوبرة و ، ولكن أحداً لم يفكر بالتوغل في داخلها حيث يعيش ما يقارب الآلاف العشرة من و الكاناك و الهمج الشرسين . لكتشف اليابانية ون بالقرب من رأس و لونغا و مكاناً صالحاً لإقامة مدرج ملاثم للطائرات ، فأرسل بعض العمال من و رابول و ، بحماية فصيلة من رماة البحرية ، لإنشائه . وفي تلك الأثناء احتلت سرية من الجند جزيرة وتولاغي وقر لها كيانها كعاصمة أن تملك خليجاً . وبعض الدكاكين ، وفندقاً صينياً .

بيد أن الأميركيتين قرروا استعادة زمام المبادرة ، فما انقضت على معركة « ميدوي » أربعة أيّام حتى عرض » ماك أرثر » على جلنة روساء الأركان مشروع هجوم عام على « رابول » . أقرّت من المشروع مرحلته الأولى ، أي إعادة فتح « تولاغي » و « غواد الكانال » . و بما أن هذه العملية تتخذ المنطقة الجنوبية من المحيط الهادىء مسرحاً لها . فقد خضعت لإدارة الأميرال « نبييتز » العليا ، ولسلطة الأميرال « غورملي » المباشرة . أمّا القوّات البرية فتوفّرها فرقة مشاة البحرية ( المارينز ) الأولى التي يقودها الميجر جرال « اليكسندر أرثر فنديغريفت » ، وكان رجالها من الجنود المحترفين الذين أخضعوا للتدريب البدني والإعداد النفسي رجالها من الجنود المحترفين الذين أخضعوا للتدريب البدني والإعداد النفسي المعمول بهما في « فيلق البحرية » .

نزل الأميركيتون في الجزيرة في ٧ آب ، فأبيدت السرية اليابانية التي كانت تحتل و تولاغي » عن بكرة أبيها ؛ أمّا الرجال الد ١٠٧٠ الذين كانوا يعملون في « غواد الكانال » ، ورماة البحرية الد ٤٣٠ الذين كانوا يومنون لهم الحماية ، فقد لاذوا بالفرار . وفي ٩ آب أنزل « فنديغريفت » إلى البر معظم رجال فرقته البالغ عددهم ١٩٠٠٠ ، فهام اليابانيتون على وجوههم في الأدغال شراذم صغيرة ، والحرمان يتربتص بهم ويهد دهم بالملاك . وبدت قضية و غواد الكانال » بحكم المنتهية .

لم تكن تلك . في الواقع ، إلا بدايتها ، إذ سرعان ما بدرت ردة الفعل اليابانية ! ففي ، رابول ، أمر الأميرال ، غونيشي ميكاوا ، . قائد الأسطول الثامن ، بإبحار الجيوش المتوافرة على ناقلات ست سار هو في مقد منها على رأس سبعة طرادات . وهكذا ، ما كادت بمر على نزول الأميركيين المفاجىء اثنتا عشرة ساعة ، حيى برز الأسطول الياباني من جهة أرحبيل ، بسمارك ، منقضاً على العدو الراتع موقاة في بهجة الظفر ، فلم يبن الا منه ميل تفصل ما بين الحصمين .

غير أنّ عيوناً كانت تترصّد البحر ، فلقد نظّمت الحكومة

الأوسترالية من المزارعين والموظفين فيلقاً من المتطوعين حرّاس الساحل ؛ فبدل أن يولتي هو لاء الأدبار أمام الغزو ، تفرقوا في الجزر ، وراحوا ينقلون المعلومات عن العدّو . كان أحد رجال «حرس الساحل» في «بوغنفيل» أول من أعلن أن أسطولاً يابانياً ييمهم شطر الجنوب الشرقي بأقصى سرعته . وهكذا افتشضح أمر «ميكاوا» لدى انطلاقه وأصبح عرضة لعقوبة مريعة ، إذ أنه كان ينازل قوة بحرية تضم في جملتها حاملات الطائرات الكبرى «انتربريز» و «ساراتوغا» و «واسب» . كان هذا الهجوم أشبه بانقضاض قيدر من خزف على قدر من حديد !

لكن ، وا أسفاه ! كان الأميركيتون يفتقرون إلى وحدة الإدارة . وكانت حواجز فاصلة قد أقيمت بين منطقة جنوب شرقي الهادىء الخاضعة « لليميتز » . وفي الحاضعة « للله أرثر » ، ومنطقة جنوبي الهادىء الخاضعة « لليميتز » . وفي «غواد الكانال » نفسها لم تتول أية سلطة مهمة تنسيق العمليات ؛ لم يكن « فنديغريفت » إلا مساعداً للبحرية ، فيما بقي «غورملي » في «كن « فنديغريفت » إلا مساعداً للبحرية ، فيما بقي «غورملي » في الأوحد في ما يمكن أن يتقدم عليه من مجازفات . سبق أن شهد غرق اثنتين من حاملات الطائرات هما « اللكسنغتون » في بحر المرجان ، و « اليورك من حاملات الطائرات هما « اللكسنغتون » في بحر المرجان ، و « اليورك تاون » في « ميدوي » ، فهو لذلك يدرك أعمق إدراك قيمة السفن الي يحمل مسودً وليستها ؛ وإذا به ، في الساعة ٨ من مساء ٩ آب ، وقد أمسى « ميكاوا » على بعد ١٥٠ ميلا فحسب ، يصمة فجأة على العودة إلى « ميكاوا » على بعد ١٥٠ ميلا فحسب ، يصمة فجأة على العودة إلى « نوميا » . ولم تكن هناك لأي إنسان سلطة إيقافه .

هبط الليل ، فإذا بسفينة النقل « جورج ف. إيليوت » باقة من لهب. أمّا حماية عملية النزول فقد ألقيت على عاتق قوة صغيرة من الطرادات يقودها الأميرال « تورنر » . فعمد هذا إلى توزيعها بين جبهتي جزيرة « سافو » المغروسة كطوف غروطي الشكل وسط المضيق الفاصل بين « غواد الكانال » و « تولاغي » . فأقام « الفنسين » و « الأستوريا » و « الكوينسي » إلى اليمين ، فيما وقف « الشيكاغو » والطراد الأوسترالي « كمبيرا » إلى اليسار . ورست وراء هذه الطرادات سفن النقل الملاصقة « للشاطى عولما يتم إفراغها بعد ، بينما بدأ رجال « المارينز » ، التابعون « الفنديغريفت » . على الجزيرة ليلتهم الثانية وسط البرغش والرطوبة .

تضافر الليل والمطر لحبب تقدّم «ميكاوا » . واندفع الأسطول على أثر الطرّاد – الأميرال «شوكاي » عبر القناة الجنوبية حيث كانت حرائق «جورج ف. إيليوت» تبرز معالم السفن الأميركية . وفي تمام الساعة ١٠٤٣ أرسلت المصابيح الكاشفة اليابانية أضواءها . وأدركت الطوربيدات خصوماً نياماً . فأصيب «الكامبيرآ» بجرح قاتل فيما كان يدوي نفير إنذاره . وشطرت مقدّمة «الشيكاغو » . ودار «ميكاوا » عول جزيرة «سافو » بأقصى سرعته . فلم تمض خمس دقائق حتى وقع على مجموعة السفن الأميركية الراسية في القناة الشمالية . فإذا « بالأستوريا » تنفجر . و « الكوينسي » تجنح . و « الفنسين » تنبعج وتغرق كالحجر . وهكذا ، في مدى ربع ساعة ، وفي أقصر معارك الحروب البحرية على الإطلاق ، أبيدت أربع طرّادات كبيرة ، وأعطب طرّاد خامس ، لقي ١٠٩١ من بحيّارة الحلفاء حتفهم . ولم ينقتل من اليابانيين سوى ٥٨ جندياً !

ومع هذا . فقد أخطأ «ميكاوا » انتصاراً أعظم من الأوّل ؛ لقد حال خوفه من حاملات الطائرات – وكان يجهل أمر فرارها ! – دون البقاء في ميدان القتال حتى الفجر لتدمير سفن النقل . فما كان منه في الساعة بدر أن عاد أدراجه في « الشق » بسرعة ٣٠ عقدة ، بعدما ظفر بغز و وأخطأ انتصاراً . وعادت أدراجها كذلك الناقلات الست التي كان قد

حملها جنوداً مهتمتنهم استرجاع «غواد الكانال». بعدما أغرقت الغوّاصة الأميركية «س ٣٨» أهمتها ، وهي «المايو مارو». عاد الجميع إلى «رابول» باستثناء الطرّاد «كاكو» الذي صادف في طريقه الغوّاصة الأميركية «س - ٤٤» فكان على يدها حتفه . لقد سجلت البحرية الأميركية على نفسها هزيمة نكراء ، إلا أن رجال «المارينز» بقوا في «غواد الكانال».

ولكن وضعهم لم يكن مما يتحسد عليه ، فلم تمض على كارثة اسافو » بضع ساعات حتى جمع « تو رنر » الناقلات واختفى بدوره في الجنوب الشرقي . ترافقه السفن الحربية الباقية . أقفر بذلك المضيق بين «فلوريدا » و « غواد الكانال » . بعدما كان بالأمس آهلا السفن كمرفإ كبير . فغمر القلوب شعور بالحذلان والتخلي أخذ ينفجر حول مواقد المعسكرات التعسة لعنات قذرة سافلة تنصب على البحرية الأميركية ، وخواطر واعتبارات لاذعة تدور حول أهلية « المارينز » للاستهلاك ! لم تفرغ إلا نصف الذخائر ، وجزء قليل من المدفعية ، أما الزاد فلم يكن ليكفي ثلاثين يوماً إلا بإلغاء إحدى الوجبات الثلاث اليومية . وبالاعتماد ليكفي ثلاثين يوماً إلا بإلغاء إحدى الوجبات الثلاث اليومية . وبالاعتماد على الأطعمة اليابانية التي و جدت هناك وقوامها الأرز والأسماك المجفقة . مقارنة واحدة سيطرت على الأحاديث : ألا وهي « باتان » . والواقع أن فرقة « المارينز » الأميركية الأولى قد وجدت نفسها في المأزق الذي ترد ي فيه جيش و ماك أرثر » لثمانية أشهر خلت : فإما الاستشهاد . وإما

أماً الفرصة الثانية فقد عرضت بإنشاء حقل الطيران في رأس «لونغا » .



حلّ محلّ «إيشيكي » العاثر الحظّ جرال كثّ الشاربين يُلدعى «كاواغوشي » ، فأقسم ليطه رنّ «غوادالكانال » من الأميركية ين قبل ١٠ تشرين الأوّل .

في الصورة أعلاه : الحبرال «كاواغوشي » وأركان حربه .

إلا أن منظر ذاك المدرج الحيوي لم يكن مشجعاً ، فالمستطيل الضيق الذي لم ينجز اليابانيون تسويته ليس إلا مستنقعاً ، أما قوام عتاد التمهيد الأميركي فجراف واحد ، وكان استئناف العمل مستحيلاً والحالة هذه لو لم يخلف اليابانيون ، في فراوهم السريع ، داحلة قديمة لعبت في حرب المحيط الحادىء دوراً أجل من دور أعنى البوارج ، وشاء حُسن الطالع أن تمثيل إلى البر أربعة مدافع من عيار ، ٩ ، فنصبت حول « هندرسُن فيلد» وتمكنت من إرغام قاذفات العدو على البقاء على علو يفوق ٢٧٠٠٠ قدم . إلا أن ذلك لم يتحبل دون إصابة الحقل يومياً بوابل من القذائف ، فكان لا بد ، في كل مرة ، من العودة إلى ردم الحشر ، وتسوية الأرض ونقل التراب في الحدود ، واستئناف عمل دائب بين تعاقب المطر الوحشي ونقل التراب في الحدود ، واستئناف عمل دائب بين تعاقب المطر الوحشي

والشمس المجنونة . حول «هندرسن فيلد» هذا ستدور رحى معركة » غواد الكافال » خلال ستة أشهر متنالية سيبقى فيها الحقل محور الاشتبكات البرية والبحرية والجوية الضارية كلّها التي ستنشب في الجزيرة وحولها .

يغص تاريخ الحروب بذكرى المذابح التي أريقت فيها الدماء من أجل قرى «كأوسترليتر » برزت من العدم فجأة . ثم عادت إلى عالم النسيان إثر سقوط الضحية الأخيرة. أما « هندرسن فيلد » ذاك . بأمتاره المربعة القليلة . فقد فاق كل تبك السوابق شهرة ً . وما هو غير بقعة من الأرض الفاسدة النتنة قد انبسطت على إحدى أشنع جزر العالم واستعادت وحشيتها منذ أمد بعيد .

مُنْ حسن حظ الأميركيين أن اليابانيين قد أساوُوا تقدير قوتهم فاعتقدوا أن عددهم لا يتجاوز ٢٠٠٠، ولم يخامرهم شك بأن هنالك فرقة كاملة من جنود «المارينز» وهم نخبة الجيش الأميركي . كان قد فاتهم استغلال النصر البحري الذي أحرزوه في وسافو » وها هم الآن يبذلون من أجل إعادة الفتح جهوداً متتالية بوسائل غير كافية .

كُلَّفَت بَلَمَحاولة الأُولَى وحدة موسومة بحظها العائر . هي فوج المشاة ٢٨ الخاصع لإمرة الكولونيل «كيوناو و إيشيكي » . والذي كان عليه أن يتزل في «ميدوي » بتاريخ ٥ حزيران ! أفهم الجنرال «هياكاتوكي» قائداً الفوج أن «غواد الكافال » توفر له فرصة تعويض ما فقده من حظوة في ذلك اليوم المشووم . أنزلت ست مدمرات . أثناء الليل . الدفعة الأولى من الفوج . أي ما يقارب ألف رجل . فأعادوا الصلة بمواطنيهم الهائمين في الجزيرة وتلقوا منهم معلومات مشجعة . كان الأميركيون يبدون نشاطاً عدوداً . إذ أنهم قد تحصنوا بين نهري « لونغا » و « تينار و » . أما المدورية الوحيدة التي غامرت بالحروج من المحيط المحصن ، قصد حض المابانيين على الاستسلام . فقد كان نصيبها الإبادة التامة ؛ فاقتنع المابيكي » بأنه لا محالة متغلب على هذا العدو الحائف فيما لو قام بعمل مفاجى عنيف ، واستعد لتوجيه ضربته في ٢١ آب على خط «تينارو» الساحا

بيد أن كشافاً من أهالي الجزيرة قد حمل نبأ وصول الفوج الياباني .
فتمكّن كمين أميركي من الإيقاع ببعض الجنود الذين كانوا قد نزلوا
حديثاً في « غواد الكافال » . وقع الهجوم على أميركيين متنبهين شرعوا
يحشون أوصال المصب الصغير بالجثث ، ثم ما لبثت كتيبة « المارينز »
الأولى أن شنت على الغزاة ، يقيادة الليوتنان كولونيل « كريسويل » . هجوماً
معاكساً . فطوقتهم في غاب من شجر الجوز الهندي ، فإذا باليابانيين
يجدون للمرة الأولى من يفوقهم قيمة وغيظاً ؛ ومضت الدبابات الأميركية
يجدون للمرة الأولى من يفوقهم قيمة وغيظاً ؛ ومضت الدبابات الأميركية
الخفيفة تهز بعنف جذوع الأشجار اللينة وتسقط منها المناوشين اليابانيين.
أما اليابانيون الذين رموا بأنفسهم في البحر فقد أصلوا ناراً حامية وهم بين
الصخور ، فلم يستسلم منهم غير ١٥ فيما لقي ٥٠٠ حتفهم . وما كان
من الكولونيل « إيشيكي » إلا أن انتحر واضعاً حداً السوء طالعه

كان ه هندرسُن قبلد ، قد استقبل قبل هذا الفوز بيومين أول طائفة من المطاردات وقادفات القنابل الانقضاضية ، وكان أسطول صغير من مدمرات قديمة حولت إلى باقلات قد أعاد فتح خطوط ، غواد الكانال ، البحرية ، فوصلت كتيبة المتطوعين من أجل الحدمة والعمل ، للإسهام في المعركة ، بترميم المدرج الجوي الذي يفسده النهرو والقصف المتواصلان ، وذلك بهمة لا تعرف كلالا . بقيت الحياة على قساوتها المخيفة . في وذلك بهمة لا تعرف كلالا . بقيت الحياة على قساوتها المخيفة . في معسكرات مغمورة بالماء . وتحت سمحب من الحشرات . بتغذية رتيبة غير على الأقل : فقد انتهت عزلة الأيام الأولى . كافية . ولكن أمراً قد تغير على الأقل : فقد انتهت عزلة الأيام الأولى . عاد اليابانيون من جهتهم ينظمون صفوفهم ، فأقاموا قاعدتهم في عاد اليابانيون من جهتهم ينظمون صفوفهم ، فأقاموا قاعدتهم في

رأس « الرجاء » شمالي" الجزيرة . وراحوا . في سبيل تأمين وصول الموَّن والنجداتِ . يغذُّون حركة ليليَّة تقوم بها المدمِّرات ذهابًا وإيابًا ، فأطلق عليها الأميركيُّون اسم ﴿ طُوكيو اكسبريس ﴾ . ثم قرَّروا أن يلقوا على الجزيرة . في وضح النهار . مفرزة ً من ١٠٥٠٠ رجل . سخَّروا لحمايتها قوّات بحريّة جبّارة يقودها الأميرال الكبير « ياماموتو » شخصيّاً. فَجُنَّدتَمنَ أَجِلَ هَذَا الغرضحاملتا الطائرات «شوكاكو» و «زويكاكو ». « وحاملة الطائرات الحفيفة «رويجو » . والبوارج «ياماتو » «وموتسو » و « هي » و «كيريشيما » بِ فضِلاً عن ١٢ طرَّاداً . و ٣١ مدمَّرة . و ١٢ ُغُوَّاصة ... وهكذا حُشد أسطول بكامله من أجل إنزال كتيبة ! تنبُّه الأميركيُّون . فحشدوا النَّقاء أسطولاً موازياً ضمَّ حاملات الطائرات ، انتر بريز ، و ، ساراتوغا ، و ، واسب ، ، والبارجة الجديدة « نورث كارولينا » . فضلاً عن ٧ طرّادات و ١٨ مدمّرة . جرت الموقعة . الَّتِي أُطلق عليها اسم ٥ سليمان الشرقيَّة ٥ . في ٧٤ آب . معيدة إلى الأذهانُ ذكرى موقعة «ميدوي » . ولكن من غير أن تعادلها . لم تتبادل السفن طلقة مدفع واحدة . ولكّن الطيّارين اليابانيّين أعطبوا « الانعر بريز » . فيما أغرق الطيّارون الأميركيّون « الرويجو » . وإذ أدرك و ياماموتو » أنَّه لم يومَّن لنفسه السيطرة على البحر تحلَّى عن إنزال جنوده الـ ١٠٥٠٠ . فعادت الكتيبة إلى و رابول ، ؛ أمَّا الأسطول الضخم فلم يفز من القتال بطائل .

وفي آيلول جرت محاولة جديدة ، فأرسلت الأمداد التي من أجلها عرض « ياماموتو » ذلك العدد الكبير من السفن ، وأحرق تلك الكمية الضخمة من المازوت ، إلى « غواد الكانال » عن طريق « طوكيو اكسبريس » . وحل محل « إيشيكي » العاثر الحظ جبرال كث الشاربين يدعى « كاواغوشي » ، فأقسم ليطهرن « غواد الكانال » من الأميركيتين قبل ۱۰ تشرين الأول . فأمر بشق درب في الأدغال ، وأقام قاعدة انطلاقه على بعد ، . . م متر من « هندرسن فيلد » . كان مفتاح هذا الحقل قمة بارزة من الغابة ستحمل في التقارير الرسمية اسم حاميها الملاعو « إدسون » ، واسم « ريدج الدامية » في روايات الجنود . في ۱۲ أيلول تعرض حماة القمة لهجوم ياباني صارخ ، غير أن محترفي « فيلق البحرية » تعرض حماة القمة لهجوم ياباني صارخ ، غير أن محترفي « فيلق البحرية » نقس كانوا يفوقون روعة اليابانيين الذين كانوا ، بمعد ل واحد ضد خمسة ، يكنسون انكليز « ماليزيا » كما تكنس الأو راق الميتة ! فدافعوا عن القمة قدماً قدماً قدماً ، وأرغموا « كاواغوشي » على يقاف القتال والعودة إلى الأدغال . مخلفاً في ساحة القتال ، ٢٠٠ قتيل ، وفاقداً ضعف ذاك العدد الثناء تراجعه وسط الجحيم الأخضر .

كانت الفترة التالية بالنسبة للأميركيين فترة سعيدة . إذ قد آلت إليهم سيادة الجو والبحر على السواء . خانهم الحظ بفقد حاملة الطائرات «واسب» العائدة من المقلب الثاني حيث أنقذت « مالطة » . والتي قضت عليها طوربيدات غو اصين ، ولكنتهم ربحوا معركة رأس « الرجاء » التي دخل فيها الطرّادان الثقيلان « فوروتاكا » و « هاتسويوكي » في عداد السفن الكثيرة المغرّقة في قعر القناة . أمّا على اليابسة فوصول فوج المشاة ١٦٤ . وهو أوّل مدد بريّ ، قد مكن « فنديغريفت » من الانتقال إلى الهجوم . وهو أوّل مدد بريّ ، قد مكن « فنديغريفت » من الانتقال إلى الهجوم . كما مكنه من توسيع المحيط الذي تحصن فيه منذ شهر آب حتى نهر « ماتانيكو » ، فشعرت المراجع العليا بأن معركة « غواد الكانال » قد انتهت بالفوز .

إلاّ أنّ الكبرياء اليابانيّ كان محور المعركة ، إذ قد غدت جزيرة و غواد الكانال ، ذاتُ الأهميّة السّراتيجيّة المشكوك فيها ، والمعروفة بمناخها المستنقعيّ الفاتك ، محكمّاً للإرادات المصطرعة . عـُقدت بين الجيش والبحريّة الإمبراطوريّين اتّفاقيّة أعلنت بموجبها جزيرة وغواد

ساحة القتال في «غواد الكانال».

الكانال ، رسمياً مسرح المحيط الهادىء الرئيس . كما أعلن مدرج وهندرسُن فيلد، مفتاح ، غواد الكانال ، . فتعهد الجنود بالاستيلاء على « هندرسُن فيلد، . وتعهد البتحارة بموازرة الجنود بكل قواهم . ومضت وطوكيو إكسبريس ، تنقل إلى « غواد الكانال » ، في دفعات ليلية تبلغ كل منها ٩٠٠ رجل ، جنود فرقة « سنداي ، الثانية التي يقودها الجنرال « ماروياما » . فضلاً عن جماعة من جنود النخبة تضم « ٢٠٠٠٠ رام بحري . وهكذا ارتفع عدد القوات إلى ٣٠٠٠٠٠ رجل . عُين ١٨ بتري الأول موعداً للهجوم ، وتعهد المنفذون بالاستيلاء على وهندرسان فيلد ، في ٢١ منه .

بدأ الاستعداد في ليل ١١-١٦ تشرين الأول ، فصبت البارجتان و كونغو ، و و هيرونا ، على وهندرسن فيلد ، ٩١٨ قليفة من عيار ٣٩٠ مم . منها ٢٩٣ ذات جدار رقيق وشحنة من المتفجرات كبيرة. كان التأثير مروعاً : فقد حصدت أشجار جوز الهند حصداً ، وستحقت التأثير مروعاً : فقد حصدت أشجار جوز الهند حصداً ، وستحقت الطائرات المعسكرات سحقاً ، واندلعت النيران في صهاريج الوقود ، وتمزقت الطائرات إلاباً وكذلك الرجال . وما إن أفرغت البارجتان نيرانهما حتى حلت الطرادات محلها بقذائفها من عيار ٨ بوصات . ولم يمكن إلا الاعتقاد بأن الشمس سوف تشرق في القاعدة المدمرة على جثث وأنقاض . إلا أن شيئاً من هذا لم يكن ، لم يسقط تحت القصف غير ٤١ قتيلاً ، ومن جملة الطائرات الد ٩٠ بقيت ٤٢ طائرة صالحة للطيران . وأعاد المتطوعون الراثعون الرائعون براميل الوقود المنثورة في المزرعة ، ومنذ يوم ١٢ عادت طائرات و هندرسن فيلد ، للإسهام في المعركة ، فأغرقت ناقلتين . ومع أن و المارينز ، قد المحدق بهم بمعنويات جيدة .

جهتر اليابانيون عملية تسير إلى نقطة واحدة . فلسوف تقوم قوة مولفة من ٥ كتائب . بقيادة جبرال المدفعية ٥ سومييوشي ٥ . بالمهاجمة بواسطة الدبابات على عبرى بهر ١ ماتانيكو ١ الأسفل ؛ وتقوم مفرزة يقودها الكولونيل ١ أوكا ١ بعبور النهر صعداً . عبر جسر مصنوع من جذور أشجار جوز الهند يبعرف ٥ بجسر اليابانيين ١ . وأما الهجوم الرئيس . الذي كان يقوده ١ ماروياما ١ بنحو من عشر كتائب . فقد كان تجسيداً للهجوم الذي أخفق في الشهر المنصرم . ولسوف يهاجم الجناح الأيمن إلى الأيسر ١ ريدج الدامية ١ للإحداق بالعدو . فيما يعمد الجناح الأيمن إلى الاستيلاء على ١ هندرسن فيلد ١ بعد الاستدارة حول القمة . وقد كان هذا الجناح بالمرة ١ كاواغوشي ١ الذي رفض أن يحذو حذو الكولونيل ١ إيشيكي ١ الجناح الكولونيل ١ إيشيكي ١

البائس . والذي آثر الانتقام على الانتحار . وقد نصّت تعليماته على ما يلي : « بإمكانكم قبول استسلام العدو شريطة أن يأتي الجنرال ، فنديغريفت » شخصياً لطلبه و إلى جانبه علم أميركي وعلم أبيض ... ، ففي جزر آكلي اللحوم البشرية . في المحيط الهادى ، كان اليابانيتون يريدون تكرار مظاهر الاحتفال التي رافقت استسلام ، سنغافورة » !

وفي سبيل الوصول إلى قاعدة الانطلاق كان من الضروري شق ممر ضيق عبر أدغال هغواد الكانال ، يتسع لم ١٠٠٠٠ رجل و ٨٠٠ طن من العتاد . وأكبت سرية الكابتن وأودا » الهندسية على العمل . وقد أذن لها قائد الفرقة بأن تطلق على غمرة جهودها اسم «طريق ماروياما » تشجيعاً . إلا أن هذه السرية كانت بحاجة إلى بعض الجرافات أكثر من هذا التشجيع ، كان خط هذا المر يجتاز أكثف الغابات الرطبة . وكتلة نباتية كثة متشابكة معرشة يبلغ حجمها حجم رجل عادي . تتدلى من نباتية كثة متشابكة معرشة يبلغ حجمها حجم رجل عادي . تتدلى من أشجار عملاقة خشبها صلب صلابة الحديد . ولم يكن لدى اليابانيين غير معد آت يدوية خفيفة . وقد عمل نقابو الكابتن «أودا » لدرجة الوهن . وبعد ما وصلوا إلى سفح جبل «أوستن » . وقعوا في متاهات من القمم والشعاب كانت الغابات تحجبها . وأما المر الذي تمكنوا من شقه فلم يكن سوى معبر ضيق كمعبر الكشافين ، وكان تحويله إلى طريق فلم يكن سوى معبر ضيق كمعبر الكشافين ، وكان تحويله إلى طريق يسلكه الجيش يقتضي أسابيع طيوالاً من العمل الدائب .

أسابيع طويلة عاشت البحرية خلالها على أعصابها . وقد صرحت بأنها لا تقدر على إبقاء سفنها في البحر إلى ما شاء الله . وعندما أعلن الجيش عن عدم استعداده للهجوم في ١٨ ثارت ثورة البحارة ؛ وحين صرح «ماروياما » بأن تاريخ ٢٣ كان يبدو له قريباً جداً هدد البحارة بنقض المهد وبالتخلي عن كل موازرة . وجن جنون «هياكاتوكي » . فأمر «ماروياما » بشن الهجوم مهما كانت الظروف . وعمل على إطلاق عملية نهر «ماتانيكو » ، فكانت إخفاقاً كاملا ؛ فقد دمرت الدبابات اليابانية التي حاولت عبور النهر فوق عارضة المصب الواحدة تلو الأخرى ، وأما المشاة الذين كانوا يرافقونها فقد حصدوا حصدا . وباتت جنثهم طبعمة لتماسيح الد «ماتانيكو » تلتهمها على الضفاف الرملية . وأما مفرزة الكولونيل «أوكا» التي خرجت من «جسر اليابانيين» ونقد ابتلعتها الأدغال ، فلم تتمكن بالتالي من القيام بالتحر ك الجامح الذي أمرت بتنفيذه ، وقد ألقبت مسؤولية الإخفاق على عاتق رئيسها .

خلال هذه المعارك المشوّومة لقيت فرقة « ماروياما » مصير الشهداء . كانت تتقدّم رتلاً من الرجال يسيرون واحداً إثر آخر ، في ظلمة القبّة النباتيّة ، تتعشّر بالجذور وتنزلق على الأرض الدَّبيّقة؛ وكان الرجال

حاملة الطائرات الأميركية «انتربريز» في معركة «سانتا كروز» وقد أصابتها القاذفات اليابانية . أمنا قذائف المدافع المضادة للطائرات فمصدرها السفينة «ساوث داكوتا» . وقد التنقطت الصورة من على ظهر هذه السفينة في ١٤ تشرين الثاني ١٩٤٧ .



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

#### ألطّ ريوت إلى "طوكيو"

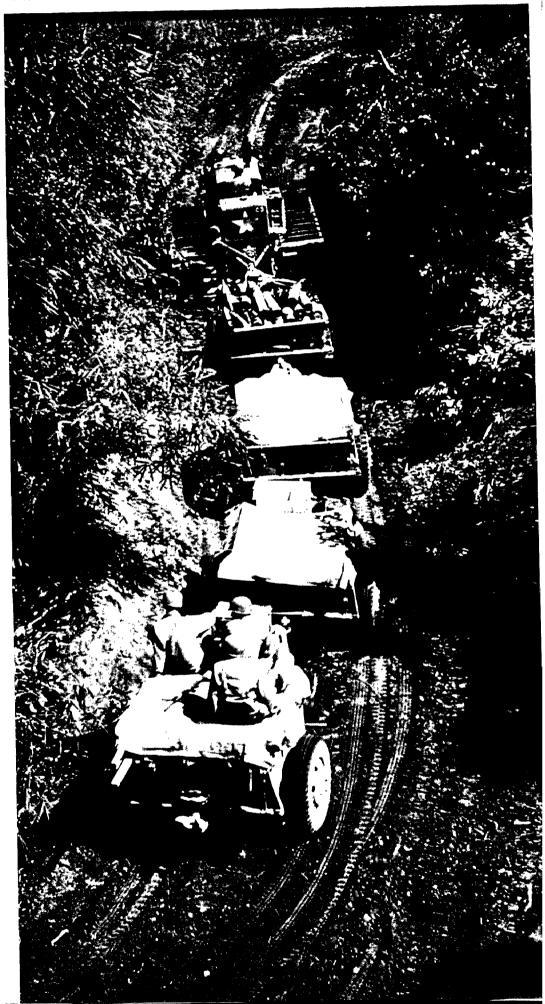



إنطلق الأميركيتون من « انغاين » ، وهي أوّل انقطة نزلوا فيها في جزيرة « لوسون » ( الفيليبين ) ، إلى سقطت إلى « مانيلا » التي سقطت في أيديهم في كانون الثاني ١٩٤٥ . وتبدو في الصورة قافلة تموين عبر الأدغال .



طائرة «زيرو » يابانيـَة أسقطت في جزر «سليمان».



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



على ظهر حاملة الطائرات «لكسنغتون » راح هوًلاء الطبـّارون يتلقـّون أدق ً التعليمات للمعركة المقبلة .





محملين بطريقة وحشية . فكان كلّ جندي يحمل آقديفة . فضلاً عن معد ات قتاله الفردية والجماعية . وقد جُرّت المدافع بالأيدي و بعد ما تم بلوغ وهاد « أوستن » واح الجنود يرفعونها بآلات رفع الأثقال . إلا أن المجهود كان يتنافى والطاقة البشرية . فتركت المدافع كلها في أ ماكنها . وبعدما وصل الجند إلى منطقة عملياتهم تحت سيل من الأمطار العارمة . كان الوهن قد حل بهم تماماً . فالغابة التي شلت خطاهم قد خانتهم كذلك. ولم تبق عنصر مفاجأة كما كانوا يتوقعون وققد بصر الأميركيتون على سفح جبل « أوستن » بالأفعى اليابانية الطويلة تلف وتفك أسفاطها البشرية ، فباتوا ينتظر ونها وهم على أتم الاستعداد .

صدر الأمر بشن الهجوم الأول في الساعة ٣٠٠٠. في ليل ٢٥-٢٥ تشرين الأول. كان المطر المنهمر يغمر الظلمة الحالكة . ولم ينطلق بالهجوم غير فوج واحد . هو الفوج الـ ٢٩؛ وأمّا الأفواج الثلاثة الأخرى فقد تاهت في الدياجير . كانت الأنظمة اليابانية تقول : « إنّ الأدغال والليل هي حليفتنا في وجه الغربيين المتأنّثين الجبناء ... « ولكن هذا التحالف. الذي أد مهمته في «ماليزيا» على أكمل وجه، قد تلاشي في « غواد الكانال ». ففي الساعة ٧ صباحاً لم يتمكن من التسلل إلى نطاق الدائرة الدفاعية إلا بعض العناصر الضعيفة، فأبيدت من غير شفقة. كانت ليلة ٢٦-٢٧ تكراراً لليلة السابقة ؛ فالهجوم الجزئي المفتتى قد أبيد عبد دا من غير أن يتكبد الأميركيتون أية خسارة تقريباً . ولم يبق أمام اليابانيين سوى العودة إلى ممر الوحوش الضارية الذي سلكوه . وراح أمام اليابانيين سوى العودة إلى ممر الوحوش الضارية الذي سلكوه . وراح مشاة البحرية يدفنون بعجلة ٢٠٥٠، قتيل. ولم ينعرف قط على وجه الصحة عدد القتلى الآخرين الذين تركوا الطبيعة المسعورة التي تتحلل الصحة بين ليلة وضحاها .

ومع ذلك فقد كهرب رسالة النصر الأسطول الياباني إفهذه الرسالة طيرها ضابط الاتصال البحري في الساعة ١٠٢٦ بالنص التالي : « بانزاي القد تم احتلال المطار ! » ومنذ الفجر بعث الأميرال بنحو خمس عشرة طائرة راحت تحلق فوق «هندرسن فيلد» بانتظار إشارة الهبوط، وكم كان ذهول الطيارين عظيماً حين أبصروا ٨ مقاتلات أميركية تتقض عليهم من المطار الذي زُعم احتلاله ، وتسقطهم واحداً واحداً !

وفي البحر . كانت المعركة البحرية الرابعة التي أثارتها «غواد الكانال» قائمة على مقرية من جزر و سانت كروز . . وهي مجموعة جزر صغيرة تعصف بها ملاريا فتاكة . تتالت الضربات القاسية . فأسقط الأميركيون 1 م طائرة وأخرجوا من القتال السفن «شيكاكو » و «زويهو » و «شيكوما» . ولكنتهم أرغموا على التخلي عن « الهورنيت» بعدما كافحوا ألسنة اللهب التي راحت تلتهمها كفاحاً مستميتاً . إنتها حاملة الطائرات الكبيرة السابعة تنغرق في المحيط الهادىء في غضون عشرة أشهر .

كان مصير «غواد الكانال» يتقرّر في الأركان العامة أكثر منه في ساحات القتال البحرية أو البرية؛ فكانت فكرة التخلي عن الجزيرة الملتهمة قوية في كلا الجانيس. في ٢ تشرين الأوّل حمل «فنديغريفت» حتى ونوميا إلى رئيسه الأميرال «هالسي»، خليفة الأميرال «غورملي». الواقع التالي: إمّا إجلاء القوّات، وإمّا أن توفّر لها أسباب النصر. وطارت المعضلة إلى وواشنطن» بمعطياتها هذه. كان تحضير النزول في «أفريقيا المسمالية» في أوجه، وكان محطيطون كثيرون يرون أنه من الواجب أن يلاذ بمبدإ الستراتيجية الدفاعية في المحيط الهادىء، وبالتالي أنه من الخطإ أن ترزّج قوّات جديدة في «غواد الكانال»؛ إلا أن «روزفات» أثار اعتبار القيمة الرمزية التي اتسخذها الجزيرة، والصدمة المعنوية التي قد تنجم من جرّاء التخلي عنها، وفي ٢٤ تشرين الأول صدرت مذكرة كتبها بيده تبت في الموضوع: «يجب الحفاظ على «غواد الكانال» بالطرق كتبها بيده تبت في الموضوع: «يجب الحفاظ على «غواد الكانال» بالطرق

الضرّورية ، حتى ولوجرّ هذا الأمر إلى تأخير في تنفيذ تعهداتنا الأخرى». لقد أعقب قرار الرئيس تجاوب فوريّ : فالأميرال «كينغ »، المومن بأفضلية المحيط الهادىء ، قد انتهز هذه السانحة الجديدة فأرسل إليه مفرزة بحرية قوية موليقة من بارجة و ٢ طرّادات ، الخ... وفي البرّ حلّ الفرقة الثانية ، تدعمها فرقتان من الجيش ؛ وأنشئت في الجزيرة قاعدة جديدة . وأصلح الوضع في المخيّمات فحل محل محل ارتجالية البداية ورومنطيقيّتها نظام انضباط صارم ؛ ولقد قال الجنود القدامى : « إن معالم «غواد الكانال» قد تغيّرت تماماً » .

الجتاز اليابانيون التجربة نفسها ووصلوا إلى الاستنتاج الذي بلغه الأميركيتون . فقرروا نقل الفرقتين ٣٨ و ٢٣٠ إلى «غواد الكانال»، فضلا عن مدفعية الجيش السابع عشر وأركانه العامة . فكان على تشرين الثاني أن يحقق ما عجز تشرين الأول عن تحقيقه: القضاء على «هندرسُن فيلد» وجعل وأولد غلوري»، الراية ذات النجوم ، ترفرف إلى جانب الراية البيضاء!

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اعتزم اليابانيتون إنزال ١٣،٠٠٠ رجل إلى البرّ دفعة واحدة . تنقلهم ١١ سفينة سريعة يحميها أسطولهم بكامله ، باستثناء الـ وزويكاكو ، التي لم تُصب بأذى . غير أن طائراتها قد دمرت جميعها في معركة جزر وسانتاكروز » . وكما في تشرين الأول عمد إلى البارجتين وهيي و وكيريشيما » بافتتاح العملبة بقصف و هندرسن فيلد » . إنهانقطة انطلاق معركة وغواد الكانال ، البحرية الخامسة . وهي المعركة التي ستحمل اسم ذلك الموضع لأنها أهم مثيلاتها السابقة واللاحقة .

نهار الجمعة في ١٣ تشرين الثاني كانت ١٣ سفينة أميركية . بين مدمرات وطرّادات . تقوم بأعمال الدورية في خطّ مستقيم أمام الجزيرة . وقد كان في معيّتها أميرالان هما «سكوت» و «كالاغان» الذي كان يقوم بأعباء القيادة نَظراً لأقدميّته . وحلّت الظامة حالكة السواد يتخلّلها البريق .

كانت و هيي و و و كيريشيما و تتقد مان في المنطقة نفسها . ولكن في وجهة معاكسة ، تواكبهما ١٥ مدمرة ، فوصلتا إلى نقطة بين وسافو و وغواد الكانال و أبراجهما على أهبة إطلاق النيران على وهندرسن فيلد». و إذا اعتبرنا قياس السرعة لدى الطرفين ، كانت المجموعتان تسيران اللقاء بسرعة ١٠٠ كلم في الساعة ، وذلك من غير أن تعلم الواحدة منهما بوجود الأخرى على مقربة منها . وكان الأميركيون مزو دين بالرادار . وأما اليابانيون فلا .

وفي الساعة ١٠١٠ كتشف الطرّاد وأتلنتا العدوّ . ولكن عمل الاتتصال كان سيناً . ولم يكن الالكترونيك قد أقنع بعد بحّارة الطراز التقليديّ بفعاليته . وتأخر وكالاغان في إصدار أمر إطلاق النار . ولم تكن النار قد فتحت بعد في الساعة ١٠٤٢ . . حين أبصر حرّاس المدمرة وأكاتسوهي الله يسار السفينة هيكل طرّاد ؛ وأبلغ الأميرال وآبي الي الحال بواسطة الإشارة البصرية ، فأمر بإضاءة الأنوار الكاشفة وبإطلاق النار .

أما الاشتباك الذي حصل بعد ذلك فام يكن بالإمكان وصفه بدقة في يوم من الأيام . إنقطع خط «كالاغان» المستقيم منذ الطلقة الأولى . واشتبكت التشكيلتان الأميركية واليابانية ، وراحت السفن تطلق نيرانها على عير هدى ، وقتل الأميرالان الأميركيان . وحين بزغ فجر ١٤ فوف بحر هادىء براق كالمعدن ، كانت هنالك ٨ سفن على الأقل مثخنة بالجراح بين «سافو» و وغواد الكانال» . و منها أميركية . في جملتها الطرادان

في ٢٦٪ تشرين الأوّل كافحوا ألسنة اللهب التي في المحبط الهاديء في غضون عشرة أشهر .

١٩٤٢ أرغم الأميركيةون عملى التخلّمي عمّن «الهورنيت» بعمد ما راحت تلتهمها كفاحأ مستميتاً . إنها حاملة الطائرات السابعة تُغرَق

«بو رتلاند» و «أتلنتا» . ولكنّ إحدى السفن اليابانيّـة الثلاث لم تكن غير البارجة «هيي» التي اجتاحتها قذائف الـ «سان فرإنسيسكو » من على مرمى حجر . ولسوف تُنجهز عليها خلال النهار مدمَّرة ُ يابانيَّة .

هذا. ولم تتلقُّ «هندرسـن فيلد». وهي هدف الغارة. قذيفة واحدة ! ولم تقترب سفن النقل الـ ١١ من «غواد الكانال» . وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتكبها الآميركيُّون. ومن الحسائر الفادحة التي تكبُّدوها. فقد كان ممكناً أن يعتبروا نتيجة تلك الليلة لصالحهم .

لكن ً تلك الليلة لم تكن غير تمهيد؛ في «نوميا» تمكنث جهود جبارة من إصلاح الـ «انتربريز» وإعطائها حداً أدنى من الإمكانات العمليّة بعدما كان أحد مصاعدها قد دُ مَسْر . وتضّرر جسر إقلاعها . في معركة جزر « سانتا كروز ». ووصلت هذه الحاملة وعلى متنها ٧٨ طائرة . وهي آتمن من البارجتين الجديدتين «واشنطن» و «ساوث داكوتا» اللتين رافقتاها . وفي المساء لم يبقَ منها غير ١٨ طائرة . إلاّ أنّ خسائر العدوّ كانت فادحة تغطّي هذه التضحية : فقد أغرق الطّراد «كينوغاسا» . وسبع من الناقلات الـ ١١ التي تكدّس فيها الجنود . وتمكّنت ثلاثة طرَّآدات أخرى . ومدمَّرة واحدة . من الفرار . وهي مثخنة جراحاً . ولكن ّ العزيمة اليابانيـّة لم تتحطـّم بعد . جمع الآميرال «كوندو» حول ناقلاته الأربع الناجية آخر عماراته . ويمسّم شَطر «غواد الكانال». وعاد ليل ١٤–١٥ الاستوائيّ الآمن يرتجّ تحت قصف المدفعيّة العنيف . وأمًا السَّفينتان الأميركيَّتان الكبيرتان . اللتان كان يقودهما الأميرال «وليم اوغوستوس لي ». فقد توغَّلتا بجرأة فائقة في مياه المضيق الضيِّقة . بمواكبةُ ضعيفة موُلتَّفة من ٤ مدمّرات . وجرت المقابلة جزئيًّا بواسطة الرادار -وجزئياً بالروية المباشرة . في غمرة النور الذي وفترته الاسهم المصيئة -فأغرقت ثلاث من المدِمـّرات الأميركيّـة الأربع. وبعدما أصاب الـ «ساوث داكوتا » خلل في مجاريها الكهربائيـّة - وقعت فريسة لنيران الأسطول الياباني . ولولا متانة بنيانها لغرقت . وأنقذ الموقف بفضل الـ «واشنطن» . وهي سفينة الأميرال التي ساقطت على «كيريشيما» عاصفة قذائفها من عيار ١٦ بوصة . وبعد دقائق قليلة لم تبقُّ البارجة اليابانيَّة غير حطام . وما لبثت أن ابتلعتها الأعماق .

أثناء تلك المقابلة وصلتالامداد اليانانية بعد عناء إلى «غواد الكانال » . وأنزلت إلى الشاطيء بصورة يائسة . فجنحت الناقلات الأربع على الصحور المرجانيَّة حيث أقبلت القاذفات الأميركيَّة منذ الفجر فأحرقتها . وفمقد العتاد بكامله ؛ ومقابل ثمن بارجتين جاء ٢٠٠٠٠ رجل على الأكثر ينضمون إلى إخوابهم في السلاح في وجه طبيعة شرسة وعدو ساحق ا صمد اليابانيُّون في الجزيرة الملعونة بفضل ثبات حنامهم الفائق . وراحت «أميركا» تومَّن السيطرة على الجوَّ وعلى البحر بصورة متزايدة · وراح « طوكيو إكسبريس » يعمل بصعوبة فائقة مطّردة . فتدنّت الأعَداد اليابانيـّـة إلى ما دون الـ ٢٥٠٠٠٠ رجل مقابل قوّات أميركيّـة



تفوقها بضعفين. وفي سبيل الفرار من قصف الطيران كان اليابانيـون مرغـمين على الاختباء في أعماق الأدغال. راضخين لأمراضها المتعدّدة الرهيبة . ولم يكن لديهم لاكينا ولا ناموسيّات . وراح الجوع يذيقهم مرّ العذاب . فكان اللحم البشريّ يغذّ يهم ! ومع ذلك راح أولئكُ الرجال الصّفر الصغار يجالدون بعناد سخيف ومؤثَّتر على السواء . ولم تلقُّ الدعوات التي تطلب منهم الاستسلام آذاناً صاغية . فكانوا يدافعون عن كلّ مركز من مراكزهم حتى آخر جندي

وهكذا . في كانون الأوّل . استغرق احتلال الأميركيتين جبل « أوستن » ١٥ يوماً ؛ و في كانون الثاني استولوا على المرتفع ٢٧ - وعلى. بعص التلال . وعلى موقع «جيفو » . في ظروف صعبة مماثلة . وبدا للاميركيـّين بعد ذلك وكَّأنّ اليابانيّين يبذلون مجهوداً كبيراً جديداً ؛ فقد قلمُّوا لتجمُّعات بعض السفن ، واستعاد « طوكيو إكسبريس » نشاطه . و بعد معركة « تاسـًا فار ونغا » وقعت معركة بحريـّة سابعة . معركة جزر « رينيل » . في ٢٩ و ٣٠ كانون الثاني . أدّت إلى خسارة الطرّاد «شيكاغو». فما كان من «باتش». الذي حلُّ محلُّ «فنديغريفت». إلاَّ أن أنذر القيادة بأنَّه يتوقَّع نشوب أزمة ، وطلب المدد .

لم تكن العمليّة غير تمويه ماهر ؛ فقد تحلّى اليابانيّون عن «غواد الكانالُ» . وأمَّا التحرُّ كات التي ظنُّها الأميركيُّونُ تحتَّركات تدعيم فلم تكن غير تحرَّكات إجلاء. وقد أبحر الناجون جميعاً. وعددهم ٢٠٠٠. خفية ً . على متون المدمّرات . وأمّا الأميركيّـون الذين كانوا يواصلون بحذر تحرَّكاً بصورة ملقط شماليُّ الجزيرة . فقد عجبوا لكونهم لم يجدوا أيَّة مقاومة . فحثتُّوا خطاهم. وفي ٩ شباط اتـَّصل رتلاهم في قرية على -بر «تينانبو ». كان العدوّ قد تلاشي ، فلم يبقّ هنالك يابانيّ واحد في « غواد الكانال » . حتى ولا ياباني جريح واحد .

إنَّ هذا الجلاء الباهر قد أفقدُ « النهاية السعيدة » بعضاً من رونقها. ومع ذلك فـ «غواد الكانال» هي إحدى أطول المعارك وأوسعها وأضراها يي التآريخ العسكريّ . على الرغم من نطاقها الذي يبدو لأوّل وهلة ضيّقاً . ويليق بنا أن لا نعتبر عدد المحاربين في الحزيرة إذا ما أردنا أن نقيس مدى أهميّة هذه المعركة ؛ فكلّ محارب في كلا المعسكرين كان يدعمه فريق من الطبّارين ، والبحّارة ، والجنود ، والعمّال ، الذين يحرسون القواعد ويسهرون على صيانتها . لم تتعدُّ الحسائر الأميركيَّة في المُعَارِكُ البَّريَّة ١٠٤٩٢ قتيلاً . مقابل ١٤،٨٠٠ ياباني ، فضلاً عن ٩٠٠ قتلهم الوباء؛ بيد أن البحرية قد دفعت تمن «غوآد الكانال» حاملتين للطائرات. و ١٢٦،٠٠٠ طنَّ من السفن الحربيَّة .

كانت «ميدوي» أوَّل برهان على المقدرة الحربيَّة الأميركيَّة البارزة . وأمًا «غواد الكانال». بقساوتها الفائقة الوصف . وبتجاريها الطويلة الأمد. فقد جاءت ميصداقاً لهذه المقدرة، في ظروف نحتلفة تماماً. فالحرافة التي تُعكي عن مناَّعة اليابانيِّين قد تلاشت ، وها إنَّ الطريق قد انفتحتُّ لاستعادة المحيط الهادىء ومحاصرة «اليابان » . by Lift Combine - (no stamps are applied by registere

منحطاف

ألفصل الثامن عشر تشریمن الاقدلے ر تشریمن الثانی ۱۹۶۲

كانت حرب الصحراء الطويلة قد ولدّت في رجالها عقليّة خاصّة مميِّزة ، قوامُها : الفرديّة ، والكبرياء ، والمرارة ، والاعتقاد الراسخ بأن " الوطن الأم يجحد خدماتهم وينكر آلامهم .

# إنكنات السوايات : ( كنائر المنائر المن



قوبل تعيين « مونتغومري » . الضابط الانكليزي الصارم . على رأس الجيش الثامن . بالنفور والتخوف . كان قد عُرف بترفعه وجفائه وعدائه الإيجابي النشيط للكحول والتبنغ . وغلوه في التعصب . لدرجة أنه قد أثار ضحك الجنود سنة ١٩٤٠ بمذكرته التي عرض فيها أخطار الأمراض الزهرية المربعة . وأهمية الطهارة بالنسبة للروح العسكرية . وأثر عنه كذلك تمستُكه الشديد باللباس . وتعلقه بمظاهر الاحترام الخارجية .

الاحترام الخارجية .
والحال أن الجيش الثامن كان قد ألغى التحية عملية، ولم يكن نادراً عند الأوستراليين خصوصاً أن يستقبل الضباط العامين، أثناء قيامهم بجولة التفتش ، فتيان منهم ليس عليهم من الثياب إلا شارة الرتبة ملصقة على أكتافهم ! ولذا فقد اتتخذ الجنود القدامي تلقائية موقف المقاومة والسلبية إزاء قائد جديد يناقض إلى هذا الحد عاداتهم وتقاليدهم .

بقي هذا هو المعتقد السائد إلى أن استُدعي الضبّاط ذوو الرتب العالية إلى « القاهرة » وجُمعوا يومي ١٩ و ٢٠ تشرين الأوّل في إحدى دور السينما . عرض عليهم « مونتغومري » خطّة الهجوم التي سيعتمدها في « العلمين » : كان ينوي . في مرحلة أولى . تدمير فرق العدو المتحصنة وراء خط النار ، بقتال جبهي ، ويُصار في المرحلة الثانية الى شق تغزة تُستغل وفقاً لأساليب حرب الصحراء العادية ، على أن تبدأ المعركة مساء ٢٣ تشرين الأوّل بقصف تمهيدي عنيف .

قليلون هم الحاضرون الذين استطاعوا إخفاء ما شعروا به لدى إصغائهم إلى القائد الأعلى؛ فوضوح العرض وجفافه المعدني كانايشهدان بقدرة القادم الجديد وبنشاطه ، خاصّة بعد ما حلّل واستنتج الأسباب التي أملت عليه مناورته . ذاك أنّ التحرّكات الجانبية التي تعتمد أسلوب «أوكنلك » و «رومل » لم يكن يسمح بها وضع الجبهة الألمانية الإيطالية التي تتكىء ، من جهة ، على البحر ، ومن جهة أخرى على منخفض «القطارة » الذي يستحيل اجتيازه . هذا فيما كان تفوق الجيش الثامن في عجالتي المدفعية والطيران يسمح له بسحق العدو سحقاً . كانت معركة «العلمين » معركة إنلاف مبدئي شبيهة بمعركة سحقاً . كانت معركة «العلمين » معركة إنلاف مبدئي شبيهة بمعركة الصحاء .

ألواقع أنَّ التَّفُوق البريطانيَ . من حيث الأرقام الصرفة . كان بنسبة النين لواحد : ٢٢٠،٠٠٠ رجل مقابل ١٠٨٠٠٠ . و٩٣٩ دبابة مقابل ٥٤٨ . النخ . كانت القوات الإيطاليّة ممثلة بـ ٥٠٠٠٠ جنديّ و ٢٩٩ دبابة . إلاَّ أنَّها لم تكن بمستوى قوّات العدوّ رجالاً وأعتدة . وأخذت دلائل التهرُّو تظهر على الألمان أنفسهم . فالمعدّات

« هبوني أسبوعين أصمد في وجه الهجمات الألمانيّة ، هبوني ثلاثة أسابيع أهزم الألمانيّ ، هبوني شهراً أطرده من «افريقيا» (مونتغومري).

هزيمة الألمان المُنكرة بعد «العلمين»، والقوّات البريطانيّة في أعقابه .

قد أدركها الإعياء ، والرجال جائعون ، والحالة الصحية سيئة . ففي ظرف عشرة أينام أجلي معاونو « رومل » الرئيسون كلتهم : أبعد «غوزي » بسبب الإعياء ، و « فيستفال » بسبب مرض الصفراء . و « ملنثين » بسبب الزحار الأميبي ، الخ . و « رومل » نفسه غادر « أفريقيا » لمعالجة كبده وتخفيض ضغطه . وحاول لدى مروره في « روما » أن يحث « موسوليني » ، إلا أنه لم يلق غير استقبال يشوبه الاحتقار والعداء . أمنا في مقر قيادة « الفوهر « فقد ألفي تفاولا المختفار والعداء . أمنا في مقر قيادة « الفوهر » فقد ألفي تفاولا مفرطاً ، وعوداً سخية مدهشة ، ولكن مبهكة ، فضلاً عن تبجيعات « غورنغ » الذي كان يكرر زعمه بأن الأميركيتين لا يحسنون غير عمل واحد ، ألا وهو صنع شفرات الحلاقة !

كان الجنرال الذي تولّى زمام القيادة في غيابه مثل «مونتغومري » حديث العهد بالصحراء : إنّه «شتومي » نفسه الذي شهدناه يلامس خطر الإعدام في «أوكرانيا ». لقد بذل نشاطاً كبيراً ، ولكن من غير أن يتمكّن من إثبات هيبته ونفوذه على قدامي «الفيلق الأفريقي» الكثيري التأمرة

#### دستائس واستنعدادات فن مدینه "الجنزائر"

فيما كان «مونتغومري » يُـود ع ضبـّاط جيشه الأعلين كلّـهم أسراره ، بدأ تنفيذ عمليـّة النزول في «أفريقيا » الشماليـّة الفرنسيّة ؛ ففي ٢٠ تشرين الأوّل غادرت القافلة البطيئة الأولى خليـج «شيزابيك » في طريقها إلى « المغرب » و « الجزائر » . وكان ما كان .

كان الأمر قد قُرِّر في ٢٢ تموز . وبإمكاننا أن نقيس حماسة القائد الأعلى المعين ، « دوايت د . أيز نهاور » ، بالعبارة التي أسرَّ بها إلى ضابط اتبصاله ، قائد السفينة « هاري ك . باتشر » ، إذ قال : « أخشى أن يكون ٢٢ تموز هذا أكلح أينام التاريخ » . كان « مارشال » و « ستيمسون » ورجال الأركان كلتهم قد حاربوا مشروع الحملة . إلاَّ أنَّ « تشرتشل » كان قد فاز بتأييد « روزفلت » ، فلم يبق أمام أخصًا ثيني الستراتيجية إلاَّ أن ينحنوا ممتثلين .

طَمَرَح أمرِ النزول إلى البرّ الفرنسيّ ، بالنسبة للفرنسيّين المنقسمين علي أنفسهم ، مشكلةً دقيقة ؛ فحامية «أفريقيا » الشماليَّة كانت تقدَّرُ بـ ٢٠٠٠٠٠ رجل . عرفوا بقلّة التسليم وضعف بالغ في الذخيرة . ولكنتهم امتازوا بانضباط وقيادة ممتازين . كان بوسع ذاك الجيش . والحالة هذه . أن يعمد إلى مقاومة تحيل عمليَّة النزول ٓ إلى كارثة ، ولذا كان من الخطورة بمكان أن يضمِن تمهيد سياسيّ ملائم فتحاً يسيراً « لأفريقيا » الشمالية . فلا تتعدَّى المقاومة حدود قتال رمزي قصير . أبقي " ديغول " بمعزلٍ عن ذلك التمهيد السياسيّ ؛ إذ أن الاستفتاءات كلُّمها . التي أجريت في الجيش وبين السكَّان المدنيِّين . قد اتَّـفقت على تقرير الكراهية التي تثيرها الديغوليَّـة . كان « ديغول » في « فرنسا » المحتلّـة يَعتبر ، بما يشبه الإجماع ، رمز المقاومة القوميّـة . أمَّا فِي «فرنسا » غير المحتلَّة فقد أخذ مركَّزه الأوَّليِّ ، الذي كان ضعيفاً أوَّل الأمر ، يقوى ويشتد بانحلال النظام الفيشي ، وممالأة حكومة «لافال » النظامُ النازيّ ؛ أمَّا في «أفريقيا » الشَّماليَّة فكان « ديغول » يُسعتبر ضابطاً متمرّداً ، شريكاً في موّامرة «المرسى الكبير ».. وصاحب فكرة الاعتداء على « دكار » ، ومسؤولاً عن اقتتال الأشقّاء في « سوريا » و « لبنان » . وكانت « أفريقيا » الشماليّة تدين بالولاء التامّ « لبيتان » ، ولذا عمل الأميركيُّون على اكتساب العون والمساهمة في صفوف أنصاره فحسب .



«روبرت مورفي » ، عين «الولايات المتحدة » في مدينة «الجزائر » وأذنها ، في حديث مع الجنرال الأميركيّ «مارك كلارك » في «لندن».

سعى «روبرت مورفي » في ذلك جهده ؛ ففضلاً عن كونه مستشار السفارة الأميركية في «فيشي » ، وقنصلاً عاماً رسمياً في مدينة «الجزائر » ، كان الممثل الشخصي للرئيس «روزفلت » ، وعميل «مكتب الحدمات السراتيجية » (م.خ.س.) ، أي وزارة التجسس والعمل السري الحفي . كانت كاثوليكيته ومحافظته تقربانه من أعيان «أفريقيا » الفرنسيين ؛ وما لبث أن اكتشف الكفاءة والمهارة اللتين تمكن بهما أولئك الوجهاء من بسط سيادة القانون الفرنسي بين سكان ينتمون إلى فئات مختلفة ، وعلى أرض مترامية الأطراف ؛ ولحظ توشب الروح الوطنية فيهم ، كما لحظ ما كان ينهم قلوب الأكثرية من حقد الروح الوطنية فيهم ، كما لحظ ما كان ينهم قلوب الأكثرية من حقد على «ألمانيا » ورغبة في الاثنار . ولقد ظن «روبرت مورفي » نفسه قادراً على تجميع « المغرب » اعتماداً على أمثال أولئك الرجال .

بدأت المهمّة بالاتتصال «بفيغان » ، قبل كارثة «بيرل هاربور » ، فتمكّن «مورفي » من عقد اتتفاق لتموين «أفريقيا » الشماليّة تمويناً محدوداً ، واعتقد أن قليلاً من السكّر والمواد القطنيّة يكفي لإثارة حركة تفاهم وتقارب في طبقات الأهلين . أضف إلى ذلك أن الاتفاقيّة سمحت باستقر ار أحد عشر رجلا أعلن أنيّهم نوّاب قنصل ، ولم يكونوا في الواقع غير عملاء لمكتب التجسس . والغريب ان الإهمال الألماني الفائق التصور قد سمح لتيك الشبكة بالبقاء ، حتى بعد نشوب العدوان بين «ألمانيا » و «الولايات المتحدة » .

لما استُدعي «فيغان » في تشرين الثاني ١٩٤١ أهمل الأميرال «ليهي » كل شيء قانطا ، ووصف رد ة الفعل الفرنسية على المطاليب الألمانية بأنها مائعة ، واقترح إلغاء الاتفاق المتعلق بالتموين ، فيُوفَّق إلى إبطاله ؛ بيد أن «مورفي » بقي وثبت وثابر ، فإذا بجماعة من المتامرين يلتفون حوله رويداً رويداً بين عسكريين ، وموظفين ، ومعتوطنين ، وأعضاء ورشات الشباب ، وأمثال الجنرال «ماست»، والجنرال «موسابير » ، و «هنري داستيه دي لا فيجري »، و «تاربيه والجنرال «ماردوان » ، و «فان هيك » ، و «جان ريغو » . و «ليميغر — دوبرويل » .

كان متآمرو «الجزائر» أولاء كلّهم محافظين ، وإلى حدّ ما ملكيّين ، يحلمون بتمديد ملكيّة المارشال «بيتان» المؤقّتة ، بملكيّة «الكونت دي باريس » الوراثيّة . ولقد ضمن «مورفي » وطنيّتهم ، وكان على حقّ ، ولكنّه لم يتغلّب إلا ً بصعوبة على الشكّ الناتج عن

الجنرال «جيرو» (إلى اليمين) والأميرال «دارلان» في مدينة «الحزائر» ، في تشرين الثاني ١٩٤٢ .

جيوش فرنسيّة » . كان على يقين من أنَّ العمل المنويّ إنَّما سيجرِي في « فرنسا » الأم ، وإذا به يتقمُّص من جديد شخصيَّة القائد الأعلى ، ويعمد إلى وضع مخطّط العمليّات يهدف إلى إرساء رأس جسر على الشاطيء المتوسَّطيّ ، يمتدّ من « بور – فندر » إلى « تولون » ؛ وبدا له أنَّ ٢٥٠ طائرة مطاردة ، و٣ فرق أميركيَّة «تنخرط نحت القيادة الفرنسيَّة حال وصولها إلى البرَّ » ، كافية لإنجازه .

كانت «أفريقيا » الشماليّة في نظر «جيرو » قاعدة رأس الجسر الحلفية . « قَبَل » أن تنولتي الأركان الأميركية تنظيم عمليّاتُ النزول إلى البرِّ ، غير أنَّه أصرَّ على أن توول إليه إمرة القوَّات الحليفة كلُّها «بعد أن تمرَّ ٤٨ ساعة على نزول القافلة الأولى إلى البرَّ » . كان على متـآمري مدينة « الجزائر » . الذين ألفوا في « جيرو » ما يبعث الطمأنينة والأمل في ميولهم النحف ظيّة والملكيّة ، أن يمهدوا الطريق لانضمام جيش «أفريقيا » . لم يجرو أحد على الاتصال « بجوان » و تصمام جيس "مرية الأعلى ، لأنّ الألمان لم يسرّحوه إلاّ بعد ما تعهد على القواّات البرّيّة الأعلى ، لأنّ الألمان لم يسرّحوه إلاّ بعد ما تعهد بعدم اللجوء إلى السّلاح ضدّ هم ؛ بيد أنّ الجنرال « ماست » كان قائد فرقة مدينة «الحزائر » . فجعل منه «حيرو » ممثّلاً له في « أفريقيا الشماليّة » . وراح « لوميغر — دوبرويل » يبذل نشاطاً ملحوظاً متنقَّلاً بين مدينة « الحزائر » و « ليون » ، متوهـَّماً أنَّه رئيس وزارة لحكومة سرّيّة . إلاّ أنّه ، شأنه في ذلك شأن « جيرو » ، لم يكن أدرى من قيادة الحيش الألمانيّ العليا ، بالنيّات الانكليزيّـة الأميركيّـة !

كان من حق الحملة الأفريقية الشمالية ، على الصعيد السراتيجي، ان تبطل جدوًى موقعة « العلمين » ، ذاك أن إمداد الجيش الثامن عن طّريق « الكَابِ » الطويلة ، بدلاً من تسليط الوسائل الضروريّة على «المغرب». بغية استعجال النصر والانقضاض بعنف على خطّ تراجع « روملِ » ٠ لم يكن من المنطق وحصافة الرأي في شيء بالنسبة « لانكلترا » و « أميركا " المفتقرتين إلى السفن . بيد أن التخوف الذي رافقٍ نظرة الأميركية بن إلى المغامرة الأفريقيّة كان آخذاً في الازدياد . ذلك أنَّ التوغّل في ما وراء مضيق « جبل طارق » كان يشعرهم بأنبِّهم يزجُّون برأسهم في حبل المشنقة . كانوًا يخشون تدخَّلاً إسبانيًّا أكثر ممَّا يخشون مقاومة فرنسيَّة. فقد يعتبر « فرانكو » عمليّة النزول اعتداء غير مباشر ، فيبادر إلى إغلاق البحر المتوسيّط . ويبرز من «المغرب » الإسبانيّ ، ليقطع في « فاس » حبل السرَّة الواهي الذي يصل « المغرب الْأقصى »«بالجزائر ». كان لا بد من إلحاح « تشرتشل » لتمديد عمليّة النزول حتى مدينة

لوبهم السياسي . وعن الوظائف التي قبلوا أن يتسلّموها من حكومة « فيشي » . وأيَّاً كانت الأسباب. فالوَّاقع أنَّ الشبهات قد أحاطت بكل ما هو فرنسيّ . فقد كتب الأميرال ٍ « ليهي » : « غيّ عن البيان أنَّ « ديغول » تحاط بالجواسيس . وأنَّ أيَّة مُعلومات تبلُّغه ستنتقل لتوَّها إلى الألمان » . ولم يكن متآمرو « الجزائر » ليتمتّعوا بثقة أكبر بكثير . ولذا كان المسوُّولون يذكّرون « مورفي » دوماً بألاّ يعطيهم أيّة معلومات عن تنظيم النزول وتاريخه . فكانوا بالتالي يتـآمرون في ظلام .

كانت أفضل طريقة لمنع «أفريقيا » الشماليّة من إبداء أيّة مقاومة هي في العثور على شخصيّة فرنسيّة رفيعة قادرة على إصدار أمرها بمساندة قضية الحلفاء مني آن الأوان . طرح «ليهي » على «بيتان » السوَّال التالي : « ما عساكم تفعلون في حال نزول قوَّات في «أفريقيا» الشماليَّة ؟» فأجاب: « سنقاوم » . وقال « ليهمي » : « حبِّي ولو كان النازلون أميركيـّين » ؟ وأتاه الردّ : « أجل ، حتى ولو كانوا أميركيّين ». وحين ِ طُـر ح السوَّال على « فيغان » أجاب بدوره أنَّه قد عاد شخصاً عاديًّا يدين للمارشال بولاء غير مشروط . وأنَّ سنَّه المتقدَّمة لا تسمح له بالتآمر . إتَّجه التفكير إذ ذاك إلى أحد خرِّيجي مدرسة «ليوتي » اللامعين . وهو الحاكم العام «أوغست نوغيس » الذي كان لحكمه القدير الصارم فضل إبقاء «المغرب الأقصى » ضمن حظيرة الولاء النموذجيّ . فقد عُرُف عنه أنّه قد تردُّد طوالَ يومين قبل أن يعير نداء ١٨ حزيران ١٩٤٠ أذناً صمَّاء . ثم إنَّه يعتزُ بأنَّ أَلمَانيًّا واحداً لم يجتز عتبة داره . ذلك كلّـه مكّن « مورفي » . عقب عشاء شهميّ . من إثارة احتمال ممكن يبرز فيه في « أفريقيا » الشماليّـة جيش أميرَكيّ ببلغ نصف مليون رجل ليسير بها على طريق النصر . فانتفض « لوغيّس » وقال : « لا تفعلوا ! فلو حاولتم لتلقّيتكم بكلٌّ مَا لديّ من قوى ناريّة . لقد بات دخول « فرنسا » الحرْب غير معقول بعد اليوم . . . » ثمَّ قال هذه العبارة التي تبرز بجلاء شكل الوطنيَّة الَّتي كانت تفرض عليه تفكيره: « لو غدا « المغرب الأقصى » ساحة قتال لضاع على « فرنسا » !

نفدت بذلك لائحة ُ الشخصيّات المكنّة ، وإذا بحادت غريب يُلدخل عليها اسماً جديداً . هو اسم « هنري هونوري جيرو » . لقد تركنا « جيرو » أسيراً في سهول « كامبريزيس » . إلا أنَّه . في نيسان ١٩٤٢ . وقد بلغ الثالثة والستين . فرّ من قلعة «كونغشتاين» بواسطة حبل ذي عقمَد والتحق « بفرنسا » غير المحتلّة حيث لقي استقبالاً " فاتراً معتدلًا " . لامه كثيرون لتدابير الثأر الني سبتبها فراره للأسرى -وطلب منه « لافال » أن يعود إلى الأسر بغية بهدئة سخط « هتلر » . تردَّد « جير و » قليلاً . ثمَّ رفض العودة إلى النير . فسمح له بأن ينسحب إلى جوار أسرته في ضواحي « ليون » بعد ما تعهد « بالامتناع عن أيّ عمل قد يسيء إلى علاقاتنا مع الحكومة الألمانيّة أيّاً كانت الإساءة » . وِهكذا أمسى . على ما يبدو . جنرالاً قديماً متقاعداً ينتظر أن تفرض قوَّة السلاح قراراً لا تكون له في تحقيقه أينَّه ضلع

بيد أن موامرة ذات جرأة فريدة قد انعقدت حوله ، في أزمنة ُحكَّمت بها قوَّة بوليسيّة عاتية ظافرة . كان «جبرو » قد عاش في " المغرب " أمجد ساعات حياته العسكريّة . فظنّت الحكومة الأميركيّة أنَّها واجدة فيه ذاك القائد الذي يستطيع أن يومَّن لها انضمام « أفريقيا الشماليّــة » إذا أخفقت في إقناع «بيتان» و « فيغان » . فعرض عليه القائم بالأعمال الأميركيّ في « فيشي » . باسم الرئيس « روزفلت » . وبواسطة نائبة القنصل في ۚ ﴿ ليون ﴾ . التعاون على تنظيم عمل عسكريّ ضد ۗ « أَلَمَانِيا » . فوضع « جيرو » لذلك شروطيَّه . فإذا أحدها لا يقبل إلاَّ « بأن يتولَّى بنفسه قيادة القوَّات الْحَلَيْفة العليا حيثما تشترك بالقتال

« الجزائر » ؛ أما المحاولات التي بندلت لشمل « تونس » أيضاً في رمية الشبكة الأولى فقد أهملت .

من الحق أن نعترف بضعف الوسائل الحليفة ، بل لقد كانت من الضعف بحيث وجبت إحاطتها بالمزيد من التكتم والتحفيظ . كان المخططون قد قد روا القوة الضرورية المحتمة به ٢٥٠٠٠٠٠ رجل . ومع هذا فلن تُذكر البتة لمتآمري ، الجزائر ، قوة يقل عدد أفرادها عن نصف مليون! وفي الواقع لم يتوافر لهم غير ١١٣٠٠٠ رجل وزعوا على فصائل ثلاث تحت إمرة الجرالات ، باتون ، (والدار البيضاء ») . وقد و « فريدندال ، (« وهران ») و « رايدر » (« مدينة الجزائر ») . وقد دلت التجارب التي أجريت في « سكوتلندا » وفي « ايرلندا الشمالية ، على نقص في الحبرة لم يستطع معه ، أيز الور » . الذي كان يفتقر هو نفسه إلى الكثير منها ، إخفاء قلقه . كانت عملية الاختبار هذه المنوي القيام بها في ، أفريقيا الشمالية » . والتي فرضتها ضرورات المنوي القيام بها في ، أفريقيا الشمالية » . والتي فرضتها ضرورات الأمداد التي بُذلت ، لمؤنتهم ي ،

بالأمداد التي بُذلت و لمونتغومري . .

آثر المسوولون قلب المسألة رأساً على عقب ، فبدلا من أن يُعتبر الانتصار في موقعة والعلمين ، أمراً تافها ، نُظر إليه على أنه ضروري لنجاح عملية النزول إلى البر ، فكتب و تشرتشل ، يقول : و من شأن ذلك النصر أن يبدل موقف الفرنسيين من عملية النزول في و أفريقيا الشمالية ، تبديلا جدريا ، . من هنا نشأ تنسيق العمليتين التاريخي ، فبات على و مونتغومري ، أن يتحراك في ٢٣ تشرين الأول ، فيما نرتب على حركة المد المواتية في ليل ٧ - ٨ تشرين الثاني أن تحمل المخزاة إلى والمغرب الأقصى ، ووالجزائر ، هذا ، وكان الأمل كبيراً بأن توقر الفسحة الممتدة بين التاريخين فرصة كافية لإحراز نصر مبين

#### "رومــــل" و "مونـــتغـومــَـري" فيــُت "العــَـاماينــُــ"

فاق « مونتغومري ، بخداعه أرفع حيل « رومل » إطلاقاً . فقد أمر ببناء خط للأنابيب موجة إلى جنوب الجبهة ، لإيهام العدو بأن الصدمة البريطانية ستحدث في حاشية منخفض « القطارة » ؛ فالدبابات التي اكتشفها الألمان في تلك المنطقة كانت أشكالاً من المطاط مموهة . بينما اتخذت الدبابات الحقيقية المحتشدة في الشمال أشكال شاحنات عادية . وقد تم تمركز المشاة ليلاً . فكانوا يقضون ساعات النهار متراصين ، في خنادق ضيقة ، تحت ضباب الذباب . وقد أمروا بألاً يأتوا حركة مهما كال السبب .

وأخيراً . غاصت شمس ٢٣ تشرين الأول وراء الأفتى . وحل الليل بارداً صافياً ، وتناول الرجال طعاماً ساخناً . ومن ثم تسللوا بصمت نحو الحاشية الحارجية لحقل ألغام العدو . من خلال ثغر حقل الألغام الانكليزي . وفي الساعة ٢١٠٤٠ باشرت المدفعية عملها . إن هذا القصف الذي انصب على جبهة تبلغ ٣٨ ميلاً . بواسطة ١٠٢٠ فوهة بار . منها ٤٥٠ من عيار يفوق عيار ١٠٥ . لم يكن يضاهي عنفا قصف السحق في الحرب العالمية الأولى . ومع ذلك فسوف يبقى عالقاً في أذهان محاربي « العلمين » كمربون للقوة والقصف .

في تمام منتصف الليل انطلق حاجز من الرجال متحرّك ، راح يتقدّ م ١٩١٦ القديمة ، يتقدّ م ١٩١٦ الماريّات المضادة و وقيت مدفعيّة العدو شبه صامتة ، لا بسبب نيران البطاريّات المضادّة

فحسب . بل خصوصاً بسبب الأمر الذي فرض عليها توفير ذخيرتها . ووراء الحاجز المتحرك . أطبق المشاة على أعشاش الرشاشات الغارقة في حقول الألغام . والتي كانت تشكّل موقع المخافر الأماميّة . وعند جيليّي الفرقة ٥١ السكوتلنديّين سار النافخون في مزامير القراب في المقدمة . فكانت تقاسيم هذه الآلات تتخلّل الانفجارات .

كان المشاة يتقد مون عبر حقول الألغام راضين بما يتكبدونه من خسائر ، ولكن كان من الضروري فتح منافذ أمام الفرق المصفحة . وقد أ وكلت هذه المهمة لزمرة النقابين الأخصائيين . وكان المهندس الأفريقي الجنوبي « دوتوا » قد وضع لهم خصيصاً آلة تضرب الأرض كالمدقة . في مقدمة دبابة من طراز « ماتيلدا » ، إلا أن الغبار الكثيف الذي كانت تثيره تلك العقرب قد أرغم مستعمليه على التخلي عنه ، وهكذا بقي إبطال الألغام حرفة يدوية . فخلال الليل بطوله . وبينما كان المشاة يسيرون وراء الحاجز ، عمل النقابون دائبين . فكانوا يكتشفون الألغام ثم ينزعون فتائلها تحسيساً باللمس .

عند الفجر لم تكن المهمة قد أنجزت بعد . فمن المنفذين اللذين جهرًا خصيصاً لفرقتي الفيلق العاشر المصفحتين ، كان منفذ واحد سالكاً نوعاً . فأهداف المشاة لم يتم بلوغها إلا جزئياً . وفي الشمال كانت فرقتان فحسب من فرق الفيلق الـ ٣٠ الحمس قد اجتازتا حقل الألغام الرئيس ، وهما الفرقة الأوسرالية التاسعة والفرقة النيوزيلاندية الثانية . وفي الجنوب لم يسجل الفيلق ١٣ ، الذي كان يقوم بالنشاط الثانوي لتجميد احتياطات العدو . غير نتائج ضئيلة ؛ وفي أقصى الجنوب بات اللواء المرنسي ، الذي كان يهاجم أحد المرتفعات ، عالقاً بالرمال اللزجة . فكان على المدفعية أن تقصف من جديد ، وتوجيب استئناف أعمال فكان على المدفعية أن تقصف من جديد ، وتوجيب استئناف أعمال التربة نبلغ نبأ انطلاق المجوم من « كيتل » بمكالة هاتفية ، وما هي إلا تبلغ نبأ انطلاق المجوم من « كيتل » بمكالة هاتفية ، وما هي إلا ساعات حتى كان « هتلر » يطلب منه شخصياً أن يعود إلى مقر قيادته ، فاسم « شتومي » كان على لائحة المفقودين ، ولم يكن عنف الهجوم ليترك عالى هدم أن الانكليز كانوا يبذلون جهدهم الأكبر .

في اليوم التالي . ٢٥ تشرين الأول ، عاد و رومل ، بطائرته الحاصة نحو و أفريقيا ، وإبّان توقفه في و روما ، نقل إليه الجنرال و فون رينتيلين ، الملحق العسكري الألماني ، أنباء ملأته خيبة وحنقا . فحظ الجيش الأفريقي المصفّح من الوقود لم يترك لكل دبّابة إلا مجالاً في العمل على نطاق ٣٠٠ كلم فحسب ؛ وإذ قام المارشال بتعنيف و رينتيلين ، أجابه هذا ، بشيء من الوقاحة ، بأنّه عائد لتوه من إجازة نقامة . وبأنّ التموين كان رهناً بجماعة « الماكاروني » !

بطاريكة بريطانية تعصف في «العلمين » .





مدفع بريطاني مضاد للدّبابات يعصف في « العلمين »، فيما راح أحد الجنود يسعف جريحاً .

عندما هبط «رومل» في «درنة» كانت جثة «شتومي» قد حُملت إليها . كان «شتومي» قد ذهب نحو خط النار برفقة كولونيل واحد هو «بوختنغ» لا تواكبه أيّة شاحنة . وبالقرب من المرتفع ٢٨ . الذي يسميه الانكليز «الكلية» تسلّطت على الألمان نيران الرسّاشات فقتتل «بوختنغ» في الحال برصاصة في رأسه . وأمّا «شتومي» الذي كان بديناً يشكو من ارتفاع الضغط ، فقد حاول أن يتخذ من هيكل السيّارة درعاً له ، إلا آن نوبة قلبيّة أرغمته على التراخي والوقوع ، ولم يلاحظ السائق ذلك . وقد استمر البحث عن جنته يومين عُثر عليها بعدهما .

إن موقع «العلمين » الذي سيطرت عليه ٨ فرق مشاة ، منها ٦ إيطالية ، كان ما يزال سليماً . إلا أنه كان على الفرق الست الآلية أو المصفحة (٣ ألمانية و٣ إيطالية) أن تشن هجمات معاكسة متوالية . وكان لدى الانكليز دفاع مضاد للد بابات قوي للغاية : ففي عشية ٢٥ لم يبق لدى الفرقة المصفحة الألمانية الـ ١٥ غير ٣١ وقد كان « رومل » عالما بما يجدر القيام به . ألا وهو الإفلات . كان من الضروري الفرار من وجه تلك المدفعية الساحقة التي تطلق نحواً من ٥٠٠ قديفة مقابل واحدة ، والعود إلى الحرب السريعة التي تمكن من تعويض الضعف بالمهارة . إلا أن جفاف الوقود قد بلغ أشد ه . حي إن الوحدات الميكانيكية لا تكاد تقوم بالتحركات التكتيكية الضرورية . ولكان يُستظر بفارغ الصبر وصول ناقلة البترول « بروزيربينا » التي تحمل وكان يُستظر بفارغ الصبر وصول ناقلة البترول « بروزيربينا » التي تحمل وكان يُستظر بفارغ الصبر وصول ناقلة البترول « بروزيربينا » التي تحمل وكان يُستظر من الوقود . ولكنتها أغرقت عقب وصولها إلى «طبرق » ؛

أمّا اله « لويزيانو » . التي أرسلت بدلاً منها . فقد لقيت المصير عينه . وكان على « رومل ». والحالة هذه.أن يرضخ لمشيئة «مونتغومري». فيقبل معركة الفناء .

هذا . وكان الهجوم الانكليزي يعيش مرحلة متأزّمة ! ففي ٢٦ . نام « مونتي » (مونتغومري ) في الساعة العاشرة كعادته . ولكن تقارير النهار الأخيرة كانت محيية لدرجة أن رئيس أركانه . السير « فرنسيس دي غينغاند » . أخذ على عاتقه أن يدعو إلى مركز القيادة المتجول الحمرالين «ليس» قائد الفيلق ٣٠ . و « لومسدن » قائد الفيلق ٣١ . فوصلا في الساعة ٣٠٣٠ مرهنقين . كان « مونتغومري » غاضياً لأنة قد أُوقظ من غفوته . فاستقبلهما استقبال الكلاب . وأمر بأن يستأنف الهجوم كما انطلق في الليلة السابقة . حتى يتم وناء العدو إفناء كاملاً .

عند بزوغ شمس اليوم التالي عاد «مونتغومري » عن قراره . وقرَّر أن يقوم عمليته ؛ فلسوف يركنز الفيلق ١٣ في وضع دفاعي . وأما الفرقة المصفّحة التي كانت ملحقة به فستنطلق صُعُداً نحو الشمال لتلتحق بالفيلق العاشر ، وسيجري سحب الفرقة النيوز يلاندية الثانية من الجبهة لإعادة تجهيز كتلة صدام . كانت هذه التجمّعات تتطلب أيّاماً عديدة ، وقد انتاب الجيش الثامن من جرّاء تباطؤ المعركة شعور "بأن الهجوم قد بالإخفاق .

وبعيداً عن هذه المعركة كان هذا الشعور أكثر رسوحاً ؛ فقد استشاط «تشريشل » غيظاً وقال : «ألن نتمكّن أبداً من العثور على حبرال قادر على كسب معركة ؟ » وحرَّر برقية طلب فيها من «ألكسندر » استبدال « مونتغومري » . إلا أن « بروك » تمكّن من الحصول على مهلة لصديقه .

كان الهجوم الجديد في ٢ تشرين الثاني عملية أكثر تنسيقاً وأدق توقياً من هجوم ٢٤ تشرين الأول . فالانقضاض الرئيس سوف يقوم به لواءان متساندان . على جبهة طولها ٤ كلم فحسب . وقد حُد د عمق تقد م المشاة بد ٢ كلم . ولسوف يرافق المشاة لواء مصفتح ، ويتجاوزهم لواء آخر لاحتلال هضبة تنطلق منها الفرق المصفحة الأولى والسابعة والعاشرة لاستغلال الثغرة . ولسوف تُحد د التنقلات والعمليات بدقة متناهية . إنه باليه عسكري بطيء . وتدريب في حقل للمناورات . جهزهما « برنارد مونتغومري » !

كان ليل ٢١ تشرين الثاني جليديّاً ، فاصطكّت أوصال الرجال برداً . وقد حُمُدَّدت الساعة ١٠٠٥ موعداً للعمليَّة الحاسمة . وبعد ما رفض « فريبرغ » المشاة النيوزيلانديّين الذين نزِفوا دماءهم كثيراً . على حدّ قوله . استعاض « مونتغومري » عنهم اللواء ً الانكليزي ١٥١ وجنود ُه من « نور نامبرلاند » . واللواء ١٥٢ وجنودُه من السكوتلانديّين . وأمَّا غبار المسيرة التي قطعت ٧ أميال فقد حوّل المشاة إلى أشباح . وفي الظلمة كانت قاعدة الانطلاق تبدو وكأنّها محطّة قطار. بسبب المصابيح الحضراء والحمراء الني ملأت جنبات الممرَّات في حقول الألغام . وإنطلق قصف المدفعيّة بعنف مماثل للذي انسم به في ٢٤ تشرين الأوَّل . برافقه قصف جوّي أضرم في مؤخّرات العدّو نبراناً جامحة . وعلى الرغم من دقة التوقيت ، لم بجد التقدُّم سبيلاً للتقييُّد به م أن اللواء المصفيح الناسع لم يِتمكّن من مجاوزة المشاة إلاّ في الساعة ٦٠١٥ . ساعة بدأت مقاطّع الأعمدة الكهربائيّة تلوح من خلال أشعّة الفجر الأولى . وأمّا قائده . البريغادير « كولينز ». فقد أوضح لـ « فريبرغ » أنّه بجب توقع حسارة تبلغ ٥٠ بالمئة في سبيل الاستيلاء على الهضبة . وأجاب ﴿ فريبزغ يقول : "« لقد أبديت أمام « مونتي » الملاحظة نفسها . فأجاب بأنَّه مستعد ً لقبول ١٠٠ بالمائة من الحسائر » .



بقي القتال عاصفاً طوال النهار . وهبت رياح رملية حجبت الروية على أبعد من ٣٠ ياردة . وتمكنت هجمات الفرقة المصفحة الألمانية ٢١ العمياء من اكتشاف التقد م الانكليزي . وفي المساء لم يبق لدى اللواء ٩ غير ١٩ دبابة من دباباته الـ ٩٤ . وكان قسم من تلك الحضبة ما يزال في أيدي الألمان .

ولكن و رومل « بات منهوك القوى . لم يبق لديه غير ٣٣ دبابة المجابة انقضاض ٣ فرق مصفحة انكليزية . وخلال الراحة النسبية الي نعم بها في الأيام السابقة . كان قد حضر تراجعاً من نحو ١٠٠ كلم الى موقع و فوقا « الذي كان . كخطوط « العلمين » . مستنداً إلى موقع و فوقا « الذي كان . كخطوط « العلمين » . مستنداً إلى منخفض و القطارة » . وقد رأى أن الوقت قد حان لإصدار أمر بالإفلات . وفي غمرة الهجمات التي قامت بها الطائرات المقاتلة القاذفة التي كانت تنقض على سيارته كالبئزان ، قصد مركز إرساله الموجود بالقرب من و سيدي عمر » لكي يصدر أوامره . كان يعتزم جعل العناصر غير الآلية تراجع أثناء الليل ، وكان على العناصر الآلية أن تما ستاراً محاولة اكتساب ٢٤ ساعة من الوقت قبل أن تراجع هي الآخرى . كانت الساعة ١٣٠٠٠ . وفي و سيدي عمر » وصلت رسالة من كانت الساعة ١٣٠٠٠ . وفي و سيدي عمر » وصلت رسالة من الفوهر ر ، رد ال على صبحة الاستغاثة التي أطلقها و رومل » في الأمس . وفيها ينهى و هتلر » عن أي تحرك إلى الوراء » قال : و ليست هذه هي وفيها ينهى و هتلر » عن أي تحرك إلى الوراء ، قال : و ليست هذه هي المرة الأولى في التاريخ تنتصر فيها إرادة ثابتة على الكتائب الضخمة .

لا تَرك أمام جندك إلاّ خياراً وحيداً : النصر أو الموت . . لم تكن الصحراء ذات قيمة . فـ ٥٠ كلم أو ٥٠٠ كلم لا مغزى لها البتة عسكريــّاً . وها إنّ و رومل ، الآن قد قلب أوضاع الحرب بهربه

قال له مقرّبوه عنه ، مصيبين أو محطئين ، إنّه أنقذ بواسطته الحيشَّ الألمانيَّ . إذاً يجب على الجيش الألمانيَّ ألاَّ يتراجع خطوة واحدة ، سواء كان يحارب في الرمال أو فوق الثلوج !

لم يتوان و روم ، عن الطاعة ، فلم يصدر أوامر التراجع . وتوارى ليل ٣ - ٤ في هدوء نسبي ، ولكن ، عند طلوع النهار ، عاد الهجوم اللي حداً ته ، فألقى الانكليز في المعركة قواهم كافة ، مجازفين بالكل في سبيل الكل .

وتداعت أركان الإيطاليين في كلّ مكان ؛ في الجنوب تشتت فيلقهم الد ٢١ أمام الفيلق البريطاني ١٣ ؛ وفي الوسط راحت فرقة وآريبي ، المصفحة ، وهي رفيقة الفيلق الأفريقي القديمة ، تقاوم ببطولة ، ولكن دباباتها من طراز ول ، و و م ، التي كانت خصما هزيلا في وجه و غرانت ، و و شيرمان ، ، قد دُمرت واحدة واحدة , وكذلك فرقة و ليتوريو ، . فقد أبيدت بدورها ، وتلاشت فرقة و تريستي ، التي كانت تحمي جانب الفيلق الأفريقي الأيمن ، فبات الإيطاليون ، من ثم . لا يشكلون قوة عسكرية شرعية . أما الذين حصلوا منهم على سيارات فقد ولنوا الأدبار ، وأما من تبقى منهم فقد استسلموا بعد نفاد الزاد والماء .

لم ينجُ الألمان من المصير البائس. فقد استولى جنود الفرقة السكوتلندية على مقر الفرقة المصفحة ١٥ العام ، وزينوا صدورهم بمثات الصلبان الحديدية التي عثروا عليها في أحد الصناديق. وبعد ما زحفت الفرقة الأوسترالية ، والفرقة المصفحة الأولى ، على أشلاء فرقة « ترييسي » . وصلتا إلى الساحل ، وعمدتا إلى تطويق بقايا الفرقة الألمانية ١٦٤ . وقد



الدبَّابات البريطانيَّة تسعى في أثر العدوُّ في مجاهل الصحراء .

من وجه التفوق المعادي وبتراجعه حتى «سدرة طرابلس ». إلا أن اعتبارات العنفوان كانت تسيطر على عقل و هتلر » . كانت المعركة تتعشر أمام وستالينغراد » . وبات العالم يتعجب إزاء العجز الذي يبديه الألمان في إخضاع المدافعين عن تلك المدينة التي دخلوا إليها منذ أسابيع طويلة . وفضلاً عن الشعور بتعشر النصر في خاتمة مطافه . كان لتراجع منتصر وطبرق » أن يحدث تأثيراً معنوياً مفجعاً . وأبتى كان لتراجع منتصر وطبرق ، أن يحدث تأثيراً معنوياً مفجعاً . وأبتى وهتلر » أن يرضخ لهذا الواقع ، وكانت أفكاره وأحاديثه تشده دوماً وأبداً إلى سابقة شتاء ١٩٤٠ - إلى «الموقع الشتوي» ، الذي

أسر قائد الفيلق الأفريقي . الفارس و فون ثوما » . فيما كان يحاول إجلاء هذه البقايا . وأما رئيس أركانه العامة ، الكولونيل و بايرلاين » . فقد تمكن من الفرار ، ولحق و برومل » في مركز قيادته . وكانت المعركة ناشبة من حولهما وسط عواصف الرمل التي كانت تثيرها القنابل والقذائف . وأما ورومل » الساخط فكان قد انتهى لتوه من مناقشة حامية مع المارشال وكيسلونغ » الذي هرع للاستطلاع ، فلام و رومل » رئيسة لوماً عنيفاً لكونه قد غذى و هتلر » بالسراب ؛ فما كان من وكيسلونغ » ، الذي أجاب باللهجة نفسها ، إلا أن نصح و رومل »

بألا يعمل بأمر « هتلر » الذي ينهى عن أي تراجع . فوقف « رومل » من النصيحة حذراً . إلا أن الأنباء التي وصلته جعلته يصمم ، فأمر « بايرلاين » بتسلّم قيادة الفيلق الأفريقي الذي تدنّت عدّته إلى ١٢ دبابة . وبالانسحاب كيفما اتّفق نحو « فوقا » . وأردف قائلاً : « سوف أمثل أمام المحكمة العسكرية ، ولكن نظراً للظروف الراهنة أرى أن من واجبى العصيان . . . »

ولكن «رومل» نجا من المحكمة العسكرية ؛ وقد برهن «كيسلرنغ» على أنه قد أخلص له النصح . فعلى أثر هبوطه في «إيطاليا » اتتصل هاتفيتاً بالفوهرر يعلمه بأن الدفاع والصمود يعنيان إفناء الجيش الأفريقي المصفيح إفناء تامناً ، ولم تنقض ساعات حتى وردت برقية جديدة من الفوهرر تطلق «لرومل» حرية التصرف كاملة .

كانت المطاردة التي قام بها « مونتغومري » شديدة الفتور . فقد تقفي أثر « رومل » من بعيد . غير آبه للجرالات الذين طلبوا إليه أن يحث خطاه . ولسوف يوضح فيما بعد أن السيول العرمة هي التي أنقذت خصمه . وأنه كان بإمكانه أن يأسره لو أن الشمس كانت انكليزية ! وفي الواقع كان نفوذ « رومل » يحمي تراجعه أكثر من الآليات الجهشمية التي خلفها وراءه . و بقي « مونتغومري » يرد د أنه لن يفعل كالآخرين . أي مثل « أوكونور » و « ريتشي » اللذين كر العدو عليهما باستدارة مباغتة فأعادهما إلى نقطة انطلاقهما . ورفض أن يستسلم لسهولة مباغتة فأعادهما إلى نقطة انطلاقهما . ورفض أن يستسلم لسهولة الصحراء ، فبقي . في استثماره النصر كما في المعركة ، ذلك الضابط النظامي المترن .

ومع ذلك فقد كان النصر تاميّاً . بلغت خسائر «المحور»



٢٥٠٠٠٠ قتيل وجريح ، و ٣٠٠٠٠٠ أسير ، منهم ٢٥٠٠٠٠ ألانية أ . وأبرق « ألكسندر » إلى « تشرتشل » يقول : « فلتقرع الأجراس ! » وفي غمرة تلك الصبيحة من شهر تشرين الثاني راحت أجراس « لندن » ، التي بقيت ثابتة فوق أبراجها ، صامتة منذ ١٩٤٠ . لا يُتوقّع منها إلا إعلان ساعة الغزو ، راحت أجراس « لندن » تلك تقرع ابتهاجاً « بالعلمين » في وحدة متجانسة الألحان !

#### غنزو "أفريقيًا الشمَاليَّة" المضطرب

ما إن وصل الجنرال « هنري هونوري جيرو » إلى « جبل طارق » حتى اقتيد إلى السرداب الذي أقام فيه « أيز نهاور » مكتبه ، فإذا بالأميركي يلقى أمامه رجلاً يربو طوله على ستة أقدام . عسكريةً من رأسه إلى أخمص قدميه بالرغم من الثوب المدني الذي كان يرتديه . كان «جيرو » قد ركب البحر في الساعة الواحدة من صباح اليوم السابق . في عرض « لافندو » . وكان اليم من الهياج بحيث سقط إلى الماء أثناء عبوره من زورقه إلى سطح الغواصة . أمّا الغواصة «سيراف » فكانت من قطع البحرية البريطانية ، ولكنها منحت الجنسية الأميركية تلبية لإحدى متطلبات الجنرال الفرنسي . فوضعت تحت إمرة الكابتن «جيرولد رايت » . أحد ضباط البحرية الأميركية . وبعد رحلة استغرقت ٣٦ ساعة . نقل «جيرو » إلى متن طائرة جومائية من طراز



لم يكن ثُمَّة مجال للمداورات الجانبيّة في «العلمين » ، فكان لزاماً على الحلفاء أن يهاجموا مواقع الأعداء جبهيّـاً .

معركة «العلمين ».



أسرى إيطاليتون بعد موقعة «العلمين » .

« كاتالينا » حطّتت به في « جبل طارق » في الساعة ١٥ من ٧ تشرين

الثاني . ولم يمض وقت طويل حيّي انفجر سوء التفاهم . . . إدّ عي «جيّرو » دائماً أنّ الرئيس « روزفلت » قبيل بأن تُسند إليه قيادة القوَّات الحليفة العليا . وقد لا يكون في ذلك على خطإ تامَّ كما قد يكون « روزفلت » . في حرصه على تأمين إسهام قيل له إنّه ضروريّ . قد تساهل فقطع وعداً طائشاً بذلك . فممّا لا شكُّ فيه . على الأقلِّ . أنَّ « مورفي " كان قد دعم مطلب الجنرال الفرنسيّ خلال حديث جرى بينه وبين «أيزنهاور » في « لندن » ؛ إلا ّأن ّ أيك » اللّبيق تجنّب العقبة إذ ذاك ، مد عيهاً أن ّ مسألة القيادة لم تكن مُلمحة . وتحاًشي « مور في » إطلاع « جيرو ً » على أن ّ وضعه الرسميّ لم يكن قد حَدَّد بوضوح بعد . دخل «جیرو » مکتب « أیزمهاور » دخول رئيس على مروءوس . معلناً بلهجة مسرحيّة : « الجنرال «جيرو » مستعد لتسلّم قيادته ! » .

يا للادَّعَاء الأحمق الأخرق ! فعمليّة النزول إلى البرّ تبدأ في غضون ساعات . وليس في القوّات البحريَّة والجويَّة والبريَّة المقتربة مِن شواطىء « الجزائر » و « المغرب » فرنسيّ واحد ؛ هذا مع العلم بآنّ « جير و » كان يجهل كلي شيء عن تنظيم الجيش المختلط الذي يطالب بإدارته . كما يجهل كل شيء عن منطقه وأساليبه . لم تكن لديه فكرة واضحة عن « أميركا » . وكمان يشعر إزاء الانكليز بذأك النفور العنيف

الاستيلاء على دبيَّابة ألمانيَّة وأسر دبيَّابيها بعد موقعة «العلمين».



الذي أوِرثته حوادث ١٩٤٠ . ومع أنَّ فراره قد اعتبُر بطولة رياضيـّة . إلاَّ أَنَّ مَاضيهُ ، خلال الحرب العِالميَّة الثانية ، هو ماضي جنرال قد هُـزُم في اليوم الثاني لبدء العدوان وِأسر في اليوم السابع منهُ . فتصلُّبه ، والحالة هذه . في المطالبة بدور لم يُسند إلى مواطنه « فوش » ، في الحر ب العالميَّة الأولى ، إلاّ بعد أربع سنوات من قتال لم يفقد فيه الجيش الفرنسيِّ البتَّة شرفَ اعتباره أفضل درُّوع الحلف، إنهوإلا تصلُّبساذجمغر و ر " َ ومع هذا كلَّه كاد «جيرو » يكسب الجولة ! ذاك أنَّه ، حين

انسحب في نصف الليل ، معلناً موقفه بشكل قرار نهائيّ قائلاً : ﴿ لَمَانًا فسيلتزم «جيرو » موقف المتفرّج »، حلّف محدّثيه في ذهول مطبق ؛ فاقترح إذ ذاك مستشارا «أيزمهاور » السياسيّان أن تُسند إليه القيادة الاسمّيّة ، بيد أن ً «أيزنهاور » رفض اعتماد هذا الحلّ اللقيط . وأعلن أنَّ الحملة ، إذا أصرَّ «جيرو » على مطلبه ، ستستمرَّ كما لو أنَّ الجنرال « جيرو » لم يوجد قطّ . وما لبثت لجنة روَّساء الأركان أن أبرقت من « واشنطن » مُعلنة موافقتها وتأييدها ، وأردفت البرقيّـة تقول : « نأسف لأمر واحد فحسب ، هو أن تكون قد اضطررت إلى إضاعة هذا ـ المقدار من وقتك ، وفي مثل هذا الظرف . . » إنّه ، والحقّ يقال ، لظرفُ مثير ! كان «أيزنهاور » في الليلة السابقة قد شهد من « جبل طارق » مرور القوافل الميمَّمة شطر « الجزائر » ، ناقلة من « بريطانيا العظمي » و « ايرلندا الشماليّـة » ٤٩،٠٠٠ جِنديّ أميركيّ ، و ٠٠٠٠ ٢٣، جنديّ بريطانيّ ، لتنزلهم في « وهران »، و « أرزيو »، و «كاستيغليوني » . و « سيدي فروخ » ، وفي مدينة « الحزائر » نفسها ، وفي رأس «ماتيفو ». هذا، فيما كانت قوافل أخرى تقلّ من «أميركا » مباشرةٌ . . . . ٣٠ جنديّ للقيام بغزو «المغرب » عن طريق «آسفي » ، و «فضالة » . و « القنيطرةٰ » . كان مقرّ قيادة « جبل طارقٌ » يعلم أنَّ العمليّـات الجزائريّة قد بدأت في الساعة ٢٣ وفقاً للبرنامج المرسوم ، أمّا في ما يتعلَّق « بالمغرب » فكان الاضطراب سائداً : فحاجز الرمال والصمخو ر ي الشواطيء المغربيّة لم يكن ليُعبر إلاّ في أوضاع جوّيّة ممتازة . والمعلومات التي تنقلها الغوّاصات تعلن عن حركة جزر ّ تبلغ ١٥ قدماً. فكـّـر « أيك » باستدعاء القوافل وجمعها في مرفإ « جبل طارق » بانتظار تحسّن الطقس ، ولكن ّ العمليّة كانت تتناول ٢٠٤ سفن ، وكانت الفوضى المرتقب حصولها تثير الخوف .

إعتدل البحر في مطلع ليل ٧ ، فقرَّر الأميرال « هيويت » ، سيتد عمليّات الإنزال الكبير ، أن يجازف فيتقيّد بالبرنامج . كان الهدف الرئيس هو بلدة « فضالة » التي سيُسْزِل على شواطئها ١٩،٨٧٠ رجلاً . و ۱،۷۰۱ عربة ، ومنها تنطَّلق القوَّة لفتح «الدار البيضاء » . وصلت إلى بعد ميلين من الشاطىء ١٢ سفينة نقل تحميها ٤ مدمرّات. وفي تمام الساعة ٤،٤٥ من صباح ٨ تشرين الثاني انفصلت عنها السفن المسطَّيحة واتسَّجهت في الظلمة الدآمسة نحو القطاعات الستَّة التي وُزَّع النزول.بينها . كان الضبَّاط والرجال المشتركون بهذا النزول الليليُّ على سَاحِل مجهولٍ ، في أكثريتهم الساحقة ، بحارة وجنوداً ، من الأقِّواج المجنَّدة حديثاً . وكان الكثيرون منهم يتنشّقون هواء البحر للمرَّة الأولى . وما أزفت الساعة ١٥،١٥ حيي نزل مشاة الفرقة الأميركيَّة الثالثة إلى اليابسة . سائرين بين متحطَّم الأمواج .

كان كلّ شيء نائماً على اليابسة ، فلم يلحظ أحد من الناس اقتراب الأساطيل الضخمة ، كما أنَّ أحداً لم يلحظ بروز الحيش وتدفيَّقه . وكذلك لم يسمع أحد دويّ الاشتباك القصيرِ الذي دار في البحر حين حاول قارب الصيد المسلّع « فيكتوريا » أن يهمز المدمّرة « هوغان » وقد أرادت أن تتحقّق من هويّته ، فقصفته بوابل من

قنابلها . كان يحمي « فضالة » بطاريّة المرفل . وبطاريّة «جسر بلوندان » المؤلّفة من أربع قطع حديثة من عيار ١٣٨ مم . إلاّ أنّها لزمت الصمت لأنّها كانت صمّاء . كان كلّ شيء نائماً .

ما كان بالإمكان أن تمر التحركات الكبيرة ، التي عركت الأمواج مند خمسة عشر يوماً ، غير ملحوظة تماماً ؛ فقد علم بها «المحور ». وأنبئت بها «فرنسا » «فيشي » نفسها في سجنها . ولكن الغريب في الأمر هو أن أحداً لم يفكر بأن الأوريقيا الشمالية الفرنسية » هي الهدف المقصود . فكر البعض بنزول في « دكار » . وفكر العدد الأكبر بعملية متوسطية صرفة كتموين «مالطة » ، أو النزول في مؤخرات « مرومل » . أو ، في أسوا الاحتمالات . محاولة اجتياح «صقلية » أو « سردينيا » . ولذا فقد اتتخذت القيادة الألمانية الإيطالية المشتركة الاحتياطات العادية . فحشدت قواتها حول محنق « المتوسط »الأوسط . أمريقيا » الفرنسية فكانت راتعة في طمأنينة تامة . في ما خلا حفنة من المتآمرين . لقد كانت ناثمة .

أماً في «المغرب» ، فبعد ما تهرّب « نوغيس » ، اجتذب أحد عملاء « مور في » ، نائب القنصل الزائف « كينغ » ، جبرال «نرفيك» الفيّ « إميل – ماري بيتوار » ؛ بيد أن السرية المطبقة لم تسمح بتزويد « بيتوار » بأقل إشارة إلى النيّات الأميركيّة . ونظراً لما انّصفت به العلاقات مع متآمري « الجزائر » من ضعف ووهن ، لم يمخطر « بيتوار » بالنزول إلا عند انتصاف ليل ٧ تشرين الثاني ، فبادر إذ ذاك إلى « الرباط » ، فأيقظ « نوغيس » ، وأليّ عليه بأن يعلن تأييده للحلفاء . وهكذا حال احترامه التسلسل الرئاسي ، وافتقاره إلى الحبرة في شوؤون التآمر ، دون تثبيّه من شخصية الحاكم العام وموقفه ، إتصل « نوغيس » بالأميرال « ميشلييه » قائد البحريّة ، فنفي هذا أن يكون « نوغيس » بالأميرال « ميشلييه » قائد البحريّة ، فنفي هذا أن يكون المتاح ، وأمر المنكليز ؛ فما كان من « نوغيس » إلا أن تشبّث بسلطته ، وأمر بايقاف « بيتوار » !

كان البارود أثناء ذلك قد تكلم ؛ ففي « فضالة » أطلقت بطارية « جسر بلوندان » نيران مدفعيتها قبل السادسة بدقائق وهي تجهل هوية السفن التي تتمجه نحوها . أفلح الأميركيتون في نزولهم إلى « القنيطرة » و « آسفي » ، ولكن قتالا أنشب حالما استعاد الفرنسيتون وعيهم . وأمام « الدار البيضاء » أسقطت مدفعية السفن المضادة للطائرات مطاردة فرنسية حاولت أن تعترض طريق طائرة أميركية ؛ ثم م . في الساعة ١٠ و٧٠

في ٨ تشرين الثاني بدأت عمليّات الإنزال في مرفإ «فضالة » المغربيّ الصغير ، بحماية أربع مدمّرات . وقد تمّ إنزال ١٩،٨٧٠ رجلاً .

أطلقت السفينة «جان بار » المجمدة في المرفإ نارها على البارجة «مساتشوستس » ، فبدأت بذلك المعركة الفرنسية — الأميركية من أجل « المغرب » .

وعلى هذا الغرار جرت الأمور في معركة « وهران » : تمالك الفرنسيّون نفوسهم بعد الوهلة الأولى ، فعمدوا إلى المقاومة ، وهكذا أغرقت بطاريّات الساحل المدمّرتين « هارتلورد » و « والني » البريطانيّتين ، وقد كانتا تقلاّن مشاة أميركيّين ، أثناء محاولتهما الدخول إلى مرفإ « وهران » .

فلقي ۲۰۰ من الجنود حتفهم .

كانت مدينة « الجزائر » هي المكان الأوحد الذي ننظتم فيه تعاون فعال بين السلطات الأميركية والمقاومة الفرنسية . كان الجمرال «كلارك» . معاون « أيز مهاور » . قد انتقل في الغواصة « سيراف » . في ٢٣ تشرين الأول ، حتى الساحل الجزائريّ حيث اجتمع بالجمرال «ماست» في دارة أحد المستوطنين ، المدعو « تيسييه » . نقل الفرنسي طائفة من المعلومات ، إلا أن الأميركيّ ، الملتزم بأوامر صارمة ، لم يتمكن من أن يبادله ثقة بثقة فيطلعه على موعد النزول ؛ ولم يسمح « لمورفي » إلا يبادله ثقة " بثقة فيطلعه على موعد النزول ؛ ولم يسمح « لمورفي » إلا في لا تشرين الثاني بأن يكشف النقاب عن الحقيقة ويعلن أن ليل ٦-٧ هو الليل الموعود . صُعق « ماست » واحتج على قلة الشقة التي يفضحها مثلُ هذا الإخطار المتأخر ، وأشار إلى أن ضيق الوقت لا يسمح له مثلُ هذا الإخطار المتأخر ، وأشار إلى أن ضيق الوقت لا يسمح له بكتفيه معبراً عن عجزه . كان على المتآمرين أن ينصاعوا للأمر الواقع ، وينجزو ا ما اتنفق عليه من احتلال مركز البريد الرئيس . وأهم المراكز بينجزو ا ما اتنفق عليه من احتلال مركز البريد الرئيس . وأهم المراكز الإدارية . ومطار « البيت الأبيض » الذي كان « مورفي » يأمل أن يبرز عليه « جيرو » بروز إله .

أخلدت السلطات المدنية والعسكرية ، مساء ٧ تشرين الثاني ، الله النوم ، كعادتها في كل مساء ٧ وكان الجنرال «جوان » أحد أولئك النيام ، ولكنه ما عتم أن أوقظ في دارة « الزيتون » حيث خلف «فيغان » ، وظهر أمام «مورفي » في لباس نومه الزهري ، ليتلقنى بمل صدره نبأ النزول ! وإذ طلب منه أن يتمخذ له موقفاً ترد د ، ثم أعلن أنه ما كان ليرجىء قراره لحظة لو أن الأمر يعود إليه وحده . قال : « ولكن « دارلان » في مدينة « الجزائر » كما تعلمون ، وهو رئيسي ، وإليه يعود حق اتتخاذ أي قرار » . « دارلان » في « الجزائر » ؟ كلا ، لم يكن « لمورفي » أي علم بذلك ! وهكذا تسلل إلى سوء التفاهم الفرنسي — يكن « لمورفي » أي علم بذلك ! وهكذا تسلل إلى سوء التفاهم الفرنسي — الأميركي عنصر جديد ، غربب ، فاجع .

في الطريق إلى «أفريقيا الشماليّة»: الحاملة «رانجر» تطلق إحدى مطارداتها .





إذا أتيتم . . . . ه فسأفتح لكم ذراعيّ . . . » وبعد ذهاب « ليهمي » حاول «دارلان» جهده الإبقاء على صلته «بمورفي » ، فأبلغه . « لافال » إلى الحكم تبقيه هو على رأس القوَّات المسلَّحة ، ولا تعدَّل في شيء تلك السلطة العليا التي يتمتع بها في «أفريقيا ». وكان هناك وسيطُ آخر هو نجل الأميرال عينه ، قائد السفينة «ألان دارلان» ؛ فشرح « لمورِفي » موقف أبيه . قال : « على أبي أن يداري شعور المحتلين . بيد أنَّه يسعى إلى إشراك الجنود الفرنسيِّين والسفن الفرنسيَّة في مخطَّطات الحلفاء المتعلَّقة « بأفريقيا » . وحتى المتعلَّقة « بفرنسا » عند الاقتضاء » . فأبلغ «مورفي » «روزفلت » الأمر ، وأطلع «روزفلت » «تشرتشل » عليه ، وهكذا تفسر العبارة المدهشة التي أسر بها هذا الأخير إلى « أيز نهاور » لدى رحيله لتنفيذ الحملة الأَفريقيّة الشماليّة : « بالغاً ما بلغ مقني « لدارلان » . فأنا على استعداد لأن أزحف أمامه على بطني مسافة ميل كامل . من أجل أن يأتينا بالسفن الفرنسية الراسية في

سفينة نقل أميركيّـة في خليج «بوجي» (العين الكبيرة) ، وقد الدلعت فيها النيران اثر غارةً جويَّة فرنسيَّة .



مِن نومه سارع وبرفقته الأميرال «فينار » والأميرال «باتيه » ، أطلعه « مورفي » على حقيقة ما يجري ، احمر وجهه . ثم اذ قائلاً : « أنا أعلم منذ زمن بعيد أن الانكليز حمقى أغبياء . و أعتقد أن الأميركيين أوفر ذكاء ، فإذا بي أكتشف الساعة أ متشابهون . لو أنَّكم انتظرتم بضعة أسابيع لكنَّا عملنا معاً على أم مُطَلِّط تعاون موضوع ، لا من أجل « أفريقيا » فحسب ، بل من « فرنسا » أيضاً . ولكنتكم قد أردتم العمل وحدكم ! ولست . و ١٠ هذه ، أعلم ما ستوول إليه بِلادي ! » .

كان « دارلان » قد نزل ني بيت الأميرال « فينار » ؛ فلمــًا `

« تولون » . . . » ومهما يكن من أمر فسد وردت من الرئيس الأمير -بتاريىخ ١٧ تشرين الأوَّل . برقيَّة تخوَّل « مورفي » حقَّ التفاوض الأميرال « دارلان » والاتَّفاق مِعه « على أيَّة صيغة من شأنها أن تـ عمليَّة النزول » . وهكذا فإنَّ فكرة استخدام الأميرال كانت قد و

من غير شكَّ في المخطِّط الأميركيِّ . على أنَّ دهشة «مورفي » لم تكن قطّ مصطنَّعـّة ، إذ لم يكن له

بو جود « دارلان » في مدينة « الجزائر » . ذاك أن ّ حياة « آ دارلان » كانت قد تعرُّضت لخطر الموت لأربعة أيَّام خلت . إصابته بشلل الأطفال . كان الأميرال قد وصل في ٥ تشرين بصفة غير رسميّة . وفي نيّته أن يعود بابنه إلى « فرنسا » في اليوم الة ألواقع أنَّ شبهات كثيرة قد حفَّت بهذه الصدفة ، إلاَّ أنَّ واحدة لم تُثبُّت : فوجود السلطة الفيشيَّة الثالثة في «أفريقيا الشماليَّة » . ـ ـ

بروز الحلفاء من البحر . كان مجرّد صدفة .

راح « دارلان » يذرع أرض البهو في حنق ، وأحد « مورفي » ب إلى جانبه محاولاً توقيع خطاه العريضة على خطى الأميرال الق الصغيرة ، وكان يتكلُّم ويكذب مضخَّماً عدَّد القوَّات القائمة بالغز ليذكُّر « دارلان » بأنَّه قد وعد بِفتح ذراعيه للحلفاء إذا بلغ المهاجمين . • • • • • • وليقنعهُ بأنَّ أُولئكُ الرَّجالُ هم الآنُ هنا . لم « دارلان » جواباً ، غير أنَّه عاد فانفجر لدى سماعه اسم « جير و فقال : « جير و » لا يصلح لأن يكون غير قائد فرقة ! إنَّه لطفر إنَّه لا يفهم ِشيئًا من شيء ، ولن يفيدكم في شيء! ، غمرت ا-والمرارة رجلاً رأى أحلامه تنهار فجأة وتستحيل هباء ؛ فقد سبق ل بحكم ارتباطه بالفريق المهزوم ، أن اجتاز بأمان نقمة « هتلر » وغضب وثبت بعد عودة « لافال » . وراح يعد العدام للأنقلاب ينقله إلى صفر





السفينة الفرنسيّة «جان بار » في «الدار البيضاء » ، وقد أخلدت إلى سكون الموت بعد تصدّيها للنّيران الانكليزيّة الأميركيّة .

الظافرين . فإذا بأحلامه تتبخر ! دامت النزهة الغاضبة ربع ساعة كان كافياً لإخماد نار الغيظ ؛ فهدأ «دارلان » وجلس . أمّا ما عزم عليه إذ ذاك فهو اكتساب الوقت ، والتثبّت أوّلاً من أهميّة النزول وخطورته . وكما ذكر «جوان » «بيتان » . أجل . ذكر أنّه قد قطع على نفسه عهداً بالولاء للمارشال ، وأنّه لا يستطيع أن يأتي عملاً ما قبل الحصول على موافقته . ولذا طلب أن يطلعه على حقيقة الوضع وينتظر ما يرده من تعليمات .

قبل «مورفي » بذلك ، كما قبيل بأن يلتحق الأميرالات والجنرالات عمراكز قياداتهم ؛ ولكن الشبّان الدّين ضربوا نطاقاً حول دارة «الزيتون» كانوا أوفر حكمة من قنصل « الولايات المتّحدة » العام ، فعمدوا إلى قطع الطريق والرشّاشاتُ في أيديهم ؛ فسأل «جوان» : «إذاً ، نحن الآن أسرى ٢ » فأجاب «مورفي » : «هذا ما يبدو لي » . فأردف «دارلان » : «كيف يمكني ، والحالة هذه ، أن أتّصل «بفيشي » ٢ فتطوع نائب القنصل الأميركي ، «كينيث بندار » ، بحمل برقية إلى مركز الإرسال ، فأفسح له رجال المقاومة السبيل .

ذرّ النهار قرنه . فإذا بالفرنسيين في نومهم ، وإذا « بمورفي » يضطرب ويقلق ، فقد كان على القوّات الأميركية أن تبرز في الثانية والنصف ، وها هي الساعة تشير إلى السادسة والنصف ، والانتظار مستمر . . وفجأة انقلب الوضع رأساً على عقب ، ذلك أن البعض أفراد الحرس وفجأة انقلب الوضع رأساً على عقب ، ذلك أن البعض أفراد الحرس المتجولين قد برزوا حول الدارة وجردوا المتآمرين من أسلحتهم ، وأفرجوا عن الجنرالات ! دُفع « مورفي » على الطريقة العسكرية داخل مسكن حقير ، وترك تحت حراسة الأميرال « فينار » ، فيما انتقل « جوان » و « دارلان » إلى حصن « الامبراطور » . بدأت فترة ما بعد الظهر فإذا بممثل الرئيس « روزفلت » يتساءل ، وعرق القلق يتصبب من جبينه ، ما إذا كان قد أخطأ يومه ، وما عسى أن يكون عليه الوضع القانوني المتعلق بدبلوماسي تزعم حركة تمرد في البلد الذي أوفد إليه! . . . م يكن الغز و خرافة ، فقد دخلت مدينة آ « الجزائر » بضعة أرتال أميركية أخر وصولكها بعض و أخطاء في التوجيه ؛ وها هو « دارلان » يطلب من وصورفي » أن يتصل بالجنرال الذي يتولى قيادتها . ذهب «مورفي » .

يمحدق به علم أميركي وعلم أبيض . فالتقى بطليعة يقودها ملازم حذر . ثم التقى « راندولف تشرتشل » نجل « ونستون » وقد ارتدى بز قاميركية . فاقتاده إلى الجنرال « رايدر » الذي قبل أن يرافق « مورفي » إلى حصن « الامبراطور » . وقبل أن يرخي الليل سدوله و قمّع على اتفاق محلي عنع إطلاق النار . أمّا الحسائر فقد انحصرت بعدد قليل من الضحايا . وبالمدمرة البريطانية « بروك » التي صُد ّت بعنف في مرفإ « الجزائر » ثم غرقت بعد ساعات . ولن ينجلي الموقف في مجمل « أفريقيا الشمالية » إلا بعد ثلاثة أيّام دامية .

ُ في ٩ تشرين الثاني هبط «جيرو» في مطار «بليدة». فأذهله ألاّ يكون أحد في استقباله ، ثم تضاعف ذهوله حين أدرك أن معظم جيش «أفريقيا» يعتبره متمرداً ، فخشي الاعتقال ، واختبأ عند «لوميغر ــ دوبرويل» في «القصبة».

إستمر القتال في « وهران » . و « القنيطرة » . و « آسفي » . و عص مرفأ « الدار البيضاء » بحطام السفن ، إلا أن المقاومة كانت مستمرة . وإذا بالإذاعة تحمل أوامر المارشال « بيتان » : « لقد قلت دوماً إننا سندافع عن امبراطوريتنا ، أياً كان المغتصب المعتدي . ها نحن قد هو جمنا ، وها نحن نهب للدفاع ؛ إنتني لآمر بذلك . . . » لم يكن للمقاومة بحد ذاتها أي رجاء ، ولكنها كانت ، في حال استمرارها ، تهدد بفتح ثغرة بين الفرنسيين والحلفاء قد يتعد ر وفوها .

لم يلبث الأميركيتون طويلاً ، بعد ما خاب فأل «جيرو » ، حتى اكتشفوا أنَّ الرجل الوحيد القادر على إيقاف النزاع المشؤوم كان «دارلان » ؛ ذاك أنّه كان يجسد شرعية وولاء لذك العهد الذي اكتشفوا بذهول صلابته وإخلاصه . أسرع «كلارك » بالمجيء من «جبل طارق » ، وراح يستحثه تارة ، وطوراً يهدده بالاعتقال ، ثم وُفق أخيراً فانتزع منه ، في ١٠ تشرين الثاني ، أمراً بالتوقف عن إطلاق النار أصدره « باسم المارشال » . وفي تلك اللحظة بالذات تم المستسلام « وهران » ، وأوشكت «الدار البيضاء » أن تُقصف .

توقُّف القتال فوراً . فَـقَدَ الانكليز والأميركيُّون ٧٠٠ قتيل ، و٢٩

سفينة من أصلها ٣ مدمترات و٧ ناقلات، وفقد الجانب الفرنسي ما يعادل ذلك تقريباً من الضحايا البشرية، وعدداً من السفن أكبر بقليل؛ فقد دُمترت القوَّة البحرية الراسية في «الدار البيضاء»، واستقرَّت «جان بار» في قعر المرفإ، وفقدت ٨ غوَّاصات، وأُغرقت أربع من المدمترات التي ضحّت بنفسها في حملتها على الأسطول الأميركي الجبّار. أمّا ردة فعل «بيتان» الرسمية فقد أتت في الحال: خطيء «دارلان»، وذُم م ثم أُسقط من منصبه واستبدل به «نوغيس»، وأعيد إصدار أمر القتال حتى النهاية مراراً، وإنّما من غير جدوى. ومع هذا فإن محاكمات ما بعد الحرب ستثبت أن الدارلان» قد تلقى ومع هذا فإن محاكمات ما بعد الحرب ستثبت أن الدارلان وقد تلقى ومع هذا فإن ما يواسطة شيفرة سريّة، نقلت إليه موافقة المارشال.

#### "بیتان" بهترد: "سائبه فی»

وهكذا ضاعت القضيّة في منعرجات اللعبة المزدوجة .

إنَّ أحداث تشرين الثاني ١٩٤٢ في «أفريقيا » تشكّل مرحلة خطيرة من مراحل الحرب ؛ فهجوم الدول البحرية المعاكس قد عرف انطلاقة محسوسة . قبل «العلمين » لم تسجّل هذه الدول غير الهزائم . إلاّ أنّها ، بعد «العلمين » : لن تصيب إلاّ نصراً .

سفن الإنزال تعمل في «فضالة».



مظليَون انكليز يدهنون وجوههم بلون الليل ، وهم على أهبة الاستعداد للإقلاع إلى «أفريقيا الشماليّة » .

في « فضالة » : الجنود الأميركيتون يسحبون إلى اليابسة بطاريّة مضادّة للدبّابات .



وانعكست النتائج المباشرة على « فرنسا » والفرنسيتين . لقد كانوامنقسمين . وهذا الانقسام سيتفاقم . كانوا يظنون أن هزيمتهم قد تركتهم في وضع ممتاز بين شعوب «أوروبا » المستعبدة ، ولكن حجاب هذا الوهم سيتمزق . إن حياد « فيشي » وانهزاميتها قد دالت دولتهما من غير رجعة ، وبات على المواقف أن تتركيز حول القضية الألمانية نفسها ، وسنرى أن حرباً أهلية فرنسية سوف تتوليد في الحرب العالمية .

كان النزول في « أفريقيا الشماليَّة ». في معتقلًد « ديغول ». إساءة متعمَّدة . كان « تشرتشل » قد استأذن « روزفلت » بإعلام رئيس الفرنسيتين الأحرار قبل أيَّام . جاعلاً سريَّة الإنزال رهن شرفه العسكريُّ . وكان « روزفلت » قد أجاب برفض قاطع. ولم يُسِيْتَدُعَ « ديغول » إلى « داولينغ ستريت » إلا في ٨ تشرين الثاني ظهراً . كمي يسمع من فم « تشرتشل » النبأ الذي كانت « انكلترا » قاطبة على علم به ! ولم يحدث الانفجار المرتقب ، بل اكتفى « ديغول » بإبداء بعض الملاحظات على الصعيد العسكري . مصرحاً بأن الحلفاء يرتكبون خطأ جسيماً بعدم نزولهم في « تونس » . ثمَّ انصرف بوقار وأنفة . وفي العشيَّة نفسها وجَّهُ إلى فرنسيِّي « أفريقيا » نداء يطلب منهم فيه مناصرة الحلفاء « من غير أن يكترثوا للصيَّغ أو للأسماء » . ومع ذلك كان الوضع فريداً : فقد وجدت الامبراطوريَّة الفرنسيَّة نفسها مجزَّأة إلى ثلاث مناطَّق : المناطق الحاضعة ـ « لديغول » . والمناطق التابعة لمدينة « الجزائر » . والوطن الأم الذي بحكمه « لافال » . إلاّ أنَّ الهدوء الجليل الذي اعتصم به « ديغول » لم يكن بمتناول أنصاره . فقد فاق سخطهم كلُّ حدُّ إزاء الأوضاع الراهنة . وأماً النائب المنفيَّ . « هنري دوكيريليس » . الذي هرع إلى مقرَّ البعثة الفرنسيَّة في « نيوِّيورك » مجاهراً بحماسته واندفاعه . فلم يَلَق « غير عيون مزورّة وشفاه مرِّة » . وتعالت نغمة العناصر الديغوليّة المعادية للأميركيّين حَتَى بلغت حدَّة فائقة . وقد نشرت جريدة « المارسيلياز » ما يلي : « إن احتلال حلفائنا الأميركيِّين أرضاً بذلنا من أجلها ما بذلنا من الدماء قد أصاب بلدنا أكثر ممَّا أصابه احتلالُ الهتلريِّين المقاطعات الفرنسيَّة . لأنَّه يطعنه في صميم شرفه » .

في « فيشي » . في ليل ٧ . كان المستر « تاك » قد سلتم المارشال « بيتان » رسالة من « روزفلت » تعلّل غزو « أفريقيا الشمالية » بأنته تدبير وقائي . وتطلب من « فرنسا » أن تنضم الى الحلفاء . وبعد ذلك بساعات بلغت قصر المارشال رسالة أخرى حملها ممثل « ألمانيا » . القنصل العام « كروغ فون نيدًا » . نبته « هتلر » فيها الحكومة الفرنسية إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع « أميركا » ان يعتبر ردا كافيا على الاعتداء على « أفريقيا الشمالية » . وطلب من « فرنسا » أن تعلن الحرب على القوات الانكلوسكسونية ، وأعلن أنه بانتظار «لافال » تعلن الحرب على القوات الانكلوسكسونية ، وأعلن أنه بانتظار «لافال » في « مونيخ » حيث كان موتم ألماني إيطالي على أهبة الانعقاد في اليوم التالى .

كان الاستياء والفوضى يخيمان في « مونييخ » . وقد أوضح شاهد عيان الموقف بقوله : « إنه لجو شبيه بجو القاعة التي تسجّى فيها جنشة الميت » . وأما « موسوليني » . الذي كان يجتاز مرحلة جمود قاتم . تعذ به تباريع آلام معدته . فقد رفض أن يقوم بالرحلة ، وكان على « تشيانو » أن يتحمّل عنه حوار « هتلر » الحطابي ! وكان موضوع هذا الحوار أن النزول الانكليزي الأميركي لا يشكّل أي خطر ، وأن الفرق الخلائية الد ٥٢ المقيمة في الغرب كانت تحجب كل المكانية بغزو « أوروبا » كامتداد للمباغتة في « أفريقيا » . إلا أنه كان يفترض « أوروبا » كامتداد للمباغتة في « أفريقيا » . إلا أنه كان يفترض اتسخاذ احتياطين للأمن : احتلال القطر الفرنسي كلة ، وإحلال قوات « المحور » في « تونس » . وكان الفوهرر مصميماً على الإصغاء إلى

« لافال » الذي كان قادماً بطريق البرّ . والذي تأخمَر بسبب الضباب ؛ إلاّ أنَّ شيئاً ممّا قد يقوله « لافال » لن يغيّر قراراته .

وصل « لافال » في الساعة الرابعة صباحاً منهوك القوى ؛ « ففيشي » التي غادرها كانت تتوقع الاحتلال التام ، وكان المارشال يخضع لضغط يطالبه باغتنام الفرصة وإعادة « فرنسا » إلى معسكرها الطبيعي . وأما « فيغان » . الذي قدم بسرعة من « سان رافايل » في الطائرة التي أرسلها إليه « بيتان » ، فقد تراشق و « لافال » ، الذاهب إلى « مونيخ » · بسهام قاتلة . قال له : « أيتها السيد « لافال » ، إن هم أخصامك » . فأجاب « لافال » : « بل قل ٩٨ بالمئة من الفرنسيتين هم أخصامك » . فأجاب « لافال » : « بل قل ٩٨ بالمئة إذا شئت ، ولكنتي سأسعى إلى تحقيق سعادتهم رغم إرادتهم ! » . وأذا شئت ، ولكنتي سأسعى إلى تحقيق سعادتهم رغم إرادتهم ! » . كان يقسم العاصمة المؤقّة تكتلان متو تران لدرجة البغضاء ؛ فتلبية " لأمر الجنرال « فيرنو » كان جيش الهدنة الصغير يتدخذ احتياطات

كان يقسم العاصمة الموقعة تكتلان متوتران للدرجة البغضاء ؛ فتلبية لأمر الجنرال « فيرنو » كان جيش الهدنة الصغير يتتخذ احتياطات القتال ، ليوفير « لبيتان » الوقت اللازم لبلوغ مدينة « الجزائر »، وكان قلق مطبق يخنق « لافال » إزاء هياج الوطنية ذاك . كان يكره الابتعاد في

الثاني . كانت حكومة «فيشي » تنلقتي زيارة . بعد ما هالمها تسلّم وثائق ألمانية ثلاث انهالت عليها تباعاً ؛ فالوثيقة الأولى ، التي سلّمت في الساعة ، ٢٣٠٥ من الليلة الماضية ، كانت تدعو «فرنسا » إلى فتح «تونس » أمام القوات الألمانية والإيطالية ؛ وأما الثانية ، التي سلّمت في الساعة الثانية صباحاً ، فقد استبقت هذا الاستئذان بإعلانها أن القوات المذكورة قد باشرت نزولها ؛ وأعلنت المذكرة الثالثة ، التي وصلت في الساعة ،٣٠٥ ، عن دخول القوات الألمانية إلى المنطقة الجنوبية . وأما الزيارة ، زيارة المارشال «فون روندشتاد » ، فقد جاءت تثبت هذا النبأ الأخير . وكان جواب المارشال اعتراضاً ضعيفاً . ولم يجر التفكير وزارة الدفاع ، وابن جرال قنتل سنة ١٩١٤ ، وأب كابيتين كان يقائل وزارة الدفاع ، وابن جرال قنتل سنة ١٩١٤ ، وأب كابيتين كان يقائل بالبزة الألمانية ، قد حل مركز قيادة «فيرنو » بوساطة الحرس السيّار ، وأمر الجند بالعودة إلى ثكناتهم .

كان بإمكان «بيتان » أن ينصرف ، فقد أعدَّت طائرة لنقله إلى



لقد قضت الأوامر بنشر الأعلام الأميركيَّة إلى أبعد حدّ .

تلك الظروف الحاسمة . ولكن بدا له منحالاً أن يتملّص من دعوة «هتلر » . وكان مصمّماً . في أيّة حال ، أن يرفض دخول « فرنسا » الحرب . ومنذ الساعة ١١ من ١٠ تشرين الثاني ، وقف « لافال » ينتظر في الصالة نفسها التي شهدت « تشامبرلين » و « دالادبيه » . سنة « المصالة نفسها التي شهدت « تشامبرلين » و « دالادبيه » . سنة «لافال » وقد نبا به المقام وسط البرات العسكريّة في ثيابه التي تشبه ثياب الفلاّحين ، فراح يحاول الترفيه عن المسلّحين المحيطين به بنكات لم تكن لتقع موقعاً حسناً . واستوقفه « هتلر » ساعات طوالاً ، إلاّ أنه عاد فأصغي إليه كما قال . كان يعكر صفو « لافال » عاملان اثنان : عدم تمكنه من التدخين في حضرة « هتلر » - وكلمة كان قد همسها « أبتز » في أذنه تبلغه أمر وقف إطلاق النار الذي أصدره « دارلان » . « أبتز » في أذنه تبلغه أمر وقف إطلاق النار الذي أصدره « دارلان » . الفوهر ر وقد سحره فيه صبر ه وتأدّبه . وكانت أوّل حركة قام بها على أثر الفوهر ر وقد سحره فيه صبر ه وتأدّبه . وكانت أوّل حركة قام بها على أثر دلك أن أسرع إلى الهاتف ليقول لـ « فيشي » ألا تأتي عملاً . وألا تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال « فرنسا » على الطريقة تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال « فرنسا » على الطريقة تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثار الرهيب ، واحتلال « فرنسا » على الطريقة الورنية ، هما العقاب الذي سوف يكون ثمناً لاتفه الأخطاء .

في الوقت الذي قفل فيه « لافال » عائداً ، في صبيحة ١١ تشرين

«أفريقيا الشمالية » . وراح أكثر مستشاريه إخلاصاً يتوسلون إليه أن يفعل . ولكنة وفض قائلاً إن واجبه يحتم عليه . أكثر من أي وقت مضى . أن يقف بين الشعب الفرنسي وهازمه . ويذكر الجرال «سيرينيي » ، وفيقه منذ ثلاثين عاماً . أنه أتى كذلك على ذكر مغاوف طبيبه ، بشأن مخاطر السفر الجوي ؛ وحين أجابه «سيرينيي » بأن نهاية كتلك قد تكون ذروة مجده لم يكن راضياً . إن هذين التعليلين قد يكونان صحيحين معاً . فبواعث الرجال معقدة ، والشيخوخة هي سر الأنانية الطاغية .

# الأستطول الفرنسي يفلح في انتجاره بعد لأي

لم يكن « بيتان » هو الوحيد الذي ضيّع فرصة الذهاب إلى «الجزائر » . فمنذ ١٩٤٠ ، كان أسطول « تولون » يرقد في أحواض مرافئه . كان منقسماً إلى قوَّة مولّفة من السفن ذات المدى البعيد ، بإمرة أميرال



الطرّاد «زيتلاند » ينفث ستاراً من الدخان كثيفاً ليسهل على السفينة « بروك » ـ وقد أعطبتها نيران البطاريّات الساحليّة ـ الخروج من مرفإ مدينة « الجزائر » .

الأسطول كونت «جان دو لابورد » . وقوق للدفاع الساحلي بإمرة الحاكم البحري الفيس أميرال «ماركي » . فالأمتياز الذي كانت تنعم به البحرية قد منح المؤسسة التولونية نشاطاً وازدهاراً لم تكن لتجد طما مثيلاً في «فرنسا » خلال تلك السنوات القائمة . وكان أركان الضباط يتجاذبون الحديث بلهجة العداء التقليدي للانكليز ، وفي زهو من أمرهم لكونهم لم يشهزموا قط . كما لو كان بالإمكان إقامة الحواجز والسدود المنبعة في الكارثة التي أصابت الأمة ! وكان هنالك أمر حازم واضح . وهو أن السفن يحب ألا تقع . في أية حال من الأحوال . في أيد غريبة كائنة ما كانت .

إن هذا العزم قد خلق عند البحارة الفرنسيين وسواس إتلاف سفنهم . لم يسبق خلال التاريخ أن جمهر تدمير ذاتي بمثل تلك المثابرة . وقد وضعت بهذا الصَّد د تعليمات وإرشادات مطولة ، وكانت التمارين تقام بصورة دورية . فعلى تلك السفن ، التي انتزع منها روساؤها كل أمل بالعودة إلى المعارك المظفرة ، كان النشاط الرئيس مقتصراً على تمثيل دور الانتحار . وقد كاد هذا الدور أن يخفق !

حين انطلق « دارلان » من مدينة « الجزائر » إلى « دمشق » أطلق إلى الأسطول أمراً باللحاق به . فكانت النتيجة غريبة : لم يدُر في السفن محرّك واحد ! كانت السفن الضروريّة حاصلة على كميّة من المازوت كافية لعبور « المتوسّط » وكانت قوّة بحرية إنكليزيّة أميركيّة جبّارة

راح هوًلاء الجنود الأميركيتون الذين أنزلوا لتوّهم يصغون إلى التعليمات قبل توغّلهم في الداخل .

نجوب العباب لمواكبتها . غير أن الأميرال « لابورد » كان يمقت الانكليز . وكان الأميرال « ماركي » يعتبر نفسه مأموراً . وبعد ما أضيئت الأنوار بنغية التدخيل في وجه غزاة « الجزائر » . عادت إلى الانطفاء بعد ما اعتبر الغزو منحالاً . وكان عود " إلى الانتظار . ثم عادت النشوة إلى الظهور . وعلمت « تولون » بارتباح أن "

ثم عادت النشوة إلى الظهور . وعلمت « تولون » بارتياح آن الفوهر رلم يكن عازماً على الاستيلاء على السفن ، وأنه كان متكلاً على شرف البحرية الفرنسية للدفاع عن المدينة . جهر معسكر محص . واستندعيت إليه عشرون كتيبة من الجيش . ووجدت « تولون » نفسها مرقعة إلى دور المحافظة على سيادة « فرنسا » العسكرية ، في « فرنسا » المحتلة بكاملها . وقد بقي هذا الوهم قائماً حين منع الألمان تدعيم القاعدة برآ وأمروا بتفريق الكتائب الد ٢٠ . وأكبت البحرية على تجهيز جبهة البحر بصورة دفاعية ضد الانكليز والأميركيتين . وفي الداخل ، من البحر بصورة دفاعية ضد الانكليز والأميركيتين . وفي الداخل ، من ناحية الألمان . كان ثلاثة جنود بثلاثة ، موز عين في «ساناري » و « أوليول » و « لافاليت » ، هم المدافعين الوحيدين عن كيان «تولون» !

إن القرار الذي اتخذه « هتلر » بشأن الإجهاز على البقية الباقية من القوقة العسكرية الفرنسية لا يخلو من بعض الصواب. فقد عقب وقف اطلاق النار في مدينة « الجزائر » انضمام الجيش الفرنسي الأفريقي إلى الجلفاء . و « جير و » ، الذي كان قد تعهد خطيباً بعدم إقامة العراقيل في وجه سياسة المارشال الألمانية ، قد تسلم القيادة في ١٢٣ تشرين الثاني . وأصدر أمراً إلى القوآت الفرنسية بأن نحمي دخول الحلفاء إلى « تونس » . وأمنا « جوان » فقد وضع نفسه خت إمرته ، حائباً الضبناط العامين وأمنا « جوان » فقد وضع نفسه خت إمرته ، على الاقتداء به . و راح المرد دين . أمنال « منديغال » و « كولتر » ، على الاقتداء به . و راح « دارلان » يمثل دور المنتقم للوطن ؛ وكما تشهد أوراق « غوبلز » . كان الألمان يرتابون من اتنفاق سري بينه وبين « بيتان » . ولم تكن كان الألمان يرتابون من اتنفاق سري بينه وبين « بيتان » . ولم تكن عهودهم ، ولكن يجب الاعتراف على الأقل بأنتهم كانوا يوفتر و ن عهودهم ، ولكن يجب الاعتراف على الأقل بأنتهم كانوا يوفتر و ن

ني ليل ٢٦ تشرين الثاني عاد «فون نيد" » إلى المسرح ، فتوجـ إلى منزل «لافال » في «شاتلدون»، ونزولاً عند رغبته انتظر تمام الساعة ٢٣٠ ليطلب أن تنفتـ الأبواب له . وبعد ذلك بعشر دقائق كان «لافال » يستقل سيّارته وينطلق كالسهم نحو «فيشي » . هذا لا يعني أنّه كان قادراً على درء الأمر الذي بدأ إنجازه، أي حل الجيش بصورة



كاملة. والاستيلاء على الأسطول؛ جلّ ما كان يبغيه هو خنق المقاومات والتحسّب الطوارىء. كانت «فرنسا». حسب ظنّه، جسداً خائر القوى بين يدي عدو فائق السطوة: فالموقف الوحيد الذي يمكن أن يخفّف من عقابها لم يكن في تصلّبها، بل في تلاشيها واستسلامها!

إنَّ تسريحِ الجيش – وهو تلميمح هتلريّ – لم ينته إلى أيَّة عاقبة . فقد كان محتَّجَزاً في ثكناته منذ ١١ تشرين الثاني ، وكانَ جرال واحد . دون سواه ، وهو « دي لاتر » ، قد حاول القيام بحمله في محاولة سخرت « فيشي » منها . كان الألمان يجتاحون حُنجَر الجنود ويلقون بهم في الطيب الذكر ! ولقد أتت كارثة « سيدان » كاملة ، وكان كلّ شيء مهد داً بالزوال . حتى الشرف ، لو لم تبدأ النهضة ما وراء البحار .

في «تولون » كان الحلّ رهناً بدقائق معدودة؛ فقد حشد الألمان فرقة مصفحة اجتاحت المدينة بقدر ما تسمح به زناجير الدبابات من صمت . وتمت السيطرة على اثنين من مراكز الدرك الثلاثة قبل أن ينطلقا الإنذار . كذلك اجتياح حصن « لا مالك » . وهو مقر المقاطعةالبحرية . وبعد ما عُزل عن المرفإ بقي مئتصلاً « بفيشي » . فأبلغه الأميرال « لولوك » منها هاتفياً « أمراً من الرئيس « لافال » بتجنب الحوادث ، وأضاف يقول : « إن عدا يحول الأوامر السابقة تحويلاً كاملاً » . وفي آخر لحظة حاولت « فيشي » أن تحول دون إتلاف السفن بأيدي رجالها ، « فلافال » يخشى أن يثير تدمير السفن سخط « هتلر » . . . .

ولحسن الحظّ كان الأوان قد فات ؛ فقد دوّت الانفجارات في المرفإ وفي الحوض الكبير . وراحت إرشادات الانتحار الممتازة تلعب دورها بإبداع . كان ضجيج المصفّحات قد أيقظ « تولون » . وكاد الأميرال كونت « دي لا بورد » أن ينتظر لحظات إضافيّة ثمينة . ولكن في النهاية . وفي الساعة ٢٩،٥. صدر من السفينة «ستراسبورع » امر الانتحار . كان الألمان على الرصيف . فتبادلت الدبّـابات والسفن نيران مدافعها . غير أنَّ آخر أمر مذعور من «فيشي » : «أوقفوا هذه المجزرة ! » لم يبلغ المسامع . وطلع النهار على خليط متشابك من السفن الجانحة أو المحرَّقة : بآرجتان - طرَّاد قتال . ٧ طرَّادات . ناقلة طائرات . ٢٩ مدمّرة . ١٢ غوّاصة . أي ما مجموعه أكثر من مئة قطعة تبلغ حمولتها حوالي ٢٣٠٠٠٠٠ طن . هلكت كلتُّها خلال ليلة كان ثمنها أبهظ من " الطُّرَّف الأغَرَّ " ! ولسوف يجمع الألمان بعض الحديد. وبعض الوحدات الصغيرة ، ولسوف يشهد الحلفاء قدوم الـ «كازابيانكا» بقيادة « ليرمينييه » . مع غواصات ثلاث كانت قذ انتزعت مرابطها وانطلقت إلى العرص كالشهاب مجتاحة حواجز الشباك . هذا هو الأثر التافه المتبقّي لأقوى أسطول امتلكته « فرنسا » إطلاقاً منذ « لويس

كان الصدى عميقاً للغاية . فقد كان ليل «تولون » إدانة لنهار «المرسى الكبير » . وقد أثبت أن أكثر الأساط الفرنسية عداء «لانكلترا » لم تكن شريكة في التآمر مع «ألمانيا » . وقد كانت عناوين التقارير التي نشرها بعض الصحف الأميركية تقول : «الظفر «لتولون » ! إنه لظفر باهت . سلبي . ورمز للانحطاط الذي تردت ففه «فرنسا » .

### نهاية الأميرال "دارلان"

كان غد التحار الأسطول في «تولون » يوماً حافلاً بالأمل بالنسبة للقيادة الانكليزية الأميركية. فبعد ما نزل الجيش البريطاني الأول من

غير مشقة في «بوجي» (بُنجاية) و «فيليبفيل» (سكيكدة) و «بونة» (عنابة) دخل مدينة «تونس» في ١٥ تشرين الثاني ؛ وفي ٢٧ اقترب جناحه الأيسر من «ماطر» عبر طريق «بنزرت» . وفي وادي «مجردة» استولى جناحه الأيمن على «طبربة» وبلغ « إلجديدة» . باتت مدينة «تونس» على بعد ٢٥ كلم : لقد بدا وكأن المباراة في «أفريقيا الشمالية» قد تم كسبُها .

ولو أن المفوض العام في «تونس » . الأميرال «إستيفا » . الهض النزول الألماني الإيطالي . لبات نجاح هذه المباراة أمراً محتوماً . فهذا البحار الملتحي العفيف هو أكثر الوطنيين وطنية ، وقد قيل عنه «إنه يخضر قد أس الساعة السادسة لأنه يشطر صبيحته شطرين » ؛ إلا أن الظروف المعقدة التي تورطت فيها المواقف الفرنسية قد فاقت تفكيره . فرفض إطاعة «دارلان » لأنه كان يرى فيه أميرالا سياسياً . وكان عاجزاً عن أن يدرك أن اعتراضات «بيتان » الساخطة ضد الاعتداء على «أو يقيا الشمالية » كانت تحجب . سراً . قبوله ورضاه . وإذ كان لديه أمر بفتح «تونس » . واستسلمت «بنزرت » . وقد كان فتحها . فتم احتلال «تونس » . واستسلمت «بنزرت » . وقد كان المتمركز الألماني الإيطالي أن يتم بسرعة أكبر لو لم يقم الجنرال «باري » بجمع بعض قناصة «أفريقيا » . وحفنة من رجال الحرس السيار . فيستقر معهم في «مجاز الباب » على طريق « الجزائر » . وحندما أمره الجنرال «نهرنغ » بتسهيل المرور رفض ، وتراجع نحو الغرب وهو يقاتل . وفي ٢٠ تشرين الثاني لحقت به في «وادي الزرقاء » مقد مة "



سارع الجنرال «كلارك » من « جبل طارق » ملحاً على الأمير ال « دارلان » بإصدار أمر التوقف عن القتال . وقد بدا الجنرال «أيزنهاور » في الصورة يخاطب الأمير ال بلهجة آمرة .

بريطانية بقيادة الجنرال «بليد » . فما كان من «نهرنغ » ، الذي لم يكن عملك غير حفنة من الدبابات ، إلا أن تراجع ، وبذلك استمر التقد م الانكليزي شطر مدينة «تونس » . وفي الوقت نفسه اجتاحت فرقة «قسنطينة » «تونس » الوسطى بإمرة الجنرال «ولفرت » . ثم ، وبعد ما دعمها مظليو الكولونيل «راف » الأميركيون ، استولت على «القصرين » و «قفصة » . وهكذا أمسى احتلال «صفاقس » ، والحتلال خط «مارث» ، وكأنها محققة والنفاذ إلى خليج «قابس » ، واحتلال خط «مارث» ، وكأنها محققة حتماً في غضون أيام .

بيد أنّ الأمل كان عابراً . فمنذ ٢٩ تشرين الثاني تغيّر مجرى الحرب . ففقد « بليد » ٠٠ دبّابة وهو يحاول أخذ « الجديدة » . و في كانون الأوّل أفلتت « طبربة » من يدبه . و راح تسيير القوّات الحليفة حو « تونس » يصطدم بعقبات جمّة ، فتُرك « باتون » والكثير من نليوش الأميركيّة في « المغرب » خوفاً من تدخيّل « فرانكو » . كان الحيوش الوحيدة من مدينة « الجزائر » إلى مدينة « تونس » فائق الضعف ، وكانت الدوائر الإداريّة مفتقرة إلى الحبرة ، أمّا تنسيق

الجيوش الثلاثة . التي كانت تحضع لمبادىء مختلفة تمام الاختلاف ، فقد راح برتطم بالعقبات في كل لحظة . وكانت تنقص الجنود الفرنسيين الموارد الفرورية ، وكانت الأركان العامة تتخبط في خضم من التيارات العنيفة ، إذ اعتبر «ماست » و «بيتوار » ، وحى «جيرو » نفسه ، من الحونة ، نظراً للدور الذي لعبوه قبل ٧ تشرين الثاني . وأتى طقس «أفريقيا الشمالية » القاسي مفاجأة لقيادة كانت تظن أنها تقاتل في ربيع دائم . فحيث كان غزاة «المغرب » يتوقعون العثور على الرمال . كانوا يجدون وحلاً ، وكانوا يقاسون الأمرين من الطوفانات في الأماكن التي ظنوها جافة .

إنَّ استثناف الهجوم نحو مدينة « تونس » . الذي كان مقرَّراً ليوم ه كانون الأوَّل . قد تأجل إلى ٢٢ . وتساقطت الأمطار أكثر غزارة . قاطعة الطرق . مكبلة الدبابات . مجملة نشاط الطيران . فكانت النتيجة أن تأجل الهجوم مرَّة أخرى . وفي ٢٤ توجه « أيز بهاور » تحت السيول العارمة إلى مقر « اندرسون » العام " . فتقرَّر تأجيل الهجوم ثانية حتى بهاية موسم الأمطار . فقد زال كل أمل بالاستيلاء على مدينة عنونس ، قبل ربيع ١٩٤٣ .

كان • أيز بهاور • ما يزال هناك . وكان التفكير بالاحتفال الجزئيّ بعيد الميلاد قد بدأ يحجب المشاغل العسكريّة . حين هبطت من مدينّة ه الحزائر ، ضربة صاعقة : لقد اغتيل الأميرال ، دارلان، ! إنَّ اتتفاقية ، دارلان ، كانت قد غدت ما يطيب للأميركيين تسميته بالفرنسية «قضية شهيرة» ، ففضلاً عن إخضاع «الجرائر» و ﴿ المغرب ﴿ . كَانَ انحِيازِ الْأَمْيِرَالُ قَدْ آلُ إِلَى انْضَمَامُ ﴿ أَفْرِيقِيا الغربيَّة » ، وقيام تعاون مباشر بين السلطات الفرنسيَّة وقوَّات الحملة . كان و دارلان » قد سجّل إخفاقاً ساعة ً رفض الأسطول تلبية ندائه . إلا ۗ أن النشاط والمقدرة اللَّـذَكِين كان يتحلَّى بهما كانا يُخفَّفان عن القيادة الأميركيّة عبء مهام يكثيرة لم تكن مستعدّة لتحمّلها . فقد كان متّفقاً أنه سيحمل لقب مفوض سام في « أفريقيا » ، فيما يتسلم «جيرو» القيادة العليا للقوّات الفرنسيّة . ويحتفظ كلّ من الموظفين الكبار الآخرين . أمثال «نوغيس» و «بواسُّون» و «أيف شاتيل»، بمنصبه. إنَّه لحلَّ سِريع ِ وواقعيَّ . مطابق للروح الَّتي عمل «مورفي » بموجبها شهوراً طوآلاً . وَلَكنَّه كان يُخلق مَشكلةً معنويَّات سياسيَّة . ويثير اضطرابات صاخبة .

كانت الحجمات قد انطلقت من شخص « دارلان » صعداً خو أولئك الذين كانوا يسمون حاضيه ، أي « أيزنهاور » ، والحكومة الأميركية ، و « روزفلت » ذاته ، وقد رأى « مورفي » « ميلتون أيزنهاور » يهرول مذعوراً بعد ما علم أن مستقبل أخيه بات مهد دا بسبب تفاهمه مع الأميرال الفاشسي . وكانت شخصيات أخرى بالغة النفوذ تفد إلى مدينة « الجزائر » للتحري عن عدم فسخ قوانين «فيشي » . النفوذ تفد إلى مدينة « الجزائر » للتحري عن عدم فسخ قوانين «فيشي » . وعن عدم إطلاق أسر النواب الشيوعيين الذين أوقفوا في ١٩٣٩ ، وعن عدم إعتاق اليهود ( الذين اعتقد الأميركيون أنهم أو دعوا الأحياء اليهودية في « المغرب » منذ النصر الحتاري ) ، وعن عدم تحرير الشعوب التي استعده الاستعمار الفرنسي ، وهلم جراً . . . وقامت حملة عالمية اشترك فيها الأميركيون الأحرار ، والديغوليون ، والشيوعيون . تمثل م دارلان » كإنكار حي للمشل الي كانت الأمم المتحدة تقاتل من أجلها .

كان وروزفلت ، أوَّل من قام بالنضحية في سبيل تقويم الوضع المتوتر . فغي موْتمره الصحفي المنعقد في ١٧ تشرين الثاني . نعت الانتفاقية المعقودة مع ودارلان » بأنها ووسيلة موُقيَّتة » . وردَّ

الأميرال . في كتاب إلى و كلارك » ، بأن مذه الطريقة ، التي يعتبر بموجبها كليمونة تُطرح جانباً بعد عصرها ، كانت تمس سلطته وتقلل من شأن الحدمات التي يمكن أن يسديها القضية المشتركة . إلا أن الأحلام الواهمة لم تكن تخدعه في أية حال ، فكان يتمنتي أن يغادر المسرح بأسرع وقت ممكن ، وهو يقول انه لا يطمح إلى أية مكافأة غير الحصول على جواز سفر إلى « الولايات المتحدة » . وفي ٢٣ كانوت الأول تناول طعام الغداء مع ومورفي » . وبعد ما أبلغه بأنه كان على علم بأربع موامرات لاغتياله ، واح يبحث معه في أمر خلافته . قال علم الذكر « ديغول » ليس وارداً في الوقت الراهن ، فسوف تأزف ساعته في الربيع المقبل . . . »

وفي الساعة ١٥ من اليوم التالي دخل شاب إلى قصر الصيف بعد ما صرّح بآنّه يدعى «موران» وقال إنّه يرغب في مقابلة الأميراك « دارلان » بشأن قضيّة عاجلة ، فدَّعي إلى الجلوس في قاعة الانتظار » وخرج « دارلان » بعد لحظات برفقة معاونه « هوركاد » . فأصابته رَصَاصَتَانَ مِنَ الرصَاصَاتِ النَّلاثُ الَّتِي أُطَلَّقَتَ عَلَّيْهُ ؛ وِبعد ساعتين لفظ آخر أنفاسه في المستشفى . إنّه لاغتيال عجيب . وأمّا القاتل ــ ه بونييه دي لا شابيل ، ، وهو مستوطن جزائري شاب في الواحدة والعشرين من عمره ، فقد كان ملكياً منطرَّفاً في عدائه للألمان . وبعد ما مثل في اليوم التِالي أمام القضاء وحُكم عليه بالإعدام ، صرَّح للمحكمة العسكريّة بأن ً لا شريك له في عمليّته ، ولأن ً لا ضرورة لحشد من الناس لَقَتْل خائن ، كان قد حصل على بطاقة هويَّته ، التي تحمل اسم « موران » ، من شخص يـُدعى الآب «كورديه » . وكانت السيَّارة اليِّ أقلَّته إلى قصر الصيف سيَّارة « اسِتيى دي لا فيجوري » ، ولكنَّنا لا نعرف حتى اليوم من أعطاه المسدَّسي، وهو من عيار ٦٠٣٥ . وما هي نسبة الصحة في الرواية التي تقول إن وبونييه «رَبَّماقد حلَّ مكان اثنين من رفقائه سَحب اسماهما بالقرعة ، فتمنّعا عن القيام بالمهمّة لتخاذلهما .

وقد بذلت جهود كبيرة في سبيل إنقاذ «بونييه » ، فراح ديغوليتو «لندن » يثيرون الرأي العام العالميّ ، وراح ديغوليتو مدينة « الجزائر » يجهزون مهاجمة سجن « بربروسا » . وبعد ما عاد « جيرو » مسرعاً من « تونس » وجد نفسه عرضة لضغط من كلّ نوع . وفي الساعة ١١ - في ٢٦ ، أتاه صديق له شخصيّ بزائر عرّف عن نفسه بأنه « الكونت دي باري » . كان من المفروض أن يكون في أراضيه في « العرائش » في « الغرب » الإسبانيّ ، فإذا به في مدينة « الجزائر » سراً ، ووسط الاضطراب الذي أحدثه مقتل « دارلان » . وكان هدف زيارته طلب العفو عن « بونييه » . وتركه « جيرو » يتكلّم ، ثم أخبره بأن فصيلة الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر ، وأن العدل قد أخذ مجراه . الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر ، وأن العدل قد أخذ مجراه . يعظ الجنرال عن الظفر الذي ينتظر الجنديّ الذي قد يعيد « فرنسا » إلى مدينة « الجزائر » ، وأن طائرة ستنقله فوراً إلى هرنت دي باري » إلى مدينة « الجزائر » ، وأن طائرة ستنقله فوراً إلى « كونت دي باري » إلى مدينة « الجزائر » ، وأن طائرة ستنقله فوراً إلى « للغرب » الإسبانيّ .

مضى « دَارِلانَ ، غير مأسوف عليه كثيراً . وخلفه « جيرو » في مهامّه كفوّض سام ، وراحت الحركة الديغوليّة تنمو في « أفريقييا الشماليّة » ، فانقتحتّ صفحة جديدة من صفحات الحروب الفرنسيّة .

في تلك الصبيحة انتحر الأسطول الفرنسيّ تخلُّصاً من خاطبــي ودّه عـ وهم الأميركيّون الذين كانوا بانتظاره في مدينة « آلِخَزائر » عـ والألمان الذين حضروا المأساة وقد أسقط في أيديهم .



إنطلق أمر الإغراق من السفينة «ستراسبورغ». وفيما كان أحد الضباط يأمر بإتلاف معد ات سفينته أصابته قديفة دبتابة ألمانية كانت إلى الحائط الفاصل فقتلته. وتسلل المشاة الألمان من ثم موجها كلامه إلى الأميرال «لابورد»: ورجها كلامه إلى الأميرال «لابورد»: فأيتها الأميرال ، إن قائدي يأمرك بتسليم السفينة سليمة من الأدى». فأجاب الأميرال: «لقد قُضي الأمر». ويضيف الأميرال «أوفان» مورج تلك الأحداث: «... ووجم الألمان ، وإذا بالترجمان يعلن: «أيتها الأميرال ، وفجأة دوت الانفجارات الأولى.



لفد أجستن أستطول "تولون" انتحارًا !

إحتضار إحدى السفن ي حوضها .

STRASBO

in combine - (no stamps are applied by registered version)



في جحيم الحريق انطلقت انفجارات القذائف التي راح الطيران الألماني يمطرها الغوّاصات الهاربة . ولقد نجت مسن الغوّاصات الحمس ثلاث بلغت مرافىء «الحزائر».

في هذه الزاوية الموحشة من مرفإ «تولون » لم يحصل الألمان ، بعد انقشاع دخان الكارثة ، إلا على ركام من الحديد .



لم يكن بوسع السفن التي كانت قيد الإصلاح في الأحواض أن تدمّر نفسها كما فعلت شقيقاتها . وقد تمكّن الإيطاليّـون من السيطرة على عدد منها .



غرقت النسآفات التي كانت راسية قرب رصيف «الميلاد».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دخل الألمان إلى «تولون » دخولهم إلى مخزن للبارود . وقلبهم يحد تهم بأن البحارة الفرنسيين لن يستسلموا بسهولة .

«حتى أولئك الذين يظننون أنه كان بوسع الأسطول الفرنسي أن يخدم قضية التحرير بانضمامه إلى الحلفاء لا يتمالكون عن الاعتراف بجلال الأسلوب الذي به أنفذ هذا الأسطول وعيده ». ( جريدة التايمس . عدد ٣٠ تشرين الثاني ١٩٤٢).

دبابة المانية على رصيف « تولون » تمرّ بأطلال هذا الوحش الفولاذيّ الذي بات ينتصب عاجزاً عن الحوكة .

# قاجمه أسنا ليفراد



من «فورونيج» إلى «القفقاس» بلغ امتداد الخطوط الألمانية والتواوها حداً غريباً مدهشاً . كانت مجموعة جيوش الجنوب قد بدأت حملتها الصيفية على جبهة تبلغ ٠٠٠ كلم طولاً . ثم قُسمت إلى مجموعة ي جيوش ، «أ» و «ب» ، لا ينقص مجموع جبهاتهما عن ٢٠٦٠ كلم . لم يكن يصل المحاربين بقواعد التموين غير طرقات تعطلها أقل مطرة . وخطوط حديدية منفردة في الغالب ، مُد ت أسلاكها على الحضيض مباشرة بلا حصى . كان سير العتاد المتحرك ، والحالة هذه ، غاية في مباشرة بلا حصى . كان سير العتاد المتحرك ، والحالة هذه ، غاية في البطء ، فأتت هجمات الأنصار – وقد بلغ معد لها الشهري ٢٠٠ هجوم تعرقله وتزيد في بطئه ، هدا ولم يكن لأي تدبير زجري أن يضع لهذا الوضع حداً .

رمى الزحف إلى فتح ما وراء «القفقاس». وأسدت المهمة إلى مجموعة المحيوش «أ» بقيادة الفيلد حمارشال «فون كلايست» ؛ أمّا مهمة مجموعة الحيوش «ب» التي أسندت قيادتها على التوالي إلى المارشال «فون بوك» فإلى الكولونيل حبرال «فون فايخس» ، فلم تكن غير مهمة تغطية ، إلا أنها كانت كبيرة جليلة . كان عليها أن تمد د حاجز «الدون» بإقفال البرزخ الفاصل بين «الدون» و «الفولغا» والذي يبلغ ٠٠ كلم طولاً ، ثم تصطف بإزائه تدريجيًا حتى «استراخان» . وفي آخر الحملة ، أي قبيل حلول الفصل الرديء ، كان على المواقع الألمانية في جنوب «الاتتحاد السوفياتي » الفصل الرديء ، كان على المواقع الألمانية في جنوب «الاتتحاد السوفياتي » ألى تبلغ حدود ساحل البحر الأسود ، والغور القفقاسي من «باتوم» إلى «باكو» عبر «تيفليس» ، وساحل بحر «قزوين» ، وأخيراً «الفولغا» و «الدون» .

ترى، أكان مثل ذاك الطموح أخرق غير معقول ؟ نعم ولا . لا . لأن المخطّط الهتلري كان يرمي إلى تزويد «ألمانيا» بنفط «القفقاس» . وبالتالي إلى إقصاء الروس عن البحر الأسود ، والقضاء بذلك على كل عاولة لش هجوم معاكس على «القرم» و «أوكرانيا» و «رومانيا» ، إذ داك يغدو بهر «الفولغا» دعامه عريضة متينة للبناء الألماني في «روسيا» . كان المضي في الحملة يستوجب القيام بعمليّات تبلغ دائرها ٢٠٠٠ كلم . كلم . بيد أن النصر كان سيعيد الجبهة الفعليّة إلى حدود ١٠٠٠ كلم . وتمتّد من مصاب «الفولغا» إلى مجرى «الدون» الأوسط . لم تبق هناك في الواقع أيّة فرصة أخرى لتحقيق النصر ، منذ أن تمدّد الأمل بانهيار الجيش الأحمر المهاراً سوعاً شاملاً .

أماً الحماقة البيئة المشؤومة ففي أن الوسائل لم تكن على مستوى الهدف . فتحقيق مخطّط «هتلر» كان يفرض على الجيوش الألمانية أن تعد صعف ما تعد من الرجال . وأن تعتمد ثلاتة أضعاف ما تملك من قدرة التحرّك . وأربعة أضعاف ما تملك من طائران . كما أنه كان يفرص أن تستريح الجيوش ، وأن تسد الفراع الحاصل في صفوفها . فهي لم تنفك تقاتل منذ الدلاع الحرب مع «روسيا» . والحسائر التي منيت الم

تدور هذه المعارك في «ستالينغراد» ، في أحد معامل «تشرين الأول الأحد. »

لم تعوَّض لا في الرجال ولا في العتاد . ما كان عدد الرجال في السرية ليتجاوز الستين الآ نادراً ، ولا عدد الدبّابات في الفرقة ليربو على الثمانين . لم تكن لدى «هتلر » أيّة فكرة واقعيّة عمّا كانت عليه جيوشه من تلف في غمرة انتصاراتها ، وهو الذي ما كان يقصد إلى الجبهة البتّة ، وما كان يسمح لمساعديه المقرَّبين بأن يقصدوا إليها .

كان الفوهرر ، إزاء بوادر القلق التي تظهر حوله ، يجيب معللاً نفسه بأن الجيوش السونياتية قد أنهكت . كان يتقبل بلهفة البوادر التي تشير إلى إعياء العدو ، ويرفض بحنق البوادر المعاكسة . وكان يصر على تبرير خطط الجرأة التي تعتمدها ستراتيجيته بدنو ربع الساعة الأخير . مدّعياً أنّ الحرب لا تربح إلا ببقايا ، وأن البقايا الألمانية ما تزال تحتفظ . إذاء الحطام الروسي . بقدرة تمكنها من فرض الكلمة الفصل .

مضى الصيف ، وها هو الحريف ينقضي ، وغدت ريح السهوب باردة بعدما كانت بالأمس حارة لافحة . سقط الثلج على الجبل ، وما لبث أن هبط على السهل . فمضى قوّاد الأفواج يحرّرون التقرير تلو التقرير طالبين الإسراع في إرسال الأعتدة الشتوية . كان من المفروض ، استناداً إلى تقويم القيادة العليا ، أن تكون أهداف ١٩٤٢ قد تحققت . فإلى أي حد قد تحققت يا ترى ؟ وإلى أي حد يمكن أن تتحقق بعد ، قبل موسم القرّ والزمهرير؟!

من المفروض أن تكون «باتوم» على البحر الأسود قد سقطت ، والواقع أنها ما رالت على بعد ٥٠٠ كلم ! فمنذ احتلال «نوفوروسيسك» لم يتحقق أي تقد م ينذكر ، وبدا ارتقاء «الالبروز» (ارتفاعه ٥٠٨٠٠ م) في الداخل وكأنه قد وضع حد اللهجهود الألماني بمأثرة رياضية . كانت مجموعة الجيوش التانوية ، التي يوالفها الجيش الألماني ١٧ والجيش الروماني ٣ . تقاتل تحت إمرة «رووف» في مناطق رائعة الجمال . فمن غابات عذراء ، إلى فجاج موحشة ، إلى نواتيء صخرية تطل على السهل الساحلي المخضوضر ، وعلى رقعة البحر الفسيحة الدكناء ، إلا أن المحاولات التي بذلت للهبوط إلى تلك الجنة قد باءت بالإخفاق .

أمّا في «القفقاس» الأوسط فمفروس أن تكون «تفايس» قد غدت المانية ، والواقع أن وأوردجونيكيدزي « . ومخلها . لم تغد ألمانية بعد . جمع جيش الدبنانات الأوّل في منعطف «اليريك» القوّات التي استطاع أن يسحبها من جبهته البالغة ٧٠٠ كلم . وحاولت فرقة الدبنابات ١٣ أن يصعد في الفجاج التي تنزلق فيها طريق وأوسيتيا « العسكرية و إلا أن وعورة الأرص . ونقص الوقود . والمقاومة الروسية . قد تضافرت جميعها بإيقافها . وفي نقطة أقرب إلى الشرف حاولت فرقة «الهيكينغ» . المولقة من متطوّعين شماليتين . أن تستوني على منطقة «غرورني» البيرولية الهامة . فتمكنت من إرساء رأس جسر على «التيريك» « بعدما ودك التفوق كانت جمهوداً ضارية و إلا أن الأمداد الضرورية لاستغلال داك التفوق كانت معدومة تماماً . فما كان من رجال «الفيكينغ» . في ١٢ تشرين الثاني . وهكذا لن يبلغ الحيث الألماني في مكان ما نقطة أبعد من التي المغيا هنا .

كان هدف الحملة الأول هو «باكو » . إلا أن جندياً ألمانياً واحداً الن يتقد م إلى أقرب من ٢٠٠ كالم منها . مع أن «هتلر «كان قد قال : «إن لم أضع يدي على نفط «باكو » فسأضطر إنى تصفية الحرب اضطرار أ . . . . . . . . . فرض على فرقة واحدة . هي الفرقة الآلية ١٦ . أن تسد فرغاً يمتد مسافة ٢٠٠ كلم بين مجموعتي الجيوش «أ » و «س » . بين «التيريك» و «الفولغا» الأسفل عبر سهب «الكاموك» . والحقيقة أن الروس أنفسهم قد عجزوا عن مل اصفاع مرامية الأطراف كهذه . وضعت الفرقة الآلية قد عجزوا عن مل الميلستا» حاضرة الرحال . وتقد مت دورية يقودها

الأو برلوتنانت «غوتليب» حتى نقطة تبعد مسافة ٢٥ كلم عن «استراخان» ين فقطعت خط «باكو» الحديدي ، وأضرمت النار في قطار للنفط ، ثم تا عادت ولما تر من جنود الأعداء واحداً . إذاً فقد انبسط بين الجيوش المقاتلة في «القفقاس»، والجيوش الملتحمة على نهر «الفولغا»، فراغ فعلي شامل محاول الجيش الروماني الرابع ، المشتمل على فوجين هزيلين ، أن يقيم جبهة دفاعية شمالي «إيليستا» باصطفافه إزاء سلسلة من البحيرات

كانت تحتضن «الفولغا» في مجراه القديم. وإلى يساره بلغ جيش الدبـّـابـابـت الرابع ، بقيادة «هوث» ، النهرَ الكبير ، بالقرب من المنعطف الذي يرسمه حين يترك وجهة البحر الأسود ليتسَّجه ناحية بحر ٍ «قزوين» . كان هذا الجيش حتى ١٦ أيلول قد اشترك في القتال من أجِل 1 ستالينغراد » \_ ثم ّ تخلَّى عن قسم من وحداته للجيش السادس المكلَّف بإتمام فتح المدينة . وإذ لم يبقَ منه غير الفيلق ؛ ، والفرقة الآليَّة ٢٩، لميتمكِّسَ من احتلال مرتفعات «كراسنو-ارمنسيك» التي كان الروس يشرفون على خطوطه منها \_ يبدأ قطاع الجيش السادس عند تخوم «ستالينغراد» . وكان الضابط العام الذي يَتُولَنَّى قيادتُهُ ، وفريدريكُ باولوس، ، أحدث الروَّساء الألمان عهداً . لم يكن له من العمر سوى ٥٢ سنة ، وكان قد شغل مركز رئيس أركان المارشال و رايخناو » ، ثم ّ استُدعي لتر و َّس إحدىأهم ّ قطعً رقِعة الشطرنج العسكريّة ، مثيراً بذلك حقد ّ البعض . كان وهتار » قد فكرّر بأن يُسند إليه دِوراً أقلُّ إثارة للحسد • كان ينوي أن يُسند إليه مهمــّاتــــ «جو دل» بعد أن يتم " «لباولوس» الاستيلاءعلى « ستالينغراد » ، فيجعل متم مستشاره العسكريّ الحاصّ . لم تلعب الحظوة السياسيّة أيّ دور في ترقيية «باولوسَ» الباهرة . نشأ في بيئة الموظّفين البسطاء ، ثمّ ارتفع في سلّم المجتمع بزواجه بامرأة من إحدى الآسر الرومانيَّـة المرموقة . كان حياديًّـا من حيث السياسة ، باهتأ من حيثالشخصيّة . وإن كانتالطاعة هي قوّة الجيوش الرئيسة ، فإن الخروج عليها هو الذي يرفع القوَّاد الكبار إلى المجد

دائماً . ولكن " «باولوس » كان عاجزاً عن أن يخالف أمراً .
ألواقع أن الدور الذي أسند إليه في حملة ١٩٤٢ ما فتى يتضختم ويثقل ؛ لم تسند إلى الجيش السادس أولاً إلا العمليات الحاصة بحلقة «الدون» . على اعتبار أن "ستالينغراد» هدف ثانوي، بل مغنم لا هدف . وما لبث الثانوي أن غدا رئيساً ! كان «هتار » قد أعلن أنه لايصر على احتلال المدينة ، وأنه يكتفي بتدمير طاقتها الصناعية ، أما الآن فقد بات يرى في المعركة الضارية التي تثيرها الامتحان الرئيس الحاسم لنزاعه مع ووسا » .

بدأ الحصار في ٢ أيلول بالتقاء الجيش السادس والجيش الرابع المصفح على الهضاب المشرفة على المدينة . كانت القضية يائسة بالنسبة لاروس ، فمواصلات استالينغراد » البرية مقطوعة كاتها ، وتموين الحامية لم يبق ممكناً إلا عن طريق الفولغا » . فأعلن الجنرال الوباتين » . قائل الجيش ٢٦ . أن الدفاع عن المدينة غير ممكن . وطلب الإذن بالارتداد إلى ما وراء النهر . بيد أن الستالين » . وقد أقلع عن خطة الدفاع المطاطة التي كان قد تبناها في مطلع الصيف . أعلن أنه لم يبق وسع الروسيا »أت تتخالى عن أي جزء من أراضيها . فعمد البريمنكو » ، قائد مجموعة الجيوش ، بالاشتراك مع مفوضه السياسي الجديد اخروشتشيف» ، إلى استبدال الوباتين » بجرال آخر وصل حديثاً من الشرق الأقصى . هو استويكوف» . أما التعليمات التي تلقاها فتلخيص بعبارة واحدة : الموت ، المشويكوف» . أما التعليمات التي تلقاها فتلخيص بعبارة واحدة : الموت ، و الحفاظ على المسالينغواد » .

أماً وستالينغراد، فرصيف على مجرى والفولغا، ، تولي السهوب فله وسَمَا للمُ الله على اللهوب فله فله والله الكتلة المائية الضخمة . تهوي الجُروف في انحدار سريع يعقد مواصلات المدينة والنهر ، إلا أنّه يوفر زاوية ميتة

بالنسبة للأسلحة دات الرماية الموتورة . أمَّا الأودية الرسوبيَّة الضيَّقة . ومسايل السهب ، فتمتد داخل المدينة بمجموعة من المنخفضات احتلَّ ُـهر «تزاريتزا» أعمقـَها .

تنحدر المدينة الوسطى . وقلبها الساحة الحمراء . بمجموعات من السلالم من هضبة «ماماي» حتى الرصيف الحاصُّ بسفينة العبور الَّتي تقوم مقام ألجسور المفقودة . أمَّا صفَّ القلاع الصناعيَّة فيمتدُّ باتَّجاه الشمال. فيحتل مصنع «لازور» للمواد الكيمائيّة وسط حلقة للحطوط الحديديّة بالغة الوضوح في الصور المأخوذة من الحوّ . ولذا دُ عيت «مضرب الكرة ». يآتي بعد ذلك مصنع الصلب وتشرين الأوّل الأحمر » . ومُصَهر المدافع «باریکاد» ومصنع الحرّارات «دجیرجنسکی» . وِتمدّد ضاحیتاً «سبارتوكوفسكا» و «رينوك» مدينة "ستالينغراد» حتى مسطَّح الماء الكبير . حيث يبدأ مسيل «الأكشتوبا » العريض بتجزئة «الفولغا» . وفي الجملة لا يتجاوز طولِ هَذَه السلسلة المَدَنيّة والصناعيّة ٥٠ كلم . أمَّا عرضها

فقلَّما يتعدَّى ٣٠٠٠٠ خطوة .

سقطت المدينة القديمة أوّلاً . وكان احتلال مستودع القمح الكبير . على يد الفرقة الآليّـة ٢٩ . أوَّل المعارك الهائلة الحياليّـة الَّتي أضفت على موقعة «ستالينغراد» طابعها الفريد . كانت الانفجارات المدوّية على الغلاف الضخم المصنوع من الاسمنت المسلّح تفجّر طبلات الآذان تفجير بالونات المطاطُّ . كان البناء ما يزال ممتلئاً بالقمح ، فإذا بالروس والألمان يِتَذَابَحُونَ وَسَطَ سَيِلَ مَتَدَفِّقَ ذَهِبَي ، وَلَكُنَ بَقِي ۚ التَّفَوُّقَ لِلأَلَمَانَ . وَفِ أو اسط تشرين الأوَّل كانوا قد فتحوا ، في القطاع الجنوبيّ . ما يقارب عشرة كيلومترات من الضفّة الممتدّة من ٥كوبير وفسكوي، إلى موطى." سلالم الساحة الحمراء . واحتلُّوا ، في القطاع الشمالي . واجهة معادلة تمتد ً إلى جانبتي «رينوك» .

لو تعقَّل آلروس لتخلُّوا عن المدينة ، إذ لم يبقَّ لهم من «ستالينغراد» غير قسم من الأحياء الصناعيّة الشماليّة ، وممرّ لايتعدّى عشرات الأمتار عرضاً في المدينة الوسطى ، ينتهي بحطّ منحر ف عندموطىء رصيف العبور . بيد أن الموقعة كانت قد خرجت عن سن المنطق ، فلم يبق ثمّة قيادتان تستلهمان المنطق العسكري ، بل عصبيتّان جامحتان تصطرعان ! تستلهمان المنطق العسكريّ . بل عصبي

كان الموقف من الناحية الألمانيّة أكثر توغَّلاً في الحرق والشَّطَّط -وأبرز تنكَّراً للمعقول ؛ ذاك أن بلوغ موقع «ستالينغراد» المتقدَّم قد فقد كلُّ نوع من الأهميَّـة السَّراتيجيَّـة ، عندما بدا في تشرين الأوَّل أنَّ مجموعة آلجيوش وأ» لم يبق َ لها أيّ حظّ في الاستيلاء على نفط «القفقاس» خلال ١٩٤٢ . أمَّا مبرَّرها الاقتصاديُّ الأخير ، وهو قطع المواصلات على والفولغاه ، فكان على وشك الزوال ، نظراً لأن التحمد كان سيقطع حركة الملاحة قطعاً عمليّاً يعجز عن تأمينه وجود جنود «باولوس» في «رينوك» وجنود «هو ث» في «كوبير وفسكوي» .كان على القيادة الألمانيّـة أن يهتم بعد اليوم بتلقي الشتاء الروسي الثاني بشروط أفضل من التي عرفها الشتاء الأوَّل . أي بتقليص الحبهة المرامية وتدعيمها . وهكذا كان التقدُّم نحو «تفليس» ، وضربة المـيخرز حتى «الفولغا» . في طليعة التضحيات التي كان لا بد من القبول بها . بيد أن «هتلر » رغب عن الحِقُّ والواقع . ومُسَرحاول ردَّه إليهما دفع الثمن غالياً . ففي مطلع أيلول حطَّم أُحَدُّ الحَمْرَالات لأنَّه زعم أنَّ الضَّرُورة كانت تقضي بوضع حدَّ للتقدُّ م والتوغُّل ، وهوى جبرال آخر من أعلى ذُرى الحظُّوة لديه لأنَّه دافع عن زميله . أمَّا الأوَّل فهو الفيلد مارشال وليست» . وأمَّا الثاني فهو الكولونيل جبرال «جو دل» . ذاك أن «جودل» ، لدى عودته من مهمة قام بها في مقر" قيادة مجموعة الجيوش وأ» ، تجاسر فأعلن في وجه «هتلر » أن الأخطاء التي نُسبت إلى وليست، أتت نتيجة للأوامر التي كان وهتلر ،

نفسه قد أصدرها . هما كان من «هتلر » إلا آن غادر القاعة . وقد علت وجهمَه صفرةً من كاد يفقد وعيه . وهام على وجهه ساعات في آجام «فينيتزا» . وعلى أثر ذلك امتنع حتى وفاته عن تناول الطعام على مائدة ضبَّاطه . محكماً بذلك إقفال حَلْقة العزلة الني عقدها حوله . أمَّا «ليست» فقد نَحتى عن قيادته وتوارى عن مسرح القتال .

في آخر أيلول توارى «هالدر « بدوره . وكان يشغل منصب رئيس أركان الجيش العامَّة منذ أزمة «مونيخ» . إلا أنَّ عقله النقَّاد ـ ونظَّارتيه ـ ومنطقه . وإفراطه في التقريع والتحذير . وحيى كثلكته . كانت كالمها تضايق طاغبة ترك متملقيه يعلنون وأنه أكبر عبقرية عسكرية عرفها التاريخ» . وإذا بالكبل يطفح في ٢٤ أبلول . فيعلن «هنلر »: «لقد أرهقت أعصابك وأعصابي فبلغت حدود طاقتها ؛ لست خاجة إلى معلَّم مدرسة . بقدر ما أنا بحاجة إلى رجل امتلك عليه التعصُّبُ القوميُّ الاشراكيُّ

جوارحـه . لکي أدير حربي في روسيا ...» حلّ عـل «هالدر» جنرال ميجر عاديّ هو «كورت زيتزلر» . لم يكن له في قيادة جيش البر عير صلاحيات إدارة الجبهة الشرقية . بعدما وضعت مسارح العمليّات الآخرى ختسلطة قيادة الحيش العليا المباشرة أي تحت سلطة «كيتل» . هذا من حيث المبدإ ؛ آمًّا من حيث الواقع · فقد اندمحتالصلاحيّات كلّمها تحتسلطة «أدولف هتلر «المطلقة -النّز قّة -الرَّارَةِ . فمنذ أن نشبت بينه وبين «جودل» الأزمة . سجَّل الكتَّاب المختزلون وقائع الجلسات التي تُعقد في مقرّ قيادته العامّة . فإذا هي التاريخ صور لهذيان غريب مدهش نرى فيه «هتلر » ينتقل من أسمى التأمُّلات والاعتبارات إلى أدقُّ التفاصيل وأتفهها . فحيناً خوب العالم مستعلياً . وبعد دقيقة يعمد إلى نقل سريّة . من غير أن يشعر . ولو مرة واحدة . بميل يدفعه إلى أن يذهب فيطلع على حقيقة حربه . ومن غير أن يتَّصل برجال الميدان . أي بغير الأبطَّال ذوي الأوسمة والقفافيز الذين كان يطلب تقديمهم إليه بين الحين والحين .

وبدل أن يزهد الحيش الألمانيّ «بستالينغراد» زاد بها تشبُّناً · فاستُقدمت كتائب هندسة الجيش كَلُّها بطريق الحوَّ . وشُكَّلَت فئات هجوميّة مهمّتها أن تفتح الطريق أمام المشاة في المعاقل الصناعيّة الكبرى. فالتحم القتال وسط خليط من الآلات والمعدّات المحطمة . والحسور المتحرَّكة المقلوبة . والهياكل المعدنيَّة المنهارة . أمَّا المقاومة الروسيَّة فكانت رائعة عتيَّة . وكان الألمان يعلمون أنَّ شيئاً واحداً لن يُسْرَكُ لهم. وأنَّه لا بدُّ للحجر الأخير في «ستالينغراد» من أن يرتوي بدمائهم .

في ٩ تشرين التاني . وبمناسبة ذكرى انقلاب «موبيخ» الـ ١٩ · جلس «هتلر » متظرِّ فأ يقول : « أردت أن أبلغ «الفولغا» في المدينة الَّتِي تحمل اسم «ستالين» ذاتها . وقد فتحنا تلك آلمدينة ما عدا جزيرتين أو تلاثاً لا قيمة لها . ويسألونني : « لماذا لا تقدم على إنهاء الحرب بشكل أسرع ؟ ، فأجيب : «لأني لا أريد «فردان» ثانية ، ولذا تركت لبعض عناصر الهجوم مهمّة إنحاز فتح «ستالينغراد» ....

و الحقيقة أنَّ «الفوهرر » لَا يبالغ إذ يقول إنَّ فتح «ستالينغراد» كاد ينتهي تماماً فالروس ما زالوا محتفظين برصيف الإنزال . متشتئين «بمضرب الكرة» ، ممسكين بقسم من «تشرين الأول الأحمر» . وبمنافذ «باريكاد» و «دجرجنسكي» الشرقيّة . أمّا الباقي كلّه . أيّ تسعة أعشار «ستالينغراد» . أو ما يعادل ٥٠ كلم من الأنقاض . فقد أمسى للعدوُّ . بُــُقرت البنايات المنتصبة في وسط المدينة كلُّـها . وأحرقت البيوت الخشبيَّة كلُّها . فلم يبقَ من رسومها إلاَّ ألوف المداخن المسودة . لم يتمكّن السكّان من عبور «الفولغا» فلاذوا بالفرار عبر السهب. لا يملكون من أسباب العيش شيئاً . فلفي ألوف من الأبرياء حتفهم جوعاً .

سخر «هتلر» من رعاياه إذ أوهمهم أن معارك «ستالينغراد» باتت من شؤون بعض منظقي الأنقاض؛ ذاك أن مجموع الفوج الـ ٥١ ، الذي تضخم حتى شمل ثماني فرق، قد زُج به في حرب الشوارع التي امتصت أفضل عناصر مجموعة الجيوش. تظاهر والفوهرر» بالتجلد والتروي وأفضل عناصر مجموعة الجيوش، تظاهر والفوهرر» بالتجلد والتروي الا أنه في الواقع كان كثير اللجاجة في بلوغ النهاية. ففي ١٧ تشرين الثاني . من وبرشتشغادن، التي انتقل إليها منذ النزول الانكليزي الأميركي في وأفريقيا الشمالية»، توجه بالكلام إلى الكولونيلات القواد في «ستالينغراد». قال : وأنا أدرك ما تصادفه مهمتكم من صعوبات . وليست صعوبات الروس بأقل منها . وعما قليل ستزيدها قطع الجليد العائمة هولا . وإنتي لأنتظر من همتكم أن تحسنوا الإفادة من تيك السائحة المؤاتية لإنجاز احتلال مصنع المدافع ومصنع الصلب ...».

استجابت الأفواج الألمانية لذاك النداء ، فتم في ١٩ تشرين الثاني سقوط «دجر جنسكي» و «باريكاد» ، كما تم فتح بضع مثات من الأمتار على الضفة ، وقطعت كتل الجليد الطافية على سطح الماء حركة تموين المدافعين ، فأعلم «تشويكو ف» المسؤولين أن الذخائر والمؤن والدماء قد نفدت ...

أشرف الحصار على نهايته ، فإذا بقيادة الجيش السادس تبلُّغ أمرًا لم يكن قط في الحسبان : أوقفوا الهجمات كلّها في جبهة «ستالينغراد» ..

#### جانب الكبش الزجاجي

لم يكن جيش «باولوس» يقاتل في «ستالينغراد» وحدها . فبعدما انعطف كذراع واقية راح يسد البرزخ الذي يفصل «الفولغا» عن «الدون» ثم اجتاز النهر الثاني ، وبعدما عاد إلى قطع عقدة «كريمينسكايا» التي بقبت في أيدي الروس امتد حتى «كليستكايا» . وكان فيلقان ، هما الـ ٨ و الـ ١١ ، يحميان هذه الجبهة الدفاعية .

وما وراء «كليتسكايا» . وحتى جوار «فورونيج» . انبسطت ٤٠٠ كلم سيطر على قطاعاتها حلفاء «ألمانيا» : الرومانيتون . والإيطاليتون . والإيطاليتون . والإيطاليتون .

كانت الجيوش الثلاثة متشابهة بضعهها . وقد قام شاهد عيان ايطالي . أبصر مواطنيه يمرون في «فيينا» في طريقهم إلى «روسيا» بتدوين مشاعره على الوجه التالي : « إن جنودنا يفتقرون إلى المهابة والوقار فهم قذرون . سيئو العتاد . وحصوصاً سيئو التجنيد وفاسدو التسليح . فإن هم قاموا إلى محاربة الجيش الروسي . فسيجدون أنفسهم في وضع سيى لغاية . إن قلوبنا لتنفطر لحذا الوضع ... » وأما آلية الجيوش الثلاثة فقد كانت منعدمة تقريباً ؛ وأما العتاد . والملبس . والاستخبارات . والعدة البصرية ، الخ ... فقد كانت في حالة يرثى لها . وكانت المدفعية مما أكل الدهر عليه وشرب . ولم يكن الدفاع المضاد للدبانات يتضمن أي عتاد يفوق مدفع ٣٧ الذي نجرة الحيل . أما التقهقر في المعنويات فحد ث عنه ولا حرج : فقد كان الجنود يشعرون بأن تلك الحرب لم فحد ث عنه ولا حرج : فقد كان الجنود يشعرون بأن تلك الحرب لم

من الناحية العددية كان الإسهام المجري – الإيطالي – الروماني في الحرب الهتلوية هائلاً . فالجيش المجري الثاني ، الذي كان أكبر الجيوش اقتراباً من «فوروبيج» . يضم ثلاثة فيالق ، والجيش الروماني الرابع . الذي كان أكبر الجيوش اقتراباً من «ستالينغراد» . يضم أربعة . فضلاً عن فيلقى الجيهة في أربعة . فضلاً عن فيلقى الجيش الثالث اللذين كانا في الجبهة في

السهوب الكلموكية ، وعن الفرق السبع التي كانت تحارب مع الجيش الألماني السابع عشر . وإذ أن المجر والرومانيين أعداء بالوراثة ، فقد توسيطهم الجيش الإيطالي الثامن ، المؤليف من أربعة فيالق ، منها الفيلق الجبلي . كانت ٣٢ فرقة ، من جملتها ٢٤ ، في الجبهة على «الدون» ، تضخم بالتالي عد قتال الجيش الألماني ، ولكن ، لو أردنا أن نقيس القيمة الفتالية لحذه القوات بالمستوى الألماني ، لوجب علينا أن نحسم من العدد ثلثيه !

كان الجنرالات الألمان قد طالبوا منذ البدء بدمج هولاء المساعدين الضعفاء بالجنود الألمان ، بيد أن اعتبارات سياسية عالية كانت تعوق تحقيق هذا الأمر . كانت حكومات الأفلاك الألمانية ترغب في وجود جيوش شرعية تحت قيادات وطنية . ونظراً لضعف هذه الجيوش في الناحية الهجومية ، كانت مهمتها مقتصرة على الجبهات السلبية . ولهذا السبب رأينا أن حماية جانبتي الهجوم على «ستالينغراد» قد أوكلت على هولاء الحلفاء بصورة شبه تامة .

وإزاء تكوين الهجوم المعاكس . إزاء تحضير إحدى أجمل الانتصارات في التاريخ الروسيّ ، بقيت المصادر الروسيّة ، مرّة أخرى . غيسّة المغاية ، فتاريخ الحرب العالميّة الذي نشره الجنرال «بلاتونوف» يقول إنّ المخطَّطات قد بوشر وضعها في شهر أيلول ، وهو يعطي عنها موجزاً واضحاً . إلاّ أنّ النصّ لم يخرج من دائرة الجفاف . وأمّا الظروف التي وضعت فيها المناورة المحكمة ، وأمّا المناقشات التي سبّبتها ، فلا ذكر لها البتّة ، يجب الاكتفاء . في التاريخ المذكور ، بهذه الصيغة التقليديّة المفخصّة ، وبهذه الحقيقة الرسميّة التي خلفت حقيفة رسميّة تختلف عنها كليّاً : فحتى ١٩٥٣ كان «ستالين» هو منتصر «ستالينغراد» الوحيد ؛ ومنذ ١٩٥٦ بات «ستالين» ميتاً بالنسبة التاريخ ، لدرجة أنّ اسمه لم يُذكر قط في كتاب «بلاتونوف» .

كانت جبهات ثلاث ، أو مجموعات جيوش ، تحيط بناتئة «ستالينغراد» : الجبهة الجنوبية الغربية بإمرة «ماتوتين» ، جبهة «الدون» بإمرة «روكوسوفسكي» ، جبهة «ستالينغراد» بإمرة «إيريمنكو» . كانت فكرة المناورة تقضي بالهجوم المشترك في الشمال و الجنوب لإغلاق الكلابة على الطرف الشرقي من عقدة «الدون» .

قال «بلاتونوف» : «لم تكن السهوب صالحة بالنسبة التركيز السوفياتي ، ومع ذلك تمكننامن إخفائه . وقد جرت التنقللات كافة خلال الليل ؛ وعند أوّل خيوط الفجر كان الجنود يتوقفون ، فيتناثرون في القرى متوارين عن الأنظار . لقد كان هجومنا مفاجأة شاملة للقيادة العدوة » .

لقد أخطأ «بلاتونوف» التقدير . فقد كان الهجوم متوقها . فركاكة الجانب الدفاعي كانت منذ أمد بعيد مصدراً للقلق . ومند آب أشار «هتلر» إلى ضعف جبهة «الدون» . مدكراً نأن الحيش الروسي الأبيض قد اندحر في ١٩٢٠ فيما كان يهاجم «تراريتزين» (ستالينغراد). أمام هجوم منطلق من النهر . فالتحر كات باتبجاه المؤخرات . وحشد القوات في رووس الجسور الحطرة . قد أبلغ عنها غير مرة . ودارت المناقشات في الأركان العامة تتساءل على من ستقع الضربة : ودارت المناقشات في الأركان العامة تتساءل على من ستقع الضربة : أعلى المجر . أم على الإيطاليتين . أم على الرومانيتين ؛ ولقد قال «هتلر» : « لو كان الألمان هم الذين يحرسون «الدون» لنمت قرير العين » .

في ٧ تشرين الثاني ، في مؤتمر الفوهرر ، قام «زيتزلر» ، رئيس الأركان العامّة الجديد ، بإبلاغ خبر نقلته الجاسوسيّة يزعم أنّ هجوماً سوفياتيّاً كبيراً على والدون، قد جُهُزّ في والكرملين، لأربعة أيّام خات ،



نيسان ١٩٤٢ . كانت القوافل الروسيَّة المحمِّلة بالعتاد إلى «لينينغراد» تذرع بحيرة «لادوغا» المتجمِّدة ليلَ لمهار .

فأصدر أمر إلى قوّة الاحتياط الميكانيكيّة الوحيدة . وهي الفياق المصفّح ٨٤ الذي كان في أعقاب الحيش الإيطالي . بأن تتمركز وراء الحيش الروماني الثالث . كان هذا الفيلق ، وهو بإمرة الحمرال "فُونَ هايم" . موَّاتُّهَا ۚ من فرقة الدبَّابات ٢٢ . ومن الفرقة الرومانيَّـة المصفَّحة الأولى الحديثة العهد التي لم تكن تملك سوى ٤٠ دبَّابة تشيكيَّـة سلاحُها الضعيف الوحيد مدفع من عيار ٣٧ . ولم تكن أحوال الفرقة ٢٢ مرضية ، فقد شُـُطر فوج دبـًاباتها قسمين بغية إنشاء نواة للفرقة المصفـّحة ٢٧ . وأكثر آليّات البّدل التي حصلت عليها كانت دبّابات «ب ز . كف. ٢ و ٣ . . وهي لا تضاهي دبابات « ت ـ ٣٤» السوفياتية . وفصلاً عن ذلك كانَّت تنتظر «فون هايم» مفاجأة " مصحكة : كان يفتقر إلى الوقود . فاضطر إلى ترك دبيَّابات الفرقة المصفيَّحة اله ٢٢ مُحبِّزَة تحت أكوام من القش ، وعندما حان وقت إخراجها تبيّن أنّ الفئران ، التي عافت القش لكثرته . قد التهمت كساء صمغ المطاط في الدبابات . فعطَّلت بذلك الجهاز الكهربائيِّ ! ومن جملة دبَّابات الفرفة الـ ١٠٤ تحرَّكت ستُّون دبَّابة تقريباً استعداداً لمسيرة تبلغ ٢٥٠ كلم عبر طريق يكسوها الجليد ، وقد بلغت ٣٢ دبَّابة منها فحسب موقع التسركر الجديد . ثم ّ لحقت بها ١٢ دبَّابة في الأيَّام التالية . وفي ١٩ تشرين الثاني كان الْفيلق المصفِّح ٤٨ . وهو قوَّة الهجوم المعاكس الوحيدة على عَقدَّة «الدون» . مولَّـقُأَّ من حفنة دبّابات رومانيّـة معدمة . ومن ££ درّانة ألمانيّة . منها ٣١ دبّابة خفيفة .

كان ليل ١٩- ١٩ ليلاً مهيباً . وقد وصف شهو د عيان فذكر وا أن صبابه كان «كالحليب» . وعند منتصف الليل بدأ الثلج يتساقط . و في الساعة ٤ باشرت المدفعية الروسية قصفاً مبيداً . مر كزاً على قطاعين ضيقين . أوهما في رأس جسر «سيرافيموفتش» . والآحر في رأس جسر «كريمسكايا» و في الساعة ٨ انبثقت الدبابات حاملة عناقيد و الحيود يتدلون من جدرامها الحارجية ، فوقع هجوم الغرب . الذي شنه الجيش المصفق الحامس . على الفيلق الروماني الثاني ، ووقع هجوم الغرب . الذي شنه التعرف ، الذي شنة جيش الصدام الثالت ، على الفيلق الروماني الرابع . لقد شاءت الأقدار أن يكون الرومانيون أضعف الحلفاء ، كانت وحدات كثيرة من وحداتهم مضراً أن ، وكان بعض جبرالاتهم مستازين ، وكان جنودهم متجلدين أقوياء على الطقس ، وأفضل استعداداً من المجر ، وخصوصاً من الإيطاليين ، الحوض معركة عقائدية ضد «الاتحاد

السوفياتي " . وم ذلك كانت الحريمة صاعقة : فقد أحدث انبثاق الدبابات الألمانية في "سيدان " . والروسية التأثير نفسه الذي أحدثه انبثاق الدبابات الألمانية في "سيدان " . فتفرق الجنود أيدي سبا . وتفشت الانهزامية في الوحدات التي لم تكن قد هوجمت قط . وفي وسط الثغرتين اتتكأت مجموعة بقيادة الجنرال «لاسكار» إلى «الدون " . وقاومت بعزم لا يلين ، بيد أن الجيش الروماني الثالث قد تفكك بمجمله . وعلى الطرقات التي غطاها الثلج هامت جموع من الرجال تاسعهم الرياح الجليدية . وكان العمل الوقائي الوحيد يكمن في شن هجوم معاكس . بيد أن الحسائر والتشتت قد أضعفت الجيش اللابابات ١٤ . إلى الشممال من جيش «باولوس " . قد أخرج الفيلق اللابابات ١٤ . إلى الشممال من جيش «باولوس " . قد أخرج الفيلق أوامر متناقضة . راح يدور في ساحة القتال الجليدية وكأنه في دوامة . أوامر متناقضة . راح يدور في ساحة القتال الجليدية وكأنه في دوامة . أوامر متناقضة . راح يدور في ساحة القتال الجليدية وكأنه في دوامة . الذي أتلفت الفاران نصف مصفة حاته . فقد اعتبر مسؤولا عن الكارتة الذي أتلفت الفاران نصف مصفة حاته . فقد اعتبر مسؤولا عن الكارة أسمة أسمة أسمة أسمة القدي العلمة . وقد أسما أقل سحد «ما العلمة السما العلمة المسارة في حق الكارة الفيران في العادت " العسكري حتى حتى 194 !

وبقي أسيراً في سبجن «ووابيت» العسكري حتى 1920! الله و «روكوسوفسكي» في ٢٠ تشرين الثاني . وفيما كان «فاتوتين» و «روكوسوفسكي» ينطلقان غربي «الدون» . شن الإيريمنكو » هجو ما جنوبي «ستالينغراد» فما كان من العبلق الألماني الرابع إلا أن صماد للصادمة . واكن الجيش الروماني الرابع المهار كما المهار الجيش الثالث في الليلة السابقة . وسارع ومنفذ النصالات «باولوس» الحيوي ؛ وحين بلغه في ٢٢ كان حود ومنفذ التصالات «باولوس» الحيوي ؛ وحين بلغه في ٢٢ كان حود الطائرات الذي كان يقوم جراسته . وبطارية ١٥٥ التي كانت تقوم بغطيته . فلم يكونا يتوقعان حدوث ثغرة روسية . حتى إن الجنود ظناوا أن دبابات « ت عليها ، والتي كانت تستخامها فرقة التدريب في إلا درايات العدو في إلا دقائق معدودة حتى كان الجسر في أيدي الروس . فيما طوق الحيش السادس .

وكاد «باولوس» نفسه أن يقع في الأسر! فقد كان في مركز قيادته في «غلو بولينسكايا» على بعد ١٥ كلم شمالي «كالاتش». على ضفّة «الدون» الغربيّة، حين أقبل الروس في الساعة ١٤؛ فأركنت الأركان

العامة إلى الفرار فوق «الدون» المتجملًد . مخلفة وراءها معد آت فرقة المدعاية . وآنية المطبخ . وطار «باولوس» ورئيس أركانه الجبرال «آرثر شميدث» في طائرتين وحطا رحلهما في المقر العام الشتوي للجيش في «نيجي تشيركايا» . على ملتقى «الدون» و «التشير» . أي خارج الجيب الذي أحدثه العدو . قلم المغت انقلابات الأوضاع حداً أعنف وأقسى ! فقبل ليلتين كان بميسور «باولوس» أن يعتبر أن احتلال «ستالينغراد» . والنصر الذي سوف يخلم اسمه . كانا على قيد أنملة ، وفي الليلة السابقة كان قد تلقى من قائد مجموعة الجيوش «فون فايخس» . أمراً غير متوقع كان قد تلقى من قائد مجموعة الجيوش «فون فايخس» . أمراً غير متوقع بإعادة وحداته السيارة نحو الغرب ، وفي الصباح كان يسعى لإدراك ما قد حل بالجيش المجاور بهذه السرعة ، وبعد الظهر . ومن غير أن تلحق به الهزيمة . وجد نفسه في وضع مضحك . وضع حمرال انفصل عن جيشه ولاذ بالفرار قبل أول جندي من جنوده !

وبعدما أفلت «باولوس» من الفخّ اعتقد برهة أنّه يستطيع إدارة العمليّات من الحارج لإنقاذ جيشه . ولكنّ برقية من «هتار » أرجعته إلى مفهوم الواجب القاسي : «على قائد الجيش السادس أن يعود إلى «ستالبغراد». ولسوف يستقرّ الحيش في جبهة مغلقة بانتظار أوامر جدبدة».

رشـَاشون روس يشنُّون هجوماً في منطقة «سينيافينو» .

كان الوصع يتطاب ردة فعل سريعة . ومبادرات جريئة فإذا بتعليمات «هتلر» . الصادرة من «برشتشغادن» . تفرض التريت من غير حراك . كان «باولوس» على أهبة الطيران إلى «ستالينغراد» ساعة أبصر أحد زملائه في الشقاء . «هوث» . قائد الجيش المصفح الرابع . كان «هوث» قد فقد كل شيء : فوحداته الألمانية مطوقة في جيب «ستالينغراد» . و و حداته الرومانية منشتتة في السهوب الكلموكية. وكان و داع بين هذين القائدين اللذين كان أحدهما يمثل جيشاً مباداً . والآخر يعود إلى الانضمام إلى جيش حكم عليه بالموت . و داع صلب . ولكن مفعم بالعاطفة . وأقلعت طائرة «باولوس» وطارت على مستوى السهل الأبيض . بالعاطفة . وأقلعت طائرة «باولوس» وطارت على مستوى السهل الأبيض . ثم هبطت بالقرب من محطة «غومراك» . على بعد ١٥ كلم من شيح هبطت بالوس» ن محلة «غومراك» . على بعد ١٥ كلم من المتحليل وسهولة في العرض . منذ الساعة ١٦ وجه للقيادة العليا لجيوش البر تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالجيش السادس . الذي كان محاصراً . تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالجيش السادس . الذي كان محاصراً . تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالجيش السادس . الذي كان محاصراً . تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالجيش السادس . الذي كان محاصراً . تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالجيش السادس . الذي كان محاصراً . تقريراً واضحاً عن وضعه الراهن : فالجيش السادس . الذي كان محاصراً . تقد رحته برأس حسر غربي «الدون» . إلا أن حانبه الجنوبي قد انفتح .

وقد أخذ وقوده يشح . ولم يكن لديه من المؤن إلا ما يكفي استة أيام. كان السرد واضحاً ، واكن الاستنتاج كان يفتقر إلى الحزم . فقد وقف متردداً ، فيما احتدمت المناقشة في «نيجني تشيركايا» . فاتتخاذ شكل القنفذ الدفاعي ، بناء على رغبة «هتلر» ، كان يفرض تمويناً جوياً إلى أن يقطع الحلقة تدخيل جيش جديد . وأمنا قائد الجيش الجوي الرابع ، «فولفرام فون ريشتوفن» ، فقد أبدى رأيه بصورة جازمة : إن تموين وتكليم جمرال المدفعية المضادة للطائرات ، «مارتن فيبغ» . في الموضوع وتكليم جمرال المدفعية المضادة للطائرات ، «مارتن فيبغ» . في الموضوع الفخ في الحال المنتخ في الحال . إلا أن رأي «شميدث» ، رئيس الأركان العامة ، كان عناد لا حصر له ، وعن ، ، ، ، ، ، ، ، وإذ كان «باولوس» متردداً . عتاد لا حصر له ، وعن ، ، ، ، ، ، وية التصرف . ومجال التخلي عن عتاد لا حصر له ، وعن ، ، ، ، ، ، الحيش السادس عاجزاً عن إغلاق وستالينغراد» « في الوقت الذي يغدو فيه الجيش السادس عاجزاً عن إغلاق جانبه الجنوبي » . .

وبعد ٢٤ ساعة كانت أفكار «باولوس» قد تطوّرت ، فبان له الوضع أشد قتاماً ، ولذا أبرق إلى الفوهر ريقترح إحداث ثغرة في الحال لإنقاذ «جنود قيتمين » على الأقل . وقد أضاف أن قوّاد فيالقه الحمسة يشاطرونه الرأي .

في الوقت نفسه كان قائد مجموعة الجيوش «فون فايخس» يتكلّم بحزم أشد . قال في «إنجير بورع» إن تموين عشرين فرقة بطريق الجو لا يمكن أن يغطني أكثر من عشر حاجاتها. وسوف يفقد الجيش السادس المحاصر في بضعة أيام القسم الأكبر من قيمته القتالية . وأمّا محاولة إحداث النغرة فستقود إلى خسارة كمية من العتاد. ولكن ليس هنالك حل آخر لتفادي الكارثة الشاملة .

وصل «هتلر » إلى «راستنبرغ » في ٢٣ . في الساعة الواحدة صباحاً . وأماً «زيتزار » . الذي كان ينتظره بفارع صبر . فقد أبلغ أنَّ الفوهرر تعيبُ من جرّاء سفره . وأنَّه لن يستقبل أحداً قبل منتصف النهار . فاعَتْرض ﴿ زيتز لر » متذرَّعاً بطابع الأهميَّة الفائقة . وتمكن ّ من فرض ريارته ﴿ وَكُمْ كَانَتْ دَهُشْتُهُ عَظَيْمَةً حَيْنَ وَجَدَّ أَمَامُهُ رَجَلًا ۖ صَافَى الذَّهُنِّ ! فبعدما أكبّ «هتارٍ » على العمل مع «جو دل» في القطار . تمكّن من إيجاد خطّة ظن ۖ أنّها توول إلى تلافي أزمة «ستالينغراد» . تقوم على استدعاء فرقة أو فرقتين مصفّـحتين من «القفقاس» لإعادة فتح اتّـصالات الجيش السادس؛ فرد " «زيتزلر » بأن تقل فرقة كان يتطالب خمسة عشر يوماً. وأن الجيش السادس سيبلغ إبّان ذلك درجة الإعياء التام . وعندما افترح إحداث ثغرة مباشرة سأله «هتلر»ما إذا كان ينوي التخامّيعن «ستالينغراد». و إذ أجاب «زيتزلر » بالإجاب صرب «هتار » الطاولة بقبضته حنقاً وهو يصيح مردَداً: ولن أتحاتي عن «الفولغا». لن أتحلَّى عن «الفولغا» أبداً! » وازدادت الأخبار سوءًا خلال النهار ؛ فالمحافظة على رأس الجسر غربىيّ «الدون» قد غدت صعبة للغاية . وأعاد «زيتزار» الكرّة . فتمكّن من زَعزعة «هتار » . وفي الساعة الثانية صباحاً اتـّصل هاتفيّاً «بفون سود نشترن» . رئيس الأركان العامية لمجموعة الجيوش «ب» . يعلمه بأن الفوهرر قد قبل بإعادة النظر في القضيّة . وبأنَّه سيعلن عن قراره في الساعة الثامنة . وأضاف قائلاً : «يبدو لي مستبعـَداً أن لا يأمر «هتار » بإحداث الثغرة من غير توان . إن بإمكان الجيش السادس أن يستعد » . ونقل «سودنشترن » النبأ هاتفـّيّاً إلى مركز قيادة «غومراك» . فانتشر النبأ في

الجيب محدثاً شعوراً بالارتياح يعرفه الذين يتنشّقون أوّل نفحة من الهواء النقيّ

بعد إقامتهم في مكان لا منفذ له .

في الساعة ١٠ لم تكن مجموعة الجيوش قد تلقت أمراً بعد . وانتاب «سودنشترن» القلق م ناتسل هاتفياً «براستنبرغ» . فلم يلق غير طلب يدعوه إلى التذرّع بالصبر! ولم تنقض دقائق معدودة حيى كانت أذن الراديو تلتقط أمراً موجهاً مباشرة من هتلر إلى «باولوس» يدعو الجيش السادس إلى تنظيم صفوفه على الجبهة التالية : «ستالينغراد» الجنوبية . فهذه الحلط ١٩٧٧ . «مارينوفكا» . «زينكو» . «ستالينغراد» الجنوبية . فهذه الجبهة تمتد بطول ٢٦ كلم ، وعرض ٤٠ كلم تقريباً . وكان يجب التخلي عن رأس الجسر على «الدون» . وكان يعتبر الباب السرّي للإفلات . وختم الفوهر ر رسالته قائلاً إن بإمكان الجيش السادس الاتكال عليه في أمر تموينه التموين الكافي . وفي ما يتعلق برفع الحصار عنه في الوقت المناسب! . . .

وهكذا . لم يستطع «هتلر» التسليم بفكرة التخلي عن «ستالينغراد»! وحين أتاه «زيتزلر» في الساعة الثامنة سمعه يتلفيظ بعبارة جديدة : «إنّ استالينغراد» لقلعة ! » أجل . إنتها لكذلك . وإنّ الجيش السادس لها بمثابة الحامية . والحامية لا تتخلى عن القلعة التي كُلُمّفت بحمايتها . قال «هتلر» : «إذا اقتضى الأمر ستبقى حامية «ستالينغراد» تقاوم الحصار



الليوتنان جبرال «روكوسوفسكي » قائد جبهة «الدون» في مركز مراقبة الليوتنان جبرال «ب. باتوف» قائد الحيش ٦٤.

طوال الشتاء . ولسوف أنقذها بهجومي الربيعي » وعندما حاول «زيتزار » تقديم البرهان على أن «ستالينغراد» لم تكن تملك من صفات القلعة شيئاً . عاد «هتار » إلى الضرب بقبضته صائحاً : « لن أتخلى عن «الفولغا» ! . . » في «مونيخ » . كان «هتلر » قد تلفظ بالكلمات التالية : «ليست هنالك قوة في العالم تقدرٍ على انتزاع ما قد أمسك به الجندي الألماني . . . » فكيف يقبل بأن يكذ ب بهذه السرعة ؛

واستشاط «زيتزلر» غضباً. وصاح قائلاً: «يا سيدي الفوهرر! إن التخلي عن الجيش جريمة نكراء. فهذا يعني موت ربع مليون من الجنود السجعان أو أسرهم. وإن خسارة جيش كبير لتحطيم عمود الجبهة الشرقية الفقري ! ».

وما إن سمع «هتلر » كلمة جريمة حتى انتفض • إلا أنّه تمالك روعه . فدق الحرس وطلب إلى حارس النوبة أن يدعو المارشال «كيتل » والجمرال «جودل» إلى الدخول . ثم أعلن بلهجة مقتنعة أنّه على وشك اتّمخاذ قرار خطير . وأنّه لا يوّد التفرّد بالرأي ، فهو لذلك يطلب رأي أفضل مساعديه الصريح . سأل : «مارأيك . فيلد مارشال «كيتل» ؟

فأجاب «كيتل»: «ياسيتدي الفوهرر . لا تتخلَّ عن «ستالينغراد»». قال «كيتل» هذا بلهجة مسرحيّة . وهو في وقفة تأهيّب: وعيناه تقدحان شرراً . أميّا «جودل» فراح يقارن بين الحسنات والسيّئات . وانتهى إلى ضرورة البقاء في «ستالينغراد» بانتظار حلّ أفضل على الأقلّ .

ولماً سئل «زيتزلر» رأيه أصر على موقفه : إحداث ثغرة مباشرة . واصغى «هتلر » بهدوء . ثم قال بتأدّ ب قارص : «جبرال . لا بد أنلك لاحظت أنسي لست وحيداً في رأيسي . فهذا الرأي يشاطر نيه ضابطان هما أعلى منك رتبة وأكثر خبرة . فسألوذ إذاً بالقرار الذي السخدته : إنسي آمر بالدفاع عن «ستالينغراد» القلعة ! »

الآ أن هنالك نقطة واحدة كانت تكييف الأوضاع كليها . وهمي مدى إمكان تموين الجيش السادس بواسطة جسر جوي . فقد حدث ذلك في الشناء المنصر م بالنسبة لجيب «ديميانسك» . ولكن جيب «ديميانسك» كان يضم أقل من ١٠٠٠٠٠ رجل . وأميًا «ستالينغراد» القلعة ففيها ثلاثة أضعاف ذاك العدد! ووُجّه السوال إلى الجيش السادس فأعان أنه بحاجة . كحد أدني

يوميــَـاً . إلى ٥٥٧ طن ً من الذخيرة . والوقود . والمعلف . والمون ( ٤٠ طن ً من الحبر) . وعندما سئل رئيس طيران النقل عن ذلك أجاب بأنَّ ٣٥٠ طنَّهُ هي الحدُّ الأقصى لإمكاناته . وتمشَّيًّا مع التقليد العسكريُّ . اعتَّـبر الرقم الأول حداً أعلى . والرقم الثاني حداً أدني . وكان «غورنغ» · الغائب الأزلي . في «باريس» . وبعد ما استُشير هاتفيّاً أعلن أنّ الحقيقة تقضى بالأخذ بالحلِّ الوسط: فبميسور طيرانه الحربيُّ أن يُـنزل إلى «ستالينغرآد» القلعة ٥٠٠ طنّ بوميّاً . فهو الذلك كفيل بتوفير حاجات الجيش السادس الأساسيّة . وقد حمل رئيس أركانه العاميّة "جيشونيك" تأكيداً "هنلر " بهدا الصدد . ولكنته أهمل ذكر مكالمة من "فون ريشتوفن " يطلب فيها أن يبلُّغ «هتار » عن رأيه في أنَّ إقامَة جيسر جَوَيَّ أَمر مُحالً! سقط القرار الذي اتتخذه «هتلر» على المطوّقين كالصاعقة . إنّ كلمة «قلعة» كانت تغرّ جمهوراً جاهلاً . ولكن ّ الحامية كانت تدرك الأمور على حقيقتها . كانت «ستالينغراد» حراباً يباباً : فالأماكن القليلة -في الدائرة المحاصَّرة قد أحرقت بما فيها . وأصبحت السهوب عارية تماماً . وَ فِي الجَبُّهَةِ الشَّمَاليُّـةَ كَانْتَ أَشْغَالَ تَحْضِيرِ الأَرْضِ قَدْ بُوشِرَتَ فِي الصَّيْفَ إلاَّ أنَّ الحبهتين . الغربيَّة والجنوبيَّة . لم تُنتَّما بناء قناة واحدة . فقد بات مستحيلاً" حفر الأرض المتجمَّدة . وفيقد الخشب الضروريُّ لبياء الملاجيء . لم يبق لدى الجنود غير قماش خيامهم يتلَّقون به سيران العدوُّ . والرياحَ الجليدَيَّة الَّتِي تباغ ٤٠ درجة تحت الصفر . وكانت ردَّة الفعل الأولى لدى الحيرالات أعراضاً شديداً ، قال "ينيكي" . قائد الفيلق الرابع . «لبإولوس» : « إنِّ «رابخماو » لايطيع مثل هذَّا الأمر » . فطأطأً «باولوس» رأسه وقال : « أنا لست «رايخناو » . » وكان يخمد إعتراضات مروُّوسيه بالحجَّة التي لا تقبل أيَّ جدال : على الحنديُّ أن يطبع .

كان السيدلتز كورباخ الله هو الجنرال الوحيد الذي لم ينقيات كما انقاد غيره ، فقد كان مقتنعاً بالثغره لدرجة أنّه أجلى محافره الأمامية ، وأمر بإتلاف ما لا يمكن نقله ، أو ما كان من العتاد لا طائل تحته ، بما في ذلك ثيابه الداخلية الإضافية ومعطفه الثاني الوحرّر الباولوس المذكرة طلب أن تبليغ لذوي الرتب العالية ، وقد ورد فيها : إلى ، ، ٥ طائرة ، تنقل ، ، ، ١ طن يومية الا تقدر على تغطية حاجات الجيش السادس . وما يجدر عمله هو الإفادة من اللحظة السائحة التي ما يزال فيها العدو ضعيفاً في الجنوب الغربي من الساليغراد الإحداث ثغرة باتتجاه المحرور القياديكوفو المر تحتفظ بالتحييش البر تحتفظ بقرارها القاضي بالصمود ، فإنتي أرى أن واجبكم الضميري تجاه الجيش بقرارها القاضي بالصمود ، فإنتي أرى أن واجبكم الضميري تجاه الجيش



«كانت خرائط الأركان تحدُّد المواقع استناداً إلى المنازل في الأحياء . واستناداً إلى ركام الحراب في المعامل » . (تشويكوف) .

والشعب يفر ص عليكم بإلحاح أن تأخذوا بزمام الأمور لدرء فاجعة كبرى. ألا وهي إبادة ٢٠٠٠٠٠ مقاتل وفقدان عتادهم . أنا لا أرى للخيار محالاً " !

إنّ اسم "سيدلتز " لصفحة من أنصع صفحات التاريخ العسكري . والسطور الآنفة الذكر . التي تُعتبر إطلاقاً أجراً تحدّ "لهتار " قابله به أحد ُ ضبّاطه . كانت بمثابة حكم ذاتيّ بالموت . وبات «سيدلتز » ينتظر أن تأتي طائرة لنقله إلى خشبة الإعدام . ولكن «فون فايخس » كان قد أوقف المذكرة . فإذا «بسيدلتز » يتلقى أمراً بأن يشمل بقيادته جبهـة الجيب الشماليّة بكاملها . وعندما سأله «باولوس» عن عزمه أجاب : «بما أنَّك لن تعصى الأوامر ، فإنَّه لم يبقَّ أمامي سوى الطاعِة ». وباشر الجسر الجويّ نشاطه . فأقلعت من مطارّي «تازنيسكايا» و «موروسوفسكايا» . على عقدة «الدون» . مئة طائرة «يونكرز» من ذوات الثلاثة محرّ كات . فحطّ بعضها في «بيتومنيك» . وبعضها الآخر في «غومراك» . بعدما قطعت مسافة ٢٠٠ كلم . وعادت هذه الطائرات محمَّلة بالحرحي . في البداية لم تكن الخسائر التي سبُّبها العدوُّ بالغة . الاَّ أنَّ الحسائر الناجمة عن رداءة الأحوال الحويَّة . وعن إرهاق العتاد . كانت فادحة للغاية منذ اللحظة الأولى . بدأ النتاج اليومي بخمسين طمناً نقريباً . ولم يرتفع إلى حدود المئة إلاّ ببطء . وكان الطيران يدعو المحاصّرين إلى الصبر بقوله إنَّه كان بحاجة لىعض الوقت لكي ينظم شوُّونه .



## ظهرور "مانشتاين على المسرح

في سبيل الإفراج عن ذاك الجيش الأسير استدعى «هتار » «إيريك فون مانشتاين» ساحره العسكري . والقائد المخططط الذي نازعه مجد خطمة «سيدان» . والمدفعي الذي سحق «سيباستو بول» . والمداور الذي حال دون رفع الحصار عن «ليبنغراد» .

عشية ٢١ تلقي «مانشتاين» . وهو في «فيتبسك» . أمرآ بتساتم قيادة مجموعة جيوش «الدون» . وتنظهر صياعة المهمة المسندة إليه سعة المسافة التي ما زالت تفصل القيادة العليا عن الوقائع . كما تنظهر الدرك الدي انحط إليه التفكير العسكري الألماني . كان على «مانشتاين» «إيقاف زحف العدو . وإعادة المواقع إلى ما كانت عليه سابقاً » . وهكذا غدا الجنرال «غاملان» . صاحب الأمر المأثور «رقيع واستعد» . معلم قاهره! لم يتسرع «مانشتاين» ؛ فبدل أن يغامر بنفسه فيستقل الطائرة وسط العواصف الثاجية العاتبة . سافر في قطار قمادته . ولم بصا الم العواصف الثاجية العاتبة . سافر في قطار قمادته . ولم بصا الم

م يتسرع "مانسايل" ؛ فبدل أن يعامر بنفسة فيستقل الطائرة وسط العواصف الثلجية العاتية . سافر في قطار قيادته . ولم يصل إلى «ستار وبلسك» . مقر قيادة المجموعة «ب» التي كان عليه أن يجزّئها ليوليّف قيادته . إلا في ٢٤ . هنا تسنيّ له أن يسبر خطورة الموقف . ويقيس ثقل المهميّة وفقر الوسائل التي منتحها للنهوص بها .

وضع تحت إمرة «مانشتاين» الجيش السادس ( المحاصر في استالينغراد» والمسمر إلى الحصيض بأمر «هتار») ، والجيش الرابع المصفر ( ولم يبق منه غير الفرقة الآلية ١٦) ، والجيش الروماني الثالث ( الذي ما زال جناحه الأيسر وحده سايماً ) . ثم الجيش الروماني الرابع (وقلد عانى من التلف أكثر من الجيش الثالث ) . وضعت تحت تحت تصرفه كذلك بقايا الفيلق المصفر ١٨٤ . ومفرزة جيش «هوليدت» الوالفة من أجناد ألمانية ورومانية مختلطة ، وهناك . أخيراً ، عدة فرق مصفرة كانت في طريقها إليه ، دُعيت اثنتان منها ، وهما الدسم القادمة من «القفقاس» والد ٢ الآنية من «فرنسا» ، في الجنوب من «ستالينغراد» . إلى بناء جيش الدبيابات الرابع ، المكليف بفك الحصار عن «باولوس» ، على أن تاحق الدبيابات الرابع ، المكليف بفك الحصار عن «باولوس» ، على أن تاحق بهما فرقة أخرى هي الدها .

لُو تَمَّ لمثل هَذَّه القوَّات أن تحتشد وتستريح . لما كفت للنهوض بالمهميَّة المزدوجة الرامية إلى إيقاف الزحف السَّوفياتيُّ . وإنقاذ الحيش السادس؛ فكيف بها وهي تعبِه ناقصة مشتَّته ؟ والنجدات القادمة من «فرنسا » و «القفقاس» تَجرُّ نفسها على خطوط حديديَّنه مصدَّعة . والرِّجال يعانون أهوال الجحيم البارد في عربات مكشوفة مشرّعة لكلّ ريح . أمّا الوحدات الأخرى فموزَّعة على ميدان قتال يبلغ ٨٠٠ كلم يمتدُّ من «الدول» . الذي يسند إليه «هوليدت» ميسرته . حتى السهب الكلموكيّ حيث تتابع الفرقة الآليَّة ١٦ . في الفراغ . مهميَّة الوصل بين «القفقاس» و «الفولغا» . فمن المدهش المعجز حقيًّا أن يقف الروس على «التشير » وأمامهم «خليطُ» جيش يتألُّف من فراريِّين أوقفوا في فرارهم . وجنود تابعین لسلاح الطیران . ومأذو نین من جیش «باولوس» . وعیرهم . بدل أن يغير وا عَلَى «روستوف» حيث يستطيعون أن يقطعوا خطوط تراجع مجموعة الحيوش «أ» بيد أن السراتيجيّة الروسيّة المنتظمة لم تكن تبغيّ التسرّع . ولم تندفع لاختلاس الفرص السانحة الباهرة . وحنَّى لم تقدّرُ . بدقة تضعضع الخصم الهائل الذي عرفته في السنة السابقة . كان بوسع. ُ الحصم الهائل الذي عرفته في السنة السابقة . كان بوسع القيادة السوفيآنيَّة أن تفرض على «مانشتاين» معركة يائسة من أجلّ «روستوف» . ولكنتها تركت له فرصة القيام بمحاولة أخيرة • . أجل استالينغراد » .

مدفع ألماني من طراز « فرديناند» وقد ألقمه العدو ضربات الموت !

قال المارشال ﴿إِيرِ يمنكو » : «لو توافرت لهذه المحاولة الأحيرة الجرآة الكافية لكُـلَـلَت بالنجاح » . وقال : «حتى ٢٤ كانون الأوّل لم تكن لِنا في قطاع «كوتانيكوفو » غير قوات ضئيلة. كان الحيش الـ ٥١ ضعيفاً جداً. فيما لَا يمثَّل فيلق الفرسان الرابع إلاَّ كتافة تقلُّ عن كوكبة واحدة في الكيلومتر ... كان باستطاعة فرقة الدبّابات السادسة الواصلة من «فرنسا " كاملة طازجة أن تشقُّ طريقها نحو المطوِّقين منذ ٤ كانون الأوَّل ... بيد أنَّ الهتلريِّين ذهبوا. هذه المرَّة أيضاً. ضحيَّة رتوبهم. فتكرُّم علينا همانشتاين» بعشرة آيّام! ».

كان «مانشتاين» قد أعد أوّل الأمر مناورة عالم خبير . كان على «موليدت» . القائم في حلقة «الدون» . أن يُغير على «كالاتش» فيستعيدها . وكان على الفيلق المصفّح الـ ٤٨ . الذي أعيد تنظيمه بالاعتماد على فرقة الدبآبات الثانية ، أنَّ يكرَّ ، انطلاقاً من رأس الجسر الذي كان قد احتفظ به أمام «نيجني تشيركايا» . لدعم الحجوم الرئيس الذي يشنَّه الفيلق المصفَّح الـ ٤٧، أنطلاقاً من منطقة «كوتلنيكوفو ». غير أنَّ جمع «هوليدت» برَّمَّته كان مأخوذاً بالدفاع عن «التشير». أمَّا الفيلق الـ ٤٨ فقد طرد من رأس جسره ولم يبق َ بوسَّعه أن يشترك في الزحفِّ. فبدلاً من أن تقوم محاولة فك الحصار على اندفاع متعدَّد الأطراف مركَّز الاتتجاه ، تقلُّص إلى حدود مجهود وفرد يبذله الفيلق الـ ٥٧. ضُرب ٢ كانون الأوَّل موعداً للهجوم ، ثم َّ أرجىَّ إلى ٨ . ثم َّ إلى ١٢ ، بسبب بطء حركة النقل .

ومهما يكن من أمر ، فإن نزاعاً في وجهات النظر قد ذر قرنه بين «مانشتاين» و «هتلر » . كان لكلّ من الرجلين ، بشأن فكّ الحصار عن «ستالينغراد» ، نظريَّة تختلف عن الأخوى تمام الاختلاف ، فالمارشال يريد إنقاذ الجيش السادس ليضمه إلى القوّات المتحرّكة في الحبهة الشرقيَّة ، فهو يريده ، ينساب عبر الثغرة المنتوحة لاستعادة تنظيمه في منطقة «روستوف» ؛ ويريد في الوقت ذاته أن تنسحب مجموعة الحيوش «أ» من «القفقاس» حتى «الدون» . واعتماداً على كتلة المناورة الضخمة هذه ، الَّتِي تتوافر بتقلُّص مسرح العمليَّات . يعتقد «مانشتاين» أنَّـه قد يصبح بَالإمكان حد" الزحف السُّوفياتيُّ . وربَّما تكبيد الجيش الأحمر تلك الهزيمة الحاسمة التي طال انتظارهاً . وهو بالطبع يطمح إلى إدارة مجمل المعركة . وإذ يَعمد إلى إثبات ضرورة خلق قيادة عايا للجبهة الشرقية . لا بدع مجالاً للشك في هوية القائد العام الذي يمكر به :

أماً أن يكون «مانشتاين» أقدر من يستطيع القيام بهذا الدور . ورباحا القدير الأوحد . فلم يكن ذلك موضوع جدل . ذاك أن ساعة «هتلر » العسكريَّة قد انقضت. وإن صحَّ أنَّه تمخَّض في أوَّل الحرب عن أفكار رائعة . وإن صحَّ أنَّه قد أنقذ الحيش الألمانيُّ شتاء ١٩٤١–١٩٤٢ . وإن صحّ كذلك أن خطة حماته الصيفيّة تشكيّل آخر فرصة نحنّب «أَلَمَانِيا » شَرَ هزيمة شاملة . فصحيح أيضاً أنَّه قد أمسى بعد اليوم يمثَّل الحطر الأكبر والعدو الأظام الأغشم . ذاك أنَّ كُلُّ فَكُرة سَرَاتِيجِيَّة قَدُّ المحسّب من عقله. فلم يبق فيه غير إرادة عاتبة عمياء في الإبقاء على مكاسبه. ففك الحصار عن «ستالينغراد» لا يعني في نظره اسبرجاع جيش بغية الإمساك من جديد بزمام المادرة في العمآيات . بل لا يمثل غير إمكانية المحافظة على القدم التي وطئ بها ضفاف «الفولغا» .

بدأ الزحف على «ستالينغراد» ناجحاً باهراً . لم تتعدُّ قوَّة إحدى الفرقتين المصفَّحتين التابعتين للفيلق الـ ٤٧ . وهي الفرقة الـ ٢٣ . القادمة من «القفقاس» . • ٤ دبّابة . أمّا الفرقة السادسة الآتية من «فرنسا» فكانت كاملة . وإذا بالغارة الأولى تحملها إلى شـَقُّ «الأكساي» . فعبرته في ١٣ .

فيما راحت الفرقة الـ ٢٣ الواقعة إلى يمينها تتقدم . مع صعفها . بإزاء الحَيْطُ الحديديُّ الذي كُنْدَ س عايه ٣٠٠.٠٠٠ صنَّ من المُوَّلُ والوقود ليتزوّد بها المحاصّرون . وفي ١٩ بلغ الجنود الميشكوفا بعدما قطعوا ١٣٠ كلم من المسافة الفاصلة بين الجيش الرابع المصفِّح والجيش انسادس -والبالغة ١٨٠ كلم . وإذا بالمحرِّرين يتبَيَّنون في آلسماء الأنوارَ الكاشفة المنبعثة من المدافعين عن «ستالينغراد. .

ومع هذا لم يقع "مانشتاين" فريسة الغرور والأوهام . أعلمه نأكّ الاحداث المتدافعة أمام «روستوف» لم تبقَ تفسح له إلا ً وقتاً ضيَّقاً محدوداً . وأنَّه لم يبقُّ أمام الجيش السادس غير فرصة واحدة . ألا وهي أن يعمد إلى إسعاف نفسه بنفسه . فيمضي بسرعة للقاء «دوت» . أصدر إليه «مانشتاين» أمراً بذلك . مضاععاً أحاديثه الهاتفية مع الباولوس . وإذ قلق لتحفُّظ هذا الأخير أوفد إلى الجيب أحد ضبًّاط أركانه -الميجر «أيسمان» . الذي ما لبث أن عاد واصفاً ذلك الوضع النفسيّ الغريب الذي كان يعانيه قائد الحيش السادس ورئيس أركانه . وخلاصة تفكيرهما أنَّهما غير مسوُّوليَين عن التطويق . وأنَّ من حقَّتهما بالتالي أن ينتظرا إنقاذهما . وهما . إلى ذلك . يدّعيان أنّ إمكانيّة خَرَّك الدبّابات المئة المتبقيّة لديهما لا تِتعدّى ٣٠ كلم تقريباً . خيث تضطر إلى التوقّف بسبب نفاذ الوقود فيقضى عليها قضاء مبرماً . فيما لو شمّا هجومهما قبل أن يصل «هوث» إلى تيك المسافة على الأقلُّ . وعبثاً أجاب «أيسمان» بأن المجازفة التي يرفضان الإقدام عليها ليست شيئاً إزاء خطر الموت جوعاً وفظاعة التعفَّن في الأسر " . فقد أصر " «باولوس " و «شميدت " على موقفهما لا يلينان . وإذ أعيت الحجَّمة «أيسمان» استنصر سلطة المارشال وفون مانشتاين " . فما كان منهما إلا أن استنصرا ساطة أسمى هي سلطة الفوهرر

ذاك أن "هتلر » كان قد حظر على حامية «ستالينغراد» أن خرج -مجيباً هزينزلر » . الذي ما انفك يطالب بخروجها صباحَ مساءً . أنَّه يُعتبر الجيش السادس ناجياً من الورطة. وأنَّه. عدل أن يقبل بإخلاء «ستالينغراد» يفكر ببسط مغانمه على ضفاف «العولغا» . وعندما حيل «لزيتزلر » أنَّه قد أقنعه . قد م له الأمر بفتح التغرة ليوقع عليه . فوقع «هتار " . تم أضاف بخطّ يده هذا الشرط الذي نسف كلّ شيء : " مع التحفيظ الواضع التالي : أن يظل الحيش ممسكاً بخط «الفولغا» !...

وَلَقَدَ بُتَّ فِي المُوضُوعَ عَلَى كُلِّ حَالَ. إذْ نَزَلَتَ خِيوشَ المَحْورَ كَارَتَهُ ۗ قضت على مصير الجيش المحاصر في «ستالينغراد» · فبعد الحزيمة الرومانيّة . نجمّدت الجبهة تقريباً عربيّ «الدون» . محاذت مجرى النهر حتى «فيسشنكايا» . ثم انحرفت نحو الجنوب فالتقت «بالتشير » وحارته حتى ملتقاه . ثم عادت فلقيت «الدون» شما لي "بوتمكسكايا» . لم يبق للأُمْ المتجمَّدةُ أَيَّة قيمة عائقة ، أمَّا المواقع الدفاعيَّة فلا أثر لها . وأمَّا السهويب فلا تعوق تقدُّم الدبَّابات إلاَّ بثلوجها . وهبط ميزانُ الحرارة إلى ٣٠ أو ٣٥ درجة مئوّية نحت الصفر . فاستولى الذهول على الإيطاليّين الذين كان حلماوهم قد أكدوا لهم أن البرد لا يتعدى الدرجة الحامسة أو السادسة في جنوب «روسيا». فقف الرجال نظراً لقلة اللماس وسوء التغذية ؛ كانت الشمس تظهر أحياناً فتخاق من الثاج سحراً . إلا أن ضاباً من جليد كان يُكسو الجوُّ عادة . ولا ينقشع إلا اليكشف عن

سماء من رصاص أشرفت على الحبهة . من الشرق إلى الغرب . بقايا الحيش الثالث الروماني . ومفرزة من جيش «هوليدت» . والجيش الثامن الإيطالي . والجيشُ الثاني المجريُّ . ولم يخفُّ على أحد أنَّ أَضعف حامَّات هذه السلسلة الطويلَّة كانت الحلقة الإيطاليَّة. قلق «هتلر » لذلك . استناداً إلى





## قافلة بريطانية في طريقها إلى الاتخاد السُوفياتي"

في صقيع «المحيط المتجملًد الشمالي » الأبيض راح هو لاء البحارة يكسرون طوق الجليد على جسر مده رتهم . إنها إحدى السفن الي قامت بحراسة قافلة حملت إلى «الانتحاد السوفياتي» زاداً وعتاداً . كانت طريق القوافل تمرّ بين «ايسلندا» و «غرينلاند» ، ثم تمتد شمالا فتجاور «سبيتزبرغ» ، وتعود فتنبسط جنوباً فتقطع البحر الأبيض . أما خاتمة مطافها فكانت «أرخانجلسك». إذ ها لطريق هائلة ! فقد بلغ طولها ٧ آلاف كيلومتر ، وكانت الأخطار نعف بها من كل جانب .

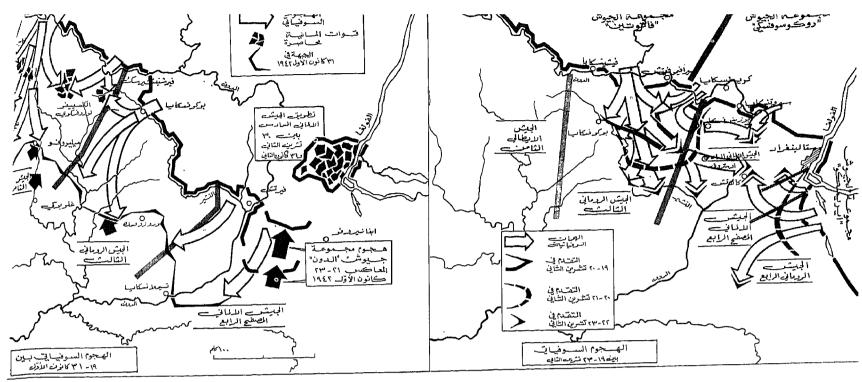

مرحلتا معركة «ستالينغراد»

محصر ١٢ كانون الأول . ولكن لم تتوافر هناك أينة قوة ألمانية لدعم فرق الحيرال «غاريبولدي» ، الذي البسطت فيالقه الأربعة ٢٩ ، و ٣٥ و ٢ . و الفيلق الحبلي ، على جبهة يبلغ طولها ٢٧٠ كلم ، وباتت تنتظر الصدمة التي كانت هيئة الأركان تتبين إعداد ها كما في كتاب مفتوح .

ولقد انهالت الصدمة تلك في ١٦ كانون الأول . إذ عبر جيش الحراسة السوفياتي الأول نهر «الدون» وسط الضباب . وانقض على قلب الحبهة الإيطالية . فعاد السهب يمتلىء بجماعات المنهزمين الفارين . ولقد نقل شاهد عيان ، هو الجنرال الألماني «فريتر بيكو» . ذلك الانطباع الناتج عن زمر الجنود الإيطالية ن « وليس لهم من السلاح غير قيثارة » . السائرين نحو الغرب ، وهم ينشدون رغم قساوة البرد . وقد أبرق «هتلر» إلى «موسوليني » يطلب منه أن يناشد جنوده الكف عن الهرب ، أما «اللدوتشي» الحائق فلم يجب !

تقدّ م الروس مسأفة ٢٥ كلم منذ مساء ١٦ . تم آتسع الزحف في الأيّام التالية . فزحف الجيش السوفياتي السادس في الميمنة الروسية على «فوروشيلوفغراد» و «ستالينو»؛ وفي الميسرة مددد جيش الحراسة الثالث . والجيش المصفّح الخامس . الهجوم حتى جبهة «التشير» . كانت مجموعة «هوليدث» المطوقة تناضل في ظروف صعبة . فوقعت محرّات «الدونيتز» السفلى : «كامينسك» ، و «شاتينسك» . و «فورشتاد» . تحت التهديد المباشر . وتعرّضت «روستوف» للخطر ، وبات الألمان على وشك الوقوع في «ستالينغراد كبرى» تضم مليون رجل!

كان وضع جيش الدبابات الرابع خصوصاً متهوراً: فبينا كانت الجبهة الألمانية تنهار ، وبينا كان الهجوم الروسي يهدد «روستوف» ، كان ذاك الجيش ما يزال يتشبت بشتق «ميشكوفا» ريثما يعتزم جيش «باولوس» على الحروج من «ستالينغراد» ، كانت المهمة ذات الطابع المقد س ، والقاضية بإنقاذ ٢٠٠٠٠٠٠ رفيق ، ترفع المعنويات ، بيد أن «هوت» ما انفك ينذر بأنه لا يتماسك في مكانه إلا بخيط واه ، وأن تراجعه بات رهين ساعات ما لم يبادر الجيش السادس إلى لقائه ، إلا أن نراجعه بات رهين ساعات ما لم يبادر الجيش السادس إلى لقائه ، إلا أن الداء أصدرته مجموعة الجيوش ، قبل الميلاد بيومين ، أتى يعجل في هذا التراجع : ذاك أن «مانشتاين» قد أطلع «هوت» على الوضع القائم غربي اللدون» ، وطلب منه أن يتخلى عن إحدى فرقه المصفحة في محاولة لتركيز اللدون» . وطلب منه أن يتخلى عن إحدى فرقه المصفحة في محاولة لتركيز

القتال في منطقة «موروسوفسكايا» . فعينن «هوث» . وقد أدرك الحطر . الفرقـَة السادسة ، وهي أقرى فرقه ، فانطاقت هذه باتـّـجاه «بوتيمكينسكايا» عبر عاصفة ثلجيـّة ، مـودية بآخر فرصة لإنقاذ محاصّري «ستالينغراد» .

#### إحتضار الجيش الستادس

بعد انقضاء عيد الميلاد خُهُيّضت حصّة الخبز من ٢٠٠ عرام إلى الناتجة عن أوائل الوفيات الناتجة عن الحوّر . فقد أثبت أنه لا يمكن تموين الجيش السادس عن الناتجة عن الحوّر . فقد أثبت أنه لا يمكن تموين الجيش السادس عن طريق الجوّ . ولكي يفي الطيران الحربي بوعد رئيسه المذنب . راح يقوم بمجهود بطولي لا طائل تحته . متكبداً خسائر جعلت من «ستالينغراد» معركة جوينة تضاهي بثمنها الباهظ معركة «انكلترا» : فقد فقد ٣٥٥ طائرة نقل . و ١٤٤٩ مطاردة . و ١٢٣ قاذفة . وكانت الأحوال الجوينة معاكسة دوماً : فحين تكون السماء صافية فوق «ستالينغراد» تكون مقطبة الجبين في منطقة «روستوف» ، والعكس بالعكس . مميّا أدّى إلى إعاقة المتظام الجسر الجوي إميّا في نقطة الانطلاق وإميّا في نقطة الوصول . و بما أن الروس قد استولوا على «تازينسكايا» و «موروسوفسكايا» . فقد نقاوا مطارات الانطلاق إلى «سالسك» و «نوفوشيراسك» و «تشيريتكوفو» . مطارات الانطلاق إلى «سالسك» و «نوفوشيراسك» و «تشيريتكوفو» . فتضاعفت المسافة ، وانخفض نتاج الطائرات . هذا ، وإن المعدّل اليوهي فتضاعفت المسافة ، وانخفض نتاج الطائرات . هذا ، وإن المعدّل اليوهي للتسليم ، خلال الحصار بكامله ، لم يتجاوز ٩٤ طنيّاً ، وهو معدّل دون خدمس ما وعد به «غورنغ» .

أخرج «هتلر» الجنرال «هوبي» من الجيب ليقلده أوراق السنديان التي أضيفت على صليبه من رتبة كوماندور . فقال «هوبي» : «ياسيدي الفوهرر - لقد أمرت في الماضي بإعدام بعض جبرالات الجيش رمياً بالرصاص . فلماذا لا تأمر الآن بإعدام جبرال الطيران الذي وعدك بتموين «ستالينغراد» ؟ »

لقد تلاشى كل أمل في الإنقاذ ؛ «فهوث» قد تراجع ، خطوة خطوة في البدء ، والغيظ يتأكّل قلبه ، ومن ثم تراجع بسرعة معجلة . وستشهد بداية ١٩٤٣ الجيش المصفيّح الرابع على «الكوبير لي» ، على بعد ٢٠٠

كلم من وستالينغراد». فلقد بات التخلّي عن الجيش السادس أمراً واقعاً . كان الوضع في الجيب يفوق كلّ وصف ؛ فقد خُهُضَت حصّة الحبر إلى • ه غراماً ، وكان الوقود فادراً جدّاً . حتى أن الآليّات الوحيدة التي أذن باستخدامها كانت الدرّاجات الناريّة ذات المقعد الجانبي . وأمّا الجرحى الذين جرى إجلاوهم فقد كانوا أولئك الذين تمكّنوا من الزحف بأنفسهم للوصول إلى المطارات . وراح الثلج يتضخم بتلال من جُنث . جثث الرجال الذين قضوا نجهم من الجوع والبرد .

في ٨ كانون الثاني رفرف علم أبيض في مقدَّمة المخافر الأماميَّة . فقد قدم مفاوضون سوفيات ثلاثة يعرضون على «باولوس» استسلاماً مشرفاً . ولكنَّ «باولوس» رفضه بناء على أمر من «هتلر » . وأمر بالردِّ بالنار على كلُّ محاولة جديدة للمفاوضات . وفي الغد قام الروس بالهجوم . فدافع الألمان عن أنفسهم دفاعاً مستميتاً . وكان هدف المعركة مطار «بيتومنيك» الذي كان يتحمَّل أكبر قسط من النقل الجويِّ . فاستولى الروس عليه في١٦ . فلم يبق َ التموين ممكناً إلا َ منخلالمطار «غومراك» الفاسد، ومن ثم بواسطة المظلات بعدما سقط المطار في أيدي الروس . لقد فـقد أربعة أخماس الجيب ، وألقي بالألمان باتتجاه «الفولغا» ، فحُسِجر عليهم في موضع غزوهم المشوُّوم ، في أنقاض «ستالينغراد» . وفي ٢٤ كانون الثاني خاطب وباولوس» «هتلر » قائلاً إنّ استمرار المقاومة لا منطق فيه البتّـة : فهنالك ١٨،٠٠٠ جريح طُرحوا في الأقبية بلا علاج . وقد بدأ التيفوس المتفشّى يحدث أضراراً بالغة ؛ واستُنفدت الذخائر والمؤن ؛ لذلك طلب قائد الجيش إذناً بالاستسلام ، وقد عضد «مانشتاين» ، قائد مجموعة الجيوش ، هذا الطلب في مكالمة هاتفيّة مع «هتلر» استغرقت ثلاثة أرباع الساعة . إلاَّ أنَّ وهتلر ﴾ أصرَّ على عناده قائلاً : ﴿إنَّنِي أَحظُّر الاستسلام . يجب على الجيش أن يصمد حتى آخر طلقة . إن بطولته لإسهام خالد في سلامة الغرب »

واستونفت الهجمات الروسية في ٢٥ ، وفي ٢٦ اتصل الجيش ٢٦ بالجيش ٢١ في تلة «ماماي» ، فشُطر الجيش الألماني شطرين . وفي الشمال لاذت فلول الفيلق ٥١ بالتحصّ في مصنع الجرّارات ، وفي الجنوب تكدّس حطام الفيالق الأربعة الأخرى في وسط المدينة ، وأقام «باولوس» آخر مقرّ عام له في أقبية الد هاونيفرماغ » في الساحة الحمراء . وكان الروس في عجلة من أمرهم ، فقصفوا أنقاض «ستالينغراد» قصفاً عنيفاً ، فلم يردّ على هذا التحدي مدفع واحد ؛ ولكن ، ما إن حاول المشاة التقدّم عبر الجرائب ، حتى انطلقت في وجههم آخر الرصاصات تسدّ دونهم الطريق .

في ٣٠ رفع «هتلر » «باولوس» إلى رتبة جبرال فيلد مارشال . وقال «لكيتل » : «لم يسبق قط أن استسلم مارشال ألماني » . كان «هتلر » يتوقع بالتالي من الضابط الذي رفعه إلى أرفع المراتب العسكرية أمراً واحداً : الانتحار . ولكنة كان يجهل أن " ، باولوس » حظر على ضباطه الانتحار . قائلاً إن عليهم أن يشاطر وا جنودهم مصيرهم حتى النهاية .

في ٣١ كان القتال قد انتهي من الوجهة العمليَّة . وقد وصف أحد أواخر لاسلكيتي الجيش السادس الوضع على الوجه التالي : «لقد هام الجنود على وجوههم ، والذين استمرّوا في القتال كانوا قلائل ، ولم يبق للقيادة أيَّة فعالية ... ه واستأنف بعد لحظات ، في الساعة ٥٠٤٥: «لقد وصل الروس إلى الموقع المحصّن . وسنتلف الجهاز فوراً ... » وأعقبت هذا الوصفَ . ثلاثَ مرّات ، الإشارةُ التالية : « ك.ل.» التي تعني :· «لن تعود هذه المحطّة إلى البثّ ...» . بلغ الروس «اونيفرماغ» بالفعل ـ وقد آوت أقبيتها أحدث المارشالات عهداً ، أوَّل مارشال للَّهزيمة خلقه ـ «هتلر » . لم تنطلق رصاصة واحدة . وتقدم مفاوض سوفياتي يفرض الاستسلام ، فاقتِيد إلى الموقع المحصّن الذي خرج «باولوس» منه وهو شديد النحول . أَجَل ، إنَّه يُستسلم . كلا لم يبق لديه ما يغدقه على صيحة الموالاة ، على تحيّـة وهايل هتلر » التي كان يطلقها في الأمس . فقد انطلق مثال ضبّاط الأركان العامّة نحو الأسر بصمت مطبق! ولقد بلغتنا اللعنات التي استنزلها «متلر» على أتر ذلك من خلال نصُّها الاختزالي " . قال : «إن المرء ليقتل نفسه برصاصته الإخيرة ... آنا أحتقر الجنديّ الذي يستسلم ، «كجيرو» ... في وألمانيا» ينتحر ٢٠٠٠٠ شخص سنويّاً . وإنّه لمن السخف أن يعجز قائد عن أن يقوم بما تقوم به امرأة مُسّ شرفها … لن أخلق مارشالات بعد اليوم … إنَّ الطولة عشرات الآلاف من الجنود قد حجبها جبن جندي واحد ... سوف ترون أنَّ الروس سيرغمون «باولوس» و «سيدلتز » على الكلام في الإذاعة . ولا شكَّ أنَّهما سيحثَّان رجال الجيب ، وسيحثَّان الجيش الألمانيّ بكامله ، على الاستسلام .... .

لم يحصل «باولوس» على متسع من الوقت لحث «رجال الجيب» على الاستسلام: فقد استسلم الباقون منهم في ٢ شباط. وقد أخطأ «هتلر» كذلك تقدير التاريخ الذي سيدعو «باولوس» فيه الجيش والشعب الألمانيين إلى إلقاء السلاح؛ «فاللجنة الوطنية لتحرير ألمانيا» لم توسس إلا في ١٣ موز ١٩٤٣ برئاسة الكونت «بسمارك – إنكل» والجنرال «فون سيدلتز». إلا أن انضمام «باولوس» إلى المقاومة الألمانية الخارجية قد استغرق من الوقت أكثر من هذين الاسمين التاريخيين. فهو لم يشد عزمه على ذلك الوقت أكثر من هذين الاسمين التاريخيين. فهو لم يشد عزمه على ذلك الا بعد ٢٠ تموز ١٩٤٤، بعدما بلغته أخبار التعذيب الذي خضع له بعض الجنود الذين كان يكن هم أكبر قسط من الاعتبار، أمثال بعض الجنود الذين كان يكن هم أكبر قسط من الاعتبار، أمثال

قال أحد الذين كتبوا سيرة «باولوس»: «لقد وجد «باولوس» صعوبة جمّة في الوصول إلى قرار نهائي . وكان يميّز بعناء كثير الحقّ من الباطل ...»

إنّ أكبر المواهب العسكريّة ما كانت لتنقد الجيش الألمانيّ من الهزيمة في ١٩٤٢ ؛ أمّا نقائص «باولوس» الحاصّة فقد أسهمت في إعطاء هذه الهزيمة طابعاً ساحقاً .

كانت «ستالينغراد» تتلقّي حصّتها من الدم الطازج اليوميّة عبر النهر .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



طائرات «شتوكا» تغطّي زحف الدبيّابات الألمانيّـة في هجومها على رأس الجسر السوفياتيُّ على «الفولغا» .

أنقاض الطاحونة التي اتتخذتها أركان الجنرال «روديمتزيف» مقرّاً .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# بسين أنقساض "ستاليت نفراد" وقف الألسان والسروس وجها لوجه



ضابط صفّ ألمانيّ يعيّن لجنوده مواقعهم وسط أنقاض «ستالينغراد» .





#### Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### لا، ليس للجبّان، هنا، مكان!

« إِنَّنِي أَطلب من القوَات التيقيَّظ الكامل والبطولة القصوى ، ومن القيادة سلطة ثابتة في القتال . فلا ترتجفن ، في هذه المعركة الهائلة ، يد ، فليس في صفوفنا مكان للجبناء الرَّعاديد !

« وإليكم جميعاً مهمتنا المشتركة : القضاء على العدو في «ستالينغراد» تحقيقاً لأوّل خطوة نحو إطاحته كليّاً وتطهير بلادنا من الغزاة الغاشمين ؛ وإنتّنا لبالغون هذه الغاية لا محالة ، لأنّنا نملك لها القوّة الكافية والعندة اللازمة . ألا فليكن عظيماً ثأركم من الوحوش ، من زبانية الحروب الذين قوّضوا قرانا ومدننا ومعاملنا ، وأراقوا دماء إخواننا الآمنين ! إنّ الوطن ليهيب بكم صائحاً ، وإنّ القيادة العليا لتتوجّه إليكم آمرةً : وقوفاً !

( الكولونيل جنر ال « إير يمنكو» ، و الليوتنان جنر ال « خروشتشيف» ، في أوَّل أيلول ١٩٤٢ )

تحت : الروس يهاجمون منزلاً في «ستالينغراد» .



رشَّاشون سوفياتيُّون يهاجمون أعشاش المقاومة الأخيرة في أحد أحياء «ستالبنغراد».



إحدى مقدّمات معركة «ستالينغراد» : دبّابات ألمانيّة تهاجم المنشآت الدفاعيّة الغربيّة في المدينة .



مهاجمة أحد منازل «ستالينغراد» في تشرين الأوّل ١٩٤٢ « أجل ، إنّ الحرب لفظيعة ، وإنّ العدوّ لقاسٍ » ( المارشال « إبر يمنكو » )

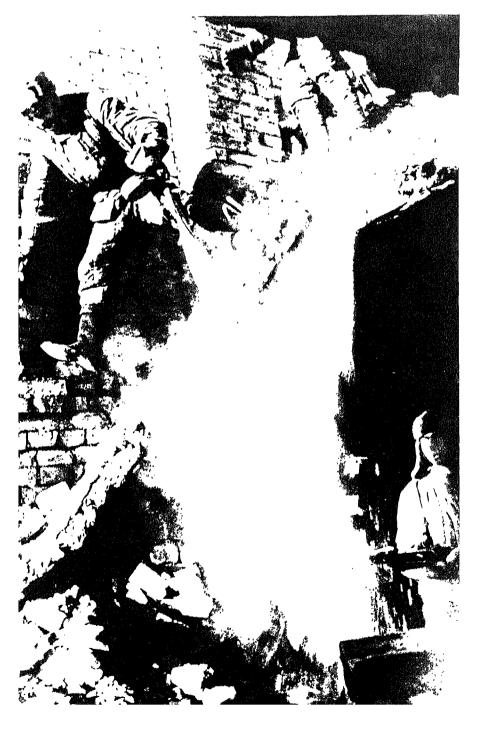

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لقد هزم البردُ هوَّلاء !



شهد القسم الشمالي من المدينة أدمى معارك الحرب كلّمها وأضراها . ولقد أتت أشهر الشتاء تزيدها ضراوة .





جنود ألمان يقاتلون في شوارع «ستالينغراد».



بين أنقاض مصنع «تشرين الأوّل الأحمر » .

ألفصل العشريدن صفاعفات كانوين الثاني - أيّار ١٩٤٣

كسفت مأساة «ستالينغراد » كلّ شيء باحتدامها الفاجع ، واكتمال إخراجها المسرحيّ ، فأخفت الهدف الرئيس من حملة شتاء ١٩٤٢ – ١٩٤٣ ، ومجمـَلَ الأحداث العسكريّة التي بفضلها أفلتت «ألمانيا » بصعوبة من هزيمة مـُنكرة ، بل أفلتت – مؤقّتاً – من الهزيمة الكاملة .

# '' ستالینفراد'' کیا<sup>ژ</sup> آفریفیا''؛ مدینه ''تونسر<sup>'</sup>



ففي مطلع كانون الثاني . ولمَّا يفقد محاصَّـرو «ستالينغراد» بعد كلَّ أمل في النجاة . كان وضع الجيوش الألمانيَّة في «روسيا» كما يلي :

ا) ما زالت مجموعة «الجيوش «أ» في «القفقاس» . يفصلها عن عنق زجاجة «روستوف» ٤٠٠٠ كلم بالنسبة للجيش السابع عشر . و ٧٠٠ كلم بالنسبة بلجيش الدبابات الأول .

' ٢) بعدما أخفق جيش الدبابات الرابع في محاولته الرامية إلى فك الحصار عن «ستالينغراد» . خاص غمار معركة دفاعية منوبسي «الدون» . وهو ما زال على بعد ٤٠٠ كلم إلى الشرق من «روستوف» .

٣) أميّا الروس فقد حملتهم انتصاراتهم في كانون الأوّل على «الدون» وعلى «التشير» إلى مجرى «الدونيتز» الأسفل. فباتوا على بعد ٧٠ كلم من «روستوف». وغدوا بذلك أقرب إليها ستّ مرّات من جنود «هوث». وعشر مرّات من جنود « فون ما كنسن » القائد الجديد لجيش الدبرّابات

٤) إمتد . غربي «روستوف » . عنق زجاجة آخر تشكله ممرات «الدنييبر » في «دنييبر وبيتر وفسك » وفي «زابور وجي » . ولقد أصبح الروس في مواقعهم في منطقة «فور ونيج » على بعد ٣٥٠ كلم منه فحسب . يقابل هذه المسافة كلم بالنسبة للجيش الألماني الرابع . و ١٠٠٠ كلم بالنسبة لحيش النسبة لحيش الدوابات الأول .

ه) أمّا على ما تبقي من الجبهة فلم يعرف الألمان أيّة استراحة ؛ فقد تعاقبت الهجمات العنيفة حول «رجيف» و «ديميانسك» و «لينينغراد» .
 وغدا سحب القوّات من الوسط والشمال ، لإرسالهما إلى الجنوب ، من الصعوبة محان .

لقد تعرّض الجيش الألماني للخطر خلال شتاء ١٩٤١-١٩٤٠ . أولا بسبب قساوة المناخ اللدي جمد جيشاً بدي للحرب المتحركة في المناطق المعتدلة من (أوروبا »، وشل حركته. ولم يتبدل هذا المناخ في شتاء ١٩٤٨. فهو هو بما يفرضه على الجنود من آلام و بما يواجه به القيادة من عقبات. الآ أنه قد حل في منزلة ثانوية إزاء الحطر المميت المنحد في بالجيوش الألمانية الناتج عن الوضع الستراتيجي الذي خلقته أوهام «هتلر » ومطامعه . لقد أفقده عناده جيشاً كاملا ، أفتراه يتمكن من إنقاذ الجيوش الأخرى . وهو أمام خصم باسل ، مشداور ، يفوقه عدداً ، وتلهب الانتصارات حماسته ؟ أم أننا سنشهد الهيار الجيش الألماني الكامل ؟

في ۲۸ كانون الأول قرر «هتلر» أن يثني مجموعة الجيوش «أ». ولم يكن يقصد التخلي عن «القفقاس » وإعادة قوات «فون كلايست» بأسرع ما يمكن إلى منطقة «روستوف» . كما طلب ذلك «زيتزلر» و «مانشتاين» ؛ فالأمر يشير بدقة إلى أن الحركة ستتم خطوة خطوة . و عدد مداها : «مورتوفسكويا» . «أرمافير» . و «سالسك» . ذاك أن «هتلر» كان ينوي أن يحتفظ بين «القفقاس» و «الدون» بشرفة تبلغ ٢٠٠

في مقرّ الرئيس «روزفلت » في «الدار البيضاء » ، يبدو من اليسار إلى اليمين : الجنرال «جيرو » ، والرئيس «روزفلت » ، والجنرال « ديغول » ، و «تشرتشل » .

كلم عرضاً . يأمل أن ينطلق منها مجدَّداً . في مستقبل قريب . نحو المغانم التي اضطرّ إلى التخلّي عنها مؤقّتاً .

إُستمَّر الحلاء عن المقاطعات الواقعة قبل «القفقاس» طوال شهر كانون الثاني . وعاد الألمان يجتازون . تحت لسع البرد ، تلك الأصقاع الشاسِعة التيُّ كانوا قد قطعوها في أتـّون آب اللهـّاب ، يعوق تراجعـّهم الأمرُ القاضَّى بإنقاذ العتاد كاتَّه ، وضرورة إجلاء الجرحي ، فضلاًّ عنَّ فقر طرق المُواصلات ، مميّا اضطرّ الجيش المصفيّح الآوّل إلى طلب التوقَّف خمسةً وعشرين يوماً على «الكوما» لتغطية رَحيل ١٥٥ قطاراً . ولحسن حظ الألمان أساء الجنرالات الروس إدارة المطاردة ، ممنّا سيسبّب لهم متاعب ومضايقات ؛ فقد انسحب الجيش الـ ١٧ نحو «كراسنودار» من غير صعوبة تُنذكتر ، وتمكّن جيش الدبّابات الأوّل من أن يتخلّى عن الفيلق المصفَّح ٤٠ لدعم جيش «هو ث» ، الذي ترتَّب عليه الإبقاء على ممر ّ (روستوف ) مفتوحاً 'لأنّـه مهر ب مجموعة جيوش (أ) . إتـّـجهت نحو «هوث» الجيوش السوفياتيّـة ٥١ و ٢ و ٢٨ ؛ وفي كافون الثاني وصلت طليعة روسية إلى بعد ٤٠ كلم من «روستوف» ، وأوشكت أنَّ نخطف المارشال «فون مانشتاينٍ» من مقتر قيادته في «نوفوتشركاكس» ؛ فواجه «هوث» الوضع بما عُهد عنه من برودة طبع باسمة ميزّته من غيره من الجنرالات الألمآن ، فانثني ببطء حتى وادي «مانيتش» ، وهو الحدُّ الفاصل بين «أوروبا» و «آسيا» الذي احتفت الدعاية الألمانيّـة باجتيازهفي الصيف

تمركزت مفرزتا «هوليدت» و «فريتر بيكو» على «الدونيتز» شمالي «روستوف». ثم أقام الجيش الإيطالي الثامن حاجزاً على ٢٠٠ كلم بين «الدونيتز» و «الدون» ؛ بيد أن الفيلقين اللذين هنزما في كانون الأول يكادان يكونان صوريين ، أما الفيلق الثالث ، وهو خليط من بقايا الألمان والإيطاليين ، فمع أنه كان يحمل اسم فيلق الدبيان الدبيان الدكا ، لم يكن يضم وحدة مصفحة واحدة ! ووقف الفيلق الجبلي ، الذي لم يهاجم قط ، حارساً على «الدون» من «كاليتفا» إلى «بالكا» حيث يبدأ الجيش المجري الثاني الممتد ، بفيالقه الثلاثة ، تحت قيادة الجنرال «جاني» ، حيث يخوم «فورونيج» حيث يتحرف بالجيش الألماني الثاني الذي يقوده الجنرال «فون سالموث» ، ثم تنحر ف الجبهة نحو الغرب لتمضي فتلتحم قرب «كورسك» بميمنة مجموعة الوسط .

فالوضع إذاً على ما كان عليه في تشرين الثاني ، بل هو أسوأ ، فهنالك جبهة مترامية يبلغ طولها في خطّ مستقيم ٢٠٠ كلم يتمسـّك بها خو من أربعين وحدة كبيرة ، لا تبلغ نسبة الألمان فيها الثلث . لم يبق من الفرق التي تلقيت الصدمة الروسية إلا صور وأطياف ، هذا إذا لم تببد تماماً : لم يبق منها غير كتيبتين أو ثلاث لا عتاد لها ، وقد أعيد

دباً بنه سوفياتياً على أهبة الاستعداد للهجوم في محاولة لإحداث ثغرة في حصار «لينينغراد».



تأليفها بحشد الفراريين. لم يُقم موقع ثان في أيّ مكان ، واقتصرت الأمداد التي أرسلتها قيادة جيش البرّ على أنصف دزينة من الفرق ، من أصلها الفيلق المصفّح التابع لفرقة الصاعقة ، وفرقة «ألمانيا الكبرى» .

أتى هجوم كانون الثاني السوفياتي نسخة عن الهجومين السابقين : ركّز الروس هجومهم على قطاعين اثنين في قلب الجيش المجري وميمنته ، بالقرب من «كورونحاك» و «كاليتفا» . فثقبوا الجبهة في غير مشتّقة - ثمّ قذفوا بوحداتهم الآلية وخيّالتهم على شكل مروحة .

لم يقاتل المجر في الواقع ، فانكسر الجانب الواقي لمواصلات الجيش الألماني الحيوية ، وتحطيم للمرة الثالثة لدى الصدمة الأولى كما يتحطيم الزجاج .

كشف التفكتك المجري الفيلق الجبلي فأحدق به العدو . إلا أنه من علاص وأفلت من التطويق . وتمكن ، بعد صراع دام ١٥ يوماً ، من الاتتصال بقوى مصفيحة ألمانية على «الدونيتز» . وإذا بهذا التقهقر عبر القر الشديد ، ووسط حشود الأعداء ، ينهي بمأثرة من البأس والتجلد ذلك الإسهام الايطالي التاعس في حرب الجبهة الشرقية .

كُانتُ الحكومة الايطاليّة قد طلبت عودة قواتّها للدفاع عن الوطن الأمّ المهدّد، فرفض «كيتل» أن يوفّر لها سبل النقل الحديديّة ؛ فاضطرّ الناجون من الجيش الثامن ، وهم ١١،٠٠٠ رجل من أصل ٢٣٠٠٠٠ . أن ينسحبوا من «روسيا» سيراً على الأقدام فيقطعوا ١٠٠٠٠ كلم من الطرقات المضنية !

لم يكن الوضع أقل ّ خطورة في قطاع «فورونيج» . فقد اجتاح الجيش السوفياتيُّ الـ ٤٠ موُخـرات الْجيشُ الألمانيِّ الثَّانيُّ ، واستولى في ٢٦ كَانُونَ الثاني على عقدة طرق «غورشيتشنوي » الواقعة على ٨٠ كلم وراء الآلمان . وتمكّنت إغارة منطلقة من الشمال من أن تقطع في «كاستورنوي» خطَّ اتّـصال «فون سالمو ث» الحديديّ الوحيد ؛ فتريّت «هتلر » حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتخلَّى عن فكرته الحمقاء في الدفاع عن «فورونيج» · ولم يكن للمدينة ، وحاميتُها لا تتعدّى ثلاث فرق ، إلا أن تكون نسخة ثانية مصغّرة لمعركة «ستالينغراد» . ملاّ المحاصّرون في المدينة الحرّربة قطراً كاملة بكميّات الموَّن والذخيرة المخزونة من أجل الحصار ، ولكنَّ العدوّ كان قد قطع الحط الحديديّ ! ومع هذا فقد أمكن تحاشي الأسوإ ، لأنَّ الفرق الَّتِي تَحْرَرت بِهجر «فورونيَّج» ، وقَلُدْفت بسرعةً نحو الغرب . عادت فَفتحت الممرّ . فرتـّب «سالموث» جيشه بشكل رتل صفيق . وانساب به دفعة واحدة والعدو" يكيل له الضربات على جانبيه ، فيرغمه على ترك ثلم من الأسلحة والعربات والجثث التي لا تلبث أن تتحجّر ، فإذا المسيرة الاضطراريَّة ، في قرَّ يبلغ ٢٥ درجة مئويَّة تحت الصفر -وفي ريح لاسعة صافرة ، أشبه ما يكون بالتقهقر النابوليونيّ !

جنود الدبيّابات الألمان في «خاركوف» ؛ وقد احتلّ الألمان هذه المدينة مرّتين ثمّ انتُزعت منهم .







الأحمر يخفق منتصراً في ساحة «ستالينغراد» الرئيسة ، في كانون الثاني ١٩٤٣ .

حاول الألمان أن يتوقَّـفوا على «الأوسكول»بين «الدون» و «الدو نيتز » . ولكن " تصميم الروس على القتال لم يكل ولم يهن ، بل إن "نهاية موقعة «ستالينغراد» اَلمُظفِّرة قد ألهبت معنويتاتهم فزال مركَّتب النقص الذي طالما هيمن على القيادة والجند . وإن ّ «روسيا» لتشعر بالثقة من الظفر ، وهي تستمد من هذه الثقة الرائعة ما تمتاز به الحطط الجديدة ، التي تضعها لتحرير أرضها ، من جرأة وبسالة . ثمَّة ثلاث مدن روسيَّة كبيرة ينبغي تحريرها في الحال وهي : «كورسك »، و «خاركوف»، و «روستوف»، وثميّة هدف ستراتيجيّ حاسم لابنّد من بلوغه هو ممرّات «الدنييبر » . فلو تمكّنت القوّات الروّسيّـة من استخلاصها لحقّـقت مشروع «ستالينغراد الكبرى» الذي ينقلق خواطر الجنرالات الألمان ويقض ّ عليهم مضاجعهم . سجل الألمان من ناحيتهم نتيجة ذات شأن ، إذ أنقذوا جيشيهما

المصفَّحين الأوَّل والرابع ولو موقَّتاً ، عقب نزاع مزدوج ناهضوا به الروس و «هتلر » معأ .

فَكُّـر «مانشتاين» بنقل هذين الجيشين المصفـّحين إلى الجناح الشماليّ من مجموعة جيوشه، لقهر القوّات الروسيّـة المتقدّمة باتّـجاه «الَّدنييبر» . وفكرُّ «هتلر » بالإبقاء عليها جنوبيُّ «الدون» متأهَّبة للعودة إلى احتلال «القفقاس» . ولم يقبل «هتلر » بتعديل خطّته إلا ۖ في ٢٢ كانون الثاني . بحيث يبقى الجيش السابع عشر وحده في «الكوبان» فتتولَّى «القرم» تزويده عبر مضيق «كيرتش» ، فيما يعود جيش الدبيابات الأول إلى عبور «الدون» . ولكن ّ هذا الجيش كان ما يزال في «أرمافير» على بعد ٣٠٠ كلم ، وكان بالتالي لا بدّ من الإبقاء على ممرّ «روستوف» مفتوحآ فترة من الوُّقت كافية لتمكُّنه من الانسياب . والحال أنَّ الروس قد يلغوا المطار في ٢٠ ، وبات الممرّ بذلك في حكم المقفـّل!

غامر «مانشتاين» بما لديه ؛ ومع أن ۖ جبهة «الدونيتز» كانت تنذر بالأمهيار ، فقد نقل إلى جنوبيّ «الدون» فرقيّي الدبّـابات ٧ و ١١ اللتين تمكُّنتا، بهجومهما المعاكس القصير العنيف ، من كنس الروس حبي وادي «المانيتش» الأسفل . بدأت مصفـّحات «ماكنسن» عبور جسر «روستوف» في ٣١ كانون الثاني عائدة من أقصى نقطة وصل إليها الجنود الأَلمَانَ ؛ ومع أنَّهَا لم تُنهزم ، فقَد أنزلت بها مسيرتها التراجعيَّة الطويلة تُلفأ بليغاً . وبقيت وحدات كثيرة ، منها الفرقة الخمسون برمَّتها ، في رأس جسرِ «کوبان» حیث احتشد ، من غیر جدوی ، ۲۰۰،۰۰۰ رجل . ولم يُنفيد «مانشتاين »من إنقاذ جيش «ماكنسن »إلاّ أربع فرق، بينها اثنتان

طُرحت إذ ذاك على القيادة الألمانيّة مشكلة موَّلة ، ألا وهي حلقة «الدونيتز » . فلو أصرّ الألمان على الاحتفاظ بها لاضطّروا الى الإقدام على معركة ضارية في تلك الناتئة ، فيما يشتدّ الضغط نحو «الدنييبر» ، ويتفاقم خطر تطويق الجناح الأيمن بكامله على بعد ٤٠٠ كلم غرباً ، ساعة

أستندعي «مانشتاين» إلى «رستنبورغ» في ٢ شباط حيث آثار مشادّة مضنية ، فالأراضي التي يقرّ ح التضحية بها . من أجل استرجاع قوّاته المتحرَّكة والإفراج عن ميسرته . تنتمي إلى المنطقة الكبيرة الغنيَّة بالمناجم ومصانع الصلب آليي يصرّ «هتار » على أن لا غنى له عنها من أجل متابعة الحربُّ . خاصَّة بعدما عمد أخصَّائيُّون ألمان إلى فتح المناجم والمصانع وِلكي لا يتخلَّى «هتلر » عن فتوحاته أخذ يناضل نضآلاً حثيثاً حارًاً ضدَّ أفضَّل جبرالاته . ألا يستطيع «مانشتاين» أن يتريَّث قليلاً قبل أن يقدم على التضحية ؟ ألا يكون الروس ، الذين أصيبوا بخسائر فادحة ، فد استنفدوا قواهم ؟ أيكون الوضع ناحية «الدنييبر » في الواقع مريعاً إلى هذا الحد "؛ والفيلق المصفّح التابع لفرقة الصاعقة الذي أرسل إلى هذه المنطقة . ألا يكفي لتركيز الوضع ؟ ثمم ، ألا يبشَّر ذوبان الصقيع المبكر ، وارتخاء الطرقات، وبدء ذوبان الثلوج، باقتراب فصل الوحول وتوقيُّف العمليَّات النشيطة الوشيك ؟ أجاب «مانشتاين» أنَّه لا يجوز الركون إلى آمال واهية كهذه للمجازفة بمصير الجيش ؛ وكانت فاجعة «ستالينغراد» من حداثة العهد بحيث لم يجرؤ «هتلر » على إصدار أمر بالانحصار في «روستوف». وعاد «مانشتاين» وقد مندّدت سلطته حيى غربسيّ «خاركوف»، بعد ما ألغيت المجموعة «ب» وألحق الجيش الثاني بمجمّوعة الوسط . أمّا مجموعة «الدون» ، التي لم تبقّ تسمتّ إلى «الدونّ» بصلة ، فستُسدعي بعد الآن مجموعة الجنوب

إستعاد الروس «روستوف» للمرّة الثانية في ١٤ شباط ؛ وفي ١٧ منه . عادت مفرزة «هوليدت» إلى عبور «الميوس» ، فعادت الجيوش الألمانيَّة بذلك إلى مواقع الربيع ، بعدما تقدّمت ، ثمّ تراجعت ، على التوالي مسافة ٨٠٠ كلم ــ أي ما يعادل ، من حيث الوقت والمسافة ـــ الحملة التي قام بها جيش «نابوليون» على «موسكو» ذهاباً وإياباً .

وحلُّ بالجيش الألمانيُّ و «بآلمانيا» ما حلُّ بذلك الجيش و «بفرنسا» پومذاك ؛ فقد خارت قواهما في تينك المسيرتين المتعاكستين المدهشتين . أبيدت في «ستالينغراد» عشر ون فرقة ، فيما تهرّاً غيرها ، وتبيخـّرت أربعة جيوش حليفة . أمَّا العتاد البشريّ القادم حديثاً من «ألمانيا» ومن البلاد المحتلّة ، فلا يساوي القوّات التي بُـذلت ، لا من قريب ولا من بعيد . ومهما يكن من أمر فإنَّ معركة الشتاء لم تنته بعد . فيُقدت عشه ون فرقة في «ستالينغراد» ، ولكنَّ التطويق يهدُّد من جديد ضعف هذا العدد في المثلثُّث الواقع بين «نيكوبول» و «خاركوف» و «تاغيروغ». فهل يُكتب لها آلحلاص ؟

أستوُنف الزحف الروسيّ في ٢ شباط بحملة شنّها الحيش الـ ٦٩ والجيش الـ ٣ المصفيّح على ضواحي «ستاري أوسكول» ، وامتد في الغد نحو الشمال بدخول الجيشين الـ ٤٠ و الـ ٦٠ إلى الميدان . حَرَرت «كورسك» في ٨ ، وفي ٩ تـم ّ الوصول إلى «الدونيتز » ، كـما تـم مدينة كبيرة أخرى هي «بييلغورود» ؛ فاستغلّ الجبرال «موسكاليكو» ، قائد الجيش الـ • ٤ ، تفوّقه بجرأة وبسالة ، فانقض ّ على «خاركوف» ، وفي ١٥ أدرك أبواب المدينة الكبيرة (٩٠٠،٠٠٠ نفس) ، عاصمة «أوكرانيا» الثانية ؛ فأصدر «هتلر» أمره بالدفاع عنها حتى الرصاصة الأخيرة ــ كما فعل بشأن «ستالينغراد» ــ بيد أَنَّ أمراً خارقاً قد جرى وكَأَنَّهُ من تدبير العناية : فقد أقدم قائد الفيلق المصفيّح التابع لفرقة الصاعقة على التمرّد ، فغادر «خاركوف» إنقاذاً لفيلقه ؛ فدخل الروس المدينة في ١٦ شباط وكادوا لا يتجسّمون قتالا ً .

كان لهذا الحدّث الذي عقب سقوط «روستوف» فوراً ، فجارى الحلاء عن «ديميانسك» بعد حمسة عشر يوماً من استسلام «ستالينغراد». وقع مرير من الأسى والذهول في «ألمانيا». لقد الهارت الحبهة الشرقيّة!

وانحل الألمان الذين لا ينفهرون . بعد الرومان و الإيطاليتين و المجر ! واستمر الزحف . فأضحت ٠٠٠ كلم من ضفاف «الدنييبر» عرضة للخطر . وسارت الجيوش الظافرة في «خاركوف» باتسجاه «كريمنتشوغ». ولم يبق الجيش السوفياتي السادس الزاحف على «الدنييبر» الأوسط إلا على بعد ٢٠٠ كلم من «دنييبر و بتر وفسك» ؛ وإذا به يجتاز ثلثي هذه المسافة في ثمانية أيام . فيقطع الاستيلاء على عقدة الخطوط الحديدية في «لمانية أيام . فيقطع الاستيلاء على عقدة الخطوط الحديدية في «لوز وفايا» أحد خطوط تموين مجموعة «مانشتاين» . ويقطع انتزاع محطة «سيزيتنيكوفو» خطا آخر . فلا يبقى له غير خط ثالث يعبر «الدنييبر» في «زابور وجي» ، وهو خط يكاد الروس يبلغونه! لم يكسند أمر الدفاع عن النهر إلا إلى وحدات من المدفعية المضادة للطائرات يساندها بعض قوى الدرك وبعض تشكيلات استحدثتها الظروف، تأليفت من رجال مصالح الحدمة . وهكذا أوشكت مأساة «كالاتش» أن تتكرر على «الدنييبر»!

وتصدّع الجيش الألماني من جديد شرقي مجموعة الجيوش كذلك ؛ فلقد اقتحم فيلق سوفياتي مصفّح مجرى «الميوس» في «متفيحفكورعان»، كما اقتحم فيلق من الحيّالة مجرى «الدونيتز» . وبدل أن يستخدم «مانشتاين» الجيش الأوّل المصفّح للإفراج عن ميسرته المهدّدة اضطرّ إلى أن يكرّسه لدعم ميمنته المتداعية ، ولم يبق له من أجل إنقاذ ممرّات «الدنييبر» إلا جيش الدبيّابات الرابع القادم من «الدون» ، والذي يعوق سيرّه بدء الذوبان . أفتراه يصل قبل فوات الأوان ؟

كان الوضع من الحطورة بحيث أقدم «هتلر» على ما لم ينقدم عليه أيسام أهوال «ستالينغراد». أجل ، لقد أزعج نفسه ، فإذا «بمانشتاين» يراه في ١٧ شباط مقبلاً إلى «زوبوروجي» ، مقر قيادة مجموعة الجيوش ، وهو بكلمة أخرى ، مكان يتمت عطمأنينة تامة في ظروف الحرب العادية ! بيد أن الظروف لم تكن عادية : فهناك لواء روسي مصفت يطوف على بعد ٥٠ كلم فحسب ، والجيش الوحيد المدافع عن «زوبوروجي» هو لواء الحرس الحاص بمقر القيادة . لم يتنفس «مانشتاين» إلا بعد ٨٨ ساعة . حين أقلعت الطائرة التي أقلت «هتلر» ، ينعدق بها سرب من طائرات «مسرشميت» .

كان لذاك القلق حسنة : فالحوف الذي حل "بهتار " جعله يدرك أن الموقف خطير . كان قد أتى و في نيته أن يسترجع «خاركوف "في الحال . بعدما مس فقدها وتر الهيبة الحساس المولم ، فإذا به يرضى بالإقلاع عن عزمه . وبدل أن ينطلق الفيلق المصفح التابع لفرقة الصاعقة نحو الشمال ، احتشد حول «بافلو غراد» للإسهام في الهجوم المعاكس الذي سيقوم به جيش الدبابات الرابع . وهكذا شن "هوث « هجومه على جانبي الناتئة الروسية العميقة معتمداً على خمس فرق سريعة هي فرقتا الدبابات ٤٨ و ٥٧ ، وفرقة «الصاعقة النموذجية» ، وفرقة «الرابخ» و « توتنكوف » .

۲۲ کانون الثاني ۱۹٤۳ . إحدى مراحل المعركة قرب «رجيف» ،
 على مجرى «الفولغا» الأعلى ، غربي «موسكو» .



وفجأة انقلب الوضع رأساً على عقب . وهنا يقر المؤرّخ «بلاتونوف» بأن القيادة السوفياتية قد ارتكبت خطأ إذ ظنيّت أن الألمان قد عادوا فعبر وا «الدنييبر» ، وأن النصر قد بلغ طور المطاردة ، فإذا بالهجوم المعاكس ، وقد أحسن حشده وأحسنت قيادته ، يقع على قوّات سوفياتية متبعثرة تفتقر إلى الذخيرة ، وما حلّ أوّل آذار حتى أبعد كل خطر يهدد «الدنييبر» . أحصيت الجثث الروسيّة الساقطة في حومة الوغى فإذا هي ١٣٠٠، ٢٣٠ ، واستولى الألمان على ١٦٥ دبيّابة ، و٢٥٤ مدفعاً ، ولكنيّهم لم يأسروا غير ١٠٠٠ رجل ، لأن الروس كانوا إذ ذاك يفضيّلون الموت على الاستسلام . ود «مانشتاين» لو يتوقيق عند هذا الحد ، بيد أن «متلا له ينس «خاركوف» . وبأمر منه طوق «هوث» المدينة وأعاد الحبهة احتلالها في ١٤ آذار على يد فرقة «ألمانيا الكبرى» ، وعادت الجبهة الخلافية وغادت الجبهة «تاغير وغ» على «الميوس» ، ثم فصلت المتحاربين هدنة الوحل التي «تاغير وغ» على «الميوس» ، ثم فصلت المتحاربين هدنة الوحل التي خل مرّتين في السنة .

وهكذا أنقذ الجيش الألماني بعد ما حاذي الهزيمة. ونتج عن هذه العملية ، التي أدارها «مانشتاين» إدارة معلم بارع ، درس عسكري واضح : إذا كان الألمان ما زالوا يحتفظون بشيء من التفوق ، ففي حرب الحركة وفي المداورة ؛ وطالما أنهم يتمتعون بفضل القتال في عقر دار العدو ، فليس لامدن المفقودة ، ولا للأرض المتروكة ، أية قيمة . وطريقة الزحف التي اعتمدوها عام ١٩٤١ في مسيرتهم على «موسكو» ، وعام ١٩٤٢ في مسيرتهم على «المعققاس» ، لم تبق في متناول إمكاناتهم ؛ فموقف الدفاع الحامد على جبهة يستحيل عليهم ملوها يقضي عليهم بتحمل تفوق العدو المادي . أما الستراتيجية الوحيدة المؤاتية لقوتهم فهي في الدفاع العدو الملدي . أما الستراتيجية الوحيدة المؤاتية لقوتهم فهي في الدفاع في عيم أن ذلك يقضي بتقصير شديد للجبهة ، وبالانكفاء إلى خط «الدونا» و «الدنيير» ، أو ، بكلمة أخرى ، بالتخلي عن القسم الصناعي من أو كرانيا» ، وعن «روسيا» الوسطى بكاملها ، وعن جبهات «لينبغراد» المتوغلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على «هتلر» ألا يبقى «هتلر» المتوغلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على «هتلر» ألا يبقى «هتلر» المتوغلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على «هتلر» ألا يبقى «هتلر» المتوغلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على «هتلر» ألا يبقى «هتلر» المتوغلة . ولكن المقون المناعية و المتوغلة . ولكن المناع المتوغلة . ولكن المناع المتوغلة . ولكن المناع المناع المتوغلة . ولكن المناء المناع المتوغلة . ولكن المناء المناء المتوغلة . ولكن المناء المناء المناء المناء المناء المتوغلة . ولكن المناء المن

#### "هتـــلر" ينجــُو من محــَـاولــتي اغتــيَال

إنّ هذا الحدث الجسيم لم يحدث قط . «فهتلر» لم يمت . كان مفروضاً أن يموت في ١٣ آذار ، إلاّ أنّ عناية إلهيّة خاصّة قد شملته بعطفها .

إستمرّت المؤامرة ضد "هتار " في جو مفعيم بالصعوبات الفائقة وبالمهالك الشنيعة . وراح الروساء المدنيون والعسكريون كد «غورديلير » . و «بلك » ، يلملمون أطرافها التي لا تنفك تتشوش أو تتحطيم . فلقد تغليوا على تردد هم الضميري ، وأقروا نهائياً بأن في اغتيال الطاغية السبيل الوحيد للخلاص الألماني . ففي الأوساط العسكرية ، وفي الأركان العامة خاصة ، كانت نتيجة التضمية القاسية بالجيش السادس في «ستالينغراد» أن تحر كت الأحقاد بغليان شديد . ومن بين الضباط الفتيان كان كثيرون على استعداد لانتحال شخصية «بروتوس» ، وكان معظم هؤلاء الضباط ينتمون إلى الأرستوقراطية العالية . ولكن اغتيال «هتلر » عملية صعبة : فهو يرتدي صدرة واقية من الرصاص ، وداخل تستعه مصفيح ، وهو لا يتناول أي طعام قبل أن يذوقه طبيبه الحاص ؛ وأما مصفيح ، وهو لا يتناول أي طعام قبل أن يذوقه طبيبه الحاص ؛ وأما معاط بحراسة من كل صوب .

#### ( اعقد السَّلُّم مع «روسیا » ( من كلام «موسولیني » إلى «هتلر » . )

كان الماجور جبرال «هننغ فون ترشكوف» . وهو من عائلة عسكرية عريقة . أعلى الضبياط رتبة في أركان مجموعة جيوش الوسط العامة . ولقد حاول أن يحت على الانقلاب العسكري قريبة المارشال «فون بوك» . ثم خملكه «فون كلوغي » . كانت الحطة تهدف إلى القضاء على «هتلر » خلال إحدى زياراته إلى «سمولنسك» . مقر مجموعة الجيوش العام . وأخذ البارون «فون بوسليغر » . قائد فوج الحرس ، على عاتقه إنجاز المهمة مصرحاً بأنه واثق كل الثقة من مرووسيه . بيد أن «كلوغي » رد بأن الوضع العسكري لم يكن متأزماً لدرجة تدعو إلى القيام بعمل جذري . فالأمية والجيش لن يفهما . وقرر «ترشكوف» ومساعده الليوتنان «فابيان فون شلابرندورف» أن يقوما بالمهمة منفردين . وبواسطة متفجرات وفتيل من صنع انكليزي حصلا عليها من أحد المتآمرين ، عمدا إلى صنع قنبلتين من صنع انكليزي حصلا عليها من أحد المتآمرين ، عمدا إلى صنع قنبلتين من رجال الصاعقة الذين كان تيقيظهم الفائق يشير إلى أن شكوكاً من رجال الصاعقة الذين كان تيقيظهم الفائق يشير إلى أن شكوكاً خاصة كانت تخامر «هتلر » وعندما قفل «هتلر » عائداً ، حملت طائرته خاصة كانت تخامر «هتلر » . وعندما قفل «هتلر » عائداً ، حملت طائرته



قافلة ألمانيـّة على بحيرة « إلمن » جنوبـيّ « نوفغورود » .

إلا أن المتآمرين قد أنقذوا الوضع . فألغوا انطلاق الانقلاب العسكري في الوقت المناسب . واتسصل «شلابرندورف» هاتفيناً بالكولونيل الذي جعل منه منفذاً غافلاً للمهمنة وضحينة لها ، وطلب إليه ألا يسلم الرزمة . وفي الغد ذهب إلى «رستنبورغ» لاسترجاعها بأمر موقع من «ترشكوف» . وبعدما فتح العلبة وجد أن الحامض كان قد أشعل القادح بعدما قرض

المحارب المرهـَق!



الشريط المعدنيّ . ولكن الكبسولات لم تتفجّر تحت تأثير الصدمة . وبعد أيّام قام المتآمرون بمحاولة أخرى لنسف «هتلر» في «مصنع الذخيرة» في «برلين» فيما يزور معرضاً يعود ربعه لجنود الجبهة ؛ ولكن ّ هذه المحاولة أخفقت أيضاً ، فكان على المتآمرين أن ينتظروا سانحة أخرى .

#### كرب إيطاليت سقوط "تشيانو"

في كانون الأوّل وصل الكونت «تشيانو » إلى مقرّ الفوهر ر العامّ ، في الوقت الذي كان الجيش الإيطالي يندحر فيه على «الدون» . وكانت رحلته الطويلة في القطار الحديدي قد وفرّرت له وقتاً كافياً للتدرّب على حدّة سخطه ضد «أولئك الألمان الأغبياء» . و «ريبنتروب» «ذلك السافل» .



وهتلر «ذاك المجرم». وقد لعب جو «رستنبورغ» دوراً حاسماً في إفعام روحه بالكرب و الحقد . فقد أشار قائلاً : «لم تكن هنالك لمسة ملوّنة زاهية واحدة ، إنّما رائحة مطبخ ، ونبرات عسكريّة ، وأحذية » . وكانت أنباء الجبهة المفجعة ، وهرب الجيش الإيطاليّ ، تزيد من قتام ذلك النهار الذي لم يعرف للشعاع مرأى . فلحقت الشتائم ببعض ضببّاط حاشية المارشال «كافاليرو» ، وخييّل للإيطاليّين ، وهم في قَـُطُر النوم الحاصة بهم ، أنّهم محتجرون كأسرى .

أميّا الرّسالة التّي بعث بها «موسوليني » إلى «هتلر » مع صهره فقد كانت التالية : «اعقد السلم مع روسيا» !

وراح «تشيانو» يدافع عن حجج «الدوتشي» : إن حرب «روسيا» لا مغزى لها . فالحطر كامن في الغرب ، لقد بادر الانكلوسكسون إلى الهجوم في «المتوسلط» ، وستتفشى عملياتهم إلى «أوروبا» خلال السنة المقبلة ، كان ينبغي على «ألمانيا» بالتالي أن تضع حداً للحرب على جبهتين ، كان عليها أن تعقد «بريست ليتوفسك» جديدة بتوجيهها «روسيا» شطر «الهند» و «الحليج الفارسي» ، وإذا تعذر هذا الأمر للحال . كان ينبغي وضع الجبهة الروسية موضع الدفاع ، وتسيير معظم الحيش الألماني ضد الغرب .

وراح «هتلر » يصغي بفارغ صبر إلى هذا العرض الذي كان يشجب السياسة الشاملة التي انتهجها منذ ١٩٤١؛ ثم آجاب بأنه حاول منذ ١٩٤٠ ان يسلّط أنظار الروس على «الهند» و «إيران» . وأنّهم قد رفضوا الاكتراث لكونهم يتبعون سياسة «بطرس الأكبر » باتتجاه «البلطيق» والمضائق . فإن كان هو . «هتلر » . قد هاجم ، فلأنّه قد استبق النيّات العدوانيّة . محبطاً بذلك استعدادات «الاتتحاد السوفياتيّ » . فالصعوبات الموقيتة يجب ألا تزيل من الأذهان المنجزات الكبار التي يشكّلونه أقل بكثير . أبعد الروس ١٠٥٠ كلم ، وبات الخطر الذي يشكّلونه أقل بكثير . وكالمعتاد كان الشتاء مواتياً لهم ، إلا أن الحملة الصيفية ستجهز عليهم . وعلم النقة تفاقما في كلا الجانبين . وراح الإيطاليّون يقيسون بحقد الحقوة وانعدام النقة تفاقما في كلا الجانبين . وراح الإيطاليّون يقيسون بحقد الحقوة السحيقة التي جر نظاميّهم وبلد هم إليها رجل مصاب بمرض العظمة كان التي جر من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . يضعهم منذ البدء أمام الأمر الواقع . كان الألمان يعلمون أن «إيطاليا» . ونا «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إخلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إنفلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها ، وأن «موسوليني » . رغم إنفلاصه للتحالف . ودا من ارتباطاتها والمناتها و

يزداد ضعفاً وانفراداً يوماً بعد يوم ...
وبعد انطواء الصفحة الروسية اتسجه النقاش شطر «المتوسط». قال «هتلر»: إننا نخوض الحرب الفونية الرابعة (١)؛ وكون «تونس» قد استعادت أهمية ستراتيجية استثنائية ليس مجرد صدفة ؛ ونتيجة القتال الذي يدور فيها وقف على النقل دون سواه . فإن تعذر تأمين هذا النقل في شروط مرضية اعتبر كل سلاح وكل جندي يُنقل إلى «أفريقيا الشمالية» مفقودين سلفاً . وأما في غير هذا الوضع ، فسترى «ألمانيا» نفسها قادرة على استعادة «الجزائر» و «المغرب» ، ولسوف يتبدل موقف نفسها قادرة على استعادة «الجزائر» و «المغرب» ، ولسوف يتبدل موقف الإيطالية مستعدة للقيام بالتضميات الضرورية لكي يوول التدخيل الإيطالية مستعدة للقيام بالتضميات الضرورية لكي يوول التدخيل هنا تكمن المشكلة . وقد شدد «كيتل» على هذه النقطة بقوله : «إن مصير الحرب بين أيدي بحارتكم!»

تخليّل المحاورة الألمانيّـة الإيطاليّـة وجه" غير مألوف . فلقد استُدعي

(١) الحروب الفونية : هي ثلاث حروب نشبت بين « قرطاجة » و « روما » .

«لافال» لسبب مجهول ، فقضى في القطار ثمانين ساعة لكي يحظى بمقابلة مد تُها ساعتان ، تكلّم خلالها مد قعشرين دقيقة كي يطلب إذنا بحل المؤسسات الهتلرية المتطرفة التي كانت تناهضه . ولكن «هتلر» رفض ذلك منتزعاً من عميله هذا جملة التنهد التالية : «إنه ليصعب حكم «فرنسا» في حين يصرخ كل من فيها : الموت «للافال»! وصرح «هتلر» «لتشيانو» بأنه قد فقد كل رجاء من الفرنسيين ، قال : «إن «بيتان» آلة منفوخة تنهار على بعضها . وإنه لمن صالحنا أن نعمل على نفخها من وقت لآخر».

عاد «تشيانو» إلى «إيطاليا» فوجد عاصمة تضبح بالانهزامية ؛ وأما «موسوليني» ، الذي كان مريضاً ، فقد خاب ظنه لردة فعل «هتلر» وانكفاً على نفسه في منزله ، وما لبث أن غادره عائداً بعد ثلاثة أسابيع . وفي شباط دخل «تشيانو» إلى مكتب حسيه فإذا «بموسوليني» يسأله بغتة ما إذا كان يرضى بتسميته حاكماً على «ألبانيا» ؛ فما كان من «تشيانو» . الذي كاد لا يدهشه السؤال، وقد شعر أن شيئاً مريباً سيحدث ، إلا أن أجاب بأنه يفضل السفارة لدى «الفاتيكان» . وقبل «الدوتشي» رغبته ، ثم حاول البراجع ، بيد أن «تشيانو» كان قد هرع للحصول على موافقة أمانة السر البابوية . ولذا بات منحالاً أن يتراجع عن تسميته من غير أن ينكحق الاهانة بقداسة البابا .



هكذا كان مصير عشرات الألوف من الألمان في «ستالينغراد».

لم يكن صرف وزير الحارجيّة إجراء منفرداً . فلقد أقيل الوزراء كافيّة . كان «الدوتشي» شغوفاً بتبديلات الحرس الطنيّانة هذه ، ولكنّ الناس قد ألفوا التفكير بأن صهره كان يدور في فلك خاص " ؛ لذلك كان فقدانه الحظوة ينذر بتصدّ عات عميقة .

كان الألمان مرتبكين . فهم يعتبرون «تشيانو » عميلاً انكليزياً ، إلا أن تعيينه في «الفاتيكان» ، أرض الحياد ، وأرض الاتتصالات ، قد أقلقهم بقدر ما أرضاهم رحيله عن الحارجية . وهنالك شخص آخر من ألد أعدائهم ، هو «دينوغراندي» ، قد فقد وزارة العدلية ، ولكنة ، مثل «تشيانو» ، بقي عضواً في المجلس الفاشيّ الأعلى . وقد شمل «تبديل الحرس» كذلك المارشال «كافاليرو» ، ولم يكن هنالك أيّ مجال للارتياب في معتقدات خلقه ، الحيرال «امبروزيو» ؛ قال عنه «هتلر» : «إن



الحنرال « ديغول » يصافح الحنرال « جيرو » .

جل مناه هو أن يجعل من «إبطاليا» «دومينيوناً انكليزيــاً» . ومنذ أن تسلم «امبر وزيو» سلطاته الجديدة ، طلب إعادة الجنود الإيطاليــين المبعثـرين في الخارج ، وخصوصاً الفرق اله ٣٣ ــ وهي تمثل ثلث الجيش ــ التي كانت آنذاك في «البلقان» . ورفض «هنار» هذه الرغبة ، وطلب من الإيطاليــين أن يشد دوا العزم في قمع العصابات الشيوعيــة والوطنيــة «من غير أن يوفـروا النساء ولا الأولاد» .

لقد دعتم الحزم الذي بدر عن «الدوتشي» سلطته لمدّة من الزمن . إلا أن الهزائم في «روسيا» ، وانقلابات «أفريقيا» ، عادت إلى خلق القلق ، وإلى إثارة الرغبة في التخلّص من هذا التشابك المشوّوم . هذا ، وقد راحت تنعقد في بنائكي الفاشيّة والملكيّة المتداعيـيّن موامرات خطيرة وعميقة .

#### ألبلاد البسين المنتبين المنتب وط والاست تسبيلام غيير المنتب روط

في تلك الأثناء كانت مقابلة بين «تشرتشل» و «روزفلت» قد اختطّت للستراتيجيّة المشتركة هدفاً جديداً ، وأضفت على النزاع الفرنسيّ تطوراً جديداً ، وأوجدت صيغة سوف تـُصليَّب الحرب بإرغام «ألمانيا» على اتّخاذ موقف دفاعيّ يائس .

تكشيرة «تشرتشل » في اجتماع «الدار البيضاء »!



كان «تشرتشل» و «روزفلت » قد حاولا في البدء عقد مو تمر ثلاثي . ولكن «ستالين» أعلمهما بأنه لا يقدر على مغادرة «روسيا» ولو يوماً واحداً ، وأنه . في أينة حال ، لا يرى ضرورة لمثل تلك المقابلة ، إذ أنه لم يكن للحلفاء سوى فتح جبهة ثانية «كما وعدوا» . كان غزو «أفريقيا الشمالية» يُعتبر ، ضمناً ، كغارة لا عاقبة لها ، أو كخدعة يُنقصد بها التمليص من الارتباطات .

لم يكن لليقاء \_ و «ستالين » غائب عنه \_ أيّ معنى . إلا أن «روزفلت » كان راغباً في استنشاق هواء جديد. فقد كانت السنة السياسية سيئة بالنسبة له . إذ أسفرت التظاهرات العنصرية في «ديترويت» و «هارلم» عن وقوع ٤٠ قتيلاً ، ولم تفز الأكثرية الديموقراطية في انتخابات تشرين الثاني في الكونغرس إلا بتفوق بسيط في الأصوات . وقد كتب إلى «تشرتشل» يقول : «إنه ليسعدني أن أخرج بضعة أسابيع من جو «واشنطن» ، وهكذا أتى مؤتمر «الدار البيضاء» ، وهو أقل مؤتمرات الحرب نفعاً، هوى من أهواء رئيس «الولايات المتحدة» . وقد اعترف «هوبكنز» بذلك قائلاً : «لقد أراد أن يقوم برحلة » !

تم اختيار «الدار البيضاء» بناء على اقتراح «تشرتشل» . ووصل «روزفلت» بعدما قام بعطفة جوية واسعة : « ميامي - ترينيداس - بيليم - باتورست» . وأمّا «تشرتشل» فقد خُينل له أنه سيحترق وهو حي داخل طائرته ، فيما هبط «أيزنهاور» والمظلّة مشدودة إلى ظهره ، بعدما تعطل محركان من محركات طائرته . وقد أحيط حي «أنفه» بكامله بعدما تعطل محركان من محركات طائرته . وقد أحيط حي «أنفه» بكامله بالأسلاك الشائكة وبخط من الحرس شبه متصل ، ووضعت بتصرف الرئيس ورئيس الوزراء دارتان كبيرتان ، واحتهجزت اثنتان أخريان ، أصغر منهما ، لزائرين اثنين . وباستثناء «ماكميلان» من الجانب الريطاني ، و «هوبكنز» و «مورفي» من الجانب الأميركي ، كانت الحاشية عسكرية برمتها . كان «روزفلت» قد صرح بأنه ان يصطحب المعاشية عسكرية برمتها . كان «روزفلت» قد صرح بأنه ان يصطحب «إيدن» .

كان الانكليز قد اتتخذوا للمناقشة الستراتيجية عدهما . فالسفينة التي كانت بمثابة مقر للأركان العامة ، وهي من حمولة ، ، ، ، ، طن . قد زُوّدت بمكتبة من المراجع ، فإذا «ببروك» و «بورتال» و «تيدر» و «باوند» و «ألكسندر» و «إسمي» و «جاكوبز» يفدون متسليحين بمذهب ثابت ، فراحوا يبرهنون ، مستندين إلى الأمثولة التي تلقيزها في «دييب» ، أنّ نزولا بحريه مبكراً في «فرنسا» يوفير «لهتلر» فصراً سهلا . فالمتوسط ، والحالة هذه ، يبقى ، حتى إشعار آخر ، المسرح الوحيد الذي يمكن حصر المجازفة فيه . وبعد أن تتم استعادة «أفريقيا» ، يمكن مهاجمة «إيطاليا» الجنوبية والوسطى ، من غير أن تقوى «ألمانيا» ، التي تحد ها الفجوج الألبية ، على إقحام قواتها التي يتيستر لها توزيعها في سهول شمالي غربي «أوروبا» المتمتعة بشبكة واسعة من المواصلات .

وخاص آلأميركيتون النقاش بشغف. فحملة «أفريقياً» كانت تزيد من خوفهم المتوسطي الجنوبي . كانوا يعتقدون أنتها لن تستغرق غير أيتام معدودة ، فإذا بهم أمام حرب عنيفة صعبة . وطلب «مارشال» ، يسانده «هو بكنز» ، إيجاد حل سريع لتلك الحرب ، بغية الحروج من المأزق والتفرّغ لتحضير غزو «أوروبا» في ١٩٤٣ .

في النهاية أثبت الوقائع التي دافع عنها الانكليز فعاليتها . وسلتم الأميركيسون بتمديد العملية المتوسطية بغزو «إيطاليا» . ثم جرت مشادة أخيرة موضوعها اختيار موقع الهجوم . كان الأميركيسون يفضلون جزيرة «سردينيا» لاعتقادهم بأنها توفير أسرع منفذ نحو قلب «أوروبا» القارية . وكان الانكليز قد اختاروا جزيرة «صقلية» ، فكان لهم ما أرادوا ، وحد د ويوم ١٠ تموز موعداً للنترول ، شرط أن يكون «المحور» قد طرد من «تونس».

كان من الممكن اتخاذ هذه المقرّرات إمّا في «لندن» وإمّا في «واسّان» . إلا أن «الدار البيضاء» ، من جهة أخرى ، كانت بالنسبة «لانكلترا» و «الأميركا» أرضاً مناسبة المحاولة التي تهدف إلى مُصالحة الفرنستين .

كانت القضايا الفرنسية تغيظ «روزفلت» . لقد سبق له أن تفاوض مع «فيشي» ، واستمال إلى الفلك الأميركي شخصيات وفية للمارشال «بيتان» ، بيد أن ميوله الشخصية كانت تبعده عن عالم العواطف والأفكار المتمثل «بفرنسا» الحاضعة ولبيتان» . كان «روزفلت» يظن أن «بديغول» ميولاً دكتاتورية متقلبة ويعيب فيه زهوه المتطرف . وكان يرى في «ديغول» و «بيتان» عيباً مشتركاً : فكلاهما يبدو له ممثلاً «لفرنسا» الاستعمارية التي يأمل ألا تبقى حية بعد انتصار الأمم المتحدة . وقد لام «مورفي» لكونه قد أعطى الجرال «جيرو» وعداً خطياً بأن «فرنسا» سوف تستعيد كامل امبراطوريتها ، فقال له : « لا عجب إذا سببت سوف تستعيد كامل امبراطوريتها ، فقال له : « لا عجب إذا سببت لي رسالتك المتاعب بعد الحرب ...» وتعمد تجاهل المنقيم العام الفرنسي في «المغرب» : وفرض إقامة علاقات مباشرة مع السلطان ، وهو خلال المادبة في «المغرب» : وفرض إقامة علاقات مباشرة مع السلطان ، وهو خلال المادبة في «المغرب» البين إلا انعكاساً لما كان يتوقع من كوارث تنجم عن جهل «تشرتشل» البين إلا انعكاساً لما كان يتوقع من كوارث تنجم عن جهل الأميركي واد عائه واندفاعه .

بعد موت «دارلان» كان «ديغول» قد أبرق إلى «جيرو» يعرض عليه مقابلة ، ولكن «جيرو» ، الذي كان مقتنعاً بأن الديغوليين هم الذين سلّحوا قاتل «دارلان» ، قد تمنّع عن الإجابة ، فبقي «ديغول» مبعداً عن «أفريقيا» . ولقيت اعتراضاته أصداء رنانة في «أميركا» . وكانت الحكومة البريطانية من جهتها تساند الجرال . فقد قال «ماكميلان» «لمورفي»: «إن «ديغول» ذو طباع صعبة . ولكنته كلفنا ١٠ مليوناً من الليرات ، ولا يسعنا أن نسى أنه وقف إلى جانبنا في أعصب ساعاتنا . فمصلحتنا ، وعنفواننا . وشرفنا ، تملي علينا دعم نزعاته السياسية » . وأما فكرة إيجاد حل وسط ، وبالتالي سلطة مشتركة «جيرو» — «ديغول» . واندماج هيئة هاندن» مع هيئة مدينة «الجزائر» ، فقد انبئقت من هذه واندماج هيئة هاندن ، وكان مؤتمر «الدار البيضاء» ظرفاً مؤاتياً لترسيح هذا الاتفاق .

وصل «جيرو» من غير توان أو سوء نية . ورفض «ديغول» القدوم . وأصر «تشرتشل» موضحاً أن الدعوة وجهها رئيس «الولابات المتحدة» ووجهها هو شخصياً . وبقي «ديغول» على رفضه . وراح يشرح باقتناع أن النزاع القائم بينه وبين «جيرو» قضية فرنسية بحتة . وأن الوساطة الأجنبية فيه لن ينظر إليها بعين الرضى . وقال «مورفي» إن «روزفلت» قد استغرب موقف المنفي الحازم أكثر مما اغتاظ منه إلا أن «تشرتشل» قد حنق ، وما كان منه إلا أن أوسل إلى «ديغول» برقية ساخطة تنذره وتحد ره قال فيها : «إذا أنت أصروت على رفض هذه السائحة الفريدة التي تنعرض عليك ، فسنعمد إلى الاستغناء عنك ... إن الباب ما يزال مفتوحاً أمامك ... » ولان عناد الجنرال أمام هذا الإنذار القاسي .

وفي ٢٧ كانون الثاني . وهو اليوم التاسع الموتم ، هبطت إحدى قاذفات الطيران الجوي الملكي بالجنرال وديغول افي مطار والدار البيضاء القد خضع في النهاية . إلا أنه جعل الآخرين ينتظرونه ، فارتدى بذلك أهمية فاثقة . وغدا في المؤتمر وجهه الذي تشخص إليه الأنظار . وبقي وديغول الاصعب المراس رغم كل شيء . وقد أشار بمرارة إلى أنه كان على أرض فرنسية تحيط به حراب أجنبية . ولم يتمكن وتشريشل الله من تليين قناته ، وهو الذي حمله على الحضور . وقد قال ومورفي الي ذلك : و كأني الآن أرى رئيس الوزراء البريطاني وهو يشير ببنانه إلى وجه الجنرال ، صائحاً بلكنته الفرنسية ، وأسنانه الاصطناعية

تصطك سخطاً: ينبغي ألا تعرقل الحرب! وبقي ديغول» ثابت الجنان. واختار دروزفلت، وسيلة أخرى ، محاولا التأثير بفتنته: ولكن من غير جدوى. واستبعد ديغول، الشركة التي حاولوا أن يفرضوها عليه قائلاً إنه أتى لأنتهم أصروا على ذلك ، وهو معتزم على الانصراف خلواً من الارتباطات.

وتميز آخر يوم من الموتمر -- الأحد ٢٤ كانون الثاني -- بمناقشة عاصفة بين وديغول ، و و و و و و تشرتشل ، ثم قصد الاثنان إلى و روزفلت ، حيث وجدا وجير و ، وأخفقت عاولة أخرى لوضع بيان مشترك . عند ثذ سأل وروزفلت ، وديغول » إن كان يسمح بالتقاط صورة له برفقة وجير و ، مع و و تشرتشل ، ومعه ، فقبل «ديغول » . ثم أردف «روزفلت ، سائلا : «اتوافق على مصافحة الجنرال وجير و ، أمام عدسة المصورين ، ؟ فرد «ديغول ، بالانكليزية : و سأفعل ذلك من أجلك ، وحمل الرئيس إلى صحن الدار المشمس حيث وقف مراسلو الحرب الانكليز والأميركيون . الذين استُدعوا فجأة إلى «الدار البيضاء » ، والذين أصابهم الكدر عندما علموا أن موتمر قمة كان منعقداً منذ اسبوعين ، فالتقطوا صوراً من شأنها أن توهم الناس بأن ثمة مصالحة . لم يتخل «ديغول » عن حق من حقوقه ، ولكنه لم ينصر ف من غير أن يحصل على حق : فقد قبل حقوقه ، ولكنه لم ينصر ف من غير أن يحصل على حق : فقد قبل اتصال بين ولندن « ومدينة والجزائر » . وهكذا يكون «ديغول » قد أحدث ثغرة في قلعة وجير و » الضعيفة .

وبعدما انسحب الحنرالان الحصمان بقي المصوّرون حول وروزفلت، و «تشرتشل» . فدار بين الرجلين حديث ودّيّ لم يبق منه غير شتات من ذكريات شفويّة . وبما أنّ «روزفلت، كان يتوقّع نهاية الحرب، فقد صرّح بأن والأمم المتّحدة، لن تقبل من خصومها إلا بالاستسلام وبلا قيد ولا شرط، وراحت هذه العبارة تجوب العالم في الحال . وأمّا الجدل الذي انبثق عنها فما يزال ناشباً حيى اليوم.

لم يكن وتشرتشل و يعلم شيئاً عن ذلك . وقد انتفض حنقاً لسماعه عبارة النصر تلك التي كانت تربط «انكلترا» ، من غير موافقتها . إلى نظرية دكتاتورية للحرب وفيما بعد حاول أن يخفف من حدتها مصرّحاً بأن طلب الاستسلام غير المشروط لم يكن يعني عزماً على الانتقام من الشعب الألماني. ولكنه، في والدار البيضاء »، وجد أن الإدلاء بتحفيظات حول هذه النقطة كان من شأنه أن ينظهر للملإ نزاعاً علنياً بينه وبين رئيس «الولايات المتحدة».

وقد صرّح الدكتور «بول شميدت» بقوله: « لقد انقبض قلبي حين قمت أترجم «لهتلر» هذه العبارة الحاسمة . ورحت أقيس للحال مقدار ما تدعم به الوضع النازي فقد تلقت المعارضة الألمانية ضربة جد قاسية » . ودخلت عبارة « استسلام غير مشروط » رأسمال «غوبلز» وكأنها أثمن ما لديه من ممتلكات . لم يكن شيء قد تغيير حيال «هتلر» والمتعصبين الذين نذروا أنفسهم كانوا يسعون للقضاء عليهم . ومنذ ذلك الحين راح أكثرهم أهمية كانوا يسعون للقضاء عليهم . ومنذ ذلك الحين راح أكثرهم أهمية التي تنحاك ضد «هتلر» ، وبالحلافات الحاقدة التي كانت تفصل التي تداك ضد «هتلر» ، وبالحلافات الحاقدة التي كانت تفصل بين الجيش والحزب القومي الاشتراكي . كان العمل في سبيل توسيع هذه الشقوق ممكنا ، ولكن «الاستسلام غير المشروط» ، توسيع هذه الشقوق ممكنا ، ولكن «الاستسلام غير المشروط» ، فالحرب كانت سائرة لا محالة نحو ما أسمته اللغة الانكليزية : فالحرب كانت سائرة لا محالة نحو ما أسمته اللغة الانكليزية :

#### آختر معتادلث "رومتُل" الأفريفتية

أوجد «هتلر ، جيشاً خامساً للدبَّابات في «تونس، ، رغبة منه في مواجهة النزول الحليف . وعهد بقيادته للجنر ال «بورجن فون أرنيم » . وصل ﴿أَرْنِيمٍ ﴾ من ناتئة ﴿رجيف ﴾ ولمّا يسبق له قطّ أن رأى ﴿أَفْرِيقِيا ﴾ . وهو على يقين من أنَّ الحرب التي طُلُب إليه القيام بها لا تعدو أن تكون لعبة بالنسبة لجندي قديم آت من الجبهة الروسية . لم تنحصر مهمته في الدفاع عن رأس الجسر التونسي : فقد كلفه «هتلر» بإعادة فتح «أفريقيا الشمالية» ، وإلقاء الانكليز والأميركيين في البِم " . ولَّكي يمكُّنه النهوض بهذا العبء وعده بست فرق ألمانيَّة ، وأفهمه أنَّه سوف يوضع تحت سلطة القيادة الإيطاليَّة الاسميَّة ، وأنَّه في الواقع سيرتبط بالمارشال «كيسلرنغ» وقيادة الجيش العليا . وصل «أرنيم» إلى مدينة «تونس» في أواسط كانون الأوّل . فلم يجد هناك غير ثلاث وحدات كبيرة : فرقة «برويج» المولَّفة من قطع وأقسام ، وفرقة الدبّابات ١٠ ، والفرقة الإيطاليّـة «سوبرغا» . ثم ۚ وافته فرقتان أحريان في كانون الثاني هما فرقة المشاة الألمانيّـة ٣٣٤ . وفرقة «امبريالي» الإيطاليّة ، وفي آذار لحقت به فرقة «هيرمن غورنغ» . إلاَّ أنَّ هذه الوحدات كانت تشكو فراغاً : فلا تعدُّ الكتائب الأَلْمَانيَّـة غير ٤٠٠ رجل ، ولا تضمّ الفرق الإيطاليّة سوى ٦ كتائب ، ولا يتعدّى أفراد جيش الدبّابات الحامس ، بما فيهم رجال الحدمات ، ٠٠٠،٧٦ ألمانيّ و ٢٧،٠٠٠ إيطاليّ ؛ فبات «أرنيم» ينتظر بفارغ الصبر التتمَّة اللازمة لينطلق إلى فتح مدينتي ﴿ الْجَزَائْرِ ﴾ و «الدار البيضاء»

ولسوف ينتظر من غير جدوى ؛ فالآفة التي قضت على انتصارات و رومل، ، وهي أزمة النقل ، قد أصابته هو الآخِر . فمع أنَّ اجتياز مضيق «صقليةٍ» ما كان يستغرق غير ليلة ، فقد أغرقت قيه ٤٧ سفينة بين كانون الأوّل وكانون الثاني ، واضِطرٌ ما يقارب العشرين غيرها إلى العودة إلى ورشات التصليح بعدما أصيبت بأضرار بالغة . وكانت البحريّة التجاريّة الإيطاليّة قدّ بدأت الحرب بـ ٣٠٣٠٠،٠٠٠ برميل ، أَضيف إليها ٥٦٠،٠٠٠ برميل ممّا صودر في المرافيء اليونانيّة سِيَّةً ؛ وَفِي مطلع ١٩٤٣ كادَ لا يبقى لها غير الثلث ، وكَان عليَّها ، فضلاً عن «أفريقياً»، أن تومن "تموين «البلقان» وجزر «الدوديكانيز» .

لذلك بادر الجوّ إلى إغاثة البحر ؛ فقد م الطيران ٢٠٠ طائرة ه يو – ١٥٧ ، و ١٥ همسر شميت، من ذوات المحرَّكات السنَّة الَّي بإمكانها أن تنقل حمولة ١٠ أطنان . وعمل جسر «تونس» الجويّ أحسنُ مماً عمل جسر وستالينغراده ، فأمكنه ، مع اعتماده على ثلث الطائرات عداً ، أن ينقل ضعفي ما كان ينقله ذاك ، أي ٢٠٠٠ طن شهرياً . ومع هذا كانت النتيجة ضعيفة بالنظر إلى الحاجة المقدِّرة بـ ٢٠٠،٠٠٠ طَنَّ . ولن يتلقَّى وأرنيم، في كانون الثاني ، وهو أفضل شهوره . غير ربع تلك الكميّة .

كَانَتَ الْحَطُوطُ المعادية قد امتدَّتِ شيئاً فشيئاً حَيى جنوبيِّ وتونس،، وحمى بطاح الشَّطوط الصحراويَّة . أمَّا من جانب المحور فكانت فرقة «برويج» تسيطر على شمالي وتونس» ، فيما تشرف قرقة الديّابات ١٠ على الوَّسط ، وتشرف مفارز ألمانيّة – إيطاليّة على ما تبقّى . وإذ لم يشمل الجيش البريطاني الآوّل بعد سوى فيلق واحد ذي فرقتين ، فقد اصطفُّ من البحر إلى وجسر الفحص، ؛ وإذ كان الفيلق الفرنسيُّ ١٩ يفتقر إلى عتاد مضاد ً للدبَّابات ، وإذ لم يكن له من سلاح المدفعيَّة غير

مدافع ٧٥ العائدة إلى الحرب العالمية الأولى ، فقد وقف بفرقه الثلاث على جبهة تمتد مسافة ١٠٠ كلم على طول العمود الفقري التونسي . وامتد قطاع الفيلق الأميركي ٢ حيى وقفصة ، ومع أنَّ الأميركيتين قد أنزلوا إلى آلبر ثماني فِرق ، لم يكن لهم بعد في الجبهة آلا الفرقة المصفّحة الأولى -وفرقة المشاة الأولى ؛ ذاك أن ضعف شبكة المواصلات ، وخشية تدخل إسبانيّ ، قد تضافرا للإبقاء على كميّة ضخمة من الجيوش غربيّ

ومهما يكن من أمر ، فهناك ممثلان كبيران قد مشياً في طريقهما إلى المسرح التونسي : أوَّلهما «رومل» ، وثانيهما «مونتغومري» . «فرومل» يعود القهقري منذ موقعة «العلمين» ، وفي يقينه أنَّ «أفريقيا» قد فُـقدت . وأنَّ معركة وتونس، لا يمكن أن تكون إلاَّ معركة موَّخَّرات ، وأنَّ الموقف الواقعيّ الوحيد يقوم على إعادة أكبر عدد ممكن من المحاربين إلى «أوروبا» . وكان من نتيجة إعلان هذا الرأي ، الذي وُصف بأنَّه انهزامي ، أن قيده «هتلر » وحصره ضمن حدود ضيَّقة ؛ فقد طلب إليه بشدَّةً ألاَّ يعود إلى التخلُّي عن قوَّاته الإيطاليَّة ﴿ كَمَا فَعَلَ بَعَدَ الْعَلْمِينَ ﴾ . رحظتر عليه كلّ انكفاء لا يحظى بموافقة الجيرال «باستيكو» قائد الجبهات الأفريقيّة الأعلى . فقد ولتى الزمان الذي كان يستطيع فيه أن يسمح لنفسه بمخالفة الأوامر ، وبات لزاماً عليه أن يتوقُّف على التوالي في موقع ومرسى بريقه، الذي يقف حاجزاً على مدخل وسدرة طرابلس، ، وفي موقع «بويرات الحسّون» الذي يغطيّ «طرابلس الغرب» .

كانت الأوامر القاضية بالتمسك بتلك المواقع حيى النهاية تلغيج كلُّ مرَّة أمام استحالة تغذية معركة في قعر خليج (سرت، ؛ إلاَّ أنَّ هذه الوقفات المفروضة ، والافتقار المزمن إلى الوِّقودي ، ما كانت لتدع «لر ومل» أيَّـة فرصة في الوصول إلى «تونس»، لو أنَّ «مونتغومري» تخلُّـ عن مبادىء الحذر المفرط في تقدّمه البطيء.كان «رومل» يفكّر ليلاً . وكأنَّه في حلم، أنَّه في مكان خصمه ، أو يكلُّف مجلس أركانه بدرس الهجوم المعاكس الذي قد يشنّه فيما لو تلقّى ما يكفيه من البنزين. ولكنّ عبثآ كان يحلم ويفعل ا

في أواسط كانون الثاني عادت الحرب فانتعشت في «تونس ، «وسدرة طرابلس» في آن معاً ، فوضّع «أيزنهاور» عمليّة دُعيت «ساتان» تهدف إلى احتلال «صفاقس»، أي إلى قطع المواصلات بين جيش «فون أرنيم» وجيش «رومل» . إلا ّ أنَّ المشروع قدُّ أهمل بسبب بعض العقباتالماديَّةُ ؛ وبدل أن يهاجـَم «أرنيم» هبّ هو إلى الهجوم، فطرد الفيلق ١٩ من فجّ والقيروان، ، وأفاق ومونتغومري، من سباته أمام موقع «بويرات، الذي قضى فيه ورومل ، هدنة ناعمة هانئة ، وراح يهد د بتطويق جيش الدبابات الألمانيّ الإيطاليّ ؛ فتحاشى «روملِ» الضربة وتحلّى عن «طرابلس الغرب» في ٢٠ كانون الثاني ، وذهب بعد أيَّام إلى وتونس، يتفقَّد حصون «مارث، التي أمر من جديد بالتوقف عندها. كان ٢٠٠، ٣٥ إيطالي يعملون على تزويد خط ماجينو ، الصحراويّ المتواضع ذاك ببعض القدرة الدفاعيّة ، فوجده «رومل» ضعيفاً ، وود" لو يتراجع حتى «قابس» ليتمركز في المخنق الواقع بين البحر والشطوط ؛ إلاَّ أنَّه لم يبقَ سيَّد نفسه ، وفهم أنَّ «موسوليبي » يطالب باستدعائه ، وأنَّه بعد أيَّام سيضطَّر إلى التخلُّي عن قيادته الجبرال الإيطالي «ميسي».

في ١٦ شباط انسحبت المُوْخَرات الألمانيّة وراء خطّ «مارث» بعد ما تركت آخر قطعة مِن الأمبراطوريّة الرومانيّة الجديدة . أعاد «رومل» ١٢٩ دبَّابة ، وقد قَـطر نصفها ، كما أعاد فرق الفيلق الافريقيّ الحالدة بعد ما فَـُقد ثلثاها، فإذا هي فرقتا الدبَّابات ١٥ و ٢١ ، والفرقة الَّــلفيفة ٩٠ والفرقة ١٦٤ التي التحقت بالجيش عشيّة معركة «العلمين» ، فضلا ً عن

خمس فرق إيطاليّة صغيرة من حامية «طرابلس الغرب» . وبالإ جمال أتى ٣٠،٠٠٠ ألمانيّ و ٤٨،٠٠٠ إيطاليّ يدعمون رأس الجسر الذي أقامه المحور في «تونس» .

وأقبل في أثرهم الجيش الثامن الانكليزي وقد هجمتع فيه كل لسن وأمة ، التقى فيه الانكليز بالسكوتلنديين والأوستراليين والنيوزيلنديين والأفريقيين الجنوبيين والكنديين والهنود والماليزيين والكاناك والصوماليين والشنغاليين والفرنسيين وغيرهم . كان قوام المقدمة فيلق الجنرال هفريبرغ ، الذي انضم إليه رجال «لوكلير » القادمون من «التشاد» عبر الصحراء . وكان معظم القوات لا يزال حول «طرابلس الغرب» و «بنغازي» ، ولم يكن بوسعها أن تحمل على خط «مارث» قبل أن تنقضي أسابيع عدة . فأملي هذا الوضع على «رومل» عاولة أخيرة لقلب الوضع العسكري ولو فأملي هذا الوضع على «رومل» عاولة أخيرة لقلب الوضع العسكري ولو الأميركية النازلة في «تونس» قبل أن تسنح لاجيش الثامن فرصة إلقاء وزنه الحاسم في الميزان .

تنقسم سلسلة الجبال التي تنطلق من رأس «بون» (رأس آذار) في وسط «تونس» بشكل Y ، فتتجه الذراع الغربية التي يقارب علوها ألف متر نحو الحدود الجزائرية ، وتنحدر الذراع الشرقية ، وهي أقل ارتفاعاً من الأولى ، نحو سهل «صفاقس» و «قابس» ؛ و يمتد بينهما نجد قاحل موحش يؤنسه قليلا بعض المدن الصغيرة وعدة طرقات وخط حديدي ضيق يمضي بانتجاه «توزر» . ونجتاز تينك الذراعين شعاب وفجاج : فإلى الشرق شعب «فايد» ، حيث تمر طريق «صفاقس» ، وإلى وفجاج : فإلى الشرق شعب «فايد» ، حيث تمر طريق «صفاقس» ، وإلى مروحة باتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة «تبسه» القديمة الصغيرة ، مروحة باتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة «تبسه» القديمة الصغيرة ، حاضرة مرتفعات «قسنطينة» ، وتسمح «القصرين» خصوصاً بالتوجه إما إلى «سوق الأربعاء» على حد سواء ، أي إلى خطوط إما إلى «تبسه» وإما إلى «سوق الأربعاء» على حد سواء ، أي إلى خطوط المواصلات الداخلية ، أو إلى مؤخرات «أيزمهاور».

بدأ الهجوم الألماني في أوّل شباط، فطردت فرقتا الدبّابات ١٠ و ٢٠ المجتمعتان تحت قيادة الجنرال «هاينز زيغلر» . الاميركيتين من ممر وفايد» مغلقتين بذلك الشرفة التي كانوا قد فتحوها على سهل «قابس» . ثمّ استُونف الرحف في ١٤ . فنظتم و زيغلر » . بالاعتماد على ٢٠٠ دبّابة ، مناورة بشكل كلا بة حول بلدة «سيدي بو زيد» ، وهي مربع من البيوت البيضاء قد انبسط عند أسفل الذراع الشرقية. أمّا الحصم فكان الفرقة المصفّحة الأميركية الأولى التي تعادل الفرقتين الأخريين قوة ولكنتها تنقصهما خبرة في الحرب إلى حد بعيد ، قامت بحملة معاكسة فأخفقت ، وطورةت كتائبها فاستسلم منها عدد كثير ، فضلا عن ١١٢ دبّابة د مرت أو أسرت . فترنّح «أيزبهاور» لهول الصدمة ، عن إذ ذاك عائداً من جولة في الجبهة ، وقد تقلد نجمته الرابعة للمرة الأولى ، عندما بلغه انهيار أفضل فرقة لديه ! فارتفعت في «أميركا» نفسها أصوات تقول إنّه لا يجيد غير السياسة ، وإنّ عليه أن يتخلّى عن إدارة العمليّات الحربية لمساعده الانكليزي الجنرال والكسندر».

أسهم «رومل» في الزحف ، فبعدما ترك قواته غير الآلية على خط ومارث»، شكل، بواسطة الفيلق الأفريقي ، مجموعة تعادل فرقة مصفحة سار بها على وقفصة» . لم يضطر إلى النزال لأن الأميركيين كانوا قد أخلوا المدينة وانسحبوا بسرعة نحو «تبسة» ؛ فإذا نحن من جديد أمام تقدم سريع وسط جمع غفير من السكان يهللون للألمان . ووصلت الدبابات إلى مطار «تلابت» وسط ألسنة نار تلتهم ٣٠ طائرة أحرقها الأميركيون بسرعة قبل رحيلهم ، وفي ١٧ شباط وصل «رومل» إلى سفح الغربية أمام ممر «القصرين» ، فاتصل «بأرنيم» الذي كان قد

استولى على «سبيطلة» في قلب النجد ؛ فأنهار بذلك القسم الخنوبيّ من الجبهة الحليفة بكامله .

غير أنَّ الشقاق كان سائداً في القيادة الألمانيَّة . وفرومل، ، الذي قطع مسافة ١٣٠ كلم في ثلاثة أيّام ، لا يقدر أن يفهم كيفأنّ «فون أرنيم» لم يقطع غير ٣٠ كلم ، ولماذا كان يتريَّث في استغلال انتصاره في «سيدي بو زيد» . لقد كان يجهل أنَّ «فون أرنيم» إنَّما يرغب في تحويل جهوده نحو الشمال بهجوم جبهيّ في وادي «مجردة» ، بينما بقي هو ، درومل، ، أميناً لحطَّته الصحراويَّة ، فرأى ضرورة استمرار العمليّات بشكل تحرّك واسع يدور باتّجاه «تبسّه» ونحو «بون» فيما بعد ، بغية الوقوع على مواصلات العدوُّ وإرغامه على إخلاء وتونس، بعجلة . وآمَّا الحكَّام ، وهم «كيسلرنغ» و «القيادة العليا» . فقد كانوا في «روما» ، فبعث إليهم «رومل» برئيس أركانه «باير لاين» ، وبات ينتظر قرارهم بفارغ الصبر . فبلغه القرار في الساعة الواحدة من صباح ١٩ شباط ، ينقل إلَّهِ رضي وخيبة في آن معاً : فقد وُضعت تحت إمرته فرق مصفّحة ، إلا أن والقيادة العليا، كانت ترى في تحرّكه المستدير عبر «تبسّـة» أمراً بالغ الجرأة . ولذا وجب على المارشال «رومل» أن يبقى أبعد إلى الشرق ، وأنَّ يسير على «الكاف؛ فحسب ، كي لا تتَّسع المسافة بينه وبين الجيش المصفّح الحامس . وأسف درومل، لتقلّص مناورته . ولكن لم يكن بالإمكان آطالة النقاش ؛ فقد كان ألوقت حرجًا ، وكان العدوُّ يتأهُّب . كان ينبغي تسديد الضربة في الحال .

إنطلق الهجوم في اليوم التالي . ولقد قرر «رومل» مهاجمة فجتي وسبيبة» و «القصرين» في آن معاً ، شرط أن يحوّل مجهوده الرئيس إلى المنطقة الأكثر ملاءمة للاستثمار . وعبر «سبيطلة» زحف الجيش المصفيّح ٢١ نحو «سبيبة» ؛ ومن «القصرين» دخل الفيلق الأفريقي الألماني «وادي الحطب» الذي ينفذ إلى الفج . وبقي الجيش المصفيّح العاشر ، وفرقة «سنتورو» ، في الاحتياط ، على أهبة الانطلاق إما إلى اليمين أو إلى اليسار . وراحت الطرقات المشبعة مطراً تشد إليها زناجير الدبابات. وانبق ضباب شاحب فأخر الفجر وطغى على أشعة الشمس الوليد . إن «أفريقيا» الجليدية واحت تحيق مرة أخرى بالمقاتلين . في الفجين كان الحلفاء في غمرة الارتجال . ففي «سبيبة» دُعمت

في الفجين كان الحلفاء في غمرة الارتجال . ففي السبيبة الدُعمَّت مفرزة من الفيلق ١٩ وبصورة معجلة ببعض عناصر الفرقة المصفحة البريطانية ٦ ؛ وفي والقصرين السلم الكولونيل الأميركي استارك قيادة القطاع في السادسة صباحاً . لم يكن لديه غير كتيبة واحدة من فوج المشاة ٢٠ ، وكتيبة مضادة اللابتابات ، وبطارية فرنسية من عيار ٥٠ القديم . وهرع إليه بعض الأمداد ، إلا أن القيادة كانت تردد في إضعاف القطاعات الأخرى ، لظنها أن الهجوم الرئيس إنما سيحدث أبعد إلى الشمال ، في ناحية وفندق الو وجسر الفحص المسلم سيحدث أبعد إلى الشمال ، في ناحية وفندق الو وجسر الفحص الم

ولحسن حظ الحلفاء كان الألمان قد انطلقوا من أماكن قاصية . فالجيش المصفّح ٢١ راح يتقدّم باتتجاه دسبيبة ، ببطء جعل درومل ، يغلي غلياناً . وكان قد اعتمد علي تدخل مفاجىء لكتيبة الاستطلاع الثالثة في فج «القصرين» ، ولكن مثنين من راكبي الدرّاجات النارية يشكّلون في الواقع مفرزة شديدة الضعف إزاء عدو مزوّد بالمدفعية . ولم تدر رحى المعركة إلا في العشاء . وعند حلول الليل كان الفيلق الأفريقي قد احتل موقعاً تافهاً ، وهو دبرج شامبي ، على علو ١٠٠٠٠ متر في الفج . إلا أن خطوط القمم بقيت في أيدي الحلفاء .

وشهد اليوم التالي سقوط فجّ «القصرين». وقد قام جنود فرقة «سانتورو» بشن الهجوم الأخير ببراعة فاثقة . وأمّا الأمركيّون الذين فقدوا ٢٠٤٥ أسيراً أصحاء ، و ١٩٧ قتيلاً ، فقد برّهنوا على أنّ

حميتهم القتالية لم تكن كما في الحسبان . ولحق «كيسلرنغ» «رومل» في الفج ، وراح المارشالان يتنزّهان وسط كمية هائلة من مخليّفات العتاد . قال «رومل» مشيراً إلى بعض الأجهزة الأميركية : «يجدر بنا أن نتعلّم الكثير منهم» . وأجاب «كيسلرنغ» : «أجل ، ولكن يجدر بهم أن يتعلّموا شيئاً مناً ..» .

غير أن الانتصارات الألمانية قد قاربت أجلها . فالمفرزة التي أطلقت عبر طريق «تبستة» قد أوقفت قرب فج «أبوشبكة» . وعلى طريق «الكاف» تصدّت قرية «تالة» الكبيرة لهجوم شنن عليها ، فيما راحت المدفعية الأميركية ، التي كانت متمركزة على القمم ، تردّ على الدبيّابات الألمانية بضراوة . وقام «كيسلرنغ» و «رومل» يحسبان كمييّات الوقود الباقية لديهما : لم يبق بإمكان المصفيحات أن تجتاز أكثر من ٢٥٠ كلم ، وأمّا الاحتياط المتوافر في «سوسة» و «صفاقس» و «قابس» كلم ، وأمّا الاحتياط المتوافر في «السوسة» و «صفاقس و «قابس» فكان يضيف إلى هذا الاعتماد الذاتي الضعيف ١٥٠ كلم لا أكثر . فمطاردة العدو لن تبقى معقولة إلا في حال التزود من عند العدو، وهو أمل فمطاردة العدو للمناتبة المناتبة المناتبة المناتبة المناتبة المناتبة المناتبة العدو وهو أمل

#### حملة « تونس » .



ضعيف لا يستحق إقحام المصفّحات بكاملها في مغامرة قد تقضي عليها . وفي ٢٤ شباط أصدر أمر لقوّات «المحور» بالعودة إلى ما وراء الفيجاج ؛ وكان الحلفاء يجمّدون قوّاتهم استعداداً لدفاع مستميت . فإذَا الحطر المميت يتلاشى بسرعة عجيبة !

وبفضل هوى من أهواء «هتار» تمددت خدمة «رومل» بضعة أيام. فبدلاً من أن يستدعيه ، حسب إرادة «موسوليني» ، سلمه قيادة مجموعة الجيوش الأفريقية ، فكان على «رومل» ، الذي أصبح أعلى رتبة من خصمه ، أن يرأس هجوم «فون أرنيم» شمالي " «تونس» . وعرف هذا الهجوم نجاحاً في مستهله ، ولكن قوات العدو المتفوقة قد جمدته ، فوجب بالتالي إيقافه .

في الجنوب كان «رومل» يـُنجهـز صولة خارج خطّ «مارث» ، وفي نيَّته تفكِيك استعدادات الهجوم الَّتي يقوم ِبها «مونتغومري» . فإذا به للمرّة الآخيرة أمام الصحراء بأبعادها المسطّعحة ، المجفّقة ، وضبابها الصباحيّ الشاحب ، وشمسها المحرقة التي أضاءت الحوّ الحليديّ بنور وهمَّاج . وفي ٦ آذار قامت الجيوش المصفَّحة ١٠ ، ١٥ ، و ٢١ ، بشنَّ هجوم مركة على مدينة «مدنين» الصغيرة ، التي كان الفيلق البريطاني ٣٠ ، التابع للجنرال السير «أولفر ليس» ، قد أقام حولها حلقة من المدافع ؛ فَوَقِعت المصفّحات الألمانيّـة تحت نار بالغة الشدّة أرغمتها علم التخلّي عن القتال . وفي اليوم التالي طار «رومل» إلى «أوروبا» حاملاً " معه الاستنتاجات التي أراد تقديمها «لهتلر» عن ضرورة التخلّي السريع عن أكبر قسم من «تونس» . كان ينبغي ، حسب رأيه ، إعادة الجبهة الجنوبيَّة لرآس الجسر حتى «النفيضة» على بعد ٨٠ كلم من «تونس». وأجابه «هتلر » بأن ّ تراجعاً كهذا لم يكن وارداً ، ولمَّا أيمض ِ بعد ُ على فقدان السطوة في «ستالينغراد» غير وقت قصير . ثم ٌ قلَّده صليَّب الفرسانُ بالسيوف والجواهر ، ودعاه إلى العودة إلى الاستجمام الذي قُطع عليه . وهكذا لن ترى «آفريقيا» «لرومل» وجهآ بعد اليوم .

وتدهورت الأوضاع . ففي ٢٠ آذار أطلق «مونتغومري» على خط «مارث» هجومه الذي بقي يحضره طويلاً . فالهجوم الجبهي الذي قام به الفيلق ٣٠ قد أوقفته عند حدّه ، عند أحد الأنهار ، فرقتا «ترييسي» و «الفاشية الفتية» إلا إلا أن حركة التفافية بلغت ٢٠٠ كلم ، يقودها «فريبرغ» ، قادت الفيلق النيوزيلانديّ ، ورتل «لوكلير» ، حتى «الحامة» في أعقاب المدافعين . وجابه «ميسي» الحطر بإلقائه قواته المتحرّكة على جناحه الأيمن ، ولكن «مونتغومري» أقلع عن الهجوم ، وألقى بفيلقه العاشر في آثار «فريبرغ». وتنفيذاً لأمر وارد من «فون أرنيم»، وتأليم «ميسي» لتوه نحو موقع جديد . وهكذا أصبح الجنوب التونسيّ في حكم المفقود .

كان التوقيف عند هذا الموقع قصير المدى . وفي ٦ نيسان عاد «مونتغومري» إلى الهجوم . كانت مقاومة مطولة من جانب الجيش الإيطالي الأول أمراً محالاً ، إذ أن الأميركيتين قد انبثقوا من وسط «تونس» . واستمر التراجع الألماني الإيطالي وسط مزارع الزيتون الكبيرة . وفي ١٩ نيسان تراجع الناجون من الفيلق الأفريقي ، والإيطاليتون ، حتى «النفيضة» بعدما تكبيدوا خسائر فادحة . لم يكن رأس الجسر يغطي سوى الزاوية الشمالية الشرقية من «تونس» . ومن «النفيضة» كانت الجبهة تمتد بخط شبه مستقيم حتى جوار «رأس سراط» . وأما القوات الحليفة التي كانت تلقي ثقلها على هذا المعقل ، فكانت قوات ساحقة تتأليف من أكثر من عشرين فرقة ، مزودة بمدفعية جبارة ، وطيران لا يقاوم ، وتموين وافر . وعلى الرغم من ذلك لم يكن لا «موسوليني» ولا «متلر » ليسلة ما بخسارة مدينة «تونس» !

في ∨ فيسان التقى الديكتاتوران في «سالز بورغ » . وظن شهود العيان أنتهم إزاء طيفين . كانت ملامح «موسوليني» قد تبد ّلت بتأثير آلام معدته . وكان الحليب المحلم هو جل قوته ، وقد بدا منحط العزيمة . متقبض الوجه . وبات أصغر حجماً . وبدا «هتار » نحيفاً بظهره المقوس . وحاجبيه الغائرين ، وعينه الهائمة . ولم ينتج شيء عن خلوة مريضي الهزيمة هذين . سوى القرار اللامعقول في الصمود في «تونس» رغم كل شيء . قال «هتلر » : «أيسها الدوتشي . لقد فرغت لتوي من قراءة تاريخ معركة «فردان» . سوف نجعل من مدينة «تونس» «فردان» «أفريقيا» . إنسي لأعدك بذلك » . وقال «موسوليني » : « إن النزول الانكليزي الأميركي في «أفريقيا» هو بالنسبة لنا حدت سعيد . فهو يفسح أمامنا آفاقاً لنصر لم نكن لنطمح بها بغير وجوده ...»

تصليفٌ وهراء! كان وضع رأس الجسر ميونوساً منه . وعرض «هتلر» تقديم فرق جديدة . إلا أن «فون أرنيم» كان أوّل رافضيها . قائلاً إنه لا يتمكن من إعالة الفرق التي كانت لديه . وفي أينة حال لم يكن مصير «تونس» ليوقظ لدى دولتي «المحور» غير اهتمام عادي . فقد بات الناس يعلمون أن القضية لم تبق البتية قضية الملحقات أو المخافر الأمامية الأفريقينة . فغزو «إيطاليا» كان واضحاً من خلال غزو «المغرب» . لا شيء يمكن أن يحفي عن الفطنة الإيطالية أن الحرب قد فهُقدت .

وأمَّا سرد ما تبقَّى فمختصَّر مفيد : في ١٩ نيسان ابتدأ الهجوم العامَّ على رأس الجسر . وقد نقل «ألكسندر» إلى شمال الجبهة الفيلق . الأميركيّ الثاني المعزّز بالفيلق الفرنسيّ الحرّ التابع للجمرال «دي مونسابير». ونَـشر الجيش البريطانيّ الآوّل فيالقه الثلاثة ٥،٥ ، و ١٩ الفرنسيّ .من «مجاز الباب» حتى «جسر الفحص» ، وقد انبسط الحيش البريطاني ٨ من «جسر الفحص» حتى البحر . وإنّ طوق الحديد هذا لن ينفكّ يضيَّق الخناق على وحدات ألمانيَّة وإيطاليَّة مُبادة . وجرت معارك طاحنة حول «النفيضة» و «ماطر» . وفي وادي «مجردة» . يا لها من تضحيات لا تجدي فتيلاً ! وفي ٧ أيَّار دخل الحلفاء إلى «بنزرت» ومدينة «تونس» في آن معاً . وكانت آخر ساعات القتال مجرَّدة من طابع العنف ، فكان المحاربون الألمان القدامي ينتظرون بهدوء أن يتم ّ أسرهم وهم جالسون على شرفات المقاهي كالسيّاح . واستسلم «فون أرنيم» ومعظم الضبّاط من غير أن يثيروا المتاعب . وأطلق «متلر » دعوات للقتال حتى الموت . وأمر بالتحصّن في رأس «بون» ، إلاّ أنّ كلامه الملهيب لم يثر الحميَّة إلاَّ في قلوب القلائل من الضحايا . وألقى الفيلق الأفريَّقيّ سلاحه أمام الفيلق الفرنسيّ ١٩ . وأمَّا آخر طلقات الرصاص فقد صدرتُ عن فرقة «ترييستي » الإيطاليّـة الّي كان «ميسي»قد التجأ إلى صفوفها وفي ١٢ أيّـــار سمح «موسوليبي » لهذا الأحير ّبأن يوقف القتال مقلَّــداً إيَّاه رتبة مارشال «آيطاليا» . في هذا الأمر وجها تشابه وتناقض مع ما حدث لـ «باولوس» : «فالدوتشي» لا يطلب من مارشاله أن يقدم على الانتحار ، إلا أن هزيمة مدينة «تونس» هذه كانت فادحة فداحة هزيمة «ستالينغراد» . وقد تمكّن نحو من ٦٠٠ رجل لا أكثر من بلوغ «صقليّة» . والتقط الحلفاء ٢٤٨،٠٠٠ أسير ، ثلثُهم من الألمان . وبلغت خسائرهم طوال الحملة ٧٠،٣٤١ قتيلاً وجريحاً ومفقوداً . منهم ۳۳٬۰۰۰ بریطانی ، و ۱۸٬۰۰۰ أمیرکی ، و ۱۲٬۰۰۰ فرنسيّ . بيد أنّهم قد أفنوا جيوشاً عدوّة كأنت عدّتها تفوق . . . . ٣٥٠، رجل . واستعادوا السيادة على «المتوسَّط» ، وعجَّلوا في إخراج «إيطاليا» من الحرب بصورة نهائيّة .



دوريّة جويّة ألمانيّة على الساحل التونسيّ



الحبرال «فون أرنيم» يصافح أحد المحاربين في «تونس».



ثلاث دبّابات ألمانيّة تحترق في إحدى ساحات القتال في « تونس » .



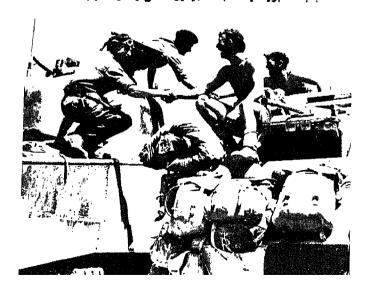

ione - (no samps are applied by registered versi

في المفات الثاني من الأرض

أُلفصل الحاديب والعثروين نيسان ركانوين الأوّل ١٩٤٣

كانت قاذفتا القنابل اليابانيتان تستعدّان للهبوط في مطار «كايهيلي » ، الواقع في رأس جزيرة «بوغنفيل » الجنوبي ، يحميهما سرب من طائرات «زيرو » .



وفجأة برزت المطاردات الأميركية من عرض البحر . فأسقط الكابتن «توماس ج. لانفاير » أولى القاذفتين ، وأسقط «ريكس ث. باربر » الثانية . هوت الطائرتان واحترقتا في الدغل ، فلقي الأميرال الكبير «إيسوروكو ياماموتو » حتفه . ولم يكن ما جرى مجرد صدفة ، فقد كان الأميركيتون يفكتون دوماً ألغاز الشيفرة اليابانية . وفي أول نيسان ١٩٤٣ . حمل إلى الأميرال «هالسي» رئيس شعبته الثانية نبأ مخطبط جولة تفتيشية سيقوم بها القائد الياباني الأعلى في المحيط الهادىء الجنوبي . كان «ياماموتو » قد صمتم على زيارة القواعد الجوية البحرية في منطقة «بوين» وانطلاقاً من «رابول» . وكان مقرراً أن تصل طائرته فوق «كايهيلي» في الساعة ٩٠٣٥ من ١٨ نيسان . ففكتر الأميركيتون بأن يكونوا وإياه في الم عد المضوب !

الموعد المصروب استخدام الآخرة والمنظم المرد دون أفيكون من أصول الحرب استخدام المرق سري للتخلص من قائد للأعداء كبير ؟ أيكون ذلك كميناً تسمح به قوانين الحرب ، أم تراه فخناً ومكيدة ؟ إستشار «هالسي» «نيميتز» فسأل «نيميتز» أخصائييه ما إذا كانوا يعتبرون أن تواري «ياماموتو» نضعف «اليابان» ، فأجابوا بالإيجاب . صحيح أن الأميرال الكبير كان قد عارض خوض الحرب ضد «أميركا» . إلا آنه . وقد عجز عن الحوول دومها ، كان يخوض غمارها بمهارة ونشاط ؛ فهو الذي وضع خطة الحجوم على «بيرل هاربور» . ولم تكن هزيمة «ميدوي» ، ولا التخلي عن «غواد الكانال» ، ليضعفا شوكته في مصاولة أعدائه . إلا أن شهادة التقدير هذه كانت بمثابة حكم بالإعدام عليه .

سهاده التقدير هذه داف بمهابه حادم باير حام عليه المحاد التي أقلعت لم تكن المهمة سهلة ، فقد كان على الطائرات الد ١٦ . التي أقلعت من «غواد الكافال» بقيادة الميجر «ميتشل» . أن تقطع ٥٠٠ كلم قبل أن تصل إلى سماء «بوغنفيل» في الموعد الدقيق المحدد . كان عليها أن تطير قرب سواحل جزر «جورجيا الجديدة» التي تئز في سمائها أسراب طائرات العدو . أفلتت من الرصد والتحري باللجوء إلى طيران مسف يكاد يلامس غوارب الأمواج . ووصلت فوق «كايهيلي» وليس بينها وبين للوعد أكثر من دقيقة ، ثم عادت جميعها ما عدا واحدة . وحفظت المؤتم طي الكتمان حتى بهاية الحرب . أولاً كي لا يتنبه اليابانيتون إلى أن النقاب قد كمشف عن شيفرتهم ، وثانياً لأن «لانفاير» كان له أخ أسير في «اليابان» ، فخشي أن تنزل به أفظع تدابير الثأر .

في مطلع ١٩٤٣ لم يُطرد الأميركيتون نهائيّاً من المحيط الهادىء كما خميّل لليابانيّين عقب الانتصارات الّي أحرزوها في ١٩٤٢ ، بل تشبّثوا « بغواد الكانال » وبطرف « غينيا الجديدة » . وها هم اليوم يزحفون إلى « طوكيو » ، قافزين من جزيرة إلى جزيرة . في الصورة : بعض مشاة البحريّة في جزيرة « بوغنفيل » حيث اصطدم

الاميركيتون بمقاومة بابانيّة ضارية .

...

#### مظتاهتر "اليابان" ونقاط ضعفهتا

لم تغب حرب المحيط الهادىء عن مفاوضات والدار البيضاء»؛ فقد استأنف الأميرال وكينغ » مرافعته بشأن المحيط المهمل، وتقدم بمذكرة تثبت أن المحيط الهادىء لا يحظى إلا بده ١ بالمئة من المجهود الأميركي ، وطالب بمضاعفة هذه النسبة . وأعلن ومارشال » عجد دا أنّه طالما لم يُتَخذ أيّ قرار بشأن الهجوم على وأوروبا » ، فقد كان على وأميركا » أن ترك ولانكلترا » و وروسيا » وحدهما مهمة فض النزاع مع وألمانيا » ، لتنصر ف هي بكامل قواها لمحاربة واليابان » . فاضطر محبذوالأولوية الأوروبية إلى القبول بمعض التنازلات ، وجرى الاتفاق على أن تهاجم دول الأمم المتحدة واليابان » . فيما تتابع تنفيذ مخططها المتوسطي ، وتضاعف الغارات الجوية على وألمانيا » ، وتزيد من قيمة المساعدات التي تقد مها ولروسيا » ، فضلاً عن مضية افي إعداد العدة الزحف على وأوروبا » .

كانت دائرة الفتوحات اليابانية الفسيحة ما تزال سليمة في ذاك الوقت . فساد في «اليابان» اعتقاد "ثابت بأن الحرب بالغة بهايتها الظافرة . وقد غذت ذاك الاقتناع رقابة صارمة جعلت الأنباء كلها سارة مفرحة . وعلى سبيل المثال لم تعتزم البحرية على إعلان وفاة الأميرال وياماموتو » إلا بعد شهرين ، ولكنها عرضتها على أنها قد أتت نتيجة لحادث عادي . أما خسائر هميدوي » الفادحة ، وأما معارك «غوادالكانال» الضارية والتفوق الأميركي الساحق ، فقد كان الشعب الياباني يجهل عنها كل شيء ، تغذيه انتصارات وبيرل هاربور » و هسنغافورة » و هجاوا » ، وتهدهده الروايات الى تسرد أخبار جبن الرجل الأبيض وتخته .

كانت نقاط التفوق الياباني في غاية الضخامة مبدئياً ؛ فالبلدان المفتوحة زاخرة بالمروات والموارد ، ووضع واليابان، السيراتيجي يوفّر لها فرصة التحرُّك على خطوط مستقيمة قريبة ضد عدوٌّ مرغَّم على اللجوء إلى تحرَّ كات دائريَّة شاسعة ؛ ثمَّ لم يكن عمل السلطات المدنيَّة والعسكريَّة ليلقى معارضة أيَّـة رقابة برلمانيّـة ، أو أيّ مظهر من مظاهر الرآي العامّ ، أو أي استقلال صحفي ، بل كانت السلطة مركَّزة بشكل مطلَّق ، طالما أنَّ السلطات كلُّها كانت تتجمُّع في «داي هوني» ، في مقرَّ القيادة الامبراطورية العليا ، بين يدي الإمبراطور الكُليّ القدرة . كان بوسع بلد كهذا ، تخدمه مجموعة ضخمة من السكّان امتازت بالبسالة والتعصّب ، آن يدافع عن انتصاراته بجدوى لا مثيل لها . كان ذلك هو اعتقاد الكثيرين من الأميركيتين الذين قدّروا أنّ الحرب ضدّ «اليابان» ستدوم طويلاً حتى بعد هزيمة وألمانيا ، غير أن ذلك ما كان ليحصل حتى ولو لم تُحَرّع القنبلة الذريّة ، فالنظام الامبراطوريّ ، كما قد لحظ ذلك بوضوح مُورَّخُ الحرب البحريَّة الأميركيَّة وصموئيل إيليوت موريس، ، لم يَنْفِيدٍ من تلك الامتيازات إلا قليلاً ، أو بالحري لم تكن تلك الامتيازات إلاً شكليَّة . فالإمبراطور المطلق السلطة كان في الواقع عديم السلطة تمامآ ، إذ كانت حالة الحرب تُبطل السلطة المدنيّة ؛ وَلَكُن السلطة العسكريّة نفسها كانت مقسومة بين موسستين مستقلتين متنافرتين هما الجيش والبحرية. ولم يكن الانسجام متوافراً بواسطة أركان موحدة كما كانت الحال عند الانكليز والاميركيّين ، وإنمّا باتّفاقات ، أو بالحريّ بشبه معاهدات تَعَقّد بين الحنود والبحّارة . كان الأميرال «شيمادا» ، وزير البحريَّة، خاضعاً لنفوذ زميله وزير الحربيَّة الجنرال «توغو»، إلاَّ أنَّ الاحتكاكات كانت تعود إلى الظهور على مستوى درجات السلطة كلُّـها. أضف إلىذلك أنَّ الجهاز العسكريِّ،البريُّ والبحريُّ، كان مشبَّعاًبصلابة تفسد عليه عمله . ربَّما بدا وحسام ساموراي» ، وطوق الضبَّاط القاطع ·

رمزاً للفروسيّة وتدريباً على الجلد وثبات الجنان في مسيرات الظفر الأولى . إلا أنّهما كانا في الحقيقة رمزاً لجيش قديم العهد قدفقد أجلىحسناته حين زال وقع المفاجأة التي أحدثها العدوان .

لقد شكا اليابانيتون دوماً نقصاً ووهناً في ما يتعلق بتخطيط الحرب وإدارة دفتها ؛ فلم تُحرم المبادىء الكلاسيكية لتوفير القوات ، ولم تجنّد الطاقة الصناعية إلا جزئياً . حاربت واليابان و كدولة تقوم بتنظيم سلسلة من الحملات البعيدة ، لا كأمة مقضي عليها بالاجتياح والاحتلال والاستعباد في حال انهزامها . وفي أية حال ، فإن الحكومة قد امتنعت عن التلميح إلى مثل ذاك الاحتمال ، على اعتبار أنه انتهاك للقلسيات . فالمجهود الحربي تسيّره خرافة المناعة المطلقة ، وعقيدة واسخة في العصمة من الأذى .

آساء موتمرو «الدار البيضاء» معرفة نقاط الضعف تلك ، فبدت مشكلة تجريد حملة على «اليابان» عسيرة ؛ فحاملات الطائرات من مرتبة «إيسكس» لم تنخرط بعد في الأساطيل ، وإلى أن يتم ذلك لا يسمح ميزان القوى البحرية باللجوء إلى عمل مباشر ضد مركز قوة العدو . ودفعت هذه الأوهام الأميركيين إلى الدعوة إلى تسليح الجموع الصينية وتجنيدها ، وبالتالي إلى إعادة احتلال «برمانيا» وإعادة فتح طريق «ماندالاي» . فلقد أشارت مخططات «الدارالبيضاء» إلى ذلك ، وبخاصة تحت ضغط «مارشال» الذي وكان له نحو «الصين» ميل شديد » كما قال وألان بروك» . بيد أن المسرح البرماني كان من اختصاص الانكليز الذين رفضوا ، استناداً إلى واقعيتهم وحسن اطلاعهم ، أن يدفعوا إلى ذلك قسراً .

وبعدما تركت وبرمانيا » غارقة في سباتها ، بدا أن الهدف الستراتيجي المباشر الأول هو إزالة التهديد الياباني الذي تتعرّض له وأوستراليا » . صحيح أنه لم يبق قط كبيراً بعدما أغرق معظم حاملات الطائرات اليابانية الكبيرة ، بيد أن أنصار حرب المحيط الهادىء ما فتنوا يلوحون به لتبرير مواصلة العمليات النشيطة في المقلب الثاني من الأرض . ولسوف تنشأ عن حملة وغوادالكافال » المعاكسة ، التي كانت مجرد حركة دفاعية ، سلسلة خارقة من العمليات الهجومية ستبرز ، في جزر بالغة الوحشية والضراوة ، قدرة وأميركا ، وقيمة الأميركيين . أما معرفة ما إذا كانت تلعب في مجرى الحرب العام دوراً يتناسب ونفقاتها ، فذاك ، لعمري ، موضوع آخر !

#### فــــــــــح "جيئــورجيـَا الجـَـديَـدة"

هدفت الحملة الأميركية إلى احتلال ورابول ، ولكن آهمية تلك المحلة بحد ذاتها لم تكن لتتناسب والحسائر التي ارتبضي بذلها في سبيلها . كان يقطن تلك المدينة الصغيرة ، التي عني الألمان بتشييدها خلال فترة استعمارهم القصيرة ، ما يقارب ألفاً من البيض ، بين مرسكين وتجار وموظفين . أما الموقع فخطر وغير صحي ؛ فهنالك أبخرة وبائية تفوح من مستنقع قريب ، وهنالك إكليل من البراكين المتفجرة ، أمثال والابنتين » ، و «فولكان» ، و «ماتوبي» ، لا يفتأ يهد والأم » ، و «الابنتين » ، و «فولكان» ، و «ماتوبي » ، لا يفتأ يهد فضت على بضع مئات من الضحايا ، وحدثت في ١٩٤١ هزة أخرى كانت سبباً في نقل عاصمة الانتداب الأوسترالي إلى «لائي» في «غينيا الجديدة» . وفي أية حال ، كانت «بريطانيا الجديدة» .

تلك الجزيرة التي أقيمت فيها «رابول» من الوحشية بحيث أن رجلاً ابيض واحداً لم يكن قد اجتازها بعد حتى أوّل ١٩٤٣ بالرغم من ضيقها . أمّا سكّانها من الماليزيّين ذوي الأبدان المطروشة بالكلس فيحيون حياة آكلى اللحوم البشريّة . وسط أدغال شديدة الرطوبة .

بيد أن الحرب تخضع لاعتبارات غير اعتبارات المتعة والمناخ الصحي به فإن أهمية مرفإ «رابول» وموقعها قد دفعا اليابانيين إلى احتلالحا في ٢٧ كانون الثاني ١٩٤٢ ، ثم أغمت الأميركيين على بذل الغالي في سببل استرجاعها . أما المرفأ الذي أطلق عليه اسم «الحليج الأبيض» ، وهو اسم سفينة مكتشفه «سيمبسون» ، فهو أحد أفضل مرافىء العالم الطبيعية . أما الموقع الجغرافي فهو أميز بكثير : «فرابول» ، المبنية عند الطبيعية . أما الموقع الجغرافي فهو أميز بكثير : «فرابول» ، المبنية عند الستراتيجية . فاحتلال «رابول» يعني ، على الصعيد الدفاعي ، إبعاد أي خطر يهد د «كاليدونيا الجديدة» و «أوستراليا» ، ويعني ، على الصعيد المهجومي ، تحطيم حاجز جزر «بسمارك» والوصول إلى حزام المياه الحرة الذي عمراً وحول «الفيليين» شرقاً ، ثم مهديد جزر «الكارولين» والشروع غرباً وحول «الفيليين» شرقاً ، ثم مهديد جزر «الكارولين» والشروع بفتح ثغرة باتبجاه «اليابان» .

ولانتزاع «رابول» قرر الأميركيتون مهاجمتها بمحاذاة المحورين المخرافيتين اللذين يتقاطعان عليها : محور «غينيا الجديدة - بريطانيا الجديدة» ، ومحور جزر «سليمان - ايرلندا الجديدة» ، والواقع أن وضعهم قد توثق واشتد على المحور الأول إثر إخفاق الزحف «الياباني» باتبجاه «بورت مورسبي» ، وعلى المحور الثاني عقب انتصاراتهم في «غوادالكانال» . وهكذا أمسكوا بزمام المبادرة بعدما تم لهم إيقاف العدو . كانت «غينيا الجديدة» تابعة لمنطقة جنوب غربي الهادىء ، أي للجمرال «ماك أرثر » ، فيما ارتبطت «جزر سليمان» بمنطقة غربي المحيط الهادىء . أي بالأميرال «نيميتز» ، وعن طريق التفويض بالأميرال



طائرات جومائيـّة يابانيـّة من طراز «زيرو » في جزر «سليمان » .

«هالسي» . خضع لإمرة «ماك أرثر» الأسطول السابع يقوده الأميرال «كاربنتر» ، وقوة جوية قوامها ١،٣٠٠ طائرة يقودها الجنرال «كيني» . فضلاً عن ثلاثة جيوش برية صغيرة جمعت تحت إمرة الجنرال الأوسترالي «بلامي» . أمنا «هالسي» فقد تولتي إمرة الأسطول الثالث يقوده الأميرال «تورنر» ، فضلاً عن قوة جوية قوامها الطيران البحري الذي يقوده الأميرال «فيتش» ، وعن مجموعتين بريتين تتبع إحداهما الذي يقوده الأميرال «فيتش» ، وعن مجموعتين بريتين تتبع إحداهما الأخرى «فيلق مشاة البحرية الأميركيّ » وهي خاضعة للجنرال «هارمون» ، وتتبع الأخرى «فيلق مشاة البحرية الأميركيّ » وهي خاضعة للجنرال «فوجيل». فعلى صعيد الوحدات الكبرى يشكل «ماك أرثر » دزينة من الفرق ويشكل هالسي» نصف دزينة ؛ وعلى الصعيد البحريّ لا يملك أيّ منهما بوارج

ولا حاملات طائرات ؛ وعلى الصعيد التنظيمي كل من قوات جنوب غربي الهادىء وجنوب الهادىء مشبع بمبادىء الجيش أو البحرية الشديدة الاختلاف ؛ وأمنا على صعيد القيادة ، فلم تفلح المركزية قط في أن تتعدى مبدأ قيادة ستراتيجية مسندة إلى «ماك أرثر» . كان التعاون هنا أفضل ممنا كان عليه في الجانب الياباني ، إلا أنه ظل بعيداً عن الكمال .

حفل تاريخ الحرب الأميركيّ بشكاوى القائمين بحرب المحيط الهادىء. فقد قال «ماك أرثر»: «ما كان لديّ لم يكن يبلغ ٢ بالمئة من مجموع قوّات الجيش الأميركيّ ، ولم يكن يساوي ١٠ بالمئة من القوّات الأميركيّة العاملة في ما وراء البحار». بيد أنّ عدّة فرق أوستراليّة كانت قد وُضعت بين يديه ؛ ومهما يكن من أمر فقد كانت قوّاته وقوّات «هالسي» ، مجتمعة ، تفوق العدوّ إلى حدّ بعيد .

كانت «رابول» هي مقر المنطقة الستراتيجية الثامنة الحاضعة لقيادة الأميرال «إيتوشي إيمامورا» . وكان أحد الجيشين الموضوعين تحت إمرته . وهو الثامن عشر الذي يقوده الجنرال «هاتازو أداشي» . يحتل «غينيا الجديدة» والجزر المتاخمة لها ، فيما كان الجيش الثاني ، وهو السابع عشر الذي يقوده الجزال «هارويوسكي هياكوتاكي» ، يدافع عن جزر «سليمان» . إلا أن اسم «جيش» كان أشبه ما يكون بثوب فضفاض قد ألقي على جسم قزم مهزول . فلم يكن الجيش ١٧ ، الذي أتلف في «غوادالكانال» ، ليضم أكثر من فرقة واحدة كاملة ، هي السادسة . ولم يشمل الجيش ١٨ سوى ثلاث فرق هي ٢٠ و ٤١ و ٥ و وكي لا يستبد بنا العجب من ضعف القوّات الي تواجه بها «اليابان» معركة الهادىء الجنوبي ينبغي أن نذكر دوماً هذا التبعير الواسع النطاق الذي يستبد القوّات اليابانية عبر المحيط ، كما ينبغي أن نذكر أن قسماً قليلاً من الرجال الصالحين للجندية قد تم تجنيده . وعلى سبيل المثال لم تتعد قوّات «إيمامورا» ما يناهز العشرين ألفاً من الرجال في «جزر سليمان» ، والحمسين ألفاً في «غينيا الجديدة» . وهكذا كان الحلفاء على رو ن بنسبة خمسة مقابل واحد .

وتلك كانت حال القوّات البحريّة والجويّة . فقد كان لليابانيّين ما يقار ب ٤٠٠ طائرة عاملة . أمَّا أسطول الأميرال «جينيشي كوساكا» . التابع للمنطقة الستراتيجيّة الثامنة ، فكان يتألّف من طرّاد واحد و ٨ مدمرات . الواقع أن الكبرياء قد سيطر على السراتيجية اليابانية ، فقد كان من الحكمة ، بعد الجلاء عن «غوادالكانال» الذي طالما أرجىء موعده . اختصار خطوط للمواصلات سريعة العطب بتقريب الدفاع من مركز «رابول» . بيد أنَّه لم يكن بوسع الأركان الأمبراطوريَّة أن ترضى ا بذاك الهوان . فقد تقرّر أن يدافعُ عن مجموعة جزر «جيورجيا الجديدة». الواقعة وسط «جزر سليمان» ، حتى الموت . وعلى رأس «موندا» فوجئت طائرات الاستكشاف الأميركيّة بروية قاعدة جويّة كالملة تبرز إلى الوجود بين ليلة وضحاها : كان اليابانيون يعملون على إنشائها منذ شهور عدّة تحت غطاء من رؤوس أشجار الجوز الهنديّ منصوبة فوق شباك ! ولم يكن القتال بأقل ّ ضراوة في «غينيا الجديدة» ؛ فبعد ما تراجع اليابانيـّونُ من «بابوازيا» تشبّثواً «ببونا» الواقعة على الساحل المقابل. وإذ طُردوا من هناك إثر معارك عسيرة في مستنقعات آسنة ، حشدوا قوّاتهم حول شبه جزيرة «هوون»، المؤدّية إلى «بريطانيا الجديدة» الواقعة في ما وراء مضيق «فيتياز » . إلا آن نكبة ألمت بهم في أيّام آذار الأولى : ففي بحر «بسمارك» دمرت مجموعة من طائرات «ب-٢٥» موكباً يضم ٧ سفن للنقل و ٨ مدمّرات كان قد انطلق من «رابول»، وعلى متنه ٩٠٠٠ و جل. إذاً فالحرب بالأسلوب اليابانيّ لم تبق َ جولة مشرِّفة ۚ ؛ بيد أنَّ تعجر فَّ



مرحلة نزول «غلوسستر » في كانون الأوّل ١٩٤٣ . ولسوف تكسون المعسارك دامية ، ولسوف ينحتاج إلى حدّالات الجرحي هذه !

مجالس الأركان ، وتجلّد المحاربين ، قد بقيا كاملين لم ينل منهما أي ضعف .

تكون المخطط الأميركي وتبلتر ببطء . ولم تنصب حرب المحيط الهادىء بحمتى الحرب الأوروبيَّة ؛ فكلُّ شيٍّ هنا يُحتَّم من العطفات ما استطال ومن الفسحات ما اتسع وانبسط . والسُّنبُّد الحاصِّ بالنقل والتموين ، الذي يتطلّبه كلّ سلاح وكلّ محارب ، يفوق ما يترتّب عليه من خطورة في المنطقة الأطلسيَّة أربعَّة أضعاف أو حمسة . ذاك أنَّ القتال في جزر المحيط الكبير يوول في النهاية إلى قتال تشتبك فيه حفنات من الرجال والأسلحة . ففي موقعة «بونا» وضع «إيشلبر جر » ، وهو قائد فِيلَق أميركيّ . مدفعاً واحداً من عيار ١٥٥ في خطّ القتال ، وعندما لم يتمكّن من تغذَّيته بالقذائف لم يرَ فائدة ترجى في أن يرسَل إليه مدفع آخر ! والوقت نفسه لا يقاس هنا بالمقاييس عينها ِ: فبعد سلسلة من الموتَّمرات تدرجت بين «بريزبان» و «واشنطن» . بنسطت إعادة احتلال «رابوك» على مدار سنة كاملة ، ووَزَعت بدقّة إلى مراحل كثيرة متعدّدة كما يوزَّع سيناريو شريط سينمائيُّ . وهكذا بدا التناقض بين هذهِ الخطَّة . وانطلاق ِ الحرب الصاعق في المحيط الهادىء . مذهلاً مثيراً للعجب . فقد طلب مجلس الأركان الأميركيّ . في سبيل استرجاع مجموعة جزر «جيورجيا الجديدة » الموحشة ، ضعف ما أنفقه اليابانيتون من الوقت لتحقيق فتوحاتهم كلُّها من «هونغ كونغ» حتى «بحر المرجان». لم يُـشنُّ الهجوم

من «موندا» ممكناً بسبب الصحور التي تحيط بالرأس ، فقد جرى النزول إلى البرّ في جزيرة «راندوفا» الصغيرة أوَّلاّ ، ثمّ على شاطىء «زينانا» الواقع على بعد ١٠ كلم من المطار . كانت المقاومة اليابانيّـة معدومة أوَّل الأمر . إلاَّ أنَّ ما نصبته الطبيعة من الحواجز في وجه الأميركيِّين يفوق كلُّ وصف ؛ فما إن تكفّ الأمطار الاستوائيّة الثقيلة الهطل حتى تنفرج السماء عن شمس محرقة ثقيلة . والأدغال أسوأ من أدغال «غوادالكانال» وأردأ ؛ لم تكن هنالك طريق سالكة . فكان على مشاة الفرقة ٤٣ الأميركيـّة أن يشقّـوا طريقهم وسط أوحال كثيفة ، وعبر خليط متشابك من الأشجار والنبات . وما تقد موا مسافة ١٠٠ م في النهار الأوّل ، وقد كساهم الوحل والعرق . حتى استحوذ عليهم ليلمؤذ ضار ، فعجّت الأدغال بكائنات عجيبة غريبة وأصوات مبهمة غامضة ، وحُوّمت في الهواء أنسجة حيّة ، ومزّقت الطّنينَ المتصاعد من مليارات الحشرات صرخات منكترة ساخرة . وأخذت فقاقيم ضخمة من الغاز تتفجّر على سطح المستنقعات فتحدث دوّيّاً خافتاً أص. وملأ الوميض الفوسفوريّ ، الناتج عن انحلال النبات ، تلك الآجامَ تألُّـقاً غريباً بعيداً عن عالم الحسُّ والواقع ؛ فاستبدُّ الحوف بالحنود ، وحُـيـّل إليهم أنسّهم يسمعون اليابانيّين يطوُّفون حولهم و يحدقون بهم ، فراح الكثير ون يتراشقون بالقنابل اليدويّـة أو يتبادلون الطعن بالمدى ، مميًّا اضطرَّ الفوج الأوَّل أن يُنجلي نحو «غوادالكافال» ٣٣٦ ضمحيَّة من ضمحايا الانهيار

على «جيورجيا الجديدة» إلاّ في ٣٠ حزيران . وإد لم يكن الاقتراب المباشر

٢٢ تموز ١٩٤٣ : نزول مشاة البحريّة في «جيورجيا الجديدة ».



سفينة إنزال تقذف من جوفها بسيّارات « الحيب »!



العصبي ! وهكذا كان اللقاء الأول بالمحيط الهاديء الجنوبي عنة تعطيم الأعصاب بالنسبة لفتيان أميركيتين ترعرعوا في جو مشبع بأسباب الرخاء والدعة . زد على ذلك أن مقاومة العدو في الأيام التالية قد هبت تساند مقاومة الطبيعة وتدعمها . ذاك أن أساليب اليابانيتين الدفاعية كانت تتلاءم وطبيعة الميدان إلى حد يثير العجب . فالمحاربون الصفر يكمنون في الجذوع البارزة من الأشجار ، وبند يجون بالنبات فيختفون ، وفي قدرتهم أن يلزموا حالة من الجمود تكاد لاتنتهي . إلى أن يبرز أمام بنادقهم هدف أو مرمى . لم يتقد م الأميركيون إلا مسافة ٥ كلم خلال ١٥ يوماً . مما عمر «هالسي » على إجراء تبديل في القيادة . فأسند إدارة الهجوم إلى «غريز وولد» النشيط وأغدق عليه الأمداد . فبلغ عدد الفرق المقاتلة في حمل «هالسي» على إجراء تبديل في القيادة . فأسند إدارة الهجوم إلى الجزيرة الموحشة ثلاثاً هي ٢٥ و ٣٧ و ٣٧ . وهاجم راس وموندا» ما لا يقل عن ستة أفواج ضخمة . ولقد صر ح «هالسي» قائلا ً: «كان مخطلطنا قد هيئاً من ١٠ رجل لطرد ٠٠٠ . و بانتي من «جيورجيا الجديدة» . بيد أن ما أرسلناه بلغ ١٠٠ . ٥ . و و و ي . إذ أفكر بذلك الآن . تتصاعد بيد أن ما أرسلناه بلغ ١٠٠ . ٥ . و و و ي . إذ أفكر بذلك الآن . تتصاعد إلى أنفي رافحة الأعباد التافهة » .

مدفعيّـة حرس السواحل تطلق نيرانها على الطائرات اليابانيّـة لدى النزول في رأس «غلوسسر » .

إلا أن الكفية قد مالت مع الوقت ناحية القوة والعدد ، فاشتد ت أعصاب الجنود الأميركيين ، وأخذت الجارفات الثقيلة تبقر الأدغال ، وعملت قاذفات اللهب على كشف المناوشين . فسنحقت «موندا» تحت طوفان من القذائف ، واستحال تأمين التموين الياباني . وفي أوّل آب أرسل «موندا» . إلى «هالسي» برقية لاسلكية تقول : «لقد استوليت على «موندا» . وها أنا أقد مها لك تامة ناجزة » ! أما رجال الحامية فقد تفر قوا في الغابة العذراء . وهلكوا ، إلا القليل ، وأما «أميركا» فدفعت ثمن «جيور جيا الجديدة» ١٠٩٤ من القتلى ، و ١٨٧٣ من الجرحى ، «جيور جيا الحديدة» ١٠٩٤ من العتمل ، و قول ، ١٠ من الجرحى ، وفي ٣٠٠ حزيران تحر كت شعبة الكلابة الأخرى المسيرة ضد «رابول» . وقد استولت قو ات منطقة جنوب غربي الهادىء على جزد «رابول» . وقد استولت قو ات منطقة جنوب غربي الهادىء على جزد

"وودلارك" و "كيريوانا". التي جمّعلت مطاراته القاذفات الأميركية على بعد ٢٠٠٠ ميل من "رابول". ومن ثم خُصصت أسابيع طوال لتجهيز انبساط الهجوم إلى "غينيا الجديدة". وراح الحصار البحري والجوي يجوع الحاميات اليابانية ويفقدها معنوياتها . ولسوف تسهم مئات الجرائد اليابانية في وصف آلامهم بصورة مفجعة : "حمتى ... إنتي مرهم عقلياً وجسدياً . إنتي أشعر وكأنتي قطعة من قطن . أود لو أموت ... كثير ون هم الذين يتلاشون على الطريق ويموتون جوعاً ... إن الملاريا تفتك بنا بإلحاح . وكذلك البرغش والحشرات السامة . أمطار مستمرة . ألجيش يتقدم في السيارات والدر اجات البخارية ، يالها من مهزلة ... لم يبق لحصص الإعاشة وجود . نحن نأكل الجذور والقشور . إن المعنويات مخضة جداً " » .

في الجانب الأوسترالي" - الأميركي كانت الحسابات الدقيقة تجري . ففي سبيل الهجوم على «لائي » كانوا يريدون أحوالا جوية تقتضي ضباباً على «بريطانيا الجديدة» لتجميد الطيران الياباني ، وسماء صافية في الناحية الأخرى من مضيق «فيتياز » لتسهيل إنزال المظلمين الحلفاء . فهذه المطالب . مضافة إلى الصعوبات في الميادين كافية ، قد قادت إلى تأجيل «يوم النزول» من ١ إلى ٧ آب ، ثم إلى ١٤ أيلول . ولكن الهجوم أصاب خاحاً باهراً عند شروعه . فالفرقة الأوسترالية ، الني افيثقت من البحر . قد نزلت شرقي «لائي» ، وبعد ما هبط فوج المظلميين الأميركيين ٣٠٥ من نزلت شرقي «لائي» ، وبعد ما هبط فوج المظلميين الأميركيين ٣٠٥ من السماء - وكافت السماء صافية - نزلوا إلى الغرب في وادي «مارخام» العريض . وتقد من القوتان باتهاه واحد نحو مرفإ المستعمرة الذي أفشىء العريض مناجم الذهب في «بولولو» ، فتمت السيطرة عليه في ١٤ أيلول بعد مقاومة يابانية ضعيفة . كانت تلك هي المرة الأولى التي يتدخل فيها مناجم المدهبة البتراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل فبتعتم المدهبة البتراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل فبتعتم المدهبة البتراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل فبتعتم المدهبة البتراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل فبتعتم المدهبة البتراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل فبتعتم المدهبة البتراقة ، فقد أشرف على العملية من فوق ، من داخل

و بعدما طرد اليابانيتون من «لائي» حاولوا الاستقرار في شبه جزيرة «هوون» التي كان مرفأها «فينشهافن» بالنسبة له «بريطانيا الجليدة» «ككالي» بالنسبة «لانكلترا» فتراجعت الفرقة ٥١ عبر ممترات «راولنسون رانج» الوعرة . فلحقت بها الفرقة الأوسترالية ٢٩ المنقولة جوّاً و راحت ترهقها . كانت المسيرة صعبة للغاية ، فتخلّى اليابانيتون عن معدّاتهم بكاملها . وألقوا أحياناً ببنادقهم جانباً . وأبحرت الفرقة الأوسترالية ٧ بعد احتلال «لائي» فسبقت اليابانيتين إلى «فينشهافن» واحتلتها في ٢ تشرين الموّل . وهكذا أوشك اليابانيتون أن يطردوا تماماً من «غينيا الجديدة» التي كانوا ما يزالون يسيطرون على قسمها الغربي كليه . إلا أن الحلفاء نفذوا إلى مضيق «فيتياز» ولاحت بشائر غزو «بريطانيا الجديدة» في الأفق ؛ وقد أثبت نهائياً أن عدم الهزامية غزاة «سنغافورة» كان خرافة سببها ضرب من ضروب المفاجأة الصاعقة .

في الطرف الآخر من جنوبي المحيط الهادىء لحقت الجيوش الامبراطورية انقلابات مماثلة . كان الكسب الوحيد الذي نتج عن مجهود «ميدوي» الجبّار هو غزو جزيرتي «أتو» و «كيسكا» . وفي ٢٤ آذار ١٩٤٣ ، وافقت لجنة روساء الأركان العامة على استعادة هاتين الجزيرتين . وفي ١١ أيّار نزلت الفرقة الأميركيّة ٧ إلى «أتو» وسط إعصار ثلجيّ ، ودامت المعركة في غمرة ضباب جليديّ تمانية عشر يوماً . وفي سبيل استعادة مطار «هولز باي» شنّ اليابانيّون هجوماً انتحاريّاً فرش الأرض ببساط من الجثث . وبعدما انتصر الأميركيّون عمدوا إلى الإحصاء فإذا بالعدوّ قد خلّف وراءه ٣١٥،٢ قتيلاً و ٢٨ أسيراً ، وإذا بخسائرهم قد بلغت ٢٠٠ رجل . وبما أنّهم كانوا موقنين من وجود مقاومة ضارية

كهذه في «كيسكا» عمدوا إلى سحق الجزيرة بألف قديفة بحرية من أكبر العيارات ، واكتشفوا بعد نزولهم أنتهم قد بذلوا نيرانهم سدى ، إذ أن الليانيين كانوا قد أخلوا «كيسكا» تحت ستار الضباب . فرقعتا الأرض الأميركيتان الوحيدتان ، اللتان وطئتهما قدم غريبة منذ حرب ١٨١٣ . قد حُرُرتا .

في الشمال . كما في الجنوب . أصابت انقلابات الأوضاع هذه أراضي لا أهمية لها ولو طفيفة . ولكن هذا لم يحلُ دون تسرب القلق إلى المقر العام الإمبراطو ري . فأجري تغيير في السراتيجية اليابانية : تُخلِي عن كل رغبة بهدف إلى غزوات جديدة . ورسم على الحارطة موقع جديد رئيس للمقاومة هو «خط مطلق للدفاع الوطني يجب الاحتفاظ به مهما بلغ الثمن » . كان هذا الموقع يمر غربي «غينيا الجديدة» و «الكارولين» و «ماريان» . وأمنا «رابول» ومواطئها في «سليمان» و «بريطانيا الجديدة» فلم تكن مشمولة في هذه الدائرة الحيوية . وهذا لا يعني أنه قد ترتب التخلي عنها ، فالقيادة اليابانية تعتبر أنه من الضروري أن يجري فيها قتال مؤخر إلى أطول مدى ممكن .

بعد غزو ِ «جيورجيا الجديدة » تقدّم الزحف النظاميّ الأميركيّ على «رابول» عبر أبعد جزر «سليمانٍ» إلى الجنوب . وأكبرها ، وأكبرها وحشيَّة . وهي «بوغنفيل» . إنَّها أرض ذات جـَّمال قاس ِ : ففيها بركان قويّ . يحدق به الدّحان واللهيب على الدوام ، هو جبل «باغانا» الذي كان منتصباً فوق أدغال غضة . وقد أعطت «ألمانيا» الجزيرة التي استعمرتها تسمية تخاصة بها، فسمت جبال الشمال سلسلة «القيصر»، وأما جبال الجنوب ، التي كانت أقلّ ارتفاعاً ، فقد سمَّتها «ولَّتي العهد» . غير أن المنطقة الوحيدة التي كان يمكن العيش فيها نسبيًّا . والتي كان اليابانيُّون قد حشدوا فيها دفاعهم . وبنوا مدارجهم الحويَّة . فقد كانت سهل «بوين» . عند قدم السلسلة الأخيرة . وفي الوسط . بعكس ذلك . لم تكن تحمى خليج «الامبراطورة أوغوستا» ، الذي كان عرضة للرياح المسيطرة ، غير مفارز ضعيفة . ففي هذا المكان بالذات ألقى الأميركيتون في ١ تشرين الثاني برجال فرقة ألمِشاة البحريّة الثالثة الـ ١٤،٠٠٠ . توازرهم دوريّة من ٢٤ كلباً مدرّبين على اقتناص المناوشين اليابانيّين المختبثين . لم يكن مخطِّطهم يستهدف غرِّو «بوغنفيل» بكاملها ، وهي مهمّة صعبة للغاية نظراً لطبيعة النباتات والأرض . بل مجرّد الحصول على دائرة كافية لبناء قاعدة للقاذفات الثقيلة التي ستبقي «رابول» تحت نيران

لقد أصابت عملية النزول التي قادها الأميرال «ولكنسون» نجاحاً باهراً. وأمّا اليابانيّون الذين حاولوا التصدّي لهذه العمليّة ، وعددهم بضع مئات ، فقد أبيدوا عن بكرة أبيهم . وكان ٣٥،٠٠٠ من اليابانيّين في طرفي الجزيرة ، إلا آن المواصلات كانت مريعة لدرجة أنتهم كانوا بحاجة لشهرين أو ثلاثة للتركيز على المنطقة المهاجمة التي تبعد نحواً من



ستَّين كيلومتراً . وهذا لا يعني أنَّ الأميركيِّين قد باتوا من غير خصوم . فهنالك سبع قواعد جويَّة يابانيَّة في «بوغنفيل» أو في الجزر المتاخمة ، و «رابول» نفسها لم تكن إلاّ على بعد ٢٦٥ ميلاً . ووقعت معارك ضارية متعاقبة في البحر وفي الجوّ على السواء . وفي محاولة لتكرار ضربة «سافو» اقتاد الأميرال «أوموري» إلى خليج «الإمبراطورة أوغوستا» طرّاديه الثقيلين «ميوكو» و «هاغونو» ، يرافقهِما طرّادان خفيفان وعشر مدمّرات. ولكن القوّة الأميركيّة ، بقيادة الأميرال « ميريل» ، صدّت هذه القوّات وأشبعتها ضرباً قبل أن تتمكَّن من الاقتراب من الناقلات . وكانت حاملتا الطائرات اليابانيتان الكبيرتان الباقيتان ، «شوكاكو» و «زويكاكو» . موجودتين في «الكارولين» على مدى يمكّنهما من التدخيّل، إلاّ أنّ الأميرال «كوغا» ، وهو خليفة «ياماموتو» ، لم يجرؤ على المخاطرة بهما للدفاع عن محفر أماميّ «كبوغنفيل» . وعلى النقيض من ذلك فإنّ الأميرال «نيميتز » قد أفرز حاملات طائراته الجديدة «إيسكس » و «بونكر » و«هل » و «انديبندنس» لسحق «رابول» . فالجرأة قد انتقلت كذلك من معسكر إلى آخر . وأمَّا المقاتلات الآميركيَّة ، الَّتِي انطلقت من جزر «راسل» و «غوادالكانال» و «وودلارك» و «بورت مورسبي» ، فقد جعلت من السماء جحيماً للطيران اليابانيّ. ففي ذلك كلّه ما يثير التأثّس، وفيه، في الوقت نفسه، عدالة جليلة، لأنّه العقاب المطّرد الذي راح يلحق بعدوّ كان جدّ مزهوّ في سكرة انتصاراته ، وجدّ قاس ٍ في غزواته .

في «بوغنفيل» تمكن بعض الوحدات اليابائية من إنشاء شبه جبهة حول رأس الجسر الأميركيّ . ولقد دعه هذه الوحدات في ٧ تشرين الثاني نزول مضاد في رأس «توروكينا» ، كما دعه تها كذلك بالتدريج عناصر قادمة من «بوكا» و «كيتيا» و «بوين» . ولكن الأميركيّين أعادوا توازنا واجعاً بإرسالهم الفرقة ٧٣ ، ومن بعدها فرقة «أميركال» ، ومن ثم الفرقة ١٤ ، وراحت كميّات هائلة من العتاد تتكدّس فوق ضفاف المرجان وفي جزيرة «بورناتا» الصغيرة التي قال «غريز وولد» عنها «إنه كان ينتظر رزوحها تحت عبء الثقل الذي ألقي عليها ». وقد أعاد «غريز وولد» بفضل كفاءته وهدوئه بعض النظام إلى الفوضى ، وأعد «فضلاً عن القتال ضد اليابانييّين ، القتال ضد «بوغنفيل» . إن فضلاً عن القتال شد «بوغنفيل» . إن

بعد «غوادالكانال» و «جيورجيا الجديدة» ظن المقاتلون أنهم قد تعرفوا إلى الوهن الحقيقي ، ولكنهم كانوا يجهلونه في الواقع . كان سفح «بوغنفيل» الغربي غارقاً في غمرة الأمطار الساحقة التي كانت تنحدر من الجلال العالية ، جارفة معها تراب الأراضي البركانية ، مكونة مستنقعات آسنة لاتوصف . فإن نسي المقاتلون لم ينسوا غرق جرّار في الوحل كما تغرق سفينة في البحر ، من غير أن يخلقف وراءه أي أثر . كان مشاة البحرية يتقد مون وقد غاصوا حتى ركابهم ، وحتى أفخاذهم ، وحتى آباطهم ، في يتقد مون وقد غاصوا حتى ركابهم ، وحتى أفخاذهم ، وحتى آباطهم ، في خضم من الوحل السائل . وفي المساء كانوا يعلقون أسلحتهم إلى جذوع خضم من الوحل السائل . وفي المساء كانوا يعلقون أسلحتهم إلى جذوع الأشجار وينامون قعوداً ، دافعين للحمتى وللأمراض الاستوائية ضريبة أسرت دوائر الصحة لكومها وقفت عند حد معقول من الحسائر .

ولحسن الحظ أتى التحقيق الجيولوجتي، الذي ركّز عليه الأميركيتون مشروعهم . صادقاً أميناً . فهنالك ، في المستنقع الساحلي ، بعض رقع من الأرض صلبة تمكّن من إقامة بعض المدارج الجويّة . فأنشىء مدرج أوّل على الساحل نفسه ، مخصّص للمقاتلات ، وشُرع في بناء مدرجين آخرين للقاذفات ما بين «البيفا» ونهر «كوروموكينا» ، وكانت تماني

صورة التقطتها في ٢ نشرين الثاني ١٩٤٣ قاذفة من القاذفات الأميركيـّة التي أغرقت ٢٦ سفينة يابانيـّة في خليج «رابول » .

سفن الإنزال الراسية في «بوغنفيل » تحمي نفسها من هجمات الطيران الانقضاضية بشبكة من المناطيد المطاطية .

أوّل دفِعة من الجنود النازلين في جزيرة « بوغنفيل » .

مشاة البحريَّة يقفزون من قواربهم في « بوغنفيل » .



كتائب من العمال تعمل فيهما . وشنق عبر غابة أشجار جوز الهند الكثيفة بعض الطرقات ، وكان عتاد الآليّات الذي يحرّك الربة ويسطحها يهدر ويعار ، وبعد ذلك ر كرّز تلبيس المدارج المعدنيّ بواسطة الحرّارات الضخمة . ففي تعاقب المطر والشمس والقنابل ، كانت ورشة جبّارة للأشغال العامّة تنبض نشاطاً في إحدى أكثر جزر «سليمان» وحشية . كان أحد المدارج جاهزاً في عيد الميلاد . ولايّام خلت كان جزء من قوّات «ماك أرثر » قد اجتاز مضيق «فيتياز» وانتقل من «غينيا الجديدة» إلى «بريطانيا الجديدة» . وبذلك تكون الجزيرة التي تحمل «رابول» قد اجتيعت . فقد كان خطان من القوى يتّجهان نحو نقطة واحدة بصورة بطيئة لاتهدت . نحوقاعدة «اليابان» الجوية البحرية الكبيرة في بحار الجنوب، بطيئة لاتهدة في بحار الجنوب.

### أطربيق الأدغال، أم طريق الجرد؟

كانت الستراتيجية الأميركية ترمي منذ ذلك الحين إلى أبعد من استعادة مركز متوغيل من مراكز الغزو الياباني . فالأمر الذي كان يبدو في مستهل السنة في موتمر «الدار البيضاء» وكأنه هدف ضائم في غياهب البعيد . أي بالتالي احتلال «اليابان» ذاتها . قد بات الآن مشر وعاً واضحاً جلياً . وفي سبيل بلوغ هذه الغاية كانت هنالك نظريتان متضاربتان . إحدى هاتين النظريتين هي نظرية البحرية . فالعهد الذي كانت البحرية تقاتل فيه بحفنة سفنها الناجية من «بيرل هاربور» قد انقضى ، البحرية تقاتل فيه بحفنة سفنها الناجية من «بيرل هاربور» وحاملات طائرات فقد نزلت إلى الساح بوارج كبيرة من مرتبة «واشنطن» ، وحاملات طائرات من مرتبة «إيسكس» . وقد مكن فن تزويد الجيوش بالمؤن والعتاد من خلق من مرتبة «إيسكس» .

وها هم مشاة البحريَّة ، وقد استقرُّوا في مواقعهم . يا لها من مواقع !

سلسلة قواعد في المحيط الهادىء ، فيها مخازن شاسعة ، ومستودعات للسلاح والذخيرة : «بريزبين» و «سيدني» في «أوستراليا» ، «ويلنغتون» في «زيلاندا الجديدة» ، «توميا» في «كاليدونيا الجديدة» ، «تولاغي» في «جزر سليمان» ، «تاندي» و «سوفا» في جزر «فيدجي» ، جزيرة «كانتون» في أرخبيل «سوسييتي » ، النح ... فالبحرية ، تلك العملاقة الفتية . قد اقترحت ستراتيجية مواتية لطبيعتها . وخط التقرب الذي تقترحه كان يمر عبر الهادىء المتوسط ، من خلال أنصاف الجزر ، وهي حفنة من ذرّات المرجان تحمل اسم «ميكرونيزيا» ، ومنها جزر «جيلبرت» و «مارشال» و «كارولين» و «ماريان» و «بونان» . كان اليابانيون قد امتلكوا قسماً من هذه الجزر بموجب التفويض الذي حصلوا عليه من و بنوا فيها المطارات ، وأقاموا الحاميات وكانت البحرية الأميركية عازمة وبنوا فيها المطارات ، وأقاموا الحاميات وكانت البحرية الأميركية عازمة على استعادة هذه الجزر واحدة بعد الأخرى حتى تبلغ مدى يمكتنها من على استعادة هذه الجزر واحدة بعد الأخرى حتى تبلغ مدى يمكتنها من





«بوغنفيل » ، ١٦ تشرين الثاني ١٩٤٣ : الكشافون يجوبون الآفاق تصحبهم كلابهم .

القصف . ومن ثم م . إذا كان الأمر ضرورياً . حتى تبلغ مدى يمكنـَها من غزو «اليابان» . . .

كانت نظرية «ماك أرثر » مماثلة . إلا أن مراحلها كانت مختلفة . فالطريق التي يوصي بها . بعد الإجهاز على «رابول » . كانت تمر بشمالي «غينيا الجديدة» وتصل إلى «الفياييين » من خلال «مينداناو » . كانت هده الجزر جبلية ، كبيرة . كثبة ، مو بوءة ، متوحيسة ، وكان على المشاة أن يذوقوا فيها ما ذاقوا من الآلام في «بابوازيا» و «غوادالكانال» و «جيور جيا الجديدة » . ولكن «ماك أرثر » . الجنرال البسري . راح يدافع عن نظريته ببراعته في الإقناع وحزمه اللذين يجعلان منه شخصية فذة تنعم بالعناية الإلهية . وخطيرة في آن معاً .

وَأَمَّااللجنة المشتركة لروُساء الأركان العامّة، وهي منسمِّقة الستراتيجيّة الأميركيّة . فقد كانت توثر طريق الجزر . وقد أعربت عن ذلك جهاراً . على الرغم من اعتراضات «ماك أرثر » الطنيّانة ، بتخويلها الأميرال «نيميّز» غزو جزر «جلبرت» . وبوضعها فيلق مشاة البحريّة تحت

عش رشاشات وسط الأدغال ، بعد يومين حافلين بالمعارك الهائلة في «توروكينو».





إنّه «ستيوارت فولر» ، أحد مشاة البحريّة . ما مضت ثوان على نزوله في «بوغنفيل» حتى أطلق رصاصة استقرّت بين عيني أحدًّ اليابانيّين.

نصرّفه . ولكن ّ «ماك أرثر » يشكّل قوّة كبيرة لا يمكن إقصاو ها و إسناد دور ثانوي إليها ، ولذلك تم ّ الاتنفاق في النهاية على أن لا يكون هنالك خيار : فلسوف يتقد م الانتقام نحو «طوكيو» في طريقين بدلاً من طريق واحدة ، فقوّة «الولايات المتّحدة» تتحمّل . من غير عواقب وخيمة . ثنوية الجهود هذه .

إبتدأت حرب الجزر بعد غزو «بوغنفيل» بأيّام وكان الهدفان الأوّلان المعيّنان مجموعتين من جزر أرخبيل «جلبرت» هما «ماكين» . حيث أنشأ اليابانيّون قاعدة للطائرات البحريّة ، و «تاراوا» حيث بنوا مطاراً بريّاً . فهاتان المقعتان كانتا متشابهتين مشابهتهما البقاع التي سيقتحمها الأميركيّون

الزحف الحليف في جنوب غربيّ المحيط الهادىء شهراً شهراً، سنة ١٩٤٣.

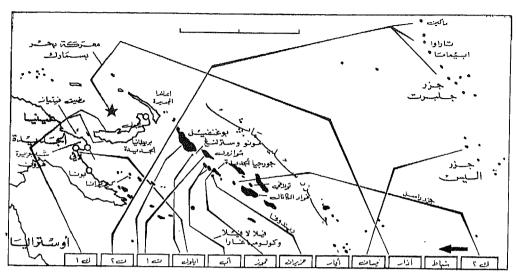

في كلّ مكان من «ميلانيزيا». فهناك شطّ من المرجان ينبثق من المحيط فيكون بخيرة كاملة أو تكاد تكون كاملة . وعلى مساحات تبدو شاسعة . وهي في الواقع جد تافهة إذا ما قيست «بالمحيط الكبير» ، يكتسب البحر لون حجر اليشب . وتكسب الصخور الأمواج بياضاً ناصعاً . وأمّا أكثر المزاعاً . وعلم المران أو ثلاثة أمتار عن سطح الماء ، فهي تحمل ، أو لا تحمل . هالة أشجار جوز الهناد التي تتميّز بها الصور الشعبيّة لتلك الجزر . والحرارة هناك معقولة بفضل اللهاث البحريّ . والبحر فيها على الدوام روعة من الهدوء البرّاق . ويعصف إعصار من وقت لآخر ، ولكنّه قلسما يودي بأشجار الجوز وبالرجال جميعاً في آن .

إن الحملة الأميركيّة على جزر "جلبرت» شديدة الشبه بحملة اليابانيّين على «ميدوي» ، باستثناء النتائج . كانت جسور السفن المشركة فيها تتعدّى بمساحتها مساحة الجزر الّي يستهدف غزوها ، فكان ذلك أشبه باستعراض للباليه ضخم وصارم راح يقود إلى أراض تافهة قوّة تدمير لم تحمل الأمواج لها مثيلة قبل ذلك اليوم .

من الشمال أقبلت القوات «ت.ف. ١٠٠٠٠» و «ت.ف. ٢٠٠٠» و «ت.ف. ١٠٠٠» و «انتر بريز » و «انتر بريز » و «بياو و و و «مونتير تي » . ترافقها البار جتان «ساوت دا كوتا » و «مساتشوستس » . وكانت «ت.ف. ٢٠٠ » هي قوة الممجوم المكرسة «لما كين » و تضم التالي عبسوعة من الناقلات ومن ناقلات الإنزال إلى اللاطلىء . تواز رها تشكيلة منوعة من سفن القتال . خص منها بالذكر

البوارج «ايداهو» و «ميسيسيبي» و «نيومكسيكو» و «بنسيلفانيا». وكانت تر فرف على هذه البارجة الأخيرة راية ُ الأميرال «تيرنر» . وفي الجنوب كان التنظيم مماثلاً ، فكانت الـ «ت.ف٠٥ و ٥٠-٤» تضمّان حاملات الطائرات «إيسكس» و «بونكرهل» و «انديبنا نسس» و «ساراتوغا» و «برنستون» ، بتغطيتها المعتادة المكوَّنة من طرَّادات ومدمَّرات . وأمَّا الـ «ت.ف.٣٥» التي ستقوم بالانقضاض على «تاراوا » فقد كانت تدعُّمها البوارج «ميريلند» و «تينيسي» و «كولورادو » ، وحاملات الطائرات المواكبة «سانغامون» «و «سوويني » و «شينانغو » و «بارنز » و «ناستو » . ومن على متن الطرَّاد الثقيل «انديانابوليس» كان منتصر «مياوي» ، الأميرال «ريموند أ.سبر وونس » . يقود هذا الأسطول الذي يضم " ٢٠٠ قطعة ، والذي يحمل ٥٠٠٠٠٠ بحار . في ذلك الحين لم تكن قد انقضت سنتان على واقعة «بيرل هاربور» التي ظنّت «اليابان»بعدها أنّها قد محت منالوجود، لسنين عديدة ، قوَّة «ألولايات المتَّحدة» البحريَّة . وأمَّا موضع هذا الحشد الهائل فقد كان المحيط الهادىء الذي احتج بصدده «كينغ» و «نيميتز» و «ماك أرثر» ، والشيوخ الانعزاليّون السّابقون ، والولايات الغربيَّة بكاملها ، مدَّعين أنَّه مسرح مهجور . وكانت مهمَّة هذه القوَّة البحرية الفائقة أن تُنزل في «ماكين» ٢٠٥٠٧ رجال من فرقة المشاة ٢٧-وبصورة أصح إلى جزيرة «بوتاريتاري» الصغيرة ــ وه٥٤، ١٥ رجلاً من فرقة مشاة البحريّة الثانية في «تاراوا» ــ وبصورة أصحّ في جزيرة «بيتيو» الصغيرة. وكانت الصور الجويّة التي تعين على تمهيد المجوم واضحة لدرجة أنَّه أمكن إحصاء حفر المراحيض الموجودة على ضفَّة البحرة ، ممَّا مكَّن

مشاة البحريَّة يطأون الأرض وهم غائصون في غوارب الموج!



مشاة البحرية ينطلقون من أحد شواطيء «تاراوا» في هجوم على المطار . ولقد كلتفهم هذا الهجوم غالياً ، إذ سقط منهم ألف قتيل و ٢٠١٠٠

رشاشان ينتظران أمراً بالانطلاق إلى ساحة القتال من هذا المخبإ المدرَّع ، فيما غاب ثالث عن واقعهما في عالم آخر .

> من تقدير عدّة الحاميات بفارق لا يتجاوز مئة رجل زيادة أو نقصاناً . كان لليابانييّن في «ماكين» ٨٠٠ رجل ، نصفهم من العمّال الكوريّين، وفي «تاراوا» ٨٠٠، ع جنديّ . وقد صرّح قائد هذه القاعدة الأخيرة ، الأميرال «كيجي شيباشي» ، بأنّ الأميركييّين لن يستولوا على «تاراوا» بمليون من رجالهم حتى بعد مئة عام .

وتمت عمليتا النزول معاً في ١٨ تشرين الثاني. وفي «ماكين» لم تمتبر المقاومة ضارية : فلم يكن على الأميركيتين غير قتل ٢٩٥ مدافعاً ، بينما رضي منة منهم ، ومعظمهم من الكوريتين ، بعار الأسر . وفي «تاراوا» كان القتال ، بعكس ذلك ، بلا رحمة . كان الإعداد البحري والجوي قد قتل نصف المدافعين ، إلا أن هوى طارئاً من أهواء حركة الجزر أدى إلى جنوح مبكر للقوارب البرمائية على الصخور العائمة على

قضي الأميركيتون ٧٦ ساعة بعد هجومهم الجماعيّ الكثيف وهم يطهرون الأدغال من بقايا اليابانيّين بقاذفات اللهب وبالقنابل اليدويّة.



مستوى البحرة ؛ فكان على البحارة أن يترجلوا في قلب الأمواج تحت نيران حامية . ولكنهم تمكنوا من التشبت بالشاطئ وبلوغ الليل ؛ وفي اليوم التالي تقد موا مسافة ، ٥٠ متر قاطعين جزيرة «بيتيو» من جهة إلى جهة ، وأجهز على جيوب المقاومة بقاذفات اللهب . وعندما توقيف القتال في ٢١، كان ٢٠٥،٤،٤، من مجموع رجال الحامية الد ٢٠٨،٤، قد قُتلوا ، ولم يكن هنالك من أسرى غير الجرحى . وقد فقد الأميركيتون نحواً من ألف قتيل . وبعدما غدوا أسياد «بيتيو» بات سهلاً عليهم احتلال ما بقي من الجزر الصغيرة في الحلقة الجزيرية ، فوجدوا فيها بعثة مرسلين تضم من الجزر الصغيرة في الحلقة الجزيرية ، فوجدوا فيها بعثة مرسلين تضم كهنة بلجيكيتين وفرنسيتين كانوا قد عُزلوا عن العالم منذ بداية حرب المحيط الهادىء ؛ ولقد ذهل الكهنة لعلمهم أن «أميركا» قد استطاعت المعيش والصمود في غمرة الانتصارات اليابانية .

في ١٩٤٢ كان الأميركيتون قد غامروا ، بما خلقته لهم «بيرلهاربور» من قوّة بحرية ، لإنقاذ «ميدوي» . وبعكس ذلك كانت ردة الفعل الميابنية في وجه غزو جزر «جلبرت» ضعيفة جداً . وفجر طوربيد سعيد الحظ انطلق من الغوّاصة «إ-١٧٥» حاملة الطائرات «لسكوم بي» وهي سفينة حرب مرتبجلة بيد أن أسطول الأميرال «سبر وونس» الجبار كان يسيطر بزهو على البحار . وكانت البارجتان القويتان «ياماتو» و «موشاشي» في «تروك» ، فبقيتا فيها ! وقامت حفنة من القاذفات «بيتي» من قواعدها في الجزر بشن بعض الهجمات ، ولكن حاملات الطائرات كانت خالية من الطائرات . إن المعركة في سبيل «رابول» قد أنهكت «اليابان» . وهكذا كانت حملة جزر «جلبرت» العظيمة مقد مقد مة لغزو جزر «اليابان» ، ومن بعدها الأرخبيلات الأخرى ، وهي تعبر عن القوة الحارقة التي كانت تفردها في «أوروبا» ، والاستعدادات الهائلة التي كانت تفردها في «أوروبا» ، والاستعدادات الهائلة التي كانت تفردها فيها . وإنه ، لعمري ، وقت العودة إلى ذلك المسرح الهام .







فرقة من مشاة البحريّة نهاجم «تاراوا » الحصينة التي قال فيهسا الأميرال «كيجي شيباشي » : « لن يستولي الأميركيّون على «تاراوا » ولا بمليون من رجالهم حتى بعد مئة عام » . ولكن «تاراوا » سقطت أخيراً ، ولكن ولكن أغنها كان باهظاً!



مخلفات العاصفة الهوجاء ، عاصفة القتال . لم يبق ذاك الفردوس الشاعري سوى حطام ، وقبح ، بعد ما قطعت رؤوس نخيله ، وامتلأت مخابئه بالحثث ، وتناثرت في مياهه بقايا السفن . ولقد خيسم سكون الظفر الرهيب بعد لعلعة جحيم الصخب !

# FAMILIE AL TAGELLE



ولقد حضر هذا الموتمر المارشال «كيتل» والمارشالان «فون كلوغي» و «فون مانشتاين» قائدا مجموعتي الجيوش الوسطى والجنوبية . ووزير التسليح «سبير» . والجنرالان «زيتزلر» و «جيشونيك» رئيسا أركان الجيش والطيران ، والكولونيل — جنرال «مودل» قائد الجيش التاسع . وأخيراً أحد العائدين من عالم النسيان . وهو الكولونيل — جنرال «غوديريان» الذي صفح عنه «هتلر» فجأة بعدما كان قد نقم عليه ورذله في كانون الأول ١٩٤١ . فعينه مفتشاً عاماً لجيش المصفحات . وقد أتى بهذه الصفة يسهم في اتدخاذ قرار حيوي رئيس : ترى ، أينبغي أن تعود المانيا»، في الصيف الثالث التالي، إلى الإمساك بزمام المبادرة في «روسيا»؟ أم أن عليها أن تلتزم موقف الدفاع فتوفير قواها لمواجهة حرب قد غدت بعد اليوم مفتوحة على جبهتين ؟

بعد اليوم المعلوصة على المبهدين التقلق «هتلر» ومستشاروه جميعهم ، والأسى يحز في نفوسهم ، على نقطة واحدة : لن يكون هجوم ١٩٤٣ شبيها برحفي الصيفين السابقين ؛ فقد سعى زحف ١٩٤١ إلى إبادة الجيش الروسي ، وهدف زحف ١٩٤٢ إلى تحقيق فتوحات كان من شأنها أن تومين مناعة «ألمانيا» على الصعيدين الاقتصادي والستراتيجي ؛ وبات أقصى ما يمكن رجاوه من هجوم ١٩٤٣ إعادة التوازن إلى الجبهة الشرقية . فالجيش السوفياتي دفع غالياً غن انتصاره في «ستالينغراد» ، وانتهت موقعة الشتاء أمام «الدنييبر» بانتصار الماني . وقد يكون بوسع انتصار جديد ، ولو محدوداً ، أن يعوق «روسيا» عن استئناف الزحف طوال شهور ، فيوفتر للجيش الألماني الاستراحة الي يحتاج إليها لتصفية الحطر البارز في الغرب .

منذ أن حلّت هدنة الأوحال ، والحطوط الروسية ترسم حول «كورسك» ناتئة ذات قاعدة رباعية الزوايا تبلغ ضلعها ٢٠٠ كلم تقريباً . وما ألقيت أوّل نظرة على الخارطة حتى نشأت فكرة محاولة خنق الناتئة وتدمير ما فيها من القوّات أو أسرها . كان «زيتزلر» قد أعد خطة تقوم على تنظيم هجومين متلاقيين ، هجوم ينطلق من الشمال وتشنه بعجموعة جيوش «فون مانشتاين» . كانت تلك المحاولة نسخة مصغرة لمعارك التطويق التي عرفتها سنة ١٩٤١ . والتي حققت «لألمانيا» حصادها الحارق من الأسرى . ولكي يتمكن «زيتزلر» من إنشاء ذراعي ملزمته عمد إلى نجريد القطاعات ولكي يتمكن «زيتزلر» من إنشاء ذراعي ملزمته عمد إلى نجريد القطاعات الأخرى . فالذراع الشمالية يشكلها الجيش التاسع بقيادة «مودل» النشيط الذي لم يمض زمن على برئه من جرح أصابته به رصاصة أطلقها عليه أحد الأنصار : فقد عهد إليه «زيتزلر» بخمس فرق مصفحة . وفرقتين من قوى النخبة ( وهي التسمية الجديدة التي أطلقت على الفرق وفرقتين من قوى النخبة ( وهي التسمية الجديدة التي أطلقت على الفرق حيش «كيمبف» . وجيش الدبابات الرابع التابع للكولونيل — جنرال «هوث» . فإذا هناك ١١ فرقة مصفحة و ٧ فرق من المشاة . بذلك يبلغ بعموع القوّات المخورة من المشاة . بذلك يبلغ بحموع القوّات المخصصة ، ويكاد

نزول الانكليز في «صقليّة» في ١٠ تموز ١٩٤٣ .

ذلك يكون أقصى ما يستطيع الجيش الألمانيّ توفير ه ِ .

لم ينحمس «هتلر » للفكرة ، فوضع لها شرطاً يقضي بألاً يعرّض الزحف «أوكرانيا» الصناعيّة للخطر ، وبالتالي بألاّ يضعف الحيشين الأوَّل المصفَّح والسادس الذي أعيد تشكيله ، المكلَّفين بحماية حوض «الدونيتز » . ثم انه فرض بعض المهلات : أولا اليفسح أمام الدبابات «بانتير » فرصة دخول الميدان . ثُمّ لأنّه أراد أن يتبيّن حقيقة الوضع في «أفريقيا الشماليّــة» قبل أن يندفع بكلُّ قواه في «روسيا» . ولذا شهدناه في «مونيخ» يصغي خصوصاً إلى أصحاب الاعتراضات «كمودل» الذي زعم أنَّ الفرصة الموَّاتية قد فاتت، و «سبير» و «غوديريان» اللذين كانا يخشيان التعرُّض لحسائر لا تتناسب والنتائج التكتيكيُّـة المرجَّوة . وهكذا انتهى الموتمر بإرجاء جديد . وأعلن «هتلر» أنَّه ما يزال بحاجة إلى التفكير . عبثاً حاول الجنرالات المدعوّون إلى «مونيخ<sub>»</sub> أن يحصلوا على بعض الإيضاحات المتعلَّقة بالوضع في المتوسَّط ِ. فَإِنَّ «هتلر » قد طبَّتق على منفّذي الجبهة الروسيّة البسيطين أولئك المبدأ الهتلريّ القائل بألا يطلع أحد إلاّ على ما يخصّه مباشرة . واكتفى بإعلان عزمه على المحافظة علَى رأس الجسر التونسي . وما انقضى أسبوع حتى أتى الواقع يكذّب ذاك التأكيد : فلقد سقطت مدينة «تونس» . وأسر الجيش الألماني الإيطالي برمّته . وباتت المشكلة محصورة في تحديد النقطة اليي سيوجّه الحلفاء إليها جهودهم وضرباتهم المقبلة . ألواقع أنّ حركة المدّ البحريّ كانت قد أجابت عن هذا السوَّال في ٣٠ نيسان إذ دفعت إلى شاطيء «هويلفا» جثَّة ضابط بريطانيّ هو الميجر' «مارتن» التابع لمشاة البحريّـة الملكيّـة . وضعت السلطات الإسبانيَّة يدها على أوراقه ، وبعد تردُّد قصير سلَّمتها إلى الملحق العُسكريُّ الألمانيُّ . كان «وليم مارتن » العاثِر الحظُّ عضواً في مجلس أركان اللورد «لويس مونتباتن» ، وكان قد زُوِّد برسالة شخصيّة وجّهها «أرشيبالد ني »، نائب رئيس الأركان الامبراطورية ، إلى القائد البريطانيّ الأعلى في المتوسّط السير «هارولد ر.ل .ج. ألكسندر » الموقّر . إستُخلصُ من تلك الرسالة أنَّ الانكليز والأميركيُّين ، وقد حقيَّقوا انتصارهم فيّ «تونس» ، يعتزمون النزول في «اليونان» ؛ أمَّا الإعدادات الحارية ضد «صقلّية» فلا تعدو أن تكون عمليّة تمويه وإلهاء .

وجد «هتلر» في تيك الوثيقة التي حملتها غوارب الأمواج وغمرات الموت ما يثبت وجهات نظره ؛ فهو لم يفتأ يوكك ، مخالفاً في ذلك رأي «موسوليني» ، أن الحلفاء لن ينزلوا في «صقلية» ، ولن يتجشموا مشقة الارتقاء الطويل عبر الجزمة الإيطالية ، بل إنهم سيصبون جام غضبهم على «البلقان» ؛ فمنه تستخرج «ألمانيا» و «إيطاليا» ما يلزمهما من نحاس وألومينيوم وكروم ونفط ، والسكان هناك في شبه ثورة ينتظرون وصول المجتاحين ، وعن تلك الطريق قد يتم تطويق ميمنة الجيوش الألمانية في



«روسيا» . وقد يحصل الانكليز على الغرض الذي ما انفكتوا يسعون إليه منذ أمد بعيد ، ألا وهو تدخل «تركيا» . أثبتت الرسالة المسلمة إلى الميجر «مارتن» أن القيادة الانكلو سكسونية تفكتر كما يفكتر «هتلر» ، وها هي الجثة تثبت صحة ذلك .

في ١٤ أيَّار أعطت مذكَّرات قيادة الجيش الألمانيّ العليا حقّ الأولويّـة «للبيلوبونيز »؛ فوُجَّهت الأمداد الألمانيّـة الرئيسة شطر «البلقان»، بما في ذلك أفضل الفرق المصفّحة على الإطلاق ، أي الفرقة الأولى . وعبثاً حاول «غوديريان» ، رئيسها القديم ، أن يحتفظ بها . وكُلُلَّف «رومل» بإعداد شبه الحزيرة للدفاع . ولم يُبقَ من الأجناد الألمانيَّة في «صقلَّية» سوى فرقتين هزيلتين ، وبعض الأنساق الخلفيّة المتبقيّة من الوحدات الكبيرة التي دُمّرت في «أفريقيا». ومع أنّ الإيطاليتين كانوا يتوقّعون اجتياح الجزيرة ــ ولقد حيل بينهم وبين الاطلّاع على أوراق الميجر «مارتن» – فإنّ ما تمّ اتّـخاّذه من التّدابير لم يكن كآفياً قطعاً. ولقد وصفّ قائد فرقة الصاعقة «قسطنطين فون نوراث» نجل وزير الحارجيّة القديم . «لهتلر» ، إفلاس معنوييّات الجند ، والروح المعادية «لألمانيا» المتفيّشية بين السكتان ، وأمنيتات الحيانة التي كانت تراود الجنرالات ؛ فما كان من «هتلر » ، عقب هذه المقابلة ، إلاَّ أن كتب إلى «موسوليني » رسالة عنيفة شديدة اللَّهجة ؛ إلاَّ أنَّه ، وفي ذلك ما يدلُّ على الاتَّجاه الذي تميَّز به تفكيره ، لم يندّد بحليفه إلا في ما له علاقة «بالبلقان» : فالجنرالات الإيطاليتون ، بتشجيعهم الاتتجاهات القومية ، وتهاونهم في قمع نشاط الأنصار ، يعرُّضون للخطر منطقة ذات أهميَّة أولى بالنسبةُ لإدارة العمليَّات الحربيَّة . ومهما يكن من أمر ، فإنَّ مرحلة اللوم والتقريع قد انقضت ؛ فلقد أصدر «هتلر» أمره بإعداد خطّة لاحتلال «إيطاليا» عسكريـّاً . كما أعد مخطّط آخر مماثل لاحتلال « البلقان» .

أمّا الميجر «مارتن» فقد كان وليد الدهاء البريطانيّ : فهو لم يسقط من طائرة ذهبت ضحية حادث ، بل أودع الماء ، في تيّار ملائم ، على يد الغوّاصة «سيراف» – وهي نفسها التي أنزلت «كلارك» في «شرتشل»، وأقلت «جيرو» في «لافندو» . أمّا الميت فقد قدّمه أحد مستشفيات «لندن» ، ثمّ زُوّد بهويّة مقنعة . أمّا رسالة الجنرال «ني» ، وهي صحيحة باعتبار أن موقّعها نفسه قد كتبها ، فكانت شَرَكاً . الواقع أنّه لم يطرأ أيّ تعديل على اتّفاقات «الدار البيضاء» : فبعد تحرير «أفريقيا» لم يطرأ أيّ تعديل على اتّفاقات «الدار البيضاء» : فبعد تحرير «أفريقيا» الكامل ، سينزل الحلفاء في «صقليّة» . أمّا المرحلة التالية فلم تقرّر بعد ، والمشادة الستراتيجيّة بين الانكليز والأميركيّين كانت أعنف منها في أيّ وقت مضى .

وفي ١٦ أيسّار انتقلت المشادة إلى «واشنطن» . وصل «تشرتشل» في طريقه إلى المؤتمر على متن «الكوين ماري» تحف به هيئة أركانه الرائعة ، فإذا بالأميركيين قد التزموا جانب التحفيظ والحذر ، وتدرّعوا بالريبة ، وقد اقتنعوا ، أكثر منهم في أيّ وقت مضى ، بأن الحرب المتوسطية ليست إلا عملية تحاول فيها «بريطانيا العظمى» استخدام قويهم لتحقيق مآربها الاستعمارية . وثبت «ألان بروك» الأميركيين في ظنوبهم إذ قال إنه لا يعتقد أن الزحف على «أوروبا» الغربية ممكن قبل ١٩٤٥ . وربه لا يعتقد أن الزحف على «أوروبا» الغربية ممكن قبل ١٩٤٥ . وربه المري من المتوسطر (تشرتشل» إلى الإذعان للضغط الأميركي بالرغم من رأي مستشاره العسكري ذاك ، فقبل بتحديد أوّل أيسّار ١٩٤٤ موعداً للزول في «فرنسا» ، كما اضطر إلى القبول بسحب سبع فرق من المتوسط لإضافتها إلى القوّات المحتشدة في «انكلترا» . إلا أنه بقي يصر بكلّ

في هذه الشاحنة فُـُقلت جئّـة «الماجور مارتن» إلى الغوّاصة «سيراف» .

ما لديه من قوق على أن يكون هدف الحلفاء التالي هو «طرد «إيطاليا» من الحرب » . فينبغي ألا تُعتبر «صقالية» مقعداً وثيراً تنظرح عليه الجيوش الظافرة في «أفريقيا» . بل «مقفزاً» يمكنها من الوثوب إلى شبه الجزيرة الإيطالية لإرغام «موسوليني» على الاستسلام .

وأخيراً وفرق «أيز-هاور» إلى حل وسط ، سوف يتوقيف نطاق العمليات في «إيطاليا» على سير معركة «صقائية» . فإن بدت المقاومة ضعيفة . وأمكن فتح الجزيرة قبل ١٥ آب مثلاً . فستعبر الجيوش الحليفة مضيق «مسينا» لمواصلة تفوقها في «إيطاليا» القارية . أما إذا بدت المعركة كأداء مرجيحة . فلسوف تستخذ التدابير الكفيلة بالحدا من النفقات .

#### إف لاست حـــــرب الغــــــّات

في الوقت الذي كان فيه الموتمر منعقداً خطا الحلفاء خطوة جبّارة نعو النصر . فالعبء الأكبر الذي كان يثقل كاهل ستراتيجيّتهم قد تلاشي : إنّ حرب الغوّاصات كانت في سبيلها إلى الإخفاق .

فمن جملة انقلابات الأوضاع التي نتجت عن الحرب ، يمكننا أن نضاهي الهزائم الألمانية أمام «موسكو» و «ستالينغراد» ، دون سواها ، بطابع العنف الذي اتسم به إفلاس الغواصات . فقد كانت الغواصات تشرف على النصر في مطلع الربيع ، فإذا بها تطرد من البحار في مطلع الصيف !

كانت خطآة الذناب على ما يرام . فقد راحت مئة غوّاصة تنشط في «الأطلسيّ» .قي آن معاً ، زمراً مؤلّفة من ١٢ إلى ٢٠ غوّاصة . وفي آذار أغرقت ٨٥ سفينة تجاريّة ، ومنها ٢١ من جملة ٣٥ سفينة كانت تولّف القافلتين «ه ك ٢٢٩» و «س ل ٢٢٢» . وفي نيسان ، وعلى الرغم من القافلتين «ه ك ٢٢٩» و «س ل ٢٢٢» . وفي نيسان ، وعلى الرغم من من الحض الرحلات التي نعمت بقسط أوفر من الحظ ، ذهب ٣٥٠٠٠٠ طن إلى القاع . وأما خسارة الغوّاصات نفسها ، وهي ٥ في الشهر الواحد . فكانت لا تتجاوز في الأكثر خمس العمارات الجديدة التي تنزل إلى فكانت لا تتجاوز في الأكثر خمس العمارات الجديدة التي تنزل إلى المدمرة يشكو عجزاً أكيداً . وفي الجانب الألماني كان أسطول الغوّاصات المدمرة يشكو عجزاً أكيداً . وفي الجانب الألماني كان أسطول الغوّاصات في ازدهار مطريق عودتها في معظم الأحيان، في الوقت الذي كانت فيه القيادة العامة وهي في طريق عودتها في معظم الأحيان، في الوقت الذي كانت فيه القيادة العامة تعتبرها بعيدة عن الحطر . وأما التقارير البحريّة التي وضعها القواد الناجون من هذا النوع المجومي الحديد . فقد مكتنت من إماطة اللثام عن هذه من هذا النوع المجومي الحديد . فقد مكتنت من إماطة اللثام عن هذه

الكارثة الغامضة : كانت الغوّاصة تسبح على سطح الماء ليلاً لتعبئة بطّاريّاتها وتجديد مؤونتها من الأوكسيجين ، معوضة بذلك بطأها القاتل في حالات الغوص . وفجأة كانت منائر تنضاء في السماء ثم ممل القاتل . فزيادة حاملات الطائرات المواكبة ، وهي سفن نقل محوّلة . واستخدام رادار من عيار ١٠ سم ، قد مكّنا الحلفاء من هذه المطاردة الشرسة . كان الليل صديقاً لبحارة الغوّاصات وملاذاً لهم ، فإذا به يخونهم ويفضحهم !

كان أيّار شهراً جلكلاً . ف ٣٨ غوّاصة ، أي واحدة من أصل كل ٣ ، لم تعد إلى قواعدها . وطلب «دونتز» أن يختلي بالفوهر ، وصعد إلى «أوبير سالزبرغ» ليصف له الكارثة ويشرحها . فمقابل تدمير ٢٤٠،٠٠٠ طن من السفن التجاريّة ، كان فقدان ٢٠٠٠ ضابط و بحيّار من رجال النخبة ثمناً ساحقاً . وأمّا القادة فقد أعربوا عن عزمهم على التضحية ، وهم أكثر الضبياط خبرة ، ويحملون صلبان الفرسان مع أوراق السنديان والسيوف ، أمثال «روسكيل» ، و «ليمان — فيلير بوك» ، و «شولز» . والسيوف ، أمثال «روسكيل» ، و «ليمان — فيلير بوك» ، و «شولز» . والتأنيم كانوا يرون أنّه من المحال متابعة القتال بسفن تقطع ٩ عقد أثناء غوصها ، مرغمة على الصعود إلى وجه الماء للتنفيّس كل ٢٤٠ ساعة . ولذلك اعتزم «دونتز» سحب غوّاصاته من الأطاسيّ الشماليّ ريثما يأتي الى حلّ وقائيّ . فهذه الغوّاصات لن تعمل مؤقّتاً إلاّ في البحار النائية ، هذا إذا وصلت إلى هناك .

كانت ردّة فعل «هتلر » غاية في الحدّة ؛ فقد راح يذرع مقصورته الفسيحة وهو يزأر : إنَّه لا يقدر على قبول الحلُّ الذي انتهى إليه أميراله الكبير ! ولا يمكن أن يِقتنع بأنّه في حوزة الانكليز ــ وهو لا يأتي على ذكر الأميركيتين مطلقاً العدد الكافي من حاملات الطائرات ومن الطائرات للإشراف على الأطلسي" الشمالي" بكامله . ولذلك فهو لا يقدر أبداً على التخلّي عن حر ب الغوّاصات . قال : «إنّ الأطلسيّ هو حفرتى الدفاعيَّة . فإن تخلَّينا عن حرب الغرَّاصات ، بات غزو «أوروبا» أمرًّا ثابتاً » . وأصدرت للحال أوامر تقضى بأن تحقّق رغبات «دونتر » من غير تَأْخير ، وَبَأَن يَضْع «غورنغ » نَفسُه الطيرانَ الأَلمَانيِّ تَحت تَصَرَّف أميرالُ يمقته . ولسوف يقيم «دونتز» فوق سفنه منشآت مضادّة للرادار ، وبطَّاريَّات مضادَّة للطائرات . وسيحثُّ على إنجاز «الشنوركل» ، وهي الأنابيب التي تمكتن الغوّاصات من ضخّ الهواء إلى سطح الماء ، وتتيح السير غوصاً بواسطة الديزل فتوفِّر عليها الصعود إلى السطح في فترات متعدَّدة . ولكن "«الشنوركل»لم يكن غير حل" مؤقّت في أيّ حال . و لم يبقَ وارداً، لسوء الحظ ، بناء الغوّاصات من طراز الدارة المغلقه الذي كان البر وفسور «فالتر » يعرضها منذ سنوات عديدة . ولكن "العمل سيسير حثيثاً لبناء الغوَّاصات من طراز ٢١ التي سِتبلغ سرعتها ١٧ عقدة ونصف أثناء غوصِها . فبفضلها بات يرتبيّ أن تعود حرب الغوّاصات إلى الازدهار ني أوائل ١٩٤٤ .

في حزيران تدنت زنة السفن التي أغرقت في الأطلسي إلى ٢٧٠٠٠٠ طن . وفي بموز ، وعلى أثر طن . وفي البحار كافقة إلى ١٥٧،٠٠٠ طن . وفي بموز ، وعلى أثر الأوامر التي أصدرها «هتلر» . ارتفعت أرقام التدمير إلى ١٣٦٠٠٠٠ طن وإلى ٣٨٩٠٠٠٠ طن خسارة ٢٥ غواصة أتت تعاضد «دونتز» . مما أدتى إلى تخفيف العمليات . وفي آب لم يفقد الحلفاء في الأطلسي غير سفن أربع زنتها ٢٧،٩٤١ طناً . وهذه أوّل مرّة منذ بداية الحرب تتفوّق فيها زنة السفن المحمومة على زنة السفن المدمورة في المحيطات جمعاء . بما



الطائرات الأميركيَّة تهاجم إحدى الغوَّاصات الألمانيَّة .

فيها المحيط الهادىء . وهكذا ربح الحلفاء هذه الجولة الرئيسة ، فباتت طريق المشاريع الكبرى مفتوحة .

## كورسك ، مرحلة جديدة من مرحلة من مرحل الهزيمة

بين «أفريقيا» و «أوروبا» ينتصب هرم بركاني ذاعت شهرة مناعته. ببلغ ارتفاعه ١٥٨٥م ، هو جزيرة «بنتليريا». رغب «أيزنهاور» في وضع يده عليها ليومّن لنفسه مدرجاً للطائرات قريباً من شواطئ «صقليّة». كان بإمرة الحاكم ، الأميرال «جينو بافيزي» ، حامية تتألّف من كان بإمرة الحاكم ، الأميرال «جينو بافيزي» ، حامية تتألّف من طائرات «ب ٢٦٠» ، وثلاث مجموعات من طراز «ب ٢٦٠» ، وأربع مجموعات من طراز «ب ٢٦٠» ، وأربع مجموعات من طراز «ب ٢٠٠» ، وكلًفت بالنزول فيها الفرقة البريطانية الأولى يقودها الميجر جنرال «كلوترباك» .

في ١١ حزيران، وبعد قصف دام ١٧ يوماً ، أخذت الجزيرة تنفث الدخان كأن "بركانها قد استيقظ من سباته، واتسجهت زوارق الإنزال نحو شواطئها الرملية النادرة . وما لبئت المدمرة «لافوري» أن أشارت إلى أنها ترى علماً أبيض يخفق فوق مركز الإشارة الساحلي" ؛ واستُقبل الجنود البريطانيون بعلم أبيض مماثل . فوقع الأميرال «بافيزي» على وثيقة الاستسلام زاعماً أن الماء قد نفد لديه ، مع العلم أن المجتاحين قد وقعوا على صهاريج كثيرة مترعة ! لم تفقد الحامية إلا "١٠٠ من رجالها ، وذلك بفضل الملاجئ الممتازة المحفورة في الجبل . أما التقرير البريطاني فسوف يذكر ما يلي : « جريحنا الوحيد في تلك العملية هو جندي قد عضه ادر آوي» !

لم تمض على ذلك ٢٤ ساعة حتى استسلمت جزيرة «لمبادوزا» المزوَّدة هي الأخرى ، بمدرج للطائرات ، لرقيب أميركي اضطر" إلى الهبوط فيها اضطراراً!

إقتنع «هتلر» أُخيراً ، إثر ذينك الفتحين اليسيرين . بالتخاذل

### الهجوم على ناتثة «كورسك » . منذ ٥ تموز سمّرت الهجمات الروسيّة المعاكسة الزحف الألمانيّ إلى الحضيض .

الإيطالي . إلا أن اقتناعه بأن النزول الحليف المقبل سيتخذ «البلقان» مسرحاً له لم يتغير في شيء . وأخذ «موسوليني» يئن شأن رجل مصاب ويقول : «ما سقوط «بنتليريا» إلا ناقوس الحطر ؛ أجل ، لقد قرع ناقوس القدر ... »

واستفاقت الجبهة الروسية بدورها ؛ فبعد ترد د طويل أصدر «هتار» أمره بالهجوم ؛ فشنت في ٥ تموز كل من مجموعتي جيوش «فون كلوغي» و «فون مانشتاين» هجومها باتتجاه الأخرى . كان الجو والأرض أصلح ما يكونان ملاءمة لهجوم مصفتح . ولقد وُضعت تحت تصرّف «كيمبف» و «هوث» و «مودل» معاً ١٠٠١ دبابة ، منها ٢٠٠ «بانتير» من زنة ٥٥ طنباً ، يضاف إليها بعض نماذج عن أحدث الأجهزة المصفحة صنعاً ، عنيت الدبابة «فرديناند» ذات الأطنان السبعين ، التامة المناعة تقريباً ، ولكن البطيئة ، والسيشة التسليح بالنسبة لقتال قريب المدى .

في مُقُرَّ قيادة الفوهرر أمسك كلِّ أنفاسه ؛ كان «هتلر » قد قبل مبدئيّاً بموقعة ذات هدف محدود ، إلاّ أنّ بصيصاً من الأمل قد انبعث في نفسه واستأثر بها ، فشرع يكرّر ادّعاءه بأنّ «روسيا » قد فقدت ١١ مليوناً من المحاربين ، وأنّها لا تقف الآن إلاّ بمجهود خارق من التعصب والتصلّب. وربّما قُدينض لهذه العمليّات أن تكون هي الصدمة التي ستقضي على البناء بالانهيار .

زحف «مودل» على الجانب الشمالي من ناتئة «كورسك» ، بفيالقه المصفحة الثلاثة ٤٦ و ٤٧ و ٤١ ، الموزعة بشكل مثلث رأسه إلى الأمام. كان خصمه هو المارشال «روكوسوفسكي» قائد الجبهة الوسطى ، ولكن سرعان ما أدرك الإعياء الألمان وهم يتخبطون وسط شبكة متراصة من التحصينات الدفاعية . وبعدما تمكن الفوج المصفح ٤٧ من بلوغ «أولغوفاتكا» الواقعة على ٢٥ كلم من قاعدة انطلاقه ، أرغمته على التراجع هجمات معاكسة عنيفة ؛ وإذا بالزحف الشمالي يتوقف منذ ٧ تموز .

وانقض «مانشتاين» على الجناح الآخر من الناتئة ضاغطاً على جانبتي «بييلغورود» كليهما ؛ وفيما أخفقت مفرزة «كيميف» ، المشتملة على الفيلق المصفيّح ٣ والفيلق ١١ ، أمام الموقع السوفياتيّ الرئيس ، تمكيّن الجيش المصفيّح الرابع ، المشتمل على فيلق الدبيّابات ٤٨ والفيلق المصفيّح الصاعق والفيلق ١١ ، من فتح ثغرة باتيّجاه «أو بويان» .

حاول «مانشتاين »تغذية تجاحه بزج أجناد حديثة طازجة في تلك الثغرة ، غير أن «هتلر » منعه من حق التصرف بفيلق الدبــّابات ٢٤ الذي كان



من مشاهد عمليّـات النزول في «صقليّـة »: السفن الحليفة تتعرّض لنيران طائرات المحور بعدما أنزلت جنودها .



عليه أن يوُمـَن عصمة «الدونيتز » .

وشنت جبهة السهوب في ١١ تموز هجوماً معاكساً ما عتم أن استحال مبارزة هائلة شاسعة للدبّابات . فقد الروس عدّة مئات من الأجهزة إلاّ أن اندفاع المدّ الألماني قد تحطّم . تقدّم «مانشتاين» مسافة ، كلم ، ولكنّه لم يكد يجتاز نصف طريق «كورسك» .

في اليوم التالي . في ١٢ تموز . استدعي «فون كلوغي» و «فون مانشتاين » إلى «رستنبورغ » . حيث أطلعهما «هتَّار » على تطوّراًت الموقف الأخيرة . كان الانكليز والأميركيُّون قاء نزلوا في «صقلَّية» منذ ٢٤ ساعة؛ فالإيطالية ون هناك لا يقاتلون ، وقد بات لزاماً سحب بعض القوّات من الحبهة الروسيَّة لمواجهة الحطر المتفاقم في المتوسَّط ، وبالتالي كان لا بدُّ من التوقيّف عن الهجوم في الجبهة الرّوسيّة. وأردف «هتار »يقول إنّه يأسف لكونه قد قبل به على الرغم من حدسه ، وأنّ المضيّ فيه سخف وخرق . فاحتجّ «مانشتاين» قائلاً إنّ التضحيات الجسيمة التي ارتضيناها من أجل الهجوم ستذهب أدراج الرياح ، إذا نحن أقدمنا على إيقاف معركة قه يُكتب لها التوفيق والنجاح.أمـّا «كلوغي» فقد سلّم بالأمر معلناً أنّ جيشه التاسع غدا أعجز ما يكون عن مواصلة الزحف، وأنَّه قد بات عليه أن يعود إلى مواقع الطلاقه . لأنَّ الوضع قد القلب رأساً على عقب . فمشكلة المجموعة الوسطى لم تبقّ بتر ناتئة «كورسك» ، بل منع الروس من بتر ناتثة «أوريل» وإيقاع الجيوش الألمانيّة المقيمة داخلها في التهلكة . كانت ناتئة «أوريل» هذه نقيضة ناتئة «كورسك» : فالخطوط الألمانيّة تتوغّل بعيداً ضمن الخطوط الروسيّة . وكانت الاستعدادات لبتر هذه الناتئة قائمة على قدم وساق حين شنن الهمجوم الألمانيّ . وقد رفض «ستالين» إيقافها . فلم تنحرف الأمداد الموَّجهة إلى جبهة «بريانسك» عن أهدافها، واستمر الإعداد للحملة السوفياتية وفقاً للمبادى، التي حقيَّقت نجاحها الباهر على «الدون» وعلى «التشير»: تمهيد هاثل رهيب تقوم به المدفعية . تفتح بعده دبّابات المواكبة ثغرة ضيّقة في الجبهة . فتعمد الوحدات الآلية الكبيرة إلى استغلالها أبعد استغلال . كان



الهجوم الروسيّ المعاكس في ناتئة «أوريل » . وقد أحدث المشاة ثغرة عميقة تساندهم الدبـّابات .

الوضع التكتيكي ممتازاً . فناتثة «أوريل» لا يرويها غير خطّ حديدي واحد . إذا وُف ق الروس إلى قطعه توافرت لديهم مادّة «لستالينغراد» حديدة ا

بدأ قصف الإبادة فجر ١٢ تموز . ولم تمض عليه ساعتان حتى تمكّنت أربعة أسنيّة من خَرَق الثولول الألمانيّ : «بغرَاميان» في الشمال ، و «بيلوف» في الشمال الشرقيّ . و «غور باتوف» في الشرق ، و «بوخوف» في الجنوب الشرقيّ . إتّجهتّ هذه الحملات نحو نقطة مركزيّة واحدة هي «أوريل»، ما عدًّا الأولى التي مضت باتَّجاه الحطُّ الحديديُّ بين «أوريلُ» و «بريانسك» . كانت فترة من الاستقرار دامت ٢٢ شهراً قد مكتنت الألمان من إقامة موقع محصَّن ، بيد أنَّ القطاعات بدت بالغة الاتَّساع فيما ظهرت نسبة الاحتلال ضئيلة جداً . ما كان الوضع ليستقيم إلا ممناورة تقوم بها قوّات الاحتياط ، غير أنِّ جيش الدبّابات الثاني ، الذي وقعت عليه الصدمة ، كان قد جُرِّد تماماً لتغذية الهجوم . ثُقُب الموقع الرئيس منذ المساء الأوَّل ، وتجاوز تقدُّم «بغراميان» البالغ الحطر مسافة ٢٥ كلم . لم يكن بوسع الألمان إلا أن يقاوموا قدماً قدماً ، فيما بادرت القيادة إلى تُجريد أجزاء أخرى من الجبهة لإقامة سدُّ يحول دون استمرار الفيضان . ولِسوف نمضي في سرد أخبار هذه المعارك الرهيبة في الفصول التالية . إلاّ أنَّه يجدر بنا ً، قبل العودة إلى معركة المتوسَّط ، أن نسجَّل أنَّ الحملة ـ الر وسيّة قد أدركت منعطفاً يساوي بخطورته منعطفي «موسكو» و«ستالينغراد». فبينا حطَّمت أولى هذه المواقع المناعة الألمانيَّة المعهودة ، وضعت الثانية حد"اً للهجمات ذات الأهداف العامـّة.أمّـا موقعة «كورسك» ، وهي أقلُّ اتساعاً وشهرة، فقد عنت بالنسبة «لألمانيا» فقدان زمام المبادرة على الجبهة الشرقيّة فقداناً شاملاً نهائيّاً . حتى إنّ الخطّة الدفاعيّة الهجوميّة نفسها لم تبقَّ بمتناول الحيش الألمانيُّ ، الذي أمسى أشبه ما يكون بملاكم مهروم يواجه عاصفة من الضربات المحكمة بضربات قد انتابها الحور والضعف

#### 

إنّ الشاطئ الجنوبي الشرقي من «صقلية» هو سهل ينفرج ويتقدّص نبعاً للواجهة الجبلية التي تشرف عليه في ابتعادها عن البحر ودنو ها منه . وهنالك أودية منفتحة كالأقماع ، في تخوم الأقسام التي تفصل بينها تقدّ مات الجبل . وهنالك طريق وخط للسكة الحديدية يمرآن بين قسم وآخر ، متعرّجين بين هذب الأمواج وأقدام المرتفعات . وكانت طرقات أخرى متعرّجين بين هذب الأمواج وأقدام المرتفعات . وكانت طرقات أخرى الأراضي المنخفضة خراباً . وأمّا المرافئ فعادية . وأمّا المدن فصغيرة ، وكانت «جيلا» أكثرها أهمية ، وتاريخها يرجع إلى القرن السابع قبل الميلاد . وكان وجه العصرية فيها ممثلاً بالفقر والإهمال ؛ إنها تقوم على خليج واسع الانفتاح . من غير حماية في وجه ثلاثة أرباع دائرة الرباح

حطّت هذه الطائرة الروسيّة في إحدى الغابات بصورة اضطراريّة . فاستولى عليها الألمان .



طائرات المحور تغير على قوافل التموين الحليفة . إلا أن هذه الردّة أتت متأخّرة لأنّ المفاجأة وضعت العدوّ أمام الأمر الواقع .

> إن "جيلا" التافهة هذه كانت تعوق قلب الجيش الأميركي السابع الموضوع تحت إمرة «جورج باتون» . وقد كُنُلُّـف فريق بأن يستولي عليها

> عنوة في الوقت الذي تطأ قَيه الفرقة الأميركيَّة الأولى الشواطيء المجاورة . وكان على الفرقة الثالثة أن تنزل إلى الشاطئ إلى الشمال ، بالقرب من مرفإ «ليكاتا» الصغير . وعلى الفرقة ٤٥ أن تنزل إلى اليمين ، من جانبكي دسكرة «سكوليتي». وكان هنالك خوف من نزوات البحر غير المرتقبـة.



الحلفاء يغزون « صقليّة » ( تموز — آب ١٩٤٣ ) .

وأمّا قطاع الجيش البريطانيّ الثامن الذي كان يغطتي الزاوية الجنوبيّـة الشرقيّة من المثلّث الصقلّي ، ابتداءِ من شبه جزيرة «بيكينو » حتى أبواب «سيراكوزا» . فقد كان في وضع أقلّ حرجاً من الوضع المذكور آنفاً . كان على جنود «مونتغومري» أن يتزلوا على الشواطيء، فكانَّ على الفيلق ١٣ ، الموُلَدَّف من الفرقتين ٥ و ٥٠ ، أن يقيم رأس جسر على خليج «نوتو» ؛

وأمَّا الفرقة السكوتلانديَّة ١٥، ، والفرقة الكنديَّة الأولى ، فكان عليهما أن تهاجِما شرقيّ «بيكينو» وغربيتها . ولسوف يقيم البريطانيّون والأميركيّون اتُّصَالهم في سهل «راغوز » قبل بسط عملتياتهم باتُّجاه الداخل .

قبل ذلك بأيّام قليلة كانت الصحف الإيطاليّة قد نشرت خطبة مملّة ألقاها «موسوليني» في مجلس الحزب الفاشيّ ، قال فيها : « إذا قُـدّ ر للعدوُّ أن ينزل بشواطيء «إيطاليا» فلسوف يباد عن بكرة أبيه على خطُّ الرمل عند حدود الماء . وإن هو احتل وقعة من الوطن . فسيكون ذلك في وضع أفقيّ . لا عموديّ ، وذلك إلى الأبد! »

كان «ألفريدو غوتزوني» هو قائد الجيش السادس، وحاكم «صقيلية» العسكريّ . وقد آلت اليه مهمّة الحفاظ على كلام «الدوتشي » الحُـلَّب . فهذا القائد الذي كان في السادسة والستين ، وهو أحد منهزمي «آلبانيا» -قد تخلَّى عن كلِّ رجاء باطل منذ زمان بعيد ؛ ففرق دفاًعه الساحليَّة الستّ ، السيّئة التسليح ، كانت منتشرة فوق قطاعات من مئة كيلومتر . ومن جملة فرق التحرّش الأربع كانت واحدة فحسب ، وهي «ليفورنو » . حائزة على نواة من الدبّـابات آلفرنسيّـة القديمة وهي من المغانم الألمانيّـة سنة ١٩٤٠ . وأمَّا فرقتا الجيش الألمانيّ الموجودتان فيّ «صقلَّية» فلم تكونا إلاَّ اسميّـاً تحت إمرته ، إذ كان روساوُهما يتلّـقون الأوامر مباشرة من «كيسلرنغ»، أو من ضابط اتـّـصاله الجنرال «فون سننجر». وكانتا ، على كلُّ حاَّل ، ضعيفتين نوعاً ؛ ففرقة المصفَّىحات ١٥ لا تملك سوى ٤٦ دبَّابة خفيفة ،وفرقة «هيرمان غورنغ» ، التي ضُحتَّى بأكبر قسط منها في «تونس» . كانت تعدّ ٩٠ دبّابة ، منها ١٧ «تيغّر» ، ولا تضمّ أكثر من كتيبتين من المشاة .

لم يكن الحلفاء مطمئنتين إلى الوضع بتاتاً . فهم لأوّل مرّة يقتر بون من «أوروبا» الحصينة ، وهم ، على الرغم من انتصارهم في «تونس» ، يد ركون تماماً سطوة «ألمانيا» العسكرية . والاقتراب من الشاطئ في ليل ٩ إلى ١٠ تموز لم يلقَ أيَّة مقاومة ، إلاَّ أنَّ البحر كان مائجاً ، وأمَّا إنزال فرق سبع إلى اليابسة في الوقت نفسه ، فقد كان مغامرة صعبة . وكانت أوَّل عمليَّة للجيوش المنقولة جوَّا محبطة للعزائم ، بسبب الرياح العاصفة

نزل الحلفاء في «جيلا » في ٩ تموز . « عند الظهر هبتت ريح باردة نوعاً من الشمال الغربي . وهذا أمر نادر في ذلك الفصل . واشتد" الهواء بعد الظهر ، وما لبث أن عصف في المساء محوَّلا ً عمليّات النزول إلى مغامرات خطرة ...»

( « تشر تشل » في مذكمّر اته )

التي بعثرت المظليتين جميعا في كافّة أنحاء «صفليّة». وعلى الشواطئ أخفقت زوارق هجوم كثيرة في إنزالها ، وفي ظروف معيّنة كان بعض الطلقات الضعيفة كفيلاً بردع جنود المشاة عن مغادرة زوارقهم. فلو كانت هنالك مقاومة ثابتة لجعلت من الهجوم الأولّ إخفاقاً تامـاً.

بيد أن القصف المتكرر الذي كان المدافعون يتعرضون له منذ ستة أسابيع قد انتزع منهم بهائية البقية من معنوياتهم . ففرت الفرقتان الساحليتان ٢٠٦ و ٢٠٧ وكأنهما رجل واحد . وهكذا استولي على «جيلا» وتم تدعيم رأس الحسر الأميركي منذ الليلة الأولى .

كان النجاح أكثر وهجاً عنّد الإنكليز . فقد نسب لموقع «أوغوستا سيراكوزا» البحري طاقة من المقاومة لا حد لها . وهو معسكر برمائي عصن بإمرة الأميرال «ليوناردي». وكان على ١٢٧ طائرة أن تُسنزل في شبه جزيرة «ماد الينا» لواء منقولا جواً مكليّفاً بهجوم مفاجئ. ولم تتمكّن من الهبوط غير ١٢ طائرة منها ، إلا أن الضباط الثمانية وجنودهم الستين الذين استولوا على الجسر فوق «الأنابو» . وهي طريق النفوذ إلى

«بواز». والمدمرّات «شوبريك» و «جيفر» و «باتار» و «غلينون» مدمرّة عدّة دبّابات «تيغر»على الطرق الساحليّة. وظهرت المقاتلات ــ القاذفات، التي كان الضباب الصباحيّ قد شلّها، فبدّدت كلّ مظهر من مظاهر الحطر.

في ١٥ تموز بات السهل الساحلتي بكامله في أيدي الحلفاء . من «أمبيدوكل» حتى «أوغوستا» . « فخط الرمل عند حدود الماء » لم يكن للغزاة قبراً كما تنبأ «موسوليني» !

في «إيطاليا» . أطاح غزو «صقلية» الفاشية المترجرجة . وأمنا الملك الصغير . الذي اجتاحت الدموع وجهه الهرم ، فقد استمر في مؤامرته المراوغة مع المارشال «بادوليو» ورئيس الوزارة السابق «بونوني» ، وحتى مع بعض الموسولينيين الذين فقدوا حظوتهم ، أمثال رئيس الشرطة السابق «كارمين تشينيزي» . وأمنا أعيان النظام فكافوا منقسمين بين تينارين اثنين : أولئك الذين كافوا مع «غراندي» و «بوتاي» و «تشيانو» يرغبون في إخراج «إيطاليا» من الحرب مهما بلغ الثمن ، وأولئك الذين





سرب من طائرات « ب ٢٥ متشل » تواكبه طائرات «ب ٣٨ » يهاجم مجموعة من ٣٥ طائرة عدوّة قرب « صقلّية » .

"سيراكوزا" . تمكنوا من الاحتفاظ بموقعهم ١٢ ساعة متيحين بذلك أمام الفرقة الحامسة عجال التدخيل . وقام «ليوناردي» بنسف بعض المنشآت ثم تراجع خو «أوغوستا» . وفي عشية النزول نفسه كان الانكليز قد سيطروا على مدينة فيها ٠٠٠٠ ٥٠ من السكتان ، وعلى مرفع جياد .

وقامت فرقة «هيرمان غورنغ» بهجوم معاكس في اليوم التالي ، وقد تأخرت أثناء اجتيازها القرى الطويلة ذات الطرقات الضيقة . وقد أحدث انبئاقها في السهل الساحلي ، عبر طرقات «نيميسكي» و «بيسكاري» . لدى الأميركيين بداية دعر وبعض عمليات إجلاء . ولكن الطراد «سافانا» أنقذ الموقف بأن قصف بمدافعه من عيار ٥ بوصات حشداً من دبابات « ب ز له ف٤ » في مطار «بونتي أوليفو» ؛ وانضم إليه الطراد دبابات « ب ز له ف٤ » في مطار «بونتي أوليفو» ؛ وانضم إليه الطراد

كانوا مع «فاريناتشي» يرغبون في توثيقها اتتحاداً مع «ألمانيا» في السراء والضراء . وأما «سكورتزا» ، وهو السكرتير الجديد للحزب الفاشي ، فقد وعد السفير «فون ماكنسن» بوثبة وطنية «شبيهة بوثبة «فرنسا» في سنة أن الوطن في خطر ، مطلقين كلمة السر : « النصر أو الموت » . وقبل بعضهم و رفض البعض الآخر . وكان «رينوغراندي» من جملة الرافضين ، وكان يأبي مغادرة قلعته السياسية في مدينة «بولونيا» ؛ و صهر «الدوتشي» . «غالياتزو تشيانو» ، الذي اعتذر متذرعاً بحالته الصحية . والذين قبلوا كانوا حرين منقسمين ؛ فقد اعربوا ، قبل أن يقوموا بحملتهم الصليبية الطنية « ومكنوا في ١٦ تموز من الدوتشي » ، وتمكروا في ١٦ تموز من



في أواخر تموز ١٩٤٣ . جنود كنديتون يهاجمون محطلة صغيرة في «صقلتية» . حقياً إن حملة أبرق الجنرال « الكسندر » المحيش الأميركي السابع ببسالة وأنجز مهمية جليلة . وذلك كان شأن الكنديتين الذين استهلوا القتال بأعمال مجيدة . قد يكون السقد م بطيئاً ، ولكن وعورة المسالك تحول دون السرعة »!

فرض وجودهم في قصر «البندقية» ، وكانوا ١٩ . كان كثيرون منهم في ثياب مدنية مما جعل الدوتشي يقول بلهجة عنيفة : « ما هذه الثياب التي يرتديها هو لاء؟ » كان النقاش عاصفاً . وراح «فاريناتشي» يهاجم الحنرالات ، طالباً رأس «امبروزيو» و «روواتا» و «غوتزوني» ، داعياً إلى انعقاد «المجلس الكبير »لكي تعصف في قلب الحرب روح ثورية . وطالب «بوتاي» كذلك «بالمجلس الكبير» ، ولكن النيات كانت مختلفة . قال : «ليس ذلك لتجزئة سلطتك أو الانتقاص منها ، أيتها الدوتشي ، بل لاسهام في تحمل أعباء مسؤولياتك» . وبعدما وقع «موسوليني» في نصف غيبوبة من الألم ، رضخ وقال : «إنكم تريدون «المجلس الكبير» ؟ غيبوبة من الألم ، رضخ وقال : «إنكم تريدون «المجلس الكبير» ؟ فليكن لكم ما شئتم . فسيقول أعداونا إننا فعلنا ذلك للاستسلام . انتم وحد كم المسؤولون» . وحد د موعد الجلسة في ٢٤ تموز ، مما ترك أمام المؤامرات ثمانية أيتام كاملة للانعقاد .

إنّ تشتّت «صفلية» قد شحن صدر «ألمانيا» سخطاً ؛ فطلب «هتلر» مقاضاة الأميرال «ليوناردي» ، الذي لم يبد بعد «سيراكوزا» أيّة مقاومة في وجه احتلال «أوغوستا» .. وكانت فرقة المصفحات ٢٩ ، وفرقة المظليّين الأولى ، الموجودتان في «كالابريا» ، قد انتقلتا إلى «صفليّة» ؛ إلاّ أنّ «جودل» مانع في إرسال أمداد جديدة ، قائلاً إنّ «الإيطاليّين الحونة» إنّما كانوا يستدرجون إلى الجزيرة اكبر عدد من الجنود الألمان «ليقضوا نحبهم فيها » . ودُعي « رومل » للاستشارة ، وسئل ما إذا كان يعرف زعيماً فاشيئاً كفيلاً بإنعاش المقاومة ، وبإنقاذ التحالف الإيطاليّ الألمانيّ ، فلم يتردّد في جوابه لحظة واحدة ، قال : « لا وجود للله هذا الإيطاليّ ...» .

وهنا بذل «هتلر » مجهوداً اخيراً ؛ ففي ١٨ تموز قام السفير «فون ماكنسن » بدعوة الدوتشي إلى مقابلة سيتجاهل الفوهر ر في سبيلها احتياطات أمنه الشخصية جمعاء ، وقال إن «هتلر » مستعد لاجتياز «الألب » ؛ فحد د موعد اللقاء في «فيلتري» ، عند مواطىء «الدولوميت» . كان الديكتاتوران قد تقابلا لأول مرة منذ عشر سنوات في «البندقية» التي لا تبعد كثيراً عن مكان الاجتماع هذا ، وكان «أدولف هتلر » يرتدي تبعد كثيراً عن مكان الاجتماع هذا ، وكان «أدولف هتلر » يرتدي تقذك معطفاً يرتديه الموظفون الفقراء ، فيما كان «بينيتو موسوليني » قد

ألف فخامة السلطة . وأمّا مقابلة تموز ١٩٤٣ فهي الثالثة عشرة . وقد بدا «موسوليني » ، عشيّة ميلاده الستين ، عجوزاً قد عات فيه المرض والهزيمة خراباً . وكان يشد أزر «هتلر » بلد قوي باسل ، إلا أن زمام المبادرة في الحرب قد أفلت من يديه ، وقد طغت عليه أمواج الضيق . وفي الوقت الذي اتسجه فيه شطر «فيلتري» كان الهجوم الروسي في «أوريل» قد انبسط حتى بحر «آزوف»، وباتت الجبهة الشرقية بكاملها في خطر

كان الإيطاليتون قد استعدّوا لموتمر يدوم ثلاثة أيّام ، ولكتنهم أبلغوا في مطار «تريفيزي» أنّ الفوهر ركان مضطّراً إلى العودة إلى مقرّه العامّ في العشيّة نفسها .

وقُطعت المسافة بين «تريفيزي» و «فيلتري» ، البالغة ٨٥ كلم ، عدة ساعتين تقريباً في القطار الحديديّ . فجرت في هذه الفترة مناقشتان منفصلتان : اشترك بالأولى «موسوليني» و «هتلر» ، وبالثانية «امبر وزيو» ضدّ «كيتل» . هاجم الجنرال الإيطاليّ القاسي زميله الألمانيّ ودفعه إلى الاعتراف بأنّ الجيش الألمانيّ قد بات مقتصراً على دور دفاعيّ ، وأنّ حملة ١٩٤٣ قد مُنيت بالهزيمة . وأمّا موضوع القيادة الموحدة في «إيطاليا» ، وهي هدف الرحلة الألمانيّة ، فلم يجر التطرّق إليه ، وبعد ذلك لم يبق الإيطاليّون والألمان في مكان الاجتماع أمام «هتلر» غير مستمعين صامتين . إسترسل الفوهرر في خطبة اقتصاديّة عسكريّة . مبرهناً أنّ وضع «المحور» ما زال مؤاتياً أساساً. والنقطة الحديدة الوحيدة في مبرهناً أنّ وضع «المحور» ما زال مؤاتياً أساساً. والنقطة الحديدة الوحيدة في هذا العرض الدقيق كانت التالية : لسوف تسخر «ألمانيا» قبل نهاية السنة النين من اختراعاتها ليعملا في «لندن» الحراب والتدمير .

كان «هتلر» ما يزال يتكلّم ، حين دخل أحد المساعدين وسلّم «موسوليني» مذكرة : لقد قُصفت «روما»!

لم يكن الهجوم على «روما» قد تقرّر بسهولة . إلا أن مطاري «ليتوريو» و في «ليتوريو» و في «ليتوريو» و في «سان لورنزو» ، التي كان النقل الحديديّ الحاص بجنوبيّ «إيطاليا» يمرّ عبرها ، كانت مرامي عسكريّة أساسيّة . فقامت ١٤ مجمرعة من سلاح الحوّ الأميركيّ بقصفها بد ١٠٠٠، طن من القنابل . ولكن النصائح

التي أسديت للطيارين ، والإنذارات التي تبلّخها السكّان في الليلة السابقة ، لم تعافظ لا على المباني المقدّسة ولا على الأرواح البشرية . فكانت النتيجة أن سقط ٢٠٠٠٠ قتيل ، وتدمّر نصف كاندرائيّة وسان لوران هم \_ل\_موره .

صُعق «موسوليني » لأنه كان غائباً في مثل ذلك الظرف ، أكثر مما صعق من القصف ذاته ، قال : « فما عسى سكان «روما » يقولون حين يعلمون أن الدوتشي لم يكن في عاصمته أثناء تساقط القنابل عليها ؟ ... » وأما «هتلر » فلم يبد غير تململ لكونه قد قوطع في كلامه ، وعجل في العودة إلى حبال تأملاته . فراح يلقي على «إيطاليا» درساً طويلاً في البسالة مصرحاً بأن «ألمانيا» لن تثابر في الدفاع عن «صقلية» طالما أن التخاذل الإيطالي لم ينقمع بالصرامة البالغة .

وحل موعد الغداء ، فتوقف «هتلر » وانصر ف . واستغل «أمبر وزيو» السائحة لمهاجمة «موسوليني » : لماذا لم يقطع على «هتلر » حديثه ؟ لماذا لم يسأله ما إذا كانت «ألمانيا» قادرة أم لا على تدعيم الجبهة الإيطالية ؟ لماذا لم يخبره بأن «إيطاليا» كانت تفكر بالانسحاب من الحرب في غضون ١٥ يوماً ؟ وأعفي «موسوليني » من الجواب ، إذ أن ضابطاً أتى يخبره بأن الفوهر ركان ينتظره للجلوس إلى المائدة . وتناول الديكتاتوران الطعام معا من غير رفيق ، ثم قاما برحلة العودة معاً في القطار من «فيلتري» إلى «تريفيزي» . لم يكن قد تم الوصول إلى أي قرار قط ، لا بواسطتهما ولا بواسطة مروسيهما .

أقلعت طائرة «هتلر » في الساعة ١٧ . كان الوجوم محيدماً على البعثة الايطالية ، إلا أن «موسوليني » كان يبدو منتعشاً ؛ فصرح بأنه بات يعرف سر «هتلر » ، وأنه يعرف عن يقين كيف أن «ألمانيا» ستخرج من النزاع منتصرة .

في ذلك النهار نفسه ، ٢٠ تموز ، شن الحلفاء هجومهم في الصقلية ». كان الانكليز يجهدون في سهل اكاتانيا » الذي تعج فيه الملاريا ، ولكن الأميركيين كانوا يتقد مون بسرعة في القطاعات الأخرى . وفي ٢٠ استولت الفرقة الأولى على «إنا » ؛ وفي ٢١ جاوزت الفرقة ٣ أغريجني » ؛ وفي ٢٧ قام «باتون » على رأس رتل مصفح عبر سلسلة من القرى الطويلة . فلخل «باليرمو » وسط جموع كانت تصرخ : «فليسقط «موسوليي »! وفي ٢٣ أنجزت فرقة «إير بورن » ٨٦ غزو غربي اصقلية » باستيلائها على مرفإ «تراباني » الحربي من غير أن تفقد رجلاً واحداً . لم يبق لدى المحور » ، والحالة هذه ، غير زاوية واحدة من المثلث الصقلي ، محصن ببركان «إتنا» الحبار .

و في الساعة ٥ من بعد ظهر اليوم التالي ٢٤ تموز . اجتمع الملجلس الكبير » للثورة الوطنيّة الفاشيّة في قصر «البندقيّة» .

#### سئة وط "موسئوليئيا" واعتقالب

إن هذه السلطة ، التي برزت على المسرح في فترة حرجة من فترات التاريخ الإيطالي ، لأشبه ما تكون بصندوق حوى ما تبقى من مقد سات الفاشية . فقد جمع هذا «المجلس الكبير» ، الذي يضم ٢٨ عضواً برئاسة الدوتشي ، اثنين من «المجلس الرباعي» المعروف بمجلس «المسيرة على «روما» . هما المارشالان القديمان «دي بونو «و «دي فيتشي» . فضلا عن بعض الشخصيات السياسية أمثال «فاريناتشي» و «تشيانو» و «غراندي» . وبعض الوزراء المعروفين بطاعتهم المزمنة أمثال «بولفاريلي» و «تشيانيتي» . وأقطاب المنظمات المهنية والتقابية

أمثال وغوتاردي ، و «فراتاري ، و «باليلا ، وأعيان الحزب الكبار أمثال أمين السر «سكورزا ، ونقيب «القمصان السود » «غالبياتي » . وسفير وإيطاليا » في «برلين » وأنفيري » ، و «فيدرزوني » رئيس الأكاديمية الإيطالية ، وأخيراً بعض الموظفين العاديين . لم تلتئم هذه الفسيفساء منذ الإيطالية ، وأخيراً بعض الموظفين العاديين . لم تلتئم هذه الفسيفساء منذ للدوشي قد جردها من كل معنى أو هدف . أما الآن فهي تلتئم لتسقط الدوتشي، وقد حدد كل من المجتمعين موقف . حرر وغرائدي » لتروويه من «بولونيا » مشروع قرار يطالب «بإحياء فوري يشمل وظائف الدولة كافة » ، ويدعو رئيس الحكومة -«موسوليني » إلى أن يسأل الملك أن يتحمل «شوون المبادرة العليا بتسلمه قيادة القرات المسلحة كلمها ». أو لمتابعة الحرب . أو للحزب الفاشي ، كما أنه لم يتضمن كلمة ثقة أو شكر واحدة بالنسبة وللحزب الفاشي ، كما أنه لم يتضمن كلمة ثقة أو شكر واحدة بالنسبة «لموسوليني» .

عارض وفاريناتشي ، وغراندي ، . فبينا طالب مشروع قراره أيضاً بإعادة القيادة العليا إلى الملك «ليشهد العالم كلّه أن الأمّة مجمعة على القتال ، . أعلن بالنسبة للعهد القائم وفاء لا يتزعزع وإخلاصاً حازماً لمعاهدات التي ارتبطت بها وايطاليا » .

كان ذاك اليوم أسد أيام الصيف قيظاً ، ورائحة النار المنبعثة من الأحياء المنكوبة لحمسة أيام خلت لم تكن بعد قد تبد دت . كان بعض الجموع قد فر من «روما» بالرغم من احتجاج الأب الأقدس الشديد اللهجة حيث قال إنه يود أن يأمل بأن انتهاك القدسيات الذي شهده يوم ١٩ تموز لن يتكرّر . لم ينم عن اجتماع «المجلس الكبير» أي احتفاء خارجي ، فكل ما تبقى من مظاهر الفاشية ، من جزمات وخناجر وقلنسوات مهد بة ، قد بقي داخل قصر «البندقية» . أما «موسوليي » فقد ارتدى بزة عريف من عرفاء الجيش ، أي قميصاً أسود وسرة بيضاء تحمل على ذراعها الأيسر شارة كبيرة بشكل مثلث . دخل إلى غرفة المجلس أمام صف من التحيات الرومانية ، وأجاب بحركة امبراطورية على المتافات . شم أوعز بإجراء المناداة ، وكأن شيئاً من مظاهر سلطته المطلقة لم يتبدل . ساد الاضطراب صفوف المتآمرين ؛ لم يكن أي منهم واثقاً من أنه سيخرج من قصر «البندقية» حياً وحراً . فكثير ون قد اعترفوا ، وآخر ون قد أخفوا في جيوبهم مسد سات أو بعض القنابل اليدوية .

تكلّم «موسوليني » سحابة ساعتين ، فرسم الوضع العسكري ، ودفع عن «ألمانيا » ما اللهمت به من أنها قد تخلّت عن «ايطاليا » ، وأثبت أنه ليس ثمة خلاص خارج الوفاء اللا مشر وط بالمحالفة . أمّا اللجوء إلى الملك ، الذي يقترحه وغراندي » ، فلن ينتهي إلا بأحد أمرين ، واحدهما غير عجد ، وثانيهما سيء مشووم . فإمّا أن يقرّر الملك الاحتفاظ به ، هو . «موسوليني » ، في مهامه ، وإمّا أن يصفي العهد القائم . وهذا ما يدفعه اليه أصدقاء «انكلترا» والرجعيّون .

لم تلن «لغراندي» قناة ، فبين قوّة بيانه وثقل لسان الدوتشي بون شاسع . أما ما يجري الآن فتصفية لحساب قديم يتناول بالتهمة توجيه العهد برمّته منذ عشرين سنة ، قال : «لقد ماتت الفاشية يوم استبدلنا على راياتنا ذاك الشعار القديم « الحرية والوطن» بالشعار الجديد « إيمان ، طاعة ، نضال » . ليست الفاشية هي التي فقدت الحرب ، بل إنها الديكتاتورية ...»

إستمر النقاش طوال الليلة القائظة . ثم انفرد «موسوليني » برهة في مكتبه وقد أصابه الإعياء ، فاجتمع إليه «فاريناتشي» و «غالبياتي» واقترحا عليه أن يوقف المتآمرين . بيد أن سطوة الطاغية كانت قد تحطمت . وما لبث أن عاد إلى مكانه في غرفة المجلس حيث استونفت

المناقشة سائرة على النهج داته سير عربة على بلاطة بالية . كان «الفييري»، سفير «إيطاليا» في «برلين» ، الخطيب الوحيد الذي أثار اهتماماً أخيراً . إذ قال : «كل ما تبغيه «المانيا» إنها هو تحويل «إيطاليا» إلى ميدان قتال يُقصد منه تأخير اجتياح أراضيها ، ليس إلا " » . كان الرجل أحد كبار المتعصبين للمحور . وأداة طيعة في يد «الرايخ» الثالث ؛ إلا أن الحقيقة قد سقطت من فمه .

نال الإعياء من الجميع . فوضع «غراندي » أمام «موسوليني » مشروع قراره مذيلًا " بتسعة عشر توقيعاً . فناوله «موسوليني » إلى «سكورزا» بازدراء طالباً منه أن يعرضه للتصويت . قرأ «سكورزا» الأسماء التسعة عشر . فتتالت الإجابات «بنعم» . صادق الأعضاء التسعة عشر على صحة توقيعهم ، وأعلنوا سقوط العهد وسقوط «موسوليني» . والواقع أن الكثيرين قد لفظوا بذلك حكم الإعدام على أنفسهم . ومع هذا لم يكن للاقتراع أي طابع دستوري . ذاك أن «موسوليني : ، يو م كان يسن للفاشية الظافرة قوانينها منذ عشرين سنة . كان قد قرر بوضوح أن اللمجلس الكبير » «ليس برلماناً صغيراً ، وأن التصويت فيه لن يكون وارداً » . وهكذا . فيما هبت نفحة من النسيم باردة تعلن الفجر القريب . وفيما مضى المتآمرون إلى سياراتهم لا يصد قون أنسهم ما زالوا أحراراً وكل وفيما مضى المتآمرون إلى سياراتهم لا يصد قون أنسهم ما زالوا أحراراً وكل

إلى «برلين » يقول إنّ الدوتشي قد اختلى بالملك منذ العاشرة صباحاً ، وإنّ البحث جار في أمر اللجوء إلى «أورلاندو» ، سياسيّ الحرب العالميّة الأولى ، البائغ من العمر ثلاثاً وثمانين سنة ».

كان من عادة «موسوليني» أن يجتمع بالملك مرتبل كلّ اسبوع . يومي الاثنين والحميس ؛ وقد طلب أن يقابله بشكل استثنائي في الساعة الحامسة من مساء اليوم ذاته ، بغية إطلاعه على تمرّد المجلس والحصول على تأكيد جديد للثقة الملكية .

وفيما كان القلق يستبد «براشيل» ، لم يخامر بال زوجها أي اضطراب ، بل لقد عمد إلى بهدئة روع «غالبياتي» ، جنرال الميليشيا ، قائلا أنه لا يرى ضرورة في اللجوء إلى عملية زجرية طنانة ، لأن الملك سيعيد كل شيء إلى مجراه . قال : «إنتي لأثق به كل الثقة فمنذ عشرين سنة لم أقم بعمل إلا بالاتفاق معه ؛ سيقف حتماً إلى جانبي يعضدني بقوة وينصرني ...» وعندما استقبل «موسوليني» السفير الياباني الجديد حد له بفكرته المحبية ، ألا وهي إيقاف الحرب الألمانية الروسية ؛ ولسوف يقول السفير : «لم اعتقد لحظة أن الرجل الذي يخاطبني لم يكن واثقاً من سلطته » .

إَنَّ فِي إِفَلَاسَ الْأَنْظُمَةُ البُولِيسِيَّةُ المَزْمَنِ لَمَعَيناً للعجب معزّياً مشجّعاً .



إحدى أواخر جلسات المجلس الفاشيّ الكبير برئاسة الدوتشي .

منهم يفكر بالاحتياطات الواجب اتخاذها للإبقاء على حريته . عمد الرجال المخلصون للدوتشي إلى النصوص يستشهدوها ويثبتون بطلان ما جرى منذ لحظات . أمّا «موسوليني » فلم يبد أيّ اضطراب ، بل عاد إلى فيلا «تورلونيا» حيث راحت الدونا «راشيل» ، التي كانت ما تزال ساهرة ، تصب جام غضبتها الرومانية على الصهر الحائن «غاليازو» الذي طالما قالت عنه إنّه يحمل إلى الأسرة سوء الطالع والنكد . نام الدوتشي قليلا " ، ثم عاد إلى كرسية في تمام الثامنة على ما اعتاد أن يفعل كل صباح منذ عشرين سنة . وبدا قصر «البندقية» وكأنّه قد تنقى من أبخرة الشقاق الوبيئة التي عبق بها ليلا " .

بدأ يوم الأحد الموافق ٢٥ تموز ١٩٤٣ حاراً كاليوم السابق . وبدت «روما» قفراً خلاء ، فلجأ «تشيانو» وغالبية الذين صوتوا «بنعم» إلى جحور يلتهمون فيها القلق والاضطراب . ولم يكن لدى السفارة الألمانية غير فكرة غامضة عماً جرى في المجلس . فأبرق «ماكنسن»

فزعيم الفاشية يجهل أن «غراندي » قد ذهب حال خروجه من المجلس . وي منذ اثنتي عشرة ساعة ، إلى رئاسة مجلس النواب حيث كان بانتظاره «دوق اكوارون» ، وزير البلاط ولولب المؤامرة النشيط . وقصد الرجلان معا إلى أحد منازل شارع «جيوليا» حيث تابعا حديثهما حتى أولى ساعات الصباح . كان في لقاء التاج وزعيم الفاشيين الثائرين إشارة بليغة ، إلا أن «موسوليني» قد جهلها تمام الجهل . كانت إمكانات الدولة ما تزال كليها تحت تصرفه ، وكان «هتلر» قد نظم له ، بقصد الحفاظ على سلامته الشخصية ، فرقة كاملة من رجال الحرس ، وضع تحت تصرفها ٣٦ دبيابة من طراز «تيغر» تستطيع الوصول إلى «روما» في تصرفها ٣٦ دبيابة من طراز «تيغر» تستطيع الوصول إلى «روما» في ظرف ساعتين . ولكن شيئاً من ذلك لم يحل دون وقوعه في الشرك ؛ فقي تمام الخامسة وصل إلى قصر «الكويرينال» مرتدياً لباسه لمفادي ، فأوقفت سييارة مرافقيه عند السور الخارجي ، ودخل هو الهادجة الملك .

لم يستطع السامع الوحيد لما يلي . الجنرال «بونتوني» . أن يلتقط الا شدرات من الحديث الذي دار بين الرجلين . لأنة كان يسترق اليه السمع من وراء باب مشقوق . تناول «موسوليني » الكلام ، فما لبث «فيكتور عمانوئيل» أن قطعه عليه ومضى يتحدث عن الكارثة التي ألمت بالجيش وبالأمة . بجمل متقطعة . فقال: « إنك لأبغض من نقمت عليهم «ايطاليا» . أما أنا فما زلت أحبك . ولقد برهنت على ذلك بالدفاع عنك مرآت كثيرة ، أما الآن فعلي أن أطلب منك أن تستقيل ...»

لم يكن أحد من الرجال يوحي بما يوحي به «موسوليني» من قوّة وعزيمةً . بيد أن تراكماً غير معهود من النكبات والإهانات كان قد أتلف قلب السنديانة العتيّـة . فإذا به ينهار أمام الملك القصير القدُّ وقد هب يثأر لنفسه ثأراً مريراً . ترامى إلى سمع «بونتوني» إذ ذاك أنين أشبه بأنين موظيّف مسرَّح قد وقف له البوس بالمرصاد . قال «موسوليي » : « إذاً فقد انتهى كل شيء ؛ وأي مصير ينتظرني أنا وعائلي ؟ » شم اختلط الصوتان في مشادّة حامية اتّخذ فيها الملك موقف الاتّهام فيما لزم الدوسي جانب الرد والاعتراض . وإذا باسم «بادوليو» يبرز في غمرة النقاش . وإذا «بفيكتور عمانوئيل» يقول : «لقد تسلّم زمام الحكم من قبل » وسمع «بونتوني» الملك يردف قائلاً : « أمَّا سلامتك الشخصية . فإنتي آخذ على نفسي عهداً بالحفاظ عليها » . بعد ذلك شيتع «فكتور عمانوثيل» الرجل الذي حطّمه حتى الشرفة الحارجيّة . ولسوف يعلَّق «موسوليي » على هذا الحدث الحاسم بقوله : « لقد بدا لي الملك أقصر مما كان عليه في العادة ، بدا أقرب ما يكون إلى القرم . ولقد صافحيي بحرارة بالغة » . كان «أركولو باتولو» ، سائق الدوتشي . قد اعتُـقل تَحفية أثناء المقابلة ؛ وإذ كان «موسوليني» في طريقه إلى سيَّارته تقدُّم منه نقيب قنَّاص وقال له : « لقد كلَّـفي صاحب الحلالة بالسهر عليك . إصعد هنا » . وأشار إلى سيّارة إسعاف ما لبث أن جلس فيها النقيب إلى جوار ملازم . وثلاثة جنود . وشرطيتين في يد كلّ منهما رشيش . مع «موسوليبي» وأمين سرّه . وانطلقت السيّارة بأقصى سرعتها باتتجاه ثَكَنة شارع «ليغنانو» حيث قضي موسس الفاشيّـة ليلة قائظة على سرير ميدان .

وفي الساعة ١٠٠٤٥ حملت أمواج الأثير إلى المدينة وإلى العالم



لم يعبر الألمان قط خطّ البلاط الفاصل بين « الفاتيكان » و « روما » .

بلاغات متتالية ثلاثاً تعلن سقوط «موسوليني». لم يدر ذلك أيّ ارتعاش. كانت ورّات الجيش والشرطة قد احتلت مراكز الإذاعة والهاتف والحرس القومي . أمّا مدبر الانقلاب فكان رئيس الشرطة الموسولينية المغضوب عليه «كارميني سينيزي». وفي اليوم التالي دفع كانسو الشوارع الرومانية بآلاف من شارات الحزب القومي الفاشي إلى فوهات المحاديد.

لمّا عرف «هتلر» ما آلت إليه جلسة «المجلس الكبير» حوّل غضبه ناحية أشد مناصري السياسة الألمانية اندفاعاً ، وصبّ جامه على من سبّب انعقاده ، قال : « من حظ «فاريناتشي» هذا أن يكون إيطالياً . ولو أنّه قد فعل ما فعله بي أنا لأسلمته إلى «هملر» ...» لم يُخطئ «هتلر» تفسير استبدال «موسوليني» «ببادوليو» ، قال : «سيقول لي الايطاليون إنّهم ماضون في الحرب ، وبالطبع لن يكون ذلك غير كذب ، لأنّهم سيتفاوضون مع الانكليز ...»

بُ حثت في يومي ٢٦ و ٢٧ مخطَّطات شديدة حازمة ، كانت فرقة الدبّابات ٣ شمالي «روما» . ففكتر «هتلر» بإلقائها على العاصمة لكنس النظام الجديد ؛ قال : « يجب أن تأتوني بالزمرة كلّها .

رتل إيطالي" مصفّح يحتل" موقعه في «روما » قرب بوّابة « القديس بولس » .



وعلى رأسها ولي العهد... « تم انخفصت اللهجة انخفاضاً ملحوظاً . فلم تسفر أربع من الموتمرات الطويلة إلا عن نتيجة واحدة اتدخذ بموجبها قرار بسحب «الفرقة النموذجية »من الجبهة الشرقية لإرسالها إلى «ايطاليا» . قال «هتلر » : « إن رجال الصاعقة . رجالي . دعاة ومروجون صالحون . ولا بد أن ينعشوا حمية الفاشيين الذين خارت عزائمهم موقتاً » . ما كان «الفوهر « ليصدق أن «القمصان السود» قد توار وا تحت الأرض . وأن الحزب الفاشي قد تلاشى ؛ وعندما سرد له «جودل » حكاية الشارات الفاشية المكنوسة إلى المجارير شال بكتفيه وقال ساخراً : « لا بد أن يكون الواحد منا جرالاً ليصدق مزاعم كهذه ! . . »

أمّا سبب هذه الطفرة المصطنعة من الأوهام فواضح ، كانت القوات الألمانية رازحة تحت ضغط لا هوادة فيه ولا رحمة ، فبات كلّ ضغط إضافي ينذر بالتصدّع والتداعي ، ولذا غدا تخاذل دايطاليا » ، بالغا ما بلغ ضعفها ، يهد د بفتح ثغرة هد آمة قاضية في المواقع الألمانية . ومهما كان احتمال رويتها صامدة في خط النار ضئيلاً ، لم يكن إغفاله ممكناً . في دروسيا » كان ومانشتاين » قد أعاد تنظيم جبهة «الميوس » ببراعة لامعة ؛ إلا أن شيئاً عجيباً خارقاً كان يكمن في قدرة الروس على النهوض من عثارهم ، ففيما راحت وراستنبورغ » في ٣ آب تهني نفسها بنجاح ومانشتاين » كانت جبهتا «فورونيج » والسهب قد شنتا على النمال بنجاح ومانشتاين » كانت جبهتا «فورونيج » والسهب قد شنتا على سخاركوف » هجوماً في منتهى العنف ، وفي نقطة أبعد إلى الشمال تدميره عملياً ، في طريقه إلى الزوال من خط القتال الألماني ، كان الصيف خلال السنتين المنصرمتين فصل انتصارات ألمانية ، يعوض عنها الجيش الروسي خلال السنتين المنصرمتين فصل انتصارات ألمانية ، يعوض عنها الجيش الروسي خلال الشتاء ، أمّا عام ١٩٤٣ فقد أبطل هذه القاعدة وجعل من السنة كليها مقرعة تكيل للجيش الألماني ضربة إثر ضربة .

وفيما بلغت الحرِب الروسيَّة تلك الدرجة من العنف . ارتدت الحرب الجويَّة طابعاً هائلاً نحيفاً ؛ فقد تابع الحلفاء عمليَّة تدمير المدن المعادية تدميراً شاملاً . في آذار قصفت وبرلين ، بالقنابل المحرقة . المرّة الأولى ؛ وفي نيسان دُمّرت مدينة «دوسيلدورف»نصف تدمير ، وفي أيَّار نسفت ١٩ طائرة من طراز «لانكاستر» تابعة للطيران الملكيّ البريطانيّ سدود «الإيدر» و «الموهر» و «السورب» ، محدثة فيضانات كبيرة أغرقت ٢٠٠٠ شخص وشلّت حركة «الرور» بإضعاف قوّة مياهه الصَّناعيَّة . أمَّا «هامبورغ » ، التي سُرُّ سكَّانها برحمة التوفير نظراً لميولهم الانكليزيّة . فكانت ضحيّة الصيف ، فقد تمكّنت قنابل الفوسفور المنهالة عليها من إضرام النار في أسفلت الشوارع ، وجعل انخفاض الضغط الجوِّيّ ، الناتج عن الحريق ، من المدينة مركزاً لزوبعة حملت إليها المطر لحسن الحظ" . فتشرّد ٧٠ بالمئة من سكّانها البالغ عددهم ۱۰۶۰۰،۰۰۰ نسمة ، وإذا بموكب الفارين ، وقد أصيب الكثيرون من أفراده بالحروق أو الجنون أو العمى . مشهد مربع قلُ أن يُعرف له نظير في تاريخ التنكيل بالبشريَّة . إرتعدت «برلينُّ» القريبة . ووزّع «غوبلز» حاكمها العسكريّ في البيوت إرشادات تدعو من يصح الاستغناء عنهم من البرلينيين إلى الابتعاد عن العاصمة . فاحتلُّ الناس المحطَّات عنوة ، وغطَّت الطرقاتِ جموعٌ غفيرة يسوقها الذعر ويلسعها بسياطه ولقد قال شاهد عيان : ٥ كَان تنيَّن ضخم يجثم ليلاً على المدينة الصامتة ، ألا وهو الحوف» . هذا وقد سجَّلت الحرب الجوّية حَدَّثاً آخر كان له في نفس «هتلر » أبلغ الأثر . ففي اليوم التالي لقصف وروما، سُحبت مجموعات ٥ب-٢٤) الحمس التي اشتركت فيه ، من ميدان القتال الإيطالي" ، وأرسلت إلى اليبيا، حيث دُرَّبت على القصف الشديد الانخفاض . وفي أوَّل آبِ أقلعت مجموعة من ١٧٧

طائرة . تقل ١٠٧٢٥ أميركياً وانكليزياً واحداً . و ٣١١ طناً من الهادة المحرقة ، فحلقت فوق «كورفو» و «البانيا» و «يوغوسلافيا» » و «بلغاريا» ، ثم عبرت «الدانوب» في نقطة تقع تحت «أبواب الحديد» ، ساعية إلى «بلويستي» ، مدينة المصافي وعاصمة النفط الروماني . عمل بعض أخطاء الملاحة على تشويش تنفيذ المخطبط ، إلا أن الملاحين أحلوا الحمية والغلواء محل الأسلوب والمنهج ، فانقضوا تباعاً عبر سحب كثيفة من الدخان . هازئين بالحطر الناجم عن حواجز البالونات والمداخن السامقة واندفاع السنة اللهيب . مني الأسطول الجوي بخسائر فادحة بلغت ٤٤ طائرة و ٣٢٥ طياراً ، إلا أن الأضرار التي نجمت عن القصف تعدت ٤٠ المئة من طاقة التصفية في «بلويستي» التي يمر فيها ٢٠ بالمئة من ملايين بالمئة من النفط الروماني الحام !

إذاً لا بد من تقدير انفعال وهتلر » ، عقب سقوط «موسوليني » . على ضوء شلال النكبات والكوارث ذاك . كان قد قال في اللحظة الأولى : وإن الضربة التي حلّت «بروما» تكرار لما حل «ببلغراد» ، وسوف أعالجها بالطريقة عينها » . إلا أن إشارة منه عام ١٩٤١ كانت كافية لقذف «البلقان» بجيش رائع كامل العدة مستريح لا يتقهر ؛ أما الآن عام ١٩٤٣ ، فلا يسعه أن يجابه التطورات الإيطالية بغير الحلول السريعة الموقية . ولسوف يقول «جودل» : « كان وضعنا فاجعاً مريعاً . فالتدابير الواجب اتتخاذها في حال الخيانة السافرة كانت قد وضعت بأدق حدافيرها ، غير أن الخونة كانوا يغدقون من وعود الوفاء الحارة ما كان يفوز بتصديق بعض الضباط الألمان الذين لم يكن بقدرتهم أن يتصور وا غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع يدنا على اقصى غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع يدنا على اقصى من الأراضي بغية إبعاد خطر النزول شمالي «إيطاليا» . وكان ما نستطيع من الأراضي بغية إبعاد خطر النزول شمالي «إيطاليا» . وكان فرصة إنجاز خيانتهم ...»

تمكن والمحور " إذاً . عقب سقوط وموسوليني " . من الإبقاء على رمقه الأخير ولو موقتاً ، فأوفد وبادوليو " إلى وهتلر " الجبرال «ماراس» . الملحق العسكري في وبرلين " ، يرافقه وميشيل لانزا " الوزير المستشار السفارة . جرت المقابلة بحضور «جودل » و وشموندت » والسفير وهيفل " اللين ظلوا واقفين ، على حد قول ولانزا » ، وأيديهم اليمني في جيوب ستراجم ، وعيوجم متيقظة وهم على استعداد للوثوب " . ومع هذا فقد أبدى وهتل » لياقة وظرفاً في معاملة الإيطاليين ، وتقبل الإعراب عن الدعوة التي وجهتها إليه الملك لزيارة وإيطاليا » . ثم أغدق تحريضاته الدعوة التي وجهتها إليه الملك لزيارة وإيطاليا » . ثم أغدق تحريضاته المعهودة على التسلح بالبطولة ، وأعلن : « لا بد ليوم انتصارنا من أن المعهودة على التسلح بالبطولة ، وأعلن : « لا بد ليوم انتصارنا من أن يومذاك » . أما بشأن تبديل العهد ، فقد اكتفى بالقول إنه كان يفضل يومذاك » . أما بشأن تبديل العهد ، فقد اكتفى بالقول إنه كان يفضل من يطلع على ذلك مسبقاً ، وأنه يرغب في الحصول على بعض المعلومات عن الدوشي . فقد ربت على كتف «ماراس » ببعض الجفاء : « هو بصحة جيدة » . أما وهتل ، فقد ربت على كتف «ماراس » ببد محملة ناعمة !

وتم الاتفاق على ترتيب لقاء ألماني — إيطالي جديد بناريخ ٢ آب ،
وذلك في محطة «ترفيس» ، بغية توضيح العلاقات الألمانية الإيطالية
«توضيحاً نهائياً» . كان الوفد مز دوجاً في كلا الطرفين ، نصفه عسكري
ونصفه ديبلوماسي : فمن جهة «كيتل» و «امبروزيو» ، ومن جهة
أخرى «ريبنروب» و «رافايلو» وزير الخارجية الإيطالية الجديد .
صُعق البارون «لانزا» القادم من «برلين» بجو العطلة الكبرى ، وبالرخاء
الهانيء السائد في «ألمانيا» الجنوبية والمناقض للماساة التي تحياها «ألمانيا»

الشمالية . يقابل ذلك تناقض جديد في «إيطاليا» المحمومة الحليعة المليئة بالرجال المسلّحين والحافلة بعناصر الفوضى . كانت شعاب الجبل ترجّع صدى الطلقات النارية الأولى التي تبادلتها القوّات المسلّحة وجماعات الأنصار . وفي «أرنولد شتاين» القريبة أُغلقت الحدود . بأمر من «أمبر» وزيو، في وجه فرقة القنّاصة التيروليّين ٤٤ التي كان عليها أن تحتل والبرينير» . وفي وجه فرقة المشاة ٥٠٥ المرسلة إلى منطقة «ليفورنو». تحتل والبرينير ه . وفي وجه فرقة المشاة ٥٠٥ المرسلة إلى منطقة «ليفورنو». فإن صح أن الألمان قد أدركواكنه اللعبة الإيطالية ، فالعكس قد صح كذلك ، إذ أدرك «أمبر وزيو» أن الجيش الألماني ينوي احتلال «إيطاليا» حيث كانت عشر من فرقه قد حلّت فيما مضى .

وصل الريبنتروب ، و الكيتل ، وكأنتهما يفدان إلى بلد معاد ، فقد أمر الوزير بترك الشيفرات والوثائق السرية كلها في الأراضي الألمانية . على اعتبار أنه كان من المحتمل « أن يحاول هؤلاء السفلة اختطافنا لتسليمنا إلى الانكليز ، . وما وصل القطار حتى احتل المحطة سحابة من رجال الصاعقة . فضرب هؤلاء نطاقاً حول العربة – السرير الحاصة ابريبنتروب ، حيث دخل المتفاوضون في نقاش متأنق اللهجة باردها . بمحثت قضية القوات الألمانية بين «كيتل» و وأمبروزيو ، ، بأعن الألماني أنه لا يفهم أن تصطدم تلك القوات بعقبات تعرض فأعلن الألماني أنه لا يفهم أن تصطدم تلك القوات بعقبات تعرض دخولها إلى بلد أتت لحمايته ، فأجاب الإيطالية المرابطة في وفرنسا و والبلقان» .

أمّا المباحثة التي جرت بين هغواريغليا» و هريبنتروب، فكانت امر وألذع ، فقد سأل وزير ههتلر» وزير هفيكتور عمانوثيل، ما إذا كان بوسعه أن يثبت له أنّه لم تقم أيّة مفاوضة بين هإيطاليا» والحلفاء . فأجاب هغواريغليا» اللّبيق بأنّ بلوء بعض الشخصيّات إلى مبادرات وتصرّفات شخصيّة يستحيل مراقبتها ، وهو أمر ممكن دائماً ، وأنّه حتى ذلك الحين لم تجر أيّة مفاوضات ذات صبغة رسميّة ، وأنّ «ايطاليا» . فيما لو فكرت بالإقدام عليها ، سوف تطلع الحكومة الألمانيّة على ذلك مسبقاً ، فحد ق هريبنتروب » إلى «غواريغليا» وقال : « أهذه هي كلمة الحكومة الإيطاليّة ؟ » فصمد «غواريغليا» أمام النظرة وأجاب : وأجل ، إنتها لكلمة الحكومة الإيطاليّة ؟ »

وحالما انتهت المباحثات استقل «كيتل» و «ريبنروب» وجماعة من الضباط سيارات كانوا قد استقدموها من «ألمانيا» ، وانتصب إثر ذلك على الطريق حاجز وقف في وجه الإيطاليين الذين حاولوا اللحاق بهم ، واضطر ممثلو «بادوليو» طوال ساعتين إلى أن يقوموا بنزهة أسرى، بين رشاشات رجال الصاعقة ، وما لبث «كيتل» و «ريبنروب» أن ظهرا من جديد فقالا إنهما قد ذهبا بأنفسهما لفتح الحدود ، وإن جنودهم قد دخلوا «إيطاليا» ، وجرى الفراق في جو من الحنين والحقد مما ، وعندما تحرّك القطار الألماني بقي الإيطاليون واقفين وأذرعهم لاصقة بأجسامهم بدلا من أن يحيوا على الطريقة الرومانية .

لم يكذب «غواريغليا» الكذب كلّه عندما أكد أنّه لم تكن ثمّة بين «إيطاليا» والحلفاء أيّة مفاوضات ؛ فإن المركيز وأجيتا» ، رئيس غرفة «تشيانو» سابقاً ، الذي اتصل في وليشبونه» بالسفير البريطاني «كامبل» لم يكن مفاوضاً رسمياً بالمعنى الصحيح ؛ لم يكن غير موفقد حكومة «بادوليو» شبه الرسمي ، مع أن الوزير «غواريغليا» كان على علم بما يقوم به . إلا أن «غواريغليا» قد كذب مسبقاً حين أردف أن وإيطاليا» : في حال إقدامها على فتح باب المفاوضات ، ستملم بذلك وألمانيا» . والحقيقة أن النية والهدف والسبب التي من أجلها أقيم النظام الجديد إنها كانت عقد صلح منفصل مع الحلفاء يُرجى منه أن ينقل «إيطاليا» من

العدوان إلى التحالف . فيبعد عنها أثقل نتائج الهزيمة . وأخشى ما يخشاه العهد هو التعرّض للثأر الألماني ؛ أمّا هدفه الأسمى فهو بالتالي اللجوء إلى الحماية الانكليزيّة الأميركيّة في اللحظة التي يقدم فيها على قفزته الحطرة بالذات . فالعمليّة إذا معقدة عسيرة ، تفرض توقيتاً صعباً خطراً ، وتتطلّب سريّة شديدة مطبقة .

بيد أنّ الأنغام الانكليزيّة الأميركيّة الناشزة لم تكن لتساعد على التمدُّص الإيطاني ؛ فلم يمرّ وزير الحربيّة «هنري ستيمسن» ، ذاك الكهل المحتدم الطباع ، «بلندن، ومدينة «الجزائر، إلا ّ ليقع على ما يثبت مخاوفه كل الإثبات: «فانكلترا» ــ و «تشرنشل» خصوصاً ــ وقد أحرقتهما الرغبة في الاثنَّار للإخفاق الذي مَننيا به في «الدردنيل» عام ١٩١٥ . يودَّان التضحية بغزو ٥فرنسا، في سبيل تحقيق سياستهما المتوسَّطيَّة . وكشف «ستيمسن» «لروزفلت» حقيقة الدوّامة التي تحاول «بريطانيا» الحبيثة أن تجرّ إليها وأميركا»: أولا النزول في «أفريقيا الشماليّة » وفتحها بكامها ، ثمُّ اجتياح «صقلَّية»، والآن عبور مضيق «مسينا» الذي قبلت به القيادة الأميركية . أمّا سقوط «موسوليني» والاحتمالات المتزايدة المتعلَّقة بدفع «إيطاليا» خارج حلبة الحرب ، فإنَّها توفِّر «لبريطانيا العظمى » ذَرَائع جديدة ، وترغم «أميركا» على التزام مقاومة أشدّ عناداً . قوبل ، والحالة هذه ، إعلان «بادوليو » بأن " «إيطاليا ، ستواصل الكفاح إلى جانب «المانيا» بارتياح في دواشنطن» ، لأنه قضى على المشكلة التي كانت تنذر بإحداث خضّات أعنف من التي أثارتها مشكلة ودارلان، ": أينبغي التفاوض مع ملكيّة وسافوا، التي ارتضت النظام الفاشيّ ودعمته ، أم مع المارشال «بادوليو » الذي كان أكبر أداة عسكريَّة في يُدّ «موسوليبي» . والذي فتح «الحبشة» واجتاح «اليونان» ؟ كان «روزفلت» و «تشرتشل» قد طلبا من الشعب الإيطاليّ ، قبل غزو «صقلّية» ، أن يتنكرُ للقضيَّـة الفاشيّـة ويعود إلى تقاليده الديمقراطيّـة ؛ أمَّا الآن فقد بادر «روزفلت» إلى التأكيد بأنّ البند المتعلّق بالاستسلام دون قيد ولا شرط لم يزل نافذاً في حق «إيطاليا» بكل ما فيه من شدة وصرامة . فالنظام الذي قلب «موسوليني α لا تحقُّ له أيَّة رحمة . ولقد كتب المستشار الحاصُّ «هو بكنز » يقول: « لا تستطيع محيًّا ي ، بالغة ما بلغت من القدرة على التمطُّط والتساهل . أن تصوّر لي «فيكتور عمانوئيل» و «بادوليو» ممشلين لأيّ شكل من أشكال الحكم الديمقراطيّ ...»

ىلغت رغبة ﴿إيطاليا ﴿ فِي المحافظة عَلَى نفسها ، لحسن الحظ ، حدًّا لم يكن ليسمح لها بالانسياق إلى نزاع يائس . ولم تحطّم قساوة الاستقبال منافذ السلام كلُّمها ؛ فدخل مسرح التفاوض ، بعد «أَجيتًا» ، وبعد «بيريو» القنصل الايطالي" العام" في «طنجة» ، رسول أجل خطراً من الاثنين السابقين ، هو الجنرال «جيو زيبي كاستلانو» الذي انتقاه هبادوليو » رئيساً لأركانه . فقد سافر منتحلاً جَواز سفر مزوّراً ، وفي ١٥ آب قد م نفسه للسير «صموثيل هور» السفير البريطاني في «مدريد» . أمّا ما عرضه عليه فلم يكن إلا قلب التحالف الإيطالي رأساً على عقب! ولكن َّ شيئاً لم يمنع اللعبة الألمانيَّة الإيطاليَّة المزدوجة من الاستمرار في كلا الجانبين ؛ ففي اليوم ذاته الذي تقدُّم فيه الحنرال ﴿كَاسْتَلَانُو ﴾ من السير وصموئيل هور ، عُـقد في «بولونيا ، مؤتمر عسكري ، أوفد إليه «هتلر» هجودل» النفيس ، فيما أوفد «امبر وزيو » «رواتا» ساعده الآيمن ، وحضر كذلك «رومل» و «كيسلرنغ» و «رنتلين». بدت عمليات القصف التي نشرت الدمار في المدن الإيطاليّة ( وقد هوجمت «ميلانو » أربع مرّات . و «تورینو» ثلاث مرّات ، و «جنوی» و «روما» مرّة واحدة خلال الأسبوع ﴾ وكأنَّها تكذُّب وجود أيَّة مفاوضة مع العدوُّ ، ومع هذا حضر الألمان ، كما في «تترفيس» ، يحفّ بهم رجالَ الصاعقة ، وتناولوا طعام

الغداء مع الإيطاليتين ومسدُّ ساتهم أمامهم على المائدة . واشترك الجميع بعد ذلك في وضع خطّة للقتال تقضى بأن تتراجع القوّات الايطاليّـة الألمانيّـة خطوة خطوة حتى خط يمتد من «بيزا» إلى «فلورنسا» إلى «رافين» حيث تصمد في مقاومة مستمينة . وهكذا قبل الإيطاليُّون ، ببرودة قلب -بمخطِّط يسلُّم الجزء الأكبر من بلادهم إلى أهوال الأرض المحرقـّة . ولكن ماذًا بشأن «صقليّة» ! لقد قُـضي الأمر ، فضحيّ المحور ما لجزيرة ليوفر على نفسه «تونس» ثانية . لم يُدّيّخُذ القرار من غير ألم ، فقد عارض الأميرال «دونتز » انسحاباً يمنح الحلفاء السيطرة الكاملة على المتوسـّط. أوفد إلى «صقلية» الجنرال الأقطع «هانس هوبي» الذي كان أوّل الواصلين إلى «ستالينغراد» . ثم واتاه حظّ خارق فخرج منها قبل استسلامها بأيَّام . وتلقَّى أمراً بالدفاع عن الجزيرة شبراً شبراً . ولذا لقيَّ الحلفاء مقاومة شديدة في ٣ آب عندما شنُّوا هجومهم باتَّجاهات ثلاثَّة تلتقى في «مسينا» . فأكره جبل «الإتنا» . وسلسلة جبال «نيبر وديتشي» المهاجمين عن الانسياب في شعاب هجوميّة ضيّقة . وعلى السواحل . دار القتال وسط أزيز الجداجد الحاد ً . وفي حرارة بلغت ٤٠ درجة مئويـّـة في الظلّ . وفي جَفّاف شديد جدّاً . فبرّح الظمأ بالمحاربين ، إلاّ أنّ النفوق الانكليزيّ الأميركيّ في البحر والجوّ كان كبيراً ساحقاً ، فلم يدع كبير أمل «لغوزوني» و «هوبي» . إحتل الجيش البريطانيّ الثامن . بين ٦ و ١٤ آب . سفح «الإتنا» الجنوبيّ من «كاتانيا» إلى «تاورمينا» . وعلى السفح الشمالي من البركان انتزع الجيش الأميركيّ السابع على التوالي مدن «نيكوسيا» و «تروانا» و «راندازو» . وأخضّعت «مسينا» لحظرٍ جويّ متواصل هدّد العبور في مضيقها بالتعطيل الشامل . لآنّ ثلاثة من سفن العبور الأربعة قد أغرقت فيه .

أخيراً أخذ «هوبي» و «غوزوني» على مسووليتهما إصدار الأمر بالجلاء . فبدأ في ١٩ آب وجرى بشكل رائع . وعندما دخل «باتون» «مسينا» في ١٧ آب كان ٤٠٠٠٠٠ من الجنود الألمان . و ٢٢٠٠٠٠ من الجنود الألمان . و عُمابوا بخسائر من الجنود الإيطاليين . قد عبروا المضيق من غير أن يُصابوا بخسائر هامة : ذاك أن الحلفاء لم يفعلوا شيئاً تقريباً لينتهي انتصارهم في «صقلية» بأسر العدو . كما انتهى في مدينة «تونس» .

كان فتح «أفريقيا الشمالية» قد استغرق ستة أشهر ، أما انتزاع «صقلية» فقد استغرق تمانية وثلاثين يوماً . أفيكون الحلفاء إذاً قد بلغوا المنحدر المؤدي إلى النصر ؟

#### "إنكلترا" تفقد فيادة عنزو"اوروبا"

أثناء هذه البواكير المشجّعة انعقدت جلسات حليفة جديدة . وأمّا مكان الجلسات في هذه المرّة فقد كان «كبيك» في «كندا» . وهذا بمثابة امتياز للحساسية البريطانيّة دونما حاجة إلى تكبيد رئيس «الولايات المتسحدة» مشقّة السفر إلى «بريطانيا العظمى» ، الأمر الذي كان يعكر صفو أنصاره من الناخبين الإيرلنديّين . وقد جُهرّت القلعة القديمة ، التي شهدت تقرير مصير «كندا» الفرنسيّة . لاستقبال «تشرتشل» و «روزفلت» . في حين أن أعضاء أركامهما العامّة قد أقاموا في فندق «قصر فرونتوناك» الفخم القائم عموديّاً فوق نهر «سان لوران» الشاسع . وأحدثت حلسات «كرياد» هذه مثادة الكانيّة أن كتربات المناسة المحارثة الكانيّة أن كتربات المناسة المحارثة الكانيّة أن كرية المناسة .

أحدثت حلسات «كيبيك» هذه مشادة الكليزية أميركية جديدة. والحادث التالي يبين لنا مقدار العصبية إلتي تسلطت على الألباب . فخلال مؤتمر لروساء الأركان شديد التكتيم دُعي المعاونون إلى الانتظار في الردهة . وإذ بهم يسمعون صدمة وصيحة وعياراً ناريةً . كان

«مونتباتن» قد أتى بنموذج من الزجاج الجليديّ المجملّد بواسطة الحرارة الكثيرة الانخفاض ، الذي كان مخترعه «بايك» يقترح أن تُقام بواسطته مطارات عائمة لغزو «أوروبا» ؛ وقد حاول «أرنولد» ، وهو أقوى روساء الأركان العامّة بنية ، أن يشق الكتلة بضربة فأس ، وكانت الصدمة ، وكانت الكتلة صلبة لدرجة أنّها فكتّت كتفه ، فكانت الصيحة ؛ وفي سبيل إكمال هذا العرض ، أطلق «مونتباتن» من مسدّسه على الزجاج رصاصة انزلقت على سطحه ، فكان العيار الناريّ! بيد أن فكرة مشتركة خامرت الضبيّاط في الردهة : «يالهي ! إنّهم يقتتلون! »

كانت موضوعات الجدال هي إيتاها كالمعتاد : المتوسط ضد "أوروبا » الغربية ، والمدهب الأميركي ضد "الاستعمار البريطاني . وكان دنو النصر المبين يزيد من حدة التوتر والصدام . وقد باتت مشكلة عالم الغد تبرز من خلال نصوص «شرعة الأطلسي " المفخدة . فاحتلال «روسيا» مكانة جديدة في العالم ، ومستقبل النظام الاستعماري ، كانا الموضوعين الكبيرين اللذين يسيران تموج السراتيجية .

وقد أثار آخر هذين الموضوعين في «كيبيك» أزمة غريبة . كان الأميركيتون يرغبون إلى الانكليز في شن هجوم في «برمانيا» لفك الحصار عن «تشانغ كاي تشك» . ولكنتهم كانوا يريدون كذلك ألا تجني «انكلترا» من جراء هذه العملية أية فائدة سياسية . وأثار «تشرتشل» ريبتهم ، ووجد نفسه متهماً بالرغبة في إعادة الاستعمار إلى جنوبي



« تشرتشل » يستقبل « روزفلت» في « كيبيك ».

شرقي «آسيا» ، بعدما اقترح بسط العملية إلى «سومطرة» . كان ضرورياً أن يصفي حساب «اليابان» بعد هزيمة «ألمانيا» ، ولكن «أميركا» لم تكن تقبل بتدخل الانكليز في هذا الشأن . وأما «تشرتشل» ، وهو رئيس دولة كانت تخوض الحرب منذ أربع سنوات، وكان قد أنهك نفسه برد العنف الألماني بمفرده ، فقد كان عليه أن يفرض وجوده وأن يوضح معالمه في قلب معارك الهادىء الأخيرة .

في الجدال القائم حول موضوع «المانش» ضد " «المتوسط» كان «تشرتشل» كثير الصراحة . فقد عارض سنة ١٩٤٧ وعارض في ١٩٤٣ ، ووكنته كان يصر على وهو ، في ١٩٤٤ ، يوافق على غزو «أوروبا» . ولكنته كان يصر على أن مواصلة العمليّات الناشطة في «المتوسط» ، بدلاً من أن تكون مناقضة للنزول في «نورمانديا» ، كانت بالعكس تشكيّل تحضيراً له . كانت أشهر عشرة تفصل الساعة عن أقرب تاريخ للقيام بغزو «أوروبا» .

أعضاء موتمر «كيبيك» على شرفة تطلُّ على المدينة . وهم ٠ قعوداً ، من اليسار إلى اليمين : «ماكنزي كينغ »، «روزفلت»، « تشر تشل » ﴿ ووقوفاً : الجنر ال «أر نو لد » قائد القوات الجوية الأميركيتة . و سير « تشارلز بورتال » قائد القوّات الجويـّة البريطانيّـة ، والجنرال سير « ألان بروك» رئيس الأركان البريطانيـــة الامبراطورية . والأمسيرال « كينغ » قائد القوات البحريــة الآميركيّـة ، و سير « جون ديل » رئيس البعثة البريطانيـّة في «واشنطن» ، والجنرال «مارشال» ممثل «أميركا» لدى لجنة روساء الأركان العامَّة الانكلو ساكسونيَّة في «واشنطن» ، و سير « دادلي باوند » أميرال البحريّـة الأعلى ، والأميرال«ليهي» رئيس لحنة روّساء الأركمان الانكليزيتة والأميركيتة للقوّات الـبريّـــة والبحريّـة .



وإغلاق المسرح المتوسطيّ يمنح «ألمانيا» استراحة طوال هذه المدّة، فيما أنّ حملة على «إيطاليا» تشتّت قواها . وتذيب احتياطاتها . وتحكم طوق الحديد الذي كان يطبق على أنفاسها . وتضعفها في وجه الضرية الحاسمة .

أتت اقتراحات «بادوليو» الأولية تدعم النظرية التشرتشلية . وأقر «مارشال» بأنه من الحكمة بمكان أن تُستأنف في «إيطاليا» حملة «صقلية» المظفرة ، وحيال هذه الرغبة وضع «أيزهاور» عمليتين : غزو «كالابريا» . ونزول على مقربة من «نابولي» . وقد واجهوا احتمال الاستيلاء على «روما» وإرغام «إيطاليا» على الحروج من الحرب . وبلوغ خط «ليفورنو—أنكون» قبل الشتاء . إذا ما تعذر الوصول إلى «الألب» وإلى «البو» .

وعاد الجدال إلى التوقد حول موضوع استثمار هذه المسيرة المقترّحة . قال «تشرتشل» : «لسو ف نتمكّن من أن نمد يدنا خلال «الأدرياتيك » لوطنيتي « البلقان » الثاثرين » . وكما كانت الحال بالنسبة لكلمة «سومطرة » . أيقظت كلمة «البلقان » تحفيظ «روزفلت» . فهو يفهم – ولكنه ينكر – دوافع «تشرتشل » الباطنة . وقد نقل إلينا التاريخ الأميركي الرسمي ما يلي : « لم يكن الرئيس مقتنعاً بأن «روسيا» كانت مزمعة على أن تضع يدها على «البلقان » . فرغبة «تشرتشل » في الوصول إليها قبل سواه أن تضع يدها على «البلقان » . فرغبة «تشرتشل » في وجه تفشي الشيوعية والسلافية ، بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزي » . واستعداداً لتنفيذ مخطبط غز و «أوروبا» كان على سبع فرق أن تغادر والسلافية ، بل ظاهرة جديدة لا تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزي » . المتوسيط للانضمام إلى القوات المحتشدة في «انكليرا» . فطالب المتوسيط للانضمام إلى القوات المحتشدة في «انكليرا» . فطالب وعلى الرغم من فيض القوات ، ومن التغلب على أزمة السفن بصورة وعلى الرغم من فيض القوات ، ومن التغلب على أزمة السفن بصورة أبائية . قابل الأميركية و هذا الاقتراح بالرفض . وقال تقرير من

«مارشال» موجتّه إلى «روزفلت» : « إنّ استبدال الفرق السبع يعني تشجيع المستر «تشرتشل» على استخدامها لغزو «البلقان» ...»

كانت هنالك قضية أخرى تثقل كاهل العلاقات الانكايزية الأميركية ، ألا وهي قيادة الغزو . وإذ أن «أميركا» كانت قد تسلّمت قيادة العمليات في المتوسط ، اتّفق على أن يقوم انكليزي بقيادة غزو «أوروبا» الغربية . وقد أبلغ «تشرتشل» « ألان بروك» أن ذلك المعطف الثقيل المظفّر سوف يقع على عاتقه . إلا أن اعتراضات ما لبثت أن قامت في الأوساط الأميركية العسكرية والحكومية . وكان «ستيمسون» هو الناطق بلسان هذه الأوساط على أثر عودته من مدينة «الجزائر» و «لندن» ؛ فكتب إلى «روزفلت» يقول : « لا نستطيع منطقياً أن نتعلل بأمل عبور «المانش» تحت قيادة بريطانية . فرئيس الوزارة ورئيس أركانه العامة ينكران هذا المشروع بصراحة ... وهما على مشقات العملية ينبغي إيجاد حزم واستقلال وإيمان أكثر مما يجدر على مشقات العملية ينبغي إيجاد حزم واستقلال وإيمان أكثر مما يجدر وافق على كل بند من بنود الرسالة ، كما وافق على الاقتراح القاضي وافق على الاقتراح القاضي على كل بند من بنود الرسالة ، كما وافق على الاقتراح القاضي على على «مارشال» قيادة العمليات .

ورأى «تشرتشل» أنّه من المستحسن استباق المطلب الذي وجد أن لا مجال لردّه البتّة. قال: «في «كيبيك» بادرت الرئيس باقتراح تعيين أميركي لقيادة غزو «أوروبا» ... فكان راضياً كلّ الرضى عن هذا العرض الذي كان يوافق نظريّاته . وتلقّى الجنرال «بروك» الحيبة بوقار الجنديّ » . وفي الواقع أصيب «بروك» بصدمة أليمة . قال : «لقد كانت الصدمة بالنسبة في فتّاكة ، إلا أن «ونستون» لم يكترث لذلك ولو لحظة واحدة . فهو لم يظهر في أيّة بادرة من الأسف أو العطف ، وقد تصرّف بالقضيّة وكأنتها تفصيل ثانويّ » .

بقي تعيين صاحب اللقب معلقاً — «أمارشال» أم «أيز نهاور »؟ — وبعكس ذلك تم الاتفاق على أن تعود القيادتان الحليفتان الثانويتان للانكليز ، وهو حل ترضية . كلّف «مونتباتن» بجنوبي شرقي «آسيا» . وأما المتوسط فلسوف يكون من نصيب «ألكسندر» . وقد رأى «تشرتشل» في هذا المنصب الأخير امتيازات يمكن بواسطتها تفسير خضوعه إزاء فقدان قيادة غزو «أوروبا» . وبقي النزول في «نورمانديا» عملية ذات أمد بعيد ما زالت في طور التخطيط ، في الوقت الذي كانت فيه الأحداث تتدهور في «إيطاليا» .

## "إيطاليا" شهتسلم بلا فتيد ولا شهرط

كان «بادوليو» يتصرّف تصرّفاً يائساً وأمام الممثل الألماني الجديد . «رودولف راهن» ، راح يذلنل اسمه ولقبه وماضيه . قال : «أنا المارشال «بادوليو» . وأنا ، مع «ما كنسن» و «بيتان» ، أقدم جبرالات «أوروبا» . إن تحفيظ الحكومة الألمانية بصددي أمر غير مقبول . فلقد قطعت لكم وعد شرف ، وما عليكم إلا أن تومنوا به ...» يا له من نتكث مؤثر ! وفيما كان «بادوليو» يتلفيظ بهذه الكلمات المفعيمة تأثيراً . كان رسوله الجديد ، الجرال «جياكومو زانوسي» ، يصل إلى «لشبونه» يرافقه كعريف أشهر أسرى الحرب الانكليز إطلاقاً ، وهو الجنرال «أدريان كارتون دي وايارت» . كان يحمل اقتراحاً يقضي بوضع مخطيط للاستيلاء على «روما» عنوة بعملية مفاجئة مشتركة بين الإيطاليتين و الحلفاء .

قال «زانوسي»: « ليس هنالك في جوار «روما» غير فرقة ألمانية واحدة . وهنالك ست فرق إيطالية حسنة التجهيز تحتل العاصمة وضواحيها . فليطلق الحلفاء على «روما» فرقة منقولة جواً ، ولسوف ينضم جندنا إليها ، ولسوف تثور «إيطاليا» عند سماع صوت مليكها في وجه الألماني الممقوت . وأما الحشود الألمانية النازلة في جنوب «روما» فستُقطع وتوسر . ففي غضون أيام يمكن أن تجد «إيطاليا» نفسها محراً رة حيى «الألب» ، كما يمكن بلوغ الحدود الألمانية...»

وحتى هذا اليوم ، وعلى الرغم من مجموعة كبيرة من التصريحات . لا نستطيع القول إن الحقيقة قد انجلت كاملة عن هذه المرحلة الطريفة من الحرب . فقد تبنتي «أيزماور »الفكرة وعين لها فرقة «إير بورن» ٨٠ . ومن «كيبيك» طيسر إليه «روزفلت» و «تشرتشل» برقية موافقة مشتركة . ومن جهة أخرى لم يكن وارداً أمر التخفيض من شروط الاستسلام غير المشروط . وتلقى القائد العام وثيقتين ، الأولى «لأجل قصير» وهي متعلقة بالاستسلام العسكري ، والثانية «لأجل طويل» .



المارشال « بادوليو » رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة بعد الاستسلام .



ينشترط تسليمها للإيطاليتين بعد التوقيع على الأولى لا قبل . ولم يخف «أيزنهاور» النزيه إنكاره لهذا الاتفاق غير المستقيم ، وحيال الوضع القاسي الذي كان مهيئاً للمنهزمين . قال : « إن هذه الوثيقة لن تنشر ولو حتى بعد انقضاء عشر سنوات على نهاية الحرب » . وقد قال «مورفي» معلقاً على ذلك إنه قد أخطأ تقدير مدى بقاء الوثيقة المشينة ؛ فالحرب قد وضعت أوزارها لعشرين سنة خلت ولما تُدُع بعد على الملا الشروط السياسية التي أمليت على «إيطاليا» .

ومع ذلك أكب العسكريتون على تحضير غزو «روما» بمعونة أولئك الإيطاليين الذين حطموا شكيمتهم . وطار الجنرال «ماكسويل تيلر» ، وهو القائد المساعد لفرقة «إيربورن» ٨٢ ، يرافقه الكولونيل «وليم غاردنير» ، بطائرة جومائية هبطت به في جزيرة «ايسكيا» ، من حيث أقلته سفينة إيطالية إلى «غايبي» . ووصل الضابطان إلى «روما» وهما في ثياب مدنية متعرضين بذلك لحطر الموت رميا الرصاص ، ومعهما في حقيبة جهاز إرسال . إلا أن المعلومات التي أعطاهما إياها الجنرال «كاربوني» قائد الحامية لم تكن مطابقة التي تكلم عليها «زانوسي» . فقد كان للألمان المعطيات المتفائلة التي تكلم عليها «زانوسي» . فقد كان للألمان وكان الإيطاليون يفتقرون إلى الذخيرة ، غير قادرين على أن يقطعوا وعداً بالسيطرة على المطارات . وطلب «تيلر» مقابلة «بادوليو» ، فثبت وعداً بالسيطرة على المطارات . وطلب «تيلر» مقابلة «بادوليو» ، فثبت

كانت الساعة تشير إلى الثانية من صباح  $\Lambda$ أيلول، وكان «بادوليو» بثياب النوم في غرفته . كان النهار الطالع بالنسبة له حافلاً بالأحداث المؤثّرة .

فبتاريخ ٨ أيلول هذا كان غزو الجزمة الإيطاليّة قد بدأ منذ أسبوع . وفي ١٢ ، وبعدما أنفق «مونتغومري» ثروة في إعداد للمدفعيّة لم يُجد فتيلاً . قرّر اجتياز مضيق «مسينا»، وكان «أيزنهاور» يحثّه على ذلك منذ ١٧ آب . كانت المقاومة منعدمة . وأمّا الفوج الألمانيّ

توقيع معاهدة الهدنة في «سيراكوزا» بعد سقوط «موسوليني» بستة أسابيع . ويبدو من اليسار إلى اليمين : الجنرال «سميت» (الولايات المتسحدة) ، الكومودور «ديك» (بريطانيا) ، الجنرال «روكس» (الولايات المتسحدة) ، الكابنن «هان» ، والجنرال الإيطالية «كاستلانو» ، والجنرال «سترونغ» (بريطانيا) ، و «مونتيراني» ممشل وزارة الخارجية الإيطالية .

الوحيد الذي كان على الساحل فقد توغل في الجبل وأركن إلى الفرار بقدر ما توفره الطرقات الكالابرية من عبال السرعة . وتم احتلال الكلابريا » في ثلاثة أيام بواسطة الفيلق البريطاني ١٣ . وكانت الجرأة سهلة لدرجة أن الأميرال «كانينغهام » قد ارتبل حملة ضد «تارنتو » . وأن السفن الانكليزية دخلت كأسطول يقوم بزيارة إلى المرفإ الحربي الذي طالما قال عنه «موسوليي » إنه يسيطر على المتوسط وكان مفروضاً أن تنحتل «بريناديزي» و «باري» في الأيام المقبلة وفي الظروف نفسها . ففي هذا الوقت من ٨ أيلول . في الساعة الثانية صباحاً . كانت «إيطاليا» قد استسلمت منذ أسبوع . ولكن العالم و «ألمانيا» لم يكونا يعرفان عن ذلك شيئاً .

ني ٣١ آب كان «زانوسي» و «كاستلاّنو» فد التقيا في مقرّ وألكسندر » العام في «كاسيبيلي» قرب «باليرمو» ، وكان الأوَّل قادماً من مدينة «الجزائر» والثاني من «روما». كانا قد حاولا إخضاع الاستسلام الإيطالي لعمليّـة «روما» المنقولة جوّاً . وحجّـتهما أنّ نرولاً مقتصراً على جنوبي «إيطاليا» من شأنه أن يعرّض الملك والحكومة الإيطاليّة للانتقام الألمانيّ . و بما أنّه لم ينقطع لهما عهد بهذا الصدد . كانا قد عادا إلى «روما» . ثم أقبلا منها في ٢ أيلول مصرّحين بأن لا سلطة لهما في التوقيع إذا لم تقم بين الاستسلام والغزو رفقة ومعيَّة . وهنا باشر الإذلال عمله . وقد قال «مورفي» إنَّ «ألكسندر » ظهر أمام الإيطاليِّين وجزمته لمَّاعة ، وقد غطَّت صدرًه أوسمتُه كلُّها . وبعد ما تظاهر بمعرفة تأجيل القرار الإيطاليُّ اصطنع سخطاً شديداً . ذاكراً الحيانة والمكر . وصرّح بأنَّه سيجري قصفٌ «روما» ما لم يوقّع على الاستسلام في الد ٢٤ ساعة المقبلة . وقضى «زانوسي» و «كاستلا نو » هذه الساعات في غمره القلق بانتظار جواب من حكومتهما . ويبدو مستبعداً ألا يكون الألمان قد وقفوا على خر كات هوُلاء الرجال والموجات التي كانت جري . لحمسة عشر يوماً خلت . على طول دائرة «روما - مدريد لشبونة كيبيك - الحزائر ... باليرمو ﴿ روما \* . إلا أن هذا الاستبعاد يبدو حقيقياً . اشتم الألمان رائحة الحيانة ولكنتهم لم يفضحوها . وقال «كيسلرنغ «موكداً : « وحتى آخر لحظة كنت أقيم مع القيادة الإيطاليَّة علاقات ممتازة ...». وبلغ السماح بالاستسلام «كاستلاً نو» في صبيحة ٣ . وقدم «أَبِزِنْهاورَ » •ن •دينة «تونس» لحضور التوقيع على الوثيقة الموضوعة «لاجـَل قصير » . وهي الوحيدة التي كان الإيطاليّـون عالمين بها في ذلك الوقت . جرى الاحتفال في الساعة ١٥٠١٥ . وانصرف «أيز-هاور» على الأثر وهو متضايق ومقطّب الوجه . تاركاً «لبيديل سميث» أمر مهمة مقيتة ألا وهي أن بسائم الإيطاليين الوثيقة التي كانت تزيل وجود دولتهم شرعياً إلى أجل عير مسمني . أصغى «كاستلا نو» إلى قراءة نصُّها بدهول . ولكُّنه تمالك أعصابه . وصرَّح بصوت خافت بأنَّه يتكفِّل بعدم نقل شروط الاستسلام «لأجَّل طويل» للمارشال وللملك. لقد جاء استسلام «إيطاليا» بعد أربع سنوات من دق أوَّل ناقوس للحرب . و ١٢٠ يكون أحد الأخصام الثلاثة قد هنزم على أمره . ولكنَ النبآ بقي سريًّا مؤقَّتًا . وقد احتفظ «أيزُ-هاور» بحقُّ اختيار الوقت للإعلان عنه . فيما تعهَّد «بادوليو » بتثبيته مباشرة على أثر ذلك . كان الحلفاء يعتزمون تنسيق الاستسلام الإيطالي مع عمليَّة النزول في خليج «ساليرنو » الصغير . وفد رفض إعطاء «كاستلاّنو » أيّ تعهد أو أيَّة معلومات قط . بيد أنَّ المحادثات بشأن عمليَّة «روما» المنقولة جوًّا قد استمرّت . فبقى للإيطاليّين أمل في أن يروها قائمة يوماً .

في الروماء كانت الحكومة الملكبة قد عاشت حقبة الاستسلام

السري الغريبة في قلق قاتل . وقد بلغت الساعات الإخيرة مرحلة الكوابيس والمواجس . وعلى أثر المعلومات المثيرة التي أعطاها «كاربوني » «لتيلر » . تأجل إنزال فرقة هإيربورن» ٨٢ قبل ساعة واحدة من الموعد الذي كان فيه المظليون مبركبون متن مخائرات . ولم يكن الإيطاليون عالمين بأن «كيتل» قد أطفق نتود الكلمة الاصطلاحية «محور » ، وهي تعني نزع السلاح من الوحدات الإيطالية كافة ؛ غير أن تحركات القوات الألمانية كانت تنذر بالتهديد . وأما الذين وقفوا على هذا السر فكانوا يرونه وكأنه يطير ويتفشى . وطلب السفير «راهن» أن تدبير له مقابلة مع الملك ، فقال الملك بعدما طلب منه الإيضاح ، وبكثير من التطمين المفخم : « إن «إيطاليا» منوطة «بألمانيا» في الحياة وفي الموت . وهي ستواصل قتالها حتى النهاية ولن تستسلم إطلاقاً...» .

ستواصل قتالها حتى النهاية ولن تستسلم إطلاقاً... » .

كان الوقت ظهر ٨ أيلول . وكانت الشمس تغمر «روما» بأشعتها الذهبية ، وتضفي على حجارتها الأثرية بريقاً زاهياً ؛ ولكن العاصمة كانت تضبح كذلك بجلبة الحرب . وقامت القاذفات الأميركية بسحق «فراسكاتي» ، وهي مقر «كيسلرنغ» العام . وفي الساعة ١٨،٣٠، قبل القيام بالعمليات في «ساليرنو» بساعتين ، هز أمواج الأثير صوت لاسلكي يقول : «أنا «دوايت أيزتهاور» القائد الأعلى للقوات الحليفة . إن الحكومة الايطالية قد سامت قواتها المسلحة بلا قيد ولا شرط . وبالتالي فالحرب القائمة بين قوات الأمم المتحدة المسلحة وقوات وايطاليا المسلحة قد انتهت لتوها . وأما الايطاليون الذين سيحاولون الآن طرد الألماني المعتدي من الأرض الإيطالية فسينعمون بإسهام الأمم المتحدة وموازرتها » . وقد سنجلت هذه الرسالة على اسطوانة مع المتحدة وموازرتها » . وقد سنجلت الإذاعة الحليفة جميعها .

وفي مقر «أيزنهاور» العام بات يترتب حدوث الصدى ، ألا وهو تصريح «بادوليو» المماثل . إلا أنه تأخر . وأجاب الرسميون الإيطاليون عن أسئلة الألمان بأن الرسالة كانت خدعة لبذر الاضطراب في «إيطاليا» ، في عشية نزول جديد . وتمكن «راهن» أخيراً من الاتصال «بغوار يغليا» هاتفياً . وأجاب وزير الحارجية بتمهل قائلا : وهذا صحيح ؛ فنظراً لطابع الوضع اليائس طلب المارشال «بادوليو» هدنة ، وحصل عليها » . وقال «راهن» : «ولكن المارشال قد قطع عهدا بشرفه العسكري في ٣ أيلول ... » وقاطعه «غوار يغليا » قائلا أ : «إنه اليوم الذي وقعت فيه المدنة » . وغاصت المكالمة في أفق من الشنائم . وفي أعقاب تلك المكالمة ، في الساعة ١٩٠٥ ، كانت الإذاعة الإيطالية تثبت رسالة «أيزنهاور» .

لم يبق أمام الذين قاموا بهذا الانقلاب المسرحي غير إنقاذ أرواحهم . فغادر الملك والملكة والعائلة المالكة قصورهم بعجلة مفرطة ، وكذلك المارشال والوزراء والجنرالات وأصحاب المليارات . وفي الليل جرى تبادل إطلاق النار بين بعض الوحدات الإيطالية والأرتال الألمانية الزاحفة على «روما» . وسار الهاربون عبر طريق «الأدرياتيك»، واجتاز وابسعوبة مسالك «أبروتزي» الوعرة ، ووصلوا صباحاً إلى «بيسكارا» حيث أقدت سفينتان حربيتان الملك وأهم الشخصيات إلى «برنديزي» . ومنا «مورفي» ، الذي وصل إليها بعد أيام ، فقد وجد تلك الحكومة وذلك البلاط المندحرين مقيمين في أبنية الأميرالية الكثيبة ، وتعن نوافذهم سفينة .

لقد كان مصير ملكية «سافوا» قاتماً . وقال «مورفي» إنه لم يكن لدى الملك غير البزة التي كان يرتديها ، وإن الملكة كانت محرومة من البيض الطازج . إنه لحرمان قاس يلحق بالعظام في حرب تسحق الأجساد الفتية من غير حساب !

(no stamps are applied by registered version)



طائرات ألمانيـَة تحلـَق فوق جبال « صقلـَية » الجرداء في طريقها إلى « مالعاة »

#### فِتُ بطن "أوروب" السرخو" (تشكرتشل)

صورة من صور الشقاء التي ترسمها الحروب عبر الدهور . في مكان ما في «صقلتية» جلست هذه العجوز ، وقد ناءت تحت نير القدر ، أمام أنقاض منزلها . ولكم تهدم منزل في العالم ، ولكم ناءت ، مثل هذه العجوز ، عجوز !

أقامت شعبة الهندسة الأميركيـّة هذا الجسر المرتسَجل فوق أحد أنهار « صقليّة » . ويبدو في أقصى الصورة الجسر القديم وقد نسفه الألمان في انسحابهم .





ألفصل الثالث والعثروين النصر أيلول - كانون الأول ١٩٤٣

أطلق المارشال «كيسلرنغ » لفظة «محور » الاصطلاحيّة القاضية بتجريد القوّات الإيطاليّة من السلاح ، يوم ٩ أيلول ، في تمام الساعة ٣٠،٧٠ ، قبل أن يو كيّد «بادوليو » خبر إعلان الهدنة بدقائق .

# السالياليواء والمولات المحاليات المح



ولقد سهلت تنفيذ العملية التدابير التي كان الجيش الألماني قد اتَّخذَها مسبَّقاً . ففي «فرنسا» لم يبد الجيش الرابع أيَّة مقاومة . و في «كرواتيا» و «الجبلَ الأسود» التحقُّت مجموعات من الجند الإيطاليّ بالأنصار . أمَّا في «سردينيا» وفي شمالي «إيطاليا» فقد آثر بعض الوحدات أن يمضي في القتال إلى جانب رفيقاته في السلاح الألمانيـّة . ولقد أتت الغنائم على مُستوى ما يوفَّره جيش مقهور وبلد محتلٌّ ؛ فعومل رجال ٨٠ فرقة معاملة أسرى حرب ، وذكر جدول الإحصاء العتاد الذي سلبه الألمان على الوجه التالي : ٢٠٠٠،٠٠٠ بندقيَّة ، و ٣٨٣،٣٨ رشَّاشاً . و ۹۸۸ ، و مدفعاً . و ۹۷۰ دبیّابة . و ۵۵۳ کائرة ، و ۲۸۷،۵۰۲ من أطنان الذخيرة . و١٥،٥٠٠ شاحنة . و٢٧،٦٠٠ جواد وبغل. و ۱۹۲۰،۰۰۰ طنّ من الحديد الحام . و ۳،٤٠٠ طنّ من الزئبق . مِ ١٠١٣٩.٠٠٠ قميص . و٣٥٧،٠٠٠ متر من الكتَّان . الخ . فعلَّق «جودل» على ذلك قائلاً : «عادت البحبوحة إلى الجيش الألمانيّ ولو إلى حين . وكانَّت تلك هي الحدمة الوحيدة التي أسدتها إلينا ﴿إيطاليا ۗ ... ٣ لَمْ يِلَقَ الْأَلَمَانِ مَقَانُومَة فعليَّة إِلاَّ فِي ضَوَّاحِي «رومًا» ؛ إلاَّ أَنَّ فرقة النخبة المصفَّحة الثالثة ، وفرقة القنَّاصة المظليِّينَّ الثانية ، تغلَّبتا على بعض أعمال المقاومة المحلية . وكانت مقاومة الجنرال «رواتا» في مقر القيادة العام في «مُونتي ريدُونتو » أَشد ها عنفاً ؛ ووفيّر استسلام الجنرال «كالفي دى برغُولو » . صهر الملك ، على القوّات الألمانيّة مشقّة اقتحام المدينّة الحالدة عنوة . فترك له «كيسلرنغ» فرقته «بيافي» للسهر على النظام في العاصمة، وكلَّفه بتسريح جنود التشكيلات الأخرى وإعادتهم إلى بيوبهم.

كانت القيادة الألمانية في «إيطاليا»، يوم بدأ اجتياحها ، مقسومة ومنقسمة على نفسها في آن معاً ، ففيما كان الشمال حتى خط «أنكون بيونبينو » يشكل منطقة مجموعة الجيوش «ب» الخاضعة «لرومل» ، انتمى ما تبقى لمجموعة الجنوب خاضعاً لإمرة «كيسلرنغ» . واستقرت بين المارشالين كراهية متبادلة . ووقفت نظرياتهما على طرفي نقيض . ففيما يود «رومل» التخلي عن «روما» ونقل الدفاع إلى مستوى «فلورنسا» . يرى «كيسلرنغ» المتفائل وجوب رد الغزاة على الشواطئ ؛ أما «هتلر» . ولذي كانت قضايا المتوسط كلها تضايقه . فلم يحكم بينهما . حاول «رومل» فرض نفسه بمعاملة «كيسلرنغ» معاملة الرئيس مرووسه ، غير أن قيادة الجيش العليا لم تدعم اد عاءه . فبقيت «إيطاليا» مقسومة بين خصمين

كانت خت إمرة «رومل »سبع من فرق المشاة . وفرقتان مصفه حتان احداهما هي فرقة الصاعقة «أدولف هتلر » . فضلاً عن لواء جبلي . وكانت هذه الوحدات العشر المنتثرة من «البرينير » إلى «الأرنو » معرضة عن المعركة الدائرة رحاها جنوبي «روما » . ولذا لم تأثر طلبات «كيسلرنغ » وشكاواه . على كثرتها . أي صدى .

خلال مباحثات «رستنبورغ» في ٢٨ آب سأل «كلوغي» «هتلر»: «كيف أستطيع ، والحالة هذه ، أن أتعرّى لأكسو «مانشتاين» ؟»



في ليل ٨ ـــ ٩ أيلول ١٩٤٣ نزل الانكليز والأميركيُّون على شاطيء «باستوم»

كانت مجموعة الجنوب تشمل فرقتين مصفّحتين . وثلاث فرق من قوى النخبة المصفّحة ، وفرقتين من المظلّيّين ، وكانت موزَّعة إلى فيالق تلاثة: الفيلق ٧٧ الذي أخرّ تقد م «مونتغومري» الحذر في «البازيليكات» و «البويل» ؛ والفيلق المصفّح ١٤ المرابط في منطقة «نابولي» ؛ والفيلق ٢ المرابط في منطقة «روما» . أمّا في «سردينيا» فقد تلقّت مجموعة الدبرابات ٩٠ الأمر بالجلاء عن الجزيرة ، وبناء على ذلك كان عليها أن تنتقل أوّلاً إلى «كورسيكا» حيث ستنضم إلى الحامية المحليّة وقوامنها لواء الصاعقة «رايخ فوهرر» . ومن ثم تنسحب إلى القارة مارة بجزيرة «إلبا» .

لم تأخذ العمليّات «كيسلرنغ» على حين غرّة ؛ ففيما كان خليج «سالير نو» «نابولي» منيعاً بفضل نيران مدفعيّة متشابكة ، انفتح خليج «سالير نو» واسعاً ، ولمّا تزل مجموعات المطاردة المرابطة في «صقليّة» خارج نطاق التدخيّل . حلّت فرقة الدبّابات ٢٦ في القطاع في مطلع أيلول ، وحالما شاع خبر التخاذل الإيطالي الأول استولت على المنشآت كلّها ، من أعشاش الرسّاشات إلى متاريس المدفعيّة وغيرها من منشآت فرقة الدفاع الساحلي ٢٢٢ ، رامية بالرصاص الجنرال «فرّانيّ غونزالغوا» الذي حاول أن يقاوم . ثم ورُزّع فوجا النخبة المصفّحة على طول الشاطيء ، أمّا فوج الدبّابات المجموع في الوسط في «باتيباليا» فقد احته فظ به للهجمات المعاكسة .

كان الجيش الحليف ، الذي انطلق لفتح «إيطاليا» ليل ٨-٩ آيلول . يتألّف . بالرغم مما يشير إليه اسمه (الجيش الحامس الأميركيّ) وبالرغم من هوية قائده (الجنرال «مارك وين كلارك») من ١٠٠،٠٠٠ البريطاني . مقابل ٢٠٠،٠٠٠ أميركيّ . كان نسق الانقضاض يشمل الفرقتين الانكليزيتين ٤٦ و ٥٠ اللين تشكيلان الفيلق ١٠ بقيادة الجنرال «ماك كريري» ، والفرقة الأميركيّة ٣٦ المنتمية إلى الفيلق ٦ الأميركيّ . «ماك كريري» ، والفرقة الأميركيّة ٣٦ المنتمية إلى الفيلق ٦ الأميركيّ . و«الأصفر » و «الأخضر » و «الأحصر » ؛ ونزل الانكليز جنوبيّ «ساليرنو» على شواطئ «روجر » و«شوغر » و «الأحصر » ؛ ونزل الانكليز جنوبيّ «ساليرنو» على شواطئ «روجر » و«شوغر » و «أنكل» تفصل ما بينهم وبين الأميركيّين منطقة "من المستنقعات يبلغ طولها ١٥ كلم تقريباً ، يولّفها مصبّ جدول صغير هو «السيلي». هذا وعمدت كتيبتان من الفدائيّين البريطانيّين ، منافرت كتائب من «الرنجرز» الأميركيّين ، إلى تمديد العمل ما وراء وثلاث كتائب من «الرنجرز» الأميركيّين ، إلى تمديد العمل ما وراء «ساليرنو» حتى ضواحي «أمالفي» .

سه ُل الوصول إلى الشواطئ نسبياً فيما صعبُ التوغل في البلاد الداخلية ؛ فمخروط «موني سوتيني » وزاوية «موني سوبرانو» ، يشرفان على جنوبي ميدان القتال ، أي على القطاع الأميركيّ ؛ وينحصر السهل

الساحلي . الذي تغطيه مزروعات وافرة ، في وادي «السيلي» الضيد . الذي يتفرع ، ناحية الضفة اليسرى منه ، رافده «الكالوري» الذي ينساب بشكل نصف دائرة . وتمعن الجبال في الارتفاع فوق «ساليرنو» ناحية «إيبولي» حتى تتجاوز ١٠٦٠، م ، فتلتحم بشبه جزيرة «سورنتي» الرائعة التي ينبسط وراءها خليج «نابولي» . لم يتوافر للمعارك البشرية قطآ فيما مضى ما توافر لحذه من نعومة وتاريخ !

قامت فكرة المناورة على التمركز في قعر الحليج من «مايوري» إلى «أغر وبولي» ، ثم على الالتفاف حول «ساليرنو» بغية الانبساط والاستيلاء على «نابولي» ، هذا فيما يصطف الجيش البريطاني الثامن القادم من الجنوب بموازاة الجيش الأميركي الحامس ويمدده حيى «الأدرياتيك» . كانت الحطط جاهزة حتى خط «فولتورنو» ، غير أن الجدل الانكليزي كانت الحميركي الدائر حول أهمية مسرح العمليات الإيطالي ، وحول استخدامه اللاحق ، كان ما يزال قائماً .

كانت تلك الليلة جديرة بأن تسمى سماوية ؛ فقد اضطرت الناقلات وسفن الحرب الكبيرة إلى أن ترسو على بعد ١٢ ميلاً من الشاطىء بسبب حقول الألغام ، بيد أن البحر كان من الهدوء بحيث لم تلق عملية الكسح وعملية اقتراب زوارق الإنزال عقبات تُذكر . كان يسود جيش الغزو تفاول عارم تغذيه سوابق «جيلا» و «سيراكوزا» و «ريجيو» ، ويذكيه نبأ الاستسلام الإيطالي . حتى إن «كلارك» راح يتساءل ما إذا كانت الحكمة الفضلي تقتضي الدخول المباشر إلى خليج «نابولي» والنزول المباشر في المرفأ . أصر قائد الفيلق البريطاني ١٠ على أن تقوم المدفعية بقصف تمهيدي ، إلا أن «ارنست ج. دولي» ، قائد الفيلق الأميركي ٦ ، قرر أن يقذف بالفرقة ٢٦ على رمال «باستوم» من غير أن تمهد المدفعية لذلك بطلقة واحدة ؛ هذا مع العلم بأن الفرقة ، وقد أتت من «وهران» ، لم تكن قد شهدت النار بعد .

الساعة تشير إلى الثالثة والنصف ، والظلمة حالكة . خرج صيادو «أمالفي» على عادتهم في كل ليلة ، وانزلقت أضواء زوارقهم الشاحبة على مياه قد غصت بد ٤٥٠ سفينة تقل ٢٠٠٠،٥٠ جندي وما يعود إليهم من معدات كثيرة ضخمة . أخذت مئات من زوارق الإنزال ومن الشاحنات البرمائية تقترب من شاطىء كان يبدو نائماً. وأنهالت مدافع السفن تقصف الأرض الحرساء ناحية «ساليرنو» ، أما ناحية «باستوم» فأول صوت مزق حجاب الصمت أرسله مكبتر للصوت يقول بنبرة : «إنكم لسالمون ! تقد موا وسلموا !» وفجأة أضاءت الشاطىء قنابل منيرة وأخذت الأسلحة تتكلم . لم يكن للنزول المعجزة في «كالابريا» . منيرة ولا للنزول السهل في «صقلية» ، أن يتكررا هنا . فئمة جنود ألمان قد

أمر وا بالصمود بقوّة .

رد الأميركيتون على التهديد الوقح بنشاط واندفاع ، فألقوا بأنفسهم في الكثبان وانتزعوا «باستوم» ، ثم الطريق والحط الحديدي ، فبلغوا الأهداف المعيتنة لذاك اليوم ، وشقوا لأنفسهم رأس جسر يبلغ عصقه ٥ كلم سرعان ما تكدس عليه جبل من العتاد . لم يحرز الانكليز من النجاح ، وأكثرهم من قدامي حرب الصحراء ، ما أحرزه مبتدئو الفرقة الأميركية ٣٦ ، فلم ينتزعوا مدينة «تاتيباليا» الصغيرة ، ولا مطار «مونتيكورنينو» الصغير ؛ إلا أن رأس جسرهم ، وقد أرساه عن اليسار نول المغاوير ، قد توطيد منذ المساء الأول .

وتكبّد الانكليز مشقّة كبيرة في اليومين التاليين للاستيلاء على «ساليرنو» و «موني كورنينو» و «باتيباليا» ، وشعر الأميركيّون بالمقاومة الألمانيّة تلين أمامهم . فانتزعت إحدى الفرق بلدة «ألتافيلا» المرتفعة المشرفة على وادي «كالوري» ، وأنزل «كلارك» احتياطيّه العائم ، أي الفرقة الأميركيّة ٥٤ . فتقد مت في رتلين اثنين ميمّمة شطر «بونيي سيلي» حيث تمر الطريق والحط الحديديّ اللذان يجتازان «إيبولي» ثم تسويً يتوغلان في منطقة «ميتزوجيورنو» ذات الفقر المدقع الظاهر . فبدا أن المقاء «بمونتغومري» وشيك ، وأن الغزو قد نجح .

بيد أن التدابير التي اتتخذها «كيسلرنغ» أتت بارعة سريعة ، فقد أفاد من حدر «مونتغومري» المفرط ، فسحب فرقة الدبّابات ٢٦ والفرقة المصفيّحة الممتازة ٢٩ ليقذف بهما على جانب رأس الجسر الأيمن ، فيما قذف الجانب الأيسر بالفرقة المصفيّحة الممتازة ٣، وفرقة القنيّاصة المظلميّين، اللّتين وضعتا حدّاً لمشكلة «روما» ، ووجيّه ما تبقيّى من فرقة «هرمان غورنغ»، وفرقة الدبيّابات الممتازة ١٥ ، ناحية القلب ، حيث كانت الجبهة الألمانيّة بهدّد بالتصدّع . وفيما خييل «لكلارك» أنيّه يمسك بزمام النصر ، المهالت على جنوده العديمي الخبرة هجمات معاكسة عنيفة ، فنال الإصبعين اللتين مدّ هما نحو «بونيّ سيلي» ضيم شديد ، وانت زعت «ألتافيلا» التي كانت قد سقطت بسهولة ، بعد عراك مرير ، وشها الأميركيّة ، مميّا جعل الكولونيل حجرال «فون فيتنغوف» قائد جبهة «ساليرنو» ، يعلن «لكيسلرنغ» في ١٣ أيلول أنّه يأمل إلقاء الغزاة في اليم «ساليرنو» ، يعلن «لكيسلرنغ» في ١٣ أيلول أنّه يأمل إلقاء الغزاة في اليم مساء اليوم ذاته ، وبلغ استعداد «كلارك» التسليم بذلك حدّاً بات معه مساء اليوم ذاته ، وبلغ استعداد «كلارك» التسليم بذلك حدّاً بات معه

جنود بريطانيتون من سلاح الإشارة يتعرّضون لنيران العدوّ .



يفكر بإحراق كميات المؤن الكبيرة التي أنزلت على الشاطئ .

بيد أنّ مصير رجل عسكريّ كبير كان رهناً بذاك النزاع ؛ فلقد أعلم «أيزبهاور» أنّ قيادة غزو «أوروبا» الغربيّة ستوول إلى أميركيّ ، وما كان ليجهل أنّه في طليعة المرشّحين . كان إخفاق النزول هنا . والحالة هذه ، يقضي على حظّه هناك. ولقد عبّر عن ذلك إذ قال متفلسفاً : «إن أخفقت عمليّة «ساليرنو» احترقت أنا وقضى علىّ ...»

إستحال الغبار في ميدان القتال سحاباً خانقاً ، فتكمتم الرجال بمناديلهم كأشقياء «الوسترن» ، وضغط الألمان بكل قواهم . وفي الساعة ٢٠٣٠ من يوم ١٣ أيلول تمكتنت ١٥ دبتابة من طراز «ب ز .كف ٤» منباوغ الجسر المحر وقالذي يعبر نهر «كالوري» بالقرب من نقطة التقائه «بالسيلي» التي يبلغ بعدها عن البحر ٢٠٠٠ متر . فعمد «كلارك» نفسه إلى تشغيل مجموعتي مدفعية الميدان ١٥٨ و ١٧٩ ، فأغرقنا الوادي بالقنابل وأوقفنا الدبتابات . وما مرت ساعتان حتى سقط من الجو ٢٠٥٠ مظلتي عن رجال فرقة «إيربورن» ٨٢ ، التي غدت شاغرة بعد التخاتي عن الهبوط في «روما» ، تماماً قرب مصب «السيلي» ، على أكثر نقاط رأس الجسر تعرفة بالذات .

أعاد الألمان الكرّة يومتي 12 و 10 ، بيد أن حيوية المعركة وقوتها قد انقلبتا ، وبدا تفوق الطيران الحليف مرهقاً ساحقاً ، واعترضت السفن الكبيرة في الخليج بعد تنظيفه من ألغامه أعطب الطرّاد الأميركي «سافانه» و «الوارسبايت» العتيق بما أصابهما من قنابل موجهة بالراديو ، وهو سلاح الماني جديد ، غير أن نيران المدفعية البحرية ، التي أخذت تعطيل الطرقات وترمي الدبيابات على مومي النظر ، قد انتزعت من الألمان كل فرصة في سمحق رأس جسر «ساليرنو» قبل أن يدركهم الجيش الناه من خاف . فأدعن «كيسلرنغ» للواقع ، وأمر بالانكفاء إلى خط الصمود الأول الذي يسير و هجرى «الفولتورنو» و يبلغ «الأدرياتيك» عن طريق «كامبو باسو» و «تيرمولي» ، جرى التراجع بانتظام ، ترافقه في المؤخرة عسايات نشيطة وأعمال تدمير أخرت تقد م الظافرين .

دخات قوّات «حرس التنتين الملكيّة» «نابولي» في أوّل تشرين الأوّل . فإذا المدينة في حالة مريعة غيفة ، فلقد خرّب الألمان المرفأ . وأحرقوا الأحياء السفلي . وفعجّروا أقنية الماء والكهرباء ، ودمّروا حتى معامل «السباغيّي » . مضيفين بذلك إلى قسوة الواجبات العسكريّة غضبة الثأر والانتقام . فاضطر الأميركيّون والانكليز إلى إعالة مليون من المدنيّين أمسوا فريسة الجوع والوباء .

في ٦ تشرين الأوّل احتلّ الحلفاء مدينة «كابو»، وأدركوا نهر «فولتورنو»، فتم بذلك فتح ربع الأراضي الإيطاليّـة.

### أستر الدوتشيى ولتحريره

أو جد «وسوليني » بعد سقوطه معضلة عويصه . كان قد فيقل إلى حزيرة «بونزا» في عرض «نابولي» ومن ثم إلى جزيرة «مادالينا» شمالي «سردينيا» في ٨ آب . كانت حكومة «بادوليو» عالمة بأن الألمان يفكر ون باختطاف الدوتشي . كما كانت عالمة بأن الدوائر السريّية الحليفة كانت تسعى للعثور على موضع احتجازه للغرض نفسه . فسواء أسر «تشرتشل» «موسوليني » . أم حرره «هتلر» . فالعواقب لن تكون مرضية بتاتاً . بل قد تكون وخيمة على المارشال والملك على السواء .

و في «بونزا». حيث كان الأسير قد وصل على منن السفينة «برسيموني». بقي أسابيع طوالاً يعاني الشدّة والشقاء . فالجزيرة قد استسخد مت لإيواء المعادين للفاشية المنفية بن . وكان أحدهم . وهو «زانيبوني». ما يزال فيها.

وأماً ميلاد الدوتشي الستون ، الذي كان «هتلر » يريد جعله احتفالاً باهراً لصداقة بطولية ، فقد انقضى في الوحدة . وبعد انقضائه بأيّام وصلت إلى الدوتشي هديّة «هتلر » . وهي موُلّقات «نيتشي » . وأمّا «راشيل » فقد بعث إلى زوجها بهديّة أكثر تواضعاً ، وهي عبارة عن بعض البياضات ، وعبت إلى زوجها بهديّة أكثر تواضعاً ، وهي عبارة عن بعض البياضات ، وحتاب «حياة يسوع » .

كانت «بونزا» معرَّضة لهجوم انكليزيّ مفاجيء. وكانت «مادالينا». وهي أرخبيل صغير محوّل إلى قاعدة بحرية . تشكّل الخطر المعاكس . إذ أنّ فرقة من الفرق الألمانيّة كانت ما تزال تحتل «سردينيا» . وفي ١٨ حلقت فوق الجزيرة طائرة ألمانيّة أثارت ريبة «روما» . وفي ٢٨ هبطت طائرة إسعاف لنقل «موسوليني» الذي كان مقيماً في منزل مريح وسط أشجار السرو، وقد شرع في قراءة «نيتشي» وهو راض كلّ الرضى عن أعامته . فرضخ لعمليّة نقله الجديدة بكثير من التململ .

وهبطت طائرة الإسعاف الحو مائية على بحيرة «براتشيانو» في الريف الروماني . واستونفت الرحلة في عربة إسعاف ، وانتهت بخط تيليفيريك «غران ساستو ديتاليا» . لم يكن هنالك أي دليل يشير إلى أن ذروة جبال «الأبينان» تلك . وهي ناتئة طويلة جلحاء ، بين «أكيلا» و «بيسكارا» . كانت تقوم مقام السجن . فمركز الرياضة الشتوية هذا ، الذي يبلغ ارتفاعه ٢٢٢٦ متراً . يحمل اسم «المخيتم الأمبراطوري» ، وهو تنويه مرير بالنسبة للدوتشي المخلوع . وأقام الدوتشي في الفندق الذي يحمل الاسم نفسه ، وسط مئتين من رجال الشرطة .

كاد اختطاف «موسوليني » أن ينجح في «المادالينا». فطائرة ١٨ آب كانت تقل «الشتورمبانفوهر ر شكورزيني » ، وقد كان الاختطاف وشيكا في الوقت الذي تم فيه نقل الأسير إلى القارة . وأما «أدولف هتلر » . الذي كان تعلقه بالصداقة هو شعوره الإنساني الوحيد، فقد تعهد بإنقاذ ذلك الرجل من مصيره المشؤوم ، ذلك الرجل الذي لم تبعده عنه أية خيبة قط . وقد حد دت دوائر الاستخبارات الألمانية سريعاً موقع الاحتجاز الحديد . فأكب الفوهر رعلى وضع تفاصيل الاختطاف بنفسه .

في ١٢ أيلول . وفي الساعة ٢ بعد الظهر ، راح بعض الطائرات يرعد على سفوح «الغران ساستو» . ومن جملة الطائرات الشراعية الد ١٢ التي أطلقت . هبطت ٨ على أرض فندق «المخيم الأمبراطوري» الحضراء . وسارع «موسوليني» إلى النافذة فأبصر منقذيه ينقضون كالصاعقة في الوقت الذي أركن فيه سجانوه إلى الفرار . وفي نقطة سفلي من ذلك المكان . وعلى على ألف متر . كانت مفرزة أخرى من المفارز الصاعقة تسيطر على خط التيليفيريك . بعد وصولها بطريق البر . وكان «كارمين تشينيزي» . خط التيليفيريك . بعد وصولها بطريق البر . وكان «كارمين تشينيزي» . الذي أعبد تعيينه رئيساً للشرطة ، قد شهد مرور هذه المجموعة الأخيرة في «أكيلا» . ولكنه لم يأت حراكاً . فالهدنة كانت قد عـُمــمـت منذ أربعة أيام ، ولو أن «بادوليو» قد احتفظ «بموسوليني» لوجب عليه تسليمه أيام ، ولو أن «بادوليو» قد احتفظ «بموسوليني» لوجب عليه تسليمه للحلفاء . وها إن «هتار» قد وقد عليه هذا الصنيع المخزي .

وبعدما نحر ( «موسوليني » لم يعرب عن غبطته مطلقاً ، بل طالب بالعودة إلى «روكادلي كاميناتي » ، ولكن «شكورزيني » أعلمه بأن لديه تعليمات للذهاب به إلى قاعدة «باتريشيا دي ماري» الألمانية قرب «روما» . وكانت طائرة صغيرة ذات مقعدين قد حطت لتوها بصعوبة فائقة قرب الفندق . فصعد «موسوليني » إليها وفي نفسه خوف مبهم . وهو لما يحلق ذقنه ، يرتدي معطفاً ثقيلاً واسع الأطراف . ويعتمر قبعة مجعدة . وكأنه مهاجر هرم . وجلس «شكورزيني » البدين كيفما تيسر ذلك بالقرب منه على مقعد الركاب الوحيد . وما إن أقلعت الطائرة الصغيرة حتى ظن الحاضرون أنها ستهوي وتتحطة .

كانت تلك المخاطرة باطلة . فقد <sup>ل</sup>كان بميسور «موسوليني<sub>»</sub> أن

ينصرف عبر الطريق البرية كما فعل الجنرال الإيطالي «سوليتي» الذي وصل على متن إحدى الطائرات الشراعية ، أو كما فعل مفوض الشرطة «غوالي» الذي كليفه «بادوليو» بحراسة الدوتشي المخلوع ، والذي كان قد قيد نفسه بمصيره. وبلغ الرجلان «باتريشيا دي ماري» من غير تأخير فأمكنهما ركوب طائرة «هاينكل» كانت متيجهة إلى «فيينا» حيث وصل «موسوليني» عند منتصف الليل وهو يكاد يموت لشدة وهنه . وأجاب «موسوليني» «هتلر» الذي اتصل به هاتفياً مرحباً ، بأنه مريض ، وبأنه بحاجة إلى النوم . وفي اليوم التالي توجه إلى «مونيخ» حيث كانت «دونا راشيل» في انتظاره برفقة ولديهما الأصغرين «رومانو» و «أنا ماريا» . وكان عضوان آخران من أفراد العائلة موجودين في «مونيخ» هما «إدا وغالياتزو تشيانو» . كانا قد غادرا «روما» بمساعدة الجيش الألماني . وغالياتزو تشيانو إسبانية ، وهما مقتنعان من تمكينهما من الذهاب إلى مذرودين بتأشيرة إسبانية ، وهما مقتنعان من تمكينهما من الذهاب إلى «مدريد» . ولكن انتظارهما قد طال !

وكانت المقابلة الحديدة بين «هتلر» و «موسوليني » في «راستنبورغ» في ١٥ أيلول. وقد حضر المقابلة مورّخٌ متوقيّد الذكاءهو الدكتور «غوبلز». فبصفته وزيراً للدعاية كان قد ألحق بمأثرة «غران ساسُّو» إطناباً رنَّاناً ، ولكنَّه ، بصفته رجل دولة ، أبدى الكثير من التحفَّظ . وقال «غوبلز » في مذكراته : « يجب أن تضم حدودنا «فينيسيا» ، فضلا عن «التيرول» الجنوبيّ. ولسوف نجدّ صعوبة في الحصول على ذلك إذا ما عاد الدوتشي إلى الظهور على المسرح السياسيّ » . وكان «كيتل» و «رومل» يعتقدان كذلك أن حكومة فاشيَّة عاجزة تعقَّد المهمَّة الألمانيَّة ، وأنَّ احتلالاً عسكريةً صرفاً كان الأفضل . «فموسوليني » قد بات يزعج محرَّريه بعدما عملوا على تحريره . وكان إلى ذلك يخيُّب آمالهم . قالَ «هتار » «لغو بلز » : «لقد كنت أتوقيع أن أجد لدى «موسوليي » ، قبل آيّ شيء آخر ، إرادة وطيدة في الانتقام من الذين خانوه جميعاً . ولكنّ هذا الأمر ليس بمتناول يده ، وهذا، لعمري،يشير إلى إمكاناته المحدودة. فإيطاليّـته مثاليّـة لدرجة لا تخوّله أن يكون ثوريّاً ومتمرّداً مثل «ستالين» ومِثْلِي آناً . ولقد لقيت صعوبة ما بعدها صعوبة في دفعه إلى الاعتراف بأن ﴿ ﴿ هُواندي ﴾ كان خائناً حقاً... إن تأثير ابنته ﴿ إِدَّا ﴾ تأثير مقيت . فلقد أتت لزيارتي منذ أيَّام تعر ب لي عن رغبتها في السفر مع زوجها إلى «أميركا» الحنوبيَّـة ، طالبَّة السماح في تحويل ٦ ملايين لير إلى بيزيتاس .

الويلات تتوالى على «نابولي» ؛ فقد أحرقها الألمان ، وها هم الحلفاء يقذفونها بالقنابل !



مصفرً يحات «حرس التنبين الملكيّ» في شوارع «نابولي» .



«هتلر » يستقبل «موسوليي » في «ألمانيا» .



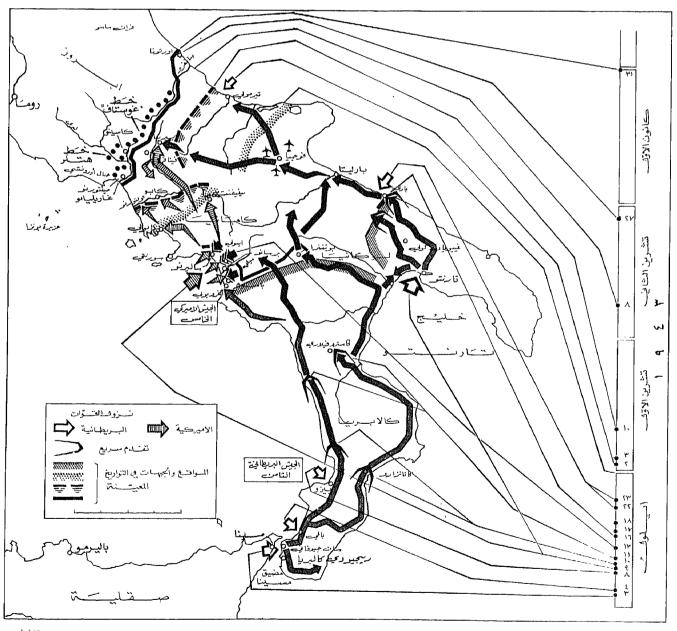

نزول الحلفاء وتقدّمهم في «إيطاليا» الحنوبيـّة.

وقد بلغت بها الوقاحة أن عرصت عليّ عمولة مقابل ذلك! وفي «مونيخ» كانت قد بدأت تعمل على مصالحة «تشيانو» مع أبيها. فجلّي إذاً أنّ الدوتشي لن يستطيع معاقبة الحونة إن هو أراد أن يستثني صهره الحاصّ. وهدا ما يجعل أملي به يخيب ».

كان أمر إبعاد ذلك الرجل الذي سبت تلك الحيبة رهناً «بهتلو » دون سواه . لم يكن «موسوليني » المتحطّم ينزع لغير الراحة . وإذ عارض «هتلر » عودته المباشرة إلى «إيطاليا» . قضى اسبوعاً في قصر وسط غابة بافارية ، وهو يتساءل عما إذا كان قد انتقل من أسر إلى آخر . وفي تلك الأثناء كان الألمان يعيدون تنظيم «إيطاليا» . فوضع «أديج» الأعلى و «فينيسيا» الجولية تحت سلطة الحاكمين «هوفر» و «رينر» . وقُسم ما تبقى من البلد إلى منطقة عمليات خاضعة لقادة الجيوش . وإلى منطقة احتلال. وأما الفاشية فقد بدا وكأنها لم تجد لها مكاناً على هذه اللوحة .

ومع ذلك كانت الفاشية تعود إلى الانبئاق بصورة ضعيفة . عاد بعض اللدوائر إلى فتح أبوابه . وأعيد إنشاء بعض الفرق ، وراح القادة الذين أوقفوا بعد ٢٥ تموز يغادرون السجون في حين حل الديموقراطيتون محلهم في زنزاناتهم . وحصل الحزب على نعت «جمهوري» وهو يفضح «خيانة المكاملة والمتعمدة» . وعيت «بافوليني» أميناً عاماً ، وكان في «روما» حيث راحت السلطات الألمانية تسعى لمعاكسة جهوده . وقد جرى التساول في ذلك الوقت عما إذا كان بلاغ ١٥ أيلول ، الذي أعلن أن «موسوليني» سيعود إلى تسلم مهام منصبه ، سيبقى لغواً باطلاً ، إلا أن انضمام المارشال «غرازياني» ، الذي قبل وزارة الدفاع لكرهه «بادوليو» . أعاد الحياة إلى الآلة الحكومية . وفي ٣٧ أيلول ، وبعدما قوي «موسوليني» أعاد الحياة إلى الآلة الحكومية . وفي ٣٧ أيلول ، وبعدما قوي «موسوليني» كاميناتي» . وطوال ثلاثة أسابيع بقي منزله الحاص مقراً لحكومته ، كاميناتي» . وطوال ثلاثة أسابيع بقي منزله الحاص مقراً لحكومته ، فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من فاستعاد فيه بعض قواه ، وعادت إليه قابليته للطعام ، وكان يبدو من فيت لآخر أنه قد استعاد الصفات التي كانت له قبل مدة .

إن دليل عودة «موسوليني» إلى الحكم كان في إمكانية عودته إلى الروما». وصرح الألمان بأن مثل هذا الأمر لم يكن بالحسبان. وقد أتى اختلاق مبدإ «روما»، مدينة مفتوحة» يعلل نقل الفاشية الجديدة إلى عاصمة تافهة، وهي مدينة «ساتو» الصغيرة على الضفة الغربية من بحيرة «غاردي»، فوصل «موسوليني» إليها في ١٠ تشرين الأوّل برفقة «دونا راشيل»، وقد وُزَعت الوزارات على المدن الكبيرة في شمال «إيطاليا» ولقد قيس مستوى الحكومة على الصعيد الدولي في مذكرة إسبانية رداً على طلب ألماني، مقول: «إنه ليس بالإمكان الاعتراف بشبح».



وكانت مفرزة من المفارز الصاعقة تحرس مقر الفاشية الجديدة . وكان ضابط ألماني يراقب مجالس الدوتشي ، ويقد م يومية الروسائه تقريراً عما يقوم به في كل لحظة . ولقد أعاد الألمان «لإيطاليا» إيطاليا آخر : فقد وضع الكونت «تشيانو» في طائرة أقلته تحت الحراسة إلى «فيروني» حيث سلم إلى الشرطة الإيطالية التي سجنته في سجن «سكالتزي» ، فاخل إليها واللامبالاة بادية عليه ، وهو يرتدي معطفاً فاتح اللون ، مصرحاً بأنه سعيد لكونه قد تخلص من سجانيه الألمان . وبعد أيام لاحظ أن اثنين من جنود الصاعقة كانا يقومان بالحراسة خارج بابه ، فاجتاحه الحوف من جراء ذلك .

### نضال ضد أفعى ذات رؤوس سـُبَعة

كان الهجوم السوفياتي على ناتئة «أوريل» قد أرغم الجيش الألماني على التخلقي عن هجومه على ناتئة «كورسك». وفي اليوم الذي اتتخذ فيه ذاك القرار ، أي في ١٧ تم وز ، شن الروس هجومين آخرين على ميمنة مجموعة جيوش «مانشتاين» ، الأوّل على «الميوس» شمالي «تاغروغ» . والثاني على «الدونيتز» شرقي «إزجوم» ، فحققا نجاحاً باهراً ، وفتحا في الخطوط الألمانية شُغراً يتراوح عمقها بين ٢٠ و ٣٠ كلم ، وعرضا للخطر منطقة ستالينو و ورشيلوفغراد» الصناعية ، وهدد دا «خاركوف» .

إستمر القتال في آتون تمتوز اللاهب ، وإذا بالحاصل الذي وضعته القيادة الألمانية فيأول آب مرض موافق ؛ فبعدما سحب «مانشتاين» من ميسرته فيلق الدبابات ٣ ، وفيلق الصاعقة المصفتح ، تمكن من إيقاف الروس وأعاد جبهته إلى النهرين ، آسراً ١٨،٠٠٠ رجل ومدمراً ٧٠٠ دبابة و ٩٠٠ مدفع . وسارت المعركة الدفاعية في ناتئة «أوريل» كذلك سيراً ملائماً نسبياً ؛ فأوقف تقد م «غورباتوف »على ٦ كلم من «أوريل»، وسدت فرقة «ألمانيا الكبرى» الثغرة المخيفة التي فتحها «بغراميان» في اتتجاه الحط الحديدي الوحيد في القطاع . هذا ، وكان «هتار » قد سمح في اتتجاه الحلاء عن الناتئة ؛ ذاك أن «فون كلوغي» كان يحسب أن اختصار الجبهة سيمكنه من أن يسحب من المعركة ١٧ فرقة يعيد بها تشكيل كتلة المحتياط التي أعوزته حتى ذاك الحين .

بدت أَزْمة الصيف على الجبهة الشرقيّة وكأنّها قد أبعدت ، فأعلن «هتار » «لزيتزلر » أنّ البحر المتوسّط في عام ١٩٤٣ «أهمّ من روسيا » ، فتسلّم بعض ُ النجدات ، لاسيّما فرق الصاعقة التي كانت معارك تمتّوز قد أرجأت ترحيلها ، وثائق سيره إلى «إيطاليا» .

دامت فَرَة الاستراحة التُمينة هذه ثلاثة أينام ؛ فما حلّ يوم ٣ آب حتى أخذت ، ٣،٠٠٠ قطعة من قطع المدفعيّة تنفث حسمها حول ناتئة «خاركوف» . لم تكن معارك تميّوز غير مقدّمة ، أميّا الهجوم السوفياتيّ الصيفيّ الحقيقيّ فقد بدأ الآن .

إذ ذاك تملّلك قادة وألمانيا ، المدنيتين منهم والعسكريتين ، ذهول كاد يبلغ حدود الذعر ، وتجسد ذلك الشعور في صورة هي صورة الأفعى ذات الرؤوس السبعة فخلع «غوبلز » لحظة قناع تفاوله العنيد ، وأسر إلى «غوديريان» بأنّه قد بات من الضروري الاستعداد لوصول الروس إلى «برلين» ، والتفكير والمنسميم نسائنا وأولادنا » . ولقد باتت الانتصارات دام لا تجدي في وجه تنين يمتاز بقدرة على التمالك والتجد د تبدو غير محدودة . ففي العام المنصر م اعتقد أقل الجنرالات ميلا إلى الأخذ بأوهام «هتلر » أن التلف قد أدرك الجيش الأحمر ، فإذا بموجة ثالثة ، أضمخم «هتلر » أن التلف قد أدرك الجيش الأحمر ، فإذا بموجة ثالثة ، أضمخم

«موسوليني » يعود إلى الإمساك بزمام وظيفته . يا لها من أوهام !



دبيَّابة «تيغر» تقطع نهراً في الحبهة الشرقيَّة . نحن الآن في جحيم تموز .

وأعتى من الموجنين السابقتين . تنبجس عام ١٩٤٣ من الأبعاد السوفياتيّـة وتغرق الجيش الألمانيّ .

ففي وجه فرق المشاة الـ ٢٩ . والفرق المصفيحة الـ ١٣ . التي تتأليف منها مجموعة جيوش «مانشتاين» . انتصبب في تميّوز ١٠٩ فرق و ٩ ألوية من المناوشين . و ٧ فيالق من الحيّالة . و ٧ فيالق آلية . فضلا عن ١٠ فيالق و ٢٠ لواء و ١٦ فوجاً مستقلا من الدبّابات . ومهما بولغ في فيالق و ٢٠ لواء و ١٦ فوجاً مستقلا من الدبّابات . ومهما بولغ في التقديرات فإنتها تتقفق و جدول الجيش السوفياتي العام لعام ١٩٤٣ الذي يخصي : ١٩٥ فرقة أو لواء من المشاة . و ٤١ فرقة من الحيّالة . و ٢٩٠ لواء آليناً أو مصفيحاً . كانت التشكيلات الروسية أقل عدداً على الصعيد الداخلتي من الوحدات الألمانية المماثلة . إلا أن هده الأخيرة كانت تشكو فراغاً كبيراً ، فمجموعة الجنوب مثلاً فقدت ١٣٣٠٠٠٠ رجل بين تميّوز وآب . و لم تتلق مقابل ذلك غير ٢٣٠٠٠٠ بديل . ولشد العمر تفوق الطبقات الألمانية أربعة أضعاف . هذا مع العلم أنّها لا العمر تفوق الطبقات الألمانية أربعة أضعاف . هذا مع العلم أنّها لا تحارب إلا عدواً واحداً .

أماً على الصعيد المادي فقد حقيقت «ألمانيا» انتفاضة رائعة ب فقد عين «هتار » لحلافة وزير التسليح «تود» . الذي قبتل في حادثة جوية بتاريخ ٨ شباط . مهندساً معمارية له من العمر ٣٦ سنة . كان قد بنى مسارح «نورمبرغ» وميادينها النازية الرائعة . ووضع تصاميم «برلين» المستقبل . ألا وهو «ألبير سبير» . كان الرهان جريئاً . ولكن «سبير» كان عبقرية فذاً . ففي مدى أشهر ألفي نفسه مسؤولاً عن الإنتاج الحربي بكامله ، وانتقل جيش العمل المتعد د الجنسيات الموضوع تحت المرته من ٢٠٦٠٠٠٠ رجل إلى ١٤ مليون رجل . كانت الغارات المعل المحليفة تشوه المصانع . وتعرقل حركات النقل . وتفسد نظام العمل . وتضاعف . فانتقل وزن ما وضع من الدبابات في الحدمة من ٣٦٠٠٠٠ وتضاعف . فانتقل وزن ما وضع من الدبابات في الخدمة من ٣٦٠٠٠٠



في ١٦ تموز ١٩٤٣ كانت استعدادات الجيش السوفياتي المصفّح الثالث للهجوم في جبهة «فورونيج» قائمة على قدم وساق. في الصورة عدد من كبار الضباط في مقرّهم العام . ويبدو بينهم «نيكيتا خروشتشيف» يتكلّم بالهاتف.



إحمدى بطاريّات الهاون التابعة للحرس ، في جبهة «بيلوروسيا» الثالثة .

طنَّ عام ۱۹۶۰ إلى ۱۵۰٬۰۰۰ طنَّ عام ۱۹۶۲ . وإلى ۹۰٬۰۰۰ طنَّ عام ۱۹۶۶ !

أحياً «سبير » كذلك الطيران . وكان قد تدنتى لدرجة أقدم معها «جيشونيك» . وئيس أركان سلاح الطيران الألماني . على الانتحار مقتفياً في ذلك أثر «أوديت» في الاستسلام لليأس . فبين ١٩٤٠ و ١٩٤٢ لم يرتفع عدد الأجهزة المصنوعة في «ألمانيا» إلا من ١٩٤٧ . وإلى ١٥٠٤٠ عام أما «سبير» فقد رفعه إلى ٢٤٠٨٠٠ عام ١٩٤٣ . وإلى ٤٠٠٥٩٣ عام

ثم ّ إنّه لم يهمل وسائل الإبادة الجديدة · فقد كانت «ألمانيا» تعدّ





في «ستالينو» قام الآلمان يعدّون العدّة لهجوم معاكس يائس. ولقد صرّح الجنرال «هالدر» ، رئيس أركان الجيشالألماني العامة السابق، بأن مثل هذه الأعمال لم يكن من شأنها إلا سفك المدم الألماني وتعريض «ألمانيا» للغار ات الجوية الحليفة .

في الغابات الروسيّة كمن عدوّ كان الألمان يخافونه ويكوهونه أكثر من الجنديّ السوفياتيّ : إنّه النّصير .

مدفع يفوق عيارها ١٠٠ مم عام ١٩٤٣ . مكتنت من تشكيل فرق وفيالق من المدفعية أعادت إلى الحرب «جحيم النار» الذي عُـر ف في ١٩١٦ . ١٩١٨ . وبلغت كثافة المدافع في القطاعات الهجومية، ٣٠٠ مدفع في الكيلومتر الواحد غالباً ، ولم يساند مهاجمة «بييلغورود» ما يقل عن ١٠٠٠ فوهة من فوهات النار .

على الصعيد التكتيكي لم يبتدع الروس إلا القليل . فموقعة «خاركوف» نسخة عن المواقع السابقة ، ولكنها تفوقها قوة وشدة . و جهالمجهود الرئيس إلى التحام جيش الدبتابات الرابع بالجيش الثامن (مفرزة «كيمبف» سابقاً) ، وفنتحت بينهما في ٨ آب ثغرة بلغ اتساعها ٥٠ كلم . فبدلاً من أن ينقحم الروس أنفسهم فيها ، على طريقة الجيش الألماني ، آثروا خطة المارشال «فوش» القديمة ، فبسطوا هجومهم ونوعوه بغية تسمير قوات نحطة المارشال «فوش» القديمة ، فبسطوا هجومهم ونوعوه بغية تسمير قوات الاحتياط المعادية و إتلافها . حملوا في الوسط باتتجاه «سمولنسك» ، و في الجنوب أعادوا الكرة على «الميوس» و «الدونيتز» ، أما في أقصى الجنوب فوجهوا ضغطهم على رأس جسر «الكوبان» . كان الثمن دامياً ، لأن فوجهوا ضغطهم على رأس جسر «الكوبان» . كان الثمن دامياً ، لأن هجمات التمركز ، وقد أعوزها الدعم والسند ، قد سببت الكثير من المجازر ، إلا أن النتيجة قد تحقيقت . ففي ١٣ آب طغت جبهة السهوب، التي يقودها الجنرال «هاجن» على «خاركوف» . وعبثاً تقطيعت أنفاس «مانشتاين» ، الذي كانت مجموعة جيوشه تتحميل وطأة الصراع الرئيس ، «الماللة بالعون والمدد ؛ فلقد اضطر في ٢٢ إلى إصدار أمره بالجلاء عن

قنبلة طائرة دعيت «أ ١»، وهي جهاز بسيط . خفيف (٢٠٢٠ كلغ) بطيء (٢٠٢٠ م. في الثافية) سهل البناء (٢٨٦ ساعة عامل) بخس الثمن (٣٠٥٠ مارك ألمانيق) أعاره «هتلر» الكثير من اهتمامه . أمما بصدد مسروع «أ ٤» فقد كان الفوهر ر مشككاً مرتاباً . فالسلاح المقصود هذه المرة ثوري ذو صاروخ طويل ثقيل (١٤ م و ٢٠٢١ طنماً) تفوق سرعته سرعة الصوت (٢٠٥٠ م في الثانية) يجوب الجوعلي ارتفاع ٩٠ كلم ؛ ونما أخاف «هتلر» من مغبة تبذير الجهود في سبيل نتيجة ما زالت غير ومال أخاف «هتلر» من مغبة تبذير الجهود في سبيل نتيجة ما زالت غير مضمونة . بيد أن الشكوك تبددت إثر زيارة إلى «مضلع بينموندي» مضمونة . بيد أن الشكوك تبددت إثر زيارة إلى «مضلع بينموندي» فأمر بأن يمنح «أ ٤» في الحال أسمى الأفضليات . وتحت تأثير هذا الوحي باح «هتلر» «لموسوليني» في «فيلتري» بسرة الكبير من أجل كسب الحرب ، ألا وهو «دك «لندن» حتى الحضيض» .

هكذا نرى "ألمانيا» تستخرج من امبراطورية آخذة في الانكماش والتقدّص . ومن أراض عاث فيها التلف والدمار فأخذت مواردها تنقص وتشح ، قوى وإمكاناتً لم تتوافر لها في فترة توستُعها الأرحب . ومع هذا فقد حقّق الروس ما هو أفضل وأروع ! فإنتاج الدبيّابات الشهريّ بلغ فقد حقّق الروسي ما يساوي ضعف الإنتاج الألمانيّ . وعرف المدفع ، وهو السلاح الروسيّ المفضّل . انطلاقة تفوق تلك سرعة ً : ٣٠،٠٠٠ وهو السلاح الروسيّ المفضّل . انطلاقة تفوق تلك سرعة ً : ٣٠،٠٠٠

المدينة العظيمة - وأبهار حزام التحصينات المبني حولها دونما قتال .

عاد «هتلر » في ٢٧ آب لقضاء يوم واحد في مقر قيادته القديم في «فينيتزا»، وليتدّارس الوضع مع «مانشتاين»؛ فطلب المارشال التخلي عن «الدونيتز» باعتباره موقعاً لا يمكن الدفاع عنه، فأجاب «هتار» بوجوب الصمود في كلّ مكان « إلى أن يقتنع العادوّ بعدم جدوى هجماته » . إلاّ أنّه ، نزولاً" عند إلحاح «زيتزار » ، ومع نفوره من كلّ تدبير قد يخفي نيّة ما في الانكفاء ، أمر بإقامة موقع دفاعي أطلقت عليه تسمية «بنتير » ، ينظلق من «البلطيق» إلى «نارفا» ، ثم يمتد إلى «الدنييبر» مارّاً «بفیتبسك» و «غومیل»، فیسیر ومجری النهر الكبیر حتی «زوبوروجي». ويمضي مارّاً «بميليتوبول» حتى ينتهي إلى بْدَر «آزوف»، هذا علَى أن يجري التراجع ، إذا غدا واجباً ، بهدوء ونظام ، بحيث بمكن من إنقاذ العتاد وإضعاف العدوّ بمعارك خلفيّة . وإلى أن يحين ذلك يجب على «مانشتاين» أن يقاتل بقوّة على خطوطه الحاضرة . ووعده «هتلر » بنجدات يسحبها من مجموعات جيوش الشمال والوسط . فبادر المارشال «فون كاوغي» بالحضور إلى «رستنبورغ » في اليوم التالي ، وأعلن أنَّه لا يستطيع التخاتُّي عن فرقة واحدة من فرقه ؛ فالمروس يشنُّون هجو مَّا عنيفاً أمام «سمولنسك» وأمام «جيلنا»، ولا يزال للديهم في الاحتياط ، استناداً إلى حداول قيادة جيش البر الألمانيّة العليا ، ١٣٤ من فرق المشاة و ١٨٧ من ألوية الدبّـابات. وقال «كلوغي»: «كيف أستطيع ، والحالة هذه ، أن اتعرَّى لأكسو «مانشتاين». طَّالما أنَّ قوَّات ضمخَمة كهذه تستطيع الانقضاض علتي بين لحظة وأخرى ؟ »

واستمر القتال في هذه الأوضاع ؛ فالحلول كاتبها مستعصية ،والمصالح كلَّها متضاربة . هذا وقد اشتدُّ عمل الأنصار مع حلول الصيف . فشهد يوماً ٢ و ٣ آب ، الموافقان لانطلاق الهجوم اَلسوفياتيُّ ، ٨٠٤٢٢. قَطَعًا للخطوط الحديديّة ، و ١،٤٧٨ كميناً ، فتلكّأت بذلك تحرَّكاتُ الجيوش، وساد القلق والاضطراب في الموُّخـّرات، فغدا تعلهير الغايات من الأنصار يستوجب عشرات الفرق ، والفرق ناقصة حيى في أشد قطاعات الجبهة احتداماً . أراد «هتار » الاحتفاظ بكل شيء · فجمَّد قوَّات له على ضفاف المحيط الشماليُّ ، وعلى أبواب «لينينغراد». وفي النقاط الأماميّـة من «القفقاس» . وفي جزر بحر «إيجه» . إلاّ أنّ كلُّ شيء أفلت منه في التفصيل . فسقطت «ستالينو» في ٨ أيلول ٠ وطَوَق ، على شاطئ خر «آزوف» ، فيلقان تابعان للجيش السادس (الذي بعث بعد «ستالينغراد») وكاد يـقضَى عليهما . وفي «الكوبان» نزلت قوّات «القفقاس» الشماليّ في «نوفوروسيسك» في ظهر الجيش السابع عشر . وفي نقطة أبعد إلى الشمال تخلَّى الجيش التاسع عن «بريانسك» . وفقد الحيش الرابع «جيلنا» بالرغم من تشبيّنه بها . وفقد الجيش الثالث «فيليش» . فكتب «هتار » إلى «فون كلوغي» يقول إن المعركة لم تبقَّ قضيَّة مهارة تكتيكيَّة . بل قضيَّة جلد فحسب : فعلى الحيوش أن تستلهم سابقة شتاء ٤١-٤٢ . فتغرز أقدامها في الأرض وتموت حيث هي . فتجاسرت أركان مجموعة الوسط . التي كانت تسودها روحَ تمرَّد شديدَة ، وأجابت الفوهرر بأنَّ الظروف لبسَّت ذاتها ، وأنَّ المقارنة خالية من كلّ قيمة .

أسم واحد استحوذ على الجنرالات الألمان المرهـــقين . هو «الدنييبر » : فخلف حفرته الرحبة كانوا يأماون استعادة أنفاسهم . وإعادة تنظيم فرقهم . ثم ّ إرساء خطّ للدفاع يعودون خلفه إلى إنشاء قوّاتهم الاحتياطيـــة وتحريكها.

الأسرى الألمان في شوارع «موسكو» ، وهم يبتسمون ويلوّحون بأيديهم للجماهير . هوّلاء انتهت حربهم !

تكبّد «هتذر» مشقّة الانتقال مرّة أخرى في ٨ أيلوك ، فوصل إلى مقرّ قيادة «مانشتاين» في «زابوروجي» حيث استمع إلى مرافعة المارشال بشأن التراجع إلى ما وراء النهر ؛ فأجاب أنّ اعتبارات اقتصاديّة وأسباباً وجاهيّة تتضافر لتحرّم عليه ذاك التراجع .

ما حل يوم ١٤ أيلول حتى أطلق «مانشتاين» صيحة استغاثة جديدة واستدعاه «هتلر» إلى «رستنبورغ» وحاول إقناعه بأن الوضع العسكري سينقلب عما قليل رأساً على عقب ، وذلك بدخول مدفع هجومي جديد الحلق الحدمة . فأجاب «مانشتاين» معتمداً على خرائطه وعلى محاضر معاونيه . وأخيراً تنازل «هتلر» ورضي بأن تعبر مجموعة الوسط إلى ما وراء «الدنييبر» على أن تمد دها مجموعة جيوش الوسط على «السوه» رافد النهر الكبير ، ثم تقصل ، عن طريق «فيتبسك» ، بمجموعة جيوش الشمال التي تحتفظ بمواقعها . لم يشأ «هتلر» أن يضحي «بكاريليا» ومواقع «لينينغراد» الأمامية ، خشية ما قد ينشأ عن ذلك من ذيول سياسية في «فنلندا» ، ورفض كذلك التضحية «بالقرم» الذي قد يزعزع فقدانه «رومانيا» ، وفصل عن مجموعة «مانشتاين» الجيش السادس الذي كان «رومانيا» ، وفصل عن مجموعة «مانشتاين» الجيش السادس الذي كان النوغاشي ، وهو مسطم أفقي يبلغ ١٥٠ كلم عرضاً ، فيمنع الدخول إلى النوغاشي ، وهو مسطم أفقي يبلغ ١٥٠ كلم عرضاً ، فيمنع الدخول إلى برزخ « بيريكوف» .

ألواقع أن التراجع الكبير قد بدأ ، وراحت قوافل نقل نقيلة تعقد فوق «أوكرانيا» سحبا كثيفة من الغبار . وحملت الحطوط الحديدية الأربعة الوحيدة مواكب من القنطر قد استحالت متاريس متحركة اتقاء لشر الأنصار . وخشي المسؤولون ، حي اللحظة الأخيرة ، فقدان جيش الدبابات الرابع الذي كانت تطارده جبهة «فورونيج» ، فلم يتمكن من الانسياب بين جسور «كييف» و «تشركاستي» إلا وقد بلغ الرمق الأخير . في ٢٥ أيلول أدركت الطلائع الروسية بهر «دنييبر» بين «زابوروجي» و «دنييبر وبترونسك» . يا لها من ساعة مؤثرة ! كانت غمرة من التأثر . و «دنيبر وبتماغ حدود الدوار ، قد استبدت بالحنود الألمان لسنتين خلتا . عندما وقعت أنظارهم على رحابة النهر المترامية الأطراف ، وعلى السهل عندما وقعت أنظارهم على رحابة النهر المترامية الأطراف ، وعلى السهل





في مو تمر «القاهرة» . ويبدو في الصفّ الأوّل قعوداً : «تشانغ كاي تشك» ، و «روزفلت» ، و «تشرتشل»

اللامتناهي الغارق في خصم من الضباب اللاهب ، وراء مجراه المزدحم بالجزر . وها هم الجنود الروس يعودون إلى العملاق الذي كانوا قد عبر وه تحت وطأة شعور مرهق بالهزيمة والتخلّف . بيد أنه لم يوقف اندفاعهم . فقد أرسى لواء من المظليدين رأس جسر له بالقرب من «كريمنتشوغ» . وثبتت وحدة من وحدات المشاة أقدامها في حلقة «بريجيسلاف» جنوبي «كييف» . وسهدل الأنصار شمالي المدينة تسليل الجيوش السوفياتية إلى منطقة المستنقعات القريبة من مصب «البريبيت» . وهكذا لم يظل حاجز «الدنيبيم» سليماً . وعلى العكس من ذلك ، وبأمر جازم من «هتلر» ، أبقي على رؤوس جسور ألمانية على الضفة الشمالية ، أمام «زابوروجي» و «دنييبر وبتروفسك» » و «كريمنتشوغ» و «كييف» ؛ فاعترضت القيادة المحلية على ذلك بحجة أن تلك الرؤوس تتطلب جيوشاً كثيرة وتوهن الدفاع عن خط الماء .

في الوسط استعادت جبهة «كالينين» مدينة «سمولنسك» في ٢٤ أيلول، فكان إنقاذها، وفيه ما فيه من مغزى ورمز، أوّل حدث هلّلت له «موسكو» بإطلاق مدفع الغلبة. بدا سقوط «سمولنسك» عام ١٩٤١ وكأنّه يقرع جرس الحزن معلناً قرب سقوط العاصمة ؛ أمّا تحريرها اليوم فيعنى أنّ «موسكو» قد غدت بمأمن من كلّ خطر!

### طريق "طهرران"

في شهر تشرين الأول اجتمع وزراء خارجية الحلف في هذه العاصمة التي زال الحطر عنها ، والتي بقيت ، مع ذلك ، خاضعة لتقنين قاس . وكان هدف اجتماعهم هو تحضير لقاء لروساء الحكومات . وكان شاغل « روزفلت » عندئذ أن يُجري مع «ستالين» اتبصالا مباشراً. لم يكن سير الحرب في نظره هو القضية الأهم ، بل وجه المستقبل خصوصاً . ومع أن النصر كان ما يزال بعيد المنال في تلك الآونة ، فقد كان طابع العجلة يوجيه خطاه . وقد كتب إلى «ستالين» يقول : «يجدر بالأمم المتحدة ألا تنتظر نهاية القتال لإرساء أسس عالم الغد ، وإلا فر وابط الصداقة القائمة فيما بيننا ستؤول في هذه الأثناء إلى ارتخاء ، أو فر وابط الصداقة القائمة فيما بيننا ستؤول في هذه الأثناء إلى ارتخاء ، أو ولن تقدر جهودنا المتفرقة آنذاك على بناء السلام الذي يموت من أجله ولا كثيرون ...»

لم يتردّد «روزفلت» البتّة إزاء الوسيلة : فلسوف تُتُتيّخذ القرارات الرئيسة بينه وبين «ستالين» دون سواهما . وأمّا «تشرتشل» فعنصر في غير موضعه . ذلك أنّ طابعه المحافظ ، وتعلّقه بالملكيّة ، وكرا هيته للشيوعيّة ، وسياسته الاستعماريّة ، وملبسه ، وأسلوبه ، أمور كانت تبدو

باطلة في رأي «روزفلت» . «فانكلترا» ، التي أصر رئيس «الولايات المتتحدة» على عدم منحها شرف زيارته ، لم تكن غير جزيرة صغيرة في طرف القارة المقضي عليها ، والامبراطورية التي تعتز بها لم تكن غير بناء للطغيان يجب أن يزول في غد انتصار «أميركا» . وأما «ستالين» و «الاتتحاد السوفياتي» فهما ، على نقيض ذلك ، في تطور مع مجرى الأحداث التاريخية . واستبعد «روزفلت» بسخط تعليل القائلين — ومنهم «دين» ملحقه العسكري في «موسكو» — بأن تحالف «أميركا» مع البولشفية «تحالف غريب» مصيره إلى زوال بعد سحق العدو المشترك . فقر كان مشروع «روزفلت» إذا اجتماع فرد إلى فرد ؛ فاقتر ح أن يجري في جزيرة من مضيق «بيرنغ» في وسط الطريق بين الامبراطورية يجري في جزيرة من مضيق «بيرنغ» في وسط الطريق بين الامبراطورية المسلموب يجري في عير «هاري هوبكنز» ، ومترجم واحد ، ومختزل ، وأرجو أصطحب معي غير «هاري هوبكنز» ، ومترجم واحد ، ومختزل ، وأرجو أن يكون عدد مرافقيك مماثلاً » . واستبعد فكرة اللقاء في «إيسلندا» أو في «أفريقيا» ، معللاً ذلك بقوله : « لأنه سيبدو لي صعباً عندئذ عدم «أفريقيا» ، معللاً ذلك بقوله : « لأنه سيبدو لي صعباً عندئذ عدم وجيد دعوة إلى «تشرتشل» ...»

كان تاريخ رسالته ٥ أيّار ١٩٤٣ . وأهمل «ستالين» ساخة دق إزميل في التحالف الانكليزيّ – الأميركيّ ، وربّما عاد ذلك إلى خوفه من ركوب الطائرة ، إذ لم تكن هنالك غير وسيلة النقل هذه للانتقال من «موسكو» إلى مضيق «بيرنغ» . و بعدما اطلّع «تشرتشل» على نيّات «روزفلت» بواسطة «هاريمان» اعترض في ٢٥ حزيران ، وعلى الرغم من أنّ الاعتراض كان ضعيف اللهجة ، إذ ورد فيه : «سأبذل جهدي في تعليل موقفكم ههنا ، كائنة ما كانت قراراتكم ...» ، فلسوف تكون المقابلة مقابلة ثلاثيّة ، يسبقها اجتماع لوزراء الحارجيّة لتمهيد الطريق. وإذ كان «كورديل هال» هرماً ومريضاً ، حاول الأميركيّون استدراج «مولوتوف» إلى «واشنطن» ، أو على الأقل إلى «لندن» ؛ ولكن الروس أبدوا عناداً لا يلين : فلسوف يلتقي وزراء الحارجيّة في «موسكو» ، وليس في مكان آخر!

كُنَّانَ هذا العناد مجرَّد مناوشة . وأمَّا المعركة فكانت تدور في الموضع الذي سيعقد فيه الكبار مؤتمرهم .

أجاب «ستالين» بأن قيادة العمليات كانت تحظر عليه مغادرة «روسيا» ولو لأسبوع واحد ؛ وأجاب «روزفلت» بدوره بأنه، هو الآخر، الرئيس الأعلى لأمة كبيرة ، وأن دستور «الولايات المتحدة» يحتم عليه أن يوقع رسمياً ، في غضون عشرة أيام ، القوانين التي يوافق عليها الكونغرس كيما تصبح نافذة . لقد قبل بالقيام بأكبر جزء من الرحلة ، فهو لذلك يرجو «ستالين» ألا يفرض عليه الرحلة بكاملها .

في ٢٥ تشرين الأوّل استُنقبل «كورديل هال» في «الكرملين» ب

بدأ الحديث مع «ستالين» بمقارنة بين طريقة زرع القمح في «الاتحاد السوفياتي» و «التنيسي» ، ثم راح «هال» يعرض الأسباب ذات المرمى التاريخي البعيد ، التي ارتأى رئيس «الولايات المتحدة» بموجبها أن ياتقي الرئيس الأعلى «للاتحاد السوفياتي» . وأجاب هذا الأخير بأنه سيذهب إلى «طهران» لإرضاء الرئيس «روزفلت» ، فهنالك اتصال هاتفي بين هذه العاصمة و «موسكو» . وهنالك أيضاً ... وهذا ما لم يفصح عنه المارشال قط نط للسكة الحديدية يقود إلى «طهران»!

كان «روزفلت» قد رفض «طهران» مسبقاً ؛ فالجبال نجعل الاقتراب الجوي خطراً ، والاتصالات غير ثابتة . وبعدما رفض «ستالين» الاجتماع في «فيربانكس» و «سكابا فلو» و «أسمرة» و «أنقرة» و «بيروت» و «قبرص» و «القاهرة»، أو في عرض البحر، راح «هال» يناضل لكي يقنعه بفكرة الاجتماع في «بغداد» . ولكن جهوده باءت بالإخفاق . كان «روزفلت» قد كتب إلى «ستالين» يقول : «إن الأجيال الأتية ستنظر إلى هذه القضية وكأنها كارثة إذ لا يعقل أن تقف بضم مئات من الأميال حاجزاً في وجه مقابلة سوف تقرر مصيرها ... ولكن هذا التحريض لم يوثر في «ستالين» إطلاقاً . قال «ستالين» « لكورديل هذا التحريض لم يوثر في «ستالين» إطلاقاً . قال «ستالين» « لكورديل مال » : «إذا تعذر على الرئيس «روزفلت» القدوم إلى «طهران» . هذا بنغي تأجيل مقابلتنا إلى العام المقبل . وسأذهب عند ثذ إلى حيث يشاء وحي إلى «فيربانكس» .

وغادر «هال» «موسكو» مقتنعاً بأن المقابلة لن تكون . ولكن تقديره قد بطل وهو في طريق عودته . وعندما وصل إلى «واشنطن» كان «روزفلت» في انتظاره على أرض المطار ، وقد عيل صبره . وقد أخبر «هال» فيما بعد: «لقد كان يترقب فرصة لقائه مع «ستالين» بحماسة طفل صغير ..»

كانت والصين » تشوش العلاقات بين المتحالفين . «فروسيا » ، التي تزرع بذور السام مع واليابان » ، كانت نجهد في نجاهل وتشانغ كاي تشك » . وكان وتشرتشل » وهو متفق في هذه النقطة مع وستالين » يرى أن قيمة التحالف العسكري العسيي فائقة الضعف . وبالعكس كان وروزفلت » يرى في والصين » ، مع والهند على السواء ، قوة المستقبل الكبرى ، والعضو الثالث في الثالوث الذي سوف يمسك بزمام العالم ، مع والولايات المتحدة » و و و الاتحاد السوفياتي » . وبعدما أيقن وروزفلت » أنه لا يمكن إبعاد وانكلترا » عن المقابلة الروسية الأميركية ، أبدى رغبة في أن تشترك والصين » فيها ، ولكن ولكن وموسكو » رفضتها . وتم القرار على إجراء مو تمر ثنائي . أو حتى ثلاثي : فلسوف يقابل وروزفلت » إجراء مو تمر ثنائي . أو حتى ثلاثي : فلسوف يقابل وروزفلت » وبعد طريق العودة ، سوف نجري مناقشة حول إمكان تطبيق الحطط ذلك ، في طريق العودة ، سوف نجري مناقشة حول إمكان تطبيق الحطط المتخذة مع سيد و وسيا » بشأن الشرق الأقصى .

في ١٦ تشرين الثاني ركب «روزفلت» البحر على من البارجة «إيووا»، وخلال الرحلة ، كاد طوربيد انطلق عفواً من مدمرة المواكبة «وليم د. بورتر» أن يصيب السفينة الرئاسية . إلا أن هذا السفر البحري انتهى في «وهران» في ٢٠ تشرين الثاني من غير أي حادث آخر . وحلت طائرة «البيت الأبيض» ، المسمأة «البقرة المقد سة»، وهي من ذوات الأربعة عركات ، عل «الإيووا» ، مواصلة الرحلة إلى مدينة «تونس»، ثم إلى «القاهرة» حيث هبط «روزفلت» في ٢٧، في الساعة ولسوف يستغرق المؤتمر أربعة أيام تتخلكها الاحتفالات.

من الصعبُ أن ُنجِدُ لهَذَا المؤتّمرُ مغزى . فلقد أجرى «روزفلت» مع آل «تشافغ » محادثات سرّيّة جدّاً ، نوّه خلالها بمساعدة جبّارة «للصين» وبتحرير عام «لآسيا». وأمّا «تشرتشل» ، الذي كان يظن آن القضايا

العبينية إنما كانت قضايا «معقدة وثانوية» ، والذي لاحظ أن حق الإمبراطورية البريطانية كان مغبوناً ، فقد أظهر تبرّماً كان «روزفلت» يعالجه بوسائل شخصية ناجعة . واستمر الحصام بين الأركان العامة ، فكاد «بروك» و «كينغ» يشتبكان بالأيدي حين قد م الأميركي مخططاً من شأنه أن يفرغ المتوسط لتحضير عملية برمائية في «برمانيا» لصالح «العبين». ولكن تم الاتفاق في النهاية على أن لا ينتخذ أي قرار قبل العودة من «موسكو» .

وحتى آخر لحظة بقيت إمكانية الذهاب إلى «طهران» بالقطار محتملة ، لتلافي المهالك الجوية التي كان أتباع «روزفلت» يبالغون في تضخيمها بصورة مضحكة . إلا أنهم رضخوا أخيراً وراحوا يستعدون لمجابهة هذه المهالك . وفي ٢٧ تشرين الثاني ، في الساعة ٧٠٠٧ صباحاً ، أقلعت «البقرة المقدسة» من مطار «القاهرة» ، تحمل على متنها «روزفلت» إلى مقابلته الأولى مع الرجل الذي كان يرى فيه المهندس المعمار الآخر لعالم المستقبل .

#### تقتلبًات في "أوكرانيكا"

بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني هذا، وفيما كان المنتصرون المرتقبون في طريقهم إلى لقائهم الأول ، عرف الوضع العسكري في «روسيا» تقلبات كبيرة عنيفة . كانت معركة «الدنييبر» تعصف بشدة ؛ فمن «سمولنسك» إلى «خرسون»، أي من جوار منبع «الدنييبر» حتى مصبة ، كان هذا النهر الكبير هدفا أساسياً لمعارك ضارية .

ثم إن موسم الوحول كان قصيراً بصورة غير مرتقبة، وذلك من جراء الجفاف ، وبهذا وجد الألمان أن الاستراحة التي كانوا يرتجون الحصول عليها قد قصرت هي الأخرى. ومنذ ٧ تشرين الأول أعلن محضر للعمليات صادر عن المارشال «ستالين» أن الهجوم التحريري قد أطلق من «فيتبسك» إلى «الكوبان». وأعيد توزيع الجيوش الروسية ، وتغيرت تسميات «الجبهات»: جبهة «فولحوف» ؛ جبها «البلطيق» الأولى والثانية بجبهات «روسيا البيضاء» الأولى والثانية والثالثة ؛ جبهات «أوكرانيا» الأولى والثانية والثانية والثانية والثانية والزانعة ، هكذا كانت مجموعات الجيوش التي سوف تخوض والقتال منذ ذلك الحين . وبصر ف النظر عن وجود احتياطات ستراتيجية غزيرة ، كانت هذه المجموعات تشمل ٦٩ جيشاً ، مؤلفة من ٣٣٠ غزيرة ، مقابل ١٩٧ فرقة ألمانية يضاف إليها بعض الحصص الحليفة .

كانت القيادة السوفياتية كثيرة التفاول ، فلقد فاقت انتصارات المعركة الصيفية آمالها . ولسوف يقول «ستالين» نفسه «لروزفلت» إن الجيش الهتلريّ «أضعف بكثير » ممّا كان يظنّه . فبفضل الثلاثة ملايين ألمانيّ الذين كانوا مجمّدينفي الغرب في وجه التهديد الانكليزيّ الأميركيّ، كان «لروسيا» هامش من التفوّق لا يمكن أن يزيله أيّ انقلاب في

عجری الحرب

ولقد أحرز الروس انتصارهم الأول في الجنوب ؛ ففي ١٤ تشرين الأول أرغم جيش المصفحات الأول على إخلاء رأس جسره في هزابوروجي ،؛ وفي اليوم التالي شنت جبهتا هأوكرانيا الثانية والثالثة الهجوم بـ ١٦ فرقة مشاة و ٣٧ لواء مصفحاً ، فاجتاحت هذه القوات عقدة والدنيير ، و بلغت «كريفوي روغ »، مهددة الجيش المصفح الأول بالتطويق . ولكن همانشتاين » أنقذها بالجيشين المصفحين ١٤ و ٢٤ المستقد مين من « فرنسا » . عندئذ نقل الروس مجهودهم الرئيس على طول بحر «آزوف» ، فسقطت «ميليتوبول» في ٢٢ تشرين الأول ، وتم طول بحر «زوف » ، فسقطت «ميليتوبول» في ٢٢ تشرين الأول ، وتم بلوغ برزخ «بيربكوف» في أول تشرين الثاني ، فتحصن الجيش ١٧ في

«القرم». فيما عاد الجيش السادس إلى اجتياز «الدنييبر» بدوره ، غير محتفظ إلاّ برأس جسر صغير شرقيّ «خرسون».

في أوائل تشرين الثاني أنتقلت تقلّبات المعركة إلى الشمال . وكان هدف العمليات هناك بحمل اسماً رنبّاناً : «كييف». ففي ١٩٤٢ ضحتى الروس في سبيل الدفاع عنها بمجموعة جيوش كاملة . وبأكثر من نصف مليون أسير . وإذا بهم الآن يخوضون معركة ضارية لاستعادتها .

إن «كييف» الموأجهة لنهرها ، والتي تسييجها التلال ، لا تخلو من بعض الشبه «بستالينغراد». كان يهد دها رأسا جسر : أحدهما في الشمال ، قبالة ملتقى شعبتي «الدزنا» ؛ والثاني في الجنوب ، حول عقدة «بير يجاسلاف» . وبسبب الأرض التي كانت أكثر صلابة قرر «فاتوتين». قائد جبهة «أوكرانيا» الأولى، أن يشن الهجوم من الجنوب . غير أن جهود جيش الحرس المصفيح الثالث كافية قد أحبطها الجيش المصفيح الألماني الرابع .

وقام «فاتوتين» بعكس إعداداته بصورة باهرة . فعادت كتلة صدامه إلى مجاوزة «الدنييبر» ، منتقلة من الجناح الجنوبي إلى الجناح الشمالي ، وعادت مرة ثانية إلى اجتياز النهر لمواصلة الهجوم من الناحية المقابلة . وفي ٣ تشرين الثاني أطبقت ٣٠ فرقة للمشاة و ٣٤ لواء آلياً على الفيلق الألماني ١٩ بمفرده. وأما الثغرة الهائلة التي حدثت فقد كانت تقطع طريق «جيتومير» الكبيرة. وواصل جيش الحرس المصفيح الثالث هجوم الجنوب، فقطع في اليوم التالي عقدة مواصلات السكة الحديدية في «فاستوف» . وكان أمر الجلاء قد أصدر في الوقت المناسب كي يتسنّى لأكثر القوّات الألمانية أن تفلت من الفنخ . وأبدى بعض العناصر المطوّقة مقاومة طفيفة . وفي ٦ تشرين الثاني كانت «كبيف» قد انترعت من يد الغزاة .

لقد دوّن «غوبلز» في مذكراته ما يلي : «إن استعادة «كييف» قد أحدثت بالطبع شعوراً عميقاً لدى البلاشفة ولدى المعسكر العدو بكامله . بيد أن رجالنا وضباطنا يتساءلون بسخط لماذا لم يجر بناء «حائط شرقي» على طول «الدنيير»... » كان وزير الدعاية يجهل مبادىء الفوهرر العسكرية والتفسانية ، فقد قال «هتلر»: «إذا شعر الجنرالات بوجود مواقع للتراجع وراءهم ، فلن تتبادر إلى أذهابهم غير فكرة واحدة : التخلي عن كل شيء للجوء إليها » . هذا وقد حكم مناور «سيدان» على المناورة بالذات، بقوله : «إذا قال أحد الجنرالات إنه سيقوم بمناورة فهذا يعني شيئاً أكيداً : التراجع ...»

في ∨ وصل «مانشتاين» مرّة أخرى إلى «رستنبورغ». كان وصعه مفجعاً ؛ فالجيش المصفّح الرابع . وهو الجناح الأيسر لمجموعته ، قد

ياول أن يصد العدو في جنوب «فاستوف» ؛ وأمّا الفيلق ١٣ ففي غمرة الراجع نحو الغرب . وكانت الأرتال السوفياتية تتقد م بسرعة نحو «جيتومير »التي تنصب فيها طرقات أربع وخطوط أربعة للسكة الحديدية . فحل «راوس» محل «هوث» في قيادة الجيش ، إلا أن تبديل القادة أسهل من تبديل تقلبات القتال . وكان في نية «مانشتاين» أن يطلب إخلاء عقدة «الدنييبر» وضم شمل الجيوش . ولكنية أصيب بدهشة كبيرة حين وجد أن «هتلر» لم يكن يعريه غير قلق عادي . إعتر ف الفوهر بأن الثغرة الروسية نحو «جيتومير» كانت تشكل تهديداً أكيداً ، ولكنيه أعلن عن استعداده لتحميل مسووليته . قال باقتناع وطيد إن الأهداف الرئيسة إنيما كانت في الجنوب الأقصى من «روسيا» : «القرم» ، وهي حاملة الطائرات البرية التي يمكن لاروس منها إحراق البترول الروماني .

و «نيكوبول» التي لا يمكن لصناعة «الرايخ» الحربيّة الاستغناء عن مناجم

انفصم إلى قطع ثلات؛ وقد ألقي الفيلق ٥٩ شمالاً ؛ وكان الفيلق ٧

المانغانيز فيها . وفي الوقت الذي استبعد فيه «هتلر» فكرة التخلّي عن «الدنييبر» الأسفل ، راح يحضّر هجوماً يشنّه الجيش السادس لإعادة فتح برزخ «بيريكوب» .

دام النقاش طويلاً . «فمانشتاين» ، يدعمه «غوديريان» مفتش القوّات المصفيحة ، كان يود أن تُجمع القوّات السيّارة بكاملها لشن هجوم معاكس عام ناحية الجناح الشمالي من مجموعة جيوشه . ولكن «هتلر» رفض أن يسمح له بالتصرّف بالفيلقين المدرّعين ٤٠ و٥٠ . مانحاً إيّاه فرقاً مصفيّحة ثلاثاً ، لا غير : الأولى ، والم ٥٠ . والد «ليبستاندارتي» القادمة من الغرب . فهذه الفرق، مضافة إلى ثلاث فرق مصفيّحة أخرى، قد جسمعت في الفيلق المصفيّح ٤٨ ، بقيادة الجنرال «رفق مصفيّحة أخرى، قد جسمعت في الفيلق المصفيّح ٨٤ ، بقيادة الجنرال الروس ، الذين استولوا على هذه المدينة الأخيرة في ١٢ تشرين الثاني ، فلم يبصروا تلك الغمامة التي راحت تتكوّن إلى جنبهم .

هاجم الألمان في ١٥ . كان الطقس معتدل البرودة ، ولم يكن الثلج كثيفاً لدرجة تشكّل عائقاً جديداً . كان «بلاك» يود لو أنّه يسير مباشرة على «كييف» لمعالجة الجرح الذي انفتح في الجبهة الألمانية وهو في طوره البدائي . ولكن «راوس» أرغمه على أن يبدأ «بجيتومير» . وفي ٢٠ تشرين التاني عاد الجيش المصفيح ٧ إلى الاستيلاء على المدينة العتيقة . و باستدارة نحو الشرق قطع «بلاك» الجيش السوفياتي ٢٠ إرباً ، وأعاد بسط اتتصال الجبهة الألمانية ، ومن ثم حاول الزحف إلى «كييف» ، ولكن ذو بانا المعلوة عمر الدبابات عمر الدبابات عن أبراجها، كما أن تدعيماً لقوات العدو للمدوة المعلوة المعلوة المعلوة المعالمة المعلوة ا

#### سمولنسك تحترق . لقد عفيت عليها الحرب فباتت قاعاً صفصفاً !



أعاد الهجوم إلى نقطة موات . «فكييف» . وهي حصة الغزو الرئيسة . بقيت في أيدي الروس ، ولكن الوضع الألماني قد تحسن بالإجمال . وستشهد بهاية ١٩٤٣ تشبّث الجيش الألماني بقطاعات طويلة على «الدنييبر» و «نيكوبوك» و «كريفوي روع» ، والمانغانيز والحديد في قبضته . وعلى نقيض ذلك سوف يكون فك الحصار عن «القرم» محالاً ؛ فالجيش ١٧ ، الذي كان يمون من البحر والجو بصموبة فائقة ،سوف يذوق على الشاطئ السوفياتي الملازوردي شتاء مرآ .

#### "طهــرَان": "سـُـتالين" و "روزفلــــ" ضـــد " نششــر ششــل"

وافق انعقادَ مو تمر «طهران» ترجَّحٌ عسكريّ لغير صالح الحلفاء . في كلتا الجبهتين المتوسطية والروسية . فمن جهة ٍ بقي انتصار وساليرنو ه واحتلال ونابوني، بلا أعقاب مباشرة ، ومن جَّهة أخرى أعيد توحيد القيادة الألمانيّة تحت إمرة «كيسلرنغ» ، وصرف النظر عن الحلاء عن مروما». أمَّا في الحوض الشرقيُّ فقد أثار الاستسلام الإيطاليّ رغبة «تشرتشل» في الاستيلاء على «رودس»و «الدوديكانيز»، يحدوه الأمل في استدراج «تركيا» إلى الحرب ، بيد أنَّ «روزفلت» رفض بجفاء أن يقدُّ م له ما طَّلْبِه من مدد زهيد ، وهو على اقتناع من أنَّه أمام حيلة جديدة ترمي للى إرجاء النزول في «فرنسا» ، فتسنَّى بذلك للألمان أن يمسكوا بزمام الحَرُر؛ ولمَّا أراد «تشرتشل» تنفيذ عنطَّطه بالاعتماد على القوَّات البريطانية وحدها ، مني بهزيمة قليلة الحطورة ، ولكن تامة ، فاضطر اللواء الانكليزي الذي أنزل في «ليروس» إلى الاستسلام ، بعدما كلفت المحاولة التي بُنْدَلْت لإجلائه البحريَّة الملكيَّة ستًّا من مدمَّراتها الثمينة . ولكن تلك لم تكن غير سحب حفيفة عبرت في سماء اطهران، بأيًّا مها الحمسة الممتدّة من الأحد ٢٨ تشرين الثاني إلى الحميس٢ كانون الأوّل. والتي أثارتها شمس النصر الشارقة . إلا أن تلك الأيّام قد تضمّنت نواة الحَلافات التي ستجعل من ذاك النصر عينه منطلقاً لنزاع جديد .

لم يكن الثلاثة الكبار متساوين إلا بالنظر للبروتوكول ، فقد عومل «تشرِتشل» ، ولم يكن مرغوباً فيه ، ككميّة ثانويّة . بادر «ستالين» قبل كلّ شيء فدعا «روزفلت» إلى النزول في السفارة السوفياتية ، عجمة آنَّ "طهران" تغصُّ بالعملاء الأعداء ، وأنَّ الحطر يحفُّ بكلُّ تنقُّل فيها . فهم «تشرّتشل» . الذي لم تشمله الدعوة ، وربَّما على اعتبار أنّ حياته قد بدت أبخس ثمناً . مغزى هذا النزول في بيت واحد ، وأدرك ما يوفَّره من تسهيلات لعزله ، بيد أنَّ اعتبارات الأمن الَّي جرى التذرُّع بها منعته من أن يثير أيّ اعتراض . وعندما طلب من «روزفلت» أن يتناول معه وجبة الإفطار على حدة . رفض الرئيس طلبه عجبة أنَّه لا يريد أن يخيـل «لستالين» أنّ الانكليز والأميركيّين يتواطأون من أجل عمل مشترك ؛ هذا مع العلم بأنَّ حديثاً يوميًّا كان يدور بينه وبين «ستالين « لا يحضره من الناس غير المرجمان . واتسمت العلاقات الشخصية نفسها بطابع الحدَّة واللَّذع . فقد جعل «ستالين» من«تشرتشل»هدفاً لسخريته. يشجّعه على التمادي في ذلك ما يبديه «روزفلت» من سرور وساوى · إلى ان احتدم الحوّ إثر مشادّة هي غاية في العنف كان أحد المسوّولين عنها نجل الرئيس ، الكولونيل «إليوت روزفلت» ، فقد أعلن «ستالين» في إحدى وجبات العشاء عن وجوب تصفية الـ ٥٠٠٠٠٠ أو الـ ١٠٠،٠٠٠ رَاسِ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهِا قُوَّةً «أَلَمَانِيا» الاقتصاديَّة والفُنيَّة تصفية سريعة · فَأَجِابِ «تَشْرِتَشُلِ» بأن المفاهيم البريطانيَّة تستنكر كل إجراء متسرّع · وانه بوثر أن يسرمي بالرصاص في الحديقة لتوه على أن يقبل بذلك . فما

كان من «روزفلت» الابن إلا أن تدخل ليدعم الرئيس السوفياتي بعنف وجلبة ، فيما لم يضم وروفلت» الأب ، وهو رئيس أعظم الديمقراطيات في العالم ، احتجاجة إلى احتجاج الانكليري ؛ فاستشاط وتشرتشل» غيظاً وغادر المائدة وانصرف ، فما كان من «ستالين» إلا أن عدا خلفه وأعاده قائلا إن الموضوع دعابة ومزاح .

تناولت خلوات «روزفلت» و «ستالين» بالبحث قضية «فرنسا» . النبي سبق تحسن اوضاءه العسكرية تراجع بلغ ١٠٥٠٠ كلم ، وأسر ذهب ضحيته أربعة ملايين من الأسرى ، لا يشعر بأية رحمة إزاء هزيمة يضطر إليها بلد يعجز عن بذل الثمن نفسه أرضاً وبشراً . وففرنسا» في نظر «ستالين» قد «أشرعت حدودها للعدو» ، وهي ما تزال تقدم له العون ، إذا فلا بد من أن «ينزل بها العقاب الشديد لقاء ذاك التعاون المجرم» . فأعلن «روزفلت» أنه «يوافق على ذلك مئة بالمئة» ، وقال : «إن السيد «تشرتشل» يصر على وجوب بعث «فرنسا» كدولة وقال : «إن السيد «تشرتشل» يصر على وجوب بعث «فرنسا» كدولة طويلة قبل أن تستحق انبعاثاً جديداً ، فما ينبغي أولا هو النهوض طويلة قبل أن تستحق انبعاثاً جديداً ، فما ينبغي أولا هو النهوض بالفرنسيين لجعلهم شعباً من المواطنين المخلصين » . وأردف «ستالين» يقول إن «بيتان»، لا «ديغول» ، هو الذي يمثل «فرنسا» الحقيقية ، بعد انتهاء الحرب . فأعاد «روزفلت» موقفه وأعلن وخطورته السياسية ، بعد انتهاء الحرب . فأعاد «روزفلت» موقفه وأعلن أنه موافق كل الموافق .

خصصت خلوة أخرى لتنظيم السلام ؛ أصغي وستالين » بارتياب وصبر إلى المشاريع التي أعارها «روزفلت» زهو المولف الواضع : فمن علم المسارية القانون متساوية ، إلى فرقة من وشرطيين أربعة » تضم «أميركا» و «روسيا» و «بريطانيا العظمى» والصين » ، مهمتها السهر على احترام النظام العالميّ . فما يهم العم «جو ستالين » هو اتتخذ الترتيبات اللازمة القابلة للاستمرار والبقاء لمنع وألمانيا» من أن تديم الإساءة . هو لا يومن بتبدل عقلية الشعب الألمانيّ ، ويتنبأ بأن هذا الشعب وسيثير حرباً جديدة بعد عشرين سنة ، ما لم يخضع لأشد الإلزامات قساوة وصلابة . وعندما عرضت قضية معاملة وألمانيا » عبد دأ الإلزامات الثلاثية ، أثارت اصطداماً جديداً مع وتشرتشل » ؛ فسجل وستالين » ملاحظته التالية : « لا يستطيع رئيس الوزواء البريطاني أن يتخلص من ذلك العطف الذي يكنه للألمان ... »

وتناول الموتمرون بشيء من البحث السريع المقتضب مصير الأمم المتاخمة لحدود «الاتتحاد السوفياتيّ» ، فقسل من غير نقاش مبدأ إعادة المقاطعات الشرقيّة من «بولونيا» إلى «روسيا» ، والتعويض على «بولونيا» بإلحاق بعض المقاطعات الألمانية بها . أمَّا «فنلندا» ، التي تناضل في الصفوف الألمانيّة ، فقد أعلن «ستالين» أنّه لا ينوي ضمّها ، ولكنّه سرعان ما بادر إلى وضع حدّ للمحاولات الأميركيّة الحييّة التي رمت إلى الإبقاء على البلدان البَّلطيقيَّة الثلاثة «ليتوانيا» ، و «لتُّونيا» و«إستونيا» . وعشيّة الفراق طلب منه «روزفلت» مقابلة أحيرة ، وقال إنّه سيعرض عليه قضيته بصراحة ، فما من شك في أنَّه سيرشَّح مجدَّداً عام ١٩٤٤ ، وهو لا يريد أن يفقد أصوات عدة ملايين من المواطنين الأميركية بن ذوي الأصل البولونيّ أو البلطيقيّ ، فهو بالتالي يود الحصول على وعد ينقطع «للشعب في أن يعبَّر عن إرادته بطريقة ما » قبل إجراء أي ضمَّ إلَّى «الاتَّحاد السوفياتيِّ»؛ فاكتفى «ستالين» بأن أجاب أنَّ الحمهوريَّات البلطيقية الثلاث لم تكن على شيء من الاستقلال الذاتي قبل عام ١٩١٤، وأنه لا يرى السبب الذي من أجله يعتر ف لها بما لم يمنحها إباه القياصرة. استعرضت تلك المسائل كلها دونما جدول للأعمال أو تصميم ، ولم



«ستالین» ، و «روزفلت» ، و «تشرتشل» في موُتمر «طهران» ، في ۲۸ تشرين الثاني ۱۹۲۳ .

يعرها «ستالين» إلا القليل من اهتمامه . أما ما طالب به – وبأقل مما عرفه العام المنصرم من إصرار – فهو فتح سريع للجبهة الثانية الحقة ، بالنزول في «أوروبا» الغربية . وأية عملية عسكرية غير تلك لم تكن في نظره إلا عملية مضلية ثانوية ، وإذا بهذا الميدان الجديد يوفر للاتصال السوفياتي الأميركي ضد "تشرتشل» حلقة جديدة .

وفي جلسة ٢٨ تشرين الثاني العامة رسم «تشريشل» ببراعة لوحة الوضع السراتيجيّ في الغرب: ستشترك بالنزول في «فرنسا» ١٩ فرقة أميركيّة و ١٦ فرقة بريطانيّة تشكّل كلّ منها ضعف ما تشكّله من الرجال فرقة ألمانيّة عاديّة ؛ وستنضم اليها قوّات تصل مباشرة من «الولايات المتحدة» لترفع قوّات الحملة كلّها إلى ما يقارب خمسين فرقة. وتبقى في المتوسيط ٢٧ فرقة أكثرها بريطانيّة ، ويعتقد «تشريشل» أن عمليّاتها ينبغي أن تستمر بلا هوادة ، وبمعزل عن عمليّة غزو «أوروبا» الغربيّة. ويجب أن يُستخدم بعض الفرق لفتح جزر بحر «إيجه»، مما الغربيّة. ويجب أن يُستخدم بعض الفرق لفتح جزر بحر «إيجه»، مما سيحمل «تركيا» على دخول الحرب ، حتى ولو كلّف ذلك إرجاء غزو «أوروبا» لفترة قصيرة « لا تتعدّى الشهر أو الشهرين» ؛ إذ ذاك ينضم «أوروبا» لفترة قصيرة « لا تتعدّى الشهر أو الشهرين» ؛ إذ ذاك ينضم على «روسيا» عبر «الدردنيل» بدل أن يمرّ بالطريق القطبيّة المخيفة ، أو بالطريق

بيد أن "(ستالين » لا يرغب في فتح «الدردنيل » ، لأن ذلك قد يضع «روسيا » ، التي يعتبر إنقاذها حاصلاً بعد الآن ، على اتصال مباشر بالغرب . فألح وكرر إلحاحه من أجل أن يقتصر النشاط الحليف على اجتياح «فرنسا»، وطلب وقف الهجوم في «إيطاليا» عارضاً أن تُنزل الفرق الشاغرة في المتوسط ، على الفور ، في «بروفنسا» في «فرنسا» . ثم آثار قضية قيادة غزو «أوروبا» قائلاً : «لن أو من بالعملية ما لم أعرف أي خمرال قد كليف بتنفيذها» . وأخيراً استجوب «تشرتشل» فقال : «أود جمرال قد كليف سوالا ماشراً : أتو من حقاً بغزو «أوروبا»؟ فأتى الجواب مطنباً وشرطيةاً معاً : «إذا ما تيسر للشروط المتقدق عليها أن تتحقيق في الوقت المناسب ، أجل ، أجل ، ثم "أجل ! » .

لم تبت «طهران» في شيء ، وكل ما أسفرت عنه هو بلاغ أعلن فيه «الثلاثة الكبار» أنسهم يفترقون «أصدقاء في الروح وأصدقاء في الهدف» . وأخذ «البروتوكول» العسكري علماً بأن غزو «أوروبا» سيتم في شهر أيّار من عام ١٩٤٤ ، في الوقت الذي يتم فيه نزول آخر جنوبي «فرنسا»، وأن المارشال «ستالين» سيشن في الوقت عينه هجوماً يمنع نقل القوّات الألمانية من الشرق إلى الغرب .

مر طريق العودة بالنسبة «لتشرتشل» و «روزفلت» بالقاهرة ، حيث التقيا «أبا الهول» من جديد . وذهبا ، عند غياب الشمس ، يدرسان

معنى ابتسامه . أما «تشانغ» وعقيلته فقد حلّ محلّهما الجنرالُ الهزيل الأشيب الأصم «عصمت إينونو» الذي بذل عهود الصداقة دونما حساب. ولكنيّه أعرب بوضوح عن إرادة «تركيا» في التزام موقف الحياد . خاب فأل «تشرتشل» ؛ وإذ أدركته الشيخوخة فجأة رحل إلى «مراكش» يعالج التهاب الرئة الحطير الذي عاد به من «طهران».

#### أوضـــاع "فــرنســــا" عـــام ١٩٤٣

بالنسبة «لفرنسا» التي اعتبرها «ستالين» . من غير تمويه ، تابعة «لهتلر » ، كانت السنة الماضية سوداء مفجعة . فتكفير الهزيمة كان مستمرّاً. إلاّ أنَّه يجدر إنعاش بعض الظلال الَّتي حاولت البلاغة والبراهين إزالتها فيما بعد . إنَّ صورة «فرنسا» ، حتى في سنة الاحتلال الثالثة . ليست صورة مطلقة للشدّة والعبوديّة . كان بعض الفرنسيّين يموتون . ولكن ً الفرنسيّين كانوا يحيون ــ من غير أن يبيعوا أنفسهم للعدوّ دائماً . فهنالك شخصيات مرموقة كانت تعيش بأمان كلتي وتتمتنع بحريتة الرأي والعمل بشيء من الحذر . قام «سارتر » يعرض مسرحيَّة «الذباب» ، وهي . مع «حذاءً الأطلس» «لبول كلوديل» (مولَّـق «نشيد إلى المارشال») . و «سادوما» «لجير ودو »، قد أغدقت علي الموسم المسرحيّ في ١٩٤٣ نجاحاً باهراً. وأمَّا الأزيَّاء فقد كانت تتحدَّى أَزَمة النسيج لَخْلَقُ الأشكال الغريبة. ممّّا أثار هذا السوال الذي طرحه ضابط ألمانيّ على إحدى الباريسيّات: «ما هي القبيّعات التي كنتّن ستعتمرنها لو أنّ «فرنسا» ربحت الحرب؟» ومن نواَّح عديدة كانّ وضع الفرنسيّين المنهزمين أفضل من وضِع هازميهم . فهم لا يَذُوقُونَ غير جزء ضَئيل من القصف الذي يجتاح « أَلمَانيا» ، وهم لا تنز فِ دماوًهم بقدر ما تنز ف دماء الشعب الألمانيّ على الجبهة الشرقيّة. وأمَّا الحياة الماديَّة نفسها ، على الرغم من قساوتُها ، فقد كانت أقلَّ فجاعة مميًّا ينبغي أن تكون عليه إذا ما اعتبرنا الأرقام الجماعيَّة ، وأرقام الموت بسبب الحور ، والتقنين الغذائيّ . فقد نجت مقاطعات كاملة من الحرمان ، وبغض "النظر عن السوق السوداء ، كانت حلقات التموين . الِّي اتَّصِفت بطابع الحذق المبدع ، تَحَفُّف المجاعة الرسميّة . فمقابل ٨٠ طنًّا من الشحنات القانونيَّة ، وأكثرها من الحبز والملفوف ، كانت مدينة «ليون» مثلاً تتلقّى ٥٠ طناً من الطرود العائليّة التي تحمل الزاد الوافر . وعلى الرغم من تفشّي السلُّ بقيت الصحّة العامّة تُجيّدة نُوعاً . وبَفْضُلُ تَضَاوُلُ إِدِمَانَ الْحَمْرَةُ بَقِّيَ عَدِدُ المُرضَى فِي المُستشفياتِ أَقَلَّ مَمَّا كان عليه قبل الحرب. فهذا الوضع الذي كان مرضياً نسبياً ، والذي كان ولا ريب أقل " الأوضاع سوءاً في «أوروبا » المستعبَّدة ، ما كان ممكناً لو أنَّ أمر «فرنسا» تُسُرك لحكَّام من الألمان طغاة ، ولو أنَّ الإدارة الفرنسيَّة. لم تتوسيط بين المحتلين والذين كانوا تحت نير الاحتلال. ومع ذلك ، فقد كانت صفحات «فيشي» الأخيرة جارحة ؛ فهي تفضح التعلق المتزايد بالقضيَّة الهناريَّة . ففيُّ شباط ١٩٤٣ أُنشئت حدمة العمل الإجباريّ الَّتي كانت تزوّد «ألمانيا» بآليد العاملة . وأمّا الحرس الوطنيّ ، المنتقمَى من فرقة المحاربين الفرنسيّة ، فقد اتيّخذت الطابع الرسميّ تشرطة معاونة . وأمّا اليهود فقد التُّقطوا كالماشية وأسلموا إلى مصير مجهول . واجتاح الهتلريُّون الفرنسيُّون العاصمة َ الموقيِّتة واحتلُّوها ، بعدما أرهقوها بَأَذَّياتهم ؛ «فبرینون»، و «بونـّـار»، و «غابولد»، و «هنریو»، و «ماریون». و «دارنان»، و «دييا»، كانوا الوزراء الجدد وسكر تيري الدولة، وسكرتيرين ومفوّضين عامّين لحكومة لم تبقّ غير فلك «للرايخ» الثالث. وكان رئيسها هو «بيار لافال» الذي راح يحاول الحدّ من المتطلّبات الألمانيّة ، وأمّا مبدأه : «إنَّني أتمنَّى انتصار «ألمانيا» فقد اعتبرته الأكثريَّة الفرنسيَّة

الساحقة كتحد ً سافر .

إنَّ ١٩٤٣ ، وهي سنة انحطاط «فيشي » ، كانت سنة تطوَّر المقاومة. وإنَّه لباطل حتى في يُومنا هذا أن نحاول رسم لوحة حقيقيَّة لهذا الحدث الحسمي الرحب . فهنالك كتمان تام "، يحمي بعض الانفعالات السياسيّة والتبعات الشخصيَّة ، يحيق بالمراجع الأكثر بدائيَّة . وسأذكر على سبيل البرهان مثالاً واحداً ، فلقد حاولت الحصول على ما يبدو وكأنَّ له علاقة إيجابيَّة بنشاط المقاومة العسكريُّ ، أي الـ ١،٥٠٠ صفحة الَّتي تتضمَّن التقرير عن القوّات الفرنسيّة الداخليّة ، الذي وضعه الماجور الأميركيّ «ر .أ. بورن ـــ باترسِون» بمعونة الكثيرين من الضبّاط الفرنسيّين، فعدتُ بحفيّ حنين . ولقد أعطى هذا التقرير في «واشنطن» طابع السريّة الكاملة بإيعاًز من الحكومة الفرنسيَّة ؛ وفي «باريس، يصرَّحَ المجلس الرسميّ لتاريخ الحرب العالميّة الثانية بأنّه لم يحصل على هذا التقرير قط . ففيّ هذه الظروف إذاً لا يمكننا إلا أن نترك لمستقبل أكثر معرفة أمرَ تـَحرير فصل تاريخيّ مفجع ومبهم .

ولكن الأمر الذي هو أكبر وضوحاً هو الحرب الأهلية المختلطة بالقتال ضد" المحتل" . فالحزب الشيوعيّ ، وهو العنصرِ الراجح في المقاومة ، والذي تعرّض لأكثر العقابات وحشيّة متحمّلاً أذاها ببطولة ، كان يسمو إلى ما وراء الانتصار على وألمانيا، . وأمَّا انضمام جزء هام من البورجوازيّة إلى المارشال فقد مكّن من أعمال تصفية . وقد تضخّمت شراسة القتال بإشراك الحرس الوطنيّ في القمع ، بأبنائه الضالّين ومجرميه المحترفين . فتعاقبت الحرائم والحرائم المعاكسة على «فرنسا» تثخن فيها

الجراح من شمالها إلى جنوبهاً

وَلَقَدَ فَتَحَتَ الاعتداءات على أعضاء الجيش الأَلمَانيُّ سَلَسَلَة أُخرى من أعمال الثأر . وحاول بعض قادة المقاطعات الحدّ منها ، وأتَّبع آخرون سياسة الإرهاب . وقد بدأت المرحلة الكبرى لإعدام الرهائن في ١٩٤٢ ، بالحمسين الذين أعدموا في «شاتو بريان»» رمياً بالرصاص . في البدء حاولت حِكومة «فيشي» مقاومة هذا التطبيق المفجع لمبدإ الإدانة الجماعيّة ، إلاّ أنَّ تطوَّر المقاومة ، والحطر المتزايد المحيق بالعسكريِّين المنعزلين وبالقوافل وبالمراكز الألمانيّة ، قد زاد من شدّة القمع . وكانت دوايْر الشرطة والمباحث كافَّة في «الرايخ» الهتلريُّ تعمل في البلدان المحتلَّة على أن تمسك ، بآيَّة وسيلة ، وفي مقدَّمتها وسيلة التعذيب ، بخيوط الموَّامرات الوطنيَّة على المنتصر الذي كان ظفره يتلاشى شيئاً بعد شيَّ . والواقع أنَّهم كانوا يحظون بمساعدة السكّان المحليّين في كلّ مكّان ، ويدعمونُ الغستابو الألمانيَّة بالغستابو الفرنسيَّة والبولونيَّة والنروجيَّة ، الخ ، ويجنَّدون الخونة في حركات المقاومة كافَّة ، ويجمعون من الوشايات عدداً طائلاً يفقد قيمته كالعملة في طور تضخُّمها ؛ فأولئك الذين نذروا أنفسهم للعمل السرّي ، في أشكاله المختلفة ، كانوا يعيشون في غمرة المهالك الشنيعة ، وينتهون في غالب الأحيان فوق أعواد المشانق يموتونموتالابطال. وهنالك واقع آخر في ١٩٤٣ ، ألا وهو ظهور مجموعات من الثوَّار عَـرَفُوا باسم وماكي، أو «المقاومة السرّية» . ونحن نفتقر هنا كذلك إلى لوحة حقيقيّة عن هذه التجمّعات التي تتراوح بين الوحدات العسكريّة المنضبطة وجماعات السارقين المجلَّبَبين بالإجرام . وفي بداية ١٩٤٣ ِ آصبح جبل (فیرکور) ، بین (ایزیر) و «دروم» ، معسکراً حقیقیاً للتدريب ، حيث كان ضباًط من جيش الهدنة يقومون ، تحت إمرة الحمرال «دوليستران» ، الذي يحمل اسم «فيدال» الاصطلاحي ، بتدريب المتطوعين القادمين من «غرونوبل» و «ليون». واكتظ والماسيف سنترال» و ﴿ الحورا ﴾ و والألب ﴾ و والبيرينيه ﴾ و دبروتانيا ، بالشبّان الذين لِحاوا إليها هربآ من خدمة العمل الإجباريّ . وفي سبيل تطهير هذه المناطق الوعرة

كان ينبغي الحصول على عون السكّان الذين كانوا يسعون وراء الحياد لا أكثر ، أو على أجهزة لم يكن الألمان حاصلين عليها .

ومنذ ١٩٤٠ أنشأ الانكليز ، تحت اسم وسبشال أوبيريشن

اكريكيوتيف، ، جهازاً يهدف إلى إعادة تنظيم دوائر استخباراتهم في وأوروباً ، وكانت السلطات الديغوليَّة قد أنشأت من جهتها والمكتب المركزي للاستخبارات والعمليّات ، الهادف إلى إنعاش المقاومة الفرنسيّة الداخليَّة واستثمارها . ولقد كانت الخلافات كثيرة بين هاتين المنظَّمتين . وكانت هذه الحلافات أكثر بكثير بين حركات منطلقة من محتلف نقاط الآفق السياسيّ وعائدة إليها . وقامت «لجنة لندن» ، ومن بعدها حكومة مدينة «الجزائر» الموَّقتّة ، بتنسيق هذه القوى الصاخبة وللمة شملها . في ليلة رأس سنة ١٩٤٢ هبط «جان مولان» ، وهو حاكم «شارتر» السابق ، بالمظلـة في «بِيرِوفانسا». وقد كان يحمل معه تفويضاً بالسلطة من الجنرال ٥ديغول ، مصوّراً على فيلم مصغّر ، ونخبّاً في قعر مزدوج في علبة كبريت. وفي ٢٧ أيّــار ١٩٤٣ تمكّــن من جمع ممثّــلي المنظّـمات الرئيسة في وفرنسا الجنوب؛ و هفرنسا الشمال؛ ، وذلك داخل قاعة للطعام في أحد شوارع «باريس». وهكذا يكون «مجلس المقاومة الوطنتي» قد ولد . ومع ذلك فقد كان «جان مولان» ، الذي ترأس هذه المؤسّسة ، كثير التشاؤم بشأن نجاحه الركيك . فقد سارت مهمَّته تحفُّ بها المشادَّات والحصامات التي وضعته وجهاً لوجه خاصّة مع الرئيس الأوّل للمقاومة الداخليّة «هنري فريبي ١، وحيى مع اثنين من مبعوثي الندن اهما ادو وافران او ابر وسوليت. وانتهت هذه المهمة بعد ستة أسابيع في وكالوير وكوير ، على أبواب «ليون» بإلقاء القبض عليه بنتيجة الحيآنة . ولقد فاضت روح «جان مولان» بعد تعذيبه وهو في طريقه منقولاً إلى وآلمانيا ، وخلفه على رأس «مجلس المقاومة الوطنيِّ ، الاستاذ الصحافيّ الكاثوليكيّ (جورج بيدو ، . وبقيت الوحدة سطحيَّة أو مصطنعة ، وبَقيت المنظَّمآت محتفظة باستقلالها الذاتيّ بشدَّة ، واقفة في الغالب بعضها في وجه بعض . وآمَّا نقطة التقاء الاراء جميعاً \_ مع بعض النيّات الحفيّة \_ فقد كان وجه َ الحرال «ديغول» الذي راح يبرز باستمرار كرئيس للأمّـة .

وعلى نقيض ذلك كان غسق (بيتان) قد آذن . فقد أصبح الرئيس الهرم غريباً بالنسبة لشعب أحبُّه واحترمه . وقد شهد خريف ١٩٤٣ آخر مجهود للإفلات من الأزمة المميتة ، فقرَّر إعفاء «لافال» مرَّة ثانية ، وفكَّر بالعودة إلى طريق الجمهوريّة الثالثة بإنشاء موسّسة كاملة للشخصيّات تدعو إلى انعقاد الجمعيّـة الوطنيّـة حول ولوسيان رومييه» و وليون نوويل» . واماً ﴿لاَفِالُ ۥ ، الذي علم بالأمر ، فقد أبلغ ﴿كروغ فون نيدًا ۥ ، مِمثّل وألمانيا، في وفيشي، . وكانت رسالة المارشال قد سُجّلت على أسطوانة ، فمنع (نيد")، إذاعتها . ورد " (بيتان) على ذلك بأنَّه سوف يكفُّ عن ممارسة سلطاته كرئيس للدولة ؛ إلا أن هذا العصيان الشيخوخيُّ لم يزعزع «هتلر» الذي قال : ولن أقبل أبداً بإعادة ظهور جمعيّة أعلنت الحرب على «ألمانيا» . وكانت الديغوليّة قد وسمت هذه الجمعية نفسها كطريدة للعدالة بسبب السلطات المطلقة التي منحتها للمارشال . فشرعيّة الجمهوريّة الثالثة ، والحالة هذه ، قد تعطّلت في كلا الحانبين

وانتهى الأمر بخضوع المارشال أمام السفير «أبتز» الذي رافقه «سكورزيني ، وفرقتان مصفّحتان صاعقتان . وبقي «لافال»في منصبه . وهذه الحادثة قد ختمت عهد «فيشي» كعاصمة ، فراحت تموت خلال الشتاء ، مهجرها تدريجيًّا الدوائرُ العامَّة التي كانت تنحلُّ أو تعود إلى وباريس؛ . وكانت أوكار المقاومة تحيط بها من كلُّ صوب ، تهدُّدها وتزرع فيها القلق والخوف .



سيّارات وشاحنات على أهبة مغادرة سفينة الإنزال في «إيطاليا» . أمّا الطائرة المتحطّمة فهي طائرة أميركينة أسقطتها المدفعينة الحليفة خطأ ! ولم يُنصب ملاّحها إلاّ بخدش في يده .



في حين كانت القوّات الحليفة تجتاح «صقليّة» ، راحت القوّات الحويّة تدكّ طرق المواصلات .



رجلان من رجال الإسعاف ينقلان أحد الحرحى فيخرائب «كاسينو» محم



أحد رجال الشرطة العسكرية يحيي الحسكرية يحيي الحنرال «ألكسندر». وقد قد م «لأ يزنهاور» تقريراً عن الحبهات في ٢٤ تشرين الأول ، فبدا له الوضع «مقلقاً جداً ».



مدينة «فورميا» الستراتيجيـَة التي دافع عنها الألمان دفاعاً مستميتاً . وقد احتلـَها الحلفاء في ١٩ أيـّار ١٩٤٤ .



﴿ الجنود الانكليز يسوقون الأسرى الألمان إلى المؤخّرة .

مدينة «كاموتشيني» التي الأي الأي الأي الأي الله غير مرّة . 🍟



"إيطاليا" الغارقة في النار والدم



ر بیے

إنّ فترة الاستراحة التي وفّرها للجيش الألمانيّ هجومُ «كييف » المعاكس لم تدُم طويلاً . فقد هبّ « فاتوتين » يشنّ هجومه ليلة الميلاد ، قاطعاً بعنفٍ حبلَ الاحتفالات الدائرة في الخنادق والمعسكرات الألمانيّة .

اُلفصلے الرابع والعثروین کانوین الاولی ۱۹۶۳ - حزیران ۱۹۶۶

## السامارية على المالية المالية



أسرع «مانشتاين» الذي كان يقضي سهرة العيد مع جنود الفرقة ٢٠ . بالعودة إلى قيادته في «فينيتزا» . فإذا بالأنباء التي تنتظره هناك تتعدى حدود مخاوفه . فالجيوش الحمسة المرابطة على جبهة «أوكرانيا» الأولى قاشنت هجوماً أوسع ما يكون نطاقاً على جانبتي طريق «كييف -جيتومير» كليهما . أما جيش الدبابات الألماني الرابع ، ولما يدعم اللاعم اللائق إثر المعارك العنيفة التي شهدتها الأسابيع المنصرمة ، فقد تلقى صدمة لم يكن يتوقع مثلها مداهمة وعنفاً .

وشهد الأسبوع الأخير من عام ١٩٤٣ انهيار الجبهة الألمانية . فإذا "بجيتومير" ، التي أعيد احتلالها في ٢٠ تشرين الثاني ، تعود إلى الروس في أوّل كانون الثاني . وتضعضع جيش الدبتابات الألماني الرابع فغدا القتال عسيراً للغاية . تلطيقت حالة الجو ، ولكن مطراً غزيراً من الثاج الذائب قد اكتنف «أوكرانيا» من كل جهة ؛ وحيال أخطار التطويق ضرب بالأوامر التي حتيم على القوّات الصدود والمقاومة عرض الحائط . واستحال التراجع أحياناً إلى فرار . فسبيب خسارة فادحة في العتاد .

هذا ولم يكن وضع المهاجيم لامعاً في كل مكان ، ففيما احتفظت فرق «الحرس» والتشكيلات المصفيحة بمستواها ، غصت مجموعة الفرق السوفياتية بجمهور يزيد غرابة يوماً بعد يوم ، فقد أشارت فرقة الدبابات الأولى إلى أن نصف الأسرى لا يبلغون الثامنة عشرة ، وإلى أن بينهم غلماناً لا تتعدى سنهم الثالثة عشرة ، ووصف الجنرال «فون فورمان» ، قائد الفيلق المصفيح ٧٤ ، «حشوداً قد جسمعت بسرعة تكاد لا تعرف لها بزة ، تشمل كتائب من النساء كن ألا السابيع خلت ، يطهون طعامنا ويغسلن ثيابنا في «روستوف» » . فمن أصل ألف أسير اعتقلهم فيلقه كان واحد من عشرين يحمل سلاحاً ، وكان أكثر من النصف حفاة . وأضاف: «إذا اصطدمت هذه الجماهير بجيوش سليمة منيت بخسائر مخيفة ، إلا أنها تتجاد د تجدد أمواج البحر » .

عاد «مانشتاين» في ٤ كانون الثاني إلى مقر القيادة العليا متسلّحاً بقرار ظنه عاتياً ماضياً . فطلب مقابلة مع «هتلر» لا يشهدها غير «زيتزلر» رئيس الأركان . كان مطلع خطابه ما يلي : «يا زعيمي . علينا أن ندرك بوضوح أن هزائمنا لا تعود إلى تفوق العدو المادي فحسب . بل إنسها تعود كذلك إلى الطريقة التي ندير بها دفية الحرب ...» تغييرت ملامح وجه «هتلر» عند سماعه هذه الكلمات ، وسقط جوابه بعنف لاهث : فما من أحد غيره ، هو «هتلر» . يقدر على قيادة الجيوش الألمانية ، وما من أحد غيره يستطيع أن يحمل عبء الحرب . وقال : « أفتعتقد مثلا أنك تستطيع أن يحمل عبء الحرب . وقال : « أفتعتقد مثلا أنك تستطيع أن يحمل عبء أن تفرض الطاعة التي أفرضها أنا .

ُ عاد «مانشتاين» إلى معركته بخفتّي حُنين . كانت سرعة التقدُّم

جبل «كاسينو » كما بدا بعد وقف إطلاق النار .

الروسي تضاهي سرعة الحرب الصاعقة ، إذ تراوحت بين ٣٠ و ٤٠ كلم في اليوم ، وامتاز الزحف الروسي بإقدام لم يشعهد له مثيل ، فانفتح بشكل مروحة ، واتسجه الفرع الشمالي نحو «كوروستين» فانتزع «نوفغورود» ، ومضى لاحتلال «سارني» الواقعة على نخوم مستنقعات «البريبت» ؛ واجتاز الفرع الأوسط حدود ١٩٣٨ ومضى يستولي على «لاك» و «رونو» وقد طلمنا طويلاً مدينتين بولونيستين عسكرت فيهما الحامية المكلمة بمراقبة «الاتحاد السوفياتي» ؛ أما الفرع الجنوبي فانتزع «برديتشيف» ومضى باتسجاه بهر «بوغ» في «أوكرانيا» . شن «مانشتاين» هجومه المعاكس باتسجاه بهر «بوغ» في «أوكرانيا» . شن «مانشتاين» هجومه المعاكس الشوكات في الوقت الذي كادت تبلغ فيه «فينيتزا» وتقبر ب من «أمان» . الشوكات في الوقت الذي كادت تبلغ فيه «فينيتزا» وتقبر ب من «أمان» . الشوكات في الوقت الذي كادت تبلغ من العمق ٥٠٠ كلم ، قد دُق في الأرض . إلا أن إسفينا واسعاً ، بلغ من العمق ٥٠٠ كلم ، قد دُق في الحبهة الألمانية . ففصل مجموعة جيوش الوسط عن مجموعة جيوش الجنوب .

دبـآبات «نيغر» الألمانيـّة تشنّ هجوماً معاكساً لصدّ الثغرة التي تحدُّمًا الدبـّابات السوفياتيّة . وتبدو إلى اليمين دبـّابة ألمانيـّة وهي تشتعل .

أكثر ما كان يثير الإعجاب أن زحفاً واسع النطاق كهذا لم يستنفد القوة السوفياتية. ففيما هزم الروس الألمان أمام «كييف» أخلوا يرد وبهم أمام «لينينغراد» . لم تكن مجموعة الشمال ، التي يقودها المارشال «فون كوخلر» . قد عرفت منذ سنتين غير ترجيحات طفيفة ؛ فقد اضطر الجيش السادس عشر إلى الفرار من حصار «لينينغراد» ، والتخلي عن «شلوسلبورغ» ، والإقلاع عن تقليص رأس الجسر السوفياتي في «أو رانينبوم» ، «الفولحوف» و «نوفغورود» و بحيرة «إلمن» . وكان الجيش الثامن عشر قد «الفولحوف» و «نوفغورود» و بحيرة «إلمن» . وكان الجيش الثامن عشر قد جلا عن جيب «ديميانسك» . ولكنة ظل متشبئاً «بستاراياه روسا» و «شولم» . كان القتال قتال خنادق تتعاقب فيه على التوالي برودة قطبية وحرارة مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتية . كان «كوخلر» قد اضطر وحرارة مستنقعية في قلب طبيعة فظة عاتية . كان «كوخلر» قد اضطر إلى التخلي عن قسم من قواته لمجموعات الجيوش الأخرى ، فيما مد د وحادة منها مصفحة . وهكذا ، ومع إجراء حساب «فنلندا» ، قال ثلث القوات الألمانية في «روسيا» محمداً شمالي «فيتبسك» .

كانت مثل هذه النسبة منافية لما هو معقول ؛ فمنذ أن أقلع الألمان

عن فتح «لينينغراد» لم يبق للجناح الأيمن من الجبهة الشرقية سوى أهمية سراتيجية ضئيلة ، وكان الراجع إلى «النارفا»، وحتى إلى «الدونا»، الذي طالب به الجنرالات كلتهم بغية تقصير الجبهة، وتقليص خطوط المراحل، وإعادة تشكيل قوى الاحتياط ، موافقاً للوقائع الجديدة . بيد أن «هتلو» كان يقول: «لا ، ثم لا». كان يخشي تخاذل «فنلندا» من جهة ، ويخشى من جهة أخرى أن يوفير التراجع المقترح للروس مواقع مد د حركة نقل الحديد الأسوجي .

كشفت دلائل الحملة منذ الخريف، وأخذت تتضاعف ابتداء من أوّل كانون الثاني. وبرز من فجوة «أورانينبوم» في ١٤ منه جيشا صدام سوفياتيّان هما الثاني والأربعون والثاني، فحملا باتّجاه «تسارسكويييسيلو». وفي اليوم عينه زحف الجيش التاسع والخمسون على «الفولخوف» من كلا جانبيّي «نوفغورود»؛ كانت نقطة التقاء ذينك الزحفين «لوغا» على لهر «اللوغا»، وهي قلب المؤخرات الألمانيّة، أمّا الهدف فتطويق الجيش الثامن عشر وأسره.

خفيّت وطأة الشتاء عمّا هو مألوف ، وضوءل انهمار الثلبع ؛ غير أن قلة الطرقات، وعمق الغابات ، وضراوة الأنصار ، قد أضرّت بالأجناد الألمانيّة. نقم «هتلر » على «كوخلر »فأحل محلّه رجل الأينام العصيبة . «مودل » ؛ فعز يمته المأثورة كانت ضروريّة لإنقاذ الجيوش الألمانيّة في الشمال . فك الروس الحصار عن رأس جسر «أورانينبوم » في ٢٠ كانون الثاني . وفي ليل ٢١ - ٢٢ ركنت القوّات الألمانيّة ، التي كانت متمركزة كالسهم بين «النيفا » و «الفولحوف » ، إلى الفرار مخلفة مدفعيّتها . حاول «مودل » تثبيت الجبهة على «اللوغا » ، إلى الفرار مخلفة مدفعيّتها . حاول وفي ١٢ شباط اتّ صلت الجيوش السوفياتيّة المنطلقة من «لينينغراد » بالجيوش السوفياتيّة المنطلقة من «لينينغراد » بالجيوش السوفياتيّة المنطلقة من «لينينغراد » بالجيوش في الأسر كانت قد فاتت ، فانساب باتّ جاه طرفيّ بحيرة «بيبوس » . أي «نارفا» و «بليسكو » ؛ لقد لاقي من العنت شيئاً كثيراً ، ولكنّه نجا .

إنتقل الخطر إذ ذاك إلى الجيش السادس عشر ، تعرّضت ميسرته لحطر التطويق ، فعسمد مرغماً إلى تراجع سريع باتسجاه الجنوب الغربي ، عبر غابات شاسعة خلو من الدروب ؛ فأخليت مدينتان طالما أطنبت الدعاية الألمانية زهواً بهما على اعتبار انسهما الدعامتان اللتان أوقفتا الزحف السوفياتي في شتاء ١٩٤١–١٩٤٢، وهما «ستارايا روساً » الواقعة على مقر بة السوفياتي في شتاء ١٩٤١–١٩٤١، وهما «ستارايا روساً » الواقعة على مقر بة السوفياتي على «اللوفا». واستدار الجيش السادس عشر على ميمنته وتراجع مسافة ٢٠٠ كلم ليلتحم بجاره الشمالي . حققت الجيوش الروسية في أوّل آذار ما طالب به الجنرالات الألمان «هتلر » عبئاً : فأعيدت جبهة مجموعات جيوش الشمال إلى موقع «بنتير » الدفاعي . غاب دوي المدفع عن «لينينغراد» ، وعاد «الاتتحاد السوفياتي » الدفاعي . غاب دوي المدفع عن «لينينغراد» ، وعاد «الاتتحاد السوفياتي »

لم تعمل هزيمة «كييف» في «أوكرانيا» «هتلر» على تعديل ستراتيجيته أو خطته. فقد الجيش الألماني الجزء الأكبر من خط «الدنييبر»، ولكنه تشبت بالنهر بواسطة جيب يبلغ عرضه ٥٠ كلم يقع ناحية النبع من «تشيركاسي». وترسم الجبهة بعد ذلك انعطافاً عميقاً أمام «كير وفوغراد» و«كريفوي روغ»، ثم تلتقي «الدنييبر» قبالة «زابوروجي» وتعبره لتغطي برأس جسر مناجم النيكل في «نيكوبول»؛ وبعد أن تعود إلى ما وراء «الدنييبر»، تسير بمحاذاته حتى مصبته في «خرسون». هذه الحطوط المتعرّجة الحطرة ، أصرت أوامر قيادة جيش البرّ على وجوب الدفاع عنها من غير تنازل!

إلى حدود ١٩٣٨ .

تقاسمت تلك المهميّة ثلاثة جيوش ، ينتمي أحدها إلى المجموعة «أ» («فون كلايست») وينتمي الاثنان الآخران إلى مجموعة الجنوب



لقد تحطّم الجليد تحت وطأة إحدى الشاحنات في مستنقعات «البريبت» .

(«وو مانشتاين»). ففيما غطى جيش الجنوب السادس. بقيادة الكولونيل جيش الديابات »، مدينة ويكوبول». حفظ جيش الشمال، وهو جيش الديابات الأول، بقيادة «هوبي »جرال القوات المصفحة، اتصالاً واهيا بجيش الديابات الرابع، واند س بينهما ، داخل الجيب الذي يمتد قعره حنى «الدنييبر»، الجيش الثامن بقيادة «فوهلر» جرال المدفعية ، وعبناً بذلت الجهود الرامية إلى إفناع «هتلر» بحماقة تلك النائنة ذات الجنبات المشت ، فكما كان قد رفض التخلي عن «الفولغا» في «ستالينغراد» ، رفض التخلي عن «الفولغا» في «ستالينغراد» ، رفض التخلي عن «الدنيبر» في «شيركاسي» .

أتي احتلال «كير وفوغراد». في مطلع كانون الثاني . يزيد الوضع الألماني تأزّماً وخطورة . أربى محيط الجيب على ٤٠٠ كلم . وكست داخل ذاك الثوالول الضخم أربعة فيالق هي ٧ و ٤٢ و ١١ و٤٧ المصفّح. إلا أن تهرّو مبدان القتال . وتفكّك الوحدات . قد حداً من قوتها .

فالفوج المصفح التابع لفرقة الدبابات ١٤، مثلاً، قوامه ٧ دبابات من طراز «بز.كف. ٤»، و ٤ مدافع هجوم، و٤ دبابات من قاذفات اللهب، أي ما يعادل عتاد سرية. أما أفواج رماة القنابل، التي خهنض عدد رجالها القانوني إلى ١٠١٠، ، فما كانت تضم أكثر من ٥٠٠ رجل إلا نادراً . كلتفت الفرق بحماية قطاعات يتراوح اتساعها بين ١٨ و ٢٥ كلم، بالاعتماد على ١٠٠٠ عارب على خط النار، وذاك ، لعمري، ستار من الرجال رقيق ، لا تستطيع أية قوة احتياطية خليقة بهذا الاسم أن ترفأ خروقه . هذا وقد حنظر إجراء أي تصحيح في الجبهة ، كما حنظر اللجوء إلى أي تراجع متعمله ، بالغاً ما بلغت تفاهته ، من غير موافقة الفوهر رالسابقة .

في ٢٥ كانُونُ الثاني شُنَّتَ جبهتا «أوكرانيا» الأولى والثانية هجومهما على جانبتي النائثة ، وفي ٢٨ منه التقتا في «سفينيغو روغكا» الواقعة على

ممرّضون ألمان يحاولون حماية جرحاهم من أذى النيران جنوبيّ « خاركوف» .





العمليّات في الجبهة الروسيّة (تموز ١٩٤٣ ــ نيسان ١٩٤٤ )

ضفيّة مهر صغير ذي مجرى صيّق هو «غويلوي تيكيتش»، فطُوِّق بذلك فيلقان أَلمَانيّان هما الـ ١١ والـ ٤٢، وقد شملا ٥ فرق من المشاة ، وفرقة «فيكينغ» المصفّحة الصاعق .

مَا كان «هتلر » ليعود عن غينه وضلاله ، فإذا بانفعاله إزاء هذه الكارثة الحديدة هو انفعاله إزاء «ستالينغراد» سابقاً . فتلقَّى الجنرال «ستيمرمان». قائد القوَّات المحاصَرة، أمراً بالمحافظة على الجيب بكامله. أمَّا الفيلقان فسيزوُّدان بالمؤنَّ عن طريق مطار «كورسون»، ويسرجي إنقادهما ىعمليَّة كبرى ينوي الفوهرر أن يُـشرك فيها ٨ فرف مصفيَّحة : ففيما تزحف الـ ١٦ والـ ١٧ والفرقة النموذجيَّة ، وفرقة الدبَّابات الأولى ، من الغرب إلى الشرق ، ضمن إطار جيش الدبَّابات الأوَّل ، بهاجم الفرف١١ و ١٣ و ١٤. وفرقة الديابات ٢٤. من الشرق إلى الغرب ضمن إطار الجيش الثامن ، ولسوف يسحق العدوُّ سحقاً . ولكنَّ الأمور لا تجري في حومة الوغي بمثل ما خري به من سهولة على الحارطة ؛ فقد اصطدم حشد الفرق المصفَّحة بعقبات هائلة ؛ فالأرض تميم بهارا وتعود إلى النجمَّد ليلاً ، فتغرق العربات في هوّات منِ الوحول تارَّة، وطوراً تحبسها ضمن غلاف كالإسمنت المسلَّح صلابة . أتي يوم ٣ شباط ولم يبلغ من القوَّات المعنيّة مكانه غير قسم ضئيل . بيد أنّ إرجاء الهجوم لم يبقّ ممكناً . فالقوَّات تستنفد قواها داخل الجيب . ولا يأتي التِّموين الجويّ إلاَّ بقسم ممًّا لا بدُّ منه ، ومطار «كورسون» بات مهدُّ دا . سعت المجموعتان المصفحتان ببسالة ، طوال أيام عشرة ، في التقدم من الرفقاء المطوِّقين ، فاصطدمت المجموعة اليمني ، أي فيلق الدبتابات ٤٧ ، الذي يقوده الجنرال «فون فورمان»، بمقاومة الجيش الحامس السوفياتي العنيدة -واضطرّت إلى التوقّ ب على بعد ٣٠ كلم من الجيب . وتمكّنت المجموعة اليسرى ، أي فيلق الدبيّابات الثالث ، بقيادة الجنرال «برايث» ، من الوصول إلى مسافة ١٣ كلم من المحاصّرين ، وأوقفت بدورها .

وإذا بمأساة «ستالينغراد» تمشل من جديد . بيد أن «ستيمرمان» وقد كان أقل انصياعاً من «باولوس» . تغطي أوامر «هتار» فترك «الدنيير» ودفع بقواته نعو الغرب باتتجاه المنقذين . إلا أن رجاله كانوا يموتون جوعاً ، وذخائره كانت في طريقها إلى النفاد ، فطلب الروس منه أن يستسلم ، فتسلم الكولونيل «فوكيه» الرسالة وأمر بإعادة المفاوض الم خطوطه ، وعلم بأن «هتار» قد أحاله إلى المجلس الحربي بتهمة التفاوض مع العدو . ودعا الحرال «فون سيدلينز»، وحفيد «بسمارك» الكونت «فون أيسيدل» ، وفقاء هما إلى الاستسلام باسم «اللجنة القومية لتحرير المانيا» . فسد المحاصر ون آذا م دون ذاك النداء ، ولكن قواهم كانت قد بلغت آخر حدود التلف ، ففقد الجيب ثلاثة أرباعه ، كما فقد مطار «كورسون» . إذ ذاك قام «مانشتاين» بما لم يجروء على القيام به في «ستالينغراد» . فأمر «ستيمرمان» بثقب ثغرة ينفذ منها القيام به في «ستالينغراد» . فأمر «ستيمرمان» بثقب ثغرة ينفذ منها القيام به في «ستالينغراد» . فأمر «ستيمرمان» بثقب ثغرة ينفذ منها مهما كان الثمن .

أطلقت المدافع الألمانية آخر قذائفها مساء ١٧ شباط ، وانتظم الرجال الأصحاء كلهم ثلاثة أرتال وراء الدبابات الأخيرة. كان الليل حالك السواد صفيقاً . وقد ثبت التجسد الليلي الأرض ، أما سلاح الثقب فكان الحربة . فوجىء الروس بتلك الشراذم اليائسة التي انقضت عليهم . ومرّت عبر معارك بلغت من التفكك حد ا عجز معه الناجون عن الوصول إلى سرد متماسك . سقط الجنرال «ستيمرمان» والكولونيل «فوكيه» أثناء الحروج ، ولكن «٢٠٠٠ رجل ، من أصل والكولونيل «فوكيه» أثناء الحروج ، ولكن «٢٠٠٠ رجل ، من أصل المحتفت الدعاية المتلرية بتلك الليلة احتفاءها بمآثر البطولة . وقال الجنرال «فؤوزمان» بلهجة ساحرة لاذعة : « لقد ذهل رجالنا عندما علموا

أنهم قد أحرزوا نصراً كبيراً ... الواقع أن فيلقين آحرين قد سنحقا . وأن موقعة وتشير كاستي المضاعفت نجاح الفرصة التي ما فتىء الروس يتمتعون بها منذ الستالينغراد المألا وهي عزل جيوش الجنوب الألمانية . ودفعها نحو البحر الأسود لإبادتها .

فمن مصاب «الدنييبر» إلى «الكربات» رسمت جبهات سوفياتية أربع خطآ منحنياً يتحدق بمجموعات جيوش «مانشتاين» و «كلايست». أسندت جبهة «أوكرانيا» الأولى ظهر ها إلى مستنقعات «البريبت» التي لا يمكن اجتيازها ، وكان «جوكوف» قد حل على رأسها محل «فاتوتين» الذي أصيب بجرح بليغ ، واستدارت نحو الجنوب ضد جيش الدبابات الأولى الذي البيابات الأولى الذي استبد به العياء . وناءت جبهنا «أوكرانيا» الثانية والثالثة ، يقودهما «كونييف» و «مالينوفسكي» ، بكاكلهما على الجيش الثامن النازف الأقطع . وأخيراً ، فيما استمرت جبهة «أوكرانيا» الرابعة في محاصرة الأقطع . وأخيراً ، فيما استمرت جبهة «أوكرانيا» الرابعة في محاصرة اللامعقولة التي فرضت أوامر «هتلر» الصارمة التمستك بها على «الدنيبر» اللامعقولة التي فرضت أوامر «هتلر» الصارمة التمستك بها على «الدنيبر»

ما كادت موقعة وتشيركاسي، تنتهي حتى مني الحيش السادس

هذا بالهزيمة ، فانتزعت منه مدينة «نيكوبول» التي طالما بُـذَلت من أجلها الضحايا في ٨ شباط . كان فيلق الدبّابات الـ ٢٤ (فرقة الحيّالة الأولى سابقاً) في طريقه نحو الشمال للإسهام في فك الحصار عن فيلـقي «ستيمرمان» ، فأعيد على جناح السرعة خو الجنوب ، إلا ۖ أنَّه ، وقاد تخبّط في الوحل طويلاً ، وصل بعد فوات الأوان ، فلم يتمكّن من إنقاذ مدينة «النيكل»، ولم يوفــق كذلك في إنقاذ «كريفوي روغ » مدينة الحديد التي سقطت في ٢٢ شباط بعد صدع الحطوط الألمانيَّة في «أبوستولوفو» ؛ وأنحرف الروس نحو الجنوب فحصروا الجيش السادس على «الدنييبر ، بالقرب من «خرسون» ، إلا أنه تملُّص وكافح على بهرين متوازيين هما «إنغوليز» و «إنغول» ، فلم يفلح في تركيز الجبهة · فأخذ الروس ، وليس ما يستطيع صدَّهم ، يقتر بون من «أو ديسا» الَّي لِحَا إِلَى سراديبِها الشاسعة ٠٠٠، و ١ من الأنصار يُنحبطون ، منذ سنتين . كلُّ المحاولات الألمانيَّة الَّتي بُـذلت لْحنقهم بالدخان أو لتجويعهم . ودارت شمالي" «أوكرانيا» رحى معركة آخرى ؛ ففي ٤ آذار حمل «جوكوف» على جانبتي «شيبيتوفكا» كليهما ، ووجهتُه «شيرنوفيتز» عاصمة «بوكوفين» التي كانت رومانيّة من ١٩١٩ إلى ١٩٣٩ . توغّل الروس على عادمهم ، وراحوا منذ الغد بهدُّ دون خطُّ «ليمبرغ ــ أوديسا » الذي يومن وحده الاتتصال المباشر بمقاطعات البحر الأسود . وحمل الألمان حملة معاكسة بفرق مصفّحة ثلاث ، بيد أنّهم لم يفلحوا في الحوول دون قطع الروس الحطّ الحديديّ الأول بالقرب من «تارنوبول». ولن يكون تموين مجموعة «فون كلايست» ممكناً بعد اليوم إلا ً باللجوء إلى التفافات طويلة تمرّ وبسلوفاكيا، و والمجر . .

وحلّت فرة الوحول . ولو تقيّد الروس بالسابقة التي أرساها الربيعان السابقان لتوقّف العمليّات طوال أسابيع . ولكنتها، بدل أن تتوقف انطلقت انطلاقاً جديداً ، فأثارت بذلك ذهول القيادة الألمانيّة التي كانت تحسب حساب الهدفة الموسميّة . لن يصف المحاربون حملة بعبارات أكثر إثارة الرعب والجزع من التي وصفوا بها هذه الحملة ، وسيكون لذكرى تراجعهم القلق ، وهم غارقون في الوحل حتى الأفخاذ ، وعرباتهم تغرق كلّما دارت لها عجلة ، وقد أنقل كواهليّهم خوف الوقوع في الأسر . كلّما دارت لها عجلة ، وقد أنقل كواهليّهم خوف الوقوع في الأسر . وطأة كابوس ثقيل مخيف . بديهيّ أن تحركات الروس أخذت تتباطأ ، وأن مدى عمليّاتهم غدا محدوداً ، وأن دبيب الإعباء الذي نال من وأن مدى عمليّاتهم غدا محدوداً ، وأن دبيب الإعباء الذي نال من

قواتهم قد تضاعفت سرعته ؛ إلا أن التفوق النسبي كان لصالحهم . فهم أوفر من خصومهم استعداداً لتحمل مضايقات الوحول ، كما أنهم أوفر استعداداً لتحمل الثلج . فعربات التموين عندهم أخف ، وأجهزتهم المزبحرة ، التي تعتمد على زناجير أعرض وأوسع ، تفوق الدبابات الجيش الألماني وجراراته قدرة على التحرك .

تتالت الضّر بات ، فدحرت جبهة «أوكرانيا» الثانية الجيش َ الثامن في ٦ آذار . وزحفت على «أمان»؛ سقطت المدينة واستمر الزحف باتهجاه «البوغ» . فبلغه . وعبره في ٢٠ منه . وما لبث «جوكوف» أن استأنف حملته فأغرق جيش الدبيّابات الرابع . وعبر «الدنييستر». واحتل «شير نوفيتز » في ٢٤ منه . وهكذا ، خلال ثلاثة أسابيع . وبالرغم من الوحول . حقَّقت جبهتا «أوكرانيا» الأولى والثالثة تقدُّماً يزيد على ٢٠٠ كلم . فاجتبيحت «رومانيا» . وهندّدت «المجر» ؛ بل حدث ما هو أدهى من ذلك إذ طُـوَق جيش الدبـّابات الأوّل ! أمَّا تـّبـعة الويلات فتقع هذه المرّة أيضاً على كاهل «هتلر » . فهو لم يرض َ بالتخلّي عن الناتئة التي كان جيش الدبـّابات الأوّل يرسمها وراء «البوغ » إلاّ اللحظة الَّاخيرة ، وأمر بأن تنظَّيم «فينيتزا» تنظيم قلعة ، وبِأن يدافَع عنها حتى الموت . إلاَّ أنَّ هذا الأمر الأخير قد خُرُق . فأُضرمت النيران بمقرّ قيادة الفوهرر وبالقرية الريفيّة الأنيقة التي بسُنيت «لغوربنغ». بيد أنّ الرَّاجع من «البوغ » إلى «الدنييستر »، في غمرة الذوبان، كانُّ بمثابة الهزيمة بالنسبَّةُ لِحيش الدُّبَّابات الأوَّل . فقد أخذ المشاة . وقد أرهقهم الوحل . يلقون بأمتعتهم . وبأسلحتهم أحياناً ، وأهمل السائقون عرباتهم العالقة في الوحل . وغدا عبور الأمهار ، بعدما استحالت بحيرات ، عسيراً على جسور مزدحمة متداعية . وما لبث تقدُّم العدوُّ أن سبق جيش الدبَّابات الأوّل فأدرك ضفتي «الدنييستر » قبل أن يدركهما . وفي ٢٣ آذار تصافح الجيشان السوفياتيّـانّ ، الأوّل والرابع ، خلف ظهره ، جنوبيّ «كامينيز ـــَ بودولسك»، فإذا بفرق عشر تجد نَفَسها فيالطوق، وإذا بقائدها «هوبـي». الذي أسعفه حظ خارق في الحروج من «ستالينغراد» ، يُنْلَفِي نَفْسِه من جديد في فم الذَّئب . وأعاد التاريخ الرتيب الكئيب سيرته <sup>"</sup>، فأقامت طائرات «يو-٥٢°» جسراً جوّياً ؛ فالطّوق الروسيّ طفيف حفيف ، ومقاومة المدفعيّة المضادّة للطائرات ما زالت ضعيفة ، ومُع هذا ما كانت الكميّات المنقولة لتفي بالحاجة الأوّليّـة لا من قريب ولا من بعيد . طلب «هوبسي» أن يشق ّ لنفسه تغرة مباشرة باتّجاه الجنوب ، مع ما يحفّ باقتحام مجرى «الدنييستر » من عقبات ، بيد أن «هتلر » فعل ما فعله في «ستالينغراد» ، فَحِظَّر عليه التخلِّي عن مواقعه الأماميَّة . فبادر «مانشتاين» إلى «أوبرسالزبرغ »؛ وهناك صبّ «هتلر » جام لومه وتقريعه ، فذكيّر بأنّ «مانشتاين» كان قد طلب منه انسحابآ إلى ما وراء «الدون»، «فالدونيتز»، «فالدنييبر »، «فالبوغ »، واعداً في كلّ مرّة بصدّ العدوّ على جبهة فُـضلي، وكان العدوُّ في كلُّ مرَّة يقتحم الحاجز الجديد . ولكنَّه قبل أحيراً بالموافقة على اقتراحات المارشال : فسيومّن «فون كلايست» أمر الدفاع عن «رِومِانيا» بعد أنِ يضم " الجيش الثامنِ إلى قيادته ؛ أما جيش الدبّابات الأوَّل ، بدل أن يشقُّ لنفسه طريقاً نحو الجنوب ، كما طلب ذلك «هوبي» . فسيتّجه نحو الغرب بغية الالتحام بجيش الدبّابات الرابع والحوول دون التدفيّق السوفياتيّ على السهل المجريّ . احتمليّت «المجر » زيادة في التحفُّظ ، وفرض «هتلر» على الوصيّ «هورثي» رئيس وزارة محبَّـذاً للهتلريَّة هِو «ستوجاج» السفير السابق في «برلين»، الذي حاول تغطية البلاد المهدُّدة .

إتَّجه جيب جيش الدبَّابات الأوّل بصعوبة نحو الغرب ، سائراً على خطّ موازِ «للدنييستر » . كانت انهمارات الثلوج الغزيرة المتأخّرة تكسو



قنَّاصان ألمانيَّان خرجا من «نيكوبول» سالمين ، ولكن مرهقين .

السهل بطبقة رخوة تذوب فتغذي بذوبانها بحر الوحل ، وكان اجتياز الأودية المحرجة الوعرة ، كوادي «سيريث»، يشكر عقبات هائلة ويفرض معارك ضارية . هذا ، والطيران الروسي يمطر الألمان منشورات كهذه تقول : «أنتم مطوقون تماماً ، ليس لتمديد مقاومتكم أي معى . أترك لكم فرصة للاستسلام تنتهي في ٢ نيسان ، ومي مر هذا التاريخ رمي بالرصاص أسير من أصل ثلاثة . الإمضاء : «جوكوف»، مارشال «الاتتحاد السوفياتي». ألواقع أن حلقة الحصار كانت ما تزال ضعيفة . وأن القوات التي تؤلفها كانت عرضة لهجوم يشنه في ظهرها الفيلق المصفح الصاعق الثاني ، السائر لنجدة الجيش الأول . جرى الاتتصال في «بوكزيكز» على «الستريبا»؛ فاستُدعي الجنرال «هوبي» الما «لوبي المنارة التي أعادته إلى جيشه تحطمت وقضت عليه .

قبل ذلك بأيّام، أي في ٣٠ آذار، أوقظ المارشال «فون مانشتاين» من رقاده، وأعلم بأن طائرة «هتلر» الشخصية قد وصلت إلى «ليمبرغ» لتقلّه إلى «برشتسغادن». وكان المارشال «فون كلايست» قد نُمقل في اليوم السابق في الشروط المفاجئة عينها . فأعلن «هتلر» للمارشالين أنهما لم يبقيا صالحين لشكل الحرب السائد بعد اليوم على الجبهة الشرقية ؛ فقد انصرم عهد المناورين، وأمست الفضيلة العسكرية الرئيسة إرادة في الصمود لا تعرف اللين والتساهل، تغذيها عزيمة لا تعرف الشفقة . ولذا فقد عمد «هتلر» إلى أن يستبدل بالارستوقراطيين اثنين من أبناء الشعب : «مودل» الذي يتسلّم قيادة مجموعة جيوش الجنوب، وقد دُعيت من جديد مجموعة «شمال أوكرانيا»، و «فردينان شورنر» الذي تسلّم قيادة مجموعة الجيوش «أ»، التي غدت تُعرف بمجموعة «جنوب أوكرانيا». وقبل ذلك بقليل كان نبيل آخر، هو المارشال «فون كلوغي»، وقد جرح في حادث سيّارة . كان نبيل آخر، هو المارشال «فون كلوغي»، وقد جرح في حادث سيّارة .

ما دامت جيوب الجنديّ الألمانيّ قد حشيت قذائف ونحوها ، لم يبق له إلاّ أن يحمل زاده من الخبز والشاي بهذه الطريقة .

في ٢ نيسان تناول الفوهر و القلم ليقرّ و النتيجة التالية التي سجلها في مذكرته وقم ٧ : «لقد أدرك الزحف الروسي بهايته ، وأبهك الروسي قواه . فحان وقت إيقافه بشكل بهائي » . كان خط هذا التوقيف النهائي ، الممتد من مستنقعات «البريبت» إلى البحر الأسود . يرتسم على النهيج التالي : «كوفيل ــ برودي ـ تارنوبول ــ أسفل «الكربات» بين «كولوميا» و «ترغول ــ نيمبت .. جاسي .. كيشينيف » . ستتحرّك الجبهة إلى الأمام و راء هذه المدينة الأخيرة ، فتسير بمحاذاة النهر الساحلي «تيليغوت» ، بغية تغطية «أوديسا» ، مرفإ تموين الجيش السابع عشر المحاصر في «القرم».

### إنتقام ومعَارك في "إيطاليـًا"

أثررت قضية «تشيانو». فصهر الدوتشي ما زال تحت حراسة أه. . . ي سجن «فير وني». وقد ألحقت به امرأة اسمها السيدة «بيتز». وهي عمياة من عميلات الغستابو. فكانت تلعب دوراً مز دوجاً. ولقد قال «تشيانو» لقاضي التحقيق الإيطالي : «إنها تلتصق بي كطابع بريدي على غلاف رسالة! بيد أني أعرف مبتغى الألمان: إنهم يرغبون في الحصول على مذكراتي. وهم لن يحصلوا عليها أبداً». ومن ناحية أخرى كانت السيدة «بيتز» قد تعلقت بالسجين في الوقت الذي كانت تمارس فيه مهمتها كمجاسوسة. فراحت تحاول إنقاذ حياته.

وقع خدمسة من أعضاء المجلس الأعلى الذي صوت في ٢٥ تموز ضد «موسوليني» في أيدي الفاشيين الجدد ، فباتوا يشاطرون «تشيانو» مصيره، وهم : المارشال «دي بونو»، والوزيران السابقان «باريسكي» و«تشيانيي»، ورئيس اتتحاد العمل «غوتاردي»، وأخيراً «مارينيلي». وفي موتمر الفاشيين الجدد، المنعقد في «فيروني» لبضعة أسابيع خلت ، كان بعض الأصوات العنيفة قد طالب بروسهم. وحاولت «الكونتيسة تشيانو» أن تأتي التشفع لحدى والدها . ولكن الألمان أغاقوا الباب في وجهها . وقد أعلن «موسوليني» عن عجزه . وقد اختارت حكومة «سالو» القضاة التسعة من «موسوليني» عن عجزه . وقد اختارت حكومة «سالو» القضاة التسعة من «كاستيلفيكيو» في ٨ كانون الثاني . كان برد قارس يعذ ب المتهمين ، وكان المارشال «دي بونو»، البالغ من العمر ٧٦ عاماً، قد استشفام من



الجنود الألمان المحاصرون في «تشيركاسي» يتلـقون المدد من طعام وعتاد .

المستشفى . فيما سييق الآخرون من سجن «سكالتزي». كان لهم محامون . إلاّ أنّه لم يكن يحقّ لهم استدعاء الشهود .

إنتهت المحاكمة في غضون ٤٨ ساعة . وقد حاول المتهمون أن يثبتوا أن اقتراع ٢٥ تموز لم يكن في رأيهم وسيلة القضاء على «الدوتشي». وحافظ «تشيانو» و «ديبونو» على كرامتهما. ولكن «مارينيلي»، راح يبكي ويتوسل قائلاً إنه كان ضحية صممه وغباوته . وفي غرفة التداول كانت المحكمة قد بدأت تميل إلى الرأفة حين روع القاضي «فيتزاليني» القضاة

بعد «مانشتاين» و «كلايست»، وحتى بعد «مودل»، طلب «أنطونيسكو» الجلاء عن شبه الجزيرة ، حيث تشرك في القتال ٧ فرق رومانية هي الآن ضرورية لحماية أرض الوطن ، فرفض «هتلر»، زاعماً أنه لا يليق به أن ينفح العدو هبات مجانية في الوقت الذي توقيف فيه وكاد النزف يتلفه . انتها، لعمد عن مدل وأما حددة د وأي الأنساء! فما مضت ستة

إنتها، لعمري . لروًيا جديرة بروًى الأنبياء ! فما مضت ستة أيّام ، وحلّ الثامن من نيسان ، حتى شنّت على خطوط «بيريكوف» حملة وسيّة شعواء ... لقد حان دور «القرم» !.

الآخرين بتدخيله العنيف. فأعيد سحب الظروف المخفيفة التي كانت قد تقررت للمارشال الهرم. ولم ينجُ من العقاب غير «تشيانيي» وحده . وكتبت المارشال الهرم. ولم ينجُ من العقاب غير «تشيانيي» وحده . وكتبت المارد وحياته . إلا أن عباراتها أسرار رهيبة . عارضة مذكرات زوجها مقابل حياته . إلا أن عباراتها المؤشرة لم تجد نفعاً . حتى إن التماس العفو الذي وقيعه المحكوم عليهم بالإعدام لم ينقل إلى «موسوليني» ، وذلك بسبب تدخيل «بافوليني» الذي قال إنه من القسوة والوحشية أن يبطلب من رجل أن يشبت شرعاً حكم الإعدام بحق والد أحفاده . وقد أعدم «تشيانو» و «دي بونو» و «باريسكي» و «غوتاردي» و «مارينيلي» رمياً بالرصاص من الحلف ، على يد جنود لا كفاءة لهم . حتى إنه كان عليهم أن يطلقوا الرصاص مجدد الإجهاز على كفاءة لهم . حتى إنه كان عليهم أن يطلقوا الرصاص مجدداً للإجهاز على حيث أصبحت المذكرات في مأمن ، وفيها ما يدين زوجها و «موسوليني» و «ربينتروب» على السواء .

إنّ هذه الكارثة الأهليّة والسياسيّة هي الصفحة الوحيدة التي تجدر الإشارة إليها في نظام لم يستطع الحروج من العدم . وأمّا «موسوليني » فقد بالغ في التنحي لدرجة أنّه لم يحضر موتمر «فيروني». وتكاثرت جماعات الأنصار ، وكذلك اغتيالات أعيان الفاشيّة الجديدة. ولكن ، في الإجمال ، كانت المقاومة التي جابهت حكومة «سالو» وأسيادها الألمان ضعيفة نوعاً .

وقد قام الشيوعيتون بتحريك الإضراب في مصانع «فيات»، إلا آنه مُّم بسهولة ، مع أنه لم يكن هنالك في «تورينو» حيث نشب غير مئتي ألماني . ففي الشمال الذي كان في أيدي الألمان ، كما في الجنوب الذي احتله الحلفاء ، كانت كتلة الشعب الإيطالي لا تحلم إلا بالسلم . ولم يتوصّل أي من المارشالين الحصمين «غرازياني» و «بادوليو» إلى إنشاء ما يشبه الجيش لا من قريب ولا من بعيد . وراحت «روما» تتخبيط في النزاع ، ولم يتمكن غير حفنة جنود إيطاليين من تقرير مصيرها.

إن ساحة القتال لشهيرة هي . فطريق الساحل ، التي أطلق عليها اسم الطريق رقم ٧ ، هي طريق «آبيا». وأمّا طريق الداخل ، وهي التي حملت الرقم ٦ ، فهي طريق «لاتينا» أو «كاسيلينا». ومن الناحية العسكريّة لم تكن أيّة طريق من الطريقين ميسورة ؛ فطريق الساحل تجتاز ممرّات عديدة وتعبر سهولا قابلة للفيضانات . وأمّا طريق الداخل فهي تقطع «الفولتورنو» في «كابو» و «الرابيدو» في «كاسينو»، مجتازة، على طول المدى . أرضاً بالغة الحشونة . وما وراء «كاسينو» ينفتح رواق «روما» المدى . أرضاً بالغة الحشونة . وما وراء «كاسينو» يشرف على أمّ الأديرة و «الوادي اللاتينيّ » ، أو وادي «الليري» ، الذي يشرف على أمّ الأديرة البنديكتية الرائعة في بنائها القائم فوق قلعة جبيل «كاسينو» الطبيعيّة . وبعد انتصار «ساليرنو»، والاستيلاء على «نابولي»، جمهرّت وبعد انتوا «وروما» في النصف الثاني من شهر تشرين الأوّل . ولكنّ العدّة لغزو «روما» في النصف الثاني من شهر تشرين الأوّل . ولكنّ

فرفة المشاة الثانية تبحر من «وهران» في طريقها إلى ساحات الوغى في «إيطاليا».



الأوهام زالت سريعاً ؛ فالنعومة الإيطاليّة لم تكن غير قناع ، والبلد في طبيعته الحقيقيّة ليس إلاّ جبلاً متـّصلاً مفتقراً إلى البطرقات ينزل علمه ّ الخريفالمبكر سيولاً من الأمطار عرمة ، ثمَّ يحلُّ الشتاء من بعده فيواريه تحت ثلوجه . وأمَّا الجيش الأميركيُّ فهو كثير الثقل يتلاءم مع الطبيعة المتوسَّطيَّة : طرقات مقطوعة ، وحداَّت غائصة ، تموين معرقل ، الخ. ثمَّ إنَّ العدوُّ لم يكن يطلق ساقيه لاريح كما توطَّد الوهم بعد سقوط «نابو لي ». بل كان يخوض قتالاً عنيفاً مؤخَّـراً ، بغية كسب الوقت لبناء حاجز قويّ . وأمَّا المخطِّط الذي انتقاه «كيسلرنغ» لهذا الحاجز ِ ، فأصله مصبّ «الغاريليانو». على خليج «غاييتي». ونهايته على «الأدرياتيك»، على مصبّ «السانغرو»، ومن الضفّة إلى الأخرى كان الموقع (موقع غوستاف) ملاصقاً لجبال يبلغ علوّها ١،٥٥٩ و ١،٦٦٩ و ٢.٠٧٠ و ٢.٢٥٢ متراً ، توفر ّ روئية حسنة ، وتسهيلات للرماية على شواطيء «الغاريليانو » و «الرابيدو» و «السانغرو» الجنوبيّة الأكثر انخفاضاً . وكانت منظّمة «تودت» تدير الأعمال ، وكانت كتائب العمال التي جنَّدتها الحكومة الفاشيَّة الجديدة تزوَّد هذا العمل باليد العاملة . وقد استُخدمت كافَّة موارد التحصين شبه الدائم، وخصوصاً لإقامة سد ّ منيع أمام مدخل وادي «الليري» في «كاسينو» .

وفيما راح العمال الإيطالية ون يشيدون «خط غوستاف» . كان المقاتلون الألمان يفرضون على مداخله أثماناً باهظة ؛ فاحتلال المواقع المتقد مة . وهي خط الشتاء ، قد فرض على الجيش الحامس الأميركيّ ، وعلى الجيش البربطاني الثامن ، قتالاً طويلاً بطيء التقد م . ومن ١٥ تشرين الثاني إلى ١٥ كانون الثاني لم تتعد الأرض التي احتاتها الأميركية ون الـ ١٥ كليم . وأما الانكليز فكانوا أكثر بطءاً من ذلك . وكان روساؤهم يبدون تعبساً حيال ثمن الدماء المبذول . وشرحوا للجرالات الأميركية بن أن «بريطانيا العظمى» قد استهلكت طاقتها البشرية ، وأنهم كانوا يحاولون الحد من الحسائر . لائن الاستبدال قد غدا صعباً فحسب ، بل كذلك لأنه كان عليهم أن يفكر وا بمستقبل بلدهم الاقتصاديّ والإحصائيّ .

كان الأخصام متساوين بالنسبة للوحدات الكبرى. وعلى الرغم من أن المارشال «كيسلرنغ» قد جمع تحت إمرته في ذلك الوقت مجمل القوات الألمانية في «إيطاليا»، أي المجموعة «ج»، فإنه لم يتمكن من التصرف بحرية بالجيش الرابع عشر، إذ أن «هتلر» كان ما يزال متخوفاً من نزول في خليج «جنوا». فالجيش العاشر كان يقوم بالقتال بمفرده. بامرة «فون فيتنغوف»، وقد أصبح يضم ٢١ فرقة بعدما أمد بثلاث فرق، منها الفرقة الجبلية الحامسة القادمة من الأصقاع الفنلندية. ولكن الفرق الألمانية قد تدنيت إلى ست كتائب للمشاة، أو حتى إلى أربع. لا تعديدي عدتها الد ٤٠٠ رجل. وقد قدر «كيسلرنغ» تفوق العدو بنسبة تعديد من ناحية العدد، وبد ١٠ إلى ١ بالنسبة لقوة النيران.

ومن الجهة الحليفة كان الجيش الثامن يعد ٤ فرق بريطانية وفرقة كندية . وكان الجيش الحامس مؤلفاً من ٤ فرق أميركية و ٣ فرق انكليزية. وكان الجيشان مجتمعين في مجموعة الجيوش ١٥ و بإمرة السير «هار ولد ألكسندر »، الذي كان خاضعاً للقائد الانكليزي الأعلى في الشرق الأوسط السير «هنري مبتلاند ولسون» الملقب بد «جامبو». وأمنا «ايزبهاور»، الذي عبد فور «أوروبا» الغربية ، فقد غادر المتوسيط ، وكان «مونتغومري»، الذي عبد مساعداً له ، على وشك اللحاق به .

في أواسط تشرين الثاني نزلت في «نابولي» مقد مة دعم قوية مولّفة من فرقة المشاة المغربية الثانية . وفي «تونس» كان الجيش الفرنسيّ قد قاتل في نطاق نظام أيّام الهدنة بعتاده البالي الناقص . وها هو يعود إلى الظهور في «إيطاليا» بالحلّة الجديدة التي أغدقها عليه الحلفاء .

#### ألجبيش الفرنسيّ بعسّانيّ ولادة جديّدة عسّاية

أتى هذا الظهور الجديد ثمرة متأخرة لاتشاقات «أنفة» التي جرى التوقيع عليها لسنتين خلتا بين الجنرال «جيرو» وحكومة «الولايات المتسحدة». وقد رمت إلى تشكيل جيش من ٣ فرق مسفتحة ، و ٨ من فرق المشاة الآلية ، كما رمت إلى تشكيل سلاح للطيران يشمل ٥٠٠ مطاردة ، و ٣٠٠ قاذفة قنابل ، و ٢٠٠ طائرة من طائرات النقل، الحجر أما عدد أفراد هذا الجيش العتياء فكان بمنزلة ٤٠٠٠٠٠٠ رجل ، على أمل أن تبلغ نسبة الرجال أوروبياً واحداً مقابل اثنين من أهل «أفريقيا الشمالية» » .

"ألح «جيرو» في تنفيذ هذا البرنامج بعزيمة ماضية عمياء . وقد اتتخذ لنفسه الشعار التالي : «هدفنا واحد هو النصر » . وجعل مثله الأعلى واحداً فرداً . وهو العودة إلى القتال . ولكنّه تجاوز اتتفاقات «أنفة» بتشكيل وحادات نخبة . كفيلق «أفريقيا» الحر . وكتيبة الصدام ، وخصوصاً المشاة المغاربة الذين كانوا يعادلون فرقة قوينة . ولكن الخلافات الفرنسية الجافية أخرت البعاث «فرنسا» العسكرني وعرقلته .

إنتهت ازدواجية «فرنسا» الخارجية مبدئية في ٣ حزيران ١٩٤٣ ؛ ذاك أن الجنرال «ديغول»، الذي وصل إلى مدينة «الجزائر» لأربعة أيّام خلت، قد اقتسم مع الجنرال «جيرو» رئاسة لجنة التحرير القومي. والواقع أن ما جرى . حيى على الصعيد العسكرية ، كان تلاصةاً لا انصهاراً ، فهناك جيشان فرنسيان متنازعان ، متقاربان تحت أنظار الأميركيين المتعبين المتبرمين ، يعتمر أحدهما أكاليل عار «بير حكيم»، ويزهو بالاختيار البطولي الذي عمد إليه يوم بدا كلّ شيء ضائعاً مفقوداً . أمّا «بيتان» ، فمفعم بالفدخينة الذي خلفتها ماسي «المرسى الكبير» و «دكار» «بيتان» ، فمفعم بالفدخينة الذي خلفتها ماسي «المرسى الكبير» و «دكار» مبيتان» ، فمفعم بالفدخينة الذي خلفتها ماسي «المرسى الكبير» و «دكار» أمجتماً واستفزازاً و فقد انصر ف إلى حملة تشنيع داعياً إلى الإزراء بالضباط مبحث فقدت البارجة ««ريشوليو» المرساة للرميم في أحواض «بروكلين» ويثن فقدت البارجة ««ريشوليو» المرساة للرميم في أحواض «بروكلين» وأفرنسا» الحرة ، وأخيراً قرر صهر الجيشين الفرنسيين في ٢٢ حزيران وأرنسا» الحرة ، وأخيراً قرر صهر الجيشين الفرنسيين في ٢٢ حزيران . «الإ أن نتيجة ذاك الصهر لن تظهر إلا ويداً رويداً .

تتبع «روزفلت» مراحل النزاع الفرنسي بسخط شديد . ونبة «تشرتشل» إلى أذة «ان يسمن «لله ولا بواسطة مناصريه . «تشرتشل» إلى أذة «ان يسمن «للديغول» لا شخصية . ولا بواسطة مناصريه . واستقبله استقبال الماوك . «فديغول» في نظره . يسعى جهمة لا تعرف التواني . إلى أن يصبح السياد الأوحد . فإذا هو في رأيه طيف طاغية جديد يبرز على لوحة المستقبل . في قارة أوروبية لم تتخلص بعد من طغاتها القدماء . لذا فكر الرئيس غير مرة بوضع حد آبائي لتسليح الفرنسيين . اعتقاداً منه مأن بعض الفرف الإضافية في نظام الميدان الحليف لا يساوي إقامة جيش جيش عليه سلطة دكتاتورية لا تزال في طور الحمل .

طرأ، والحالة هذه. حادث خطير وتافه معاً دفع بعجلة التطورات الحارية، ألا وهو خرير «كورسيكا». فقد أصدر «هتلر» أمره بالجلاء عن الجزيرة في ١٢ أيلول. نتيجة للاستسلام الإيطالي . فانكفأت حامية «كورسيكا». وفواهها الفرقة الآلية المصفيحة ٩٠ المنسحبة من «سردينيا». واللواء الصاعق «رايخفوهرر». إلى «باستيا». مرفإ الإقلاع خو جزيرة «البا» والقارة . راحت فرق المقاومة . على اعتبار أنها في بيتها في

«كورسيكا» . تنشبع الأرتال الألمانيّة تحرّشاً ومناوشة . وتطلب العون والنجدة . فأعلن الْأميركيُّون والانكليز، المنصرفون كلُّ الانصراف إلى ا النزول في «ساليرنو»، أنَّتهم عاجزون عن التدخُّلُ ؛ إلاَّ أنَّ «جيرو» -الذي كان يدبّر منذ زمن بعيد نزولاً في «كورسيكا»، دفع عجلة الأحداث بقوَّاته الحاصَّة . ففي الساعة الواحدة من صباح ١٣ أيلول أنزلت الغوَّ اصة «كازابيانكا» ، الهاربة من «تولون»، على رصيف «أجاكسيو» الذي تم تحريره . ١٠٠ رجل من كتيبة الصدام . كطليعة لحملة صغيرة أ٠٠٠، ما رجل ، أتى بهم في الأيّام التالية الطرّادان «مونكالم» و «جان دارك»، والمدمّرتان «فانتاسك» و «تريبل». سبق هذا التدخيلَ نشاطٌ خفيّ اشتبكت حباله بالمنازعات السياسيّـة الكورسيكيّـة، وتبادلت فيه الأجهزة الديغوليَّـة والجير وديَّـة بوادر التجاهل والمضايقة . امَّـا «ديغول» ، وقد وُضع أمام أمر الحملة الواقع ، فقد أعرب عن «استيائه وامتعاضه»، ونُبُّه إلى أنَّه سيستخلص من ذلك «النتائجَ الواجبة». جرت الأمور في «كورسيكا» بشكل لائق ؛ فحضر «جيرو» إليها شخصيّـــًا، ورتَّـب نظاماً للتعاون الفرنسيّ الإيطاليّ ، بين الجنرال «مارتان» قائد الحملة ، والجنرال الإيطالي ّ «موغلي»؛ فاضطرّ الألمان إلى القتال حول «باستيا» لتعطية إبحارهم . وفي ٤ تشرين الأوّل دخل الحيّالة الأفريقيّون الشماليُّون المدينة معد رحيل آخر حنديٌّ ألمانيٌّ بأربع ساعات . بلغت الحسائر التي تكبيّدها الفرنسيّون، من أجل تحرير أوّل محافظة من البلد الأمّ ، ٧٧ قتيلاً و ٢٧٠ جريحاً . وسيُعرب «هتلر» في تقرير قيادة

وسرعان ما استُخلصت تلك «النتائج» التي أعلن عنها «ديغول» ؛ فمنذ مطلع تشرين الأوّل عمدت لحنة التحرير القوميّ ، التي أعيد تنظيمها ، إلى إبعاد «جيرو» عن الرئاسة المزدوجة ، فلم يُبد «جيرو» ممانعة، وقد عقد النيّة على الاكتفاء بالمهام العسكريّة التي تُركّت له ؛ فتمّت بذلك الحطوة الحاسمة التي ستُفضي إلى سقوطه .

الحيش العليا ، للجبرال «فريدولين فون سنجر أوند اترلين»، عن «أسمى

تقديره» للطريقة البارعة التي نُـُظتّم فيها الجلاء . والواقع أنَّ البحريّة

والطيران الحليفين قد أفسحا تجال عبور ذراع البحر مجَّاناً لـ ٣٠،٠٠٠ رجل

قد اصطحبوا القسم الأكبر من عتادهم .

كان برنامج «أنفة» في تلك الأثناء يُحوض أزمة بعد أزمة . فمن جهة أعرب الفرنسيّون عن أن التنظيم الأميركي المترق الطامي يغرقهم ، فإذا هم ذاهلون مصعوقون أمام أجهزة تضمّنت حتى مصابغ خاصة بالميدان ، فغدت موضوع تفكهة وسخرية ! ولام الأميركيّون الفرنسيّين من جهة أخرى لكونهم قد طلبوا من الفرق أكثر مميّا كانوا يستطيعون ملأه ، من حيث الطاقة البشريّة التي يملكونها عدداً ونوعاً . هذا والنزاعات الفرنسيّة الحرة تتجدد لدى كل خطوة . وكانت إعادة تجهيز الفرقة الفرنسيّة الحرة







مدافع من عيار ١٥٠ مم تابعة للكتيبة ١٩١ تقذف حممها في «أنزيو».

الأولى سبباً لنشوب النزاع الأوّل بين «جيرو» واللجنة ، ووفّر «لجيرو» فرصة ً سبرفيها بـُطلان لقب «القائد الأعلى» الذي سوف يجرّد منه عمّاً قليل .

أتى تشرين الثاني ولمّا يتم إنشاء فرقة واحدة من الفرق المصفّحة الني ذكرها مشروع «أنفة»، وبقيت عدّة فرق أخرى في عالم الغيب ، لافتقارها إلى الأجهزة المناسبة . أمّا الفرقتان الوحيدتان الجاهزتان فهما فرقة المشاة المراكشيّة الثانية ، وفرقة المشاة الجزائريّة الثالثة ، فبعد ما جُمعتا تحت قيادة الجنرال «جوان»، وساندهما فريق من رجال المشاة المغاربة ، أرسلتا إلى «إيطاليا» ووُضعتا إلى يمين الجيش الحامس في قلب الجزمة الإيطاليّة في «الأبروز»، وهي أشد مناطق الجبهة وعورة .

#### إخفاق في "أننزيو"، وانتصار في "كاسينو"

في الوقت الذي برز فيه الجيش الفرنسيّ على المسرح الإيطاليّ ، أنجز الأميركيّون والانكليز بعناء شديد احتلال الحطّ الشتويّ . فقد عمل الفيلق البريطانيّ العاشر ، والفيلق الأميركيّ الثاني ، طوال عشرة أيّام ، وقحت وابل من الأمطار ، للاستيلاء على «كامينو»، وهو تلّة تعلو ، • ٩ م عن سطح البحر وتشرف على «غاريليانو». وكذلك تطلّب احتلال جبل

«سموكرو» (١،٠٢٥م) وقرية «سان بييرو»، قتالاً دام عشرة أيام . وَالَافَ الْأَطْنَانُ مِنَ الْقَنَابِلُ . وفي نقطة أبعد إلى الشرق خاضت الفرقة الأميركيَّة ٤٥، ثم الفيلق الفرنسيُّ ، غمار معارك ضارية على الطريقين المتعرَّجين اللذين يقودان إلى وادِّي «الرابيدو» الأعلى ، مروراً بأصل الجبلين «مايو» (۱،۲۰۹م) و «ماري» (۲،۰۲۱م).وفي ۱۵ کانون الثاني ، وبعد تقدّم سريع قام به المراكشيّون في الميمنة ، وبعدما استول الأمير كيتون على جبل «تروكيون»، تم "الوصول إلى خط «غوستاف». وهكذا أنجزت مقدميّات المسيرة إلى «روما» بعد شهور ثلاثة من التاريخ المعيّن لإتمامها . كانت تلك إماتة مولمة بالنسبة «لتشرتشل» الذي أوهمته مخبلته أَنَّ قلب المحور في المتوسط «بطن رخو »، فإذا البطن صلب من حديد ! إذ ذاك انتقل الأمل إلى العمليّة البرمائيّة التي كان من شأنها أن تختصرِ الطريق المربعة ، أي إلى النزول في «أنزيو ــنيــّـونو»، الذي كان قد قُمُرَّر في مدينة «تونس» بتاريخ ٢٥ كانون الْأُوَّل ، وأثبت في «مراكش » بتاريخ ٨ كانون الثاني. كان في الأصل قد اعتبر حركة ثانويتة. ترافق المرحلة الثانية من المسيرة علَّى «روما»؛ فعاد التفكير به على أنَّـه الوسيلة الفضلي لإسقاط خطّ «غوستاف» العاتي بتجاوزه. كان النزول إلى البرّ يرمي لَهَى الوصول إلى «الجبال الألبيّـة» الَّتي يوفُّر احتلالها قطع الطريقين ٢ و ٧ ، وهما وريدا الجيش الألماني العاشر .

أعيد تنظيم المخطِّطات . وعُـُمد إلى توسيعها . وقد انتقل عدد

في ليل ٢٢ كانون الثاني نزل الحيش الخامس في «أنزيو». وتبدو في الصورة مصفـّحات برمائيـّة.



المشتركين من ٢٤٠٠٠ إلى ١١٠٠٠٠ وبدلاً من فرقة واحدة . سوف ينزل الفيلق السادس بكامله على شاطىء «أنزيو» وفي مرفإ صيد «نتونو»، وهو موليف من الفرقة البريطانية الأولى ومن الفرقة الأميركية الثالثة . كانت طبيعة الأرض مواتية ؛ فهنالك سهل شاسع يسير العبور ، يرتفع بصورة منتظمة حتى منحدرات الجبال الألبية المعتدلة . وأما قنال «موسوليني»، وهو مصرف المياه الرئيس للمستنقعات البونتية السابقة ، فقد وفر حفرة مضادة للدبابات عريضة خصي ميمنة النزول . وأما المعلومات فقد أبلغت أن العدو كان يملك ٣ فرق في منطقة «روما»، وبقايا الجيش فقد أبلغت أن العدو كان يملك ٣ فرق في منطقة «روما»، وبقايا الجيش على استدعاء جزء من قواها التي كانت تحتل جنوبي «فرنسا» و «البلقان». ولكن الطيران كان مقتنعاً بمقدرته على الحوول دون وصول هذه الأمداد ولكن المقال بإتلافه شبكات المواصلات بعنف .

وبدأ إعداد النزول في ١٧ كانون الثاني بسلسلة من الهجمات تهدف إلى الإطباق على قوّات خطّ «غوستاف» الألمانيّـة ؛ فاجتاز الفيلق البريطانيّ العاشم "غاريليانو ». وبعد ما تلقتي هجوماً معاكساً حامي الوطيس تمكّـن من الاحتفاظ بجزء من رأس الجسر الذي احتلَّه عنا أقدَّام حبل «فايتو » وأمام قرية «كاستلفورتي». وبعد ثلاثة أيّام،وفي غمرة الضباب الكثيف. عبر ت فرقة من «تكساس». وهي الفرقة الأميركيّـة ٣٦. «الرابيدو» في منحدر «كاسينو» ، ولكن كان عليها أن تعود إلى اجتيازه رجوعاً بعد ٣٦ ساعة مخلَّفة على الضفَّة العدوّة ٥٧٥ أسيراً . وشماليّ «كاسينو» كان مصير الفرقة الأميركيّـة ٣٤ أسعد بقليل من مصير رفيقتها: فبعد ما اجتازت «الرابيدو» هي الأخرى تمكنت من البقاء من غير حاجة إلى العودة عن طريقه . إلا أن انشقاق السدود قد غمر الوادي بالمياه . مما جعل تقدُّم الأميركيِّين صعباً ؛ فاستولوا على ثكنات «كاسينو» ولكنُّهم عجزوا عن الاستيلاء على المدينة نفسها . وأمَّا الفرنسيُّون فقد سجَّلوا نتائج أكثر أهميّة . بفضل جنودهم الذين كانوا أفضل تدريباً من غيرهم على القتال الخبلي . واستولى فوج المناوشين التونسيّين الرابع على «البيلفيدير» «والأباتي» بصورة رائعة . واستعاد الألمان الثاني . واحتفظ التونسيُّون بالأوّل ُّ. ولكّن «جوان» لم يكن حاصلا ً على القوّات اللازمة لأخذ "سيفالكو » الذي كان مهيمناً على جانبه الأيمن بكتلته الجبّارة المحكّمة الحماية . هذا فضّلاً عن أنّ «كلارك» لم يكترث لاقتراحه القاضي بالسير على «أتينا» بغية الإمعان في خرق خطّ «غوستاف»، فأكبّ بعّناد على حاجز «كاسينو» المنيع . وهو مقتنع بأنَّ الدخول إلى وادي «الليري» يفتح أمامه طريق «روما»

كانت خسائر الجيش الحامس فادحة في الوقت الذي لم تلحق بخط «غوستاف» إلا أضرار طفيفة . ولكن . من ناحية أخرى ، جاءت أخبار غير مرتبقبة تشد العزائم: لقد لقي نزول «أنزيو – نتونو» نجاحاً من غير نزاع . وكانت مناورة إعدادية قد نحولت إلى فوضى لأيمام خلت ، وأدت إلى خسارة كمية من العتاد أنذرت بوقوع كارثة ، فإذا بالواقع أقل ممناً ممناً .

كان ليل ٢٢ كانون الثاني حالك السواد . وطئت موجات الهجوم الشاطىء بدقة حسابية ، فوقعت المفاجأة على الألمان وقوع الصاعقة . وأوّل جنود وقعوا في الأسر كانوا أربعة مدفعيين في دورية في سيارة للأركان العامة . وقام بعض سريّات المشاة المرتاحة بمباشرة المقاومة تساندها المدافع الإيطاليّة أو الفرنسيّة القديمة ، ولكّن المقاومة سنُحقت من غير توان . فاستنولي على مرفع «نتونو» من غير أن يمسّه سوء ، ومنذ من غير توان . فاستولي على مرفع «نتونو» من غير أن يمسّه سوء ، ومنذ اليوم الأوّل تمّ إنزال ٤٠٠، ٣٠ رجل و ٣٠٠٦٧ سيّارة ، وسارع الجنرال «كلارك» والجنرال «ألكسندر» والجنرال «دونوفان» في أحد القوارب .

فلحقوا في مستهل النهار بالجنرال «جون ب. لوكاس» قائد الفيلق السادس المتمتّع بالمشهد . وعند الظهر كان الجند قد بلغوا الدائرة المرسومة لآخز النهار . وهبط على «روما» مليونا منشور تعلن عن مقدم الحلفاء .

وعادت الطمأنينة إلى الألمان منذ اليوم التالي؟ فيوميّات القيادة الحربيّة العليا قد لاحظت أن العدوّ كان «هادئاً على رأس الجسر »، بدلاً من أن ينقض على الطرقات وعلى سكّة الحديد التي تنقل المدد إلى المدافعين عن «كاسينو». وأمر «هتلر» الجيش العاشر بالبقاء على خطّ «غوستاف». والجيش الرابع عشر بإزالة ثولول «أنزيو». وأمّا الإعدادات الرامية إلى



نزول فرقة المشاة المغربيّـة الثانية في «نابولي» وسط الثلج والهواء الجليديّ والأنقاض .

النزول في منطقة «روما» فقد دخلت في طور التطبيق . فسارعت تسع فرق نحو ساحة القتال الجديدة . كان بعضها قادماً من «كاريني» أو من «بروفانسا»، إلا أن الطيران الأميركي قد بالغ في تقدير الأضرار الي ألحقت بالطرقات وبالخطوط الحديدية. فعمليات النقل كانت توخر في بعض الأحيان ، ولكنها لم تُقطع أبداً . لقد أفلتت من يد «لوكاس» سانحة ممتازة ، إذ واصل تنظيم رأس جسره من وراء مكتبه ، فيما غدت طريق «روما» مُشرَعة . وأما «باتون» ، الذي قام بزيارته علمت نصحه بأن «يقتل نفسه أو على الأقل . أن يصيب نفسه بجروح . فقد نصحه بأن «يقتل نفسه أو على الأقل . أن يصيب نفسه بجروح . لأن النقد لا يلحق بجنرال جريح ! » وكتب «تشرتشل» يقول إنه ظن "



سقوط «كاستيلفورتي» في أيدي الكنديتين .

أنبه قد أطلق على شاطئ «أنزيو» قطأً متوحَّشاً لا حوتاً جانحاً ! وقال «ألكسندر » باعتدال إن ۚ «لوكاس » قد «ترك الفرصة تفوته » . وعلى نقيض ذلك قال «كلارك»، بعد ما استُنبدل «تراسكوت» «بلوكاسَ»، إنَّ احتلال الجبال الألبيّة ، أو الزحف إلى «روما»، كانا ضربين من ضروب الهوس والجنون . وقد حكم بقساوة على الحملة نفسها ، فقال إنتها باطلة ما لم تكن مزوَّدة بالوسائل الملائمة لبلوغ الهدف .

في أوّلِ شباط كانت عمليّة «أنزيو» قد أخفقت . فالهجمات الباردة التي أطلقت على «سيسترنا» و «كامبوليوني» قد أوقفت بأوّل دفق من القوَّات الألمانيَّة . وراحت المدفعيَّة تقصف رأس الحسر. ومنها خصوصاً قطعتان مر كبتان على سكة حديديّة جعلتا مرفأ «نتّونو» عديم الاستعمال . تكبُّد الفيلق السادس ٢،٤٨٧ قتيلاً وجريحاً ومفقوداً . وعاد فتلقَّى مساندة الفرقة المصفَّحة الأميركيَّة الأولى ، وفرقة المشاة الأميركيَّة ٥٤٠ ثم فرقة المشاة الانكليزية ٥٦. ولكن أوامره منذ ذلك الوقت قد غدت تحتُّم عليه القيام بأعمال دفاعيَّة ، ألا وهي التحصُّر للحفاظ على رأس الجسر . فعمقه يبلغ ٧ أميال ، في ١٥ ميلا عرضاً ، وكانَ . ۱۵۰، رجل مکد ٌسین فیه .

بدأ الهجوم الألماني المعاكس في ٣ شباط . بإدارة قائد الجيش الرابع

عشر «إيبرهارد فون ماكنسن». وفي ١٠ انتزع فيلق المظليتين الأوّل . والفيلق المصفّح ٧٦ . من الانكليز محطّـة «كَار وتشيتو» ومركز «أبربليا» الزراعيّ النموذجيّ . وفي ١٦ أنزل «ماكنسن» إلى الميدان قوّاته كافيّة . أي ٦١ كتيبة تساندها ٢٧٠ دبـّابة منها ٧٥ «تيغر ». وراح «هتلر » ينتبـّه سير المعركة ساعة ساعة مشيراً مع كلّ تقرير من تقارير القيادة الحربيـة العَّليا إلى الحاجة العسكريَّة والسياسيَّة لانتصارَ كامل . وهجم فوج التدريب من غير أن يسبقه إعداد المدفعية . فتمكن من قطع خطوط الحلفاء من ناحيتي طريق «ألبانو». في نقطة التحام الفرقة البريطانيّة الأولى والفرقة الأميرُكيّـة الثالثة . وصحيّت كتيبة «لويالز » بنفسها للحوُّول دون استغلال العدوّ هذه الثغرة . وفي ١٩ . في الساعة ٣٠.٣٠. وجاد الحنرال «فيستفال». وهو رئيس الأركان العامّة لدى المارشال «كيسلرنغ». أن لا مفرّ من إبلاغ القيادة الجربيّة العليا أنّ ضراوة المقاومة . وتَفوَّق طيران العدُّوُّ . وقصف السفن الحربيَّة . لا تسمح بإلقاء العدوُّ في البحر .

وقد تأجّل الهجوم على هذا الأساس . استُونِف الهجوم في ٢٩ . ثم عاد إلى التوقّف في أوّل أيّار . فأصبح مثلَّتْ «أنزيو ۖ نتَّونو »شبيهاً بقطاعات الحرب العالميَّة الأولى . بالحنادق التي تعترضه . والأسلاك الشائكة التي تغطيته . وعبّر «هتلر » عن حيبته بحدّةً ؛ فقد كانت نتيجة مباراة «أنزيو » التعادل ، فأفلتت السانحة من أيدي الحلفاء، غير أنَّ الألمان لم يحوزوا النصر الذي كانوا يرتجون . كَانَ الِقَتَالَ مُستَمَرًّا عَلَى خطُّ «غوستَاف» . وبقي «كلارك» على

عناده مصرّاً على ضرورة نسف سدّ «كاسينو» لفتح طرّيق «روما». وقد مكَّـنه تجميع قوَّاته مجدَّداً من الحصول على فيلق جديد . هو الفيلق النيوزيلنديُّ الثاني ، بقيادة «برنارد فريبرغ » ، وعلى ٣ فرق نيوزيلنديَّة وهندية وانكليزيَّةً ؛ فقرَّر «كلارك» الإلقاء بهذه القوَّات على «كاسينو» في هجوم جبهي

وقبِلُ أَن يَحْيِن الموعد المقرَّر للهجوم بثلاثة أيَّام، وضع «فريبرغ» شرطاً وأثار معضلة: فهو يفرض وجوب قصف جبل «كاسينو» وتدمير

وأمَّا الدير الذي كان قائماً فوق صخرة كبيرة، والذي لم يكن لديه من منفذ غير طريق واحدة صعبة ، فقد بقي مواظباً على الصلاة من غير انقطاع . وبقي الآباء مجتمعين حول رئيسهم الثمانيني". الأسقف



تصديع الجبهة الألمانية والزحف إلى «روما» .

وكان الجيش الألماني قد عني بنقل الكور التاريخية والفنية إلى حاضرة والفاتيكان». وكان اللاجئون قد صعدوا زرافات إلى ذلك المكان العالي الذي يحيق به عصف الحرب من كل صوب، والذي كان، إلى ذلك، معلقاً فوقها بعيداً عن أذيتها وكأنه الحدنة الإلهية. ونزولا عند رغبة السدة الرسولية كان وكيسلونغ وقد أمر بأن تخطط حول الدير دائرة محيطها ٣٠٠ مر . تخطر مجاوزها على الجنود الألمان، وحتى أولئك المصابين منهم جروح. وهنالك رجل واحد قد خرق هذه الأوامر هو الجرال «فريدولين فون سنجر أوند إيرلين» التقي ، الذي رغب في حضور قد اس الميلاد في السرداب الذي يرقد فيه القد يس «بينوا». ولقد أثبتت التصريحات الحطية التي وضعها كهنة الدير أنه لم يكن قط في حرم الدير لا حاميات ألمانية ولا مخازن ألمانية في أي وقت من الأوقات.

ني ذلك الوقت أتت شهادة فريدة ، ولكن ذات قيمة كبيرة ، تثبت عكس ذلك . فقد بلغت الجرأة بالقائد الأعلى في المتوسط ، السير «هنري ميتلاند ولسون»، أن حلت على علو ٧٥ متراً فوق جبل «كاسينو» بطائرته الصغيرة ، وقد أكد أنه أبصر جساسات (أنتينات) تعلو الدير ، وجنوداً من الألمان في ردهاته . وقد طالب «فريبرغ» بقصف الدير استناداً إلى تصريح القائد الكبير .

واستشار «كلارك» قائد الطيران «رايدر»، وقائد الفيلق الأميركي الثاني «كايس»؛ فكان رأي الأول أن شهادة «ولسون» موضع جدال وأما الثاني فقد أكد أن جنوده لم يتلقوا البته طلقة بندقية واحدة صادرة عن الدير . وبالنتيجة عارض «كلارك» القصف ، ولكن «فريبرغ» لم يكن مرووسا عادياً؛ فهو ، بكونه قائد فيلق الحملة النيوزيلندي ، مسؤول أمام حكومته التي كانت تقدر سحب حصتها منى شاءت . وعلى هذا الأساس كان حازماً في موقفه . وقد أعلم «كلارك» بما يلي : «إذا تمنعت عن قصه الدير ، فإن المسؤولية تقع كاملة على عاتقك في حال إخفاق المحبوم ... وصرح «كلارك» بأنه ما كان إلا ليصر على قراره لو أن الأمر يتعلق بجنرال أميركي ، ولكنه الآن مرغم على إعادة النظر في وضع «فريبرغ» الاستثنائي ، ومراجعة «ألكسندر» بشأنه . وقام «ألكسندر» بدوره بمراجعة «ولسون» الذي صرح ، على ذمة الاستطلاع الحطير الذي بدوره بمراجعة «ولسون» الذي صرح ، على ذمة الاستطلاع الحطير الذي قام به ، بأنه وجد «الدليل القاطع» على دخول «دير جبل كاسينو» صمن الموقع الألماني المحصن . ومهما يكن من أمر فإن الحفاظ على الدير لم يكن ليضاهي إسهام «دومينيون» «نيوزيلاندا» في الحرب؛ فتقرر القصف . ليضاهي إسهام «دومينيون» «نيوزيلاندا» في الحرب؛ فتقرر القصف . وقد نُفُذ في ١٥ شباط .

إنّ الذين شهدوا القصف. كالجرال «جوان» قد شعروا بأن هذا العمل أي تدنيساً للقدسيات. فلقد برز الدير من خلال سحب الدخان واللهب وكأنه بركان متأجيّج، بعد ما صبيّت عليه القلاع الطائرة الـ ١٤٢ بدقة نادرة ٧٤٧ طناً من القنابل. وعلى أثر مرور القاذفات الكبيرة صبيّت المدفعية الثقيلة نيران قطعها جميعاً، ثم قامت موجة جوية ثانية مولّقة من طائرات «ب٧٨-٣٥» و «ب٢٩٠» بصب وابل من قنابل المئة كيلو على جبل «كاسينو». وعادت القمّة إلى الظهور تغطيها كتلة من أطلال. ولقد نجا السرداب المحتوي على رفات القديس «بينوا» من الدمار . وكذلك البنديكتيون الذين التجأوا إليه . ولكن رئيس الدير الوقور . الذي قصد إلى الوادي على ظهر رجل ، فارق رئيس الدير الوقور . الذي قصد إلى الوادي على ظهر رجل ، فارق الحياة بعد أيّام قليلة . هذا . وقد أصاب الألمان وحدهم فائدة من جراء قصف جبل «كاسينو»: فمن أطلال الدير ، الذي دُك في الليلة البارحة . قاموا قلعة منيعة يشرف على حمايتها الفوج ٣ بقيادة الكولونيل «هايلمان». وأمّا فرقة المظلييّز الأولى . التي كان هذا الفوج أحد عناصرها . وهي

بإمرة الجرال «ريتشارد هايدرح». فقد دعمت بقوة بمدفعية الجيس. وراحت تسيطر على قطاع «كاسينو» بكامله . وكانت هده الفرقة مشتقة من فرقة المظليين السابعة التي اشتهرت في ١٩ أييار ١٩٤٠ فوق منشآت حصن وإين ايمايل». ولكن «هتلر «بات لا يومن بالمظليين بعده كريت». ولذا قد كانت هذه الفرقة تقاتل كوحدة مشاة عادية . ولكن روح الانضباط فيها . وتعطشها للمآثر . قد بقيا مخيمين على أفرادها .

وحتى شهر نيسان كان القتال في سبيل الاكاسينو الا معركة مصغرة عن الفردان القتال في سبيل الاكاسينو الا معركة مصغرة عن الفردان الحلفاء أن يبدروا أذيال الجدران بصورة عنيفة ضارية . وكان بإمكان الحلفاء أن يبدروا النخيرة كما فعلوا في آخر أسبوع من آذار حين أطلقوا خلاله ما لا يقل عن ١٩٨٠، ٩٤ قذيفة ، ومع ذلك كان فيلق افريبرغ الا يقوم بجهود دامية وهو منهوك القوى . وقد باءت بالإخفاق المجمات التي شنها باتها جبل الاكاسينو الله وفي الكاسينو المستولى على نصف المحطة ، وعلى زاوية من الحي الشمالي . وعلى تلة القصر ، واكن المدود الانتصارات الضعيفة لم تضعضع موقع الألمان ، فبقي منفذ وادي الليري المسدود . وبقيت طريق الاروما المقفلة .

وخيسم الهدوء في نهاية نيسان . وكما كانت الحال بالنسبة لجيب «أنزيو» ، لم تبق جبهة «رابيدو عاريليانو» تشهد عرشات في المقد مات. بيد أن الألمان لم يكونوا مؤمنين بتوقيف العمليات لزمن طويل . فراحوا يحاولون الوقوف على نيات العدو .

وهنالك سوَّال قد تصدّر مخطّط الاستخبارات الألمانيّ وهو : أين كان فيلق الحملة الفرنسيّ ٢ فهو قد تلقّى فرقتين جديدتين ، الفرقة الآليّــة الأولى بقيادة ودييغو بروسي ، ، والفرقة الجبلية المغربية الرابعة بقيادة وسيفيز ». وكانت مجموعات المشاة المغربيّـة الثلاث التي تعادل فرقة خامسة ، فضلاً عن لواء مصفّح، قد رفعت عدّته إلى ٩٩،٠٠٠ رجل. واعتقد «كيسلرنغ» و «فستفال» رئيس أركانه العامَّة أنَّ تحديد موضع هذه القوَّة المتينة سوف يشير إلى القطاع الرِثيس الهجوم . ولكن ، حتى ذلك الوقت . كانت الفرقة المغربية الآليَّة الرابعة وحدها قد اتَّخذت مواقعها على جبهة بالغة العرض في رأس جسر «غاريليانو» . وكان يبدو أنَّ عناصر فيلق الحملة الفرنسيّ كانت موجودة حول ونابولي، ، ربَّما في اسراحة . أو ربَّما كذلك على أهبة الإبحار نحو العمليّة البرمائيّة الثانية التي كان الألمان يتوقّعون حدوثها في اتّحاه «روما» و «غاييتي » . وبذل «كيسلرنغ» وسعه لدرء المخاطرات كافئة فراح يسخّر ، في سبيل مواقع دفاعيّة جديدة -الحطِّ الأزرق أو «القوطيُّ » الذي يقطع «إيطالياً » على مستوى «فلورنساً » . والحطُّ «قيصر ، جنوبيُّ «روما»؛ ومباشرة . إلى ما وراء الجبهة . خطَّ وأدولف هتلر» الذي عير «هتلر، تسميته فأصبح يحمل اسم والقفل سنغر ، . وعاد إلى إنشاء بعض الاحتياط : الفرقتان ألمصفّحتان رقم ٢٦ و همرمان غورنغ » . وفرق النخبة ١٥ و ٢٩ و ٩٠ . ولكنَّ الأركان العامَّة الألمانيَّة لم تكن تتوقّع الهجوم إلاّ بعد ٢٥ أيَّار . ولهذا السبب انطلق قائد الجيش الرابع عشر دفون فيتنغوف، ، وقائد الفيلق المصفّح ١٤ «فون سنغر» ، إلى ﴿أَلمَانِيا» لتلقّي أوراق السنديان الّي استحقُّوها في الدفاع عن «كاسينو» .

وخلال ليل ١٠ إلى ١١ تسلّل هارب مغربيّ عبر الحطوط وأبلغ عن هجوم كبير سوف يحدث في الليلة المقبلة . ولكنّه لم يحسن التعبير . فلم يفهم الألمان قصده ، وأهملوا أقواله .

وبدأت الليلة التالية على نسق الليالي السابقة . وخلال النهار كانت السماء قد أمطرت بعدما بقيت متلبدة بالغيوم . وساد الجبهة مدوء شبه تام . ولسوف يطل القمر في الساعة ٢٣٠٣١ . وفي الساعة ٢٣٠ . وعلى

#### لطت برَان يتهد للجبهت الثانية

ابتداء من ١٩٤٣ راح الانكليز والأميركيتون يكيلون «لألمانيا» الضربات بطريق الجود . أمّا الأهداف الرئيسة فهي مصانع الطيران والوقود . والمصانع البحريّة ، وطرق المواصلات . وقد بلغ معدّل الغارات اليوميّ مد ١٠٠ غارة ، ٠٠٠ ليليّة و ٣٠٠ نهاريّة .

قلاع طائرة أميركيـّة تطير فوق بساط من غيوم ، في منطقة «مولان» الفرنسيّة حيث أقام الألمان مركزاً لإصلاح طائراتهم .

حشد مارشال الجوّ «تيدر» قوّاته الجوّية في «أفريقيا الشماليّة» وراح ينقض بها على المطارات العدوّة في عمليّات جماعيّة مكثَّفة مكبّداً الطيران الألمانيّ خسائر فادحة . وقد أسهمت «فرنسا» في هذا المجهود بالطائرات اليّ زوّدتها بها «أميركا» ، وجلّها من طراز «كورتيس» .

في مدينة «الجزائر»: القوّات الجوّية الفرنسيّة تتسلّم المطاردات الاميركيّة من طراز «كورتيس».



ضابط طيّار بريطانيّ أمام خارطة جبّارة يصدر إلى الطيّارين تعليمات حول المهمّة المنوطة بغارتهم المقبلة عبر «المانش».







أبناء «الأطلس» المغاربة في جبال «الأبنان» الإيطاليَّة : ما أشبه هذه الدروب الوعرة بدروب جبالهم !

أتر إشارة أعطيت مباشرة من «لندن» بواسطة الإذاعة البريطانيّة . اتـقد الأفق مشتعلاً . وراحت ٢٠٠٠ فوهة نار تـرعد: فقد استبق الهجوم مروماً » تكهيّنات «كيسلرنغ» .

إن هذا الهجوم الذي كآن يستهدف «روما» قد أوشك ألا يحدت اطلاقا . فإخفاق «أنزيو» . والنزف الباطل في «كاسينو» قد احبطا عزيمة القيادة الحليفة . وكان تاريخ غزو «أوروبا» يقترب ، والإجراءات المتنفق عليها في «طهران» كانت تنص على أن النزول في «بروفانسا» يتم مع النزول في «نورمانديا» في آن معا . وقد أصر الأميركيتون على مراعاة هذا البرنامج . ولكن بات لزاماً تأجيل عملية «بروفانسا» بسبب الافتقار إلى الإمكانات البحرية اللازمة . وفي ١٩ نيسان أوكلت اللجنة المشتركة لروساء الأركان العامة إلى جيوش «ولسون» مهمية الاشتراك بغرو «أوروبا» بأن «تدمير أو نجميد في المتوسيط أكبر عدد ممكن مس القوات » . فلقد غدت المسيرة على «روما» إسهاماً مسبقاً للمسيرة على «داريس» .

أجري تعديل تسيق جيوش «إيطاليا »على ضوء اتجاه الهجوم الجديد. فهنالك فياق وستقل قاء أخذ على عاتقه العناية جبهة «الأدرياتيك». والنياق البريطاني العاشر ، الذي كان يحتل ميسرة الجهاز الحليف ، قد نقل إلى الوسط من «الغاريليانو» الاسفل إلى «سانغرو» الأعلى ، وحول إلى الجيش الثاهن الذي أصبح بإمرة الجنرال «ليس» وبسط «ليس» جناحه الأيسر إلى مصب «الليري» بواسطة الفيلق البولوي الثاني والفيلق البريطاني ۱۳ ، ولم يترك «لكلارك» و الجيشه الحامس غير جبهة ضيقة على «الغاريليانو» ، وأما فيلق الحملة الفرنسي ، الذي ظنيت دوائر الاستخمارات الألمانية أنه كان في «نابولي» ، فقد احتشد إلى ما وراء النهر الصغير عبالة جبل «ماجو» و «كاستيلفورتي» ، وأما الفيلق الأميركي الثاني وفائد اتصا بالفيلق الأميركي الثاني ، وفاء اتصا بالفيلة الفرنس حد البحن المحد ،

ففا التصل بالفيلق الفرنسي حتى البحر . الفيلق البولوني الفاني . الفيلق البولوني الثاني . الفيلق البريطاني ١٣ . فيلق الجملة الفرنسي . الفباق الأميركي الثاني . فضلا عن الفيلق الأميركي السادس في جيب «أنزيو » . تلك كانت عناصر المعركة الكبيرة المشتركة . وفي المعسكر الألماني . الفيلق الجبلي ١٥ على «الرابيدو » ، والفيلق المصفيح ١٤ على «الغاريليانو » . وفياتي «فال ك» الأول ، والفيلق المصفيح ٢٧ حول «أنزيو» . المناريليانو » . وفياتي «فال ك» الأول ، والفيلق المصفيح ٢٧ حول «أنزيو» . والمجدوع : ٢٢ خرقة حليفة ، قابل ١٨

كان منطقط «كلارك» متعدُّد العناصر · فالجيش الثامن قد تكفُّل

بفتح وادي «الليري» مباشرة . وأما الفرقتان البولونيتتان الصغيرتان . التابعتان للجمرال «أندرز» . وهو أسير سياسي سابق في «الاتتحاد السوفياتي» . فقد كان عليهما أن تقوما بما عجز الأميركيتون والنيو زلنديتون عن القيام به . ألا وهو الاستيلاء على جبل «كاسينو». وكان على الفيلق البريطاني ١٣ أن يجتاز «الرابيدو» . وأن يمد يده للبولونيتين على «طريق كاسيلينا» بعد الاستيلاء على «كاسينو» أو الالتفاف حولها . وإزاء الجيش الحامس . وفي الوقت الذي سوف يتقد م فيه الفيلق الأميركي على طول الشاطىء باتتجاه الوقت الذي سوف يتقد م فيه الفيلق الأميركي على طول الشاطىء باتتجاه «أنزيو» . كان على الفيلق الفرنسي إنجاز مهمتين ؛ أولاً : احتلال جبل «ماجو» . وهو الركيزة الجنوبية لموقع «كاسينو» الألماني ؛ وقانياً : إحداث «ماجو» . وهو الركيزة الجنوبية لموقع «كاسينو» الألماني ؛ وقانياً : إحداث

الجنرال «غيوم » منظم فرق المغاربة الذين ناضلوا ببسالة في حملة «إيطاليا» . الجنود المغاربة يقطعون «الغاريليانو» في زورق من مطاط .



ثغرة عميقة تطغى على مستآت «الليرتي» الدفاعية . مارة جبال «أورونشي» و «بيتريلا ». وكان «جوان» قد أصر على هذه النظرية المتناسقة مع تلك التي دافع عنها عبثاً خلال شهر شباط . حين أراد أن يسير على «أتينا» بدلا من الانعطاف نحو «كاسيو»، وذلك بعد الاستيلاء على «بيلفيدير». لم يعط استهلال الهجوم الانكليزي البولوني تماراً كثيرة؛ فبعد قتال دام ثلاثة أيام لم تتمكن الفرقة البريطانية الرابعة ، والفرقة الهندية الثامنة .

دام ثلاثة أينام لم تتمكن الفرقة البريطانية الرابعة ، والفرقة الهندية الثامنة .
إلا من بلوغ ما وراء «الرابيدو». وعلى الرغم من الإفراط في إهراق الدم .
أخفقت الفرقتان البولونيستان ٣ و ٥ إخفاقاً كاملاً أمام المرتفسع ٩٥ الذي
كان عليهما الاستيلاء عليه للوصول إلى مقربة من جبل «كاسينو». كان
الهجوم والدفاع رائعين ، ولكن النجاح كان حليف المدافيعين .

في القطاع الفرنسي كان فيلق الحملة محتشداً غربي «الغاريليانو». في سهل «سوجو» الصغير . فأكداس العتاد ، والبطاريات ، ومراكز القيادة . كانت متشابكة مع المخيامات الي تضيق بقامات الرجال . وراحت غشاوة غبراء . تولدها مئات من الأطباق المدخية ، تلوث البرات وبهيج الحلوق . ولكنها قد سمحت بهذا التجمع الجريء لذلك الجيش الذي كان عند أقدام مدفعية العدو . وقد نصبت ستة جسور ميدان إضافية . فلم ير الألمان شيئاً ، و بقيت مدافعهم صامتة ، ولو قام في الوادي إعداد معاكس لسبت خسائر مفجعة ، ولفكتك أوصال العملية .

وبعد انقضاء ٤٠ دقيقة على بدء عاصفة الفولاذ ، انطاق المشاة يشنون الهجوم . إلا أن المفاجأة ، وعنف القصف ، وشل نشاط المطاريّات ، وعزل مراكز القيادة ، وقطع الاتصالات ، لم تمنع مشاة الفرقتين الألمانيّتين ٧١ و ٩٤ من المقاومة بشدّة ، وأمّا الفرقة الأولى ، التي هاجمت من اليمين ، فقد صدرّتها قاذفات اللهب الأوتوماتيكيّة ، والنيران المنطلقة من سفح جبل «جيروفانو» ، وأمّا فرقة المشاة الجزائريّة



قدم «جوان» ليشاهد العمليّات بأم عينه ، فصعد حتى قمّة «الأورىيتو» تحت وابل القذائف التي كانت تصبّها مدافع الهاون .

الثالثة . التي كانت بهاجم من اليسار . فقد تقد مت بعض الشيء أمام «كاستيلفورتي» ب وأمنا فرقة المشاة المغربية الثانية . بقيادة الجنرال «أندره ماري دو دي» . فقد مشلت الدور الرئيس : فبعدما انطلق مناوشوها في جبل «أورنيتو» . على علو ٥٠٠ متراً . توغلوا في المنحدرات الكثيرة الحصى والتي تغطيها النباتات . وراحوا يتسلقونها دبناً على أيديهم وركابهم . إلا أن مناوشي الفوج المغربي الرابع تحطيموا أمام تحصينات جبل «تشيراسولا» . وانطلق مناوشو الفوج المغربي الثامن على ناتئة جبل «فاييتو» الطويلة فبلغوا القمة واستقروا عليها . وفي فجر على ناتئة جبل «فاييتو» الطويلة فبلغوا طولها حوالي ١٠٥٠ متر . تشرف الحامس هو إصبع من كف يبلغ طولها حوالي ١٠٥٠ متر . تشرف على منخفض «ماس رودجيرو» . ولكن جبل «ماجو» وهو الموقه

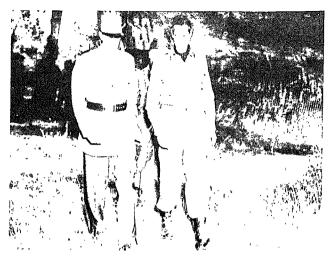

في ١٧ أيّـار ١٩٤٤ جرت مقابلة بين الجنرال «ديغول» والجنرال «كلارك» قائد الجيش الأميركيّ الخامس.

الأساسيّ ، فقد بقي في يد العدوّ .

في أوّل الصبيحة قدم «جوان» ليشاهد العمليّات بأمّ عينه . فصعد حتى قمّة «الأورنيتو» تحت وابل القدائف التي كانت تصبّها مدافع الهاون . وكان قلقاً ، ينتابه الحوف من أن يرى الدفاع المغربيّين يتحطّم . وقال إنّ القضيّة قد الطلقت على غير ما يرام ، وإنّه يجب إعادتها من حديد

وفي الساعة ٣٠٢٠ من ليل ١٣٠ عادت ١٨ مجموعة مدفعيّة إلى قصف المواقع الألمانيّة . وفي الساعة الرابعة . ثمّ في الساعة الثامنة . قام الفوج المغربيّ الحامس ، وهو فوج احتياطيّ لدى الفرقة المغربيّة الثانية . بشن الهجوم على محوري الليلة السابقة . وإلى الجبهة اليمني طغت الكتيبة الثالثة على العدوّ ، فاستولت على «تشير اسولا» ، وأطفأت الأضواء التي كانت نجميّد تقد م الفرقة الأولى نحو «الليري». وإلى الجبهة اليسرى ، على «الفاييتو». شن العدو هجوماً مضاداً عنيداً أخر تدخيّل الكتيبة الثانية إلى الساعة ٥٤٠١. إلا أنتها تحرّ كت في النهاية . ومن «الأورنيتو» كانت أرتالها الصغيرة واضحة للعيان وهي تغادر «الفاييتو» وتتسنم منحدرات «الفوتشي» ثمّ تعتمره ، وتغيب بعد ذلك في المنخفض الذي يفصل «الفوتشي» عن «الماجو» . ثمّ تعود إلى الظهور من ثمّ وسط الانفجارات على سفح «الماجو» . وكانت ردة فعل العدو مرتقمة بين لحظة وأخرى . . .

الحنرال «ديغول» يتفقد الرماة الفرنسيتين في الحبهة الإيطاليّة ، وقد ظهر وراءه عدد من القوّاد منهم الجنرال «جوان»،والجنرال «دودي»، والجنرال «مونسابير».





كان « جبل كاسينو » الدفاع الألماني ، وهو عماد الدفاع الألماني ، يتحكتم بوادي «الليري» وبطريق الأميركيتون في هذا الجبل حاجزاً يجب إزالته لزحزحة فرقة المظليين الألمانية الأولى عُمهد بهذه المهمة إلى فوج بولوني ، فاستطاع أن يحتله في ١١ أيتار .

ولكن لم يحدث شيء. فالهجوم المعاكس على «الفاييتو» الذي أوقفه الفوج المغربي الثامن ، كان آخر مجهود قام به الألمان . ولقد لحق بهذا المجهود المخفق أمر بالتراجع العام ، فجلا الألمان شتاتاً من حدويض «ماس رودجيرو». ولم يدافعوا عن «الماجو» إلا بإطلاق النار من بعيد . وفي الساعة ١٥ تم بلوغ القمية على علو ٩٤٠ متراً . وبعد ذلك بقليل دوى في الوادي تهليل بلغ مسامع المقاتلين في الحطوط الأمامية : فقد قام المساعد الأول «بومييس» يعاونه بعض الأسرى الألمان ، برفع علم كبير المساعد الألوان يمكن رويته من كل صوب في المنطقة ، وهو يجسد مثلث الاستيلاء الحاسم على جبل «ماجو» .

ومند ذلك الحين أتتخذت المعركة في سبيل «روما» بمطأ سريعاً. في ١٣ وصلت فرقة المشاة المغربية الأولى إلى «اللبري»، وفي ١٤ واصلت تقدمتها على الضفة اليمنى حتى «سان جيورجيو». وفي الجناح الآخر من فيلق الحملة استولت فرقة المشاة الثالثة، بقيادة الجنرال «دي مونسابير»، على «كاستيلفورتي»، فاتحة الطريق أمام الفيلق الجبلتي الذي كان يضم . تحت إمرة الجنرال «غيوم»، المشاة المغربيين وفوجاً من الفرقة الجبلية المغربية الرابعة، أي ما مجموعه ١٢٠٠٠٠ رجل و ٢٠٠٠ بغل. فهولاء هم الذين بشكلون القوة المكليّفة بإحداث الثغرة العميقة التي استشفها «جوان».

هكذا كان عود الرجال والبهائم إلى الجبل، وكلتهم جبليتون؛ فبلغوا سلسلة «الأورونشي» عبر مسالك ضيقة، وتسلقوا جبل «روتوندو»، ثم نزلوا إلى وادي «أوسنتي». وهناك توقيفت إحدى مجموعاتهم الثانويية أمام حاجز أقامته الفرقة المصفيحة الألمانية ه١٠. ولكنتها عادت فاستدارت حوله، وبموازرة فرقة المشاة الثانية واصلت تقديمها نحو طريق «كاسيلينا» في خط منحرف. وقطعت المجموعتان الثانوييتان الأخريان «الأوسنتي». وعادتا إلى الصعود إلى جبل «بيتريلا». فاستولتا على جبل «ريفولي» في ١٥. وفي ١٨ قطعتا خط مواصلات الجيش الألماني العاشر الرئيس، وهو الطريق من «بيكو» إلى «إتري». كان المناوشون قد قطعوا مسافة ٢٠ كلم صداً.

لقد كانت مفَّاحاة القيادة الألمانيَّة كاملة . «فسنجر أوند إيترلين » .

الدي كان يعتبر أن «الأورونشي» لا يمكن اجتيازه ، قد كلف بحمايته بعض المفارز الضعيفة التي سد ت ممر آنه ؛ فاستدار المهاجمون حول هذه المفارز من القمم وعمدوا إلى تطويقها وأسرها . لم تسهم المحر كات في هذه العملية إلا في التموين الجوي الذي أخفق جزئياً . ففي خضم الحرب العملية المنسقة تبرز صفحة من الحرب الراجلة ؛ وبسبب انقلاب غريب في الأوضاع بات هذا الأسلوب القديم هو نفسه باعثاً للنشاط . فخط «غوستاف» قد صد الهجمات الجبهية المدعومة بكميات العتاد طوال أربعة أشهر ، فإذا به يسقط أمام غارة في غضون أربعة أيام !

ومن ناحيتي الثغرة الفرنسية كلتيهما انهار كل شيء؛ وراح الفيلق الأميركي الثاني يتقد م بسرعة على طول الشاطىء ، فاستولى على «إتري» وعلى «غايبتي »، وفي ٢٥ أجرى اتساله بالفيلق السادس الذي بقر قعر جيب «أنزيو». وفي «كاسينو»، التي تم تجاوزها بسهولة، أطلق البولونيتون على الدير هجوماً دموياً جديداً وباطلاً ، ولكن المظليتين المجادرة وباطلاً ، ولكن المظليتين يتراجعوا إلا أمام أمر شخصي من «كيسلرنغ» يحتم عليهم أن يتراجعوا إلا أمام أمر شخصي من «كيسلرنغ» يحتم عليهم أن يغادروا «كاسيلينا» التي يغادروا «كاسيلينا» التي كانت ما تزال سالكة . وإذ استهلكت القيادة الألمانية موارد احتياطها كافقة، لم يبق بميسورها غير القيام بأعمال مؤخرة . دارت معارك حامية في غير ما مكان ، ولكن المصير كان قد تقرر ؛ فجلا الألمان عن «روما» أي غير ما مكان ، ولكن المصير كان فيه فيلق الحملة الفرنسي ، والحيش الجنوب الغربي ، في الوقت الذي كان فيه فيلق الحملة الفرنسي ، والحيش البريطاني الثامن ، يجاوزان المدينة من الشرق .

وفي ٤ حزيران، في الساعة ١٨، عبرت مجموعة القتال «أ»، وهي من الفرقة المصفّحة الأميركيّة الأولى ، جسر «سان جيوفاني» وسط حشد من الناس غفير استطاع ، حسب قول ضابط أميركيّ، «ما لم يستطعه الألمان قط : إيقاف دبّاباتنا».

كانت جدران «أوروبا» المحتليَّة قد غُطييَّت بمنشورات الدعاية التي تمثّل المسيرة على «روما» بشكل حلزونة نُصب فوق قرنيها علم أ أميركي وآخر انكليزيّ . وفجأة راح بعض المجموعات المسخيَّرة ينتزع المنشورات على جناح السرعة ، لقد وصلت الحلزونة !





#### طهوف النسار بجتاح "كاسينوا

صورة لحبل «كاسينو» التقطتها إحدى القاذفات . ➤

الأسقف «غريغوريو دياماري» أسقف «جبل كاسينو» في حديث مع ضابط ألمانيّ على عتبة الدير .















في ٤ حزيران ١٩٤٢ بدأت أرتال الحلفاء تزحف إلى «روما» بعد معارك ضارية نشبت في «سيسترنا» و «فلميتري» و «فالمونتوني». وكان الألمان قد أعلنوها «مدينة مفتوحة» وجلوا عنها من غير أن يمستوها بأذى . وفي الصورة يبدو عدد من جنود الحلفاء يدخلون إلى «روما» دخول الحذر والريبة ، إذ كثيرة هي المدن المفتوحة التي أطبقت على الداخلين إليها!

دبـّابات كنديـّة تحتلّ مدينة «سان بانكرازيو» الصغيرة في الزحف إلى ما وراء «روما » . ﴿

في كا تموز ١٩٤٤ دخلت القوّات الفرنسيلة إلى «سييني » بقيادة الجنرال «مونسابير » . ﴿



ألفصل الخامس والعثروب 7 حزيران 1926

حفه

إنّ تلك الديمقر اطبيّات الموصوفة بالثرثرة ، والمُصابة بصحافة كثيرة الفضول مذياع ، وبمجالس نيابيّــة ممحيّصة محرجة ، لهي أقدر على إخفاء أسرارها العسكريّة مما تستطيع أن تفعل دولة «كالرايخ » الثالث ، قاعدتُهـــا الذهبيّة ألاّ يطلع أحد إلاّ على ما يخصّه مباشرة .

# 

كان اجتياح «أوروبا» أكيداً وشيكاً . ومع هذا ظلّ الظلام الشامل يكتنف نيبّات الحلفاء . أمّا ما عرفه الألمان معرفة اليقين فهو أنّ حملة هائلة تدبّر في «بريطانيا العظمي». ولكنّ موعدها وغايتها وعناصرها بقيت

أعوزت الألمان المعرفة فلجأوا إلى التكهن والاستناج، ففي شهر نيسان وفتر التدبير الرامي إلى الحد من سفر المدنيتين في «انكليرا»، واشتداد الغارات الجوية، كما وفترت جداول التقويم القمري وحركات المد والجزر، للقيادة الألمانية الغربية العليا من عناصر الدرس ما سمح لها بتعيين ١٨ أيّار «موعداً أكيداً» للنزول إلى البر الأوروبي، ولمّا انقضى ١٨ أيّار، أكد الأخصائيةون أنّ الحلفاء تركوا الموعد المؤاتي يفوتهم لسبب ما مأن خط الاحتياء قد تأحيًا حمى شهر آب،

ما . وأن خطر الاجتياح قد تأجل حيى شهر آب . كان لمعرفة مكان الغزو من الحطورة ما يفوق معرفة التاريخ . لأن تدابير الدفاع العامة ترتكز عليها . لم تعوز الأجهزة الحاصة المعلومات . بل لقد جمعت منها الكثير ؛ إلا أنها كانت واهية متضاربة متنافرة . فقد عينت الشواطئ الكثير ؛ إلا أنها كانت واهية متضاربة متنافرة . فقد بشواطئ «البروج» . مروراً بشواطئ «البروج» . مروراً الزحف . وفي مطلع ١٩٤٤ أعلنت قيادة جيش البر الغربية العليا عن يقينها بأن الإعدادات الحليفة القائمة في «المانش» هي مجرد خدعة . وأن النزول الحقيقي سيجري في مكان آخر . وأتت عملية «أنزيو »توهم بأن ذاك الكان الآخر هو البحر المتوسط ؛ ثم تطورت الأفكار . وفي ٢٧ نيسان المكتب الثاني الألماني «البروج» . وبعد شهر حصر النيات المعادية عين المكتب الثاني الألماني «السروج» . وبعد شهر حصر النيات المعادية في بحر «المانش» ، فقالت خلاصة ٣٣ أيّار : «تُعتبر جزيرة «وايت» ، مركزاً لإعداد الغزو ، وعلى هذا الأساس ينبغي اعتبار الشاطئ عمن «الإيسكو» إلى «نورمانديا» . وكذلك شاطئ «بروتانيا» الشمالي . كأكثر القطاعات

كانت المروحة بين «أنفير» و «بريست» فسيحة رحبة ، فحاولت القيادة الألمانية إغلاقها، وبعدما فكّر «هتلر» طويلاً «بالبلقان»، تم «باللو وج»، ظن فجأة أنّ شبهي الجزيرة الفرنسيين ، «بروتانيا» و«الكوتنتان»، اللذين ينتهي كلّ منهما بمرفإ كبير، هما أوفر القطاعات إغراء في نظر المجتاح، غير أنّ هذه النظرية اصطدمت بغالبية معارضة : فاستبعدت البحرية «كالفادوس» بسبب صخوره، واعتقد الجيش أن اختيار الحلفاء سيقع على أقصر الطرق البحرية عبوراً وأقوم السبل المودية إلى «الرور»، أمّا الطيران فاعتقد أنّهم سيتقيدون بالمدى الزميي الذي يمكن أن يتوافر لتدخيل المطاردات المرابطة في «انكلترا»، وبناء على ذلك اعتبرت

في جوّ عاصف مربع ، وفي يمّ جائش الغوارب ، مخر العبابَ إلى الشواطىء النورماندية أسطولٌ ضخم ، في ٦ حزيران ١٩٤٤ .

«كاليه». أو. بشكل أعمّ. اعتبر الساحل من «أوستاند» إلى «السوم». أكثر الطرقات احتمالاً لغزو «أوروبا» الحصن .

أمَّا الدفاع عن «أوروبا» الحصن هذه . أمَّا حاميتها، فقد جعلت منهما معاركُ ألجبهة الشرقيَّة الهائلة مشكلة مثيرة بغيضة. وعزَّ على «ألمانيا» أن يتعرَّض جيشها لأحوال المناخ والحرب الروسيَّتين من ناحية ، وأن يكون لها في «فرنسا» الطيُّبة، من ناحية أخرى، جيش لا يعرف غير مهامً الاحتلال الهانئة . كان الحلّ العادل المنصف يفرض ترتيب حركة تبديل دوريَّة منتظمة، باهظة النفقات نظراً لاتَّساع ِ المسافات ، ولذا لم يُلجأ إلى إجراء التنقلات من الغرب إلى الشرق ، أو من الشرق إلى الغرب . إلاّ تحت ضغط الأزمات وتلبية ٌ لحاجات الجبهة الشرقيّة الملتحة . وهكذا كان الشرق يمتص من الغرب أقوى عناصره ويرسل إليه نفاياته . فمن شُـوَّه من الرَّجِال. ومن أصابه التجمُّد من الدرَّجة الثالثة ، أو اضطرابات تتناول البصر أو السمع أو التنفُّس أو الحركة الدموية ، وجَّه إلى الغرب . وهكذا تألُّفت فرقة كاملة . هي فرقة المشاة السبعون ، من رجال أصيبوا بعسر الهضم بحيث كان ينبغي تزويدهم بطعام وخبز خاصّين! وتجاوز معدًال السن في فرق المرابطة حدود الأربعين ، فيما بلغت نسبة الضبّاط العور والقبطع، وذوي الساق الواحدة، والذين بلغوا العقد الحامس أو السادس من العمر، درجة عالية. وخلاصة القول أنَّ ما أصيب به الجيش الألماني من نزف مربع هائل على الجبهة الشرقية قد أسفر عن انحطاط بليغ في المستوى الصحيّ والعسكريّ في الغرب .

ورافق هذا الانحطاط في النوعية اختلاط شديد في العناصر؛ وهنا تبدو لنا تناقضات وهتل » مثيرة مذهلة . كان قد انطلق من المبدإ القائل وبأن من حق الألمان وحدهم أن يحملوا السلاح »؛ فإذا به الآن على رأس أكثر الجيوش تنوعاً في اللون والعنصر .

كانت فرق الصاعقة، وهي في الأساس التجسيد الأمثل للجرمانية العنصرية ، الأداة الأولى التي عملت على تلوين الجيش الألماني بمختلف القوميّات. فقد أشرع الجيش الألماني أبوابه للمتطوّعين الغربيّين منذ عام ١٩٤٠، بناء لفكرة خاصة وبهملر »، عن طريق فوج وجرمانيا «الذي عرف بالفرقة وفايكينغ »، وحملت بعد ذلك فرق عديدة روافد الإسهام الفرنسيّة والمولنديّة والمسكاندينافيّة وغيرها ، من غير أن يضر ذلك بوحدات قوى الصاعقة الحاصة ، كالفرقة الإسبانيّة وآزول » وفرقة المتطوّعين الفرنسيّة. ومهما يكن من أمر فلا يحق للأسماءأن تخدعنا ؛ فإما أن تكون الفرق الأجنبيّة شراذم هزيلة (كفرقة وفلوني » التابعة «اليون ديفريل » التي كانت تشمل ٢٠٠ رجل عام ١٩٤٤)، وإما أن تكمل من بأجناد ألمانيّة صرفة . وعلى كل حال لم تكن هذه الفرق ، التي تشكل من حيث العدد مكسباً وضيعاً دعت إليه العقيدة أو روح المغامرة ، لتثير أية مشكلة ، فقد كانت تعارب على الجبهة الشرقيّة ، وستستمر في كفاحها الميالس حتى النهاية .

أمّا مشكلة الشرق فكانت أكثر تعقيداً. فقد أخفق مشروع وفلاسوف» إخفاقاً تامّاً. صحيح أن ما يقارب المليون من الرجال قد تطوعوا، إلا أن معارضة وهتلر » في إقامة جيش قومي روسي لم تلن لها قناة ، وفاتت الفرصة السائحة لتشكيله مع انقلاب دولاب الحظ العسكري . وبقي وفلاسوف » في الدارة الحاصة به في وبرلين » تتأكّله الحسرة وتحدق به جماعة من الألمان الحائيين . كان قد نال لقب وجنرال قوّات الشرق » ، ولكن والرايخ » الثالث سيستعين بغيره لمحاولة استخدام الطاقة البشرية في الشدق .

هناك أوّلاً مُعَين الأقليّات المعادية للبلشفيّة والمعادية للروس؛ فهذه قد قدّمت وأجناد الشرق؛ الحقيقيّة، وهي وحدات كوزاكيّة وأوكرانيّة

وجيورجية وأذربيجانية ومغولية وعيرها، قد جمعت في بلادها في مواسم الفتوحات، أو في معسكرات الآسرى. وهناك ثانياً متعين الشعوب الألمانية الأصل، وهي مجموعة أفراد فترض أنهم من أصل ألماني، إنما فقدوا جرمانيتهم. هولاء منحوا فرصة استعادة جنسيتهم الألمانية ، بعد فترة امتحان تدوم عشر سنين؛ وريثما يتم ذلك منحوا شرف الانخراط بالقوة في الجيش الألماني حيث يخدمون في الوحدات العادية ولا تتعدى نسبتهم في الجيش الألماني حيث يخدمون في الوحدات العادية ولا تتعدى نسبتهم في الجيش الألمانية على يتعدى وتبة جندي من الدرجة الأولى.

ولكن ّ هوُّلاء الأعوانُ أخذوا في الزوال تدريجيًّا من الجبهة الشرقيَّة . حيث عملت الهزائم المتلاحقة على إفقادهم الثقة الَّتي كانوا يتمتَّعون بها . وعادوا إلى الظهور في جيش الغرب الألمانيّ . ففي مطلع ١٩٤٤ كانت ٧٦ كتيبة، أي ما يعادل سدس جيش المشاة ، من الأجنَّاد الشرقيَّة ؛ فتوافر بذلك للشعوب المستغربة الذاهلة مشهد فريد بدت فيه أسوار «الرايخ» الآريّ تلك موسومة بالملامح الأسيويّة، ناطقة بما أمكن من اللغات ، ما عدا الألمانيَّة ! ولقد أحصى المؤرَّخ الأميركيّ الرسميُّ ﴿ج.ا. هاريسون، في «برج بابل» ذاك ، الذي وقف يترقّب الصدمة الكبرى، مجموعة ً الشعوب التالية: الفرنسيَّين، والإيطاليِّين، والكروات، والمجر، والرومان. والبولونييّين ، والفنلنديّين ، والليتونييّين ، و الليتو انييّن ، والآفريقيّين الشماليّين ، والزنوج، والروس، والأوكرانيِّين ، والبازاخس ، والقفقاسيِّين الشماليِّين ، والجيورجيّين ، والآذربيجانيّين، والآرمن ، والتركمان ، والتنار، وفنلنديتي «الفولغا» ، وتتار «القرم» ، والكاموك ، وحتى الهنود . ويجدر بنا أن نَصْيف ، ونحن في هذا العرض ، أنَّ جيش الغزو ، بما ضمَّ من أجناد الامبراطوريّة البريطانيّة كلّها وممثّلي البلدان الأوروبيّة جمعاء . لم يكن أقل تنوُّعا في الجنسيَّات .

منذ عام ١٩٤٢ لفت المارشال «فون روندشتاد» نظر قيادة الجيش العليا إلى نقاط الضعف التي تشوب الدفاع؛ لكن إنذاراته ما بدأت تثير اهتمام «هتلر» إلا ابتداء من خريف ١٩٤٣. وقد قالت المذكرة العامة رقم ١٥ الصادرة بتاريخ ٣ تشرين الثاني: « يمكننا أن نسلم بخسارة بعض المقاطعات في الشرق ، ولكن الأمر يختلف فيما يتملق بالغرب حيث قد يكون لتوغل معاد واسع النطاق نتائج لا تحد في مدى قصير ... إذا فلا يمكن القبول ، بعد اليوم ، بأن نستمر في إضعاف الغرب على حساب الميادين الأخرى ، ولذا فقد قررت عكس ذلك : «لقد عزمت على تقويته» . وغدا «الجدار الأطلسي»، أو «الجدار الغربي» ، موضوع دعاية نعيالاً ، فأيقن ملايين الأوروبيين الأسرى أن أية محاولة لغزو «أوروبا» يقوم بها الانكليز والأميركيون ستصطدم حتماً بحاجز لا يمكن عبوره ، فتول إلى كارثة .

ويعود دخول «رومل» إلى تقنية الدفاع الغربي وجوهره إلى ذلك التاريخ ؛ فبعد ما أزاحه «كيسلونغ» في «إيطاليا»، أسندت إليه مهمة الإشراف على تدابير الدفاع الأطلسي ، ثم قيادة مجموعة الجيوش «ب» الي يمتد قطاعها من الحدود الألمانية الهولندية إلى مصب «اللوار». وشكل اسمه السلاح الثاني الذي اعتمدت عليه الدعاية النازية ، لتثبت أن مبتاحي «أوروبا» سيئلقي بهم في اليم . ولقد اختمرت في فكر «رومل» عبتاحي «أوروبا» سيئلقي بهم في اليم . ولقد اختمرت في فكر «رومل» الأفريقية ؛ فالتفوق الجوي الانكليزي الأميركي الساحق هو الذي سيفرض أشكال الحرب في الخرب مبادىء تكريكات الدفاع كلها . إذا سيفرض أشكال القتال كلها ، ويحد من إمكانات الدفاع كلها . إذا فكل مناورة واسعة المدى ، وكل تحرك بهاري، وكل معركة عامة ضد عدو يتمكن من النزول إلى البر ، قد باتت غير واردة ؛ فلو نجح النزول لم الغرصة الوحيدة المتبقية فتقوم على إحباطه ساعة لمنادر الجنود السفن ، ويتم ذلك بحشد الأسلحة والحواجز على الشاطئ بغادر الجنود السفن ، ويتم ذلك بحشد الأسلحة والحواجز على الشاطئ

ذاته. وبترتيب قوى الاحتياط على مسافات قصيرة . وجعل الهجوم المعاكس الآلي السريع أداة الرد على كل اعتداء

وهكذا ارتد «رومل» . جبرال التحرك. عن أسلوبه . متأثراً باختلاف أوضاع القتال ، واعتنق أسلوب الدفاع الجبهي . غير أنه لم يلق لدى زملائه من الضباط نفوذاً يعادل ما كان يتمتع به من نفوذ لدى الجماهير . فشك «روندشتاد» في أن «يكون «رومل» صالحاً حقاً لقيادة كبرى» . أشار بعضهم إلى أنه يفتقر إلى ثقافة الأركان ، ورأوا فيه جندي جبهة عمل يعض الظروف الحاصة على إحاطته بهالة من الشهرة ، وأفسدت خلقمة التبجيحات المتكررة . وحاول «غوديريان» ، الذي جمعل دونه مرتبة ويجداً . أن يناقشه نظرياته ، فسبب لنفسه «ردة فعل غاية في العنف والكراهية» . وحارب «شفيبنبورغ» ، قائد المجموعة المصفة على العرضوعة في الاحتياط العام « ، هو الآخر أفكار «رومل» ، واعتبر أن المرحلة في العام ، هو الآخر أفكار «رومل» ، واعتبر أن المرحلة في العام ، هو الآخر أفكار «رومل» ، واعتبر أن المرحلة الماسمة في معركة «فرنسا» ستكون في لقاء المصفة حات الكبير الذي



مركز مراقبة ألمانيّ على الشاطىء الأطلسيّ .

ما كانت هذه التحصينات لتقف سدّاً منيعاً في وجه الأعداء .



في ٢ أيَّار : «رومل» يتفقَّد أجهزة الدفاع على الشواطيء النورمانديَّة .

سيعقب النزول، وألح بالتالي للإبقاء على حفنة من فرق الدبابات مجموعة في قبضته ، جنوبي «باريس» وشرقيها . وعبثاً حاول «رومل» أن يضع هذا القائد تحت إمرته ، فقد أصر «هتلر»، بعدما عقد نيته على إدارة معركة الغرب بذاته . على المحافظة على نظام القيادة المعقد المنفصم الذي وضعه .

التقت أوامر «هتلر» ومبادىء «رومل» عند نقطة ، وهي خطر التخلّي عن أيّ متر من الأرض ، وبالتالي ضرورة القتال بكلّ قوّة على الساحل . ذلك لأن سبباً خاصاً كان يملي هذه الحطّة : فبعد أجل طويل سببه الغارات الحوية الحليفة ، ستكون أجهزة «الثأر»، أي القنبلة الطائرة «ف ١» والصاروخ «ف ٢»، جاهزة للعمل عمّا قريب ، فينبغي الحفاظ على مراكز إطلاقها القريبة من شواطيء «المانش» أيّا كان الثمن .

لم يكن «جدار الأطلسيّ» مجرّد وهم ؛ ولكنّه لم يكن كذلك ذاك الحهاز الدفاعيّ الذي لا يعرف التفسّخ الذي وصفه «غوبلز» . نُـطّم

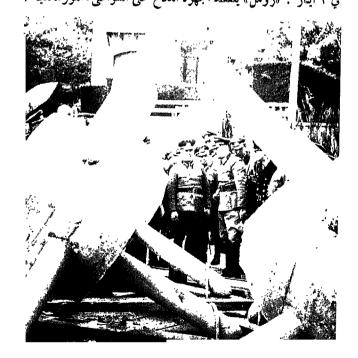

الدفاع عن مدينة «بولوبيا» و «الهافر» و ««شير بور» تنظيماً متيناً. وأقيمت على مضيق «كاليه» الحصون الضخمة ؛ أما ما تبقى فقد كان عبرد رسم أولي". كان «هتلر» قد طلب من «منظمة تود» « م ، ، ، ، من المكعبات المصنوعة من الإسمنت المسلح، بحيث تكون جاهزة في أول أيار ١٩٤٣، فلم يكد يتم منها غير الثلث بتاريخ أول أيار ١٩٤٤ ب ذاك ولم يُركز في مراكز الدفاع غير ٢٩٩ مدفعاً ساحلياً من أصل ٤٥ ، ذاك أن إنجاز البرنامج كان يفتقر إلى الوقت وإلى المواد . فلقد وقع «الرايخ» الثالث مرة أخرى ضحية المظاهر والبلاغة والغرور . شاء «رومل» أن الثالث مرة أخرى ضحية المظاهر والبلاغة والغرور . شاء «رومل» أن النشاط والحيال والعزيمة . ولقد روى لنا الأميرال «روغي»، مساعده البحري ، يوماً يوماً تنقلاته المحمومة من «الدانمارك» إلى «بروفانسا» حيث البحري ، يوماً يوماً تنقلاته المحمومة من «الدانمارك» إلى «بروفانسا» حيث كان يمر كالعاصفة فينشط الهمم المراخية بصواعق من السخط العنيف أو بتحريضات لاهبة ، فينسى مأكله ومشر به ، ويصر على أن تدفع الوحدات بتحريضات لاهبة ، فينسى مأكله ومشر به ، ويصر على أن تدفع الوحدات الأمواج. ويقول : «إن موقع المقاومة الرئيس هو الساحل عينه ، فحصنوه الأمواج. ويقول : «إن موقع المقاومة الرئيس هو الساحل عينه ، فحصنوه دونما هوادة وكافحوا عليه حي الرمق الأخير » .

كان درومل» ينوي التوصّل إلى تغطية سواحل الغرب بغابة من الحواجز تحطّم اندفاع الغزاة . بعضها غائص في الماء، وبعضها على الشاطئ أو في القطاعات الحلفيّـة الملائمة لنزول القوّات المنقولة جوّاً . أخذ يرتجل مستخدماً كلّ ما استطاع الوصول إليه من الموارد . «فالشباك البلجيكية ٨. المغروسة عند حدود القطاع الذي ينكشف عنه الجَّزر . لم تكن غير عناص «دي كوانتيه» التي أثبتت عدم جدواها ضد دباباته عينها عام ١٩٤٠ ؛ «والقنافذ التشيكية» صنعت من الحطوط الحديديّة الملحومة ؛ أمّا والأهرام، فقد صنعت في أماكِنها بواسطة جابلات للإسمنت أمكن الوقوع عليها ؛ أمَّا «الجياد المحدُّدة الاوتاد»، المزوَّدة بالألغام أو النصال ، أو غير المزوَّدة ، والتي من شأمها أن تبقر زوارق الإنزال ، فقد اقتـُطعت من الغابة النورمانديّة . ولكي يسلّ «قضبان هليونه» . وهي الأوتاد المغروسة في المروج منعاً لهبوط الطائرات، اكتشف كميّات هائلة من القنابل الفرنسيّة القدِّمة الي أثبت العارفون أنَّها قد أتلفت منذ زمن بعيد . وفوق هذا كلَّه رغب في الحصول على ألغام أرضيَّة . ١٠٠ أو ٢٠٠ مليون من الألغام الأرضيَّة ، بغية إنشاءٍ قطاع موت يبلغ ١٠ كلم عرضاً . على طول الساحل الفرنسي ، إلا ۖ أن " الافتقار إلى الصَّلبوالمتفجِّرات لم يُستح له منها أكثر من مليونين او ثلاثة . يا لانحلال المنطق! يا للجنون الغريب! فهذا المارشال الألماني . الذي يبذل أقصى جهوده من أجل رد الغزو الغربيّ . يعرف حيّ المعرفة أن الحرب خاسرة ، وأن الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع حد للكارثة هي في

عزل «هتلر»، قبل الوصول إلى بهاية الهزيمة.

لا يرقى تاريخ الانتصال الأول بين «رومل» وأعضاء الموامرة المناهضة للهتلرية إلى أبعد من شهر نيسان ١٩٤٤. ترد د المتآمرون طويلا قبل أن يتصلوا بجندي طالما أشادت الدعاية باسمه و بمناقبه القومية الاشتراكية ، ولكن أحد رفقاء الحرب الأولى، وهو «كارل سترولين» محافظ «شتوتغارت» والكن أحد رفقاء الحرب الأولى، وهو «كارل سترولين» محافظ «شتوتغارت» وجازف بذلك نزولا عند رغبة «غوردلر» . فطلب «رومل» أن يتاح له عجال التفكير في الأمر ، وبعد أيام عمد بنفسه إلى ترتيب لقاء ثان وفجرى ذلك بتاريخ ٢٤ أيار في «فرويدنشتاد» ، في «الغابة السوداء» ، في منزل رئيس أركان مجموعة «ب» الأعلى الجديد ، الحرال ليوتنان الدكتو رهانز شبايدل». وافق «رومل» على تنحية «هتلر» ، وعلى قلب النظام هانز شبايدل». وافق «رومل» على تنحية «هتلر» ، وعلى قلب النظام الحيش إلى خط وسيغفريد» . ثم تعاول السلطة أن تتفق مع الغربية يت

وأن تقرّر . بالاتفاق معهم إذا أمكن . سبل إبقاء الروس خارج الحدود الغربيّة «لألمانيا». أمّا بشأن المستقبل فقد فكّر «رومل» بإنشاء اتّحاد أوروبيّ يُنبَى على المبادىء المسيحيّة .

إشتركت بالموامرة الأركان الغربية العليا كلتها ؛ كان « شبايدل » هو أحد عناصرها العاملين . ووافق عليها «غير فون شفيبنبورغ» . والجنرالان «ألكسندر فون فالكنهاوزن» و «هنريك – كارل فون شتولبناغل» القائدان المحليان في «بلجيكا» و «فرنسا» ، وكانا قد انتسبا إلى العصبة العسكرية التي حاولت ، عام ١٩٣٨ ، أن تضع حد آ لمفاسد «هتلر» ومضاره . ولم يلزم الحياد من الضباط الأعلين غير ووندشتاد». كان يمقت «هتلر»، ويُشبع ذلك «الكابورال البوهيمي» ازدراء وسخرية ، ولكنته ، مع علمه بكل ما يحيط بالموامرة . كان يرفض أن يأخذ بها علما . كان موقفه ، على حد قول «شبايدل»، ونوعاً من التسليم الساخر بالأمور» . كان موقفه ، على حد قول «شبايدل»، ونوعاً من التسليم الساخر بالأمور» . ولم يكن ليخطر بباله أن بوسع مارشال بروسي أن يتنكر للعهد الذي قطعه ، فيثور على رئيس الجيش الأعلى ، أمام خطر العدو ، حتى ولو قطعه ، فيثور على رئيس الجيش الأعلى ، أمام خطر العدو ، حتى ولو

ولقد أعرب «رومل» ، من جهته، عن شيء من التحفيظ حيال مشاريع المتآمرين: كان يرفض اغتيال «هتلر»، ويصر على وجوب إحالته على محكمة ألمانية ، ويذهب ، مدفوعاً بنوع من التفاول الغريب، إلى حد التفكير بحمله على القبول بالاستقالة عن طريق إقناعه بأن الحرب قد فُقدت ؛ ويضيف : « لا يحق لنا أن ننتقل إلى التنفيذ إلا بعد أن نستفد هذه الوسائل كلها » .

في ٥ حزيران غادر ٥ رومل ، مقر قيادته بالسيارة . كان يريد قضاء السهرة في منزله في وهرلنجن ، محتفلا ً بذكرى ميلاد زوجه ، على أن يذهب في غده إلى وأوبرسالزبورغ ، الحضور المقابلة التي حصل عليها من والفوهرر ، وتشير اليوميات التي كان يسجلها له الملازم والديجر ، إلى أن وحركات المد والجزر ستكون سيئة جدا في الأيام المقبلة ، وأن نزولا ً إلى البر لا يبدو وشيكاً ، واستناداً إلى الوثيقة عينها ، كان ورومل ، ينوي إطلاع وهتلر ، على نقاط الضعف في مجموعة جيوشه ، وينوي أن ينوي إطلاع وهتلر ، على نقاط الضعف في مجموعة جيوشه ، وينوي أن يطلب منه فرقتين جديدتين من الدبابات ، وفيلقاً من المدفعية المضادة للطائرات ، وفوجاً من قاذفات الصواريخ .

هل كان يفكّر بشيء آخر يا ترى ؟ هل كان بنوي الإفادة من اجتماعه وبهتلر ، على انفراد ، ليقول له بجفاء إنّ كلّ شيء قد فُـقد . وإنّه لا بدّ من الوصول إلى نهاية ؟ لاندري .

## مشتاة على الدراجات ستماء وبحر خيواء

في مساء ٥ حزيران نفسه كانت القوات الني تنتظر الغزو . وتوزيعُها وقيمتها على الوجه التالي : ــ مجموعتا جيوش هما : هغ » بقيادة «بلاسكوفتش» ، و «ب» بقيادة «رومل» . أمّا القائد الأعلى فكان «روندشتاد» .

- المجموعة «غ»: الجيش الأوّل بقيادة «فون در شو فالري»، من «اللوار» إلى «البيرينيه»؛ والجيش ١٩ بقيادة الجنرال «فون سو دنسترن» ، من «بور - بو المي دمونتون». في المجموع: ٢١ فرقة للمشاة، واحتياط سيّار مكوّن من الفرق المصفّحة ٢٩ و ٢١، و ٢ الصاعقة ، والآليّة الصاعقة ١٠ . - المجموعة «ب»: الفيلق ٨٨ ، «هولندا»، والجيش ١٥ بقيادة المجترال «دولمان» والجنرال «دولمان» من «الديف»، والجنرال «دولمان» من «الديف» إلى «اللوار». ٣٥ فرقة للمشاة ، ٣ فرق مظليّين ، واحتياط من «الديف» إلى «اللوار». ٣٥ فرقة للمشاة ، ٣ فرق مظليّين ، واحتياط

سيَّار موُّلتَف من الفرق المصفَّحة ٣ و٢١ و١١ .

\_ الاحتياط العام": الجنرال «غيرفون شفيبنبورغ »يقودفرق المصفتحات الصاعقة رقم ١ و١٢ و١٧ ، وفرقة التدريب المصفّحة . وهذه الوحدات الكبرى كانت تحت سلطة القيادة الحربيّة العليا المباشرة ، أي تحت سلطة «هتلر ». واحتفظ «هتلر » كذلك لنفسه بحق نقل أيَّة قوَّة من جيش إلى آخر ، حتى ولو كان ذلك في قلب مجموعة الجيوش الواحدة .

وبفضل الآليّات «ف» كانت جيوش الغرب في ربيع ١٩٤٤ تشكّل أمل الفوهرر الأكبر . فلقد ظنَّ أنَّها ستحوَّل النزول إلَّى دمار ، مزيلة الحطر الانكلو سكسونيّ إلى زمان طويل . عندئذ سوف يقدر على سحب • ه فرقة من «الأطلسيّ» للإلقاء بها على الجبهة الشرقيّة ، ممّا سوف يبدُّل الأوضاع تماماً ويعيد إليه النصر ﴿ وَفِي سَبِيلَ القيام بهذا الدور الرئيس ، واستناداً إلى وعود «هتلر» ، دُعتُّمت جيوش الغرب . فعدد وحدات «روندشتاد» الكبرى الذي كان قد تدنيّي إلى ٤٦ في آذار .

وتشيكيَّـة وبولونيَّـة وإيطاليَّـة وروسيَّـة وغيرها . وقد أشار أحد الجنرالات إلى أنَّ سيَّاراته الـ ٥٧ كانت من ٥٠ نوعاً مُحتلفاً ! وكان أكثر من نصف الفرق ، أي ٣٢ من ٥٩ ، جامداً تكدّس فيها رجال مرهقون . وفيها كتيبة واحدة من العناصر الشرقيّة من جملة كلّ ثلاث كتائب . ثم إن هذه الجماعات المتشتَّة كانت تحرس قطاعات دفاعية شاسعة : من ٣٠ إلى ٥٠ كلم على «المانش» ؛ أمَّا الأطلسيُّ فلم تكنَّ تسهر على شواطئه من «سان نازير » إلى «بايون» غير فرقتين . ولم يكن يسيطر على الساحل من «هونفلور» إلى «بارفلور» غير الفرق ٧٠٩ و ٧١١ و ٧١٦ ، وقد تدنيّت عدّة هذه الأخيرة إلى ستّ كتائب . وأمّا الفرقة ٧٠٩ فلم يكن لديها في قطاعها ، الذي يشمل «كوتنتان» الشرقي كله ،
 غير نقطة ارتكاز من الإسمنت وحيدة ، بدلاً من الـ ٤٢ الي كان مفروضاً أن تحصل عليها

ومع ذلك فالعجز الألمانيّ الأكبر لم يكن ليتجلّى في قلّة الجيوش



جنو د ألمان يلغمون شجرة بالمتفجّرات .

إبَّان أزمة الجبهة الأوكرانيَّة ، قد عاد وارتفع إلى ٥٩ . ومع ذلك كانت حاجات الشرق ملحة لدرجة أن سياسة تدعيم الغرب قد اجتاحتها تيـّـارات معاكسة . ففي ٥ حزيران وجـّـه الحبرال «بايرلين» نحو «روسيا» عناصر عديدة من فرقته المصفّحة الممتازة. ولسوف تلحق بها عناصرَ آخرى في الأيـّام التالية . وكان بعض وحدات«روندشتاد» في حالة جيّدة جدًّا. أمَّا الفرقُ الصاعقة فكانت في الغالب مفرطة العدد : ٢١،٣٨٦ رجلاً في الفرقة المصفّحة الصاعقة الأولى ، و ١٧،٩٥٠ في التاسعة ، إلخ ... وعلى نقيض ذلك كان هنالك بعض الفرق في طور التنظيم ، أو كذلك في طور الإنشاء . وقد بـُذلت جهود لتحسين فرق الاحتلال القديمة . يمنحها صفة الحركة وبتجديد أسلحتها .

بيد أن " «ألمانيا » كانت مرهقة في الواقع . فالدرّاجة أمست الأداة السيَّارة الوحيدة التي توافرت لديها لنَّقل بضعة آلاف من المشاة . وكانت المدفعيَّة تجرَّها الحيُّول إجمالاً ، وإنَّ هذا لمظهر مفجع في حرب اتَّسمت بسوُ دد الطيران وصولته . وكان العتاد خليطاً من مصادر ألمانيّة وفرنسيّة



حواجز مضادّة للدبّابات .

البريَّة ، بل خصوصاً في وهن البحريَّة والطيران .

كانت حال الأسطول الألمانيّ العائم كما يليم ؛ إنّ آخِر سفينة من سفنه الكبيرة السليمة ، وهي «الشارتهورست» ، قدَّ أُحرقت وأُغرقت في ٢٦ كانون الأوَّل ١٩٤٣ في تخضم الليل القطبعيُّ ، خلال غارة على قوافل المحيط الشمالي". وكانت شقيقتها «غنايزناو» حطاماً مسجّى في مرفاً «غدينيا»؛ وكانت «تيربيتز »مجمَّدة في «كاتفيور» بعدما أصيبت بأضرار بالغة . كان للأميرال «كرانكي» ٥مدمترات غير متأهّبة جزئيّاً ، وحوالي ١٥ من الزوارق النسافة . يا لها من قوّة ضئيلة تتصدّى للأسطول الحليف الضخم الذي سيساند الغزو!

وأُمَّا أسطول الغوَّاصات فهو لا يكاد يفوق الأسطول العائم سطوة . كان لدى «كرانكي» ٢٢ سفينة في المرافىء النروجيّة ، و ١٥ في «برست»، و ١١ سفينّة موزّعة بين «لوريان»و «سان نازير» و«لاباليس»، ولكنَّ سفناً كثيرة منها كانت معطبة، وكانت ٧ منها فحسب مزوَّدة بالأنابيب التي تمدّ السفينة بالأوكسجين . وما كان منها قادراً على الإبحار

فقد بقي في حالة تأهب. بعدما ألغيت الإجازات ، وكانت الطوربيدات قد رُكِزت في أماكنها ، والآبار والخز انات ممتلئة . كان بوسع هذه السفن ، إذا حالفها الحظ ، أن تكبد الغزاة بعض الحسائر ، ولكن لم يكن بالإمكان أن تتعاضد بطريقة مرموقة للإلقاء بهم في البحر .

ومن ناحية الطيران كان تقدير التفوق الانكليزي الأميركي بنسبة « و إلى ١ ، و لم يكن في هذا التقدير مبالغة . فالمقاتلات النفائة الألف الدوسنجاغر » . التي وعد بها «هتلر » المدافعين عن الغرب . لم تكن قد خرجت بعد من المصانع . والأسطول الجوي الثالث . بإمرة المارشال «هوغو شبيرل » والذي كان شديد العنف إبّان الانتصارات ، لم يبق لديه بتاريخ ٣١ أيّار ١٩٤٤ غير ١٩٨ طائرة من كلّ نوع . منها ٤٩٧ فحسب قابلة للاشتراك في العمليّات . وكان عدد القاذفات ١٥٠ طائرة ، وعدد المطاردات ٢٦٦ . وكانت المطاردة الحامسة ، التي تضم نصف هذه الطائرات الأخيرة ، محتجزة في « متز » لاعتراض الطريق أمام أساطيل القاذفات الحليفة التي تعيث الحراب في «ألمانيا» ، وهي لن تقصد إلى الغرب إلا عند نزول الحلفاء بالذات .

في الواقع كان سلاح الطيران الألماني شبه فان شأنه شأن البحرية نفسها . وقد أبقت جهود وألبير شبير » على إنتاج المصانع الجوية ، وزاد أيضاً في كثافته ، ولكن الطائرات وحدها لا تستطيع أن تخلق سلاحاً للطيران ؛ فقلة الوقود قد فرضت تقصير مدة تدريب الطيارين من ٢٦٠ ساعة إلى ١١٠ ساعات ، أو ٥٠ ساعة أحياناً . وبالنتيجة أوشكت الحسائر الناتجة عن الحوادث أن تضاهي الحسائر في القتال . وكان هجوم متواصل يسحق المطارات : «نانسي » ، وديجون»، وأفورد » ، «سان ديزيي » ، إفرو » ، «كوري » ، إلخ . . . وقد أصر أكثر الجرالات الألمان تفاولاً ، «كغير » و «روندشتاد » ، على الاعتقاد بأن تفوق العدو الجوي لن يكفي لأن يسمر جيش البر أرضاً . ولكن لم يكن أحد يظن أن الطيران الألماني سيقدر على منازعة العدو سيطرته على السماء .

منذ شهر آذار كانت هذه السيطرة على السماء متجلية بعمليات بالغة الحدَّة فوق «فرنسا» و «بلمجيكا» . فالهمجوم ـــ وهو التمهيد الواضح للغزو المحدق ــ كان يرمي إلى تعطيل شبكة المواصلات ، وخصوصاً الحطوط الحديديَّة . وراحت القيادة الألمانيَّة تسعى إلى أن تقف على مُخِطِّط العدوَ من خلال خريطة القصف ، إلا أن القصف كان غزيراً وموزَّعا لدرجة بات صعباً معها الوصول إلى أيّ استنتاج . ففي أوّل أيّار ، على سبيل المثال ، كانت منشآت الحطّ الحديديّ آلّي نالٌ منها القصف هي منشآتُ «مانت» و «مونتینیی ــ سورــسامبر» و «دووي» و «مونسو» و «فالانسیین» و «شارلروا» و «هین ــسان بیبر» و «سان غیسلان» و «أميانس» و «آراس» و «تروا» و «رانس» و «بروکسيل» و «لياج» و «سارغيمين» و «متز». وفي غضون ذلك الشهر لم يتوقَّيف القصف برهة واحدة عن «بلجيكا» بكاملها ، وعن شمالي وفرنسا» ، ولكنه قد تطرّق إلى «تيونفيل» و «مولوز» و «بلفور» و «إيبينال» و «شومون» و«إيتامب» و «تونير» و «كريل» و «واسيل» و «فرنون» و «جو فيزي» و «میزون ــلافیت» و «رووان» و «مولان» و «کونفلان» و «لومینیل» و «بواتيي» و «نيور» و «سانت إتيين» و «نيس» و «أنتيب» و «ليون» و «شير بور ، و دغرونو بل ، و د أفينيون ، و دمارسيليا ، و «نيم ، ، إلخ ... فماذا تستنتج من خريطة مثل هذه ، اللهم غير إسراف عدو كان وافر الغني ، فراح يوزّع غاراته مموّهاً نيّاته خلف ستار من القنابل تنهمر على «أوروبا» من المتوسَّط حتى البحر الشمالي ؟ وكانت اللوحة الإجماليَّة لشهر أيَّار تشير إلى وقوع ٤٩٥ هجوماً جويًّا على خطُّ السكَّة الحديديَّة شمالي " (اللوار » ، وأتت المقاومةالفرنسيّة البلجيكيّة تضيف إلى الحرابخرابًا.

في ٢٤ أيّار بدأ الهجوم على معابر والسين ، وقد قامت به طائرات وسب ٢٠٠٠ . كانت تحلق على ارتفاع منخفض ، وتلقي قنابل من زفة بند الحبرة . وقد أحرز الهجوم نجاحاً كاملاً في الوقت الذي كان فيه بندل القذائف ضئيلاً نسبياً . وفي أواخر الشهر لم تكن الجسور في سافلة ومانت ، قد دُمّرت فحسب ، بل كانت كذلك عرضة لتدمير متجد د تقوم به دورات جوية منتظمة كانتظام دورات ساعي البريد ! وهذا دليل جديد على دنو الغزو. فالحلفاء إنما يحاولون عزل ساحة للقتال بحوره وأبه حدون أية حركة للأمداد من ضفة النهر الواحدة إلى الأخرى . ولو أنهم كانوا خاضعين لمنطق الحرب الصارم لعمدوا آنذاك إلى تدمير جسور وباريس ، ولجعلوا من المنطقة الباريسية حاجزاً من ركام مبانيها في عرض الشوارع . ولكنهم تمنعوا عن ذلك . ولسوف ينسى الكثيرون من عرض الشوارع . ولكنه من الشاكرين .

الأثنين في ٥ حزيران أعلنت النشرة الجوية التي وضعها الطيران الألماني أن البحر سيكون مضطرباً ، والروية منخفضة ، والرياح بسرعة وإلى ٦ أمتار في الثانية ، وتوقعت هطل أمطار غزيرة ، وهذه ، لعمري ، ظروف تستبعد إمكانية النزول . ولقد نُظم اجتماع حربي لليوم التالي في ورين ، يخص الجيش السابع بكامله ، فوافق عليه الجنرال «دولمان» وطلب رئيس أركانه العامة ، الجنرال - ماجور «بمسل» ، إلى المشتركين وطلب رئيس أركانه العامة ، الجنرال - ماجور «بمسل» ، إلى المشتركين ألا يغادروا مراكز قيادهم قبل الساعة العاشرة صباحاً ، ولكن الكثيرين منهم قد انصرفوا منذ العصر لما يعهدونه من صعوبات في الطرقات ، وبعدما اطمأنوا لتنبوات النشرة الجوية .

وفي الساعة ٢٢ أطلق إنذار معجّل للجيش ١٥ الذي كان مركز قيادته في «توركوان» . فلأيَّام خلت أصدر الدفاع الألمانيُّ مذكَّرات عديدة كانت ستبلُّغ للمقاومة الفرنسيَّة السريَّة في غضون الـ ٤٨ ساعة التي تسبق الغزو، وذلك بعدما تلقتى معلوماته من خائن بقي مجهول الهويـَـة . والتقطت دائرة المراقبة الإذاعية هذه المذكرات ، وخصوصاً آخر ثلاثة أبيات من مقطِوعة شعريّة «لفرلين» موّلتّفة من ستّة أبيات كانت أوّل ثلاثة منها قِد أَذَيعت فِي ١ و٢ و٣ حزيران ، وهي تشكُّل ، بنظر الدفاع الألمانيُّ ، أمراً تمهيديًّا . فمن «الإيسكو» إلى «الفير » كان على حامياتُ المنشآت الساحلية أن تبقى تحت السلاح . ولكن الجيش السابع ، الذي كان أقل تيقيظاً ، أو أقل ارتياباً، لم يُبد أيَّة ردَّة فعل ؛ وأمَّا فيلق الميمنة في هذا الجيش السابع ، وهو الفيلق ٨٤ ، فقد كان يسيطر على المنطقة الواقعة بين «الفير » وَجبل «سان ميشال » ، وهو يضم ّ الفرق ٧١٦ و ٧٠٩ و ٢٤٣ ، وفرقة المشاة ٣٥٢ ، وفرقة المظليِّين ٩١ . وكَان قائده هو الحرال وإريك ماركس ، الصارم العالم ، الذي كان «هتلر ، قد تغاضي عن مخطَّط الحملة الذي وضعه ضد وروسيا، . ومنذ ذلك الحين فقد «ماركس» في الأرض الروسيّة ساقاً من ساقيه وعيناً من عينيه .

وعند تمام منتصف الليل فوجئ وماركس ، بدخول ثلاثة من ضباطه عليه في مكتبه في وسانلو »، وكانوا يحملون زجاجة نبيذ أبيض . لقد قدموا إليه طالبين من رئيس قاس ، ولكن عجرم ، السماح بالاحتفال بميلاده الثالث والحمسين . كان الاحتفال وجيزا ، فالعمل يدعو إلى السرعة ، وكان على وماركس وأن يغادر مقرة عند خيوط الفجر الأولى للاجتماع الحربي الذي سينعقد في ورين »، وكان موضوعه نزول مظليين أعداء في ونور مانديا » .

إحتشدت في «ساوتمبتون» مئات السفن بانتظار إشارة الانطلاق. ولقد داهم هذا الهجوم الجبتار الألمان فأخذهم على حين غرة.

#### اعدَاد جبّار لعمَليّة غزو"أوروبَ" الغربَّية

ذاك كان الجانب الألمانيّ من اللوحة ، ولننظر الآن في الجانب الحليف

أسند الإعداد الفني لغزو «أوروبا» في كانون الأول ١٩٤٢ إلى الحنرال الانكليزي «فريديريك ا. مورغان»، وتسمت هيئة الأركان التي أنشئت لمساعدته باسم «كوساك» . وترمز حروف هذه التسمية إلى المهمة المتنوطة بها . وتفسيرها : «الرئاسة العليا للقيادة الحليفة» . ولكن هذه القيادة بقيت طوال سنة – أي حتى تعيين «أيزبهاور» – تمثالاً لا رأس له : «فمورغان» لا يعرف لمن يعمل . ولم يكن ذلك إلا أحد أوجه الغرابة والشذوذ في مهمة المن يعمل . ولم يكن ذلك إلا أحد أوجه الغرابة الإعداد الأولى . والسيطرة على المبحر ، وهي الشرط الذي لا بد منه . ما برحت تنازعه إياها عدة مئات من الغوّاصات الألمانية ، والسفن والزوارق برحت تنازعه إياها عدة مئات من الغوّاصات الألمانية ، والسفن والزوارق التي يستخدمها للإنزال ما زالت تنتظر البناء . وحتى الرسم . أضف إلى ذلك كله أن تباين وجهات النظر السراتيجية البريطانية والأميركية جعل مشروع النزول في «أوروبا» الغربية أمراً مشكوكاً فيه . وهكذا كان يخيل مشروع النزول في «أوروبا» الغربية أمراً مشكوكاً فيه . وهكذا كان يخيل «لمورغان» ولضباطه أنهم يعملون في عالم الخيال لا في عالم الواقع .

"معورتات المختلطة كانوا يعملون . أمّا النهج فهو التالي: تُعلَم َ لَحنة روَساء ومع هذا فقد كانوا يعملون . أمّا النهج فهو التالي: تُعلَم َ لحنة روَساء الأركان المختلطة . المقيمة في «واشنطن»، «كوساك» بالوسائل التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار ؛ واستناداً إلى هذه المعطيّات تقدّم «كوساك» الاقتراحات التي تراها للحلّ . ويبقى للجنة روَساء الأركان المختلطة أن

تقبلها أو ترفضها أوتعدّ لها. أمّا تفصيل هذا العمل الدائب فقد يُعتبر دا أهميّة مثيرة أو غاية في الجفاء . وذلك تبعاً لاختلاف وجهات النظر . ولكنّه ، وقد حُفظ في ملفّات لا سبر لغورها ، يشكّل أضخم أثر خلّـفته هيئة للأركان حتى ذاك التاريخ .

كانت أسهل المسائل حلا مسألة تعيين منطقة النزول ؛ «فهولندا» لا يمكن التفكير بها بسبب الفيضانات؛ والشواطئ البلجيكية مستبعدة نظراً لعنف التيارات الساحلية ؛ و «بروتانيا» توفير من التسهيلات ما يغري ، ولكنتها بعيدة نوعاً عن الشواطئ الانكليزية ، وطرق اتصالها بداخل «فرنسا» سيئة فاسدة؛ و يمتاز «با دو كاليه» بالكثير من الحسنات، ولكنته قوي التحصين ويفتقر إلى الشواطئ الملائمة . إذا فلا يبقى في حلبة السباق غير «نورمانديا» العليا و «نورمانديا» السفلى، أي «لوهافر دييب» مقابل «كين شير بور». فعمد «مورغان» إلى إنشاء فريقين أخذا يتناقشان حول وضع الشواطئ ، وإمكان الوصول إليها ، وما تفضي إليه ، وحول مناعة التنظيمات والتحصينات الألمانية ، وما إلى ذلك ؛ فربح الجولة فريق «نورمانديا» الستُفلى .

عرف مطلع ١٩٤٤ بروز مخطَّط عام ، سيقوم بعملية النزول إلى البر ، بين مصب «الأورن» ورأس «هوك» ، ثلاث فرق ينضاف إليها فرقة واحدة تُنقل جواً . ويصل بعد ذلك إلى الشواطئ والمرافئ المحتلَّة ١٦ فرقة بريطانية و ٢٠ فرقة أميركية يُنقل نصفها من «الولايات المتحدة» مباشرة . ويكون الهدف السراتيجي الأول إنشاء «مسكن» بين «السين» و «اللوار» ينطلق منه الزحف العام "باتجاه «الرين» . وفيما يجري النزول في



«نورمانديا» يجري نزول آخر في «بروفانسا» تقيداً بالتدابير التي تم الاتفاق عليها في «طهران». وعين أوّل أيّار موعداً لتنفيذ العملية المزدوجة . ولم يُدخف «مورغان» رأيه في مشروعه ، فقد وجده غير واف بالمهمة ؛ إلاّ أنّه اضطر إلى أن يازم حدود الإمكانات التي فرُضت عليه . في ١٤ كانون الثاني تسلم «أيزهاور» قيادته واستقر في «لندن»، وبدأ تشكيل هيئة أركان انكليزية أميركية تحمل اسم «شيف» ( هيئة الأركان العليا لقوّات الحملة الحليفة) ، فامتصت هذه الهيئة الحبّارة هيئة وكوساك»، وأمسى المخطّط «مورغان»، وقد أسقط إلى رتبة نائب رئيس الهيئة . في مرتبة تلي مرتبة «بيدل سميث» مساعد «أيزهاور» الأوّل .

لم يقو مشروع وكوساك على الصمود في وجه الانتقادات . كان المونتغوم ي و وقع النتقادات . كان المونتغوم ي وقع أسندت إليه قيادة مجمل القوات البرية أثناء مرحلة النزول ، واحداً من الذين بادروا إلى القول بأن جبهة الهجوم هي غاية في الضيق . وكان لقوة تدخله ، ولطريقته في تسلم زمام المساومة ، إذ قال : وغيروا مشروعكم أو غيروني أنا ... ، الفضل الأكبر في حمل المسوولين على إجراء تعديلات جدرية . فرُفع عدد فرق المداهمة من ثلاث إلى خمس ، وعدد الفرق المنقولة جواً من واحدة إلى ثلاث .

أعاد توسيع نطاق غزو «أوروبا» الغربية مسألة النزول في جنوب «فرنسا» إلى بساط البحث ؛ فقال «أيزبهاور» : «كنت والجنرال «مارشال» نرى في الهجوم جنوبي «فرنسا» جزءاً ضرورياً لا يتجزآ من الزحف الرئيس عبر «المانش» . بيد أن السفن والطائرات المخصصة لذاك الهجوم غدت لازمة لتأمين نزول «نورماندي» موسعً . وقبل الأميركيون ، بعد مناقشات حادة، بأن يرجنوا عملية جنوبي «فرنسا» إلى أجل غير مسمى. ثمارج، موعد النزول الكبير من أول أيار إلى أول حزيران، طمعاً في تدعيم غزو «أوروبا» بحصيلة شهر من الإنتاج الصناعي ، فظنت «موسكو» بالطبع أن الحجة ذريعة ، وأن جبهة ثانية لن تُفتح إطلاقاً .

آخذت قوّات ضخمة جبّارة تحتشد في «انكلّرا »؛ فقد غدا الأطلسيّ ، بعد تطهيره من غوّاصات «دونيتز » ، جادّة لتحرير «أوروبا» . كانّت السفينتان الملكيّـتان «الكوين ماري» و«الكوين اليزابيت» تعبران المحيط من غير مواكبة بسرعة تبلغ ٢٨ عقدة ، فتحملان رجال فرقة كاملة مرتين في الشهر الواحد ، فيما تصل الجيوش الأخرى والأعتدة والمون في قوافل منيعة فعلاً لا يمكن النيل منها . وغدا إيواء هذه الحشود البشريكة الضخمة . وما يعود لها من عتاد هائل . في «انكلترا» الضيّقة ، مشكلة" جديدة خطيرة . كان من الصعوبة بمكان أن يُعمر على المطارات الـ ١٣٣٧ التي طالب بها سلاح الجوّ الأميركيّ ، وخصوصاً على الأراضي الرحبة الضروريّة لإتمام تدريب الوحدات . فلو جمعنا ١،٧٥٠،٠٠٠ جنديّ بريطانيُّ . و ١٠٥٠٠.٠٠٠ جنديُّ أميركيُّ ، و ١٧٥٠٠٠٠ جنديُّ من جنود الامبراطوريّة . و ٤٤٠٠٠٠ متطوّع من نختلف الجنسيّات · لتبيّن لنا أنّ جيشاً من ٣،٥٠٠،٠٠٠ رجّل و٢٠ مليوناً من الأطنان قد ناء بكلكله على الأرض البريطانيّة . ولقد قيل في ذلك : «إذا لم تغرق وإنكلترا ، فذلك يعود فقط إلى أن ّ آلافاً من البالونات الَّتي ارتفعت حواجز في وجه الغارات الجويَّة كانت تمسك بها! ،

كان عبور جيش بمثل هذه الضخامة عدداً وعتاداً، إلى القارة ، يشكل عملية هائلة غير معهودة ، لا توفّر إزاءها سابقات وأفريقيا الشمالية و وعوادالكانال و وبوغنفيل و وكواجاليم و سوى دروس محدودة القيمة . فما نحن بصدده الآن هو إزال ما يزيد على ذلك بنسبة تتراوح بين الأضعاف العشرة أو العشرين ، وفي وجه عدو أقوى كثيراً . وينبغي بعد ذلك تغذية العمليات الرحبة السريعة التي ستعقب النزول. ولذا فقد اكتسب ذلك الفرع من الفن

العسكريّ، الذي خصّه الأميركيُّون بتسمية مستحدثة هي «فن اللودجستيك». \_والكلمة مشتقَّة من فعل «تولودج» أي «أسكن»\_خطورة لم يحلم بها أحد. وتجدر الإشارة إلى أن الانكليز، وقد اتهموا بآنهم لم يرغبوا بدراسة مسألة النزول إلى البر ، قد فكروا بها منذ أمد بعيد . فمنذ تشرين الآوّل ١٩٤٠ استعرض «تشرتشل»، بناء لطليه ، أوّل نموذج لسفينة الإنزِال الصهريج ، وهي عبارة عن سفينة مسطَّمحة ، مستطيلة الشكل . مزودة بباب كبير يسمح ، لدى انفتاحه ، بإنزال الدبّابات إلى الشاطئ. وهكذا كانت «انكلتراً» تعد فتح القارة من جديد يوم كانت وحدها صامدة في وجه «ألمانيا» التي كآن يبدو انتصارها مضموناً لا مرد له. منذ ذلك الحين تسنّى الأسرة كبيرة أن تكبر وتنمو؛ فقد انقسمت سفن الإنزال نوعين كبيرين : سِفنِ إنزال وزوارق إنزال . وفزورق الإنزال ، (لاندينغ كرافت) يُنقل أو يُنجر إلى جوار الشاطيء عموماً ، أمَّا «سفينة الإنزال»(لاندينغ شيب) فقادرة على عبورالبحر بوسائلها الذاتيّة . وتتفرّع عن ذينك النوعين فروع كثيرة تناسب أوجه استعمالها الحاصّة : فمنها ما هو خاص بهيئات الأركان ، أو بالمشاة، أو بالدبّـابات، ومنها ما هو خاص بالمدافع ، أو العربات ، أو الرجال ، إلى ما هنالك؛ يضاف إلى ذلك كلَّـه أنواعُ الشاحنات والدبَّـابات البرمائيَّـة .

ولكن سفن الإنزال وزوارقه على اختلافها لم تلغ مشكلة المرافئ ؛ كان لا بد من أن تُقام ، في أمد قصير ، منشآت محمية قادرة على خدمة جيش عامل ضخم . كان أحد الحلول يقضي بالاستيلاء على أحد المرافئ الكبيرة منذ الأيام الأولى ، غير أنه كان من الواجب أن يتحسب حساب العدو على صعيد القاومة وعلى صعيد التدمير اللذين لا بد أن يلجأ إليهما . أما الجواب ، وأما الحل المؤقت ، ففي المرفئين الاصطناعيين الآخذين في النمو في أحواض «المملكة المتحدة» ، ومصاب أنهرها ، تحت اسم «مالبيري» الاصطلاحي ، وقد خص أحدهما بمنطقة النزول البريطانية ، وخص الثاني بالمنطقة الأميركية .

كانت الفكرة من بنات أفكار «تشرتشل»؛ فيوم أوصى بها لجنة روساء الأركان المختلطة في رسالة ٣٠ أيّار ١٩٤٧ كتب ما يلي : «لا تناقشوا الموضوع ، فستتولّى العقبات مناقشته بنفسها » . ولقد كانت في الواقع ضخمة للغاية ؛ «فالمانش » بحر صعب المراس ، حافل بتيّارات متناقضة ، وبحركات من المد والجزر غير متساوية ، وبتقلّبات نزقة عنيفة ؛ ولقد تطلّبت إقامة مرفثي «دوفر » و «شير بور » الاصطناعيّين ، اللذين فُرضا على «المانش » فرضا ، أجيالا من الأعمال الشاقة . إلا أن الحرب تفتّق عند الإنسان فيضاً من الطاقات الرائعة العجيبة .

يمتاز مرفآ «مالبيري» البسيطان من حيت المبدآ بتعقيد في يستحوذ على الألباب . يبدأ التمهيد للعمل بطريقة كلاسيكية تقوم على إغراق سفن بخارية قديمة ، تدعي «غوز بريز»، مثقلة بالإسمنت السريع التصليب، أمام الشواطئ؛ وتدعيم مكاسر الأمواج البسيطة هذه بصفوف من الاسطوانات العائمة المصنوعة من الفولاذ والباطون، تدعي «البمباردون»، وتوضع بعد ذلك القطع الأساسية ، وهي صناديق من الباطون المسلح أو «فينيكس» ، يضاهي علوها علو أبنية من خمس طبقات ، تُجر عبر «المانش» ، فترتجل منها سدود تمتد مسافة كيلومترات لتحمي منبسطات من الماء تبلغ مساحتها ما يقارب ألف هكتار ، تُنشأ فيها أرصفة جرارة تدعى «حيتاناً» ، وتتصل هذه بالشاطئ ، بواسطة جسور معدنية عائمة ، تعيث تستوعب سبع سفن وما يقارب ألف يستوعب ما يستوعبه مرفأ فيغدو بوسع مرفإ اصطناعي كهذا أن يستوعب ما يستوعبه مرفأ فيغدو بوسع مرفإ اصطناعي كهذا أن يستوعب ما يستوعبه مرفأ «دوفر» مثلا . أما المدة التي يتم بها إنشاؤه فهي خمسة عشر هما .

#### ۲۱۲۶ سفینهٔ تهساجه «اوروبسا»

هنالك عنصر ذو أهمية كبيرة قد أثر على الاعتبارات الانكليزية الأميركية ، ألا وهو وضع «فرنسا» . إلا أن التقدير الملموس لهذا العامل أمر صعب للغاية . فالعوامل التي تختلج بصدد «فرنسا» كثيرة متضاربة : إنها حليفة لكونها قد دخلت الحرب في آن معاً مع الأمبر اطورية البريطانية ، ولكونها قد حاربت إلى جانبها حتى سنحقت سحقاً . وهي عدرة لكونها قد تفاوضت مع «هتلر» ، ولكون رئيس حكومتها «لافال» يصرح بأنه يتمنى أن يتحقق انتصار «ألمانيا» . وهنالك في «فرنسا» مقاومة نشيطة ضد المحتل ، ولكن فيها أيضاً أشكالاً ساطعة للتعاون معه . والمقاومة نفسها عرضة لتقديرات كثيرة التناقض ؛ فالمعلومات التي ترد بشأنها يترجت فحواها تارة باتتجاه ، وطوراً باتتجاه آخر . ولكن المظهر الإجمالي لا يوحي إلا بفوضي عارمة . فما هو الأساس الذي يمكن أن بينيه الحلفاء على وضع متفكك كهذا ؟ وما هو السند الذي يمكن أن يرتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تعضير عمليتهم العسكرية وإنجازها ، تلك التي كانت برتبوه منه في تحضير عملية في السواء ؟

كان الارتياب ينتاب القوّاد الحلفاء الكبار عامة ، فمارشال الجوّ سير «أرثرو. تيدر» ، المساعد الأوّل ولأيز اوره ، قد اعترض بشدة عندما طلب إليه ، قبل النزول بأيّام ، أن يتخلّى عن ٢٥ طائرة من طائراته الد ١٥٠٠ للإكثار من تموين رجال المقاومة الفرنسية بالأسلحة بواسطة المظلاّت . وأمّا أعمال تخريب القاطرات الد ٨٠٨ ، التي اد عت المقاومة أنّها قامت بها خلال أشهر ١٩٤٤ الثلاثة الأولى ، فلم تُتخذ قط موضع جد ، وأمّا حقيقة والمخطّط الأخضر » ، الذي يد عي القيام بد ٧١ همجوماً على الحطوط الحديدية إبّان النزول ، فقد وضعت موضع شك . وكان الأمر سيّان بالنسبة للقوّات الفرنسية الداخلية التي نُصب الجنرال «كونيغ» لتوه قائداً عاماً لها . وبعد تبادل النقاش قررت القيادة العليا الحليفة لقوّات الحملة أن تعتبر المقاومة الفرنسية ك «فائض» . العليا الحليفة لقوّات الحملة أن تعتبر المقاومة الفرنسية ك «فائض» . فلسوف تقابل الحدمات ، التي يمكن أن تسديها ، بالحميل ، ولكن أن يكون لها مكانة ونصيب في حساب العمليّات فذلك أمر لم تجر الموافقة عليه . يكون لها مكانة ونصيب في حساب العمليّات فذلك أمر لم تجر الموافقة عليه . يكون لها مكانة ونصيب في حساب العمليّات فذلك أمر لم تجر الموافقة عليه .

وزاد «ديغول» المعضلة تعقيداً. فلا ريب أن "روزفلت» كان يفضّل اِحتياح «فرنسا» الأم ّ كما فعل في «أفريقيا اِلشماليّـة» الفرنسيّـة ، من غير أن يُسَلَّغُ الحَمْرَالِ الذي غدا رئيساً لحكومة موقَّتَة؛ ولكن َّ الإلحاح الانكليزيّ جعله يتفادى إرتكاب هذا الحطل إلا أن «ديغول» ، الذي استُدعي إلى ولندن، في ٤ حزيران، شرع بإثارة المصاعب. وكتب وتشرتشل، إلى «روزفلت » يقول : «لقد دمدم وتذمّر ، إلا أن «ما سيغلي» وآخرين غيره قد هدُّدوا بالاستقالة إن هو رفض تلبية دعوتي . وإن هو أتى فلسوف يقابله «أيزبهاور» مدّة نصف ساعة ليعرض له الوضع من وجهة نظر عسكريَّة بحتة . وأنا لا أعتقد أنَّنا نستطيع أن نعلَّق عليه كبير أمل.... ولم تكد الرسالة تنطلق إلى هدفها حتى أقبل الجنرال غاضباً يرافقه وإيدن، الذي ذهب إلى مدينة «الحزائر ، لاصطحابه ، فقال إنّه ، على الرغم من إنذاراته ، علم أن قوّات الحملة سوف تنزل في «فرنسا» مزوّدة بعملة مسكوكة في الحارج لا تعترف بها حكومة الحمهوريّة بتاتاً . وكان يتوقّع أن يضع الحنرال «أيزبهاور » «فرنسا » تحت سلطته ليخضعها لـ «المقاطعات التي تحتلُّها حكومات الحلفاء العسكريَّة ، وأمَّا هو ، «ديغول» ، فكان يناهض هذا الأمر بكامل قواه : فهو يمثّل الشرعيّة ، ولسوف يطأ الأرض الفرنسيَّة بكونه السلطة الَّتي تعترف بها أكثريَّة الأمَّة ، وسيوُول إليه ، دون سواه . أن يحدُّد ، بسيادة شاملة ، الشروطَ الَّي ستتعاون السلطات

الفرنسيَّة والشعب الفرنسيُّ بموجبها مع الحلماء

لقد كانت المقابلة جافية . وأمّا «تشرتشل» و «ديغول» . وهما كاتبا مذكرات كبيران . فقد وصفها كلّ منهما بطريقته الحاصة ، ولكن أحداً منهما لم يترك مجالاً للشك في عنف الصدام . وهد د «تشرتشل» «ديغول» بإعادته إلى مدينة «الجزائر» ، وصرّح من غير تمويه بأن «بريطانيا العظمى» ، لو خيرت بينه وبين «أميركا» ، لانحازت إلى جانب هذه الأخيرة . وأجاب «ديغول» بأنه يعلم سبب ذلك خير العلم ، وبهذه الملاحظة القاسية ارفضت المقابلة .

كان وأيزاور ، في وساوثويك ، قرب وبرايتون ، فلهب وتشرتشل ، وليه وبديغول ، في قطاره الحاص . وكان قلق ساحق ومسوولية مروعة يثقلان كاهل القائد الأعلى ؛ فاليوم التالي ، أي الاثنين في ٥ حزيران ، سوف يكون واليوم المقرر ». في الليلة البارحة كانت مثات من السفن قد أعرت ، ولكن الأحوال والتكهنات الجوية أتت في الساعة ٢٠٠٠ صباحاً عدو وآيك ، (على الرغم من معارضة ومونتغومري ») إلى تقرير تأجيل النزول المدة ٢٤ ساعة . وأما الحلل الذي نتج من جراء ذلك في جهاز النزول اللقيق فقد كان محيفاً . وأما الحلل الذي قد يحدث بسبب تأجيل جديد فقد يكون مفجعاً . فبعد يوم ٧ لن يكون أول تاريخ مناسب غير يوم ١٩ فقد يكون مفجعاً . فبعد يوم ٧ لن يكون أول تاريخ مناسب غير يوم ١٩ ولسوف يغدو محالاً الحفاظ على تدابير العزل القاسية المتخلق مند آخر ولسوف يغدو من أيار للإبقاء على السر . فتأجيل جديد كان من شأنه فرض أسبوع من أيار للإبقاء على السر . فتأجيل جديد كان من شأنه فرض أبعدة . وفن يقود إلى إمكانية التخلي عن العملية . ومن ناحية أخرى يمكن أن يتحول النزول وسط العاصفة إلى كارثة . وفي غمرة هذه الحيوة أظهر وأيزباور » حزماً خلقياً أكيداً في استقباله وفي غمرة هذه الحيوة أظهر وأيزباور » حزماً خلقياً أكيداً في استقباله الذال الذن تران مصه أثلا ثاثرة وتشتشا ، ولكن كل كلرثة .

وفي عمرة هذه الحيرة اطهر الاينهاور " حرم علقيه النيبة في السلمان المراسي بأدب و صبر أثارا ثائرة التشريشل " . ولكن كل رونق يوول إلى بهتان في وجه السخط الديغولي " . أصغى «ديغول " ببرودة إلى عرض مخطط الغزو " ثم " ، وبعد ما أخذ علماً برسالة «أيزبهاور " إلى الأمة الفرنسية " صرح بأن ما سيسمية والأمر الراهن " في كتابه «مذكرات حرب " لا يمكن القبول به . وأما الوثيقة التي كانت مفعمة بالمديح الطنان للجيش والشعب الفرنسيين فقد تضمنت جملتين منتهكتين لحرمة «ديغول » . وهما : وإن الطاعة السريعة ، والمبادرة إلى الاستجابة للأوامر التي سوف أصدرها ، أمر أساسي " ، و : «بعد تحرير «فرنسا » ستختارون بأنفسكم الحكومة التي يطيب لكم التعاون معها ... » .

وكان قد تم الاتفاق على أن يتعاقب على الكلام في الإذاعة ملك «نروج» وملكة «هولندا» ودوقة «لوكسمبورغ» الكبيرة ، على أن يقرأ وأيزماور» بعد ذلك نص إعلانه ، ثم يليه «ديغول» محتماً ركب بلاغات الإعتاق . ولكن «ديغول» رفض ضم صوته إلى أصوات روساء الدول والحكومات الذين يرحبون بالنزول الانكليزي الأميركي على أرض «أوروبا» المستعبدة ، وقرر أن يبقى ضباط الاتصال الفرنسيون الد ٢٠٠ ، الملحقون بقيادة الحملة الحليفة العليا ، في «انكلرا» . وأضاف «ديغول» إلى هذا الرفض المتعدد مسحة معبرة رمزية على استيائه ، فرفض دعوة العشاء ، ورفض أن يعود إلى «لندن» بقطار وتشرتشل» .

وبعد انصراف «ديغول» كان عَود إلى الانتظار . كان «أيز بهاور» قائماً في حرج غارق في الرطوبة ، على قيد ميل من ولاية «ساوثويك» البحرية . وكان الطقس مطابقاً للنشرة التي وضعها علماء الأحوال الجوية : مطر لاذع ، ورياح سرعتها بين ٢٥ و ٢١ عقدة . وكانت المرافئ جميعاً . من «بليموث» إلى «نيوهيفن» ، مكتظة بسفن كثيرة تتراقص فوق المياه الصاخبة . وفي العرض كان البحر هائجاً . وقد بعثت الأميرالية إلى

البحارة إنذاراً عاصفاً.

في الساعة ٢١٠٣٠ انعقد موتمر آخر في مكتبة ««ساوتويك» . وأما رئيس الأحوال الجوية ، الكابن «ج.م. ستاغ» ، من الطيران الجوي الملكي . فقد بدأ تقريره مسجلاً أن الإبقاء على النزول في ٥ - أي بعد ساعات - قد نجر إلى كارثة . في الوقت الراهن كانت خارطة الطقس تميل إلى التحسن بعض الشيء : فالمفروض أن تعتدل الرياح ، وأن تنقشع السماء جزئياً. وبعد ما الهالت الأسئلة على «ستاغ» من كل صوب . امتنع عن الوعد بأكثر من ذلك . قال : « إذا أجبت عن أسئلتكم فلن أكون عالماً بالأحوال الجوية ، بل عرافاً ! .. » لقد قال العلم كلمته . وكان على السراتيجية أن تصل إلى قرار .

كان الحق متقلباً . وأما المارشالان ولي مالوري ، و قائد القوات الحوية . و وتيدر ، مساعد وأيزماور ، و فكانا يشكان في أن يلعب القصف الثقيل والقصف المتوسط دوراً والسماء على ما هي عليه من حال . وكانت البحرية قلقة ، فقد أشار الأميرال ورامسي ، إلى أنه ينبغي إصدار أمر بالإبحار في غضون نصف ساعة ، وإلا تعذر على القوافل أن تسير حسب التوقيت الموضوع . ولكن البر كان أكثر ثقة ؛ فقد أشار وبيدل سميث ، بإلحاح إلى الحطر الذي يكمن في التأجيل إلى ١٩ حزيران وصرح ومونتغومري ، مجدداً بأنه يوثر تنفيذ الحطة للحال . وبعدما أدلى الجميع بآرائهم ، عاد العبء المشووم يقع على كاهل وأيزماور ، ولقد أوجز ببضع كلمات ذكر الحسنات والسيئات ، ثم قال : وإنسي أصدر هذا الأمر مكرها . ولكن هذا الأمر واجب ... ،

إن الساعة ٢٢ سوف تأزف بعد دقائق ، وهي المهلة القصوى لاتتخاذ قرار إيجابي . ولكن كان ما يزال ممكناً ، كما حدث في الليلة البارحة ، العدول عن التنفيذ في ساعات الفجر الباكرة . وقد تقرّر إجراء مداولة المائية في الساعة ٣٠٣٠ ، في مكتبة وساوثويك» .

حين شد آيك ، رحله كانت ريح عاصفة تهز أوصال مخيمة الصغير في الأحراج . كان الطريق موحلاً ، وتحت ضوء مصابيح السيّارة المصفّحة كان المطر القادم من جهة البحر يبدو وكأنّه يهطل بصورة أفقية . ولكن الكابّن «ستاغ ، أصر على الاعتصام بالاستنتاجات التي توصّل إليها في الليلة السابقة : كان منتظراً أن يتحسّن الطقس خلال النهار والليالي الآتية ، ولم يكن بالإمكان أن يدلي بغير هذه المعلومات .

لقد اشترك في النزول جيشان . في الغرب الجيش الأميركي الأول . بقيادة الجنرال «عمر برادلي» ، الذي أنزل إلى الساح فيلقيه ٥ و٧ ومع كل منهما فرقة مدعومة . وإلى الشرق الجيش البريطاني الثاني ، بقيادة الجنرال السير «مايلز دمبسي» ، الذي أنزل فيلقيه ١ و ٣ ، الأول بفرقتين والثاني بفرقة واحدة . ركب الأميركيون البحر في المرافئ القائمة بين «سولنت» و «بول» ، و البريطانيون في المرافئ الواقعة بين «سولنت» و «ندههفن » .

كانت عشر فرق «للموازرة» تلحق مباشرة بوحدات الإغارة . فتزلت إلى البحر من الجناحين ؛ أبحر الأميركيون في «بليموث» وهفالموث»، والبريطانيون في مصب «التاميز» في «شيرنس «و«ساوث إند» و «هاروتش».

لقد تطلب عبور والمانش، مخطّطاً أسمي «نبتون» بلغ من التعقيد حداً بعيداً . فقد كان يترتب أن تجتاز بحراً صاحباً ١٢٥،٤ سفينة إنزال موزَّعة إلى ٢٦ فئة . يتسم معظمها برداءة إمكاناته البحرية ، وكان بحاربًا جميعاً عديمي الحبرة . وكان الأمل يداعب البحارة بأن تقوم

مراكبهم بالمغامرة في ليلة من ليالي الصيف الحميلة . ولكنتهم سوف يجتازون وهاداً مائية عمقتُها متران ، ورياحاً زوراء سرعتها ٢٨ عقدة . ترتعد إزاءها فرائص البحارة المحترفين وجلاً ! ..

كان على كتلة سفن الإنزال هذه ، وعلى أكثرية سفن الحرب الد ١٠٢٣ التي تواكبها أوتساندها ، أن تمرّ بمحطة منظمة حقيقية هي منطقة «ز»، أطلق عليها اسم «بيكاديللي سيركوس» . وكان قياس قطر دائرتها يبلغ عشرة أميال ، وأما قلب المحطة هذه فكان يبعد ١٨ ميلاً إلى المحنوب الشرقي من «وايت» . وقد سلسمت كلّ تشكيلة أو قافلة جداول إبحار صارمة أسميت «رسوم ميكي ماوس» .

من «بيكاديللي سيركوس» انطلق «المجمع» الذي ينفتح بصورة مفلطحة حي يبلغ خطآ أمامياً في رأس «بارفلور-انتيفير». وكان «المجمع» يمر بالحقل الكبير للألغام الألمانية المزروعة في قلب «المانش» من خلال خمسة أزواج من الممرات المائية الضيقة . فقد بدا وكأن العملية التي بدأت بعد ظهر ٥ ، والتي كانت مستمرة ، لم تثر انتباه

وكان على القوافل، بعد حروجها من «المجمع»، أن تتوجمه بشكل مروحة نحو مناطق النزول الحمس التي خصصت كل واحدة منها لفرقة واحدة ، وكانت نحمل التسميات الاصطلاحية التالية ، من الغرب إلى المشرق : «يوتاه» (الفرقة الأميركية الرابعة)، «أوماها» (الفرقة الأميركية الأولى)، «غولد» (الفرقة البريطانية الحمسون)، «جونو» (الفرقة البريطانية الحمسون)، «جونو» (الفرقة البريطانية الثالثة).

وأما الأساطيل المشتركة في هذا العبور الأسطوري «للمانش» فقد ورُزَّعت بين «قوة غربية» بإمرة الأميرال «ألن ك. كيرك»، تعمل مع الجيش الأميركي الأول ، ووقوة شرقية» بإمرة الأميرال سير «فيليب فايان»، تعمل مع الجيش البريطاني الثاني . وكانت هاتان القوتان تضمان قائمة طويلة مو لفة من ٢١٣ سفينة على رأسها ٧ بوارج ( ٤ انكليزية و ٣ أميركية، و ٢ فرنسيان، و ١ أميركية، و ٢ فرنسيان، و ١ بولوني) و ١ مدمرة ( ٧٩ انكليزية ، و ٣٣ أميركية، و ٣ فرنسية ، و ٣ أميركية ، و ٣ فرنسية ، و ٣ أميركية ، و ٣ فرنسية ، و ٣ أميركية ، و ٢ فرنسية ، و ٣ أميركية ، و ١ فرنسية ، و ١ بولوني ان م دائل بعد انقضاء خمسة أعوام من الحرب وفقدان ٣ بوارج ، وطر اداً وطر اداً مساعداً ، و ١ مدمرة ، الخ. و إن في هذا الواقع لبرهاناً على الحيوية والفاعلية واطعاً مهيباً .

كان على معظم عمارات القتال أن تساند النزول بإطلاق النار على الأهداف البرية. وأمّا العمارات الأخرى فمهمّتها مراقبة منافذ والمانش الأهداف البرية . وأمّا العمارات الأخرى فمهمّتها مراقبة منافذ والمانش ونصب شاشات مضادة لغوّاصات العدوّ وزوارقه الحربية . ومع أنّ الألمان كانوا فائقي الضعف في البحر ، فقد كانوا يشكّلون بعض الخطر . ففي أيّار تدخلت مجموعة من السفن الألمانية أثناء تدريب النزول ، فأغرقت ٣ سفن حربية للإنزال ثمينة ، مع ٧٠٠ من جنودها و بحاراً . فبتوافر المرامي التي ملأت جنبات والمانش كان بميسور بعض القوّاد المحمام أن ينزلوا بالحلفاء الكوارث ولو كانوا بنسبة الد ١٠٠ .

لم تكنّ الساندة الجوينة أقل ضخامة من المساندة البحرية . فقد كانت بإمرة مارشال الجوسير «ترافورد ل. لي مالوري « ١٣،٠٠٠ طائرة قابلة لحوض العمليات، منها ١١،٥٩٠ طائرة كانت على أهبة الاستعداد. وأمّا الطيران الجوي الملكي ، والتشكيلات الأخرى الخاضعة له كالطيران الجوي الكندي والأوسترالي والنيوزيلاندي، والقوّات الجوية البولونية والفرنسية والبلجيكية والهولندية والنروجية ، فقد أسهمت في هذا المجموع بـ ١٥٥،٥ طائرات . وأمّا القوّة الجوية الأميركية الثامنة ، الي

يقودها الجنرال «دوليتل». فقد كان نصيبها ٢٠٠٠ طائرة . وكانت قاذفات النهار والليل الثقيلة الد ٤٤ ، ٣ من صنع «هاليفا كس» و « لانكستر» . و «ب - ١٧» أو «اليبريتور» . تنقل من و «ب - ١٧» أو «القلاع الطائرة» ، و «ب - ٢٤» أو «اليبريتور» . تنقل من كانت كاتها من صنع «ميتشل» و «بوستون» و «موسكيتو» و «ب - ٢٦» كانت كاتها من صنع «ميتشل» و «بوستون» و «موسكيتو» و «ب - ٢٦» أو «هافوك» وكانت أكبر من ١٠٥٠ طائرة . منتصية إلى نحو من عشر فئات ، تشكل الاستطلاع ، والتنسيق ، والحراسة منتصية إلى نحو من عشر فئات ، تشكل الاستطلاع ، والتنسيق ، والحراسة الساحلية . والقتال المضاد الغواصات ، والدائرة الصحية ، الخ . وكانت النقل ، وهي من طراز «هامياكار» و«سيرلنغ» من صنع انكليزي ، و «كانت النقل ، وهي من طراز «هامياكار» و«سيرلنغ» من صنع انكليزي ، و «ك ٧٤» أو «داكوتا» من صنع أميركي . وأخيراً حشد المطاردات والمطاردات المقاددات المعاردات المعاردات المعاردات القاذفات الد ، ١٩٠٤ ، وهي من طراز «سبيتفاير» و «ايفون» . و «ب - ٧٠ أو «لايتننغ» ، و «ب - ٧٠ أو «ثاندر بولت» ، و «ب - ١٥ »أو «موستانغ» . وقاد قاد رت القيادة الحايفة العايا تفوقها الحوي بنسبة ١٠ إلى الحقيقة . وأما التقادير الألماني ، الذي جاء بنسبة ، ١٠ إلى ١ ، فهو أقرب إلى الحقيقة . وأما التقادير الألماني ، الذي جاء بنسبة ، ١٠ إلى ١ ، فهو أقرب إلى الحقيقة .

كان هذا الطّيران الجبّار قاء فتح مسبّقاً نُعْراً في جدار الأطلسي . معطله" الرادارات الد ٦٤ التي كانت تقوم بحراسة الشواطئ من «تيكسيل» إلى رأس «فريهيل». وكان عليه في اليوم المعهود أن يسخّر كامل قواه لسحق الدفاع الساحلي . ولكن ، لسوء الطالم ، وبسبب رداءة الطقس ، سوف تننجز عمليّات كثيرة من عمليّات القصف بواسطة الآلات الموجّهة . وقد بات ينخشي أن تعدث أخطاء قد تبيد قوّات من القوّات الحليفة .

لقد أد ّى تعديد ساعة الهجوم إلى التحكيم بين الحسنات والسيّئات. فالنزول المسائي كان مناسباً لأسباب عديدة ، ولكن النزول الصباحي قد أوثر خوفاً من الفوضي التي قد تنتيج من جراء الظلمة . وكان من المنطق أن يفاد من حركة المد والحيز ر للاقتراب من الشاطئ بقدر المستطاع ، ولكن القوّاد آثر واحركة الحزر ، عبطين بذلك استعداد «رومل» ، لأن الحزر يكشف عن الصحور الاصطناعية التي زرعها العدو . وتحسّباً للتغييرات المحاية بالنسبة الوقت الجزر ، فقد حد د موعد النزول للساعة ١٠٣٠ بالنسبة «لغولد» و «أوماها» ، و ٧٠٢٥ بالنسبة «لغولد» و «سورد» . وسورد» .

لم تكن مناطق النزول الحمس متصلة ولا متشابهة . فكل منطقة منها مشكلة قائمة عد دام، وقد تطالبت مخطّطاً خاصّاً .

يمتك" «سورد» من مصب. «الأورن». إلى. «ليون - سور- مير». وهي عطلة استجمام صغيرة . والساحل هناك مسطمح ورملي . وتحد الطَرْيِقَ الساحليَّة رقم ٨١٤ منازلُ وداراتٌ متَّصلة تتكاثف في دساكر «ريفا بيلا» و «ويسمريهام» الصغيرة . وهي مهاية خط ترعة «كين» البحريَّة. وكانت طبيعة الشاطيء المغايَّفة تسهيَّلُ تركيز الأضواء على السفن. ولهذا السبب ﴿ كَنْزَت هناك مساناءة بْعَرِيَّة نُقْيَلَة مُولِّيَّفَة خصوصاً من «الوورسبايت» و «الراميليز». والمدرّعة الحربيّة المتوسّطة الحجم «روبوتس». •كانت مكاتفة خنق بطاريّات «فيليرفيل» و«بيرفيل» و «هولغات». و في سبيل إرشاد نزول الفرقة البريطانيّة الثالثة، واللواء المصفيّح ٢٧. أرسات غوّاصة الجيب «إكس ٢٣» إلى مصبّ «الأورن» وفي قلبها ضابطان. كان عايها أن تصعب إلى سطح الماء في صباح ٥ لتوجيه القوافل . إلاَّ أنَّ النرول قا. أحـَـل. فتَلَقَّـت الغوَّاصة أَمراً بالانتظار أربعاً وعشر ينساعة إضافيَّة وهي مستقرَّة في القاع. فراحت تنتظر. إنَّ أهميَّة منطقة «سورد» تعود لكُّومها قريبة من ﴿كَينِ » . وكان ينبغي منذ اليوم المعهود الاستيلاء على المدينة. الَّتي تُعتبر كمخرج «لنورمانديا» خو «باريس». كانت هذه مهمـّة صعبة، وفي سبيل تحقيقها



جنود كنديتون يركبون سفنهم في طريقهم إلى المغامرة الكبرى .



كانت توصية الحنرال «أيزنهاور» الأخيرة لهؤلاء المظليتين : « لا أرضى منكم إلا النصر التام الناجز ! » .



طائرات شراعيّـة تنتظر ساعة عبور «المانش» .

تم خصير نزول جوي متصل بالنزول البحري . وقد كلّفت الفرقة البريطانية السادسة المنقولة جواً بهذه العملية، وهي بإمرة الماجور جبرال «غيل». وكانت مهمتها أن تسيطر على ضفة «الأورن» اليمني لحماية جانب الغزو الأيسر. وأما لواءا المظليين وه فلسوف يهطان بالمظلات. أو بواسطة الطائرات الشراعية . في مناطق نزول ثلاث : «ف» بالقرب من «فارافيل»، و «كان عليهما أن يستوليا عنوة على الجسور فوق «الأورن» وكان عليهما أن يستوليا عنوة على الجسور فوق «الأورن» وألمرعة البحرية في «بينيفيل» و «رويوم» و «ترووارن»، وأخيراً أن يدمرا والديف» في «بيرييه» و «رويوم» و «ترووارن»، وأخيراً أن يدمرا الملكي ٣٠٨و٦ فقد جراتا قُطرهما الجوية وأقلعتا والسماء عاصفة مكفهرة، وكان عليهما أن نجتازا الساحل الفرنسي عند منتصف الليل.

وعلى بعد ٨ كلم غربي وليونسسور مير » تبدأ المنطقة وجونو ». وي تلك المنطقة صخور فاتئة تتقدّم الشاطئ يتعدّر النزول بسببها في وقت الجزر الكامل . وهذا ما أدّى إلى تأخير ساعة الهجوم قليلاً . وكانت غوّاصة أخرى . هي «إكس ٢٠» ، تنتظر القافلة التي تحمل الفرقة الكندية الثالثة . التي كان قطاعها يمتد من وسانت أوبان » إلى «كورسوي سور مير ». وكان عليها خلال اليوم الأوّل أن تجاوز طريق وبايو » إلى «كين». وأن تستولي على مطار «كاربيكي».

وفي منطقة وغولد» كان على الفرقة البريطانية الحامسة ، والكتيبة المصفحة الثامنة ، أن توطدا أقدامهما ابتداء من قرية فلاريفيير ، حتى قرية وهاميل ، والساحل هناك موحش، وهو أقل سكنى منه حول وريفا بيلا ». وإلى ما وراء الشطآن تمتد مستنقعات تلتف حولها الطريق رقم ٨١٤ . وكان المخطط يتوقع أن تنتشر القوّات نحو الغرب للاستيلاء على وأرومانش الم السيلاء على وأرومانش الماليري ، وكان على جناح الهجوم الآخر أن يحرر ، منذ العشية الأولى . وبايو ، الصغيرة .

كانت ٢٥ كلم تفصل بين القطاع البريطانيّ والقطاع الأميركيّ . وكان الساحل وباطن المنطقة يختلفان، فراحت مشاكل الإنزال ، ومرحلة ما بعد النزول ، تزداد صعوبة وتعقيداً .

كان وأوماها بيتش » يمند من وبور - أون - بوسان » إلى الطرف ، وعلى مستوى ارتفاع الثغرة . وكانت الجروف تحيط بها من جانبيها ، وهي تعلو نحواً من ثلاثين متراً . وأما المنافذ التي كانت تقود إلى الشاطئ المزنر بنطاق كثيف من التلال . فكانت معابر ضيقة تنتهي إلى قرى وغران - هامو » و وكولفيل - سور - مير » و وفيير فيل - سور - مير » و وفيير فيل - سور مير » و هفيد فيل - سور مير » فهذه المسالك المسترة كانت منافذ وأوماها بيتش » الوحيدة بالنسبة لفرقة المشاة الأميركية الأولى ، ولعناصر الجيش التي تشكل موجة الانقضاض الأولى .

وإلى الوراء لم يكن الميدان مواتياً لعمليات جيش قوي آلياً. فالسهل المنقشع في جوار «كين» يتحول إلى غابة صغيرة مزروعة بحقول التفاح فيها المسالك أخاديد عميقة ، مجز أه إلى بقع صغيرة تسييجها سدود من الأرض وسياجات من الدغل كثيفة . وهناك عثرة أخرى في خضم هذه الورطة : إنها حفرة والأور» الذي يجري ابتداء من «بايو» بموازاة البحر . فواديه ، الذي كان مستنقعاً بطبيعته ، والذي غمره الألمان بالمياه ، لم يكن عبوره مكناً بين بلدة «تريفيير» ومدينة وإيزينيي» الصغيرة . وكان المخطط قد تكهن بأن سيتم بلوغ هاتين الدسكرتين في عشية النزول . ومن خلال وتريفيير» سوف يتم الالتفاف حول المنطقة المغمورة . ومنخلال وإيزينيي» سوف يتم الالتفاف حول المنطقة المغمورة . ومنخلال وايزينيي» سوف يتم المستحرم مصت والفير» ولسوف تتقدم القوات نحو

«كارنتان» لإقامة الاتّـصال مع القوّات الّي تنرل في «كوتنتان» .

كانت ناتئة «هوك» موضعاً لعناية خاصة . فالبطارية المركزة على هذا الجرف العالى المثابّث الزوايا كانت تعتبر «أكثر البطاريات خطورة في «المانش» كله» . فقطعه الست من عيار ١٥٥، التي يبلغ مدى مرماها ٢٠٠٠٠ متر . كانت تسيطر بنيرانها على «أوماها بيتش» وعلى «يوتاه بيتش» على ساحل «كوتنتان» . وعلى هذا الأساس احتفظ المهاجمون لما بقذائف «التكساس» من عيار ١٤ بوصة ، وبهجوم بواسطة التسلق أسند إلى الليوتنان - كولونيل «جيمس إ. رادر » التكساسي . ففي الساعة المعينة كان على كتيبته ، التي تضم جنود الد «رينجرز» أن تنزل عند أقدام النائثة التي تنكشف بفضل الجزر . وسوف يعلق سلالم الحبال مدفع خاص فتعلق على الجدار العمودي ، وسوف يعاول الجنود كذلك تركيز سلمين بحزلاق قد مهما إطفائية «الندن». وكانت المحاولات التي أجريت على جروف جزيرة «وايت» الكلسبة قد أثبتت أن التسلق البحري أجريت على جروف جزيرة «وايت» الكلسبة قد أثبتت أن التسلق البحري هذا لم يكن أمراً محالاً . اللهم إذا حدث بعيداً عن مرمى نيران العدو .

ولقد أثارت «يوتاه بيتش» مشاكل أصعب من هذه . فالشاطئ كان «بائساً»؛ إنه عريض ولكن رحل ، يحدق به نطاق من المستنقعات لا يمكن عبورها إلا من خلال الطرقات الضيقة التي تقود إلى القرى المنتشرة على طول الطريق رقم ١٤ . وكانت أربع من هذه الطرقات ، وهي طرقات «بوبفيل» و «هوديانفيل» و «أو دو فيل» و «سان مارتان دي فارقيل» قد حُد دت كمخارج رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ . كانت تنفذ إلى غابة متراصة ومن ثم ، وإلى ما وراء نجد «سانت مير - إغليز» ، كانت فيضانات «الدوف» و «المير دوري» الكبيرة تنصب حاجزاً من أصعب الحواجز أمام جيش يحاول الدخول إلى قلب «الكوتنتان» .

كان هدف القوّة الأميركيّة المنقولة جوّاً . وهي موْلَـفَة من فرقتين. أي ١٣٠٢٠٠ مظالّي ، و ٨٢٢ طائرة نقل . و ٩٠٠ طائرة شراعيّة ، أن تذلّل هذه الصعوبة المزدوجة .

وكانت مهمة فرقة «إيربورن» ١٠١. بقيادة الجنرال «ماكسويل تيلر»، أن تسيطر على المخارج المتجهة من «يوتاه بيتش» لكي تحول دون ردع فرقة المشاة الأميركية الرابعة التي نزلت إلى الشاطئ ، والتي كانت حفنة من الرجال والأسلحة قادرة على تجميدها بقطم تلك الطرقات الفريدة من نوعها . وكانت مهمة فرقة «إيربورن» ٨٢ ، بقيادة الجنرال «ماتيو ريدجوي»، أن تتمركز على نجد «سانت مير ـ إغليز» ، وأن تحمل ، فضلا عن ذلك ، رأس جسر كبيراً على «الدوف» و «المير دوري» بالنسبة للمظليين كانت الساعة المحددة هي منتصف الليل . ولقد نزلوا

بالنسبة المظليين كانت الساعة المحددة هي منتصف الليل. واقد نزلوا لله «كوتنتان»، لامن الشرق، بل من الغرب، كما لو كانوا قد انطلقوا نحو «بروتانيا» ثم عدلوا عن وجهتهم فجأة في وسط «المانش». وأما طائراتهم التي انطلقت من تسع قواعد في «ديفون» و «ميد لاندز» و «بير كشاير» و «ويلتشاير» وغيرها فقد مرت جميعها بنقطة «إلكو » شمالي «ساومبتون»، واتتجهت بعد ذلك نحو نقطة «هو بوكن»، ثم أخرفت بنسبة ٩٠ درجة ، وأتحرت اتجاهها قبل أن تصل إلى الساحل، في نقطتي «بيوريا» و «رينو»، وغيرت اتجاهها قبل أن تصل إلى الساحل، في نقطتي «بيوريا» و «رينو»، وكان وبعد ذلك بعشر دقائق كان عليها أن تكون فوق مناطق المبوط الست، وكان أربع منها في الشرق، واثنتان إلى غربي «الميردو ري». وكانت كل منطقة أبعده المناطق ذات شكل بيضي، وطولها ميل وعرضها ٥٠٠ ياردة. وأما الكشافون، الذين هبطوا قبل قوة الفرق الأساسية بعشرين دقيقة، فقد حاولوا وسعهم أن يتعرفوا إلى هذه المناطق ، وأن يشير وا إليها بواسطة المصابيح التي زُودوا بها .

هذا رسم سريع ومجمل لعماية «نبتون» الجبارة، وهي المرحلة الأولى لغزو «أوروبا». فلنحاول أن نتتبع مجراها ساعة "ساعة".



#### نقاط النزول على الشاطئ.

#### الستاعت الأولما من الت نزول

حمولة غير مرتقبـة تكدّست على ظهر هذه السفينة الميمـّمة شطر «فرنسا» : إنّها الدرّاجات! ما انتصف الليل حتى اجتازت الساحل الفرنسي فوف «هولغات» ست طائرات شراعية ضمخمة من طراز «هورسا»، تابعة للفرقة البريطانية السادسة المنقولة جواً . حطت إحداها في الأسلاك الشائكة التي تحدق جسر «بينوفيل» على قنال «كين»، وحطت اثنتان أخريان على مقربة من





إنسهم من الجنود الأميركيس، دهنوا وجوههم بلون الليل، وقد تكدّسوا في إحدى الطائر ات الشر اعيية .

جسر «رانفيل» على «الأورن»؛ فإذا المفاجأة تامّة: ففي أقل من ربع ساعة انتقلت ملكيّة الجسرين إلى فرقة المشاة الخفيفة «أوكسفورد شاير» و «باكينغهام شاير» الثافية. في أثناء ذلك هبط الكشّافون في مناطق الهبوط المعيّنة. وأضاءت مصابيحهم الصغيرة أديم الأرض. وما حانت الساعة الواحدة من الصباح حتى شرعت الفرقة البريطانيّة السادسة المنقولة جوّاً تبط أو تزلق من السماء.

وفي الطرف الآخر من جبهة الهجوم ، أي في «الكوتنتان» ، بدأت العملية الأميركية المنقولة جوّاً في الوقت عينه ؛ فما انقضت ١٥ دقيقة على انتصاف الليل حتى قفز كشافو الفرقة «إيربورن» ١٠١ إلى الأرض أول الكلّ . كان الجوّ غائماً ، والأرض غارقة في الضباب ، والقمر يبين ويحتفي . وفي الدقيقة الحمسين بعد منتصف الليل لمح الليوتنان—كولونيل «هوفمان» ، قائد أحد أفواج فرقة المشاة الألمانية ٢٠٧، في شعاع من النور ، بعض التويجات البيضاء تقترب من الأرض . أطلق رجال حرسه النار . فرد عليهم مسد س أميركي رشاش .

#### من السَّاعة الثانية إلى

السَّاعِمُ السَّادِسَةُ مِنِ النَّرُولِ

في الساعة ١٠١١ تلقى الفيلق الألماني ٨٤ في «سان له من «كين» رسالة من فرقة مشاته ٢١٦ تقول: «مظليتون شرقي مصب «الأورن»، منطقة «رانفيل بريفيل»، والحاشية الشمالية من غابة «بافان». وفي الساعة ١٠١٠ تلقى من فرقة مشاته ٢٠٩ في «فالون» الرسالة التالية: «مظليون أعداء جنوبي «سانت ماري دومون». المجموعة الثانية غربي طريق «كارانتان فالون» إلى جانبي «الميردوري».»

كانت المنطقتان المشار إليهما إلى كلا جناحي الفيلق. فالعمليّة إذاً هاميّة، لذلك ألغى الجنرال «ماركس» سفره إلى «رين». لقد حلّ الواقع محلّ الخيال.

في الحارج كانت السماء مروّعه. إنطلقت في الفضاء سحب رحبة من الدخان المحمر تضرّج الأفق. واهتزّ الليل تحت ضمجيم آلاف من محرّكات العدوّ.

في الساعة ٢ وصلت معلومات جديدة من «كين » ومن «فالون» : لقد أُلقي القبض على بعض المظلية بن . كانوا ينتمون إلى اللواء البريطاني الثالث المنقول جوّاً، وإلى أفواج المظلية بن الأميركية بن ١٠٥،٥،٥،١ . إذا كانت هناك ثلاث فرق من فرق المشاة الجوية الأربع ، التي كان الألمان يعلمون بها، تشترك في الهجوم . ولقد أُوقظ القوّاد الكبار للحال ، من «دولمان» إلى «روندشتاد». وفي «روش غويون» تريّث «شبيدل» قليلاً قبل أن ينذر «رومل» في منزله .

شرقي «الأورن» كانت المهام الرئيسة لفرقة «إير بورن» السادسة على وشلك الإنجاز . فقد راح رأس جسر «رانفيل» يتوطل . وأخذت جسور «الديف» تتفجر ، بما فيها جسر «ترووارن» الذي قام الماجور «روزفير» بتدميره بمفرده تقريباً في أعقاب حاميته ؛ واستول على قصر «فارافيل»؛ وسقطت بطارية «ميرفيل» إذ هاجمتها في الساعة ٥٤،٢ كتيبة المظلين التاسعة التي كانت تحفظ أمثولتها عن ظهر قلب. وفي الساعة ٥٩،٧، وبعد قتال عنيف، أطلق الليوتنان كولونيل «اوتوي» سراح الحمامة الزاجلة التي تحمل نبأ سقوط البطارية. ولكن لوحظ عندئذ أن البطارية لم تكن تحتوي إلا على قطع من عيار ٥٥ التي لا تشكيل إلا خطراً قليلاً ، بدلاً محتوي إلا على قطع من عيار ٥٥ التي لا تشكيل إلا خطراً قليلاً ، بدلاً من قطع الهرعة التي كان المهاجمون يبغون لحمها .

في الساعة ٣٠٣٠ هبط الجنرال «غيل» مع الموجة الثالثة التي أتت بالعتاد الثقيل؛ فسيطرت فرقتها على «الأورن»مُعملة الفوضى بين «الأورن» و «الفير»، وأسرت جنوداً من فرقة المشاة الألمانية ٢١٦ ومن الفرقة المصفيحة ٢١٠. وكانت خسائرها من القتلى طفيفة، إلا أن أكثر من نصف رجالها الد ٠٨٠٠ فنُقدوا بسبب أخطاء الهبوط.

صادفت العملية الأميركية المنقولة جوّاً صعوبات أكثر تعقيداً. وقد اعترف المؤرّخون الرسميون بعجزهم عن استعادة مراحلها بدقة . فلقد برزت الحواجز والضباب تعزل مجموعات المظليين الصغيرة ، وتُبحل الأشباح في الريف الغريب الذي هبط فيه فتيان قادمون من «العالم الجديد». وقد ذهب البعض ضحايا للمستنقعات والفيضانات. ولا يصح تماماً تصديق ما قيل من أن أفواجاً كاملة قد غرقت في متائه «الميردوري» كما تصوره الشائعات ، ولكن لا مجال للريب في أن مظليين عديدين قد لاقوا صعوبات المثاقعات ، ولكن لا مجال للريب في أن مظليين عديدين قد لاقوا صعوبات فائقة في الحلاص من الوحل، وأن بعضهم قد غرق تحت وطأة المعد ات . ومى مجموع الد ، ١٣٠٢ رجل المنتمين إلى الفرقتين المنقولتين جوّاً لم يستطع غير ، ٢٠٥٠ منهم التجمع للحال . وكأداة للتجمع زودوا بنواقيس خشبية كانت تملأ الليل النورماندي المشبع بالرطوبة أنغاماً غريبة شبيهة بأصوات الزيزان. إلا أن صرير النواقيس كان يختنق في خضم الغابات الكثية .

كان على الفوج ٢٠٠، من فرقة «إيربورن» ١٠١، أن يستولي على منافذ «يوتاه بيتش» الشمالية، وكان على الفوج ٢٠٠ أن يستولي على المنافذ الجنوبية، وكان على الفوج ٢٠٠ أن يستولي على «المنافذ الجنوبية، وكان على الفوج ١٠٠ أن يتمركز على «الدوف» شمالي «كارانتان». ولكن الضباب والرياح والمدفعية المضادة المطائرات قد شوشت تنسيقاته التي درست مطولاً على الخارطة، فكان الرجال ينضمون إلى أول ضابط يلتقونه. وقد وقعت اشتباكات في غمرة الظلام مع بعض المفارز العدوة النازلة في القرى، وكذلك بعض المجموعات الصديقة التي وقعت ضحية للخطإ. وعند الفجر كانت عناصر قليلة من فرقة «إيربورن» ١٠١ قد اتتخذت أماكنها وفقاً للمنهاج المخطط، ولكن



في تلك المروج النورمانديّة لم يكن هبوط الطائرات الشراعيّة يسيراً .

إغارة هذا العدد الكبير من جنود الجوّ على مؤخرّات الدفاع الألمانيّ الساحليّ قد فكّـكت وحدتها .

كَانت فرقة «إيربورن» ٨٢ مؤلّفة منأفواج المظليّين ٥٠٥، و٥٠٠. و٥٠٨. و٥٠٨. و٥٠٨. و٥٠٨. و٥٠٨. و٥٠٨. و٥٠٨. و٥٠٨. كانت مهمّة الفوج ٥٠٥ أن يستولي على «سانت مير الغلير» وكان ويسيطر على ممرّات «الميردوري» في «شيف دوبون» و «لافيير» وكان على الفوجين الآخرين أن ينشئا إلى الغرب رأس الجسر بين «الدوف» و «الميردوري» .

وما إن توشيّحت السماء بلونها الورديّ حتى كان قسم من الفوجين ٥٠٧ و ٥٠٨ ما يزال يتخبيّط في وحول المروج المغمورة . وكان قسم آخر قد رسيّخ خطاه في أرض أصلب ، بالقرب من «أمفروفيل» ، ولكن الحواجز كانت كثيفة ، فكان التجميّع بالتالي بطيئاً جديّاً . ولم يكن ليسجيّل آفذاك أيّ حدث لو لم تدخل مجموعة صغيرة من المظليّين إلى ساحة قصر صغير بالقرب من «بيكوفيل». وإذا بسيّارة «ميرسيدس» تظهر فجأة:



هبط بعض الطائرات الشراعيّة في شبه جزيرة «كوتنتان» جندوبيّ «شيربور». إلاّ أنّ عدداً منها أصيبٍ بأضرار في حقول مزنّرة بالسياجات.

فالجرال قائد فرقة القناصة ٩١ . «فلهلم فولي» . الذي كان منطلقاً نحو «رين»، قد قرر أن يعود إلى مقرة العام حين أقنعه دوي القصف الجوي بأن أحداثاً هامة ستبرز في النهار الوليد . وكانمقتله أحدهذه الأحداث: فقد استقبلت سيارته فيران حامية، فخرج منها والمسدس في قبضته، فانطلقت دفعة أخرى من الرصاص أصابته فخر على الأرض صريعاً . وهكذا فقدت الفرقة التي تقوم بحماية قلب «الكوتنتان» قائدها في مستما القتال .

وعلى ضفة «الميردوري» الأخرى ابتسم الحظ للفوج ٥٠٥. فمرحلة الاستيلاء على «سانت مير إغليز» هي أبرز مراحل النرول. لقد شاهد العالم بأسره على الشاشة احتراق منزل هم. هيرون»، والإطفائيين ذوي الحوذات النحاسية يكافحون الحريق بحراسة الجنود الألمان ، والمظليين الأميركيين ينزلون وسط النيران، والجندي «ستيل» مكبلاً في محازم مظلته وهو عالق إلى قبة الحرس. من الوجهة العسكرية وقعت الأحداث على الوجه التالي: فعلى الرغم من أن الكتيبة الثالثة من الفوج ٥٠٥ قد تعرضت لنيران المدفعية المضادة المطائرات، تمكنت من الهبوط بدقة عجيبة في منطقة الهبوط «صفر على بعد ١٠٥٠ م.من شمالي غربي «سانت مير» منطقة المبوط «عجله» وفي سبيل الانقضاض على الدسكرة أصدر أمراً باستخدام القنابل اليدوية وفي سبيل الانقضاض على الدسكرة أصدر أمراً باستخدام القنابل اليدوية والحناجر دون أي سلاح آخر. كان عدد الألمان نحواً من ثلاثين . فضلاً عن رجال قافلة قد توقفت هناك برهة، فقتُلوا جميعاً أو اعتقلوا بسرعة .

وخلال هذه المناوشات انتشر نذير الخطر في القيادة الألمانية . ففي اسانلو، وجه هماركس، نحو «كوتنتان» فوجه الاحتياطي الوحيد ؛ وفي «المانش» أصدر «دولمان» أمراً بإبادة المظليين الذين هبطوا حول «سانت مير إغليز» بعملية مركزة؛ وفي «روش غويون» أوعز «شبيدل» لفرقة المصفحات ٢١، وهي احتياط المجموعة ب، بتنظيف ضفة «الأورن» اليمنى ؛ وفي «سان جيرمان» أطلق «روندشتاد» فرقة التدريب المصفحة ، والفرقة المصفحة الصاعقة ١٢، منبها إياهما إلى أن عليهما التقدم باتيجاه «كين». وقبل الساعة السادسة بقليل استدعى رئيس الأركان العامة، «بلومنتريت» مساعد «جودك»، «فارليمونت»، إلى «برشتسغادن»، وأطلعه على قرارات مارشاله، وأكد له أن الغزو قد انطلق . لم يكن أحد ليجرو على تعكير صفو «هتلر» في رقاده، ولكن «فارليمونت» اتصل المجود على تعكير صفو «هتلر» في رقاده، ولكن «فارليمونت» اتصل هبوط المظليين يشكل خدعة، لأن النزول الحقيقي لن يحدث في «نورمانديا» السفلى .

على المانش كانت الريح تصفر بقوة ٥؛ واكتسبت الأمواج لوناً أبيض؛ وقد أثر دوار البحر على معظم ركاب الرحلة الكبرى». وفي الأفق كان الرعد والبرق يشيران إلى المعاملة الرهيبة التي تلقاها الساحل النورمانديّ. وراحت ٢٠٥١، ١ طائرة ولانكسر » من السلاح الجويّ الملكيّ تهاجم البطاريّات الألمانيّة العشر الأساسيّة . وعلى متون السفن كان الصمت سائداً، أمّا على الأرض فطوفان من نار!

في الساعة ٢٠٢٩ رست السفينة "بيفيلد"، التي تحمل الجنرال «لوتون كولنز » قائد الفيلق الأميركي ٧، على عمق ١٧ باعاً، وعلى بعد ١١ ميلاً من «يوتاه بيتش »؛ وبعدانقضاء عشرين دقيقة رست سفينة «أنكون»؛ التي تحمل الجنرال «جيروي» قائد الفيلق الخامس، في الظروف نفسها . أمام «أوماها». وحول المقرين العامين العائمين توققت السفن كافة من غير حراك. وبعد مرور سبع دقائق بدأت زوارق الإنزال تتراقص فوق الأمواج. كان القمر يضيء الدباجير بنوره الخافت ، إلا أن الشاطئ لم

يكن مرئياً . إنه لأمر غير معقول، مفعه بالقلق الشديد، أن تجري إعدادات أكبر نزول في التاريخ أمام ذلك الشاطئ الذي لم تكن تعكر سكونه الشامل غير أكداس القنابل التي كانت تتساقط عليه في فرات منظمة. وفوق أديم المياه الهائجة، وفي وسط رشق الزبد الشاحب، راحت صفوف قوافل الهجوم تنتظم . ففي الطليعة انطلقت سفن الإرشاد، وعلى أعقابها نافثات الدخان. وقد لحقت بها، بشكل أرتال جماعية، سفن الاختصاص، وسفن القيادة أو الكشافة، ومراكب الإنزال الحربية المكلفة بإطلاق الدبابات البرمائية في الماء، ومراكب من النوع ذاته مثقلة بالدبابات العادية، وقد حمل بعض قوارب الإنزال الانكليزية، وسفن الإنزال الأميركية، فصيلة من المشاة، وأتت سفن إنزال المدافع بالمدفعية، إنزال المدافع بالمدفعية، إنزال المدافع بالمدفعية، إنزال المدافع بالمدفعية، إنزال المدافع المواريخ ؛ أما المدمرات المواكب أخرى تنقل بطاريات إطلاق الصواريخ ؛ أما المدمرات المواكبة فكانت تحل مراكزها على الجوانب . فلقد خرج أسطول كامل من بطن أسطول آخر . وتوغل في الليل متجهة نحو أرض المجهول والأخطار .

كانت المسافة الي تفصل المهاجمين عن الشاطئ تفرض عليهم رحلة فوق الأمواج الطامية تستغرق ثلاث ساعات، بأسطولهم ذي القعر المسطّع. الصعب المراس، الذي كان يتأثّر تأثّراً بالغاً بالارتجاج. وقد أثّر دوار البحر في البحارة، وهم مبتدئون في حرفتهم. ومخرت القوّة «أ و » العباب شطر ويوتاه بيتش » محتمية بلسان «كوتنتان»، فدخلت تدريجياً في مياه أكثر هدوءاً. ولكن القوّة «و »، على نقيض ذلك، استمرّت في تحرّ كها القاسي. فيما راح النهار ينبلج ببطء وكأن لا رغبة له في الطلوع.

على الشواطي المستدة إلى الانكليز اعترض التقديم تأخير أطول . فالناقلات قد اقتربت حتى غدت على بعد ٧ أميال من الساحل؛ وفي الساعة ٥،٥، في الوقت الذي بدأ الليل فيه ينحل ، برزت الأضواء الحضراء تنبئ بأن الغواصتين «إكس ٢٠» و «إكس ٢٣» كانتا في مركزيهما للإرشاد. وبعد لحظات كانت السفن، وفي جملتها «الوورسبايت» و «الراميليز»، تلقي مراسيها، وراحت طائرات السلاح الجوي تنصب ستاراً من الدخان لكي تحجب الأسطول عن بطاريات «هافر» الثقيلة. وللحال بدأ تجمع قوافل الهجوم ينتظم .

ولكن، من خلال الضباب الأصطناعي، انبثقت سهام ثلاثة، فقد انقضت زوارق ألمانية نسافة ثلاثة بهاجم أسياد البحر، وهي كذبابات صغيرة ثلاث، وعلى متونها نحو ثلاثين رجلاً و ١٠٠ طن من اللخيرة، فتصدت لها نارحامية، فعادت أدراجها متسترة بجنح الدخان بعدما أطلقت طوربيداتها. وأصاب أحد هذه الطوربيدات المدمرة النروجية وسفيني، في غرفة وقودها فغرقت على الأثر .

هذا الهجوم الألماني التافه والجريء قد أظهر أن "اقتراب أسطول الغزو لم يكن مجهولا". ففي الساعة ٣٠٠٩ تمكن رادار من الرادارات الألمانية الأخيرة الباقية من اكتشاف وجود سفن عديدة في عرض «بور أون بيسان»؛ فأصدر الأميرال «كرانكي» لأساطيل «شير بور» و هافر» الصغيرة أمراً بالتدخل، ولكن أسيطيل «شير بور» بقي في مرفئه بعدما شل الطيران حركته ؛ وأما أسيطيل «هافر» فقد أحرز انتصاراً إذ أغرق سفينة حربية واحدة من جملة الد ١٠٢٠٠ سفينة!

وانطلق من البرّ بعض قذائف المدفعية. وفي الجوّ أقبلت موجة موثلة من ١٠٤٥ طائرة «ليبيريتور» تابعة لسلاح الجوّ الأميركيّ تحلّ محلّ طائرات «لانكستر» من سلاح الجوّ الملكيّ. وفي اليم وصلت البوارج والطرّادات منطقة المسافدة على حدود الأعماق التي تبلغ عشر باعات وبدأت مدافعها تطلق نيرانها في الساعة ٣٠،٥ على «سورد» و «جونو»

و«غولد». ولم يبدأ القصف على «أوماها» و «يوتاه» إلاّ في الساعة ٥٠٠ . و إذ أنّ الأميركيّين قد آثروا المفاجأة على الإعداد الطويل. كانت سفن النزول على بعد ٣٠٠٠٠ متر من الشاطىء. وكان الجزر في ذروة انخفاضه. ولم تكن الشمس قد بزغت بعد .

#### من السّاعة السّابعة إلى السّاعة الثانية عشرة من النزول

"يوتاه بيتش ". كان البريغادير ---جرال "تيودور روزفلت جونيور " واحداً من أوائل الأميركيين الذين وطئوا الأرض الفرنسية في تمام الساعة واحداً من أوائل الأميركيين الذين وطئوا الأرض الفرنسية في تمام الساعة في «أويستربي "، خصوم آل «روزفلت »المقيمين في «هايدبارك» و «ونيوديل ». كانت الصواريخ أمامه وفوقه وخلفه تحدث جلبة هائلة. كان «روزفلت» قد أشبع الميدان درساً فإذا هو لا يتعرّف إليه الآن، فأدرك أن تياراً قد طوّح بالسفن فاحية الجنوب حتى قرية «لامادلين»، حيث تنتهي طريق «سانت بالسفن فاحية الجنوب حتى قرية «لامادلين»، حيث تنتهي طريق «سانت ماري ديمون» . هناك متر اس ألماني مزود بقطعة ميدان وببرج دبابة قديم، يشكل نقطة الإرتكاز رقم ٥ . أما رجال الحامية، المنتمون إلى الكتيبة الثائشة من فوج المشاة ٩١٩، فقد دفنهم القصف تحت الأنقاض . فانتشلهم الأميركيةون، وأخذت للضابط الألماني، الليوتنان «يانكي»، فانتشلهم الأميركيةون، وأخذت للضابط الألماني، الليوتنان «يانكي»،

جرى النزول بترتيب رائع على هذا الشاطىء المغلوط فيه. والذي تم احتلاله بسرعة. غرق بعض السَّفن، بينها قارب إنزال خاص ً بالدبَّابات. إثر اصطدامها بالألغام، غير أنّ الفرق الحاصّة، «فرق التدمير العاملة تحت الماء»، عمدت بسرعة إلى تدمير الحواجز ونزع فتيل الألغام. لم تكن حركة البحر غير اصطفاق خفيف، فوليج الرجال في الماء بنشاط وخفيّة، تضايقهم حركة المدّ السريعة، أكثر مميّا يضايقهم بعض القنابل التي كانت تطلقها بطاّريات «سان ماركوف». وتتالت موجات الهجوم . وسارت طلائع فرقة المشاة الأميركييّة ٤ الأماميّة على طرقات «أودوفيل» و «سانت ماري» و «بوبفيل» ، عاملة على الاتنصال بمظليتي «تيلر» . أمَّا أمام «أوماها بيتش» فقد بقي البحر على قوته، يقذف الشاطئ بأمواج جرَّ ارة من الزبد . تقيَّدت سفن الإنزال بالبرنامج الموضوع ، إلاَّ أنَّ مكاسر الموج كانت تعبِّقها، وطبقة الدخان الكثيف الَّتي غطَّت الشاطئء جعلت القيادة صعبة . ألقيت في الشمال ٣٢ دبَّابة برمائيَّة على بعد ٠٠٠، ٥ مَر من الشاطيء. فما لبثت أن غرقت كلتها ما عدا اثنتين، لأن عواماتها المصنوعة لمياه هادئة لم تتحمّل هياج البحر. وإلى اليمين كانت ٢٨ دبّابة أخرى من طراز «د.د.» على وشائ النزول إلى الماء في الأوضاع ذاتها، إلاّ أنَّ الليوتنان ـــ كومندور «روكول»، وقد أحسن تفهـّـم وضع البَحر، فضَّل الحنوح بز وارقه على الإلقاء ببـطاطه الثقيلة في الماء وتكليفها السباحة بنفسها. خرجت الدبّابات من الماء جاهدة، ولكنّها استُقبلت بوابل من القذائف، وانهالت عليها قنابل من عيار ٨٨ فبقرتها، كما أصابت الزوارق في عودتها إلى البحر

أم يكن المدفع هو المندافيع الوحيد؛ فقد راح وابل من رصاص الأسلحة الأو توماتيكية يكنس المنحدر الذي كشف عنه الجزر. كان الرجال ينزلون من القوارب ويسقطون في الأمواج ، أو يحاولون الاختباء في الرمال إذا وُ فيقوا إلى الحروج من الماء. وتمكن أوفرهم حظاً من بلوغ السد الذي يحد الشاطئ ، فأخذ رجال الرشاشات والمدافع يطلقون النار على «بساط من الرجال». واتصل الضابط المسوول عن رأس الثغرة هاتفياً بكولونيله ليقول له إنه يرى الشاطئ غاصاً بالدبابات والعربات والسفن المشتعلة ، مفروشاً بالقتلي والجرحي .



تقدّمت الطائرات السفن َ فأغارت على التحصينات الساحليّـة الألمانيـَـة ممهـّـدة سبيل النزول أمام القوّات الحليفة .



الهدوء بعد العاصفة . لقد أشرقت الشمس ، وهدأ البحر ، بعد يوم هائج مائج .



جنود أميركيتون يقتر بون من الشاطىء في سفن الإنزال تحميهم مدفعية السفن.



كان «رومل» قد مر في القطاع في آذار، ففعلت غضبته مفعول السحر؛ ففيما عدا الألغام التي كانت مواد صنعها مفقودة، كدست على الشاطئ كميات ضخمة من مختلف الأجهزة التي روّج لها: فمن حاجز العناصر «ك» أو «الشباك البلجيكية»، إلى صفوف عدة من «الجياد المحددة الأوتاد»، إلى صفوف عدة من الأهرام» و«القنافذ». كانت الصور الشمسية قد كشفت عن هذه الأعمال، فظن إحباطها ممكناً بالنزول في وقت الجزر؛ ولكن تلك الصور الجوية، نظراً لاتهاه النوافذ التي أخذت منها ، لم تكشف عن الأسلحة الجانبية المعششة في الجرف. ولم يعلم أي جهاز من أجهزة الاستخبارات بأخطر النتائج التي أسفرت عنها زيارة «رومل» التفتيشية. فانطلاقاً من اعتقاد «رومل» الدائم. القائل بأن القوات الاحتياطية لن تصلح لشيء ، أمر بدفع فرقة المشاة القائل بأن القوات الاحتياطية لن تصلح لشيء ، أمر بدفع فرقة المشاة سيقعون على فوج قديم من فرقة المرابطة ٧١٩، يقعون على فرقة جيدة سيقعون على فوج قديم من فرقة المرابطة ٧١٩، يقعون على فرقة جيدة قد تحصنت باعتناء.

أضف إلى ذلك أن حذراً أميركياً مشؤوماً قد أسعف الدفاع ، فقد أخر خوف الضربات القصيرة عملية إرخاء القنابل التي قذفتهاطائرات البييريتور » ثانيتين أو ثلاثاً ، فسقط أكثرها على بعد ٣ أو ٤ كلم داخل الأراضي. ثم إن المساندة البحرية التي وفرتها البارجتان «تكساس» و «أركنساس»، والطرّاد الانكليزيّ «غلاسكو»، والطرّادان الفرنسيّان ومؤنكالم» و و «جورج ليغ »، لم تدم الوقت الكافي لتعطيل الدفاع الألمانيّ . وفيت التحصينات الساحليّة سليمة عموماً ، ولم يتُمس وجالها بأذى .

حصل بشأن التعرّف إلى رأس «هوك» خطأ أخير موعد المداهمة ؛ فقد اتسجهت الشاحنات البرمائية ، وقوار ب الإنزال الخاصة بالجنود والعربات، التي كانت تنقل كتيبة «الرينجرز»، ناحية رأس الثغرة، إلا آن الكولونيل «رادر» قد تنبة للخطإ فصحته. تسلق «الرينجرز» الجرف تحت الرصاص وإذ بلغوا القمة لم يجدوا في مكان المدافع غير بعض الجذوع. ذاك أن الألمان كانوا قد سحبوا المدافع الستة من عيار ١٥٥، فيما كانوا يتمون بناء سراديبها. وما لبث الحلفاء أن اكتشفوا أربعة منها تحت شباك التمويه ، على مقربة من طريق «فيير فيل – غرانكان»، فدمر وها .

كان وضع وأوماها بيتش، مقلقاً قرب الظهيرة؛ فبعد الدبّابات البرمائية غرقت الشاحنات البرمائية بما كانت تقلّه من أعتدة المدفعية وازدحم الشاطئ بالعتاد المتلف ، وأغرق المدّ الجرحى. هذا، وما زالت أمواج المهاجمين تنفد، فينزل الرجال في ماء يغمرهم حتى أعناقهم ، ثمّ يقفون معتصمين بجدار السدّ. لم يفلح في الحروج من وأوماها بيتش، من الأميركيّين غير الكولونيل وكأنهام، قائد فوج المشاة ١١٦، والبريغادير جنرال وكوتا، قائد فرقة المشاة الأولى المناوب ، وبعض الجنود الذين نجحوا في استدراجهم؛ فنسفوا شبكة الأسلاك الشائكة التي كانت تصد مدخل طريق وسان لوران، المنخفض، وفتحوا فيها ثغرة. كان العشب فوقهم يحترق مثيراً دخاناً تلبد القائدان في السفح الرمليّ من الشعب الصغير، في انتظار فرصة ملائمة، فيما أخذت قنابل المدمّرات، التي أفادت من المد فقر بت إلى ١٠٠٠ ياردة، تمر فوق رأسيهما في طريقها لتدمير أعشاش فاقتر بت إلى ١٠٠٠ ياردة، تمر فوق رأسيهما في طريقها لتدمير أعشاش المقاومة الألمانية.

عاث البحر فساداً عند البريطانييّن كذلك ، فأغرق ما يقارب ٥٠ دبّابة قديمة من طراز «سانتور» مزوّدة بمدافع من عيار ٩٥ ، كان عليها أن توفّر لموجات الكرّ سنداً متحرّكاً. إلاّ أنّ هياج البحر أمام «سورد» و «جونو» و «غولد» كان أقلّ عنفاً منه أمام «أوماها»، ولم يكن جنود فرقة المشاة الألمانيّة ٧١٦ ليعدلوا جنود الفرقة ٣٥٣؛ وهكذا لم يسلم النزول البريطانيّ من الخسائر، إلاّ أنّه لم يتعرّض لأزمة خطيرة .

كان مرتكز «هامل» في قطاع «غولد» ما يزال صامداً عند الظهيرة به إلا أن الفرقة ، ٥ قد امتدت نحو «أرومانش» و «فيرسسورسمير». صمد مرتكز «كورسول» كذلك في قطاع «جونو» ، إلا أن الكنديين استدار وا حوله وتستموا التلال. أما في قطاع «سورد» فقد سقط مرتكز ولابريش»، وهاجم فريق الكومندوس رقم ٤، الذي يضمم فصيلتين فرنسيتين من فريق الكومندوس رقم ١٠، موقع «ويسترهام». وأخيراً فرنسيتين من فريق الكومندوس رقم ١٠، موقع «ويسترهام». وأخيراً انتظمت فرقة «إيربورن» ٦ المنقولة جواً ، وقد دعمها هبوط بعض الطائرات الشراعية ، في دائرة «رففيل بينوفيل».

أمّا في الجانب الألماني فقد نقل «جودل» إلى «روند شتاد» بالهاتف رفضاً قاطعاً: فالفرقتان اللتان اعتقد «روند شتاد» أنّ له الحق في تعريكهما مباشرة، لا يمكن تحريكهما إلا بإذن الفوهرر، والفوهرر نائم. إنصاع «روند شتاد» ولم يطلب حتى إيقاظ النائم. إنه لا نصياع هازىء ساخر على حد قول «شبيدل». يريد الكابورال «البوهيمي»، أن يقود جيوشه بنفسه : إذا فليقدها. أمّا الجنرال فيلد مارشال «غير فون روند شتاد» فقد تبرأ منها !

كان «رومل» على الطرقات عندما نُدُقُل إليه نبأ الزحف في الساعة ، ٢٠٣٠ فتخلق عن مقابلة «هتار » وقفل راجعاً لتسلم قيادته. إلا أنّه لم يكن قط مقتنعاً من حقيقة الزحف ، بل كان يميل إلى الاعتقاد بأنّها عملية تمويه وإلهاء يقصد منها اجتذاب قوّات الاحتياط الألمانية إلى ونورمانديا » السفلى . أمّا الضربة الكبرى فسيوجتهها العدوّ، على حدّ . ظنّه ، ناحية مصبّ والسوم » .

#### من الساعة الثالثة عشرة

#### إلى الساعة الثامنة عشرة من النرول

وقف «تشرتشل» في مجلس العموم ظهراً، وأثار الفضول بالتحدّث عن احتلال «روما» طوال عشرين دقيقة ، ولم تكن «روما» إذ ذاك لتثير اهتمام أحد؛ ثم وصف عملية النزول الجارية بكثير من التعظيم والإطناب، وقال: «لقد جرى كلّ شيء حتى الآن وفقاً للخطط المرسومة».

واستفاق «هتلر» في «أوبرسالزبورغ»؛ أمّا ردّة فعله الأولى. لدى إعلان النزول، فلم تدوّن. كان التقرير المسهب سيقد م في قصر كليسهايم»، على مسافة ساعة ونصف بالسيّارة، خلال الاحتفال الذي سيقام هناك على شرف الضيف الرسميّ، الجنرال «ستوجاي» رئيس الوزارة المجريّة الجديد.

لم يتغير في البرنامج شيء؛ وأمام خارطة «نورمانديا» أخذ «هتلر» يتظارف ساخراً بلهجته النمساوية، ويقول: «ميام ميام! لقد سقطوا لقمة سائغة في فم «الذئب الأكبر». آه ما أطيب طعمها! » فأغرب الحاضرون جميعهم في الضحك. ثم آيد «هتلر » «جودل» في رفضه الصباحي: فهو كذلك لم يكن يعتقد أن ما يجري هو الغزو الحقيقي !

إستمر النزاع بطيئاً في «الكوتنتان»؛ واستدعي الماجور بارون «فون درهايدت» من «بيريه» لتطهير منطقة «كارنتان» بكتيبة مظلية، فصعد إلى قبنة جرس «سان—كوم دومون»، الواقعة على طريق «سانت مبر إغليز». كانت السفن تغطي البحر في البعيد، فيما انصرفت مئات من السفن الصغيرة إلى إنزال القوّات والعتاد؛ قال: «ومع هذا لم أشعر بأن معركة كبيرة قد دارت رحاها. كانت الشمس ساطعة، و لا يعكر هدوء الجوّ غير طلقات متقطعة، وكانت المراكب في ذهابها وإيابها تذكرني بأحد من آحاد الصيف على بحيرة «فانسي»…» إزد حمت «يوتاه بيتش» بأحد من آحاد الصيف على بحيرة «فانسي»…» إزد حمت «يوتاه بيتش» وسكرت منافذها، وحاول فوج المشاة ٨ أن يعبر المستنقع فغرز فيه وعاد عن عزمه. في الساعة ١٧ ٢٠ تم الاتصال عن عزمه. في الساعة ١٧ ٢ تم الاتصال فتحت «بوبفيل» في وجه مقاومة ضارية، وفي الساعة ١٢ تم الاتصال



« ما أروع منظر السفن وقد تمطآت إلى الشاطىء بطول ٨٠ كيلو متراً ! » («تشر تشل» في مذكر اته).

بالفوج ٢٠٠ ي «أودوفيل لاهوبير «. فتم بذلك اجتياز المستنقعات الساحلية. وأنجزت الفرقة ١٠١ المنقولة جوآ مهمتها .

كانت الفرقة ٨٦ تقاتل في الداخل؛ فاحتلال «سانت ماري إغليز» فطع طريق «شير بور» الكبيرة، ومكّن الأميركييّن من الإشراف على الناحية العليا الممتدّة بين المستنقعات الساحليّة ومنخفضات «المردوري». هدف العمل المركز، الذي أوعز به الجنرال «دولمان»، إلى استعادة البلدة، فهاجم الفوج ٨٥٠٠، التابع لفرقة المشاة ٧٠٧، قادماً من الشمال، فأوقف عند قرية «بوفيل أو بلان»، كما صد هجوم آخر قدم من الجنوب، ولكن فوج المشاة ٧٠٥، استعاد ممرّات «شيف دو-بون» و «لافيار»، هذا، وقاء وقع مظليّون كثيرون في الأسر جنوبي «المردوري»، فيما أخذ غيرهم يتجمعون حول قرية «أمفريفيل»، وعلى هضبة انتشرت عليها المزارع التي تطل على الفيضان، مقابل «شيف دو-بون».

أما في قطاع «أوماها بيتش» فأعلن الليوتنان جبرال «ديتريخ كرايس». قائد فرقة المشاة ٢٠٥٧، أنه قد أوقف الغزو على الشاطئ عينه ، فانتقل هذا الاقتناع إلى محضر الساعة الثالثة عشرة الذي نظمه الفيلق ٨٤. فانتقل هذا الاقتناع إلى محضر الساعة الثالثة عشرة الذي نظمه الفيلق ٨٤. قلق على ميمنته التي كان التقام الانكليزي يهددها ، فوجه فوج المشاة قلق على ميمنته التي كان التقام الكولونيل «ماير» ، بعدما أصدر إليه الأمر بالالتفاف حول «بايو» ، وبشن هجوم معاكس بين «بازينفيل» و«كريبون» ، فلم يبق أمام «أوماها بيتش» شيء من قوى الاحتياط ، والحال أن الأميركيين قد بهضوا من كبوتهم ؛ فالنار الألمانية ، مع ما اتصفت به من شدة ، كانت تعوزها الكثافة والمثابرة ، لأن كتيبة ما حدومة واحدة تابعة لفوج المشاة ٩١٤ كانت تحمي الشاطئ ، عبّر ما المعض ذوي الرتب النشيطين ، فاجتذبوا أبسل الجنود ؛ وأفاد قارب السد بعض ذوي الرتب النشيطين ، فاجتذبوا أبسل الجنود ؛ وأفاد قارب

إنزال الدبابات ٣٠. وقارب إنزال المشاة ٥٤، من المد الأقصى فاندفعا

على جرف الحصي وجنحا على مدخل طريق «كولفيل» الأجوف، فاندفع الرجال إليه. وأصابت ضربة مباشرة، أطلقتها إحدى المدمّرات، متراس «ديمولان» فقطَّعته إرباً، وأرغمت حاميته على الاستسلام. وراحت الجارفات المصفَّحة تفتح في الكثبان ثغرتها، وشرع الرتل الأميركيّ يرتفع ببطء على الهضبة حيث كانت السياجات، مع هزالها، توفَّر حماية وتغطية. وجـّـهت القيادة الألمانيّـة اهتمامها ناحية اليميّن خصوصاً، ناحية «كين ». فتحرُّك جهاز حرب جبَّار: الفرقة المصفّحة ٢١ برجالها الـ ١٦،٠٠٠، ودبيّاباتها الـ ١٢٧ من طراز «بز. كف. ٤»، ومدافعها الهجوميّة الـ ٤٠. وقطعها الـ ٢٨ من عيار ٨٨ ، وما إليها.تلقـّت أوّلا ً أمراً بتطهير ضفـّة «الأورن» اليمني من المظليّين الذين هبطوا خلال الليل؛ ولمّا وصل الحبرال «ماركس» إلى ميدان القتال تبيّن له من نظرة واحدة أنّ هذه المهمّة لم تبقّ مناسبة للوضع. واتـّصل بالكولونيل «أوبلن برونيكوفسكي»، قائد فوج الدبيّابات ٢٦ ، وهو في خطّ النار، فأعطاه تعليماته. بات على «أو بلن» أن يعبر بفوجه إلى ضفَّة «الأورن» اليسرى، وأن يحمل حملة معاكسة قويـّة باتـّجاه «لوكــسورــمير». وقال ماركس: «إنّ مسوُّوليَّة صد ّ الغزو تقع على عاتقك». وبعدما ترك الجنرال الكولونيل ينفيُّذ مهميّته راح يبحث عَن أجناد أخرى، فوقع على كتيبة من الفوج الآلي ١٩٢ ٠ فوجَّهها كذلك شطر «لوكــسورــمير ».كانعليهم أن يَجْرَحوا المستحيل لشطر الحملة الانكليزية شطرين، ولتعطيل عمليّة النزول، ريثما تتدخل قوّات الاحتياط العامّة فتقضي عليه .

بادر «أو بلن»، وكانت مهمته عسيرة . لم يبق على «الأورن» من معابر «كين» إلا معبر واحد صالح، فقطع فوج الدبتابات ٢٢ الألماني المدينية المستعلة، وما كاد يخرج منها حتى بادرت المطاردات القاذفة إلى ملاحقته، فتسلّق هضبة «ليبيزي» بما أمكنه من سرعة، واجتاز القرية ، ثم نزل إلى واد صغير كثير الأشجار . ولمّا وصل إلى «بيافيل» كانت

كتيبنا «نورفولك» و «وارويكساير » قد انتزعتا المحلّة . وغدت «كين». هدف النهار الرئيس. على بعد ٧ كلم، ولم تكن الساعة قد بلغت بعد

كان اللقاء قاسياً. صُدّت الدبّابات فحاولت أن تلتّف حول «بيافيل» مروراً بوهدة «بيرييه ». فما كان من بعض مفارز «شروبشاير » للمشاة و «ستافورد شاير » إلا ً أن دمرت ستَّة منها . وهبطت من السماء ٨ قاذفات انقضاضيّة من طراز «تيفون» فأحرقت بضع دبيّابات أخرى. فعاد الفوج أدراجه واجتمع في تخوم «كين». لقد حال تدخله دون فتح المدينة منذ المساء الأوَّل، إلاَّ أُنَّه لم ينجح في إيقاف الغزو .

توغَّلت حملة الفوج الآليَّ ١٩٢ إلى ما هو أبعد، فبلغت البحر. لكونها قد وقعت في الفرجة الفاصلة بين منطقتي «سورد» و «جونو». وتمكَّن رجالها من الإفراج عن مراكز المقاومة في َّ«سان أوبان»، و«لوك». و «دوفر –لا–ديليفراند»، ثم" اتـخذوا موقف الدفاع بانتظار وصول الدبتابات... وعبثاً طال انتظارهم.

· كانت الحالة مرضية في ما تبقي من القطاع البريطاني، فقطعت الفرقة الكندية الثالثة بضعة كيلومرات . ودنت الفرقة ٥٠ من «بايو» تدعمها أولى عناصر الفرقة المصفّحة ٧ التي تم ۗ إنزالها .

وصل «رومل» إلى «لا روش\_غويون» بعد الظهر، فوجد قرارات «هتلر » في انتظاره. وُضعت تحت تصرّفه فرقة الدبّابات الصاعقة ١٢ المرابطة جنوبيّ «رووان»، وفرقة الدبّابات الموجودة في ناحية «درو». بيد أن الفوهرر حظر اللجوء إلى أيّ سحب على حساب الجيش الحامس عشر ، حتى انبّه قد ألغي أمراً أصدره «دولمان» باستدعاءقسم من الأجناد المرابطة في «بروتانيا» إلى «نورمانديا». ثمّ إنّه قد جزم جزماً باتّاً بأنّ ٦ حزيران مجرّد خدعة ، وأنّ الغزو الحقيقيّ لم يبدأ بعد ً. '

#### الستاعات الأخيئرة من الــــنزول

توقيّف القتال باكراً. فقد تعبت القوّات المهاجمة. ولم تتوافر لدى الألمان أسباب شن هجوم ليليّ معاكس. فتوقّف إطلاق النار من «رانفيل» إلى «سانت ــمير ــ إغليز» مع غياب الشمس .

إلاَّ أنْ طيران الليل قد عاد إلى العمل . وكانت مهمَّته إقفال ميدان القتال بغية قطع الطريق على احتباطيّ العدوّ. أُلقيت القنابل المضيئة التي دعاها الألمان «أشجار الميلاد». فراحت تكشف عن الأرتال السارية . وضاعف القصف المطنَّرد، المنهال على نقاط المرور الإلزاميَّة، الحسائرَ والتأخير . ولقد روى «بايرلين» «لبول كاريل» خبر تلك الليلة التي سرت فيها فرقة المصفيّحات نحو «كين» فاجتازت «سيز» تحت القنابل، ثم «أرجنتان» . في الثانية صباحاً ، فإذا المدينة كلَّها فريسة النيران . مضاءة كَأُنَّهَا فِي وَضِعُ النهارِ ، أتَّون هائل تحتُّ قصف لا ينقطع ، وإذا الأنقاض قد سدَّت الشوارع. وإذا جسر «الأورن» قد تهدُّم. أصلح الروَّاد أحد المعابر. ولكن "بايرلين» عمد إلى الحقول مضطراً. بغية الوصول إلى «فلير»و «كوندي-سور– نوارو » ، فإذا هما أنقاض قد أُلقيت على الطريق. ذرَّ النهار قرنه، ولمَّا يجتز واحد من الأرتال الحمسة، التي انقسمت إليها الفرقة، «فاليز» الواقعة على بعد ٢٥ كلم من ميدان القتال. وعادت الطائرات تسمّر في الأرض كل ما يتحرّك كان على فرقة المصفّحات أن تشنُّ هجومها المعاكس مع الفجر ، فإذا بها تختبيء حتى المساء !

أمَّا موقفُ الحلفاء فكَّان على نقيض ذلك تماماً؛ فقبل أن يرخي الليل سدوله ذهب الميجر «هاين». رئيس المكتب الثاني التابع للفيلق الألماني ٨٤.

إلى «كابور» ليشاهد النزول بأم عينه. فإذا «النشاط. على حد قوله. نشاط مرفإ كبير في زمن السلم». أمَّا سلاح الطيران الألماني فقد تغييب طوال النهار ؛ ذاك أن فرقة المطاردة، المنتظر قدومها من «مَتز». كانت قد دُمَّرت بكاملها ؛ وباستثناء ٣ طائرات سرعان ما أَركنت إلى الفرار . لم تظهر فوق حومة الوغي النورمانديَّة أيَّة طائرة ألمانيَّة .

عند انتصاف الليل كان ٧٥٠٢١٥ بريطانيـًا و ٥٧،٥٠٠ أميركي . يضاف إليهم ١٥،٥٠٠ أميركيّ و ٧٠٩٠٠ بريطانيّ ينتمون إلى التشكيلاّت المنقولة جوًّا، أي ما يزيد مجموعه على ٢٥٥٠٠٠ رجل. قد وطئوا أرض "فرنسا». أميًا «فرق الموجة الثانية» ٢٩ و ٩٠ الأميركيتان. و ٥١و٧ البريطانيتان المصفيحتان، فكانت في أوج مرحلة النزول. لقد كان «رومل» محيَّمًا إذ قال إنَّ خسارة معركة الشواطيء تعني أنَّ « أوروبا» قد غُدَّت مشرعة أمام الغزو . كان خر «المانش» يشكِّل بالنسبة للانكليز والأميركيتين مكبحاً أقل شأناً من الحاجز الذي يشكُّله بالنسبة للألمان هذا الطيران الحليف الجهنّمي المسيطر!

على الصعيد التكتيكيُّ لم يتحقُّقُ أيِّ من الأهداف المعيِّنة ليوم ٦ حزيران في أيّ مكان. ففّي «الكوتنتان» كانت الأرض المفتوحة أُصغر مرِّتينَ ممَّا قُدَّر سابقاً ، وأخفقت العمليَّة الرامية إلى إنشاء رأس جسرً على «المردوري»؛ وإلى الجنوب من «سانت مير ــإغليز » ما زالت کتیبة جیورجیـة تقطع طریق «شیربور»؛ وأمام «أوماها بیتش» انتهی الألمان بالتخلي عن «كولفيل» و «سان لوران سور. مير ». غير أن التوغيّل لم يصلُّ إلى أبعد من ١٠٥٠٠ م. في أيّ مكان . مع أنّ الرغبة كانت في إدراك «الأور » الذي يبعد ه أميال عن الشاطيء، منذ المساء ! وفي القطاع الغربيّ أعوزت المسؤولين ومضهٌّ من الإلهام والجرأة لتستحيل إنجازات الصباح الباهرة أهدافاً ينعنتم بها النهار. لم يحصل الاتتصال بالأميركيتين . ولم يتحقّق تماسك رأس الجسر . ولم يتم

الاستبلاء على «كين» ولا على «كاربيكي » مطارها . وأوقف الفوج ٢٥

جنود بريطانيُّون يستريحون قليلا بعد نزولهم ، قبل صدور الأوامر بالزحف . ولكم سعى منهم ، في ذلك اليوم ، إلى الموت ساع !

تقدُّمه أمام «بايو» في الساعة ٢٠٠٣٠ . وقد كادت تدرك المدينة سالمة خالية من الأعاداء .

ولكن النهار كان نصراً رائعاً بالرغم من تلك الحيبات؛ فاهتزت «أميركا» و «انكلترا» عزّة وكبراً . واهتزّت «أوروبا» الأسير رجاء وأملاً" . و في «فرنسا» بادر الثوّار إلى أساحتهم وراحوا يقطعون خطوط الهاتف . ويتمركزون على امتداد الطرقات لمداهمة الأرتال الألمانيّـة . وهجر عمال الحطوط الحديديّة قلطر الجنود . معطّلين القاطرات والمقاطع. وبعدما كان «ديغول» قاء أصر على عدم الاشتراك بتوجيه رسالة أسوة برُّوساء الدول الأوروبيَّة، عاد في المساء فأذاع بلاغاً ظُنُنَّ معه أنَّ القوّات الفرنسيَّة تكافح وحدها لتحرير أرض الوطنّ . قال: « بديهيّ أنَّ هذه هي معركة «فرنساً» . كما أنتها المعركة التي تنهض بها «فرنساً» ... ولسوفٌ تقودها «فرنسا» معركة حامية الوطيس، إنَّما بنظام . على هذا

النحو حقيّقنا كلاّ من انتصاراتنا منذ ١،٥٠٠ سنة ... » أمّا الشرط الأوَّل ففي الامتثال الدقيق للتعليمات التي تصدرها الحكومة الفرنسيَّة والقادة الفرنسيُّونَ ... وهما قد عادت شمس أمجادنا إلى الظهور ...» لم يشر إلى الانكليز والأميركيّين إلاّ في عبارة واحدة كادت لا تذكر اسماً ، هي «القوّات المسلَّحة الحليفة والفرنسيّة». هذا مع العلم بأنَّ القوّات الفرنسيَّة قامت ، في ذاك النهار الموعود، على ٢٥٦ فدائيًّا من رجال ملازم السفينة ـ «فيليب كيفر ».

إُكتفى البلاغ المسائيّ الألمانيّ بأن يعلن أنّ معارك عنيفة تدور رحاها على الشاطئ المهاجمَم . أمّا «هتلر » فقد أعرب عن ضيق صدره وخيبة أمله ، بإصداره الأمر تلو الأمر ، بغية صدّ النزول وردّه «هذه الليلة في أقصى حدّ » . وأخذ يرتاب من تخاذل متعمَّد مسؤول ، وحتى من

بعض أوائل الأسرى الألمان .









## 

كان للطيران أوفى نصيب في تحقيق عمليّة النزول إلى الشاطىء النورمانديّ ، وذلك بغاراته العنيفة التي بدأت في كانون الثاني 1924 . وتبدو في الصورة طائرات «سبيتفاير» تحلّق فوق الشاطىء الأطلسيّ .



« لقد تم التحميل والتجميع والنقل بطريقة جبارة رائعة » («تشر تشل» في مذكراته).

على أرصفة «بليموث» : كاهن أميركيّ يقيم للجنود شعائر القدّاس الإلهيّ يوم ٦ حزيران ﴿



كان الكنديّون أوّل من وطىء الشاطىء الفرنسيّ . وتبدو في الصورة زوارقهم تبتعد عن السفينة الكبيرة التي أقلّتها .



#### Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### العسكريّ... (تشرتشل) العسكريّ... (تشرتشل)

جنود أميركتيون يقاـّهم زورق إنزال في المرحلة الأخيرة من مراحل النزول .







«ما إن بزغ الفجر والتحقت السفن ، كبيرة وصغيرة ، بالمراكز التي عُسِنت لها في عمليّة الهجوم ، حتى جرت الأمور وكأن الأمر لا يعدو كونه عرضاً عسكريّاً » («تشر تشل» في مذكراته).

«لقد شاقني مرأى الآليـَاتوهي تنطلق في مياه المرفإ ، وتقارب الشاطئ ، وتتسلّق الجروف بسرعة ...» الشاطئ ، وتتسلّق الجروف بسرعة ...» («تشر تشل» في مذكراته) .







#### -----

#### كانت الكامتة الفصل لفن الحدرب...

لم يسبق لعمليّـة عسكريّـة أن تعرّضت لما تعرّضت له هذه العمليّـة من أهوال وأخطار ، وأن بذلت ما بذلته من طاقات مادية وبشريّـة ، وأن حقيّقت الأهداف الّي من أجلها كانت كما حقيّقتها .



جنود بريطانيـَون يزحفون إلى الشاطىء إثر نزولهم من الزوارق وهم يغوصون في الماء حتى الرُّكتَب ، فيما راحت مدفعيـّة العدوّ تكنس الأرض .

جنود أميركيُّون يتقدُّمون في الجزر ،في «أوماها بيتش» وقد أثقلهم العتاد .



#### إنهاً لتحفة التنظيم والتوييث

لقد عرفت الحرب الأخيرة فذاً جديداً : إنّه فن تجميع الجيوش ، وتوجيهها ، وتزويدها بالمؤن والأسلحة والأعتدة . ومتى علمنا أن عمليّة النزول في «نورمانديا» قد قدّرت ٢٦ طنّاً من الموادّ لكلّ جنديّ أدركنا أنّ ما رافقها من تنظيم وتموين أتى تحفة التحف .





كانت الصدمة التي تلقباها الأميركيون في ««يوتاه بيتش» شديدة . في الصورة جماعة من الحسم الطبيّ ينُعنون بالحرحي .





اُلفصلےالسادس والعثرون ۷ حزیرانے - ۳۱ تموز ۱۹۶۶

لقد بزغت شمس ٧ حزيران وعـادت المعركة إلى الاحتدام . وبات لزاماً على الحلفاء أن يدعّموا رؤوس جسورهم ، وأن يلحموها ، ومن ثمّ أن يصلوا بأسرع وقت ممكن إلى الخطّ الذي كانوا يعتزمون بلوغــه في الليلة السابقة .

# 厅上上海有一点一点一片在到



وقد بات لزاماً على الألمان أن يصد وا الغزاة قبل أن يتسنى لهم توسيع الحرق الذي أحدثوه لساعتهم في منشآت القارة الدفاعية . وفي «الكوتنتان» وُجة مجهود جديد نحو «سانت مير إغليز». ولكن الاحتياطيين الهرمين في فوج المشاة الألماني ١٠٠٨ تشتتوا لدى رويتهم نحواً من ٢٠ دبابة أميركية . فكان على الجنرال «فون شليبن» أن يهرع بنفسه للحوول دون فرارهم. وفي جنوبي «سانت مير» استجابت الكتيبة ٧٩٥ من قوات الشرق إلى كولونيل قيصري سابق وعد رجالها بأسر هاني م فاستسلمت للحال وكأنها رجل واحد . وأسرت وحدة من النخبة بكاملها، وهي كتيبة من فوج القناصة السادس ، باستثناء ٢٥ من رجالها تمكنوا من بلوغ البارزة من خلال هذا الضعف المبين ، قد أوقدت الغيظ والحذر في صدر «هتلر» .

هذا. وكانت مقاومة فرقة المشاة الألمانية ٣٥٦ قد تلاشت منذ عشية ٢٠ في وجه الفيلق الأميركيّ الخامس ؛ وقد عصى الجنرال «كرايس» تعليمات «هتلر» فسحب بقايا فرقته إلى الوراء كي يجنبها الإبادة الكاملة . وكان الحلفاء يحرزون أيسر قسط من التقدّم في القطاع الذي ظن الألمان أنهم يدفعون فيه الغزو. وفي ٨ تم الاتصال في «بورأون بيسان»، وفي اليوم ذاته استُولي على «إيزينيي»، وفي اليوم التالي تقدّمت إحدى طلائع فرقة المشاة الأميركية، التي نزلت مؤخراً إلى الشاطئ، حي بلغت محطة «ليزون» الصغيرة على بعد ١٢ كلم من «سان لو». وارتحل مركز قيادة الفيلق الألمانيّ ٤٨ بعجلة، وحط رحله في معهد إكليريكيّ قديم ، على طريق «كوتانس»، وهو على أهبة الاستعداد للابهزام ثانية .

ومع ذلك كانت القيادة الأميركية قلقة. لأن الغزو وجد نفسه في مأزق حرج منذ خطوته الأولى. فأربعة أخماس ١٠٧،٠٠٠ رجل، ونصف الآليات الد ١٠٠،١٤، وأقل من ربع الد ١٤،٥٠٠ طن من المؤن . التي كان مفروضاً أن تنزل إلى الشواطئ ، قد وصلت في اليومين الأولين . ولم يكن للعدو يد في إخفاق هذه الترتيبات : فبعض الغارات الليلية قد أحدث أضراراً طفيفة ، وخرجت ببسالة من «الجيروند» ثلاث مدمرات بائسة لمهاجمة أسطول الغزو ، فقلط عت إرباً ، وأبقيت الغواصات والزوارق النسافة بعيدة عن ساحة القتال ، ولكن تحويل الشواطئ إلى أرصفة إنزال ، وهي من قبل لم تستخدم إلا للسباحة ، قد أوجد من المصاعب أكثر مما كان في الحسبان ، وبوشر بعجلة بناء مرافئ من طراز «مالبيري» في أرومانش» و «أوماها» .

دبـ ابات أميركيــة تجتاز «كوتانس» في ٣٠ تموز ١٩٤٤ .

في ٧ كان «أيك» يقوم بزيارة أولى للشواطئ ، فأصدر أمراً بأن تُعطى الأفضلية لإقامة الاتصال بين الفيلقين ٧ و ٥، أي بالتالي احتلال «كارانتان». ولم يجد الألمان أية صعوبة في التنبوء بهدف النشاط الأميركي في تلك المنطقة : ففي «فونتوني—سور—مير» وجدت الكتيبة الشرقية الألمانية رقم ٧٣٩ محطط عمليات الفياق السابع ، على جشة القائد الحبري في «يوتاه»، بعدما قتل في زورق النزول، وهو: عزل والكوتنتان» وغزو «شيربور»، وكنتيجة لذلك قرر «رومل» أن يقاتل في سبيل «كارنتان»؛ وبعد حصوله على صلاحيات شرعية من «هتلر «نفسه استدعى من «أنجو» و «بروتانيا» الفرقة المصفحة الصاعقة ١٧، وفرقة المسلاح من الفرقة ، وفرقتي المشاة ٧٧، و ٣٦٥، وكذلك مجموعة مختلطة السلاح من الفرقة ٥٣٥، وبعد ما انضمت هذه القوات إلى لواء فيلق المسلاح من الفرقة ٥٣٥، وبعد ما انضمت هذه القوات إلى لواء فيلق المطلبين الثانى ، نزلت إلى ساحة القتال شرقيّ «سان لو» .

وعلى نقيض ذلك لم يُسمح إطلاقاً بأن يُقتطع شيء من الجيش ١٥. ومانع «هتلر »كذلك بأن ترجع إلى القارة حامية الجزر الانغلونو رماندية ، حيث كانت فرقة المشاة ٣١٩، ولواء مدفعية مضادة للطائرات، وفوج دبابات، أي ما مجموعه ٣٠٠٠ ٥٣ رجل ، يعيشون في سكينة آمنة. وبعد ما مل إصرار «رومل» أمر بألا يوتي على ذكر تلك القضية على الإطلاق.

لقد لعب الطيران الحليف دوراً حاسماً في عرقلة الأمداد الألمانية . فقد عطلت ٥٠٠ قاذفة خط السكة الحديدية بعدما دمرت شعب والمونون و ومايين و ورين و وفوجير و وبونتوبو و وغيرها ، وبعدما سدت نفق وسومور ٤ . وأسهمت المقاومة البروتانية بهذه العملية بأعمال نخريب هامة في كلتا ناحيتي ورين ٤ . وعلى سبيل المثال إليك قصة مجموعة القتال الألمانية وهاينتز ٤ من فرقة المشاة و٢٧ : لقد رحلت هذه المجموعة من وريدون ٤ في ٢ ، في ١٤ قطاراً ، فتوجّب تفريغ ١٢ قاطرة منها بين وريدون ٥ و «فوجير ٥ نتيجة لقطع الحطوط ، وأفرغ القطار الثالث عشر في وبونتورسون ٥ ، ولم يكد القطار الرابع عشر يصل إلى وفولينيي ٥ حتى تعرض طجوم جوي سحقه سحقاً . ولسوف تشق الأمداد طريقاً لها نحو «فورمانديا» برحلات ليلية شاقة ، ولسوف تصل إليها متأخرة أياماً عديدة .

حين نزل فيلق المظليّين الثاني خطَّ النار كان قد فات الأوان للدفاع عن «كارنتان»؛ ففرقة «إيربورن» قد استولت عليها في ١١ حزيران. وبعدما عصى الماجور «فون دير هايدت» الأوامر التي تفرض الدفاع عن المدينة حتى الموت، لم ينجُ من انتقام «هتلر» إلاّ بفضل الظفر الذي كليّله في «كاسنو».

وفي سبيل استعادة «كارنتان» قرر الجنرال «ماركس» أن يتولنى بنفسه خطة هجوم معاكس. وما كاد يغادرمركز قيادته حيى بادره رئيس أركانه العامة الكولونيل «فون كريغرن» باللوم المتأدب لكونه يبالغ في تعريض نفسه للخطر. فأجابه «ماركس» بأن الموت في الجندية بات أكرم مصير يمكن التفكير به في الوضع الذي تردت فيه «ألمانيا». ولم تنقض دقائق قليلة حتى سمع «كريغون» وضباطه صلية من طائرة «تايفون». وهكذا قنتل واحد من أكثر الجرالات الألمان كفاءة ، وأحد أولئك الذين وهكذا قنتل واحد من أكثر الجرالات الألمان كفاءة ، وأحد أولئك الذين كان «هتلر » يخصهم بكره خاص. وحاول خلفه «فارمباخر» ( الذي استبدل به «فون شولتتز» بعد أيام) أن يستعيد «كارنتان»، فلم يفلح.

في القطاعات البريطانية شهدت أيام ٧ و ٨ و ٩ حزيران دمج رووس الجسور ، وإخضاع مجموعات المقاومة — باستثناء مجموعة «دوفر لاديليفراند» التي بقيت ثابتة — واحتلال «بايو » التي لم تسمس بسوء . وعلى نقيض ذلك كان التقد م حول «كين » ، وهي مفتاح «نورمانديا » السراتيجي ، صعباً للغاية . إن القطاع الواقع بين «الديف» و «السول» قد سنحب من الجيش الألماني الرابع . وألحق بمجموعة الغرب المصفحة ، بإمرة «غيرفون

شفيبنبرغ ». وقد أمره «هتلر » بإلقاء الانكليز في البحر .

إلا أن «غير » قد عرف بداية سيئة. فلقد هبط على قيادته العامة وابل من القنابل ساعة قدم للإقامة في قصر «الكين» على بعد ٢٠٠ كام من «كين». إلا أنه لم يصب من جراء ذلك بغير تأثر شديد، ولكن رئيس أركانه العامة «ريتر أوند إدلر فون ديفنز» قد قبل مع ضباطه أجمعين. وبعدما أصاب التفكاك المجموعة المصفيحة من رأسها، تسرب كذلك إلى أوصالها ؛ فالدبابات كانت تصل إلى ساح القتال متأخرة جداً وقد تكبيدت خسائر فادحة، فخاضت المعركة وهي متجزئة بدلاً من أن تشن الهجوم المضاد الكبير الذي أمر به «هتلر»؛ وكان عليها أن تتفرغ لمهام دفاعية مقيتة، في وجه عدو كان، وهو في يوم غزوه الحامس، قد تغلب على خطر الإفناء الذي تسلط عليه لأول وهلة .

و في سبيل الاستيلاء على «كين» وضع «مونتغومري» مناورة شاملة . فلسوف يتقدَّم الفيلق الأوَّل حتى «كانيسي » جنوبيُّ شرقيَّ المدينة. وذلك من ضفّة «الأورن» اليمني. ولسوف ينطلق الفيلق ٣٠. برفقة الفرقة المصفّحة السابعة، من منطقة «بايو». فيستولى على «تيلي-سور سول» و افیلیر » و انوایی بوکاج ». ومن شم ینحرف شمالاً فیحتل مرتفعات «آفريسي» جنوبي غربي «كين». وأما آخر فصل من عملية التطوين فكان قوامه أن يُلقى في المسافة بين «كانيي» و «إفريسي» بالفرقة الوحيدة المنقولة جوًّا، وهي فرقة «إير بورن» البريطانيّة الأولى . وكانت تنتظر في وانكلترا، على أتم الاستعداد وفي ١٠ انطلق هجوم ألماني وهجوم الكليزيُّ في آن معاً جنوبيُّ «بايو »؛ وأمَّا الهجوم الألمانيُّ فقد أخفق . وكان الهجوم الانكليزيّ ما يزال ينعم بمساندة بطّاريّات السفينة «ناسون» من عيار ١٦ بوصة ، فكانت هذه السفينة قادرة على إطلاق قذائفها على مدى ٣٣٠٠٠٠ ياردة. وكانت تلك المنطقة الحرجيَّة الوعرة ساحة غير مَالُوفة بالنسبة لرجالالفرقة المصفّحة السابقة ، أي فرقة «جرذان الصحراء». الَّتِي اكتسبت خبرتُها في الحرب فوق الأراضي الليبيَّة المنبسطة. ومع ذلك راحوا يتقد مون بسرعة على طريق «بايو » إلى «تيلي». وهم لم يفقدوا غير أربع دبيَّابات في اليوم الأوَّل. وفي اليوم التالي تبدَّلت ملامح المعركة. فالفَرَقة الألمانيَّة المصفَّحة. بإمرة الأفريقيِّ العتيق «بايرلين »، كانت متخفَّية في المنطقة الحرجيَّة. من شرقيَّ «تيلي» إلى شماليَّ «فيلير ». وكان رماة القنابل اليدوية يتحصّنون بسياج الأشجار وراء الحواجز المضادّة للدبَّابات. واتَّخذت الدبَّابات مظهر الدغل وقبعت ساهرة متحفَّزة لإطلاق نيرانها أو للانقضاض. وهكذاتبنَّ أفضل الفرق الألمانية المصفّحة خطَّة الثوَّار في التريِّث والتحفِّز والانتظار . وراحت الطائرات الحليفة الَّتي تحوم فوق ساح القتال تبحث لها عن بعض المرامي، فوجدت بعضها وجعلت في المسالك أحياناً مجازر . ولكن، في معظم الأحيان، كانت الحضرة . النورمانديّة الكثيفة تحجب الطريدة عن أبصار الطيّارين .

وَخَلَلْت بهار ١١ بكامله معارك متفتقة. ولم تكد الفرقة المصفحة السابعة تدخل إلى «تيلي» حتى طردت منها بعد ما شن المعدو هجوما معاكساً. وشرقي «الأورن» كان الوضع أسوأ. فساحات قتال ليلة ٥٠ الكبرى ، وهي «بريفيل» و «أمفرفيل» و «رانفيل»، قد عادت تشهد وجود جنود ألمان يدفعون الانكليز نحو البحر. ولكن نيران السفن المسددة بدقة قد أحبطت هذه الردات الهجومية.

وفيما كانت هذه الأحداث آخذة مجراها في المنطقة البريطانية، لم يلق أميركيو «أوماها بيتش» في وجههم غير منهزمي ٦ حزيران. فحطام الفرقة ٣٥٢ قد لازم الميسرة لحماية «سان لو» محلفاً في ميمنته فراغاً شاغراً. وفكر «رومل» بأن يسده بالأمداد التي استُدعيت من «بروتانيا» ولكن أحداث «كارنتان» قد احتكرت هذه الأمداد في «كوتنتان». ولم يكن على



مدفع مضاد ً للدبتابات صُوَّب إلى منزل تمركز فيه الألمان.



«كارنتان» ، إحدى المدن الفرنسيّة المحرّرة .

بين الأشجار والسياجات ، في المروج التي تناثر في أرجائها القتلى والحرحى.



«جيروي» إلا أن ينقض على الفجوة للإطباق على «سان لو » و «كين » في آن معاً . ولكن ساعة الحرأة الأميركية لم تكن قد أزفت بعد . فاكتفى الفيلق الخامس باحتلال غابة «سيريزي» وبالتقد م بحذر نحو «بالروا» و «غومون ليفانتي».

والرجل الذي فكر باستخدام الثغرة لكي يستدير من الغرب حول حاجز السكة الحديدية في «تيلي». هو الجنرال «بوشوول» قائد الفيلق البريطاني ٣٠. وخرجت الفرقة المصفحة السابعة إلى الجهة اليمني و فعبرت «الأور» والتفت حول كلاّب الدفاع الألماني، وفي ١٣٠ انبثقت على ذرى «فيلير بوكاج». فدخلت الدسكرة واجتازتها، وبدأت في التقدّم عبر طريق «كين»؛ ففوجيء «بايرلين»، والحالة هذه، من الوراء؛ وفي تلك الأثناء حدث انقلاب مفجع في الأوضاع . فمقد مة الفرقة

وفي تلك الانتاء حال العارب المتبع في الوطاع . والملك المصفيحة المسلمة المستحة السابعة التي تضم سرية القناصة اللندنيين . قد توقفت برهة للاستراحة على المرتفع ٢١٣٠ على طريق «كين» فوق وادي «الأودون» الوعر ؛ فإذا بخمس دبنابات «تبغر» تبرز فجأة وتكر على الرتل المذهول تحرق آليناته كافئة: ٢٥ دبنابة . ١٤ شاحنة مصفيحة النج ... وقامت دبنابات ألمانية أخرى بمهاجمة حاشية «فيلير بوكاج» الشرقية . ترهق فرقتي الحينالة ٨ و ١١. فهولاء الدخلاء الذين قدموا ليحجبوا نصر «جرذان الصحراء» الباهر كانوا من جنود الفرقة المصفيحة الثانية . «هتلر » ولقد قدمت تحت تصرف مجموعة «غير » بموجب قرار متأخر صدر عن «هتلر » ولقد قدمت هذه الفرقة من منطقة «بوفي » فلم تتحرك إلا أثناء «هتلر » ولقد قدمت هذه الفرقة من منطقة «بوفي » فلم تتحرك إلا أثناء وكان عليها في ١٣ حزيران أن تعنى بأمر عنادها، ولكن قوادها اكتشفوا وجود الانكليز في موضع غير منتظر فشنوا هجومهم تلقائياً ؛ وقام الجنرال وجود الانكليز في موضع غير منتظر فشنوا هجومهم تلقائياً ؛ وقام الجنرال الحاون قوام الجنرال الحادث في فرقته . «فون لوتفتز » بموازرها بما تيستر لديه من العناصر الجاهزة في فرقته . القون العند الفرقة المناز المعارات الحديث من العناصر الجاهزة في فرقته . المناذ المناز ال

للم تبق «فيلير بو كاج» طوع البنان. واحتمى «إرسكين»، قائد الفرقة المصفحة السابعة ، بجنح الليل ، فحد من الأضرار بتراجعه نحو مرتفعات «تريسيي بوكاج». وفي اليوم التالي استقر الوضع نسبياً بفضل نشاط الطيران، ومساندة فرقة المشاة الأميركية الأولى ، وهجمات فرقة المشاة البريطانية ، ٥ على «تولي». ولكن أدلة جديدة على تجمعات ألمانية وطلدت عزم «مونتغومري» على سحب الفرقة المصفحة السابعة من وضعها المغامر، فانسحبت في ليل ١٤-١٥، وتراجعت نحو « ليفري» وضجيج المغامر، قالذفة نقيلة بحمي تراجعها . فلقد تم التخلي عن هجوم «كين» غربي «الأورن» وشرقيه على السواء .

# 

معركة دبنابات قرب «تيلي» . إلى اليمين دبنابة ألمانينة ، وإلى اليسار ، خلف البيت ، دبنابة أميركينة .



الألمان يركزون بطاريات الهاون جنوبيّ شرقيّ «كين» .

الألمان يلغمون الطريق في ضواحي «بايو » .



#### فنابل طائرة تنهم وعلى الندن

يوم وقعت معركة البراز في «فيلير--بوكاح» عجزت «ألمانيا» عن إطلاق هجوم صواريخها «ف ١» فقد كان متوقيعاً أن تجري أولى عمايات الإشعال في ١٢. قبل منتصف الليل بعشرين دقيقة . ولكن التقارير عن مراكز الإطلاق كانت تشير إلى صعوبات جمئة . حتى إن الصابط المسوول . وهو الكولونيل «فاتشل» . فد أجل الساعة الحاسمة . وفي الساعة المسوول . وهو الكولونيل «فاتشل» . فد أجل الساعة الحاسمة . وفي الساعة هذا السلاح . الذي كان «هتلر » ينتظره بفارغ صبر . في مجرى التاريخ : كانت . . ٥ صاروخ تربض في مراكز إطلاقها . وكانت ٤٠ من المزالق قد أنجزت . ولكن لم تنطلق منها غير ١٠ . وتفجرت خمسة صواريخ إبان الإقلاع . ووقع صاروخ سادس في «المانش» . ومن مجموع الصواريخ الإقلاع . ووقع صاروخ سادس في «المانش» . ومن مجموع الصواريخ الأربعة التي اجتازت الساحل الانكليزي ، أصاب واحد منها «لابان» فقتل التبدئ عقبة خيبة «هتلر » وقما «فاتشل » . ورئيسه الجنرال «هاينمان» . فقد نتجوا من عاقبة خيبة «هتلر » بأعجوبة .

ولكن المهلة التي نعم بها اللندنية ون لم تدم طويلاً. فلقد استونف الإطلاق في ١٥. وفي ١٦ ظهراً أطلق ٢٤٤ صاروخاً. فسقط ١٤٤ منها على «انكلترا». ومن جملتها ٧٣ على «لندن الكبرت». كانب طريقة القيادة الآلية بدائية. وقلة الدقة تفوق الوصف. وتاه بعض هذه الصواريخ حي بلغ «النورفولك». ولكن الانفجارات المدوية كانت قوية للغاية. والأضرار فادحة . مند ١٩٤٢ كانت «لندن» قد خرجت عملية من نطاق الحرب الجوية، وأما الحدة، وروح التحد تي. اللتان أحبطتا نفسياً خطط الحرب الألمانية الصاعقة في ١٩٤٠. لم تبقيا تلعبان دورهما في هذه التجربة الجديدة، فاقد أصاب «انكلترا» الإرهاف. وأحدثت طبيعة هذا السلاح المبهمة، على حد قول «تشرتشل». تأثيرا خانقاً .

في «نورمانديا» همدت الحركة في قطاع «كين». ولكن الهجوم على «شير بور» كان في أوج تطوره؛ ولقد الشخذ له شكاين: انقضاص ماشر نحو الشمال. وتحرك من الشرف إلى الغرب بغية شطر شبه جزيرة «كوتنتان» قسمين.

وأميّا الانقضاض المباشر فقد اصطدم بموفع «مونتبور». وهو مقدّمة دفاع «شير بور» البريّ. وقد مكّنت بسالة جنديّ عاديّ. هو «رالف» رايلي»، ومبادرته. من الاستيلاء على بطّاريّة «أزفيل»، ولكن بطّاريّات «كريسبيك» و «كوينفيل» صمدتا لهجمات متتالية. ولم يتم بلوغ أهداف يوم ٦ إلا في ١٣ حزيران.

وصادفت الاندفاع أنحو الغرب فيضانات «المير دوري » . فهذا النهر التافه قد تحول إلى حاجز مائي موحل يتراوح عرضه بين ١٠٠٠ متر و و ٣٠٠٠٠ متر متر عرضه بيق من محاولة فرقة «إير بورن » ٨٢ . في سبيل إقامة رأس جسر في ليل ٥-٦. غير ثلاث بقع من الأرض داخل المنطقة . يقوم بحمايتها الكولونيلات «ميتي » و «تيمز » و «شانلي » . و راح مظليون من الفوجين ٥٠٠ و ٥٠٥ . وعددهم بضع منات . وهم منبسطون بشكل قنفذ ، ينتظرون ريثما يأتي مجمل الفيلق الحامس لرفع الحصار عنهم بعد أن يطهر منطقة «سانت مير إغليز» .

في مساء ٨ اكتشف جنديتان إمكانية عبور الفيضان بواسطة ممر مغمور قرب قرية «لافيير». ومن خلال هذا المنفذ المؤقّت انضمت كتيبة من فوج الطيران الشراعيّ ٣٢٥ إلى مفرزة «تيمز». ولكن في الوقت الذي دخل فيه هذا المدد إلى خط النار استسلمت مفرزة «شانلي». وأخفقت بذلك العملية ُ التي كانت ترمي إلى غزو ضفّة «المير دوري» الغربية. فقرّر «ريدجوي» عندئذ شق طريقه بشن الهجوم على الطريق

رقم ١٥ التي كانت متلاصقة بمستوى الفيضان. وأما ساحة القتال هذه . ويبلغ عرضها ٥ أمتار ، فقد شهدت نشاطاً حامياً للدبابات وللمشاة يقوده معاون «ريدجوي» البريغادير جبرال «جيمس أ. غافين» ، سقط على أثره عدد من القرى . وأما «الميردوري» الذي امتزج اسمه بإحدى معارك التاريخ الحاسمة ، فقاء زال ذكره من تقارير العمليات. وكان الهدف التاريخ الحاسمة ، فقاء زال ذكره من تقارير العمليات. وكان الهدف التالي هو «سان سوفور لوسفيكونت» ، وهي مدينة صغيرة يبلغ عدد المي الميدان فرقة نضرة هي الفرقة ٩٠ ، ولكن خيبة مريرة كانت له بالمرصاد. فالفرقة ٩٠ ، ولكن خيبة مريرة كانت له بالمرصاد في وجه النار! وأول كتيبة نزلت للقتال أركنت إلى الفرار ، وأما أولئك في وجه النار! وأول كتيبة نزلت للقتال أركنت إلى الفرار ، وأما أولئك «كولنز» من القيادة الجمرال «ماك كلفي» واثنين من الكولونيلات، ولكن «كولنز» من القيادة الجمرال «ماك كلفي» واثنين من الكولونيلات، ولكن الوجلة . فتوجب بالتالي إحلال فرقة المشاة ٩ عملها ، مما أدى إلى تأخير كبير . و في ١٢ لم يكن الفيلق ٧ قد بلغ بعد الحط الذي كان مفر وضاً أن خيلها . هما .

ومن جهة أخرى المهار طرف من المقاومة الألمانية في ١٣ أمام فرقة «إير بورن» ٨٢. وهي الجناح الأيسر للهجوم، فاستولى المظليون على «بون-٧٧ بي» التي قوضت تمامأ؛ وفي ١٦ دخلوا إلى «سان-سوفور» ففر الألمان منها هائمين على وجوههم، وإلى يمينهم كانت فرقة المشاة ٩ تتقد م بسرعة . فاجتازت «الدوف» في «نيهو»، وفي ١٧ أطلقت، عبر طريق «كارتورتي»، رتلا "بلغ ساحل «الكوتنتان» الغربي في «بارنفيل-سورم»، و بذلك تم عزل «شير بور».

كان «رومل » قد اقترح إخلاء شبه الحزيرة . ولكن "هتلر » مانع . فكان على الفيلق الألماني ٤٨ أن ينقسم قسمين. فلسوف تدافع عن قاعدة «الكوتنتان» مجموعة «هون شليبن» التي تتضمن فرق المشاة ٧٧ و ٩١ و ٢٤٣ و ٧٧. فقد كانت مكلفة بحماية القمة. بذلك تكون فرق أربع قد بذلت للهناء في سبيل تأخير سقوط «شير بور» لمدة أسبوع واحد!

وفي هذه المرحلة من المعركة استبدعي «روبدشتاد» و «روبل» فجأة وفي هذه المرحلة من المعركة استبدعي «روبدشتاد» و «روبل» فجأة الحي «مارجيفال» بالقرب من «سواسون»، برفقة روساء أركامهما العامية . ففي سنة ١٩٤٠ بني في ذلك المكان مركز قيادة من الإسمنت كان الفوهر ريعتزم أن يقوم بإدارة غزو «انكليرا» من داخله . وها هو الآن يأتي إليه لأول مرة ليعالج مع مارشاليه المشاكل التي أوجدها غزاة أخر ! وهناك وجده «روندشتاد» و «رومل» و «بلومنترت» و «شبيدل» شاحب اللون، بالغ الهرم، مرتبكاً في اللعب بمجموعة كاملة من أقلام التلوين. كان وحده جالساً، فيرك المارشالين واقفين أمامه وكأنتهما في قفص الاتتهام . وحده جالساً، فيرك المارشالين واقفين أمامه وكأنتهما في قفص الاتهام . شم صرح طما بأن جيش الغرب « قد سمح بأن يفاجئه العدو وهو في سباته » ، وأنه كان بالإمكان إلقاء العدو في تلك اللحظة لولا ميوعة القواد وجبن الحنود . فما هو جواب المارشالين المسؤولين يا ترى، وما هي الاقتراحات التي يقد مامها ؟

تكليم «رومل»، فدافع عن جنوده، مشيراً إلى بسالتهم في قتالهم المتفاوت القوى، وعاد يطلب إخلاء «الكوتنتان» والتخلي عن «كين»، مصرحاً بأنيه قلد بات مقتنعاً بأن النزول النورماندي إنيما كان يشكيل المجهود الحليف الرئيس، واقترح بموجب ذلك تدعيم جبهة «نورمانديا» بأكبر قسم من الجيش الحامس عشر، وخالفه «هتلر» الرأي متهوراً، فأمر بأن يجري الدفاع عن «شير بور» إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الدفاع عن «شير بور» إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الذفاع عن «شير بور» إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الدفاع عن «شير بور» إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الدفاع عن «شير بور» إلى أقصى حد ممكن. ولفت النظر إلى أن يجري الدفاع في «انكليرا» ( وهو

تقدير مغلوط) ، وأن عشرين فرقة لا أكبر قد نزلت إلى «نورهانديا» . وأنّه يجب بالتالي توقّع انبثاق الفرق الأخرى من ناحية «بادوكاليه» . فلم يكن بالإمكان مسر الجيش الحامس عشر : فعلى القوّات التي كانت تخوض معركة رأس الجسر أن تصمد بإمكاناتها الحاصة . فالوقت الذي ستطلب فيه «انكلترا» السلم . بعدما روعتها الصواريخ . قد دنا . ولذلك يجب أن ينعش جنود الغرب إيمان متعصب بالنصر الوثيق .

وعلى أثر ذلك انطلقت صفرًارة الإنذار. فهبط «هتلر » إلى ملجئه ولم يصطحب إليه غير مارشاليه ومساعده الجنرال «شموندت». واغتنم «رومل» الفرصة التي أتاحتها تلك الحلوة الغريبة. فراح يعترض على مجزرة سكتان «أورادور ـ سور ـ غلان» التي قامت بها فرقة «الرايخ» لحمسة أيّام خلت. قائلاً إن هذا الشطط لا يمكن إلا أن يسبّب عنفاً شديداً في الانتقام، وأن يجعل من أيّ تعاون مع الفرنسيّين أمراً مستحيلاً إلى الأبد ولكن «هتلر» هطع عليه كلامه قائلاً : «ليست أمور السياسة من شأنك.



مزلاق لإطلاق الصاروخ «ف ا » .

فهي من اختصاصي أنا. وأماً أنت فعليك بجبهة نضالك».

وفي صبيحة اليوم التالي اتتصل «بلمومنترت» هاتفياً «بمارجيفال» للتحري عن تنظيم جولة الفوهر ر، فأبلغ بأن هذا الأخير قد غادر «فرنسا» خلال الليل؛ فقد سقط أحد الصواريخ من طراز «ف ١» على بعد ٣ كلم من مقر قيادة «هتلر» نتيجة لحطإ في الجهاز، فظن أن هنالك محاولة لاغتياله، فانصرف للحال قائلاً إنه لا يريد أن يوفر لمجرمين «سانحة طعنه في الظهر».

كان حصار «شيربور» قائماً. وقد تلقتى «فون شليبن» أوامر صارمة تقضي بعدم البراجع إلا خطوة خطوة، وبالحفاظ على خط «سان-فاست لاهوغ فوفيل» مهما بلغ الثمن بالاستناد إلى جبهة «شيربور»البرية. ولكن قتالاً بطيئاً أثناء البراجع كان أمراً محالاً نظراً لوجود وحدات نجرها الحيول، يرهقها طيران العدو بلا هوادة، وكان الدفاع المستمر عن خطوط «شيربور» سراباً بسراب. فالمرفأ الحربي، المحصّن من جهة البحر، كان

مفتحاً من الجهة البريَّة شأن «سنغافوره» في الماضي. وطالب الجنرال «ماركس، ببعض الإسمنت لبناء حزام من المنشآت، ولكن الإسمنت قد احتكرته مزالق إطلاق الصواريخ «ف١ ». وأمَّا الحنادق الَّي حـفرت بعجلة فلم تكن مزوَّدة بالأسلاكَ الشائكة. ولم تكن مواقع كثيرة منمواقع القتال غيرُ ملاجئ بسيطة تحت قطع الحطب المستديرة. ولم يبقُّ للقوَّات فعالية لا من ناحية الجودة ولا من ناحية العدد. وكانت ثلاث من فرق «شليبن «الأربع هيا كل عظميّة ، فألبسها بعضاً من لحم سيكون طعماً للمدفع بإدخاله إلى كَتَائب المشاة رجالُ الدوائر . وفتيانَ منظَّمة «تودت» . وجنود المدفعيَّة المضادَّة للطائرات القدامي، الخ. وبعث «شليب، يحبر الفرقة الرابعة. وهي فرقة المشاة ٧٧. بأنَّها كانتُّ عَبْرة في الدفاع عن «شير بور » نظراً لموارد الموقع المحدودة. إذ ذاك حاول الجرال «ستغمان» أن يلحق بالفيلق ٨٤. متسلَّلاً عبر الحطوط الأميركيَّة الواقعة بينالمروج المستنقعة والبحر. فلم تنجح المحاولة إلا جزئيّاً، فتمكّن قسم من المشاة من الفرار على طول الساحل. ولكن المدفعية والقوافل دُمرُّت. وقد قُمُتل «ستغمان» نفسه بعدما أصابته مطاردة قاذفة. وإذ كان «هيلمخ» قد لقي المصير نفسه في الليلة السابقة، يكون «ستغمان» خامس جنرال يسقط في الجبهة الغربيّة في غضون اثني عشر يوماً .

عندما شُن الأُميركيون الهجوم في ١٩ لم يصادفوا أينة مقاومة، ولو رمزية. إلا في «مونتيبور». وفي كل مكان آخر كانوا يتقد مون بشكل أرتال حتى يتم اتصالهم بجبهة «شير بور» البرية. وتأهبت ثلاث فرق للانقضاض: الفرقة ٩ إلى اليسار، والفرقة ٧٩ في الوسط، والفرقة ٤ إلى اليمين؛ وتُركت الفرقة ٩٠ إلى الوراء. واقترحت القيادة الحليفة العليا حل هذه الفرقة. إلا أن «أيك» أنقذها من هذا العار بعزمه على إعادة تنظيمها.

#### تقسويه التحسرية بيسلكاً وبيساخته

ساء الطقس من جديد، وتدنّت فعالية الطيران. ووفدت من «بروتانيا» بأعجوبة فرقة ألمانية كاملة، هي فرقة المشاة ٥٣٥، من غير أن تفقد رجلاً واحداً من رجالها، فرودت الفيلق الـ ٨٤ المبتور، من أجل الدفاع عن «شير بور»، بعمود فقري جديد. وفي ليل ١٩-١٩ هبّت ريح شمالية غربية عاتية، ترافقها أمطار غزيرة. كادت عمليّات الشواطئ تغدو مرضية بعد التغلّب على الصعوبات الأولى، وكان بناء المرفئين الاصطناعيّين يسير سيراً حثيثاً، فإذا العاصفة تعيد كلّ شيء إلى وضعه الأول؛ حطمت الأمواج مئات قوارب الإنزال، وسحقتها على الصخور، أوقذفت بها بعيداً داخل اليابسة، بحيث بات لزاماً انتظار حركة مدّ واسعة لإعادتها إلى اليم . د فع بمكسر الأمواج في «أوماها بيتش» إلى الشاطئ ، وتحطم الرصيف د فع بمكسر الأمواج في «أوماها بيتش» إلى الشاطئ ، وتحطم الرصيف لذي لم يكن قد أنجز بعد، واضطر العاملون على جرّ عشرة من صناديق الباطون الثقيلة «فينكس» إلى التخلي عنها، والترت الطريق العائمة وكأنّها الباطون الثقيلة «فينكس» إلى التخلي عنها، والترت الطريق العائمة وكأنّها الأميركي خراب كامل محزن، أما «مالبيري» البريطانيّ، وقد تلقى العاصفة من زاوية أخرى، فلم يتأذّ كأخيه.

لم تدرك هذه العاصفة، بالغاً ما بلغ هولها وأذاها، حدود الإعصار اللولبيّ. فالريح لم تتجاوز ٢٧ عقدة، أي ما يساوي القوّة ٦ التي يدعونها انسيماً قويناً ٣٤ ولم تتوقّف العمليّات الجارية على الشواطئ، مع أنّ المعدّل اليوميّ لما أنزل من الرجال والعربات قد هبط من ٣٤،٧١٢ إلى

9.920 ومن 9.712 إلى ٢٠٤٢٦. ولكن الفكرة التسرتشلية الباهرة. الحاصة بإنشاء المرافئ الاصطناعية، كانت تفرض شروطاً خاصة نادرة. وتشكيل، حتى في الصيف، تحديثاً لتقلبات الطقس. عمد الانكليز إلى إصلاح «أرومانش»، وقرر الأميركيتون التخلي عن مرفئهم «مالبيري» بناء لتقرير الأميرال «هال».

أرجأت العاصفة موعد الزحف البريطاني الجديد على مدينة «كين». 
إلا أنتها أعطت الزحف على هشير بور» مزيداً من الضرورة والإلحاح. وفي 
٢١ أنذر «كولنز» الحامية باللغات الألمانية والروسية والبولونية والفرنسية. وإذ لم يستجب «شليبن» للإنذار بدأ الهجوم في اليوم التالي بقصف جوي عنيف، وأخذت الفرق الأميركية الثلاث تتقدم بانتظام على أرض وعرة أخطر «شليبن» روساءه في ٢٤ بأن أجناده تفقد بسرعة قيمتها القتالية. وأنه يشك في قدرته على الصمود في وجه هجوم جديد. وفي ٢٥ انتزع فوج المشاة الأميركي ٢٥ عنوة حصن «الرول» القديم المشرف على «شير بور»، فوصفت إذاعة «شليبن» المسائية الوضع بالعبارات التالية: «القوات مرهقة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح القوات مرهطة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح القوات مرهقة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح فاكتفى «رومل» بهذا الجواب: « بناء لأمر الفوهر و عليكم أن تقاوموا حتى فاكتفى «رومل» بهذا الجواب: « بناء لأمر الفوهر و عليكم أن تقاوموا حتى الطلقة الأخيرة».

في ٢٦ استولى فوج المشاة ٣٧ على «أوكتفيل» وطوق مركز قيادة وسليبن» في ضاحية «سان سوفور». إعتصم بالملجإ ألف من الرجال اليائسين، وتوقف جهاز التهوية عن العمل، وبات الإختناق يهدد اللاجئين. وشرعت آلات الثقب الأميركية تحفر الأرض ممهدة المعم الذي سينسف المعقل المبي تحت الأرض ؛ فأذعن «شليبن». وأمر برفع العلم الأبيض، ثم خرج وسط جنوده الفرحين بالاستسلام. سئل «بوادلي» ما الخباط منذ أربعة أيام لدعوته. أما الآن فقد فات الأوان. قد موا له وجبة الحرام منذ أربعة أيام لدعوته. أما الآن فقد فات الأوان. قد موا له وجبة فانكفأ الألمان ناحية مستودع الذخائر، فيما مضى رو ادهم يواصلون ندمير المرفل المرفل أن يصدر أمراً عاماً بإلقاء السلام. المرفل المنتفذ «فيت» المرفل ، بنسف المحطة البحرية التي ملأت أنقاضها حوض عابرات الأطلسي. إستسلم مستودع الذخائر في ٢٧؛ أما ملازم السفينة «فيت» الأطلسي. إستسلم مستودع الذخائر في حيث اعتصم مدة ٤٨ ساعة. وسقط رئيس الميناء، فعمد إلى يخت شراعي صغير و الحالي المحصن الغربي» الواقع في طرف المكسر الكبير، حيث اعتصم مدة ٤٨ ساعة. وسقط عش المقاومة الأخير في شبه جزيرة ولاهاغ » في أول تموز.

ما كان «هتلر » يحبّ الأسرى، ولكنته، بتدبير شادّ نادر للغاية. منح الأميرال «هينيكي»، الذي استسلم و«شليبن» في آن معاً، وسام الفروسيّة تقديراً «لتدمير مرفإهشير بور » تدميراً شاملاً، لم يعرف الدفاع الساحليّ له مثيلاً في التاريخ». إعتقد الأميركيّون، استناداً إلى ترميم «نابولي»، أنّهم سيتمكّنون من استخدام «شير بور » في غضون أربعة أيّام، ولكنّ الرميم تطلبّ عدّة أسابيع .

لم يكن ترميم مرفإ «شير بور» هو العامل الوحيد على تأخير التقويم الموضوع لتحرير «أوروبا». إنطلقت الحملة البريطانية الجديدة المعروفة بعملية «إبسوم»، في ٢٥ حزيران، فعبرت «الأودون» وبلغت المرتفعات المنتصبة جنوبي شرقي «كين»، إلا أنها لم تفلح في انتزاع المدينة. كان مخطط غزو «أوروبا» قد جعل من أول تموز موعداً يبلغ فيه محيط رأس الجسر خطاً يمر «بتورفيل» «فليزيو» «فالانسون» «فرين» «فحبل سان الحسر خطاً يمر «بتورفيل» «فليزيو» للا يبلغ خمس تيك الأراضي . ميشال»، والواقع أن ما فتحه الحلفاء يكاد لا يبلغ خمس تيك الأراضي . كان واضحاً، مع هذا. أن احتلال «شير بور» ينهي المرحلة الأولى

من حملة "أوروبا". ولم ينصد الزحف الراهن كما صد عزو "دبيب". أول تموز كان الحلفاء قد أنزلوا في «نورمانديا» ١٩٢٠٠٠٠ طن من الحيشين البريطاني والأديركي. المتساويين تقريباً ١٥ أو ١٦ فرقة على خط القتال ولم تزل قيد الإبحار في «بريطانيا العظمي » ٩ فرق أميركية و وق الكليزية وكندية. وبالرغم من ضيق المدى فقد زود رأس الحسر به ٣٣ مدرجاً ضاعفت فعالية طيران حقق منذ ٢ حزيران عدداً خيالياً من الغارات . فبلغ ١٠٤٠ ١٦٠٠ غارات أما الحسائر ، وقد بلغت خيالياً من الغارات . فبلغ وجريح ومفقود . فكانت أقل مما سبق التكهين به . وقد عنوض عنها بأكثر منها فظلت الوحدات كاملة العدد . أما «ألمانيا» المستضعفة فكانت أعجز من أن تستطيع كنس قوة بلغت أما الخد عن الضمخامة والكثافة والحيدة . كانت ستراتيجية «هتلر » قد اعتمدت على هزيمة الاجتياح السريعة . فإذا بها مرغمة على التمسك اعتمدت على هزيمة الاجتياح السريعة . فإذا بها مرغمة على التمسك

في ٢٩ حزيران سافر المارشالان «فون روندشتاد» و «رومل» من جديد «بررشتسخادن» تلبية لدعوة الفوهر ر الذي حظر عليهما استخدام الطائرة أو القطار . و بعدما سارت بهما السيّارة ٢٤ ساعة متنالية كي يتمكّنا من الوصول في الموعد المحدّد . وقفا ينتظران أمام مكتب الفوهر ر طوال ٦ ساعات ، فأعلن «روندشتاد» المسنّ . وقد استبدّ به الغيظ والعياء . لضابط الحدمة . أنّه يوشات أن ينهار . كالجرال «دولمان» قائد الجيش السابع الذي صعقته بالأمس نوبة قلبية . ولم يكن الموّتمر غير خطاب طويل ألقاه «هتلر » أمام عدد كبير من المستمعين المتملّقين . أعلن فيه أنّه يلغي مخطّط المحجوم المعاكس العام الذي وضع في ٢٠ حزيران . والقاضي بأن توجه ثلاثة فيالتي مصفيحة هجومها على نقطة التحام الجيوش الأميركيّة والانكليزيّة . فقد أخطأ جيش الغرب وروساوه فرصة إلقاء الغزاة في البحر . أميّا ما يترتب عايهم الآن فحصر الغزو في رأس جسره الحرجي . والحورل دون وصوله إلى السهول المفتوحة شماليّ «فرنسا» . فيما تقضي أجهزة «ف ١ » و «ف ٢ » على «انكلترا» . وهكذا ينبغي الدفاع عن كلّ أجهزة «فرمانديّ وكأنّه آخر سور للأرض الألمانيّة!

ولما وصل «رومل» إلى «لاروش غويون» عند انتصاف ليل ٣٠ حزيران وجد على مكتبه اقتراحين متوافقين: فمن جهة يطلب «غير فول شفيبنبورع» إخلاء ناتئة «كين»، ومن جهة أخرى يطلب خليفة «دولان» «بول هاوسر»، وهو أول جبرال لفرق الصاعقة يتسلم قيادة جيش ، تراجع الجبهة حتى «فيلير» بوكاج» و «سان لو»؛ فبادر «رومل» إلى تبني هذين الاقتراحين ونقالهما إلى «روندشتاد» الذي كان أسرع منه في المبادرة إلى تبنيهما، فندقلا إلى قيادة الجيش الألماني العليا منذ الساعة ٣٠٣٠ صباحاً، فحسمل هذا التحد ي إلى «هتلر» مع وجبة الصباح.

طلب «كيتل» «روندشتاد» في الساعة ١٧٠٣٠ ليقول له إن القراحيه قد رفضا. وإن الفوهر ر ما زال بحظر كل تخل عن الأرض . فطلب «روندشتاد» أن ينعفي من قيادة حنظرت عليه فيها كل مبادرة . فسأله إذ ذاك «كيتل» الثقيل متأنقا مجاملاً : «وأي عمل ترتفي يا هير جنرال فيلد مارشال؟» فأجاب «روندشتاد» : «السلام أيتها الأبله!». وقطع «روندشتاد» المكالمة .

في اليوم التالي. الموافق ٢ تموز. حمل الليوتنان كولونيل «بورغمان» إلى «سان جرمان» أوراق السنديان ليتوج بها صليب الفروسية الذي كان يتقلّده المارشال «فون روندشتاد». فقد لبتى الفوهر رطلبه في الإخلاد إلى الراحة. واستبدل به المارشال «فون كلوغي». أمّا «شفيبنبورغ» الذي كان. في طلب الجلاء عن «كين». قد انتقد ستراتيجيتة «هتلر» بوجه



مظليةون أميركيةون في «سان ماركوف» . في منطقة «يوتاه بيتش».



المارشال «رومل» يتحدّث إلى الجنرال «مايندل» في الجبهة النور مانديّة. في «سان ماركوف» : مظلّيون أميركيّيون يحملون علماً ألمانيّاً وقع في أيديهم.



| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registe | ered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |
|                                                              |               |  |  |



«كين» المحرّرة. ياللمسكينة

الفرقة ٨٦ المنقولة جو الومشاتها أمن عنصراً، إلا أنها سنحبت منذ بدء الهجوم لتعاد إلى «انكلترا» حيث كان من الواجب تجديد بنائها. أما بيان المعارك الرسمي فشريط يسرد أنباء وحدات متخاذلة متقهقرة، تعاد بصعوبة إلى خط النار، توقفها حفنة من الأعداء أيّاماً كاملة، مالئة مراكز الإسعاف بمن «أوهن القتال أعصابهم»، أي بضحايا الحوف والجبن! ذاك أن الجنود الذين نزلوا في مطلع تموز كانوا في غالبيتهم ينتمون إلى الفرق الحديثة العهد التي لم يكن لها خبرة و لا نظام كافيان يعوضان حداثة سنتها. مر على الهجوم أسبوع ولم يسقط جبل «كاستر»، وبلدة «لاهي دي موي» عند أسفل الجبل ما زالت كذلك في يد العدو . أمّا معد ل التقدم اليومي فيعدل أسوأ تحر كات الحرب العالمية الأولى، إذ بلغ ٠٠٠ م في اليوم. ويعيد التاريخ نفسه شرقي المروج المستنقعية؛ فقد سعى الفيلق السابع، الذي يقوده «لوتون كولنز»، والمشتمل على فرق المشاة الأميركية السابع، الذي يقوده «لوتون كولنز»، والمشتمل على فرق المشاة الأميركية السابع، و و و و الى الاستماء على قرية «سنتيني» منذ النهار الأول، وعلى

"ويعيد التاريخ نفسه شرقي المروج المستنقعية؛ فقد سعى الفيلق السابع، الذي يقوده «لوتون كولنز». والمشتمل على فرق المشاة الأميركية المسهدة «بيرييه» منذ النهار الأوّل، وعلى بلدة «بيرييه» منذ اليوم الثاني، ثم قطع طريق «كوتانس-سان-لو». ولكن «كولنز» لم يستطع أن يزج بأكثر من فرقة واحدة على البرزخ الذي لايزيد عرضه على ٣ كلم والممتد بين «المروج» ومستنقعات «توت». فتلقت المفرقة ٣٨ التي عيتنها معمودية النار نحت مطر غزير، ولم تفلح عزيمة «كولنز» العسكرية في دفعها قد ماً. وأتى ٧ تموز ولما تول «بيرييه» بين يدي الفرقة الآلية الصاعقة ١٧.

إمتك الزحف في ∨ تموز ذاته إلى فيلقيَ الميسرة ١٩ وه التابعين للجيش الأميركيّ الأوّل . بين «الفير» و «غومون» ، واحتدم القتال حول «كين» خصوصاً .

ما فتى «مونتغومري» يلقى من ينتقده لإبطائه في احتلال مدينة عيستنت بين أهداف اليوم الأوّل، ولن ينفك "بدّعي أن فكرة مناورته عيستنت بين أهداف اليوم الأوّل، ولن ينفك "بدّعي أن فكرة مناورته التي لم يفهمها «ايزنهاور»، قامت دائماً على تركيز القوّات الألمانية في ميسرة جبهة الاجتياح ، ليمكن الأميركيتين من النفاذ إلى مجرى «اللوار» الأسفل في الميمنة . لم يكن «لكين»، والحالة هذه، أيّة قيمة خاصة . وكانت مع ذلك تقاسي آلام الاستشهاد ؛ فالمدفعية البحرية، والمدفعية البرية ، والمدفعية الجوية، توسعها قصفاً وتحرثها حراثة . أمرت القيادة الألمانية السكتان بالفرار ، إلا أن «كاكو» ، محافظ «الكالفادوس» . تجتب هذا الأمر بمهارة بحجة أن حظ رعاياه من الحماية في الأقبية أوفر

منه على الطرقات المعرَّضة لقصف المدافع والرشاشات. سعى الحلفاء جهدهم للإ بقاء على «جزيرة صحية» حول كاتدرائية «سانت-إيتيان». بيد أن القنابل تصيب و لا ترى، وظل عدد الضحايا البريئة مرتفعاً. في هذا الحو من الهلع والعدم كانت «كين» تترقب خلاصها بيد أن «مونتغومري» كان يعتبر أن تشبت الألمان بها يخدم خطته . أما «هتلر». وقد رأى في «كين» باب «باريس». وفي «باريس» مفتاح «فرنسا». فكان يتلف في رأس جسر «الأورن» زهرة جيشه في الغرب.

بدأت الحملة الجديدة في ٤ تموز بالاستيلاء على مطار «كاربيكي». وبدأ الإعداد الجويّ في أوّل ليل ٧ بقصف سحق تخوم «كين» الشمالية. قاطعاً صلة القوّات المقاتلة بموْخراتها . نشّطت المدفعية كلّها إلى العمل في الساعة ٣٠٠. ٤ . بما فيها مدافع السفينة «رودني» ذات اله ١٦ بوصة . والتي تحمل قنابلها إلى بعد ٣٠٠٠٠ ياردة . وفي السابعة . والصباح بارد قليل الغيوم . أخذ الأسطول الجويّ الأميركيّ التاسع على عاتقه أمر تعطيل الجسور ومقاطع الطرق ومراكز الأركان وما إليها . وما أزفت تعطيل الجسور ومقاطع الطرق ومراكز الأركان وما اليها . وما أزفت البيعان . وهم الكندية . تحكم ضغطها المركمة على فرقه الدبّابات المعاعقة ١٢ .

إستحالت قرى الأرباض الشمالية الغربية كلها مراكز مقاومة بات على الانكليز والكنديين أن يسحقوها واحدة واحدة . ولم يمر يومان حتى أقدم رئيس فرقة «بنزر ميير» الممتازة على ما يجرو روساء فرق الصاعقة على فعله أكثر من روساء الجيش : رفض أن يضحي بفرقته .

#### أنقاض «كين» قرب كنيسة «سان إيتيان» .



وعاد بها إلى صفّة «الأورن» اليمني . ولمّا يبقَ من مشاتها إلا ً ما يعادل كتيبة .

وهكذا حُرَّرت «كين ». ولكن ْ جزئيـّاً . إذ بقيت الأحياء الشرقيّة في أيدي الألمان . فانتهى بذلك شهر ْ من الكفاح يدعمه طيران هائل . ونزول مليون رجل كانت حصيلته فتح مدينة ، وتحرير جزء من مئة من الأراضي الفرنسيّة !

ثم ركدت الحرب وغفت . وراح المتخاصمون يستعيدون قواهم تمهيداً لمجازر أخرى . لم يكن من الغرابة في شيء أن يظهر بعض المهاترات في الصحافة الانكليزية والأميركية . فينتقد الأميركيون «مونتغومري»، وينتقد الانكليزية والأميركية . فينتقد المنتظر أن يثير بطء تقد م الغزو بعض الغبطة في هيئات الأركان الألمانية، ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل . فقد كانت وطأة الكفاح من الثقل بحيث لم تسمح بتفتي أية زهرة من زهور التفاول. فالضباط المطلعون كلهم يعلمون أن الجبهة الغربية مقضي عليها ، وأن كل ما تستطيع الإنجازات يعلمون أن الجبهة هو تأخبر انهيار تلك الجبهة . ولقد كانت حتمية الدفاعية فعله هو تأخير انهيار تلك الجبهة . ولقد كانت حتمية

العريقة ، قاد طلب أن يحملها في البزرة الجديدة التي كان عليه أن يقد مها المفوهرر في ١١ شباط ١٩٤٤ ، مضحتياً بنفسه لتستعيد «ألمانيا» حرمتها ، ولكن قصفاً غير ملائم أتلف النماذج فلم يبق بالإمكان تقديمها . ولكن قصفاً غير ملائم أتلف النماذج فلم يبق بالإمكان تقديمها . أما المادة المتفجرة فكانت دائماً من البلاستيك الانكليزي، الذي كان يقد مه الكولونيل بارون « فون فريتاغ لوثر نجن » ، وكان يحصل عليه بحكم مهامته في مكافحة الجاسوسية . ولقد جرى التحقق من حساسية الكبسولة كي لا يتعرض التنفيذ لحيبة كتلك التي عرفها يوم ١٣ آذار . أما المنفذ فهو الكولونيل كونت «كلاوس شينك فون شتاوفنبرغ » . أما المنفذ فهو الكولونيل كونت «كلاوس شينك فون شتاوفنبرغ » . كان في مطلع عام ١٩٤٣ قد ترك مهامة في قيادة جيش البر العليا ليخدم في «تونس» . ولقد أطاح لغم ذراعه اليمني وعينه اليسرى وإصبعين من أصابع يده اليسرى ، فسنحت له ، وهو على سرير المستشفى يعاني عمى مؤقتاً ، فرصة التأمل بواجب الفتى النبيل ، وواجب المسيحي . عمى مؤقتاً ، فرصة التأمل بواجب الفتى النبيل ، وواجب المسيحي . كان كثيرون من رفقائه أعداء المتلوية يتخبطون نجائل القسم المشووم

الذي قطعوه على أنفسهم يوم تعهـّدوا قائلين: « أتعهـّد أمام الله بأن

أمحض الفوهرر ولاء غير مشروط ... ولسوف أكون على استعداد





ظن َ الأميركيَّون بادىء ذي بدء أن ّ الحرب في الجبهة الغربيَّة ستكون حرب حركة واسعة سريعة . ولكنيّهم ما لبثوا أن أدركوا أن ّ عليهم أن يخوضوا حرب عصابات في الطرقات الوعرة ، وبين السياجات الكثيفة ، حيث سقط عدد كبير منهم .

ذاك المصير ، بالنسبة لأعضاء المؤامرة المناهضة للهتلرية ، تزيد ضرورة القضاء على «هتلر » إلحاحاً . لقد وجب أن يسقط الطاغية ، وأن تسقط النازية ، ما دام جيش الغرب واقفاً . وبات الوقت ضيقاً . ففي ٩ تموز . يوم احتلال «كين» ، حضر أحد عملاء الاتيصال في المؤامرة ، وهو الليوتنان — كولونيل الاحتياطي «كازار فون هو فاكر» ، إلى «لاروش عويون» ليسأل «رومل» عن المدة التي يقد رأنه سيصمد فيها في وجه الغزو . فأجاب «رومل» : «أسبوعان أو ثلاثة في أقصى حد » .

تم صنع القنبلة التي كانت ستقضي على «هتلر» ؛ أمّا الرجل الذي تعهد بوضعها عند قدمتي الفوهرر فكان صاحب أحد أطهر القلوب وأشجعها على الإطلاق.

صُنعت القَنبلة على غرار تلك التي كان «فابيان فون شلابرندورف» قد وضعها في طائرة «هتلر» يوم ١٣ آذار ١٩٤٣، وتلك التي أراد المتآمرون تفجيرها ، بعد ذلك بأيام ، في «برلين» خلال حفلة خيرية خصص ريعها لجنود الجبهة ؛ وهي كذلك شبيهة بتلك التي كان الليوتنان «إيفالد هنريك فون كلايست» ، وهو سليل إحدى الأسر البوميرانية

لأن أبدل حياتي في أية لحظة حفاظاً على هذا العهد المقد س ... وفخشي البعض أن يجعلوا من «هتلر » شهيداً . وارتجف آخرون من الإقدام على طعن «ألمانيا» في الظهر وهي أمام خصم لا يرضى أن تنتهي الحرب بغير الاستسلام لرحمة الظافر . ولكن «شتاوفنبرغ» أبعد تلك الوساوس الثقيلة مبرراً موقفه بأن قتل «هتلر » كان ضرورياً . لا لأن في تواريه الفرصة الوحيدة لتلافي الوقوع في أعمق دركات الكارثة فحسب ، بل لأن القضاء على ذاك التنتين الذي أنتجته «ألمانيا» قد غدا بالنسبة للفتى الألماني واجباً يفرضه الضمير . «فألمانيا» النازفة الدنيفة لا تستعيد غير حطام ميادين القتال . هذا، وترد د المسوولون في الاستجابة للاستدعاء الذي قدمة الكونت «شتاوفنبرغ» طالباً البقاء في الجيش مع للاستدعاء الذي قدمة الثلاث المتبقية ، وبأنه قد يستطيع الحلول ما أصابه من بتر وتشويه ، محتجاً بأنته قد استعاد بصره جزئياً ، وبأنه قد تعلم الكتابة بأصابعه الثلاث المتبقية ، وبأنة قد يستطبع الحلول على مركز يفتح له مجال المثول أمام الفوهر ر . أمنا المركز الذي تمكن من الحصول على مركز يفتح له مجال المثول أمام الفوهر ر . أمنا المركز الذي تمكن من الحصول على هن كانون الأول ١٩٤٣ افكان ، من هذا القبيل .



الانكليز والأميركيتون يدخلون إلى «سانـــلو» .

قد بات من الواجب المبادرة إلى التفاوض مع الغربيين على الأقلّ .

أتراه كان يعلّل النفس بالأوهام ؟ أكان يعتقد أن بإمكان «هتلر» أن يضحي بنفسه ، بعد التحقّق من الإخفاق ، لينقذ «ألمانيا» ؟ وإليك السوال الذي طرحه عليه الأميرال «روغي» : «أتراه يقدم على الانتحار ؟» فأجاب «رومل» : « كلا. أنا أعرف الرجل . سوف يتابع الحرب ، ولن يشعر تجاه الشعب الألماني بأيّة شفقة ، حتى لا يبقى في «ألمانيا» بيت واحد » . ومع هذا ، وفي الأمر ما فيه من التناقض ، ظل «رومل» يرفض الموافقة على الاغتيال ، قائلاً «لشبيدل» : « أنا أعطيه فرصته الأخيرة . فإذا لم يفعل شيئاً . سأنتقل إلى العمل ...» كان «رومل» يفكر بالتفاوض بشأن الهدنة مع القيادة الحليفة العليا ، وقد أعد في ذهنه أسماء أعضاء الوفد الذي ينوي إرساله إلى «أيزنهاور» .

ولكن ، هلى سيقتفي الآخرون أثره ؟ شكيلت الجولات التي أخذ يقوم بها عمليات جس نبض واستفتاء . لم يترد د بضعة جرالات في تقديم أنفسهم ، وتجاسر الكونت «شفيرن» ، قائد فرقة الدبابات ١١٦ ، فوقع مذكرة أعلن فيها أنه يتكلم باسم جنوده ، وطالب بوضع حد للحرب وقلب النظام القائم . وصادق البارون «فون لوتفيتز» ، قائد فرقة الدبابات ٢٠ على قول زميله . وانتصب أولئك الذين يدعوهم «هتلر» بحقد «أشراف التقويم» في وجه مغامر نصف سلافي ، ولقيط من غير شك ، «شراف التقويم» إلى الحاوية . فأنكر «أدولف هتلر» ، أحد أحفاد «مولتكي» ، وسليلو «يورك فارتيمبورغ» «بيسمارك» . وأحد أحفاد «مولتكي» ، وسليلو «يورك فارتيمبورغ» صنع وسايد ليتز» العظيم ، وأسماء لا تتحصى قد اشتركت في صنع

سيّارة «رومل» تحتّرق تحت أنظار «ديّريش» ، قائد وحدات الصاعقة في «أوروبا» ، بعدما أصابتها المطاردات القاذفات الحليفة .



مجد «بر وسيا ـ ألمانيا » وعظمتها .

وهُناك الآخرون . وبخاصّة جنرالات فرق الصاعقة ؛ فِهم أيضاً قاد فقدوا ثقتهم . في ١٧ تموز تفقَّاد «رومل» الفيلق الصاعق الأوَّلُ ، وكان رئيسه . «جوزف ديتريش» . هو سائق «هتلر» القديم ، ومرافقه القديم . وصفيته القديم . فأعلن هذا بحنق أنَّ الوضع بات ٰلا يطاق . وأنَّه قُد بات غير معقول . وأنَّه لا يمكن الاستمرار في الحرب بلا تموين ولا استبدال . وخاصّة بلا طيران . وأنّ الوصول إلى نهاية ، أيــّاً كانت . قد أمسى ضروريًّا . وقد عِبُّر قائدا فرقتيه عن رآيهما بالقوَّة عينها . وهكذا فقد رجال الحرس أنفُسهم تعصّبتَهم ، وأخذوا يرتابون من الفوهرر . سافر «رومل» حو الساعة ١٦ عائداً إلى «لاروش\_غويون». وكان الجوّ حارّاً صافياً كأجمل ما يكون الطقس القاتل . كان السائق «دانيلز » يقود السيّارة وإلى جانبه الرقيب «هولكي » يراقب السماء ، وقد جلس مع «رومل» في المقعد الحلفيّ الميجر «نويهاوس» والكابتن «لانغ». إستدارت السيّارة في طريق فرعيّة حول «ليفارو» التي يعمل في سمائها بعضُ الطائرات المعادية ، ولكنتها أفضت إلى الطريق رقم ١٧٩ بين «ليفارو» و «فيرموتييه» ، على مقربة من قرِية «مونتغومري» . صرخ «هولكي» : «طائرات» ! وحاول «دانيلز» أن يقذف بعربته في طريق منخفض ، بيد أنَّ المطاردتين القاذفتين برزتا بسرعة هائلة محيفة وآسلحتهما تقذف الرصاص ما أمكنها ، فأصيب «دانيلز» بجرح مميت ، وانحرفت السيَّارة فجأة نحو اليسار ، ثمَّ عادت فقفزت واجتازت الطريق وتحطَّمت في الحفرة اليمني ؛ فانطرح «رومل» من غير وعي على بعد عشر ين خطوة وقد أصيبت جمجمته بكسر مز دوج . ولن يستعيَّد وعيه إلا ۖ في مستشفى ـ «برني » حيث عبر الأطباء عن يأسهم من شفائه .

في اليوم التالي لإصابة «رومل» شن الجيش البريطاني هجومه شرقي «الأورن» لإتمام فتح «كين» وتحطيم مفصلة الجبهة الألمانية . وفي اليوم التالي ، ١٩ تموز ، تم تحرير محافظة فرنسية ثانية هي «سان...لو» . كانت «سان—لو» قد قُصفت بقوة خارقة ، فوفيرت أنقاضها الشاملة ، التي دُفن تحتها ١٠٢٠، ضحية مدنية ، للصحف الحتارية في «باريس» صوراً مربعة عن «كيفية تحرير فرنسا» . دخلها الأميركيون حاملين جثة الميجر «توماس د. هووي» الذي قُتل في الهجوم الأخير ، فعرضوه في أنقاض الكتدرائية قائلين إن الأموات ينبغي أن يحضر وا أفراح النصر مع الأحياء . إنه لنصر ، ولكن على الحلفاء أن يحتلوا «سان-لو» من معركة «نورمانديا» ، وكان على الحلفاء أن يحتلوا «سان-لو» في اليوم السان-لو»

### في ٢٠ تـموز: "هتـلر" معَـافى لقد أخفقت المؤامغ العسكرية

لقد بدأ يوم العشرين من تموز مشعاً على «أوروبا» بكاملها . وبصورة استئنائية لم تنقصف «برلين» خلال الليل . وفي الساعة ٧ أقلعت طائرة اتتصال من مطار «رانغسدورف» ، وعلى متنها الكولونيل «فون شائرة اتتصال من مطار «فرنر فون هافتن» ، وقد حمل كل منهما في يده حقيبة ثقيلة ، وكانت كل حقيبة تحتوي على قنبلة . إنتهما القبلتان اللتان قامتا بالسفر ذهاباً وإياباً إلى «برشتسغادن» في ١١ ، وبعد مضي أربعة أيام قامتا برحلة مماثلة ذهاباً وإياباً إلى «رستنبورغ» التي عاد إليها «هتلر» لتوق ، إلا أن مؤتمر الفوهرر قد ألغي في آخر لحظة . عاد إليها هي المرة الثالثة التي يطير «شتاوفنبرغ» فيها في غضون

عشرة أيّام لقتل «هتلر » .

كَانْ يعلم أن تلك المحاولة كانت الأخيرة ، لأن الحناق قد بدأ يضيق : فلقد أوقف أحد أهم المتآمرين وهو «يوليوس ليبير» النائب الاشتراكي السابق في البرلمان . فلم يبق ممكناً أن تدوم موامرة واسعة ومكشوفة كتلك وقتاً طويلاً .

واجتمعت الحكومة الموقّقة في «برلين» ، وقد تشكّلت على الوجه التالي : للرئاسة «بيك» ، للمستشارية «غوردلر» ، للشوؤن الحارجية «فون هاسل» ، للقيادة العليا المارشال «فون فيتزليبن» ، النخ . وأمّا الشناوفنبرغ» فكان من المفروض أن يلحق بهم كسكرتير دولة لشؤون الحرب ، وذلك بعد الظهر ، بعد إنجاز مهمته . وأمّا قائد موقع «برلين» وضواحيها ، الجنرال «فون هاسي» ، ومدير البوليس الكونت «هيلدورف» . وهو أحد متآمرتي ١٩٣٨ ، فكانا قد انضما إليهم . وكان «هاسي» يأمل أن ينال المتآمر ون مؤازرة مدرسة المشاة في «دوبنتز»، ومدرسة جنود المصقحات في «كرامبنتز» وكتيبة فرقة «ألمانيا الكبرى» المصقحة . لم يكن انضمام «فروم» أمراً مشبوهاً به ، على الرغم من أنّه كان يجهل النيات التي حددت رئيس أركانه العامة إلى الطيران إلى «بروسيا الشرقية» . لم يكن انضمام «فروم» أمراً مشبوهاً به ، على الرغم من أنّه كان يجهل النيات التي حددت رئيس أركانه العامة إلى الطيران إلى «بروسيا الشرقية» . وفي حال بهر به سوف يعل عمل على رأس الجيش الداخلي واحد من من الذين ضمحتى جهم «هتلر» ، الكولونيل جبرال «هوبنر» .

إستغرق الطيران فوق «براندبورغ» و «بروسيا» ثلاث ساعات في جوّ مشمس . وكانت أوّل زيارة قام بها «شتاوفنبرغ» بعد هبوطه هي زيارة للحمرال «إريك فيلغيبل» رئيس الاتـّـصالات في القيادة الحربيَّة العلياً ، وهو حلقة هامَّة في الموامرة ، إذ أنَّه كان عليه أن يعزل المقرّ العام ٌ للفوهر ر القتيل بعد نجاح المحاولة . ومن خلال مراكز للمراقبة عديدة راحت تدقَّق في الهويَّات غير مبالية للحمولة ، تقدُّمت السيَّارة المرسَّلة إلى المطار وأنزلت «شتاوفنبرغ ، أمام مقر " كيتل ، فمرجل من السيّارة وهو يْحَمَّلُ حَقِيبَتُهُ بَصَعُوبُةُ بِالْأَصَابِعِ الثّلاثُ البّاقيةُ في يَدُهُ الوحيدةُ ، فيمَا بقيت القنبلة الأخرى في السيَّارة مع «هافتن» ، وكانت بمثابة نسخة عديمة الحدوي. إذ أن " «شتاوفنبر ع » كان عاجزاً من الناحية البدنيـة عن الدخول إلى «هتلر » حاملًا حقيبتين بيد واحدة . هذا فضلاً عن أنّ صانعي المتفجّرات في الموَّامرة قد أكّدوا أنّ قنبلة واحدة ، تنفجر في مكانّ مغلَّق . كانت كفيلة بالقضاء على الحاضرين أجمعين ... وراح «شتاوفنبرغ » يموّه أمام «كيتل» حقيقة الموضوع الذي أتى به إلى «رستنبورغ» ، فيتحدُّث عن الفرق الحديدة الَّتي أنشأها الاحتياط الحربيّ . وعن غيرها من الموضوعات . وحين تناول ّ كيتل» قبـّعته وهو يهم بآلحروج انتقل «شتاوفنبرع» إلى غرفة الملابس فاختلى بنفسه ، وبواسطة كالآدمه حطّم الكبسولة المحتوية على الحامض الذي كان من شأنه أن يمرّر القادح . لم يكن هنالك أيّ عاملَ يمكن أن يحول دون الفجار القنبلة بعد عشر دقائق

وفي الحارج عيل صبر الفيلد مارشال «كيتل». فقد كان جدول الأعمال مرهقاً بسبب زيارة يقوم بها «موسوليني» الذي سوف يصل إلى محطة «رستنبورغ» في مستهل فترة بعد الظهر ، بعد عرضه أربع فرق إيطالية كانت قيد الإعداد في «ألمانيا». وخرج «شتاوفنبرغ» معتذراً ، فعرض عليه «كيتل» أن يحمل له حقيبته ، فرفض وعلى شفتيه ابتسامة لطلفة.

وجرى الاجتماع في «لاغيباراك» . كما في كلّ مرّة لا تكون فيه المنطقة في وضع إنذار جوي . إنه منبر خشري يحميه بعض حواجز الإسمنت الحفيفة يتسرّب الضوء إليه من خلال عشر نوافذ ، يتقدّمه مركز الهاتف يقوم بالحراسة أمامه ضابط صفّ . قال له «شتاوفنبرغ» بصوت واضح

هادىء إنّه ينتظر مكالمة هاتفيّة مستعجلة من «برلين» . ثمّ دخل إلى قاعة المحاضرات و راء «كيتل» والجنرال «بوهلي» . وفي الساعة ١٢،٣٠ كانت الجلسة قد افتنتحت منذ دقائق قليلة ، وكان الجنرال «هويز نغر» يعرض آخر الأحداث على الجبهة الشرقيّة ، فقاطعه «كيتل» موضحاً سبب وجود «شتاوفنبرغ» ؛ فما كان من «هتلر»، الذي كان جالساً بمفرده وسط عشرين شخصاً واقفين من حوله ، إلا أن وجّه إلى الكولونيل تحيّة سريعة ، ثمّ طلب إلى «هويزنغر» أن ينهي عرضه . وأسند «شتاوفنبرغ» حقيبته إلى إحدى الدعائم الحشبيّة المتينة التي تحمل الطاولة . من الجهة الداخليّة ، أي في اتّجاه الفوهر ر . وبعد ذلك خطا خطوة إلى الوراء ، ثمّ انتظر بضع ثوان وخرج .

لم يتمكّن «كيتُل» من رَوْيته إبّان خروجه ، ولكنّه تنبّه إلى غيابه . فخرج بدوره وهو يعتزم أن يخبر «شتاوفنبرغ» بأنّ دوره في الكلام قد اقترب، وبأنّ عليه أن يكون على استعداد ، فلم يجده في ردهة الانتظار . فعاد أدراجه مرتبكاً .

وفي تلك اللحظة بالذات، في الساعة ١٢٠٤٢. انفجرت القنبلة . كان «شتاوفنبرغ» و«هافتن» قد غادرا مقام الفوهر و المحصّن ، وباتا ينتظران ، وهما يدخيّنان سيجارة ، على مقربة من مكتب « فيلغيبل» . وأمّا الانفجار الذي سمعاه فكان شبيها بانفجار قنبلة من عيار ١٥٠ . وقد أبصرا اللهيب يتصاعد ، وبلغت مسمعهما صيحات الألم ، لقد أُنجزت المهميّة !



لقد أخفقت المحاولة: « إنَّها العناية الإلهيَّة » (من كلام «موسوليني» إلى «هتلر»)

وانطلقت السيّارة باتّجاه المطار يقودها «هافتن»، ولكن ّغيرة الوظيفة دفعت رئيساً لمركز المراقبة أمام الحاجز الحارجيّ إلى احتجازها برهة بعدما سمع دويّ الانفجار، إلاّ أن «شتاوفنبرغ»اتّصل بالكابتن «مولندورف». وهو مساعد قائد مقرّ القيادة العليا، فمنحه إذناً بالانصراف. ولم تمض دقائق حتى كان يطير نحو «برلين».

هبطت طائرة «شتاوفنبرع» في الساعة ١٥،٤٥ في «رانغسدورف». فاتـصل هاتفيـّاً بالجنرال «أولبرخت» ناقلاً إليه النبأ السعيد : لقد مات «هتلر»!

وهرع والبرخت» إلى «فروم» يبلغه الحدث العظيم ، وطلب إليه أن يوقع أمراً بتحقيق مخطّط «فالكوري» قد مه له . وأمنّا «فروم» ، الرجل الحوت ، وطوله متران و عسم ، وهو صاحب أفرع قامة بين الجنرالات الألمان ، فقد طالب بالحصول على إثبات ، فتناول «أولبرخت» سماعة الهاتف وطلب الانتصال «بكيتل» بسرعة البرق ، وهو على يقين من أن «رستنبورغ» لن تجيب ، إذ المفروض أن يكون «فيلغيبل» قد شل حركة

. مراكز الهاتف . ومع ذلك فقد سسمع صوت «كيتل» عبر الحطُّ بعد ثوان قليلة ! قال له «فروم» ، الذي أُخذ السمّاعة ، إنّ شائعة حول محاولةً لاغتيال «هتلر » قد سرت في «برلين » ، فأكّد له «كيتل» ذلك ، وقال إنَّ الفوهرر لم يصب بجروح بليغة والحمد لله . وقد ذهب ينتظر «موسوليبي » في محطّة «رستنبورغ » . وسأل «فروم» عمّا إذا كان يعرف شيئاً عن مكان وجود الكولونيل «فون شتاوفنبرغ » رئيس أركانه العامــّة .

لم يرتب أحد في أمر «شتاوفنبرغ» للحال. كان الانفجار شديد العنف ، ولقد قُمتل من جرَّائه على الأثر أربعة هم : المساعد الحرال «شمونت»، وجمرال الطيران «كورتن»، وكولونيل اسمه «براندث» كان قد غيتر اتتجاه الحقيبة بعدما تعشّر بها ، منقذاً بذلك ولا ريب حياة «هتلر » ، وأخيراً المختزل «بيرجر » . وخرج الناجون تعطيهم الدماء . وقد تمزّقت ملابسهم . سوداً كالزنوج ، وهم يولولون ؛ لقد ظنُّوا لأوَّل وهلة أنَّ طائرة قد تمكُّنت من إصابة هدفها . وبما أنَّ المقرَّ ذاك كان قد بني حديثاً ، فقد ساد الاعتقاد بأن عمالاً أجانب من منظمة «تودت» قدُّ دسُّوا آلة جهنميَّة تحت الأخشاب التي تغطَّي الحضيض . ولكن «كيتل» ، وهو الوحيد الذي لم يُـصب بخدش واحد ، تذكَّر بعدئذ

فأجاب «فروم» بحسن نيّـة إنّـه لا يعرف عنه شيئاً .



كانت الحيانة تهيمن على الحاضرين ...

في تلك اللحظات كان «هتلر» أهدأ الحاضرين جميعاً . وعندما دخل قطار «موسوليني » إلى المحطّة ، بعد توقّف طويل حدا الركتّاب إلى الشك بحدوث أمر غير اعتيادي ، كان «هتلر» واقفاً على الرصيف . ملتَّفاً برداء أسود طويل ، أمام «غورنغ» و«هملر» و «ريبنتروب» و «بورمان» وغيرهم ، الذين سارعوا في القدوم من مقرّات قياداتهم القريبة. وأمَّا التحيَّة التي أطلقها «هتلر » بيده اليسرى ، والخدش الظاهر فوق يده. وسدّة القطن المندوف المدسوسة في أذنه اليمني إلى الطبلة المنقورة ، فقد كانت الآثار الظاهرة الوحيدة لمحاولة الاغتيال . قال «هتلر» : «أيُّها الدوتشي ، لقد فجَّر وا منذ لحظات آلة جهنميَّة بقصد قتلي . ولكنَّ العناية الإلهيّة قد حرستني » . و بعد الوصول إلى مكان الإجتماع اعتذر لضيفه واختلى « بهملر » ، فيما راح القوّاد النازيّون الآخرون الكبار يتشاجرون و«غورنغ» يهدّ د «ريبنتروب» بعصا مارشاليتّه ، وذلك أمام الإيطاليتين المشدوهين . ولقد قال المارشال «غرازياني» في ذلك فيما بعد :

«كنت أشعر بالحيانة تهيمن عليهم ».

وأعاد ظهور «هتلر» بعض الحشمة . وانصرف «همار» إلى «برلين» وقد عبين قائداً أعلى لجيش الداخل . و بعد ذلك راح «هتار » لامرة العشرين يعرض «لموسوليني » اللذي كان في هذه المرَّة أكثر أِذعاناً ثقتهَ بالنصر . ولم يتفجَّر الغيظِ الكبوت إلاَّ في ساعة تناول الشاني -أصابت «هتلر» إذ ذاك نوبة هستيريا ناقمة ، فراح يتوعبُّ الحولة وعائلاتهم وطبقتهم الاجتماعيّـة ، منذراً بأرهب وسائل العقاب ... و في "برلين " كان مشهد آخر قياء التمثيل . فبعاءما وصل "شتاوفبرغ " راح يقسم «لفروم» بأنّ «كيتل» كان يكانب. وبأنّ «هتار» قاء مان . وبأنَّه شاها. جُشَّته تخرج من بطن المقرُّ المبقور. ورفض «فروم» النصاديق. وكان «هوبنر » ، الذي طرده «هتار » من الجيش في ١٩٤١ ، قا. وصل وهو يحمل بزَّته في حقيبته، فدخل إلى المراحيض وغيَّر ملابسه . أراد أن يطرد «فروم» من مكتبه، ولكنَّ «فروم» قاوم. وانتصب الإثنان الواحد في وجه الآخر ، وصوّب كلّ مسدّ سه إلى حصمه من غير أن يطلق الرصاص . ولكنَّ «فروم» جُـرَّد من سلاحه وألقى القبض عليه . وأداع الحرس أوامر «أولبرخت»، فسلَّدوا المنافذ وراحوا يجوبون الأروقة في دوريَّات منتظمة. وكان مئات من الضبّاط يعماون في مكاتبهم من غير أن يشعروا بالمأساة التي كانت تجري على مقربة منهم .



«شتاوفنبرع » محرّك الموّامرة .

كانت هده المأساة تسير سيراً وئياءاً . فقاء خاب طن ً «شتاوفنبر ج» إذ لم يرَ أيّ خُورُك للقوّات أثناء عِبوره «برلين» . وعندما وصل اعتاظ العلمه أنَّ كلمة السرَّ «فالكوري» لم تعللق إلاَّ مناء لحفاات وجيزة ، وذلك بعضل حزم الكولونيل «ميرتزفون كويرهايم» الذي فام مقام روسائه المبرد دين . ولم يصل «بيك» إلى الوزارة إلاّ في الساعة ١٦٠٣٠. وقد أندناه الدقم . وكان «فيتزليبن» قد ذهب إلى «روسين» على بعد ٤٠ كلم من «براين» للتشاور مع العريف البحريّ العامّ الأوّل «فاغيز » . ولم تكنّ مدرسة مشاة . «دوبيريتز» قد تلقـّت الإندار بعد. وأمّا الحيرالات الذين خوا حو «فروم» فأظهر وا عداءهم للسوأمرة ، مثل «كورتزفلايش». فقاء أوففوا الدلاُّ مَن أن يُعدَ مُوا للحال بلا محاكسة. لقد شاهد المتآمرون بأم عينهم وسائل القوميّة الاشتراكيّة العاتية وهم يادركون أنّ عقابهم . إذا أ-نهقوا . سيكون موتاً شنيعاً . ومع ذلك كانوا يُغوضون تجربتهم الحاسمة بنعسن تدبير يايق برجال المجتمع ، وبتباطؤ يشبه تباطؤ الشيوح .













غوردلر

أن المتآمرين قد غدوا يرتابون في صحة موت «هتلر ». فقد حيل إليهم أنهم في طريقهم إلى الفوز بعدما تمكنوا من السيطرة على وزارة الحربية ومقرّ القيادة العامّة. ومن «زوسّن» نصّب «فيتزليبن» نفسه القائد الأعلى للجيش الألمانيّ، وانتحل «شتاو فنبرغ» اسم «فروم» وأصدر أوامر باعتقال الحكيَّام العسكريِّين وروِّساء الغستابو ومعسكرات الاعتقال، إلخ... وتمَّ الاتتصال وبباريس، حيث اتتقد وشنولبناغل، حماسة. وكان وكلوغي، في الجبهة ولكن°كانمرتقباً أن يعود إلى «روش غويون» بين ساعة وأخرى. ولم يكن أحد ليشك " في انضمامه، فلقد سبق وردّد غير مرّة أنّه يحب القضاء على «الحنزير هتلر » وتصفية الحرب الحاسرة .

فروم

كان النهار مروّعاً بالنسبة «لكلوغي». فلقد عاد يغطّيه العرق والتراب بعدما ألقى بنفسه في الحفر عشرات المرّات. وكان، بعد إصابة «رومل»· قد جمع تحت إمرته الشخصيّة قيادَة الغرب العليا وقيادة المجموعة «ب. كان يَذْرع ﴿ وَوَرَمَانِدُيا ﴾ يوميًّا فأتيح له أن يقف على حقيقة الظروف العصيبة التي تحارب القوّات فيها، تلك القوّات التي ظنَّها متراخية مستسلمة بأدىء ذي بدء . وكان الاجتماع الذي رئسه منذ برهة، والذي صم جبرالات المجموعة الغربية المصفّحة ، قد انعقد في غابة قرب هسان بيار\_سور\_ديف،، إذ أن كلّ حراك حول أي مسكن كان يُعتبر بمثابة عمليَّة انتحاريَّة. كان النهار رائعاً، وهذا يعني أنَّ الطيران العدو كان هائجاً . وكانت السماء خلية متأجَّجة ، وكانت كلّ طائرة من الطائرات التي حجبت الأفق تحمل النجمة البيضاء . وأمّا الآجتماع فقد كان نحساً . فالهجوم البريطانيّ شرقيّ وكين « مستمرّ منذ ثمان وأربعين ساعة، وبساط القنابل الذي طرحته الألفا طائرة في اليوم الأوَّلَ قد أَفني القوَّات الألمانيَّة الأماميَّة، ممَّا استوجب استدعاء قوَّاتُ الاحتياط للحال؛ وكانت المصفّحات بكاملها تقاتل في منطقة تمتدّ من

«تر و وارن» إلى «بو رغيبوس» . كان وشبيدل، ما يزال رئيساً للأركان العامة لمجموعة الجيوش فقد م ولكلوغي، تقريراً عن تطور الأحداث خلال النهار ، وأضاف أن محاولة للاغتيال قد اقتـُرفت ضدّ الفوهرر، وأنَّها قد نجحت على ما يبدو. وقد نقل هذا النبأ وكأنَّه تفصيل عاديّ من التفاصيل الإداريَّة .

كاناريس

كانت كتيبة حرس «برلين» تحن إمرة الماجور «أوتو إرنست ريمر» . إنَّه ضابط من الجبهة في الثانية والثلاثين من عمره، في جسده ندوب تسعة . قد قلَّـده الفوهر ر بيده منذ مدة وجيزة صليب الفرسان . وقد نبُّـه «هیلدورف» «بیك» و «فیتزلین» إلى آنّه یُستحسن ابعاد هذا الرجل بسبب ميوله السياسيّة المريبة ؛ ولكنّ السيّدين الوقورين لم يكترثا لهذا الإنذار ، فهما يفكّران بموجب القياس المنطقيّ التالي: ألجنديّ يطيع ، و ﴿ يَمُو ﴾ جنديٌّ ، إذاً فسيبادر ﴿ رَبُّمُ ﴾ إلى الطاعة . ولنَّا استُدعي ﴿ رَبُّمُ ﴾ إلى مقرِّ القيادة أبلغ أنَّ الفوهرر قد مات ، وأحيط علماً بالمهمَّات الثلاثين التي أوكلت إلى كتيبته للحفاظ على الأمن ، ومنها : السيطرة على مراكز الإذَّاعة، وتطويق حيَّ الوزارات، واحتلال مركز الغستابو، وإلقاء القبض على الدكتور «غوبلز»، الخ... فلم يبد أي اعتراض، ولم يطرح أي سو ال، وعاد إلى «دوبيريتز» يَصدر أوامره، وانطلق بنفسه على رأس بعض المصفـّحات لإلقاء القبض على «غوبلز» . ولسوف يقول بعد فوات الحين إنَّ القضيَّة كانت تبدو له مريبة ، ولكن م عنى تلك اللحظة . كان «فيتزليبن » و «بيك » مصيبين: فلقد أطاع الجندي «ريمر » الأوامر · بيد أن "غوبلز » أنذر في الوقت المناسب ؛ فلقد أبلغه الخبرّ ملازمَ احتياط يبدعي «هاغن»، وهو ضابط إرشاد في الكتيبة. ولمّا دخل وريمر » شاهرًا مسدَّسهُ وجد «غوبلز» رابط الجأش . ماذا يريد السيُّد الماجور؟ توقيفه . ولماذا؟ لأن ً الفوهرر قد مات. فشال «غوبلز» بكتفيه : إن ّ السيَّد الماجور كان ضمحيَّة حدعة . ولكنَّه كان يحمل حول عنقه صليب الفرسان. هل الفوهر ر هو الذي قلَّده إيَّاه؟ أجل، بالفعل. إنَّه ، إذاَّ ،

يعرف صوت الفوهر ر؟ حسناً ، فليصغ إليه . وبظرف ثلاثين ثانية تمكّن «غوبلز» من الانتّصال «بجحر الذَّب»، فأعطى «ريمر » السمَّاعة ، وإذا «بهتلر » يقول للضابط الشابُّ إنَّ بعض خونة الوطن الألمانيّ قد حاولوا بالواقع اغتياله ، وإنَّه لم يُصب بجرح ولو طفيفًا ، وإن العقاب كان يأخذ مجراه . وكلَّفه شخصيًّا باعتقال المتآمرين ، وأمره بألاً يطيع أوامر أحد غير الدكتور «غوبلز» بانتظار وصول «هملر »، وقال له إنَّ يعتمد على حميته و إخلاصه وشرفه .

كانت الساعة في ذلك الحين حوالي السادسة مساء . وعلى الرغم من













لم ينتفض «كلوعي ٥- ولم تتبدُّل أساريره- ولم يبدل ِ بأي تعليق. بل اكتفى بطرح سوال واحد : «هل من شيء آخر؟» وبالقاء كلمة واحدة آخيرة: وشكرآ».

إنّ وكلوعي، لغريب الأطوار حقآً! فالحدت الذي داعب محيلته غير مرَّة. ألا وهو اغتيال وهتلر ٤. قد وقع من غير أن يحرُّك لديه ساكناً. فقام يستحم . ثيم غير ملابسه الداخلية، وذلك بغية إنعاش قواه. والحصول على متَّسع من الوقت للتبصُّر في الأمور .

في الساعة ٦٩ وصلت مكالمة هاتفية من «برلين». كان «بيك» يتكلّم. قال: «يا «كلوغي ». لقد قُـتِل الفوهرر. أنا أدعوك إلى الانضمام لحركتنا في الحال... إنَّتي أَذِكْرَكِ بأَحاديثناً، وبالموقف الذي اتَّخذتُهُ . كلا. إنَّ الوضع ليس جُليًّا تماماً في الوقت الراهن؛ فموت «هتلر ، أمر محتمل، ولكنه ليس ثابتاً تماماً ... ولكن هذا ليس بذي أهمية، فعمليتنا قد انطلقت ، ولسوف تستمرّ حيّى النهاية . وكلِّ شيء وَقَـفُ على جيش الغرب. عليك أنت! إنتني أطلب جواباً خالياً من الالتباس. وصبر



«كلوغي» ريثما انتهى دفق الكلام العصبيّ المنطلق من فم الرجل الهرم الذي كان مرّة رئيسه؛ ثمّ قال: «عليّ أن أستشير أركاني العامّة . وسأعود إلى الاتتصال بك بعد نصف ساعةً ، .

وبعد برهة أتى وشتولبناغل» . وبرفقته الدكتور « هورست » صهر «شبيدل»، و اكايزر فون هوفاكر « أكثر المتآمرين حماسة وبلاغة في الإقناع . فاختلوا «يكلوغي» الذي لم يكن قد وفي بعد بوعده في العودة إلى الاتتصال «ببيك» والذي لن يفي به أبداً . وتسلم «هوفاكر» زمام الحديث. وهو ليوتنان ــ كولونيل احتياط بسيط؛ قال: «لقيد خسرنا الحرب. ضعوا حدًّا للمجزرة ... إمنعوا أرهب الكوارث من أن تحلُّ بالشعب الألماني ... ، ولكن مذه البلاغة فاضت على كتلة من جليد . وبهض «كلوغَّى» قائلاً": «أيَّها السادة، لقد أخفقت المؤامرة». فقال «شتولبناغل»: «ولكنتي كنت أظنتك تعلم ذلك» فأجاب «كلوغي»: «لقد علمت ذلك لتوّي من «رستنبورغ ». كانت أيّة كلمة أخرى تُعتبر نافلة في مثل ذلك الوضع . لقد فهم «شتولبناغل» و «هوفاكر» القضيّة، ولقد علم «شتولبناغل» و «هوفاكر»، وآلاف غيرهما أنّه قد حكم عليهم بالإعدام. فلقد اختار المارشال «كلوغي» ما اختار !

هل انتهى كلِّ شيء ؟ لا. كان «كلوغي، هو المضيف، فدعا زائريه لتناول الطعام. جلس المدعوون حول المائدة حسب درجة رتبهم، في قاعة طعام الدارة الفخمة، وراح غسق تموز الطويل يتلاشى شيئاً بعد شيء ؛ وبما أنَّ خطوط الكهرباء قد تعطَّلت بسبب القصف فقد جيء ببعض

المشاعل. يا لها من مشاعل طويلة. جنائزيَّة! لم يأكل من بين الحاضرين أحد غير «كلوغي»، ولم يتكلُّم أحد غير «كلوغي»، فراح يسرد بعض ذكرياته عن حملة «روسيا»، وبعض النوادر عن حياته العسكريّة، وهو يضحك. وفجأة وضع «شتولبناغل» منديل الطعام وقال: «سيدي الفيلد مارشال، أتسمح بأن أكلمك على انفراد؟» تردد «كلوغي» برهة، ولكنه رضي. واقتاد مُروُوسه نحو حجرة مجاورة . وفي قاعة الطعام كان السكوت تامُّا وكأنَّ على روُّوس الحاضرين الطير. ولكنَّ الباب عاد إلى الانفتاح بقساوة ، وبلغت الآذان أصداء ُ التعنيف العسكريّ الرنّـانة كما لو كانتُّ على سلَّم ثكنة . لقد كان «كلوغي» يلعن ويشتم كما يلعن ويشتم جنديّ عاديّ! كان يصيح: ﴿إِنَّ هَذَا لَعَجَيْبِ! إِنَّ هَذَا لَغُرَيْبِ! مُحَالَفً للصواب! إنّه لعصيان! لقد أعطى الجنرال «فون شتولبناغل» إذاً أمراً باعتقال الجنرال «أو برغ »، وقوّاد الصاعقة في «باريس»! يا «بلومنتريت» . خذ الهاتف وألغ ِ هذا آلأمر الأحمق في الحال » !

في «باريس» كانت الأمور تسير على خير ما يرام. كان الجنود ينفُّذون باندفاع أمر اعتقال مساعدي النظام القائم . ولم يبدِّ أحد من هوً لاء أيَّة مقاومة. كانت أرتال من ناقلات الجيش الألمانيُّ تقلُّ نحو سِجن «فرين» وقلعة «سان دوني» نحوأ من ١٠٢٠٠ شخص كانوا، لأربع سنين خلت، يخيِّمون بالنَّظام النازيِّ في العاصمة الفرنسيَّة. وفي فندقُّ «رافايل» كان ضباط «شتولبناغل» يحتسون الشامبانيا بانتظار عودة رئيسهم. كانت الإذاعة قد أعلنت أنَّ الفوهرر قد نجا من محاولة اغتيال، ولكنَّ الجميع كانوا مقتنعين بأن المارشال «كلوغي» منضم لا محالة إلى

الانقلَاب العسكريّ، وأنَّه سوف يتفاوضٍ مع الحلفاء .

حوالي الساعة ٢٣ تلقتي رئيس الأركَّان العامَّة. الكولونيل وفون لنشتوف »، مكالمة هاتفيّة من «لاروش غويون» تأمره بتعليق اعتقالات النازيّين؛ فأجاب بأنَّ الأوان قد فات، وبأنَّ العمليَّة قيد الإنجاز. وبعد نصف ساعة وصلت مخابرة من «برلين»؛ فما كان من «لنشتوف». المصاب بمرض القلب، إلا أن انهار على مقعده فاقد الوعى. كان وشتاوفنبرغ » هو الذي يبلغ شركاءه في الموامرة أنَّ الانقلاب قدَّ أخفق. وأنَّه لم يَّبْقَ لِديهم سوى التفكير بسلامتهم الشخصيَّة. فقد تمرَّدت كتيبة وألمانيا الكبرى»، وبدلاً من أن تقوم بحماية وزارة الحربيّة عمدت إلى تطويقها واجتياحها. وكان بعض جنود الصاعقة، وبعض أعضاء الغستابو ، يسيرون مع الجنود. قال «شتاوفنبرغ » : « إنَّهم آمام باب مكتبي ، لقد أوشكوا على الوصول ».

في الاروش غويون » عاد «كلوغي» للجلوس إلى المائدة. وقد أصرّ على أن يعود وشتولبناغل؛ إلى مقعده من عن يمينه . و بعد تناول الكمونياك رافق الجنرال حتى سيّارته، وهمس في أذنه، بعدما عاد إلى سابق ألفته، النصيحة َ التالية: ۚ وَلُو كُنْتُ فِي وَضَعَكُ لَارْتَدَيْتُ الثَّيَابِ المُدَنِّيَّةِ مُحَاوِلاً ۖ الاختفاء. ولكن "شتولبناغل، لم يسمع ، وهو لم ير كذلك اليد التي مدُّها إليه المارشال مصافحاً .

في "دبرلين » أزفت ساعة النهاية. وبعد ما أخلي سبيل «فروم» أخذته ثورة من السخط الحاقد، وقد اتـقدت حواسـّه رغبة في أن يشهد زوال أولئك الرجال الذين كان لهم شريكاً بسكوته. وكان «فيتزليبن » قد عاد إلى منزله ينتظر ساعة اعتقاله. وأمَّا «غوردلر »، الذي بقى محتفياً طوال النهار . فقد أركن إلى الفرار؛ وأماً العريف البحريّ العامّ «فاغمر » فقد أقدم على الانتحار؛ وأمَّا «هو بنر »، الذي أوعز إليه «فروم» بأن يسلك الطريق نفسه باسم صداقة قديمة بينهما، فقد أجاب بأنَّه يرجو أن يتمكَّن من الدفاع عن نفسه، فاقتيد إلى سجن «موابيت» العسكريّ. وتمكنّن بعض المتآمرين من الفرار. ولكنُّ غيرهم، ومن جملتهم «يورك» و «شفير ين » و«برتولد دي

شتاوفنبرغ ». شقيق «كلاوس»، فقد سيقوا إلى الغستابو. وأطلق «بيك» رصاصة على رأسه فأصيب بخدش في جبهته، ففقد الوعي ثم عاد إلى المحاولة بعد ما أفاق من غيبه بته، ولكنه أخفق في محاولته للمرة الثانية. وطلب «فروم» إلى ضابط صف أن يساعد «السيد العجوز»، فأخذ ضابط الصف رئيس الأركان العامة السابق بين ذراعيه وذهب به إلى مكتب عجاور حيث أجهز عليه.

بقي أربعة أسرى كانوا كلهم معاونين الكولونيل جبرال افريدريك فروم » على در جات متفاوتة. واكتفى افروم » بالتداول همساً مع الريم » و هسكورزيني » برهة وجيزة، ثم صرح على الأثر بأن محكمة عسكرية قد حكمت بإعدام الجبرال الأولبرخت » والكولونيل الميرتز »، والليوتنان «هافتن »، والكولونيل «شتاوفنبرغ »، فأنزلوا جميعاً إلى باحة الشرف وأعدموا على ضوء مصابيح السيارة، في الوقت الذي كان فيه أسطول جوي يسحق حياً من أحياء «برلين » الشمالية بقصفه المدوّي الثقيل .

#### ۲۲۶۱ طسائرة مخسرق جبهه تكوتنتان

تعمَّد الحلفاء باطِّرادِ التَّقليلَ من قيمة حادثِ ٢٠ تموز الغريب الهائل. كانت الحكومات تعلم، بواسطة المتآمرين أنفسهم، قدم الموامرة واتساعها، ولكنها رفضت دائماً أن توقر أقل تشجيع لهذا الشكل من المقاومة الألمانية؛ على أنها كانت تعارض الفكرة الراسخة الدافعة التي تقول بوحدة «ألمانيا» المطلقة مع زعيمها، كما كانت ترفض المبدأ الأوَّليُّ " القائل بالتواطوء الحتميّ بينِ الاشتراكيّة القوميّة والعسكريّة البروسيّة . وقليلون هم الذين يكلُّفون أنفسهم. حتى في أيَّامنا هذه، فيلاحظون أنَّه لم يظهر في الواقع بين كبار زعماء النازيّة بروسيّون أرستقراطيّون، بل لم يكد يظهر غير ألمان من الغرب والحنوب ينتسبون بالإجمال إلى أرومة كاثوليكية، و بشكل دائم إلى أصل اجتماعيّ وضيع أو متواضع: أمثال «هتلر » و «غورنغ » و «هملر » و «غوبلز » و «بورمان » و «لي » و «ساوكل » وغيرهم. كان من شأن هذا الاكتشاف الذي ظهرت فيه نخبة اجتماعيّة وعقلية مفكرة تعترف بجرائم النظام، وتربط الوطنية بمعاقبة المجرمين، أن يسيِّ إلى مبدإ الاستسلام بلا قيد ولا شرط. كان على وألمانيا، أن تظلُّ بمجملها تبسيداً لروح الشرّ، لأنّ الحروب تُدار بمبادىء بسيطة وبأوامر وموجبات قصيرة!

أسهم «هتار» والحلفاء بالتالي في عرض حادث ٢٠ تموز كحادث تافه المعنى حقير. فعندما تكلّم الفوهرر في الإذاعة قرب منتصف الليل ليروي خبر محاولة الاغتيال التي جعلت منه ربيب «العناية»، أشار إلى أن المتآمرين كانوا «زمرة صغيرة جدّاً، وعصابة محدودة للغاية»، من الضباط المجرمين الحمقى، الساعين لتحقيق مآرب شخصية دنيئة سافلة. ومع أن «تشرتشل» كان ذا معرفة خاصة بسوابق المؤامرة، اكتفى بأن يعلن أن الاغتيال المدير ضد «اللقيط الكهل» يدل على أن هيئة الأركان الألمانية تعتر ف بأن الحرب خاسرة لا محالة. وكتب «فون تريشكوف» ما يلي، قبل أن ينتحر بقنبلة بين الحطوط الألمانية والروسية: « كان الله قد وعد بالعفو عن «صادوم» إذا وجد فيها عشرة رجال صالحين. وأملي أن يرضي بألا يدمر «ألمانيا» من أجل ما حاولنا أن نفعله، وفي أية حال لا يحق لأحد من المدوم من مصيره». ولا بد من مرور سنين من الهدوء والروية ليتبين الناس في ٢٠ تموز معالم «ذاك المجهود البطولي الذي بذله البعض لتحطيم السلاسل التي كان الجميع قد ارتضوها لأنفسهم».

بدأت في ٢١ تموز حركة انتقام وردع محيفة . فقد أقسم «هتلر» لمحون اسم وشتاوفنبرغ ، ، وأقسم النازية و الأقحاح ليبيد أن الأرستقراطية إبادة كاملة. فقتل بعض المساجين أمثال الجرآل كونت «شبونيك» المحكوم عليه بالإعدام بسبب التمرّد على الأوامر. وكان «هتلر» قد خفَّض عقوبته. وشُكَّلُت لِحنة خاصَّة دُعيت الجنة ٢٠ تموز الحاصَّة» للإشراف على التحقيق، كما شُكّلت «محكمة شعبية» لمحاكمة المتهمين. وصدرت الأوامر بإيقاف عدّة آلاف من الأشخاص. ووعد من يقتل «غوردلر» بجائزة نقديّة تبلغ مليون مارك. ونُسبشت جثث «شتاومنبرغ» و «أولبرخت» و«ميرتز» و «هافتن» من الأرض ثم أحرقت وذُرّ رمادها في الريح كما أوعز بذلك «هملر»: «لا فوق الأراضي المزروعة. بل فوق حقول التسميد! » وشُكَّلت في الحيش «محكمة شرف ه قبل المارشال «فون روندشتاد» رئاستها متسربلاً بالعار، وكان عليها أن تعيَّن الضبَّاط الذين يجب إحالتهم إلى القضاء النازيِّ. ومهما يكن من أمر فإن «هتلر» لم ينتظر قراراتها ليكيل ضرباته. أحاطت الشبهات «بفروم» نظراً لتسرَّعه الغريب في القضاء على «شتاوفنبرغ». فأوقف واعتـٰقل. لم يشترك «كورت زينزلر » رئيس هيئة الأركان في الموَّامرة. ولكن صلات من الصداقة كانت تربط بينه وبين كثير من المتآمرين: فطرده «هتلر » من الجيش، وحرّم عليه ارتداء البزّة العسكريّة. وقبل «غوديريان»

في الباريس اعتصم روساء فرق الصاعقة والغستابو بالحكمة ، وآثر واطمس خبر توقيفهم من غير مجد على عرض تفاصيله المخزية الحطرة ؛ فاعتقد الهوفاكر و ولينشتوف ، وكولونيل آخر يدعى افينخ ، خلال بضعة أيّام أنهم سينفذون من خروم الشبكة ، بيد أن منظمة الغستابو قد اكتشفتهم وأرسلتهم إلى وألمانيا ، بحكم التنكيل و الموت. أمّا وشتولبناغل ، فقد عرف مصيراً أشنع وأروع : استُدعى إلى وبرلين ، ليبر ر تصر فه ، فأمر سائقه بأن يقوم بدورة تعرّج به على ميدان موقعة وفردان ، ولمّا صار على مقربة من وفاشر وفيل ، حيث قاتل عام ١٩١٦ ، أطلق على رأسه رصاصة فأطار عينيه الانتين ؛ ولمّا وضع في المستشفى تحت تأثير المخدر تلفيظ باسم ورومل ، . . .

أماً على جبهة ونورمانديا و فلم يدع احتدام القتال المحاربين فرصة الاهتمام باعتداء ورستنبورغ و وفجأة قرر ومونتغومري و إيقاف الهجوم ، بعدما تقدم البريطانية ون مسافة ٦ أميال واعتقلوا ٢،٠٠٠ أسير – وهي العمري، نتيجة ضئيلة بالنظر الوسائل المعتمدة وللآمال المعقودة. ظهر بعض الانتقادات اللاذعة في الصحافة الانكليزية والأميركية، فقلق وأيز بهاور ٤؛ ذاك أن سابقة كانت تقلق الأفكار وترهقها ، ألا وهي حملة والدردنيل ٥. فقد أرسى الانكليزرأس جسر كما فعلوا عام ١٩١٥ ودعموه وكنهم لم يتمكنوا من الحروج منه ، وتسمرت الحملة في حرب حصار ... هذا، فيما أنهارت الجبهة الألمانية في الشرق، وكاد الجيش الأحمر والقادم من والفولغا ٥ ، يدرك والنيمن ٥ .

درست اللجنة المكلفة بإعداد الغزو عمليات نزول أخرى ، التماساً للخروج من هذا المأزق، ففكرت وبنورمانديا ، العليا، وبشمالي وبرونانيا ، ووالكيبرون ، وما إليها . وبعد التروّي آثرت أن تعمد إلى عاولة جديدة في والكوتنتان ، فالسياجات المقيتة ، والدروب المنخفضة اللعينة ، أثارت قرف الجنود الأميركيين ، ولكن وبرادلي ، ظن ، لكثرة ما أكب على دراسة خرائطه ، أنه قد اكتشف منطقة هجوم مناسبة إلى حد ما ، تقع غربي وسان لو ، مباشرة ، بين قريبي هميبيكروفون ، ومونترول ، فالأرض هناك وعرة كثيرة العقبات ، إنما هي قليلة الأشجار نوعاً ، تسير فيها ممرات التوغل باتبجاه الجنوب الغربي متسللة بين نوعاً ، تسير فيها ممرات التوغل باتبجاه الجنوب الغربي متسللة بين

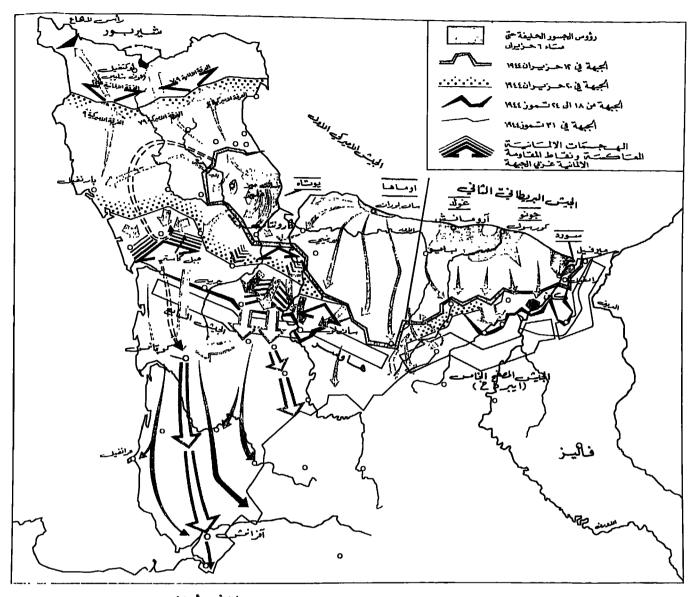

"نسورمانديا" من ٧ حسزيرات الى ٣١ تسموز ، حق احداث ثفرة "أفرانش"

تلال قليلة الارتفاع . ثم تفضي إلى قسم من الغابة النورماندية تتسم فيه الحقول، وترقُّ السَّيَاجَاتُ، وتقلُّ لزاجة الوَّحُولُ وانْحُفَاضَاتُ الدَّرُوبُ. ومن حسنات استثمار هذه الوجهة أنَّها تقود إلى«أفرانش» في قاعدة «بر وتانيا »، وتسمح بالانفتاح على واللوار ،، وتمكّن بالتالي من إطلاق تلك الحركة الالتفافيّة الكبيرة التي تقوم عليها الفكرة السراتيجيّة في مخطّط غزو وأوروبا ، الغربيَّة. أضَّف إلى ذلك أنَّ خاطرة من خواطر الذكاء والحيلة قد حسَّنتِ أوضاع القتال في الآجام ، إذ أنَّ رقيباً من سريَّة الاستكشاف ١٠٢، يَدعى (كورتيس ج. كولين جونيور،، قد ابتدع جهازاً يمكنن دبَّابات وشرمان، من اجتياز السياجات؛ فبادر قائد الفيلق وجيروي،، و دېرادلي، نفسه. إلى الاطلاع عليه . كان «كورتيس» فعلا ً قد بني ترسًّا تمدُّ ده أربع حراب فولاذيَّة ، مستعيناً ببعضٍ قطع الحديد العتيقة الَّي جمِعها على الشَّوَاطِيُّه، و بمصباح لحام وقع عليه في أنقاضٌ مرأب للسيَّاراتُ. وهكذا زوَّد الدبَّابة بممسك، ووقى بطنها السريع العطب من إصابات المدفعيّة المضادّة للدبّابات، ومكّنها من أن تغوّص عند أصل السياج كخنزير مزمجر وتقتحم الممر وسط فوران الأتربة المتفجّرة والأشواك المحطَّمة؛ فاستنُقدم من «انكلترا» العتادُ اللازم ، وبوشر على الفور

تعميم اختراع الرقيب «كولين». بيد أن «برادلي» حظر من إشراك الدبابات المعدالة في العمليات الجارية، كيما تشكل مفاجأة يوم الحرق والتوغل.

ترد د «برادلي» قليلاً بشأن الوسيلة التي سيعتمدها لحرق جبهة العدو ؟ مال قواد فيالقه من الجنرالات الكلاسيكيتين إلى اعتماد تمهيد تقوم به المدفعية ؛ فقال «برادلي»: « ما كنت إلا لاتبنتى رأيكم لو كان لي عشرة أضعاف ما عندي من المدافع». فما لديه منها يحتم قصفاً يدوم عدة أيام، فيتنبه العدو وتفقد المفاجأة طابعها وجدواها. صحيح أن الطائرة لا تتمتع بدقة المدفع، إلا أنها تتمتع بحسنات أخرى هي المباغتة ، وإثارة الشعور بالاختناق، والمقدرة على تحطيم أعصاب المدافعين. فالمهتم في الموضوع هو بلوغ درجة مرضية من الري والاكتفاء بها، أي إلقاء كمية من المقابل ملائمة على منطقة موافقة الهدف التكتيكي المنشود .

عاد «برادلي» إلى «انكلترا» بغية إنشاء مدفعيّته الطائرة، فإذا بنتائج الالتماس الذي انصرف إليه تفوق ما كان يتوقّعه ، إذ وُضعت تحت تصرّفه ١٠٥٠، قاذفة ثقيلة، و٣٩٠ قاذفة متوسّطة، و ٣٥٠ مطاردة... قاذفة . كان بإمكان هذه القوّة أن تتجاوز هذا العدد أيضاً، ولكنّ

طائرات «لانكستر » التابعة لسلاح الجو البريطاني لم تكن مهيَّأة إلا لإلقاء القنابل الضخمة، فخشى «برادلي» ما تحدثه من الحفر الواسعة القمعيّة الشكلُّ التي عاقت التقدُّمُ البريطانيُّ في ناحية (كين ١، فاستبعدها .

أَمَّا المنطقة التي سينالها التمهيد الجويّ فمستطيل يبلغ ٧ كلم طولاً و٣ كلم عرضاً ، وتشكّل إحدىأضلاعه طريق (بيرييه سان الو ، : ٢٠ كلهمتراً مربَّعاً ستسحقها ٢،٢٤٦ طائرة، أي ما يعادل طائرة لكلَّ هكتارمن الأرض. ثمُّ تلج الثغرةُ الَّي ستفتحها المطرقة الجويَّة ثلاثُ فرق من جنود المشاة هي ٩ و٤ و ٣٠، ثمَّ تجتازها الفرقتان المصفَّحتان ٢ و٣ فتسيران باتمجاه الحنوب الغربي، وتعدوان نحو «كوتانس» «فغرانفيل» «فأفرانش»، فتطوّقان القوّات المعادية المقاتلة ناحية «بيرييه» و«ليسي».

والأمل كبير في انهيار مقاومة «الكوتنتان» دفعة واحدة .

في الجانب الألمانيّ تمّ التراجع خطوة خطوة، من مرتفعات ولاهي\_ ديــبوي، حتى مسكب مروج «جورج، المستنقّعيّة الي تنتهي بمصبّ عريض. كانت فرقتا دبّابات اليهر، والصاعقة الـ ١٢، لأيّام خلت، قد زُجَّتا غرِ بيِّ «سان لو » في محاولة يائسة لإنقاد المدينة . أمَّا الأن فيعتقد «كلوغي» آن ً الزحف الانكليزيّ سيتحرّك من جديد، ولذا فهو يريد أن يسرجع الفرقتين المصفحتين لإعادهما إلى ناحية «كين». ولقد تم بالفعل استبدال فرقة الدبَّابات الصاعقة ١٢ ، وكان على الفرقة اليهر " أن تُستبدل أيضاً بعدما وافق «هتلر » أخيراً على سحب بعض الفرق من وبادي كاليه » ، إلا أن القيادة المحلية قد احتفظت برجال وبايرلين » ودبَّاباته، نظراً لاقتناعها بضعف خطوطها؛ فأولئك الرجال، وهم نخبة جيش الغرب، ، هم الذين يمسكون بالجبهة ما بين «مونترول» و«هيبيكروفون» بمعونة بعض فثات من المظليّين وحطام فرقة المشاة ٢٧٥ .

ولكن المطر ما فنيء ينهمر، فأرجئت المهاجمة الأميركيّة، المعيّنة في الأساس ليوم ١٨، مرتين ، ثم قررت ليوم ٢٤؛ وما أقلعت الأسراب الجويَّة حتى اكفهرَّت السماء وسُدَّت منافذها، فصدر الأمر بعودة الطائرات. لكن ّ مجموعات متعدّدة لم تسمعه فنفذت مهمّاتها وألقت ٨٠٠ طن من القنابل، فقتلت وجرحت بعض الألمان، غير أنَّها أصابت كذلك ١٥٦ أميركياً فكانت سبباً في إثارة الرعب والتراجع ؛ فشمت رجال الدبَّابات الألمان ، مع ما أصابهم من خسائر ، لدى رَوَّية العدوّ يفرّ من قنابله ذاتها ا

في اليوم التالي ، ٢٥ تموز، ذكر تقرير مدهش رُفع من الحطوط الأولى إلى مُقرّ هيئة الأركان الألمانيّة: وتراجع العدَّو تراجعاً عامّاً...» إقتر بت المدفعيَّة الطائرة بكاملها هذه المرَّة، ونظراً لما خلَّفته مشاهد الأمس من وقع بليخ في نفوس الأميركيِّين، فرَّت أفواجٍ بكاملها تلقائيًّا أو انصياعًا لأمر . بيد أن الرضى الألمانيّ لم يدم طويلاً هذه المرّة، فالزوبعة التي انقضت على المستطيل الذي رسمه «برادلي» فاقت كل ما شوهد خلال الحرب على الحبهات كافة هُشَّمت المواقع الألمانيَّة تهشيماً، وتفجّرت الذخائر، ودُمّرت الأسلحة والدبّابات، وبُقرت السياجات. ومُزَّق الرجال شرَّ ممزَّق، ومن بقي منهم كان أشبه بالحيوانات المروَّعة . وراح بعض الجنود ، من الذين اجتازوا خمس سنوات من الحرب، يرتجفون وينشىجون بالبكاء ، وجُن منهم الكثير . إرتعدت الأرض نفسها ، فهتف بعض المدنيين في وسان الو ، القريبة ، التي عرفت أهوال الحرب، أن العالم قد أدرك بهايته، فيما ظن البعض الآخر أن أحد المتحاربين قد اخترع سلاحاً جديداً مروعاً. وأخيراً كست المنطقة المهاجمة موجة من النيران الملتهية أضرمتها مواد والنابالم والتي ألقتها المطاردات ـ القاذفات، حتى لبدا مسحالاً أن يسلم إنسان من ذاك الجحيم .

دفع الأميركيُّون كذلك نصيبهم من الضَّحايا ، إذ تكرَّر خطأً

الأمس وألقيت قنابل شمالي طريق «بيرييهــسانـــلو». فسقط مثات القتلي والحرحي، بينهم الجنرال «ليسلي ج. مك نير » الذي استحال هباء في سيَّارة الجيب ، وكان قد أتى لمُتآهدة المعركة من «انكلترا» حيث كان يأمر مجموعة من الجيوش موهومة، ينقصد منها إبقاء العدر في خشية نزول جديد . ولذا وجب إبقاء خبر وفاته سريّاً كي لا تُـفتضح الحيلة .

وفي تمام الساعة ١١، إذ شنَّ الكنديُّون هجومهم في ضواحي «كين » لتجميد قوَّات الاحتياط الألمانيَّة، اجتاز الأميركيُّون طريق «سانــــلوــــ بيرييه ، ، وقد قيل لهم غير مرّة إنّ القصف الجويّ سيقضي على المدافعين عن بكرة أبيهم؛ وإذا ببعض الناجين الألمان في الوزون، وغيرها يوفعون روُّوسهم، فيقَعُون على بعض الأسلحة ويعودون إلى القتال. فيمسك الكولونيلات وقوَّاد الفرق المتهيَّبون كتائبهم الزاحفةمن غير أنتلقى مقاومة. ويوخر الجيرال «كولنز» دخول فرقه المصفّحة ، على اعتبار أنّ الثغرة التي فتحها جيش المشاة لم تكن كافية. ويأزف المساء ، وإذا التقدُّم لا يتعدّى كيلومترين ، وإذا «مارينيي» و «سان جيل». هدفا النهار . ما يزالان في يد العدوّ. كانت الحيبة مريرة، ولقد ظهرت بوادرها بتوجيه انتقاد لاذع إلى سلاح الطيران ، فقال الحنرال «هوبز »: «لم نرّ حتى الآن أثراً للقصف . ٣

لم يكن الحكم منصفاً؛ فضعف التقدُّم يعود في الدرجة الأولى إلى ضعفُ الحميَّة الذي اتَّصف به هجوم المشاة. أمَّا القصف الجويُّ فقد دمّر مبدئيّاً فرقة الدبّابات «ليهر»، وفتح في خطوط العدوّ ثغرة فعليّة. إنهارت جيوب المقاومة المحليّة في ٢٦ و٢٧، وفي ٢٨ اندفع على طرقات «كوتانس» و «أفرانش» رتلان مصفّحان قويّـان .

أمَّا عمل القيادة الألمانيَّة فبات مستحيلاً؛ فالخطوط الهاتفيَّة قد تقطّعت ، والاتتصالات اللاسلكيّة تجتذب الطائرات ، وضبّاط الاتّصال فريسة لطائرات المطاردة تصليهم نيرابها على الطرقات. فوجئ الحيرال «فون شولتينز » بظهور الدبـّابات الأميركيّـة في «تيرانس» المحترقة، ففرّ عبر الحقول ، ولم يتصل بهيئة أركانه إلاّ ليعلم أنّ الحنرال وإيلفلدت، قد استُبدل به على رأس فيلقه الـ ٨٤. وكذلك أعفي «بمسل». رئيس هيئة أركان الجيش السابع، من منصبه، تكفيراً لذنب رئيسه، جرال فرق الصاعقة «هاوزر»، الذي سحب ميسرته ناحية الجنوب الشرقيّ، خلافاً لنيات «كلوغي»، فقطع بذلك اتصاله بساحل «الكوتنتان»، فلم يبق البحر يحمي جانب الجيش الألمانيّ. دخل الأميركيّون مدينة «كوتانس» في ٢٩ تموزَ ، وفي ٣٠ استولوا على وأفرانش»، وفي ٣١ احتلـّوا هبنتو بولت». آخر محلَّة نورمانديَّة على طريق «بروتانيا» .

كان عليهم أن يبلغوها في اليوم العشرين لبدء النزول . فلم يبلغوها إلاَّ في اليوم الرابع والخمسين؛ ولكنُّهم بلغوها .

#### في "الفيركور" حسيت سقط فتناع المقتاومت

إنَّ قتال محاربي «فيركور» لصفحة من أنبل صفحات المقاومة الفرنسيّة الداخليّة.

هذا، وقد لعب جبل افيركور، المنيع، وهو حصن طبيعيّ يجاوز المثني كلم، ومنعزل بسبب وجود أودية «دَرَاك» و «الإيزير » و والدروم» و الرون،، على مقربة مباشرة من «غرونوبل»، دوراً هاماً عهد به إليه الحلفاء . كان عليه أن يقوم مقام حصن داخليّ لتجميع قوّات المنطقة الناشطة ، وأن يكون بمثابة ملجإ للمجموعات الحرّة . وهناك أيضاً كان متوَّقعاً أن يجري إنزال الرجال والعتاد بواسطة المظلاَّت .





٢ ــ الكومندان هويسي (الملقَّب بهرفيو).

 ۳ جان بریفو ( الملقیّب بالکابیتین غودیرفیل).

٤ – الكولونيل ديكور (الملقــًاب ببايار).





الكابيتين غيير ( الملقُّب بتيفولي ).

وأخيراً ، كان يُرتجى من «فيركور» أن يقوم بدور رأس جسر داخلي ّ بعد النزول جنوبي «فرنسا» .

في آذار ١٩٤٤ لم يكن جهاز المقاومة في «الفيركور» يعد أكثر من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ رجل، وهم جنود من جيش الهدنة الذي حله الألمان، ومتردون على «خدمة العمل الإجباري»، أو متطوعون، أو أسرى هاربون، إلخ. وكان يومن التجنيد ضباط وضباط صف قدامي ينتمون إلى وحدات مختلفة، وخصوصاً إلى كتيبة القناصة المرتجلين السادسة، وإلى فوج الحيالة المدرعين ١١، وإلى فوج المشاة الجبليين ١٥٩.

كانت المقاومة تحت سلطة الكولونيل «زيلر» (الملقبّب «بجوزيف») قائد المنطقتين العسكريتين «ر ۱» و «ر ۲» الممتدّتين من «بروفانسا» إلى «الجورا» . وأمّا رئيس اله « ر ۱» ، التي تتضمّن «الفيركور» . فكان الكولونيل «ديكور» (الملقبّب «ببايار») . وأمّا المقاومة عينها فقد كانت في البدء تحت إمرة الكابيتين «جييير» (الملقبّب «بتيفولي»)، فقد كانت في البدء تحت إمرة الكابيتين «جييير» (الملقبّب «بتيفولي»)، وكان رئيس المقاومة المدنية هو «أوجين شافان» (الملقبّب «بكليمان») ،

ومنذ شتاء ١٩٤٢ – ١٩٤٣ نُظّمت المعسكرات في الجبل لإيواء المقاومين ، ولكن ، بعد سلسلة من الاشتباكات مع الألمان أعقبتها الاعتقالات ، تحوّلت المعسكرات إلى منظّمة أكثر طلاوة من مجموعات للاثينية بقيت الحال على ما هي حتى نزول الحلفاء في «نورمانديا» ، فعمدت الوحدات التي شُكّلت سرّاً إلى التجمع ، وأبلغ المتطوّعون مسبّقاً ، فواح الانفرادية ون يتواكبون زرافات ، حتى غدا «الفيركور»

يعد أكثر من ٤٠٠٠ مقاتل. وأنزل الحلفاء بالمظلات قوّات مهمّات عديدة . ومن جملتها قوّة فدائيّتي الكابّن «تابرز» الأميركيّة.

في ١٣ حزيران وقعت أوّل معركة في منطقة «سان نيزييه». و في الأييام التالية وقعت معارك ضارية بين المقاومين و الجيش الألماني . و أنزلت إلى المقاومين بو اسطة المظلات دفعتان من السلاح و المون في ٢٥ حزيران و ١٤ تموز ، فساعدتا بعض الشيء على العدود . و لكن فرقة المشاة الجبليين الألمان ١٥٧ ، بإمرة الجنرال «بفلوم» . تساندها ٢٠ طائرة شراعية هبطت فوق نجد «فاسيو» وشنيت هجومها . فأرغم الفرنسيون على التراجع وقد رزحوا تحت تفوق العدو العددي . وكان العقاب الألماني قاسياً : فقد قتل الألمان عددا من المقاومين . وذبحوا المدنيين ، أو شنقوهم ، أو رموهم بالرصاص ، كما حصل و ذبحوا المدنييين ، أو شنقوهم ، أو رموهم بالرصاص ، كما حصل في «فاسيو». و في ٧٧ تموز اجتاح الألمان مغارة «لوير» التي حدول ت

بعد إعدام الرهائن في «الفيركور» . وقد وُجدت هذه الصورة في حوزة أسير ألمانيّ .





مقر وحدة من وحدات المقاومة. مغارة «اللوير» حيث أجهز الألمان على الجرحى من رجال المقاومة .





فتيان المقاومة السريَّة في بزَّة قنيَّاصة «الألب» يتدرَّبون على القتال .

إلى مستشفى . فأجهزوا على الجرحى . وأعدموا الممرّضين أو نفوهم إلى «ألمانيا» .

و منذ ٢٣ حزيران كان أمر التفرق قد صدر عن الكومندان «هويسي » . فمهمية «الفيركور» قد أُنجزت جزئيناً . فإن هو لم يكن قد قام بوظيفته كرأس جسر داخلي كما كان متوقعاً في المخططات الأولية . فقد كان . على الأقل . نقطة تثبيت هامة مكتنت من جميد القوات الألمانية التي كان بإمكانها تأخير تقد م القوات الأميركية الفر سية القادمة من «بروفانسا» .







نجد «غليار » .

### إنها الجررب، حتى في فلب "فرنسا" الفيشسيّة

لا تزال ٧٠٠ ضريح . لمحارب أو مدني مغتال ، تحييي ذكرى معارك رجال المقاومة في «الفيركور» . إن التقارير المتناقضة الواردة إلى هيئة أركان الجنرال «أيزنهاور» قد حملته على اعتبار عمل «المقاومة الفرنسية الداخلية» كهبة ، أو كتتمة لعمل القوات الحليفة النازلة في «نورمانديا» و «بروفانسا». ولكن الوقائع غالباً ما تعدت التقديرات ؛ فأعمال التخريب التي نالت الحطوط الحديدية ، والحسور ، والطرقات ، والغارات التي شيئت على القوافل ، قد أثبتت جدواها وأخرت سير الأمداد الألمانية الموجة إلى «نورمانديا» ، كما أخرت انسحاب سير الأمداد الألمانية الموجة إلى «نورمانديا» ، كما أخرت انسحاب قوات الجيش الألمانية .

قوَّات الجيش الألمانيّ . أمّا في ما يتعلّق بفرق المقاومة، فلم يكن نشاطها متساويّاً في كلّ مكان. فقد حقّق بعضها قبل وصول القوّات الحليفة عمليّات رائعة في



الليوتنان «تيودور موريل» الملقنَّب «بتوم» ، خرَّيج معهد «سان سير» الحربيّ . إنَّه رائد المقاومة السرينَّة في «غليار»، وقد قُنُتل في «الونترومون» في ٩ آذار ١٩٤٤ .

تحرير المدن والقرى، فيما لم يمكن ضعف تسليح البعض الآخر وقلة رجاله إلا من القيام بأعمال سطو محدودة ضد الأرتال الألمانية المتقهقرة . ولا يحق لأعمال التطرف والإفراط التي انساق إليها بعض فرق المقاومة . قبل التحرير وخلاله و بعده ، وقد أتت في الغالب انتقاماً لأعمال مماثلة قام بها الجيش المحتل ، أن تمحو من بالنا استشهاد فرنسيين كثيرين ، والسافوا » العليا خصوصاً .

كان جنود «غلييار »، كرفقائهم في «الفيركور »، تحت إمرة ضبّاط

بعض الأمداد الحليفة الملقاة بالمظلاّت إلى رجال المقاومة.



y Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الكابيتين «موريس أنجو » خليفة «موريل». قُتل في ٣٦ آذار ١٩٤٤.

وقواد من الجيش العامل. ينتمي أكثرهم إلى كتيبة قناصة «الألب» السابعة والعشرين. وكانوا، منذ نهاية كانون الثاني ١٩٤٤. قد تمركز واعلى نجد يعلو البحر بمقدار ٥٠٠. ١م. بدأت العمليّات في ٥ شباط بخطف الجند في «تون»، واستمرّت خلال شهري شباط وآذار بمعارك ضارية جد البين رجال المقاومة، والجند الألمان وقوات الحرس العسكري الجمهوري التابعة «الفيشي». تدخيل سلاح الطيران الألماني في العمليّات في مطلع آذار م تدخيل الجيش الألماني في ٢٤ آذار تسانده المدفعيّة مساندة قويية ويدعمه الطيران. جرت العمليّة بإشراف الجنرالين «نيهوف» و «بفلوم»؛ فسنُحق رجال المقاومة وأرغموا على التراجع في كلّ مكان. وكانت عمليّة القمع قاسية صارمة: ربّي بالرصاص وإجلاء (لم يؤسر غير ٢٠٠ من الناجين). أمّا الذين تمكّنوامن الفرار فقد التحقوا بمجموعات أحرى في المنطقة ، واشتركوا بمعارك التحرير .

#### معسكر لرجال المقاومة السريّة في «بروتانيا» .





لقد كان لعمليّات المقاومة النخريبيّة اليد الطّولى في شلّ حركة المواصلات الألمانيّة . ويبدو في الصورة قطار أخرج عن خطّه في ناحية «بو» .

#### بيوم مجهزرة: "أورادور-سيور - عنسلانت



يرجع سبب مأساة «أورادور — سور — غلان» إلى اعتقال رجال المقاومة الليوتنان كولونيل «كامبغي» بالقرب من «سان ليونار». وفي اليوم التالي ، الموافق نهار السبت في ١٠ حزيران ١٩٤٤ ، وصلت سرية الفوج «الفو هرر» الثالثة إلى «أورادور» يقودها «ديكمان»، بعدما تلقت تعليمات خاطئة تقول إن «كامبغي» كان معتقلاً هناك ، وإنه سوف يعدم فيها أمام الشعب . واجتاح «ديكمان» جنون قاتل ، فأمر بقتل الرجال كافة وإحراق كل منزل . ولجأ النساء والأطفال إلى الكنيسة ، ولكنتهم هلكوا فيها طعماً للنار ، أو فريسة سهلة لرصاص الألمان. وقد كان حصاد المجزرة ٢٤٢ من الضحايا تتراوح أعمارها بين ١٨ يوماً و ٥٥ سنة . وأمنا الناجون الوحيدون فامرأة واحدة ، وخمسة رجال ، وطفل واحد! وقد قنتل «ديكمان» في «نورمانديا» بعدأينام قليلة. وكان قائد فيلقه ، ستادلر» ، قد أقام ضد و دعوى قضائية ؛ وكان والي «فيين العليا» . ومكومة «فروند فالاد» ، والحنرال الألماني «غلينيجر» قائد موقع «ليموج» ، وحكومة

«فيشي»، والمارشال «رومل»، قد اعترضوا جميعاً على العمل الشائن . ولكن موت «ديكمان»، والفناء الجزئيّ الذي عصف بالسريّة الثالثة، راعتراض «هتلر»، والاندحار الألمانيّ في «فرنسا»، عوامل تضافرت لإيقاف الملاحقات .

وبعد عشر سنوات أحدثت قضية «أورادور» في «فرنسا» هيجاناً عميقاً. كان ثلث جنود فوج «الفوهرر» من الشبّان الألزاسيّين المجنّدين تلقائيّاً في قوّات الصاعقة ـ كما كانت الحال بالنسبة للكثيرين من الألمان. وقد مثل اثنا عشر جنديّاً منهم أمام مجلس حرب «بوردو» في عداد عشرين متّهماً ، فحوكموا بمقتضى قانون ظرفيّ يتناول الجرم عداد عشرين متّهماً ، فحوكموا بمقتضى قانون ظرفيّ يتناول الجرم الجماعيّ . وفي ١٢ آذار ١٩٥٣ ، وبعد ستّة أسابيع من المداولات أثارت سخط «الألزاس» ، أصدر مجلس الحرب حكمين بالإعدام ، واحداً منهما بحق الزاسيّ ، و١٢ حكماً بالسجن أو بالأشغال الشاقة . ولكن عقاب الموت خُفف فيما بعد ، وأطلق سراح المحكومين سريعاً .

وحسب شهاده الناجية الوحيادة . «مارغوريت روفانش» ، التي تمكنت من الهرب من خلال إحدى النوافذ وهي مصابة جروح بليغة . كاك حرّ يني الكنيسة قد شت المن حلال صندوق يبلغ علموه علوّ طاوله سرير جانبيّـة » . أشعل الألمال فتائله. «فاندلعت النيران ماوَّنه تبهر العيونوَخنق الأنفاس». وأطلقت كذلك على حشد النساء والأطفال عيارات ناريتة عديدة . وقد هاكت معالمات المنطقة الحسسُ داخل الكنيسة؛ ومن جملة تلامذة «أورادور» الـ ۲٤۲ لم ينجُ من المجزرة غير ولد واحد هُو ﴿لُورَانَ رُو جَيَّهُ غُودُفُرِينَ ﴾ .





كان معروفاً عن «أورادور » أنها دسكرة محافظة وآمنة في «الليموزان». حيث كان نشاط المقاومة وتعد ياتهم جسيمة. وكان عدد السكان قد زاد بسبب اللاجئين من «اللورين». والعائلات التي كانت تهرب من قصف المدن الكبرى، وبسب المدنيين الذين قدموا في ١٠ حزيران من «ليموج» بخط السكة الزراعية سعياً وراء تموين إضافي. وفي الوقت الذي كان فيه طعام الغذاء يقد م في فندق «أفريل» وفندق «ميلور» دخل رجال الصاعقة بملابس القتال وأوقفوا الكنيسة.

كان الألمان قد سعوا وراء السكان في منازلهم. فأخر جوهم وجمعوهم في السوق. وطلب من المختار . الدكتور «ديز و رتو » أن يسلم خسس رهائن. فتطوع بنفسه مع أفراد عائلته. و بعدما رافق الألمان الرجال عموعات عديدة وأعدموهم الرجال عموعات عديدة وأعدموهم أشعلوا فيها النار . وغادر وا أورادور » نهار الأحد الآ أنهم عادوا يوم الاثنين فدفنوا بقايا عدوا هم حفر عامة .



ألفصليالسابع والعشروبن نیسان ۔ تشرین الاقیلے ۱۹۶۶

كان الجيش الألماني ، في مطلع ربيع ١٩٤٤ ، ما يزال يحتفظ بشبه جزيرة «القرم» كلّها تقريباً ، وكان الروس في الشرق قد عبروا مضيق «كيرتش » ؛ ولكن الفيلق الألماني الخامس أوقفهم بقيادة الجنرال «ألمندنغر » على برزخ « بارباتش » .

## 



كانوا في الشمال قد اجتازوا. مشياً على الأقدام . البحيرة القليلة العمق المعروفة باسم «سيفاتش» أو «البحر الآسن»؛ إلا آن الفيلق الحبلي التاسع والأربعين تمكّن، بقيادة الجنرال «كونراد»، من صدّ هم في برزخ «بيريكوب». ولماً قام «شورنر» بجولة تفتيشيَّة في الجيش السابع عشر عقب تسلّمه قيادة مجموعة «جنوب أوكرانيا». لم يتردّد في رسم لوحة عامرة بالتفاول. قال: «رُتّب كلّ شيء. وأصبح الدفاع عن «القرم»

صدرت هذه البرقيّة التي وجّهها «شورنر » إلى قيادة جيش البرّ بتاريخ ٧ سِسان في تمام الساعة ٢١٠٣٥. وفي تمام الساعة ٩ من ٨ نيسان حمل المارشال «تولبوخين » على برزخ «بير يكوب » بمعونة جيش الحرس السوفياتي" الثاني والجيش الحادي والحمسين . ومنذ ٩ نيسان طلب الكولونيل-جرال " يانيكي » . قائد الجيش الألماني السابع عشر . الإذن بالاعتقال في «سيباستو بول» «كي لا يُسباد الجيش برمته »!

أعاد «يانيكي» الكرّة في اليوم التالي. فاقترح الجلاء التامّ عن القرم». وأيَّد «شُورنر» طلبُه بعدمًا تبدُّدت أوهامه؛ فرفض «هتلر» الإصغاء . وأمر بتجهيز قلعة «سيباستوبوك» من أجل مقاومة لا أجـّل لها. وأردف: ولا يحق التخلي عن أي شبر من الأرض , ولا يحق لأي

في ١٦ نيسان لِحاً الجيش السابع عشر إلى «سيباستوبول» عقب تقهقر سريع فَنَقَدَ فَيه ثُلثي عتاده. فتعهد الفيلق الخامس. بفرقه الألمانية الثلاث. وفرقه الرومانيّـة الأربع ، بالدفاع عن القطاع الشرقيّ . الممتدّ من «بالاكلافا » ومرو المورونية العربي المستماع المناسس الماري المورد المروت الماريخي الماريخي الماريخين المروت الماريخين الماريخين الماريخين المروز الماريخين المروز وفرقه الرومانيَّة الثلاث. بالدفاع عن القطاع الغربسيِّ. أمَّا المارشال رور ... « فقد حشد أمام المدينة ثلاثة جيوش تضم ٢٨ فرقة. وهكذا بدأ الروس حصار «سيباستو بول» بعدما حاصرها الألمان بسنتين .

ولكن الحصار هذه المرّة كان أقلّ ضَراوة من السابق؛ فالقوّات الرومانيّة باتت لا تُريد القتالُ. والفرق الألمانيّة الْحُمس لا تضم أكثرُ من ٢٠٠٠٠٠ محارب؛ ولم يكن للجنود والضباط والجنرالات غير فكرة واحدة: هي عبور البحر من جديد، والإفلات من جحر الفأر . استقل «شورنر» الطَّائرة إلى «برشتسغادن» مكرّراً طلبه في الجلاء. فتنازل «هتلر» وكشف لهذا الجنرال الموافق لهواه عن الاعتبارات السياسيّة السراتيجيّة التي تسملي عليه خطَّة في السلوك غير مفهومة؛ فالتخالَى عن «سيباسنوبول ». في الظرف الراهن، قد يدفع «تركيا» إلى دخول الحرب. فيما سيتبدَّل الوضع حتماً. بعد أسابيع ستة أو عمانية، إذ يكون الأنكليز قد نزلوا في «فرنسا» وسُمحقوا. إذ ذاك توجّه «ألمانيا» قوّاتها كلّها ضدّ «روسيا». ولن يكون لموقف «تركيا» عليها أيّ أثر . وكلّ ما يطلبه «الفوهرر». والحالة هذه، هو أن تصمد «سيباستوبول» ستَّة أسابيع أو ثمانية .

لم يطمئن "هتلر » إلى «يانيكي». فاستدعى ««ألمندنغر» ليُسلغه أن

تموز ١٩٤٤ . المعارك في قطاع «لفوف» في «أوكرانيا» .



رئيسه يوهن الدفاع بتخاذله؛ ثم استدعى «يانيكي » نفسه. فصمد له هذا وأصر على أنه لم يقم إلا بتنفيذ ما صدر إليه من أوامر سيبتة، وتجاسر. قبل عودته إلى «سيباستوبول»، فوجته إلى «هتلر» رسالة حافلة بالانتقاد؛ فأوقف لدى مروره في «غالاتز» وطرد من الجيش.

حمل جيش الحرس الثاني في ٥ أيّار على القطاع الغربيّ من السياستوبول ٤ ، وفي ٧ مدّ د الجيش الحادي والحمسون والجيش الساحلي الهجوم حتى وبالأكلافا ، فانتزعا قمة «سابون » التي كان «مانشتاين » باحتلالها قد ختم الحصار السابق . فأعاد والمندنغر » الذي حلّ محلّ وانيكي » . خطوطه حتى وإنكرمان » بغية إنشاء قوة صالحة الهجوم المعاكس ، يحاول بها أن يسترجع القمة الحيوية ؛ فلامه وهتلر » ، ولكن لم يبق الوم وهتلر » كبير شأن بعد اليوم . فوضع الحامية ميووس منه ، والفرق يبق الألمانية تتخاذل واحدة بعد واحدة . وهكذا أخذ وشورنر » على نفسه ، في ٨ أيّار ، أن يصدر إلى سلاحي البحرية والطيران أمرا يقضي بأن ينقذا ما تيسر إنقاذ ه ؛ فما كان من وهتلر » إلا أن أذعن للأمر ، وصادق على الملاد .

حرر الروس «سيباستوبول» في ٩ أيّار . وكما فعل «بوبوف» عام ١٩٤٢، بقى «ألمندنغر » ٤ أيَّام يقاوم في شبه جزيرة «شير سونيز » ليمدُّ د إبحار من بقي من الجنود . وأعيد إلى درومانيا ،، من أصل ٢٣٥،٠٠٠ رجل كان يضمّهم الجيش السابع عشر، في ٨ نيسان، ١٥٠،٠٠٠ تقريباً، ولكنتهم لم يعودوا بغير مسدَّساتهم. وهكذا قُـضي على جيش ألمانيُّ آخر. وعاد الهدوء إلى الجبهة الشرقية، وقد غدا شكلُها غريباً. كانتُ الحيوش الألمانيّة في الشمال والوسط، مع ما مُنيت به من هزائم جسيمة ، ما تزال بعيدة التوغيل في كتلة الأراضي الروسية. فمجموعة الشمال، التي تسلُّم قيادتها حديثاً الكولونيل-جنرال وليندمان، ، ما انفكُّت تسيطُّر على «نارفا» وعلى الضفَّة الغربيَّة من بحيرة «بيبوس»، مغطَّية بذلك بلدان «البلطيق». وأمعنت مجموعة الوسط في التوغيّل إلى أبعد من ذلك شطر الشرق، فكانت تسيطر على وفيتبسك، بناتئة بارزة تمتد على جانبكي والدونا،، وتتشبَّتْ بشرقيُّ «الدنييبر »، أمام وأورشا» و «موهيليف»، فلا تُعود إلى عبور النهر إلا قبل ملتقي والبيريزينا، بقليل، ناحية النبع. فالألمان ما برحوا على بُعد ١٠٠ كلم من «سمولنسك»، وكأنَّهم لم يفقدوا الأمل بمعاودةً الزحف في اتَّجاهُ وموسكو ١!

أما الجانب الجنوبي من جبهتهم فقد انهار بكامله. فحرر الروس المورنيا ، ودخلوا «بولونيا»، وتقد مواحى باتوا على مسافة ٥٠ كلم من «بريست ليتوفسك». ولقد أدركوا مواطئ «الكربات»، فعبروا «الدنييسر» و «البروث»، واجتاحوا «بوكوفين» و «بسرابيا»، ليس هذا فحسب، بل اجتاحوا «رومانيا» القديمة أيضاً. كانت «أوديسا»، مع «سيباستوبول»، اختر مدينة تمسك بها الألماني في جنوب «روسيا»؛ ولكنة أفلتهافي ١٠ نيسان.

لم ينفك احتدام القتال في الجنوب ينضعف كمية القوات المرابطه في القطاعات الأخرى ونوعيتها؛ فانخفض عدد الوحدات الكبيرة في جموعة الوسط إلى ٣٨، من أصلها أثنتان شكلتا من فائض سلاح العليران، وفرقة من رجال الشرطة رديئة التسليح، وفرقتان عجريتان لايتركن إلى وفائهما. كان وفون كلوغي ، قبل حادث السيارة الذي آل إلى استبدال المارشال وبوخ ، به، قد مضى يعيش في الخنادق ليخبر وضعها ومناخها عن كئب فكتب إلى وهتلر ، رسالة شخصية يقول فيها : وإن الشعور بالفراغ لمخيف حقاً. ، فالفرق تستطيل على قطاعات تبلغ ٢٥ و ٣٠ و ٥٠ كلم، فتدرك الحطوط الأولى بكثافة رجل واحد لكل ٥٠ أو ٨٠ م. أما القوات الاحتياطية فلا وجود لها، وأما استبدال الجند فمستحيل لعدم توافر الرجال. واستأنف و كلوغي ، يقول: والمجموعة الوسطى وحدها بحاجة إلى الرجال. واستأنف وكلوغي ، يقول: والمجموعة الوسطى وحدها بحاجة إلى لن يتصاب بكارثة ...»

وعقد الأنصار مهمة مجموعة الجيوش بشكل مريع؛ وجدهم الألمان في كل صقع من «الاتتحاد السوفياتي»، بيد أنه لم يجد منهم في مكان ما وجده في «روسيا البيضاء». فقد غدت مناطق الغابات الكبيرة والمستنقعات الشاسعة نحابيء مستعصية تنطلق منها عمليّات حقيقيّة، تضعها وتنظّمها هيئة أركان خاصة. وقد أحصت مراكز المراقبة في كل ليلة عددًا من الطائرات يتراوح بين ١٠٠ و ٢٠٠ وهي في طريقها لتموين ربع مليون من الأنصار الذين يكثّفون الجبهة الألمانية حي تدرك «بولونيا». وقد اضطرت الجيوش إلى التخلي عن الطرق المعبّدة والحديدية كلّها، باستثناء واحدة قد ركزت عليها سهرها ومراقبتها، من غير أن تتوصل إلى درء أعمال التخريب والمداهمة. إنها لحرب قاسية لا تعرف الرحمة، ولا تعترف بجرحي أو بأسرى، تقابل القلق بنشر الذعر، ولا تتراجع أمام العذاب بحرى أو بأسرى، تقابل القلق بنشر الذعر، ولا تتراجع أمام العذاب خصوماً ضراة، وجدوا بينهم كذلك مساعدين ضراة " به إلا أن إخلاص متطوعيهم ومناصريهم بات عرضة للشك بعد هزائمهم الكيرة.

لم تواجه وألمانيا ، أزماتها المتناقلة إلا بخلول تقل جدواها يوما بعد يوم . فظهر المجندون الحدد من مواليد ١٩٢٦ ، أي جنود سن النامنة عشرة ، على الجبهة الشرقية منذ ربيع ١٩٤٤ . لم ينفك «هتلر » يصر على أن الحندي الألماني الراجل رجل خارق ، يسمكن أن يسطلب منه كل شيء ولكن هذا الوهم المتعجر ف قد تبدد أمام الحقيقة الروسية . فجريح واحد من ثلاثة يمكن استرجاعه ؛ هذا وقد أسهمت المأذونيات النادرة في تثبيط عزائم الرجال ، بما وفرته من مشاهد «ألمانيا » وقد عاثت فيها الحرب دماراً وخراباً ؛ يضاف إلى ذلك الأرض الروسية ، والطبيعة الجبارة الكئيبة ، وعدم القرى ، وذلك الشعور بالفراغ في المقدمة ، وبالقلق والأضطراب في المؤخرة ، وكل هذه عوامل كان لها الأثر الفعال العميق في تثبيط الحسه ؛

ماذا بالمأس النشيط العامل يستحيل حنوعاً، والحنوع يستحيل استسلاماً. والاستسلام قنوطاً، وإذا الحيش باهت خامل مقضى عليه بالهزيمة الواقعة

المحتمة . وقد وقف ينتظر صدمة جديدة.
وتفاقم الفقر بتفاقم الالهيار العصبي الناتج عن وال عهد الانتصارات، فتدنى مستوى فط التبديل والأعتدة الجديدة، نظراً لعدم توافر المواد السر اتيجية من منفانيز ونيكل وموليبدين وفولفرام ، وغيرها . وبدأت أزهة الوقود الكبيرة حين أقدم الطيران السراتيجي الأميركي على تدمير حقول النفط الرومانية عندنى إنتاجها الشهري في أيار ١٩٤٤ من من ٢٦٠٠٠٠ من الميران الميرن في أيار ٢٩٠٠٠ من أما الآن فقد بات فقيراً جداً، بعيش يوماً فيوماً . والشال يتهدده في كل لحظة .

كان قائد عموعة جيوش الوسط أحد كبار قواد الجيش القلائل الذين كانوا حبذون الاشراكية القومية. ويؤمنون بعبقرية «هتلر » العسكرية. ولقد كان عام ١٩٣٨ مع «راخناو » القائد الوحيد الذي رفض التوقيع على مذكرة «بيك» التي فضحت ذاك الساق إلى حرب قضي عليها مسبقاً بالمزعة. كان داك القائد. «إبرنست بوح»، طويل القامة، بديناً ، سميناً عليظاً. وهو ابن مدير ميتم وضيع، وقد تنازل تماماً عن التقليد البروسي المتعلق عسو ولية هيئة الأركان العامة التي لاحد لها، والحرية التي يتمتع المتعلق عسو ولية هيئة الأركان العامة التي لاحد لها، والحرية التي يتمتع بها في تقدير الأمور . معتمداً شعار : «الواجب الأسمى يكمن في الطاعة». ومهما يكن من أمر . فإن رفضه تأييد زملائه، وذاك الشعار الذي تستعذبه وأدنا «الموهر « » لم يرفها و ترفيعاً بالغاً ، فقد كان جرالاً يتولى قيادة جيش عام ١٩٤٠ ، ولم يعين مارشالاً إلا في أول نيسان ١٩٤٤ ، وها هو

تتألّف هذه المجموعة من أربعة جيوش: الجيش الثاني الضعيف المختلف العناصر، والذي لا يتصل عملياً بالقوات النظامية المعادية، ويخضع لإمرة الكولونيل جنرال وفايس، ويرئس هيئة أركانه حتى ٢١ تموز و فون تريشكوف، وهو يشرف على ما لا يقل عن ٥٠٠ كلم، تمتد شرقاً بغرب، على طول مستنقعات والبريبت، والجيش التاسع يقف، بقيادة جنرال المشاة ويوردان، على ضفتتي والبيريزينا، يليه الجيش الرابع بإمرة الجنرال وفون تيبلشكيرش، الذي يشغل موقياً منصب الكولونيل جنرال وهاينريتشي، المأذون بسبب المرض، فيركب صهوة والدنيير، مرتين قبل أن يذهب فيلتحم بجيش الدبابات الثالث، التابع الكولونيل جنرال وراينهارت والذي يمسك بناتقة وفيتبسك، ولما يبق لممن النصفيح غير الاسم. وعلى سبيل الحذر والوقاية عمدت مجموعة الجيوش الى إقامة موقع للدفاع غربي والبيريزينا، إلا أنه كان لا بد من إخفاء هذه المبادرة عن علم الفوهرر الذي كان يصر على القول بأن المواقع هذه المبادرة عن علم الفوهرر الذي كان يصر على القول بأن المواقع الخلفية ليست إلا تجربة تغذي عافت الجنرالات على القول بأن المواقع

«أوديسا» ، آخر مدينة أوكر انيَّة تشبَّتْ بها الألمان .

لم يلبث «بوخ » طويلاً ليدرك ثقل هذه القيادة الجليلة. حظي بمقابلة «هتلر » في ٢٤ أيّار . فرأى من واجبه أن يعرض عليه الحلين اللذين أحد تهما هيئة أركانه لتقصير جبهة مجموعة الجيوش المتمادية الاتساع . يقصي والحل الأصغر » بالانكفاء إلى ما وراء «الدنييبر » . ويقضي «الحل الأكبر » بالانكفاء إلى ما وراء «البيريزينا» . فحد ق «هتلر » في المارشال الحديد تحديقاً ذا معنى وقال: « ماكنت أدري . يا «بوخ » . أنك تنتمي إلى ذاك الضرب من الجنرالات الذين لا يحسنون إلا النظر إلى خلف ... » فادرك «بوخ » فحوى الموضوع . وتعهد بتنفيذ الأوامر كلها بأمانة . ثم على هدمل إلى هيئة أركانه الذاهلة وعزم الفوهرر الواضح على عدم التخلي عن حمل إلى هيئة أركانه الذاهلة وعزم الفوهرر الواضح على عدم التخلي عن

وعاد وبوخ ، مع ذلك بتأكيد مطمئن. إذ قد وعده «هتلر ، وبصيف

هاديء»، فستظل ّ الجبهة الوسطى ، كما في السنوات السابقة. مسرحاً

الآن يتسلّم قيادة مجموعة جيوش .

شبر واحد من الأرض ٤ .

أمّا «هتلر » فيعارض فكرة خطوط الدفاع المتتالية . بنظرية «مكاسر الأمواج» التي يدين بها . ولقد عين منها أربعة في منطقة مجموعة الجيوش: «بو برو برويسك» على «الديبر» . و «موهيليف» و وأورشا » على «الديبر» . و وفيتبسك » على «الديا» . كانت مهمتها ، وقد دُعيت حصوناً – على غرار «ستالينغراد» قديماً – وأحيطت بحزام محصّن . وزُودت بحاكم وحامية . أن تستسلم للتطويق بغية تفكيك الزحف المعادي . سيتولني الدفاع عن كلّ من و بو برويسك » و هموهيليف » و «أورشا » فرقة واحدة . فيما تتولّى الدفاع من و الدفاع عربية .

مشاة البحريَّة السوفياتيَّة في «سيباستوبول» المحرِّرة .



عن «فيتبسك» ثلاث فرق عارص الحبرالات كلّهم هذه النظرية في إدارة الموقعة الدفاعية لأنها تقضي بالهلاك الأكيد على قسم هام من الجيوش المقاتلة ، ولكن سلطة الفوهر والمطلقة ، بدل أن سدىء المصائب من غلوائها ، ما انفكت تشتد وتعتو ، فلاذ القواد بالصمت منفذين الأوامر ، وافعين أبصارهم إلى السماء أحياناً .

إنتهى أيَّار وبدأ حزيران. وإذا بالحوادث الحارية في الغرب. من سقوط «روما» إلى النزول في «نورمانديا». لا تثير في الجيش الألمانيّ في الشرق غير أصداء خافتة حدًّأ؛ فقد لزمت الحرب سيرها البطيء، ولكن المكاتب الثانية أخذت تجمع دلائل وبوادر غريبة . إجتمع روساء اركان الجيوش في «رستنبورغ » بتاريخ ٤ احزيران. وتبادلوا ما لديهم من معلومات. فلم يلحظ روساء أركان مجموعة الشمال. ومجموعتي شمالي "أوكرانيا» وجنوبيها. أية بادرة تُنذر بهجوم وشيك. أمّا روّساء أركان مجمّوعة الوسط فقد أشاروا إلى أن احتشادات هائلة تجري أمامهم: فقد أمكن تبيَّن ٩ جيوش . من أصلها عدة جيوش صدام ، بين «البريبت» و «الدونا ». وهي تنتمي إلى \$ جبهات: جبهة «البلطيق» الأولى، وجبهات وروسيا البيضاء، الثالثة والثانية والأولى. مجموعة تحت إمرة المارشال ««فاسيليفسكي». كانت الأدلَّة واضحة متَّفقة: فالمجهود السوفياتيّ الصيفيّ الكبير لن يُسذل حيث استعدّت القيادة الألمانيّة للقائه . لنّ بوجَّه إلى الأهداف الاقتصاديَّة. كالنفط الرومانيُّ والمعادن البلقانيَّة الَّتي استحوذت على لبِّ وهتلر ه! بل رفع وستالين ، نقطة ثقله مسافة ٥٠٠ كلم نحو الشمال. وذلك بفضل مجهود تنظيمي عجيب، وسيكيل على قلب العدو ضربة القويّ للضعيف، أو قل ضربة القويّ الجبّار للضعيفالواهي. أمًا «هتلر » فقد عمي عن إدراك الحقائق البيّنة التي مثلت تعارض رأيه. فقد ذهب إلى أن التحركات الروسيّة في وسط الجبهة هي من السفور بحيث لا يمكن إلاَّ أن تشكُّل خدعة، أو هي، في أقصى حدٌّ. تنبئ بهجوم مضلَّل . فلم يُسمح «لبوخ» . والحالة هذه، حتى بأن يحتفظ بفيلقه المصفّح ٤٦ الذي كان يتنازل عنه لمجموعة شمال «أوكرانيا». ٢٠ حزيران وقع كيتل ،، بأمر من «هتلر ،، مذكرة تعيد إلى الأذهان أن ْ نقطة ثقل العدوُّ ينبغي أن تُستظر . لا أمام مجموعة الوسط، بل أمام مجموعتُي جيوش الجنوب .

ولاً بلغت مذكرة «كيتل» وبوخ»، كان الزحف السوفياتي على عموعة الوسط قد بدأ بنشاط شامل للأنصار، الذين برزوا من كل ناحية مهاجمين الطرق والحطوط الحديدية والمستودعات. مثيرين ٢٢٠٠٠ ولما اشتباك. محققين ٢٠٠٥٠ عملية تخريب. وفي فجر ٢٢ حزيران، ولما تمض ٤٨ ساعة على استثناف نشاط الأنصار، وعقب ليلة خانقة عبرت سماء ها بروق حر ضخمة، شن مشاة جبهة والبلطيق» الأولى وجبهة وروسيا البيضاء الثالثة، و دباباتهما، هجومهم على جيش الدبابات الثالث. وامتد الروسي في اليوم التالي على الحيش الرابع، وفي اليوم الثالث على الحيش التاسع، مشعلاً جبهة من ٥٠٠ كلم تمتد من والدونا» إلى والبريبت»؛ فزج الروس في وجه فرق المشاة الد ٣٧، والفرقة المصفحة الوحيدة، التي توليف مجموعة الوسط، ١٣٨ فرقة من المشاة ، و ٤٣ الوحيدة، التي توليف مجموعة الوسط، ١٣٨ فرقة من المشاة ، و ٤٣

آتسم هذا الزحف الصيفيّ بابتكار مفجع مروع، إذ أضيف إلى حشود «أرغن ستالين». وإلى سحق الحطوط الأماميّة، تمهيد جوّي أذهل الألمان بشدّته وعمقه. أمّا هم فلم يكن لهم في الجوّ شيء تقريباً ، لأن الأسطول الجوي السادس، الملحق بمجموعة جيوش الوسط، لم يكن يملك في ٢٢ حزيران غير ٤٠ مطاردة صالحة للاستعمال. إنّه لانقلاب في الأوضاع غريب، يساوي ذاك الذي حصل في «نورمانديا» في الوقت

عينه؛ فبات على الجنود الألمان، في الشرق كما في الغرب، أن يكافحوا تحت سيطرة طيران العدو المطلقة . وما لبث النزاع حول «فيتبسك» أن استحال مأساه؛ إذ طوق الروس

المدينة وأوقعوا في الشرك مجموع الفيلق ٥٣. بفرقه الأربع. أي ما يساوي نصف الجيش الثالث. فتشبَّت «راينهارتِ» بالهاتف وسأل «بوخ» أنَّ يتوسَّل إلى «هتار » أن يسمح للقوَّات المعلوَّفة بالإفلات إلى النور ، فرفض «هتلر » مذكّراً بأنَّه قد جعل من «فيتبسك» قلعة يــــر على أن يُـــــاد عنها حتى النهاية. وفي ٢٥. وقد سبق السيف العذل. قَسِل بأن خرج من المدينة ٣ فرق. ولكنَّه أصرٌ على أن تبقى فيها الفرقة ٢٠٦ بقيادة الحبرال «هـتر « للدفاع عنها وإلى أن يُرفع الحصار ، كما أصر على أن يلقى أحد ضبّاط أركان جيش الدبابات الثالث بالمظلة في «فيتبسك» ليحمل إلى «هتر» أمراً خطياً. فرفض «راينهارت» أن يضحني بأحد معاونيه جزافاً. وقال ولبوخ »: وسيتدي الفيلد مارشال، أسألك أن تعلم الفوهرر بأنه، إذا أصر على أمره، فهناك ضابط واحد من صباط جيش الديابات الثالث يستطيع القفز في «فيتبسك»: هو القائد الأعلى، أنا ». فام يلحّ «هتار». أرهق الروس القوّات المطوّقة في اليوم التالي وفي غده. فأخذت إذاعات الميدان التابعة للفيلق الـ ٥٣ تصمت واحده بعد واحدة. كانت الفرقة التي أبقيت في «فيتبسك» أضعف من أن تملأ حرام المدينة المحصن. فأغرقت لدى الهجوم الأول. أمَّا الفرق الثلاث الأخرى. وقد عجزت عن أن تشقُّ لنفسها طريقاً بين الحشود الروسيَّة، فقد أبيدت عن بكرة أبيها . وراح ما تبقى من جيش الدبابات الثالث يتقهقر يائساً وسط غابات لا طُـر ق فيها ، وأنصار لا يعرفون هوادة .

وَفِي الجناح الآخرُ قذف «روكوسوفسكي » بـ ٥٠ من فرق المشاة. و١٣ وحدة آلية كبيرة ، على الجيش الألماني التاسع وفلعة «دو رويسك» الزائفة، وفي نيته أن يزحف على «مينسك» ليلتقي «تشيرنا كوفسكي» القادم من «فيتبسك»، بغية إيقاع القلب الألماني في الأسر.

كان ميدان القتال صعباً عسيراً و فقصة عدّة أنهار كبيرة «كالأولسا» و «الأولا» و «الدروت» و «الدوبيسنا» و «البيريزينا» تسيل نمو «الدنيبر». وهي أنهار سهلية موحله بطيئة ، تتسع بشكل مستنقمات فسيحة فتولّف دلتاً لا يخطر ببال أينة قيادة غربية أن تجعل منه قطاعاً هجوميناً. بيد أن القوات السوفياتية قد أعدت لحرب المستنقعات إعداداً عجيباً ، فهي تسير حاملة كمية خارقة خيالية من الجذوع الصخيره والأغصان والألوات المهيئاًة لإنشاء دروب تسلكها العربات والدبابات. فإدا برتل المشاة أشبه ما يكون بغابة تسعى .

شبنت على الجيش التاسع ثلاث حملات، صد ت منها اثنتان، وحرت الثالثة الفيلق ٤١ جنوبي «البيريزينا»، وأغرقت «بوبرويسك» من جهة الغرب، وفي ٢٦ طار «بوخ» إلى «برشتسفادن» وهو مساب منكوب ليرسم ولزعيمه» صورة عن الوضع المفجه، فقد قضي على «بوبرويسك» بعد «فيتبسك»، وتمكنت القوات السوفياتية، التي صد ت برهة على والدروت»، من أن تثقب الجبهة بدورها فستم تطويق المدينة من الشمال، طلب «بوخ» المخلص، رغبة منه في إعادة تنظيم المعركة، أن يسمح للجيش الرابع، الذي تعرض لمجوم ضعيف في الوسط، وبات أن يسمح للجيش الرابع، الذي تعرض لمجوم ضعيف في الوسط، وبات تحت رحمة التطويق بعد الهيار جيرانه، بعبور «الدنييبر»؛ وطاب أن ينخلى عن «بوبرويسك» و «موهيليف» و «أورشا»، وهي قلاع على يتخلى عن «بوبرويسك» و «موهيليف» و «أورشا»، وهي قلاع على يتخلى عن «بها ما حل «بفيتبسك»؛ وأن توفد، على وجه السرعة، غو وسط الجبهة، أمداد كبيرة ضمخمة؛ فرفض «هتلر» كل تبك المطاليب، ولم يعد «بوخ» إلى «فيتبسك» إلا ليأخذ علماً بأن «مودل» قد أحل على.

وهكذا ما فتى عاد «هتار » وعماه وقدرته على الشطط والحطإ في ازدياد مستمر كلّما أوغل في الحزيد مستمر كلّما أوغل في الحزيمة. فهو ينصر على أن نزول الحلفاء في «نورمانديا». والهجوم السوفياتي في «روسيا البيضاء» كليهما، ليسا النزول والهجوم الحقيقيين. وكما أبقى الجيش الحامس عشر شمالي «السين» والهجوم الحقيقية في «أوكرانيا». والحرالات هم في رأيه المسوولون حتما عن الهزائم التي أملاها بنفسه، وهو والحرالات هم في رأيه المسوولون حتما عن الهزائم التي أملاها بنفسه، وهو الذي قال معاملة: «هيبتي رأس مال لا يمكن استبدال شيء به، ولا يجوز أن يسسس في أينة حال . أما الحرالات ، فيمكن استبدال واحد منهم باخر . «

في ٢٧ حزيران طبوق عبموع الجيش التاسع حول «بوبرويسك»، ففعل «هتلر» ما فعاه في «فيتبسك» وقرر أن تدافع عن الحصن فرقة واحدة، فيما يفك معظم الفيلقين ٣٥ و ٤١ طوق الحصار. فأمر الجنرال «فون لوزوف» بتدمير العتاد الذي يتعذر نقله، والخوط في رتل كثيف حاول معه أن يفر باتسجاه «مينسك»، وراحت ٥٠٠ قاذفة قنابل روسية تدك الحشد الألماني. فيما قطعت عليه الطريق الوحدات المصقحة التابعة لمجموعة «غور باتوف»، فعمدت جمهرة من الجنود الفارين إلى اجتياز «البيريزينا» سباحة قصاد اللجوء إلى «بوبرويسك»، حيث تكدّست في فوضى مقيتة مقايا نصف درينة من الفرق، فلم يتمكن الجنرال «هامان»، فائد الموقع، من تنظيم الدفاع، ومنذ ٢٩ لم يبق في «بوبرويسك» ألماني واحد مسات به مل يبق من الجيش التاسع إلا زهاء ١٥٠٠٠٠ رجل واحد مسات به مل يبق من الجيش التاسع إلا تعاد لهم

يستحيل سرد وقائع تينك الهزيمتين الألمانيتين الكبيرتين، وفيتبسك» و «بوبر ويسك» ، سرداً مفصلًا " دقيقاً ، فالمراجع غير متوافرة ، وقليلون جداً هم الأسرى الذين عادوا لير وا التجارب التي مروا بها وعاشوها. والواضح مع دلك أن خراوة المقاومة لا تشبه في شيء سابقات «ديميانسك» و «ستالينغراد» و «تشير كاستي » الشهيرة. فقد كان القواد أول المنحنين للمقادير . مثال ذلك «لوتز وف « قائد الفيلق ٣٥ الذي استسلم مع هيئة أكانه كان ال

مصبة في أرض عررة تماما.

إنتقل القتال إلى «البيريزينا»، وعدت «بوريسوف» هي محوره. كان سقوطها عام ١٨١٢ بالنسبة لجيش «نابوليون» بمثابة الضربة القاضية التي أرعمت ذلك القائد على أن يذهب إلى نقطة أبعد في الشمال ليلقي فيها جسرين موقتين . كلفه عبورهما ما تكلفه هزيمة كبيرة. كافح «تبيلكيرتش»، وكان لا يزال محتفظاً بفيلقين شرقي النهر، في سبيل إنقاذ المدينة من جبهتي «أوكرانيا» الثانية والثالثة اللين أخذتا تضغطان على ضفتي النهر من الشمال والجنوب، فتمكنت فرقة الدبابات الحامسة، وهي أول مادد مصفح بلغ المجموعة الوسطى، من تحطيم الذراعين الروسيتين الممتدتين على أوتوستراد «موسكو»، ولكن سرعان ما أعيدت الروسيتين الممتدتين على أوتوستراد «موسكو»، ولكن سرعان ما أعيدت الله «مينسك» حيث أحدث تدمير جيش الدبابات الثالث وضعاً خطيراً إلى «مينسك» حيث أحدث تدمير جيش الدبابات الثالث وضعاً خطيراً

ينذر بشرَ مستطير. وفي ٣٠ حزيران انتنزعت «بوريسوف» وجسراها من أيدي الألمان، ولمّا يزل ألوف الرجال يتخبّطون في المستنقعات شرقيّ «البيريزينا».

بقي ثمة ممتر واحد، هو جسر ميدان أقيم في وبيريزينو »؛ فها جمه الطيران السوفياتي بلا انقطاع ، غاطساً في نير ان المدفعية المضادة الطائرات. فاقداً أجهزة كثيرة، ولكن ملحقاً بالجسر أضراراً كان عمال الجسور الأبطال يصلحونها بصبر وجلد. هذا، وفيض من الرجال والعربات ينساب فوق والبيريزينا»، بين الغارات وخلالها، حاملاً جثناً ، وحطاماً . كانت الحسائر فادحة جسيمة، وقد قُتل على الجسر جرالات ثلاثة . غير أن وتيلسكيرتش» قد احتفظ وببيريزينو » حتى ٣ تموز، وتمكن من العودة بمجمل جيشه إلى الجهة الغربية من النهر .

ولكن شتان ما بينه وبين النجاة! فالزحف السوفياتي يرمي إلى البعيد العميق! فقد اتتجهت جبهة والبلطيق» الأولى عن طريق وبولوتسك» ناحية ودونا بورغ »، وزحفت جبهة وروسيا البيضاء» الثالثة على ومولوديتشنو » مارة وبليبيل»، وقصدت جبهة وروسيا البيضاء» الأولى عبر وسلوتسك» إلى وبارانوفيتش». . أما المارشال ومودل »، وقد تسلم قيادة الفراغ الذي انفتح على اتساع ٣٥٠ كلم بين والبريبت» و والنيمن »، فقد استغى عن تصريحات وهتلر »، فبادر إلى إعادة الحيش الثاني، الذي ما زال سليماً، إلى الحدود البولونية، وتخلّى عن مواقع وهتلر » الحصينة، وسحب ثلاث فرق مصفحة من مجموعة جيوشه القديمة؛ إلا آن هذه التدابير الشديدة قد أتت متأخرة فلم تنتزع من الظافر ثمار انتصاره. فالمعركة لم الشديدة قد أتت متأخرة فلم تنتزع من الظافر ثمار انتصاره. فالمعركة لم تبق غير سباق كبير ومطاردة، يحاول الألمان يائسين أن يفلتوا من الأسر والروس يطاردونهم لاهثين، على طرق مخيفة مقيتة، في بلد عائت فيه الحرب خراباً.

وبعدمااجتاز الجيش الألماني الرابع مستفعات والبيريزينا »، توغل في أصقاع حرجية بلغت من الاتساع والكثافة مبلغاً خفتت معه جلبة الحرب. انتظم الفيلقان الد ١٧ والد ٢٧ بشكل مربعات متحركة، وسارت باتجاه الغرب على دروب رملية واسعة حفرت فيها القوافل أخاديد وأثلاماً ضخمة. ولكن عقبات الأرض، ومداهمات الأنصار، ونفاد الذخائر، والتقدم الذي أحرزه جناحا العدو، كادت تُفقد هذا الراجع كل أمل. وإذا بسقوط ومينسك » في يد جبهة «روسيا البيضاء» الثانية، في ٣ تموز، يكرس تطويق الجيش. حاول الطيران الألماني أن ينظم حركة تموين جوي، يكرس تطويق الجيش. حاول الطيران الألماني أنينظم حركة تموين جوي، للأمر واستسلم مع فيلقه ١٢. أما الفيلق ٢٧ فقد تجزأ مفارز تمكن بعضها للأمر واستسلم مع فيلقه ١٢. أما الفيلق ٢٧ فقد تجزأ مفارز تمكن بعضها من الفرار بالالتفاف حول ومينسك». مدد الجيش الرابع احتضاره ، الإن التلف قد أصابه أكبر مما أصاب جاريه في الشمال

في الأسبوع الثاني من تموز خفّت حدّة المعركة غربي «مينسك»؛ فرمال غابة «نابيلوتشي»، التي طالما ضايقت الألمان عام ١٩٤١، وفّرت لهم فرصة استعادة أنفاسهم بتأخير تقدّم العدوّ. فأمر «هتلر» بإقامة «جبهة منيعة لا تُرام»، تمرّ «ببارانوفيتش»، فتخوم غابة «نابيلوتشي» الغربية، فبحيرة «ناروتش». كان هذا القرار أبعد ما يكون عن المنطق بالنظر لتفاوت القوى؛ فنكبة حزيران ١٩٤٤، وهي أخطر من «ستالينغراد»، قد زادت من الضعف الذي يحارب فيه الجيش الألماني منذ سنتين حتى بلغت فيه نقطة ًلا عودة بعدها. ففي ١٥ يوماً دُمرِّت ٢٥ فرقة، وفُقل بلغت فيه نقطة ًلا عودة بعدها. ففي ١٥ يوماً دُمرِّت ٢٥ فرقة، وفُقل بلغت فيه نقطة عبوش الوسط بلغت فيه نقل ٨ فرق، يضاف إليها ٨ فرق أخرى ما برحت قيد النقل لرفد الأولى. ولقد أحصت أركانها في الحانب الآخر ١٢٦ فرقة مشاة، و٢

الحيتث التابيع ممنت مجرعت الوبسط تولبوجهين

فرق خيَّالة، و٦٢ لواء دبَّابات، فإذا الألمان واحد ضدَّ عشرة !

إستولت الأجناد السوفياتية على «بارانوفيتش» في ٨ تموز، وعلى وليدا» في ٩ منه؛ وقضت في ١١ على العناصر الألمانية الأخيرة المطوقة شرقي عمينسك». وفي ١٣ انتزعت «هفيلنا» التي ضحتى فيها «هتلر» بسبع كتائب كان قد كلفها بالدفاع عن المدينة «حتى النفس الأخير». تقدم الروس مسافة ٠٠٠ كلم في ٢٠ يوما، وحرّروا أراضيهم بكاملها، ولم توفّر استطالة مُواصلاتهم للألمان تلك الاستراحة التي كانوا بحاجة إليها لإعادة تنظيم صفوفهم. فما أوقف الزحف في الوسط حتى انتقل إلى الجناحين. فلم تنحصر نكبة الجيش الألماني في المنطقة الواقعة بين «الدونا» ووالبريبت» فحسب، بل شملت المنطقة الممتدة من «البلطيق» إلى البحر الأسود.

كل هتار » من سماع «ليندمان» يطالب بانكفاء مجموعة جيوش الشمال إلى «الدونا»، فعمد في ٣ تموز إلى استبدال الجنرال «فريسنر» به ولم تمض تسعة أيّام حتى وجه الجنرال الجديد إلى القوهر و رسالة شخصية يتبنى فيها بكثير من الإلحاح مطلب سلفه؛ فاستدعاه «هتلر» وانطلق أوّل الأمر يهدده، ثمّ رفعه بنزوة من مزاجه إلى رتبة جنرال أوبيرست، وأمر بإجراء تبديل بينه وبين «شورنر»، فانطلق «فريسنر» يدافع عن «رومانيا»، وكلّف الرجل الذي تعهد «لهتلر» بأن «سيباستوبول» منيعة لا تمتهر بالمحافظة على «البلطيق» حتى الموت!

أمّا الروس فكانوا قد نشطوا للهجوم، ولكن عملهم في جبهات والبلطيق، لم يتسم بذاك الطابع الخاطف الذي امتاز به زحفهم على وفيتبسك، و «مينسك» و إلا أن ضغطهم المستمر قد أرغم الجيشين الألمانيين على تراجع لا ارتداد بعده، وانتزعت منهما ««بليسكو» و «أوستروف» و «دونابورغ» و «ميتاو» واحدة بعد واحدة، وما أقبل ٢٩ تموز حتى بلغت جبهة «البلطيق» الأولى خليج «ريغا» في «تنكوم»، تموز حتى بلغت جبهة «البلطيق» الأولى خليج «ريغا» في «تنكوم»، فقطعت بذلك مواصلات مجموعة الشمال البرية، ولم يبق تموين رجالها الدور، ٧٥٠، مكناً إلا عن طريق البحر.

وهكذا غدت الأراضي الألمانية ذاتها عرضة للتهديد والحطر ، ففي ٣١ تموز استولى الروس على «كوفنو»، وتخطّت مقدّمة مصفّحة مدينة «سوالكي» في اليوم التالي فأدركت الحدود البروسيّة في «فيلكوفيشكي» . لم تكن ورستنبورغ ، إلا على بعد ٦٠ كلم ! ومع ذلك تشبت بها «هتلر » بشكل كاد يبلغ حدود الهوس ، قائلاً: ﴿ إِذَا رَحِلْتَ صَاعَتَ وَبِرُوسِيا ﴾ الشرقيَّة. » ذاك أنَّ قنبلة وشتاوفنبرغ » لم تبق منه سوى خرقة بشريَّة: فقد أصيب بآلام شديدة في المعدة والامعاء حملت رجال بطانته على الظن بأنَّه قد أصيب بتسمَّم ، وبات لا ينهض من فراشه إلا للتقرير اليومي. وكان يقول «لكيتل»: «إسهر جيَّداً على ألاَّ يحتجزني هوُّلاء السادة أكثر من نصف ساعة ، لأن في ذلك إرهاقاً لصوتي. ، ولكن مذا الصوت الحابي كان يستعيد نشاطه بعض الأيّام فيتدُّفّق سيلاً من البلاغة الهيستيريّة؛ ففي ٣١ تموز مثلاًّ، تكلُّم «هتلر» دفعة واحدة من الساعة ٢٣،٥٣ إلى الساعة ٥٥،٠، معلِّقاً بشكل غريب على سلسلة الهزائم المنكرة التي جعلت المسافة الفاصلة بين الروس و «برلين» بمقدار ٠٠٠ كلم. قال: « الوضع ليس على ما يُظَنَّ من السوء ... ينبغي أن ننظر إلى ميزان السيَّنات والحسنات... فقد تخلّصنا على الأقل من تلك الحطوط ذات المراحل البالغة الطول ...، وهكذا أنهى «هتلر، حرفته في الدعابة السوداء .

«روسيا» من نيسان إلى تشرين الأوّل .



«فر صوفيا» الشهيد البطلة ، في آب ١٩٤٤.



لم يتلق ً ثوار «فرصوفيا» من الروس حتى ولا خرطوشة ...

فتال بلا رحمة تدور رحاه في الشوارع .



بدأ الزحف السوفياتي جوبي «البريبت» في ١٣ تموز. كان الجيشان الألمانيان التابعان لمجموعة شمال «أوكرانيا». المرابطان في عرض سهل متموج يمتد مسافة ٠٠٠ كلم بين «البريبت» و «الدنييستر». يدعيان جيشين مصفحين و وهما جيش الدبابات الرابع، بقيادة الكولونيل جبرال «راوس» وجيش الدبابات الأول بقيادة الكولونيل جبرال «راوس» وجيش الدبابات الأول بقيادة الكولونيل جبرال «راوس» الا أنهما كانا قد اضطرا إلى التخلي عن نصف دباباتهما في محاولة لتعمية النعرة التي وتحها اندحار مجموعة الوسط في «روسيا البيضاء». كان تحت تصرف الحبرال «هاربي» «خليفة «مودل». ٣١ فرقة مشاة و ٥ فرق دبابات يُقد ر مجموعها بد ٢٠٠٠ دبابة. أما جبهتا «أوكرانيا» الرابعة والأولى فقد شنتا هجومهما بقيادة المارشالين السوفياتيين «كونييف» و «بوبوف» وخت إمرتهما ٧٠ فرقة مشاة و ٢٠٠٠ دبابة.

وقعت الهزيمة الألمانية بمنتهى السرعة ، فقد خرق موقع المقاومة الرئيس المدعو «برنز أوجين» في جانبتي «برودي» كليهما، وطوقت بالقرب من المدينة ثلاث فرق تابعة لجيش الدبابات الأول تشمل ٤٠٠٠٠ برحل. هب الفيلق المصفح الثالث لنجد ما والإفراج عنها، فدمر الطيران السوفياتي إحدى فرقه، وصد ت الأخرى بعدما تكبيدت حسائر جسيمة . فر الجرالان «لانغي» و «لاش» من الجيب به ٥٠٠٠ رجل، أما الجرال «ليندمان» (الذي سيحكم عليه «هتلر» بالموت غيابياً) فقد المسلم باسم من تبقي من المحاصرين . تراجع «هاربي» إلى ما وراء «البوع» ، ولكن «كونييف» مدد الزحف نحو الشمال . وبعدما تخطي مستنقعات «البريبت» ضم مجهوده إلى مجهود «روكوسوفسكي» في مطاردة مستنقعات «البريبت» ضم مجهوده إلى مجهود «روكوسوفسكي» في مطاردة ما الناريف» إلى «الكربات» على مدى اتساع «بولونيا» ؛ وغدا سرد العمليات «الناريف» إلى «الورق روزنامة تشزع يوماً بعد يوم .

في ٢٧ تموز تم عبور «البوغ » في «شولم» . وفي ٢٧ سقطت «لوبلين». وفي يوم ٢٧ سقطت «بياليستوك» في الشمال و «ليمبرغ » و «ستانيسلاف» في الجنوب. وشهد يوم ٢٨ سقوط قلعتين سجلتا اسمهما في تاريخ الحربين العالميتين : «بزيميسل» التي صمدت في وجه حصار طويل عام ١٩١٥. و «بريست ليتوفسك» التي انطلقت منها عملية غزو «روسيا» عام ١٩٤١. في ٣٠ تم الوصول إلى «الفيستول» مالقرب من نقطة التقائه مع «السان» . كما تم اجتيازه على جبهة رحبة في المغد، وفي الأيام التالية تم عبور النهر من جديد أمام «بولافي » ومن على جانبي «بيليكا» ومضت القوات الروسية تزحف باتجاه «فرصوفيا». على جانبي «بيليكا» ومضت القوات الروسية تزحف باتجاه «فرصوفيا». وفي ٣١ تموز يوف » و «فيلينيكا» . واستولى الفليق المصفح الثالث القادم و «جوزيزوف» و «فيلينيكا» . واستولى الفليق المصفح الثالث القادم صاحبة «براغا».

#### "ستالين" يقف مكتوف اليدين إزاء سحق شوّار" فرصوفيا"

إندلعت ثورة «فرصوفيا» في الساعة الحامسة من بعد طهر اليوم التالي. الموافق أول آب. و راحت مفار ز . ليس لهامن الزي غير ساعدة على الزند حمراء وبيصاء . تنبثق من كل صوب . ونهاجم المحطة المركزية . ومركز البريد . ومستودعات الجيش الألماني . وجسور «الفيستول» . وما هي إلا ثوان قليلة حتى كانت مدينة فيها مليون بسمة تتخبط في خضم معركة حامة الوطيس .

كانت «فرصوفيا». وهي أوَّل عاصمة احتلَّها «هتلر». تعيش منذ



قادفات اللهب تجهز على من تبقتى من المقاومين في «فرصوفيا» ..



الصليب الأحمر يتولَّىي توزيع المؤنُّ في «فرصوفيا» .

لقد اتتُخذت القاطرات الحديديَّـة متاريس .



۱۹۳۹ حياة كئيبة ومحمومة على السواء. وهي تعكس الواقعة القاسية المعقدة التي حلت «ببولونيا». في البدء أتت هزيمة «فرنسا». ومنانة التحالف «ستالين – هتلر» تبعدان كل أمل في انتفاضة وطنية في مستقبل لا يسبر غوره. فمن الشرق الذي كان منضماً «الاتتحاد السوفياتي». لم تكن تصل غير شائعات مشوشة عن إبادة الطبقات المالكة ونفي السكان. وفي الغرب كانت «ألمانيا» قد استعادت حاودها كما كانت قبل ١٩١٤ ولكن موسعة بشكل ملحوظ. ولم يبق من آتار الدولة البولونية غير حكومة عامة تضم مقاطعات الوسط. وكانت «فرصوفيا». التي خسرت مكانتها لصالح «كراكوفيا». قد فقدت حتى لقب عاصمة تلك الوقعة الدائرة.

هذا وأتت الحرب الألمانية الروسية. وهي بداية ثورة الأمل. تعيد وفرصوفيا» أهمية عسكرية بالغة. فجسراها الحديديّان. وجسورها البريّة الثلاثة. قد جعلت منها ممرّ «الفيستول» الرّئيس. كما جعل مركزها في الوسط منها المرحلة الأكثر أهمية بالنسبة للموخررات الألمانية. فأقامت فيها إدارات عسكرية ونصف عسكريّة، وطبعت فيها جريدتان المانيّة نيها على مانيّة الدي يوميّتان. كان الدمار الناتج عن حصار ١٩٣٩ سطحيّا، وبعدما تعاقبت عمليّات القصف الإنكليزيّة الأميركيّة على «ألمانيا» شهدت العاصمة البولونيّة الكبيرة اتساع حطوتها لدى السلطة العسكريّة في «الرايخ» الثالث.

كانت المأساة اليهوديّة الكبرى تأخذ مجراها في كلّ بقعة من بقاع «بولونيا» التي تعد ٥ ملايين يهوديّ من مجموع ٢٧ مليون نسمة. وقد كانت «فرصوفيا» رمزاً لها وتتويجاً .

كان موقع الحي اليهودي يقوم وسط المدينة، وراء الحي الحكومي مباشرة. وأرغم الألمان اليهود على إحاطته بخائط علوه أربعة أمتار وعيطه ١٨ كلم. وقد اتتخذ الحائط شكل حرف « ٣ » غير منتظم، فكانت شعبته الجانبية تمتد من «ستار مياستو ». المدينة القديمة، إلى المقبرة الإسرائيلية، وشعبته العمودية تمتد من محطة القطار الشمالية إلى جوار المحطة المركزية، وكانت القطار تجتاز هذا القطاع المصو ن من غير توقف متيحة لراكبيها مجال الإمعان في طرقات تعج بالجموع البائسة. كان الحي الميون نسمة وقد جاء نحو من مقاطعة «بوزن». نحو من «الفارتيغو ». يضيفون عليه عبئاً ثقيلاً

أقيمت على مداخل الحي اليهودي مراكز للشرطة، فكان الدخول والحروج محظورين من غير إذن خاص بالمرور. وأما إدخال المواد الغذائية فكان يمعتبر جنحة عقابها السجن. ثم إن أحكام التقنين كانت تسعد اليهود عن نيل أية حصة من اللحم أو الحليب أو المواد الدسمة. مائحة إياهم كيلوغرامين من الحبز شهرياً؛ فقد كان مفر وضأ، والحالة هذه. أن يفني اليهود خوراً عن بكرة أبيهم.

ولكنتهم لم يفنوا . فالحائط لم يتمكن من اعتراص وصول مون إضافية . كما أن حاجات الحيش الألماني قد أطالت من عمر الحالية الإسرائيلية في «فرصوفيا» . ففي مئات من المصانع . كان آلاف من اليهود . ذكوراً وإناثاً . يكبتون بإبرهم على قمصان طغاتهم وبزآتهم يعيطون ويرفأون . وقد رفعت حصة الحبز الشهرية آنذاك إلى 7 كياوغرامات . إلا أن معال الوفيات قد ارتفع بصورة مفجعة ، كانت الحثث تلتقط من عن الأرصفة في كل يوم ؛ وجاء انقطاع التيار الكهر بائي . وإلغاء كل وسيلة للتافئة . يغدقان نصيبهما على لوعة الجوع وعذابه ، ولكن الحي اليهودي عاداته لم يمت .

وكان أوَّل موقف له هو الخضوع . قال أحد الناجين: « لقد تمّ

الاعتقاد بأن الوباء سيودي بـ ٧٠٠٠٠ يهودي. أو ١٠٠٠٠٠. فيكتفى بهذا المقدار. ووجهة النظر هذه قد عرضت في المناقشات الحاصة. كما عسرضت في جلسات الحالية اليهودية المكلفّة اإدارة الحيّ اليهودي.

أَثُمَّ لوحظ أنَّ الحيَّ اليهوديّ راح يفقد سكَّانه ...

وقد حدث التفريغ من خلال شارع استوكي الذي يقود نحو خطوط السكة الحديدية في محطة الشمال . ففي كل صباح ، ابتداء من شهر كانون الثاني ١٩٤٢. حشد في المحطة ٧ آلاف شخص في رحلة إلى المجهول ، وكان أكثرهم من المتطوعين الذين اقتنعوا بأنهم كانوا متجهين نحو معسكرات العمل . وبأنهم قد خلصوا من الاختناق البطيء داخل الحي المهودي .

وفي ذات يوم أبلغت المقاومة البولونية «لندن» بأن يهود «فرصوفيا» كانوا ينقلون إلى معسكرات «ماجدانيك» و «تريبلينكا» حيث كانوا يبادون إبادة كاملة. وعجبت المقاومة لكوبها لم تلق لدى الإذاعة البريطانية أي تجاوب على الإطلاق، فقد أبى الانكليز أن يصد قوا، وخافوا الانزلاق بناء على إحدى تلك الشائعات المريبة التي تجتاح البلاد الحاتمة تحت كابوس الطغيان و الحقد.

في بهاية ١٩٤٢ مكتن إخلاء الحيّ اليهوديّ من تقليص ثلثيه . وبقيت حظيره ذات شكل مثلّث . أسميت «الحيّ اليهوديّ الصغير »، قائمة في زاوية طريقيّي «تواردا» و «بروسترا». في وسط المدينة. في ذلك الحين لم يكن قد بقي في «فرصوفيا» أكثر من ٨٠٠٠٠ يهوديّ على وجه التقدير . ولم يكن أحد منهم يرتاب في المصير الذي كان ينتظره .

وحدثت أو لل مقاومة مسلّمة في كانون الثاني ١٩٤٣. فقد قُمْ لل بعض رجال الصاعقة الذين كانوا يقتنصون بعض الناس، فلم تحدُث أيّة ردة فعل قطل ممنا أثار الدهشة العامة، وما كان من الألمان إلا أن تلاشوا . وتوقفت وسائل النقل كلّها، وراحت بقايا الحي اليهودي تتنظم للموت في غمرة القتال ، وراحت لجنة مقاومة، وهي عبارة عن حكومة حقيقية لمدينة اليأس تلك، تعمل علناً في الرقم ٣٤ من شارع «ميلا»؛ فراح الرجال يصنعون القنابل اليدوية وقنابل «كوكتيل مولوتوف» بواسطة متفجرات وقود لا يدري أحد كيف حصلوا عليها؛ وقد اختزنوا كذلك كميّات من الزاج لتشويه الجلادين .

كان يوم ١٩ نيسان وهو اثنين عبد الفصح، اليوم الذي اختاره النازيون للقيام بعملية القمع النهائية. فاجتاحت الحي اليهودي من خلال طريقي «ستوكي» و «نيلوكي» أربعه سيارات رشاشة، وكتيبتان من جيش الصاعقة، و بعض تشكيلات الشرطة الألمانية والبولونية. وقد نظم العملية البريغادفو هر ر «شرو ب»، قائد شرطة قطاع «فرصوفيا»، وكانت تقضي بإخلاء المنازل كافة، وحشد السكان في المقبرة الإسرائيلية بانتظار نقلهم إلى المعتقلات.

ولكن ردة الفعل قد خنقت أنفاس المهاجمين بمفاجأتها وعنفها . ففروا هاربين . وعادوا إلى اجتياز الحاقط تحت نيران تنصب عليهم من الأنبار والسطوح. وهرع كولونيل الصاعقة «فون سامرن» إلى مركز قيادة «شر وب» يطلب إليه أن يستدعي طائرات «شتوكا». وما هي إلا ساعات حتى كان زجاج «فرصوفيا « يصطك تحت رعيد المدفع ، وتصاعدت فوق الحائط غمامات الدخان: فقد كان الألمان يقصفون الحي اليهودي. وراح اليهود يحرقون المؤسسات التي كانت تعمل لحساب الحيش الألماني. فكان الحي اليهودي يطلق تحد به وهو في نزاعه الأخير.

المحيى اليهودي يتشفى عندا يها والمرافق اللهودي حاملين قاذفات وعاد الألمان في اليوم التالي فدخلوا الحي اليهودي حاملين قاذفات اللهب وراح المحرقون يتقد مون خطوة خطوة مضرمين النار في المنازل



قافلة من اليهود البولونيين تصل إلى «أوشفيتز».

واحداً واحداً. وقد خرج من المنازل أولئك الذين أرادوا ذلك أو استطاعوا إليه سبيلاً ؛ وانتحر منهم كثيرون وقد ألقوا بأنفسهم إلى الشارع . وأما أولئك الذين أسلموا أمرهم فقد سيقوا أرتالاً طويلة مرفوعي الأيدي حتى المقبرة الإسرائيلية. ولكن عجموعات مؤلفة من ٢٥ إلى ٣٠ مقاتل . من جملتهم نساء عديدات، وهن آكثر شجاعة وصراوة من الرجال . قد قاتلت حتى الموت. ولم يعتبر الألمان أن الثورة قد أخمدت تماماً إلا في ٢٣ أيار في الساعة ٢٠٠١٥ . حين نسفوا الكنيس الكبير . وبعدما قضوا على آخر مجموعة من المقاومين قرب ساحة «مورانوفسكي». واستمرت مطاردة المنغزلين في الأقبية والمجارير . وتدمير الحي اليهودي النظامي ، حتى أوائل حزيران . ولم يبق الحائط يزنر غير صحراء من رماد . وقد انتصب في وسطها سجن «باوياك» وهو المبنى الوحيد الذي نجا من الحراب .

لقد بقي عدد الضحايا اليهود أمراً عجهولاً ؛ وليس لذلك أهمية . إذ أن موتاً أشنع كان ينتظر الناجين. وأما الحسائر الألمانية فقد كانت طفيفة: ١٥ قتيلاً ، ونحو من مئة جريح . ولكن انتفاضة اليأس . يقوم بها قوم و صموا بالجبن الوراثي ، قد أحدثت دهشة كبيرة . حتى إن الوثائق الألمانية قد نسبت شراسة المقاومة للأنصار ، «للصوص » البولونيين الذين سارعوا لنجدة الثائرين . ولكن اليهود ينكرون ذلك . فالمقاومة الآرية قد أقدت بعض المقاتلين ، ولكن البريغاد فوهرر من جهة أخرى ، قد أطرى في تقريره الشرطة البولونية « التي ساعدت بعزم فريد على قمع ثورة الحي اليهودي».

هنالك كارثة أخرى . وظاهرة واقعية رهيبة كانت تشيع الاضطراب في «بولونيا». فلقد عُرِف بهائياً ماذا حلّ بالعشرة آلاف ضابط البولونيين الذين أسرهم الروس في ١٩٣٩. أجل، فقد كانوا يرقدون تحت الأشجار في غابة وكاتين ا

كانت الحكومة البولونية والصليب الأحمر الدولي يبحثان عن هوالاء المفقودين منذ ثلاث سنوات. وكان الحيرال وسيكورسكي » قد طرح السوال على وستالين » بهذا الصدد أثناء زيارة قام بها «لموسكو». فأجاب «ستالين »

#### الوصول إلى معسكرات الإفناء!



بلهجة ساخرة: «إنتني إخال بولونيتيك قد لاذوا بالفرار عبر «منشوريا». وفي شباط ١٩٤٣ . عندما اكتشف الألمان ثماني حفر مشتركة بالقرب من «سمولنسك». لم يخامر الشعب البولونيّ أدنى الشكّ في المسؤولين عن تلك المجزرة الرهيبة.

لقد خلقت الانتصارات الروسية وضعاً رهيباً بالنسبة المواطنين البولونيين. فالمنقذ الذي كان يتقد م بخطى واسعة كان عدواً تاريخياً لديه من العزم والعسف ما للألماني ذاته. وأما الصديق الحقيقي فكان ذلك الإنكليزي البعيد العاجز. وعلى أثر هلاك «سيكورسكي» في حادث طائرة، ارتفع صوت خلفه الضعيف «ميكولاجيك»، ليرتطم بالآداب الإنكليزية والأميركية حيال الحليف السوفياتي، مستنزلاً عليه من جراء ذلك تعنيفاً من «ووزفلت» وحتى من «تشرتشل» نفسه. فقد كان يطالب بحدود «بولونيا» الشرقية، كما رسمت سنة ١٩٢٠، في الوقت الذي كان فيه الأميركيون والإنكليز قد أقروا «لستالين» بصلاحية معاهدة التقسيم الي وقعها مع «هتلر». وأما استعادة الحريات الديمقراطية فلم تكن أقل معضلة من إعادة الحدود الإقليمية؛ فقد أقامت «موسكو» سلفاً في «لوبلين» والحكومة الموالية التي يبتغوما «لبولونيا». وكما كانت الحال بالنسبة «لفرنسا» كان الجيش الأحمر مقبلاً وهو بمثابة السلطة المدنية للشيوعية حاملاً معه كان الجيش الأحمر مقبلاً وهو بمثابة السلطة المدنية للشيوعية حاملاً معه فوق دياباته هدم النظام الطبقي وسيطرة الطبقة العاملة.

كان الحظ الضئيل الوحيد في إيجاد «بولونيا» حرّة كامناً في الانبعاث تلقائياً إبان التحرير، ومن ثمّ، وبمعونة الحلفاء الغربيين، التفاوض مع «الاتحاد السوفياتي» لإيجاد تدبير لائت. وأكب روساء الجيش السري على هذه الأعجوبة يسعون إلى تحقيقها؛ فراحوا يجهدون، وهم العسكريون المحترفون، في إحلال الانضباط الصارم ومبادىء غير مبادىء الإرهاب بين جنودهم العاملين في الحفاء، إذ كانوا يبتغون ثورة منظمة تتخذ قالباً عسكرياً، وتعمل على إقامة نظام قانوني على وجه السرعة.

وكان اسم المخطّط العام وبورزا»، أي وعاصفة». وكان القائد الأعلى الذي حمل اسم الجنرال وبور»، هو الكولونيل وكور وموفسكي» عينه، ذاك الذي أصغى لصوت ضميره فبقي على أرض الوطن ساعة أراد الانتقال إلى «المجر». وتركت له الحكومة البولونية في «لندن» عبال الحكم على الساعة المناسبة لمباشرة التنفيذ. لم يكن والكرملين» قد أعطى أية ضمانات، إلا أن الجيش الأحمر على أبواب العاصمة، وقد احتل نصف وبولونيا» كما كانت سنة ١٩٣٨. فالثورة يجب أن تندلع للحال وإلا فلسوف تفوت السانحة أبداً. لقد بدأ الألمان ينصرفون، وقد احتجبت صحفهم عن الصدور، وأغلقت مكاتبهم، وراح أتباعهم يحتشدون في القطر الأخيرة. وكان جنودهم يجتازون جسور والفيستول» مشتتين، وقد ساق بعضهم أمامه بقرة، وهي آخر احتياط من المطبخ السيار! و أمام الموحة الهزيمة تلك عصفت بسكان وفرصوفيا» غبطة مثيرة. فالثورة والحالة هذه مستندلع من تلقاء نفسها إن لم يصدر «يور» أوامره بالثورة وفي أي حال كانت الإذاعة السوفياتية تحت البولونيين بلا انقطاع على حمل السلاح موعزة إليهم بأن يهاجموا العدو الممقوت من كل صوب موبكل وسيلة من وسائلهم .

كانت القوآت الألمانية في وفرصوفيا، مكوّنة من جند المرحلة ومن تشكيلات الشرطة والأر دان العامة فحسب. ومع ذلك لم تكن مكاسب التمرد الأولى مرضية إلا جزئياً؛ فحوصرت المباني التي كانت تحتلها الإدارات الألمانية، ولكن لم يتم الاستيلاء على واحد منها قط ، وهوجم المطاران من غير جدوى؛ وبعد ما تم احتلال المحطة المركزية برهة من الزمان. عادت إلى أيدي الألمان. وأما الكتيبة التي كانت مكلفة

بالاستيلاء على صاحية «زوليبورز». فقد أخفقت في محاولتها الأولى . وتحتّم عليها أن تذهب لإعادة تنظيم صفوفها في غابة «كامبينوس» المتاخمة للمدينة. إلا أن أكثر الإخفاقات خطورة كان العجز عن الاستيلاء على جسور «الفيستول»؛ فضاحية «براغا»، وهي إلى شرقي النهر، وعلى بعد ١٠ كلم من المقدّمات السوفياتية، قد بقيت، والحالة هذة، منفصلة عن معقل الثورة الرئيس؛ فعمدت الدبّابات الألمانية إلى سحق العصيان فيها في بضع ساعات.

وعلى نقيض ذلك كان الجنرال «بور » سيد «ستاري مياستو »، والجزء الأكبر من قلب «وولا» ومن حيها العمالي . وإن كانت الجسور قد بقيت بعيدة المنال، فقد أوقفت حركة النقل على «الفيستول» بصورة تامة ، بعد ما كانت تشمل في الليلة السابقة مثني قطار . واستولى الثوار على عز ونات من المؤن كبيرة حالت مؤقتاً مشكلة التموين ، وعلى كمية من الأسلحة ، وحتى على دبابتين من طراز «تيغر» أصلحتا تحت القنابل . وأصبحتا بذلك العنصر المصفح الأول للجيش البولوني المنبعث . وأبلغ ورو » «لندن» أنه قادر على المقاومة حتى دخول الجيش السوفياتي إلى «فرصوفيا» .

ولكن حادثاً غير منتظر قد وقع؛ فقد حشد المارشال «مودل» شخصياً قوة إجهاز تضم الفرقتين المصفحتين ٤ و ١٩، وفرقة المظليين «هيرمان غورنغ»، وفرقة الصاعقة «فايكنغ»، وأما الفيلق السوفياتي الثالث المدرع، الذي كان قد وصل إلى «فولومين» كالسهم، فقد أبيد من ٣١ تموز إلى ٣ آب. فضربة الإيقاف هذه كانت محكمة التسديد، ولكن لم يكن لدى «مودل» مشاة لاستغلالها، ولا وقود لإعادتها، وفي ٥ آب تلاشت الأزمة، فقد استدعيت قوات الصدام نحو الشمال، حيث كان المحلم على «بروسيا الشرقية» يتفاقم ؛ ولم يبق أمام رأس جسر «براغا» غير فرقة للمشاة خائرة، وبعض عناصر الفرقة المصفحة ١٩.

ولكن قرار وستالين » قد اتتخذ؛ ففي ٣ آب استقبل «ميكولاجيك» الذي قدم من «موسكو» في محاولة أخيرة المتفاوض. وعندما طلب الرئيس البولوني من «ستالين » بجدة الجيش السري أبدى تعجباً صاحباً؛ فقال : « على أي جيش تتكلّم؟ ما قيمة جيش لا مدفعية له ولا دبّابات ولا طيران؟ » فالماكر الذي أصدر في ١٩٤١ مرسوم حرب العصابات «مشياً وعلى ظهر الحيل»، ما يزال يصدر الشعوب الأوروبية كافة، وللبولونيين خصوصاً ، أمر العصيان بقبضاتهم المجردة، ولكنة يرفض الاعتراف بالرجال الذين استولوا على «فرصوفيا»، وحجته أنهم لا يملكون الاعتدة الكاملة التي يتميز بها الجيش !

في «فرصوفيا» لاحظ السكان أن ثمّة تعولاً قد طرأ على عبرى المعركة: فالمدفع الروسي، الذي كان يدوّي على ضفتة «الفيستول» اليمي منذ ٢٥ تمّوز، قد همدت أنفاسه. وأمّا الطائرات السوفياتية، التي كانت تسيطر على السماء قبل الثورة، فقد تلاشت. وراحت تشكيلات صغيرة من طائرات «شتوكا» تضرم النار في المدينة بأمان تام وفي ٤ آب، ولأول مرة، أنزلت طائرتان بريطانيتان بالمظلات بعض صناديق الأسلحة والذحيرة، وذلك بفضل مبادرة طياريهما البولونيتين ولا ريب. وفي الليالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل الحد الضروري ريب. وفي الليالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل الحد الضروري الأدنى لتمديد المقاومة. كانت القواعد الجوية الروسية على مسافة بضع دقائق، إلا أن رصاصة سوفياتية واحدة لم تنقداً م لمقاتلي «فرصوفيا».

وثارت ثائرة «تشرتشل»، فراح يحرّض «ستالين»، لافتاً نظره إلى السخط وإلى الموجة المعادية السوفياتية اللذين تولدا في «إنكلترا» بسبب التخلي عن الثوار ، وأجاب «ستالين» بأن حكومته إنما تريد التنكر «المعامرين» ولتلك الزمرة المجرمة» ، وطالب «تشرتشل» عندئذ بأن يُسمح

لطائرات الجو الماكيّة الَّتِي نَمُونَ «فرصوفيا» بالهبوط في «بولتافا». كما تفعل الطائرات التي كانت تسحق «ألمانيا» ذهاباً وإيابا. فكان رفض ُ جديد. وأمَّا «روزفلت». الذي لم يكن قد عاضد رئيس الوزارة إلا بتحفيظ . فقد تراجع سريعا إذ قال: « أنا لا أرى بالإمكان أن . نُسعى أكثر من ذلك... » وحسب التاريخ الرسميّ لسلاح الجوّ الأميركيّ . كانّ موقف قادة الطيران الأميركيّ الكبّار أصرّح من هذا، فطالبوا بقطع مهمَّات التَّهُوين عن البولونيِّين الآنَّ من شأنَّها أن تعرَّض علاقاتنَّا الطيّبة مع السوفيات للخطر ...

في «فرصوفيا» اتَّخذ القتال أشكالاً وحشيَّة. وفال المارشال «مودل»: , إنَّ على أولئاتُ الذين سبِّبوا العصيان بفسادهم ووحشيَّتهم أن يقمعوه بأنفسهم. فهذا ليس من شأننا عن الجنود. » وعلى الرغم من هذا التصريح كان على الحيش الألماني أن يتدخل لتوجيه العتاد الحارق القوة الذي استعمل لإخضاع المدينة : دبابات «تبغر ». آليّات موَّجهة اغوليات». قطع من عيار ٣٨٠. وحتى مدافع الهاون الهائلة «كارل» من عيار ٢٠٠ مم. الِّي تطاق قذائف من زنة طنِّين تسحق مجموعة بيوت كاملة. ولكنّ العمليّات كانت بإمرة «همار »، ومشاة القمع تضم ّ مجرمين لئاماً: فوج الصاعقة «ديرليفاجر ». وأعضاوه حميعاً من مجرمي الحقّ العام . والكتيبة الروسيَّة «كامينسكي ». المختصَّة بإبادة الأنصار ، إلخ. وفي حيِّ «وولا » ارتكبت أعمال الشطط التي يعجز عن وصفها القلم واللسان، فأبيد مرضى المستشمى عن بكرة أبيهم بصورة وحشيّة، وكذلك المصابون بالسرطان في معهد «كورتي ». ورفضي «بور » الاقتصاص من الأسرى الألمان فلقوا لديه معاملة مطابقة لقوانين الحرب. باستثناء بعض الحالات القليلة .

استمر القتال طوال شهر آب . وأعان الروس والألمان غير مرة أنَّ مغامرة «فرصوفيا » قد صفعي أمرها، وفي كلّ مرّة كانت محطّة إداعة «بليسكافيكا» تذيع تكذيباً طناناً واستعاد الألمان السيطرة على «وولا» وعلى الحيّ اليهو ديّ آلقديم ، غير أنّ «بور »لم يُسخل «ستارا–مياستو » إلاّ في ٢٩ آب، من خلال المجارير، مخافة وراءه تاريخ «بولونيا» التي غدت كتلة من أطلال . كان الثوّار ما يزالون يسيطرون على وسط المدينة م حدائق «ساكسى» إلى منتزه «لازينيكي»، وكذلك على ثلاث مناطق داخليـَة هي : «زوليبورز» إلى الشمآل التي أعادوا احتلالها؛ وإلى الحنوب «موكاوتوف» و «تشير نياكوف» .

ولكنَّ الوخسم كان يتأزَّم يوما بعد يوم. فهنالك ٢٠ أو ٣٠ حريقاً تستعر باستمرار . وقد غدا الماء نادراً للغاية ، وكان الطقس بالغ الحرارة ؛ وكانت رائحة الحثث التي دُ فنت كيفما اتَّفق، أو التي لم تُدفَّن إطلاقًا. تَسَمُّ حجابِ الدخان الذي كانت المدينة تقضي تحتَّه أيَّامها ولياليها • وراحت الديزنتاريا ترهق الأجساد. وكان شعور العزلة، وتحقير راديو «ووسكو» يمالآن القلوب غماً. ومع ذلك، لم يصغ «بور» الإنذار الأوبيرعروبنفوهرر «فون ديم باخ زالفكي « الذي عرض على الثوار معاملتهم بموجب قوانين «الأهاي» إذا هم استسلموا، متوعداً بإبادتهم إذا هم أصروا على المضيّ في قتال يائس.

ي ٤ أياول د مر مصنع الكهرباء تدميراً كاملاً ،بعدما بقي يعمل عَتَ القَدَائُفُ مَنْذُ بِدَايِةِ الثُّورَةِ. وفي ٥ استبدَّ الذَّعرِ «ببوفيسلاً»، وهو حيّ على فسفّـة «الفيستول». وحصل «بور» على وقف لإطلاق النار مدّته بضع ساعات ليتيح للمدنيّين فرصة مغادرة العاصمة؛ ولكن بضعة آلاف

من السكَّان فحسب استفادوا من هذه السائحة . وفي ١٠ عاد المدفع الروسيّ فجأة إلى القصف. وفي ١٣ تسلُّقت حشود جرينة سطوح المباني العالية التي صمدت في وجه القصف، لتشاهد الألمان والروسي يتقاتلون في طرقات أبراغاه. وفي اليوم نفسه عادت آخر

دبَّابات الفرقة الألمانيَّة المصفّحة ١٩ للعبور إلى الضفّة اليسرى. وبعد ذلك تفجّرت الجسور جميعها. وقامت كتيبة من فرقة «برلنغ» البولونيـّة. كانت تعمل مع الحيش الأحمر ، باجتياز «الفيستول» الذي كانت مياهه كثيرة الانخفاض، ولكنيها بدلاً من أن تقيم الاتيصال بالثوار. عادت إلى الانسحاب معجلةً. كان هنالك خطّ هاتفيّ واحد بقي قائماً مع «براغا»، فحاول «بور» استخدامه للاتـصال «بروكوسوفسكّي»، ولكنّه لم يتلقُّ جوابًا. وتعطَّل خطُّ الهاتف. وصمت المدفع الروسيَّ. وهمدت كُلُّ حركةً على الضفَّة اليمني . وعادت الطائرات الروسيَّة إلَّى الاختفاء . و بقي حصار «فرصوفيا» مستمرًّأ .

في ١٦ أيلول سقطت منطقة «تشيرنياكوف». واحتل الألمان شارع «جير وزوليمسكايا»، وبذلك شطروا القطاع الوسط شطرين. كانت آخر حصَّة قد وَزَعت على الجنود، وقد بدأ المدُّنيُّـون يموتون عطشاً .

بقيت هنالك ساعة كبرى. ففي ١٩ أيلول، في الساعة الحادية عشرة صباحاً، غادر السكتان جميعاً ملاجئهم، غير مبالين بشظايا المدفعية المضادّة للطائرات الّي كانت تتطاير وبهطل وابلاً كالبّرَد. كانت الصبيحة رائعة، وكان المشهد عجيباً فريداً: فقد قامت ١١٠ طائرات من طراز ١٧–١٧٪ بعمليَّة إنزال في «فرصوفيا» بواسطة المظلاَّت. فألقت بـ ١٠٨٠٠ صندوق. وقال «بور» إنَّ تسعة من كلُّ عشرة صناديق قد سقطت في الأحياء التي كننّا نحتلتها لبضعة أيّام خلت ...

ولسوف يصمد «بور» حتى ٢ تشرين الأوّل. وهو اليوم الرابع والستون للحصار. وبعد ذلك . وبعد ما جدَّد الألمان عرضاً للاستسلاُّم مشرَّفاً، أذعن للأمر الواقع

في تلك المرحلة من أوائل تشرين الأوّل ١٩٤٤. كانت «فنلندا» قد وقَعتمع ﴿ وَرُسِيا ﴾ معاهدة صلح تؤمَّن لها البقاء . ﴿ وَفِي البلاد البلطيقيَّـةُ تمكَّن آلاً لمان من فلك أسر مجموعة جيوشهم الشماليَّة، ولكنَّ «هتلر » رفض أن يعيد إلى وألمانيا ، المهدُّدة قوَّات وشورنر ، . وفي «بولونيا ، عرفت الجبهة استقراراً على «الناريف» وعلى «الفيستول» وعلى «الفيسلايا». وصرّح ه متلر » مجدّ داً : « لقد ولتي الصعب ... » وقال كذلك: «لقد كنت مصيباً . فمصير الحرب يتقرّر الآن في الجنوب. .

وفي سبيل الدفاع عن «رومانيا » كان«هانسفريستر » يقود مجموعتين : «مولدافيا»، وهي بإمرةالكولونيل-جبرال «فوهلر»، و «بيسارابيا»،الي أوكل أمرهاللر وماني «ديميتر يييسكو ». وكانت قو الهماتضم الحيش الألماني في مجموعة «فوهلر »، والحيش الألمانيّ السادس في مجموعة «ديميّر يبيسكو » -والجيش الرومانيّ الثالث في المجموعة الأولى . والجيش الرومانيّ الرابع في الثانية . وكان المجموع يشكّل قوّة لا يُستهان بها. أي ٢٣ فَرَقَةُ رَوْمَانِيَّةَ ، و ٢١ فَرَقَةُ أَلمَانيَّةً ، منها فَرَقَتَا الْمُصفِّحَاتَ ١٣ و ٢٠ . منذ الأيِّـام الغابرة من معارك «الدون» كانت القوّات الرومانيّـة قد تحاذلت مراراً عدَّة . وعلى نقيض ذلك، كانت الجبهة الداخليَّة قد بقيت متماسكة. ومع أنّ الديكتاتور وأنطونيسكو، قد تكبُّد خسائر فادحة، ومع أنَّ وطنه قد تفكُّلُك على يد «ريبنتروب»، فقد بقي محلصاً للتحالف الأَلَمَانِيِّ. وكان المليكِ الشابِّ تافهاً تماماً، ولم تكن هنالَك أيَّة خشية من بأسه. وأمَّا الملكة الأم، التي عادت إلى «رومانيا» بعد استقالة زوجها -وذهاب المحظيَّة المشوُّومة وماجده لوبيسكو ،، فقد كانت معادية للألمان. ولكن بحذر. وأمَّا «جول مانيو »، الرئيس السابق ِ لحزب الفلاَّحين، فقد كانٌ في الظاهر يتوق للنسيان. وكان السفير الألمانيُّ في «بوخارست». «فون كيلنجر»، وهو قائد غوّاصة سابق، واثقاً من موقف «رومانيا». قال: ﴿ إِنَّ المَارِشَالِ وَأَنْطُونِيسَكُو ﴾ ينعم بموازرة الشعب والملك. لا خوف من قيام أيَّة أزمة حكوميَّة ... ، وقد كانت «لهتلر » به ثقة مماثلة ؛ قال :



الدبابات السوفياتية تدخل إلى «بوخارست» .

«سوف أبقى ناعم البال ما دام «أنطونيسكو» باقياً هناك». وقد قال «انطونيسكو» باقياً هناك». وقد قال «انطونيسكو » تمتوز: « لا مجال للتفكير بحدوث خيانة كهذه عندنا. فبإمكاني أن أنام هانئاً، ورأسي بين أقدام جرالاتي ...»

هاجم الروس في ٢٠ آب . فقامت جبهة «أوكرانيا» الثانية بقيادة ومالينوفسكي » ضد «فوهلر » . وقامت جبهة «أوكرانيا» الثالثة بقيادة «توليوخين» ضد «ديميتريييسكو». سد د الأول ضربته إلى ما بين «البروث» و «السيريث»، باتتجاه الجنوب، وضرب الآخر ضربته منطلقاً من رأس جسر على «الدنييستر» ، باتتجاه الغرب . وكان المجهودان متتجهين نحو «غالاتس»، وهما يهدفان إلى تطويق ناتئة «كيشينيف». وكان «أنطونيسكو» نفسه قد طلب إخلاءها، عارضاً التضحية بأرض رومانية لتقصير الحطوط والإفراج عن قوات الاحتياط . ولكن «هتلر» لم يرض بذلك .

لم يصب أي هجوم سوفياتي من قبل ما أصابه هذا الهجوم من نجاح سهل. فمنذ ٢٣، أقام «مالينوفسكي» ووتولبوخين» اتسالهما على «البروث» بين «ليوفا» و «كاهول». لم يقاتل الرومانيون قط. وفي بعض الأماكن ارتدوا على حلفائهم! وقد فُقدت ست عشرة فرقة ألمانية، بعدما قُطع عليها سبيل التراجع.

لم يكد نهار الكوارث هذا ينقضي حتى كانت الصاعقة تشق مقر وفريسنره العام في وستنبورغ ». وفريسنره العام في وستنبورغ ». فالملك وميشال » قد استدعى المارشال وأنطونيسكو » وأوقفه في داخل القصر الملكي . إن هذه المكيدة لصورة طبق الأصل عن تلك التي أودت وبموسوليني » من ناحية البواعث ومن ناحية المظاهر على السواء: فالملكيات قد رضيت بالطغاة في الزمن الذي كانوا فيه يجرون عليها السطوة والفائدة ، ولي مجهود ولكنها أدركت مع تقلب الأوضاع هول السلطة الشخصية، وفي مجهود يائس لتمديد البقاء المتجسد فيها راحت تقضي على الرجال الذين ربطت مصيرها بمصيرهم!

ولكن الفارقُ مع الصيف المنصر م هو أن الأمور هنا كانت تسير بسرعة . فالروس على وشك الوصول؛ ومنذ الساعة ٢٠ طلبت الحكومة الرومانية الجديدة الحصول على هدنة. وأبرق الجنرال «غرستنبرغ ،، الملحقُ الجوّيّ الألمانيّ، يقول إنّ الانقلاب من فعلة هزمرة ضئيلة من الجبناء».

وأمر «هتلر» بإذلال هذه الزمرة، وأمر الطيران الألماني بقصف القصر الملكي، عدداً تأثيراً شديداً، ولكن قليلاً من الأضرار. وكانت ردة الفعل هي إعلان «رومانيا» الحرب على «ألمانيا»، وإصدار أمر إلى القوات الرومانية بمهاجمة الألمانا ونتج عن ذلك فوضى غامرة: راح السوفيات يتقد مون خلالها من غير أن يلقوا أية مقاومة، والهار كل شيء وسط الركام!

سقطت «بلويسي» وحقول النفط في ٢٩ آب؛ وسقطت «كونستانزا» في ٣٠، و «بوخارست» في ٣٠. و في ٥ أيلول أقام الروس الاتصال مع عصابات «تيتو» في «تورنو—سيفيرين». وكان البلغاريون قد حذوا حذو «رومانيا»، فأعلنوا الحرب على «ألمانيا»، ولكن «روسيا» أعلنت الحرب على «ألمانيا»، ولكن «روسيا» أعلنت الحرب عليهم، ولم يتمكنوا من تفادي احتلال بلدهم احتلالاً كاملاً. وفي أوائل آب كان «هتلر» قد أعرب مجدد دأ للمارشال «فون فايخس» عن عزمه على الدفاع عن «البلقان» بكاملها؛ وإذ به الآن مرغم على إصدار الأوامر بالجلاء المعجل عن «كريت» و «اليونان» و «يوغوسلافيا». واجتيزت بالحربات» من غير قتال، وتم اجتياح «المجر»، وراحت الحرب ترهق «ألمانيا» في الجنوب ومن الشرق في آن معاً !

#### مستيرة من دوجت بالجتاه "طوكيو"

لا بد من عودة وجيزة إلى المحيط الهادى ، لنشهد حرباً تدور رحاها على مسرح جغرافي أوسع كثيراً، ولكنتها تسير بخطى أبطاً كثيراً.
في ١٧ آذار ١٩٤٤ قرّر روساء الأركان السراتيجية الأميركية الحاصة بالمحيط الهادى ، فثمة عملية تنتهي ، هي إخضاع «رابول» ، وهناك عمليتان أخريان تبدآن ، هما مسيرتا الجنرال وماك أرثر » والأميرال ونيميز » المتوازيتان باتتجاه وطوكيو » . ففيما يسير الأول عبر الهادى الغربي ، يمضي الثاني عبر الهادىء الأوسط . وقر رأي المخطبطين الغربي ، غضي الثاني عبر الهادىء الأوسط . وقر رأي المخطبطين على اعتماد طريقين منفصلتين في آن معاً : ففيما يعمد «ماك أرثر » على اعتماد طريقين منفصلتين في آن معاً : ففيما يعمد «ماك أرثر » إلى طريق الأدغال ، أي وغينيا الجديدة » و «المولوك » و «الفيليين » ، يلجأ بنيميتز » إلى طريق جزر المرجان ، أي «المارشال » و «الماريان» و «الكارولين » و «البونين » .

أما الشريك الثالت فهو الجرال «ستيلويل»، الذي ما في يتخبط في «تشونغ كينغ » بين الدسائس الصينية ونظريات «واشنطن» . أما العمليات. التي أخربها معارضة «تشرتشل»، فقد بدأت في «برمانيا» وهدفها الإفراج عن «تشانغ كاي تشك»، وإضرام نار الحرب من جديد في «الصين»، والتمهيد لغزو «اليابان».

أصبح تعطيل «رابول» أمراً واقعا؛ فهناك سحب من قاذفات القنابل تنطلق بانتظام لنسحة ذاك المرفأ الصغير الذي غدا، برهة من الزمن، محور الحرب الدائرة في المحيط الهادىء؛ وتأتي البوارج الأميركية، بين الحين والحين لتتدرب على قصف «رابول». تحت هذه الضربات كلها لم تبق القاعدة الحوية البحرية صالحة للاستعمال قطعاً؛ وعلى كل حال، لم يكن لها معى إلا كمنعللق هجومي على «زيلندا الجديدة» و «أوسراليا»؛ والحال أن اليابانيين قد خاروا منذ زمن بعيد عن أية فكرة توسعية جديدة، وكل ما باتوا يفكرون به الآن هو الدفاع عن عيط حيوي معلوم.

ومه ذلك لم يجلوا عن «رابول». فقد حفروا نحت الجبال ٥٠٠ كلم من الأنفاق والسراديب، ولم تاحق بحاميتها عمليات القصف التي عطلت القاعدة سوى حسائر طفيفة. أما القيادة الأميركية التي تتوخى حقن الدماء فقد خالت عن فتح لا ترى فيه إلا إرضاء لهيبة ونفوذ. وهكذا انتظر يابانيو «بريطانيا الجديدة» و «ايرلندا الجديدة» الد ١٠٠٠٠٠٠ المحاصرون الجياء مهاية الحرب وأمر الأمبراطور ليستسلموا!

إطمأن «مآك أرثر» من ناحية «رابول»، وغدا بوسعه أن يباشر مسيرته باتهجاه الغرب. ولقد تمكن، بالرغم من إزعاج «واشنطن» بدوي شكاواه، وبالرغم من مواصلة تغذيته الرأي العام المنتحب المستنكر من تضحية «الهادىء» على حساب «أور وبا»، من حشد قوآت ضخمة مهيبة في منطقة جنوب شرقي المحيط الهادىء؛ فارتفع عدد الرجال الخاضعين الإمرته إلى ٥٠٠٠٠٠ بين طيارين وبحارة وجنود؛ فالأولون يشكاون سلاح الجو الحامس بقيادة الجرال «جورج ك. كيني »؛ ويولف البحارة الأسطول السابع الذي يقوده الأميرال «توماس ك. كنكايد» ويولف الجرال الأوسترالي سير «توماس بلامي»؛ بيد أن شخصية «ماك أرثر» المسطرة المهيبة كانت تركز وتنسو وعيبي كل شيء

لم تكن الحبر ب حتى ذلك الحين قد لامست إلَّا" قليلا" ذاك العالم الضخم الشرس الذي تشكّله «غينيا الحديدة». فالساحل الحنوبي وحده كان مسرح العمليات. فقد نثر اليابانيةون قواعد جوية وبحرية صغيرة على طول آلحا يجان النادرة. وعلى الجزر النادرة ، وعلى السهول الساحليَّـة النادرة . أمَّا فكرة «ماك أرثر » في المناورة فتقوم على تخطَّي بعضها ، وإحتلال بعصها الآخر قصد التقدّم. الطلاقاً من مركز استناد إلى مركز آخر . على غرار منسالة الحبال الذي يتسلّق القنّة الصخرية الشامخة منتقلاً من نتوء إلى دتوء. وله يى وصوله إلى «فوجيلكوب»، شبه الجزيرة التي تشبه بشكُّلها رأس عصفور. وتنتهي بها «غينيا الحديدة» ناحية الغرب، لن تكون «مندناو» . وهي أقر ب جزر «الفيليبين»، إلاّ على بعد ٥٠٠ ميل خري . تنتشر خلالمًا جزر أرخبيل المولوك» انتثار الحجارة في مجاز النهر. في ٢٠ نيسان ١٩٤٤ أخرت من وفنشهافن، قوَّة برمائيَّة جبَّارة، وغادرت وسط المحيط الهادى حاملات الطائرات التابعة للأسطول الحامس الِّي أعارها «نيميتز» لتساعدها وتحميها. ولقد استُخدمت الحيل الكلاسيكية كلُّمها لإخفاء وجهة سيرها. ولم يكن اليابانيُّون في أيَّة حال ليتوقُّ وا هجو ما على غير القواعد الثلاث التي بقيت في حوزتهم في القسم الشرقيّ من «غينيا الحديدة» ، وهي «مادنغ» و«هانسا باي» و «ويواك». وكانُ الحَيشِ الثامن عشر الصغيّر، بقيادة الحيرال «هاتزو أداشي»،

يسهر متيقطًا على تيك القواعد، بانتظار وصول بعض النجدات ليسد بها الثُّغر التي فتحتها في صفوفه هزائم «بابوازيا». أمّا بسالة «ماك أرثر» فقامت على القفز فوق هذا الحشد المعادي للبروز غرباً في قطاعات أقل تحصياً.

لم تكن «هولنديا». الواقعة على ٦٠٠ ميل غربي «هنساباي». لتتوقع شيئاً. وقد كانت هذه المحلة البالغة الصغر: الواقعة على خليج «هومبولت» أفضل خلجان الساحل، سوقاً لطيور الجنة، ولقد همبرت تقريباً منذ أفول تلك التجارة الشعرية. ولم يلق فيها اليابانيون غير جماعة من المرسلين بينهم بضعة ألمان أرادوا التوسل بالمحالفة فعوملوا بوحشية لم يُعامل بها المرسلون الهولنديون أو الانكليز! كانت مطارات ثلاثة قيد البناء في الداخل، بين خليج «هومبولت» وخليج «تاناميره»، وراء الشاشة السامقة الكثة التي ترسمها سلسلة «السيكلوب» الساحلية، وأمام بحيرة «سنتاري» الموحلة المتعرجة. سارت الأعمال مدة طويلة ببطء واسترخاء. إلا أن الانتصارات الأميركية قد بعثت فيها النشاط، ووصل الأميرال «يوشيكاز و إندو» قبل ذلك بأيام كي يستحث نحوة العمال.

أتت المفاجأة تأمة. ففي «هولنديا » وجد الأميركيتون أرز الفطور الياباني ساخناً وبعدما حجرت المذلة الأميرال هإندو اول الأمر التدى بزته الرسمية وذهب نحو جبال «سيكلوب» حيث فقد أثره إلى الأبد. وفي خليج «هومبولت»، حيث نزلت الفرقة الـ ٤١، لم يبد أي أثر للمقاومة. ولم تلق الفرقة ٤٤، التي نزلت في خليج «تاناميره»، غير مقاومة الطبيعة. ظن النازلون أن بوسعهم استخدام شاطئين تفصل بينهما ثلاثة كيلومترات، فإذا الأول، وهو الشاطئ رقم ١، يتصل بمستنقع لم يتحسب له أي حساب، وإذا بالرجال الذين يلجونه يغرقون كالحجارة في بحر من الحضرة بدا ثابتاً كالمرج. ومع هذا غامرت سرية تابعة للواء المشاة ٢١ المنزول باحثة عن طريق يصلها بالشاطئ رقم ٢، فاقتضى اجتيازها للكيلومترات الثلاثة، أربعاً وعشرين ساعة. وأخيراً قرر الأميركيتون العودة إلى سفن الإنزال للنزول في مكان آخر .

وفي اليوم التائي خدم الحظ اليابانيين خدمة مدهشة لا تصد ق، فقد تمكنت قاذفة القنابل الوحيدة التي بدت في سماء «هولنديا» من إصابة مستودع للذخائر فأضرمت فيه ناراً هائلة، وانتزعت من الأميركيين كميات ظنوا أنهم قد استولوا عليها ، ودمرت جزءاً كبيراً من الذخائر التي حملوها. وبالرغم من هذا الحريق نجحت الحملة نجاحاً كاملاً . فقد التقت الفرقتان وبالرغم من هذا الحريق وبالرغم تفقدا إلا ٤٢ قتيلاً ، فيما أبيد أكثر من ٣٠٠٠٠ ياباني طوردوا في الدغل. وما لبثت الأعمال، الي بوشرت في الحال، أن جعلت من «هولنديا» إحدى القواعد الكبرى في جنوب المحيط الهاديء.

وفي شرقي وهولنديا ، نزلت كذلك الفرقة الد ٤١ في مركز إرسالية وإيتاب الصغيره. كانت هذه الحركة ترمي إلى تركيز حامية جانبية في وجه الحيش الياباني الثامن عشر الذي كان ينبغي ترقب عودته العدائية . وما لبث فيلق بكامله ، يقوده الحنرال وشارلز ب هال »، أن التحق شيئاً فوج المشاة ١٦٣ على مجرى والدرينيومور ، الذي يسيل بمياهه الطامية في دغل خانق . فقد أراد وماك أرثر ، أن يحمي موخراته وهو يتابع تقد مه نحو الغرب .

هكذا وُضعت الحطّة ، وراحت تطبيقاتها تتتالى؛ ففي ١٨ أيّار استولى الأميركيّون على جزيرة (واكدي، الساحليّة، ثمّ عادوا إلى الساحل للاستيلاء على مركز (سارني، الإداري الصغير، بعدما خاضوا غمار معركة قاسية في فجاج ولون تري هيل، وحملتهم خطوتهم التالية، في ٢٧ أيّار، إلى جزيرة (بياسك، الواقعة وسط الحليج العميق الفاصل بين

الفرقة ٢٤ تنزل في خليج «تاناميره» .

كتلة «غينيا الجديدة» وشبه جزيرة «فوجيلكوب». فأمست «الفيليبين» على متناول قاذفات القنابل.

إلا أن أيام الحرب لا تتشابه؛ وفيياسك، جزيرة ذات أرض صعبة كأداء. تكسوها نباتات ليس لرداءها مثيل، وتتوارى فيها كهوف هائلة الاتساع. فتبين أن قوات الهجوم، التي تشمل فوجين تابعين للفرقة الد ضعيفة. فيما قوات الدفاع، الخاضعة لسلطة قائلد نشيط هو الكولوفيل «كوزومي»، كانت تضم فوج المشاة ٢٢٧، وهو أحد أفضل أقواج الجيش الامبراطوري. عرقلت التيارات وصخور المرجان عملية النزول إلى البر، فشابة بعض الفوضى. أما الأهداف فمطارات ثلاثة قد بنيت جنباً إلى جنب في سهل صغير، وهي وموكمر و و ووروكو، قد بنيت جنباً إلى جنب في سهل صغير، وهي وموكمر و و بوروكو، واسوريدو ». ولكن الفجاج التي امتدت دونها قد أوقفت المهاجمين وأرغمتهم على تنظيم مناورة ساقتهم إلى المرتفعات، وأرغمتهم بالتالي على استقدام أجناد جديدة، وحتى على استقدام جبرال جديد سبق له أن تميز أي وبونا » و هولنديا » هو «إيشلبر جر » فلم يسقط مطار وموكمر » إلا في وديران، ولم يكن صالحاً للاستعمال نظراً لانبساطه تحت مواقع المانتين.

لم يرد اليابانيسون على هجومتي «هولنديا» و «واكدي». ولكن ما أبدته عصيلة «كوزومي» من بسالة في المقاومة أهاب بهيئة الأركان الامبراطورية العامة أن تجعل من «بياسك» نقطة توقّف. فوُجّهت شطر «غينيا

جرحى أوستراليتون و أميركيتون يحيط بهم السكتان قرب رأس «أندبياديرز».



الجديدة الغربية ، أمداد جوية بحرية ضخمة ، فأبحر اللواء الرابع البر مائي من «الفيليبين » على منن سفن حربية ، إلا أن قيادة العملية أتت تبين أفول البسالة اليابانية ، فقد ارتدت حملة أولى تتألف من بارجة و ٤ طرادات و ٦ مدمرات على أعقابها في ٣ حزيران ، بناء لتقرير خاطىء وضعه كشاف خيس إليه أنه قد أبصر بعض حاملات الطائرات . وأعادت المدمرات الكرة وحدها في حزيران ، وهي تقطر قوارب مسطحة تقل الجنود ، فأغرقت تشكيلة من طائرات «ب-٢٥» «الهاروسامي» ، ثم لاذ الأميرال «ساكونجو » بالفرار مخلفاً قواربه المسطحة أمام أسطول يقوده الأميرال الانكليزي «كروتشلي» فتعقبه الكومودور «جاريل» بسرعة الأميرال الانكليزي «كروتشلي» فتعقبه الكومودور «جاريل» بسرعة أن الليل . وأمراً بالعودة صادراً عن «كروتشلي» . قد تضافرا لإنقاذ الليل . وأمراً بالعودة صادراً عن «كروتشلي» . قد تضافرا لإنقاذ الفرقة المعادية .

لم تكن وبياسك افي الواقع غير نسخة موجزة واهية عن وغوادالكانال » . فقد تمكن بعض مقتحى الحصار من إدخال ١٠٢٠ رجل تقريباً . وهي قوة أضعف من أن تبدّل مصير المعركة . سقط المطاران الأخيران في ١٨ و ٢٤ حزيران ، وتلت ذلك حرب كهوف دامت حتى ٢٠ آب . فأسر الأميركيون ٢٢٠ رجلاً من ١٠٠٠٠٠ ياباني ، أمّا الباقون فقد سقطوا صرعى الرصاص ، أو انتحروا ، أو ماتوا جوعاً .

ودارت شرقي «هولنديا» رحى معركة أخيرة؛ فقد تلقى «أداشي» أمراً بإعادة جيشه الثامن عشر نحو «فوجيلكوب» بطريق الأدغال. لم يكن الأمر قابلاً للتنفيذ، فآثر أن يهاجم الحطوط الأميركية على «الدرينيو مور». فتمكن من عبور النهر في ١١ تموز؛ غير أن فرقه الثلاث لم تكن تضم غير ٢٠٠٠٠ مقاتل، ففتكت بهم الحملة الأميركية المعاكسة فتكا ذريعاً، فعاد «أداشي» إلى «ويواك» بحطام تنهشه الحمي . وبعد «بياسك» استولى الأميركيون على جزيرة «نويمفور»، وفي «فوجيلكوب» تركوا قاعدة «سورونغ» الرئيسة جانباً مكتفين بمدرجي «مار» و «سنسبور» قاعدة «سورونغ» الرئيسة جانباً مكتفين بمدرجي «مار» و «سنسبور» الحويين. وختمت بذلك العمليات الهجومية في «غينيا الجديدة» ولكن قنابل المدافع والطائرات أخذت في ١٥ أيلول تقصف جزيرة «وروتاي» . فيما راحت قوارب الإنزال وسفنه تشق عباب اليم متجهة إليها في فيما راحت معهودة أليفة .

لم تكن «موروتاي» تعني بلوغ «الفيليبين» . ولكنتها «المولوك» على كلّ حال . وها هو «ماك أرثر » يقفل راجعاً .

#### "نيم يتز في كواجالين" وفي "ستايبان"

بدأت المسيرة إلى «طوكيو » عبر طريق الجزر المرجانية في تشرين الثاني ١٩٤٣ ، وذلك على أثر احتلال جزر «جلبرت». وكانت المرحلة الثانية هي أرخبيل «مارشال» الذي كانت مجموعات جزره الصغيرة الـ ٣٢ مبعرة فوق مساحة عبلغ ضعفي مساحة «فرنسا»، ما بين حطي العرض الشماليتين ٥ و ١٢ .
وهناك ندخل منطقة كانت «اليابان» تعتبرها. مد مرحلة ما قبل وهناك ندخل منطقة كانت «اليابان» تعتبرها. مد مرحلة ما قبل

الحرب. ملكاً شرعياً لها . بعدما منحتها جمعية الأمم انتداباً على والمارشال ، و والكارولين ، و والماريان » (باستثناء ، غوام ») . و كان اليابانيون قد تجاهلوا فقرات الانتداب التي تحظر استخدام الجزر المسكرية ؛ فبعد انسحابهم من جمعية الأمم ، احتصوا ببرودة با. الذي منحتهم إياه. و كانت والماريان » أقرب الأرخبيلات الثلاثة إلى والبان ، وأما والكارولين » ، التي كانت تمتد من الغرب إلى الشرق . ولف مركزها قاعدة ، تراك ، البحرية الكبيرة التي

انطلق منها السهم الياباني نحو «أوستراليا». وعلى مسافة ١٠٠٠ ميل إلى الشرق. وفي وسط الهادىء. كانت «المارشال» قائمة في منتصف الطريق ما بين «الفيليبين» و «هاواي».

قرر الأميرال «نيميتز». على الرغم من معارصة قواده، أن يهاجم قلب الأرخبيل نفسه، ألا وهو «كواجالين»، وهو أكبر مجموعة جزر مرجانية في العالم، إذ يتألّف من ١٠٠ جزيرة صغيرة تنبئق من أرض تحد الشاطئ عن كثب، ويبلغ محيطها ٢٠٠ ميل. وكانت هنالك نقطتان لهما أهمية عسكرية، هما: «كواجالين» الواقعة جنوبي البحيرة، وجريرتان صغيرتان تصل الواحدة بالأخرى كتلة أرض صخرية، وهما «روا» و «نامور» إلى الشمال الشرقي .

إن الدروس التي للقينت في جزر «جلبرت» قد طبقت بصورة تامة. فحمم النار التي راحت تنصب على كل واحد من الأهداف الثلاثة كانت تبلغ ثلاثة أضعاف ما أغد ق في «تاراوا». وقد استُخدمت موجات الهجوم في فرقة المشاة البحريين الرابعة. في «روا» و «نامور». وكذلك موجات هجوم فرقة المشاة السابعة في «كو اجالين». بضع مئات من الجرّارات والديابات البرمائية فانقضت على المدافعين الذين أصابهم القصف بالذهول. وأطلق الهجوم في الساعة التاسعة من نهار ٣١ كانون الثاني. فكان اليابانيون يموتون بسرعة. وفي غضون ٧٧ ساعة انتقل المدافعون الد ٥٠٠٥ من الحياة إلى الموت، باستثناء ٥٢٥ أسيراً ثلثاهم من العمال الكوريين. ومن مجموع الد ٤١٠٤٤ من الجنود ومن مشاة البحرية الذين اشتركوا في الهجوم كانت خسارة الأميركييين ٧٧٧ قتيلاً ومفقوداً.

بالنسبة لليابانيين كان هذا النصر الأميركي. الكامل والفائق السرعة .

مروعاً , وقد بقيت قواتهم البحرية والجوية في «الكارولين» بلا حراك. وفي جزر «مارشال» نفسها سلمت ست من قواعدهم الثماني من الهجوم. ولكن شل حركتها كان فعالاً لدرجة أنّه تعذّر عليها التدخيل. ولسوف يكتفي الأميركيون فيما بعد بالاستيلاء على «إينيويتوك». مهملين القواعد الأخرى حيث راحت الحاميات اليابانية تحتضر ببطء حسب القاعدة المرعية.

وقد برهن انتصار جزر همارشال، للأميركيين أنَّ سنراتيجيَّة جزر المرجان كانت مصيبة. فقد كانت تنطالب جهوداً عنيفة ، ولكن متباعدة ووجيزة. وكانت تمكّن من استغلال سيادة البحر وسيادة الجوّ بصورة شاملة. وهي كذلك تدفع بالغزاة نحو «اليابان» بوثبات عريضة . وتسمح بآن تستخدَّم في قصفها القاذفات الضخمة و ب ــ ٢٩ ١١ التي كانت قد خاضت ميدان الحدمة بعد تغلَّبها على بعض الصعوبات. وَلَكُنِّ خَاصَّة الرجال الكبار هي تعام ساذج عن كلّ ما يعارض مجرى أهميتهم المطلقة. ففي الوقت الذي أستول فيه «نيميتز » على جزر «مارشال» لم يكز ماك أرثر ، قد تحرك بعد ُ نحو ، هولانديا ، وهو إلى ذلك قد أكد أن التحرُّك كان واندفاعاً ضعيفاً ٥. وراحيطالب مرَّة أخرى بأن توضع قوَّات الهادىء بكاملها تحت إمرته . حين لمتبقُّ هناك أيَّة طريق ستراتيجيَّة أخرى نحو هاليابان، غير طريقه هو . ألا وهي هالفيليبين.. وطالب أحيراً بالتخلُّــ عن العمليّات المخطّطة لإنجاز غزو جزر «جلبرت» و «مارشال». وتخلّلتُ شهر شباط مناقشات حادة. ومهمة عاصفة قام بها إلى هواشنطن» «ريتشاردٍ ك. ساذ رلاند» رئيس أركان «ماك أرثر » العامـة. إلا أن إقناع الأميرال «كينغ «وحميته سوف ينفّذان سراتيجيّة الهادىء الأوسط. في الوقت الذي كانت فيه عمليَّة غزو وأوروباً ، قيد الإنجاز ، بوشر تحقيق عملية برمائية ضخمة أخرى في الطرف الآخر من «نورمانديا».

العمليّات في المحيط الهادىء (شباط - آب ١٩٤٤)



فعي ٦ حزيران وفيما كانت أقدام جنود وأيزبهاور» تطأ شواطيء «كالفادوس» و «كوتنتان». كانت القوة المحرية ٥٨، التابعة للأميرال «ماك ميتشر»، تُقلع من قاعدة وماجورو» المؤقّتة في أرخبيل «مارشال». كانت تضم ٨٧ سفينة قتال، منها ١٣ حاملة للطائرات و٧ بوارج سريعة. مؤلّفة اسطولاً من أروع الأساطيل التي شقّت عباب الأمواج. وكانت مهمتها أن تومّن السلامة العامّة لقوّات الغزو التي كانت تسبح باتبجاه جزيرة «سايبان» التي اختيرت لتكون نواة النزول الأول.ومن «كواجالين». وفي جزر الأميرالية، راحت القاذفات البرية، التابعة لأسطولي الجوّه و الله عبر المكتن من والمناذ الفرقة لسحق القواعد اليابانية الواقعة على مجال يمكن من التدخل، وهي «بيليليو» و «ياب» و وبولاوات»، وخصوصاً «تراك». كانت تلك المهمّات بالغة الحطورة، بما فيها من طيران طويل الأمد خلال طريق العودة، فوق مساحات بحرية موحشة، وفي طائرات مصابة في الغالب بأضرار المدفعية المضادة للطائرات. ولكنتها كانت مستمرة منذ الغالب بأضرار المدفعية المضادة المطائرات. ولكنتها كانت مستمرة منذ شهور بدقة تشبه دقة الساعة.

في ظلال هذه القوَّة المتمثَّلة بالقوَّةالبحريَّة ٥٨و بالقاذفات، تحرَّكت قافلتان هائلتان باتسجاه «الماريان». كانت القافلة الأولى، وهي القوّة البحريَّة ٥١، تحمل من «هاواي» فرقيي المشاة البحريِّين ٢ و٤، وفرقة الجيش السابعة. وكانت الثانية، وهي القوّة البحريّة ٥٢، تنقل من «غوادالكانال» فرقة المشاة البحريتين ٣٠. فكان هنالك ٧٧ ناقلة، و٣٤ سفينة شحن. و٤٤ سفينة إنزال، محمَّلة بالجند والعتاد، وكان لها من المواكبة والموَّازرة أسطول ضخم آخر: ١٤ حاملة طائرات موَّازرة، ٧ بوارج قديمة ، ١٢ طرَّاداً خفيفاً وثقيلاً ، ١٢٢ مدمَّرة ، الخ. لم تكن السفنُ الـ ٦٦٤ بمجموعها، وبما فيها القوَّة البحريَّة ٥٨، وعدد أَبِخنود الذي بلغ ١٢٧،٥٤١ على مستوى العملية النورماندية، ولكن الرحلات البَّحريَّة كانت أطول بعشرين أو ثلاثين مرَّة: ٣،٥٠٠ ميل من «هاواي». و ٢٠٤٠٠ ميل من «غوادالكانال». كان المجهود العام مماثلاً، ولكز الفارق الوحيد الذي يميّزه من النزول النورمانديّ هو أنّه كان أميركيّاً بكامله. إنَّه تعبير عن قوَّة لا يمكن وصفها، خصوصاً وأنَّ هذه القوَّة لم تكن موجودة منذ أربع سنوات، وأنَّها قد وُلدتمن غير أن تغيَّر تقريباً وجه الحياة اليوميّة بالنسبة للشعب الذي أفرزها .

لم تبق والماريان ، جزراً مرجانية كما كانت. إنها ذرى سلسلة طويلة من البراكين ابتلعت أقدامها وهاد الهادىء السحيقة. وهي تكون من الشمال إلى الجنوب قوساً ذات انعطاف ضئيل ، تمتد على ٥٠٠ ميل من وفارالون دي باجاروس ، حتى وغوام ». وأما سفوحها المخضوضرة فترتفع على علومئات الأمتار . كان طقسها ما يزال استوائياً ، ولكن لا وجود فيها للاختناق وللأبخرة الوبيئة التي نجدها في أدغال جزر وسليمان » وهغينيا المحديدة ». وقصة والماريان » طريفة كان وماجيلان ، قد أطلق عليها إسم وجزر اللصوص » إشارة لحفة أيدي الوطنيين والشاموروس » الذين قدموا لزيارة سفته . ولكنها لم تلبث أن حملت اسماً أكثر تشريفاً ، وهو اسم والمارياناس »، تيمناً ب ومارياً آنا » النمساوية زوج وفيليب الثاني » وهالريافاس »، تيمناً ب ومارياً آنا » النمساوية زوج وفيليب الثاني » ولكن الإلمان ابتاعوها ، وحصل وقد أهمل الإسبان شأن هذه الجزر ، ولكن الألمان ابتاعوها ، وحصل اليابانيون عليها ، باستثناء وغوام » التي اكتفت وأميركا » بالاحتفاظ بها اليابانيون عليها ، باستثناء وغوام » التي اكتفت وأميركا » بالاحتفاظ بها مستودع للفحم بين والفيليين » ووهاواي ». ولكن اليابانيين انتزعوها مستودع للفحم بين والفيليين » ووهاواي ». ولكن اليابانيين انتزعوها مها بعد وبيرل هاربور » بأيام .

وفضلاً عن دغوام ،، وفي جوارها المباشر ، كانت جزر «الماريان» الكبرى هي «روتا» و«تينيان» و «سايبان». وكانت هذه الأخيرة، وهي العاصمة العسكرية للأرخبيل، مقرّ الجيش اليابانيّ ٣١، بقيادة الجنرال

«هيدييوشي أوباتي»، والعرقة المدعمة ٤٣ بقيادة الجنرال «يوشيتنز وغو ساييتو». وكانت عدة الحامية ، بما فيها التشكيلات البحرية، تبلغ ٣١،٦٤٩ رجلاً . وكانت تحتل الجزر الأخرى عدة دون هذه العدة: ١٨،٥٠٠ رجل في «غوام»، ١٨،٠٠٠ رجل في «تينيان»، وبضع مثات من الرجال في «روتا». وكان المجموع موضوعاً اسمياً نحت إمرة اسم شهير، اسم منتصر «بيرل هاربور» ، «شويشوي ناغومو»، الذي أودت به كارثة «ميدوي» من أرفع مراتب الأسطول ظفراً إلى قيادة محلية قاتمة .

كان التنظيم الياباني متيناً، ولكن المخطلط الذي يقضي بموازرته بواسطة قوات مقتطعة من «منشوريا» قد ذهب ضحية الغواصات الأميركية. وقد فقدت أكثرية القوافل بعضاً من سفنها؛ وكانت نسبة الرجال الذين أنقذوا هامة نسبياً، ولكن معظم العتاد قد ذهب إلى قاع البحر. وإليك هذا المثال: نُسفت «الساييتومارو» بالطوربيدات في ٢٩ شباط، ومن مجموع الجنود الـ ٣٠٠٨٠ المنتمين لفوج المشاة ١٨، تمكن المنقذون من إنقاذ ١٨، ١٨، ولكنهم وصلوا إلى «غوام» ومعهم ٧ بنادق فحسب، وقاذفة قنابل يدوية. و ١٥٠ حربة! وينتج عن ذلك أن وحدات كثيرة باتت من غير سلاح، وأن الوحدات جميعاً كانت مفتقرة

بدأ غزو والماريان، تماماً في الوقت الذي تحدُّد مسبَّقاً لشهور عديدة خلت. أي في ١٥ حزيران. وكانت القوّات تحت إمرة الجنرال «هولاند سميث، من فيلق المشاة البحريِّين. وقد كان لمشهد تِحرَّك تشكيلات الانقضاض وقع لا يزول من المخيَّلات؛ كان الصباح بهيًّا، والبحر هادئًا، والنسيم عليلاً ؟ وكانت منطقة النزول تمتد من كلتا باحيتي رأس وأفتينا . . وكانت الفرقة الثانية إلى اليسار، على الشاطئين «الأحمر »و «الأحضر ». والفرقة الرابعة إلى اليمين ، على الشاطئين «الأزرق» و«الأصفر ». وكانت تنتصب في صدر المنطقة، في الطرف الداخلي، سلسلة من الجبال تبلغ ذروبها ١،٥٥٤ قدماً. وفي المواضع الأمامية كان البحر الأخضر يتحطّم على صخور المرجان، ثم ترقد مياهه داخل بحيرة مساحتها بضع منات من الأمتسار، ومهمد أنف اسه بعد ذلك على طول شاطئ ضيـ ق لاهب تعت القصف. وإلى جنوبي الرأس، وفي قطاع فرقة المشاة البحريتين الرابعة . كانت المنازل اليابانيّـة في مدينة وشاران كانووا» الصغيرة قد دهبت فريسة النار، وهي مصنوعة من الخشب والورق، إلاّ أنّ مدّخنة مصنع للسكّر بقيت منتصبة سوداء فاحمة. وفي الساعة ٨٠٥٠ تقد مت ٣٤ سفينة إنزال إلى مسافة نصف ميل منالشاطي، ثم انفتحت أجوافها وقذفت ٧١٩جر ّ ارأ ودبيَّابة برمائيَّة راحت تنتظم بشكل موجات انقضاض. وكان المهاجمون مزمعين على ألاّ يتوقَّـفوا على الشاطئ ولو برهة واحدة، بل على الانقضاض بالنزول المصفّح وثبة واحدة نحو خطّ القمم. ومن هناك كانت الأودية المحرَّجة تنحدر حتى خليج «ماجيسين»، وهو فوهة نصفيّة لبركان غائص. وكان المهاجمون يعتزمون بلوغه وشطر الجزيرة جزئين في غضون

إلا أن أمر الانطلاق المهيب قد تحطه. فعلى الشاطئ واحت أمواج مرتدة ، يبلغ عاوها بين ١٧ و ١٥ قدماً ، ترهق الجرارات والدبابات البرمائية وتفكك أرتالها. وتحت وطيس النار الحامية ، التي انطلقت من رأس «أفتينا» ، انحرفت الفرقة الثانية نحو الشمال وتشابكت كتائبها على الشاطئين «الأحمر » و«الأخضر ». واجتازت الفرقة الرابعة «شاران كانووا» الشاطئين «الأحمر » و«الأخضر ». واجتازت الفرقة الرابعة «شاران كانووا» بسرعة ، ولكنها صادفت صعوبات في الانبساط نحو الشمال ونحو الجنوب. وكانت تعوز المصفة حات البرمائية القوة اللازمة للتملص من الحواجز

المضادة اللدبابات؛ وبعدما غدت مرمى سهلاً للنار تخلّى المشاة البحريون عنها للتقدّ م مشياً على الأقدام أو زحفاً لقد آمنت القيادة الأميركية إيماناً أعمى بجعل النزول آلياً مئة بالمئة؛ وعند حاول الليل كان المهاجمون قد احتلوا نصف المنطقة «د-۱» فحسب. وأمّا الجرال «يوشتروغو ساييتو»، الذي حلّ علّ «أوباتي» المجمّد في «غوام» . فقد أرسل إلى «طوكيو» مذكرة طنّانة تقول: « إنّ الجيش ٣١ سيشن هذه الليلة هجوماً مضاداً بكامل قواه ، وسيبيد العدو ...»

وهكذا كان. ففي الساعة الثانية صباحاً انطاق هجوم من الطراز القديم على أنغام النفير. وفي وسط قبة رسمتها القنابل المنيرة شهد مشاة البحرية في الفرقة الثانية أشباحاً وكأنها منبثقة من القرون الوسطى. كانت تشيح السيوف وتلوّح بالأعلام. وتلقّتهم نيران مروّعة حصدتهم حصداً . وبعرت على السفوح ٨٠٠ جثّة . وبزغ الفجر والأميركيون ما يزالون في جحورهم الفردية، فيما عادت الطائرات والسفن تسحق اليابانيين والأمداد تنزل إلى الشاطىء دفقاً غزيراً. إن المدافعين ههنا، كما كانت الحال في «نورمانديا»، لم يعرفوا كيف يفيدون من سانحة الضعف في المهاجمين. ولقد تم من جرّاء ذلك إرساء رأس الجسر.

#### لقد وجدت "اليابان" "مبيدويت" الحسرى

ولكن حدثاً جديداً جاء يلقي الاضطراب في نفوس البحارة. ففي الساعة ١٨٠٣ من الليلة الفائتة أبصرت الغواصة «فلاينغ فيش» أسطولا للعدو . يضم حاملات للطائرات عديدة . ينبثق من مضيق «سان برناردينو» . بين جزر «لوسون» و «سامار» في اتسجاه الشرق . ولم يمض نصف ساعة حتى كانت غواصة أخرى هي «سيهورس» ، تعلن عن وجود تشكيلة من البوارج في عرض «مينداناو» . في اتسجاه إلى الشمال بشمال شرقي . وكانت الوجهتان تسيران نحو هدف واحد . إلى «الماريان» . كان الأسطول الياباني قادماً لانتزاع سيادة الهادىء من يد الأميركيين . لم يبق مصير «سايبان» وسلامة «طوكيو» وقفاً على القتال الدائر على السفوح . ولكنه كان سيتقرر في ساحة قتال مائية منبسطة بين «الفيليبين» و «الماريان» . بين «غينيا الجديدة» و «اليابان» .

كانت البحرية الامبراطورية تسمو بلا انقطاع . في احتجابها المؤقّت. إلى تلك المقابلة الحاسمة . إلى ثأر «ميدوي». وبعد مقتل «ياماموتو» . قام خلفه «مينييشي كوغا» . ببناء سراتيجيّته على هذا الانتظار . متجنباً العمليّات المتفرقة . موفراً قواه لليوم الأوحد الذي سيمحو الهزائم جمعاء . وفي ٣١ آذار ١٩٤٤ ، اختفت طائرة جومائية بين «بالو» و «دافاو» ، وقتل «كوغا» ، ولكن المذهب بقي هو ذاته في عهد خلفه الأميرال «سوموتويودا»: إعادة تنظيم الأسطول أولاً . ومن ثم خلق وضع سراتيجيّ مناسب ، وسحق العدو .

كانت «اليابان» فقيرة؛ وكانت طاقة مصانعها البحرية والجوية ضعيفة. وأما فتوحاتها الأسطورية في ١٩٤٢، فهي حداعة. كانت قد أتت ببعض المواد الأولية كالقصدير والمطاط والنفط، من غير أن تأتي بالترتيبات الصناعية الضرورية للإفادة منها. وعلى هذا الأساس كان على اسطولها أن يستعمل للوقود النفط الحام. وهو صاف نسبياً ، من «بورنيو»، على الرغم من العقبات والأخطار الجمة. وقامت «اليابان» بمجهود محموم، وبأعمال ارتجالية ضخمة. أدّت إلى خلق حاملات بلطائرات جدبدة وأساطيل جوية جديدة صغيرة؛ إلا أن شغراً مخيفة كانت كامنة في تلك القوقعة التي أعيد بناوها. لم يكن قد طرأ على الرادار أي تحسين، وكانت بدائية، ولم تكن

الطائرات مصفحة. ولا مزودة بالحزّانات دات السدّاد الذي يمنع تسرّب الغاز. وأمّا الطيّارون فقد كانوا حاصلين على خبرة سطحية وعلى تدريب تافه. فالرجال المدهشون الذين هاجموا «بيرل هاربور» كانوا قلد تحضروا تقنيّاً وفسانيّاً خلال سنوات عديدة، وها هم اليوم في زوايا الموت.

كانت الأركان العامة البحرية قد تاقت إلى الوضع السراتيجي الملائم في جنوبي غربي الهادىء وعملت على تحضيره. وكان الحلم الياباني هو في أن يخوض الأسطول الأميركي الكبير مثلت «ياب مينداناو غينيا الجديدة» على مقربة من «الفيليبين»، لحل مشكلة التموين، في نطاق القواعد البرية التي تعوض ضعف الطيران البحري. وأتت حملة «ماك أرثر» إلى «بياك» تحمل على الاعتقاد بأن هذا الحلم قد أوشك أن يتحقيق. وكانت مفرزة قوية تضم البارجتين الجبارتين «ياماتو» معظم الأسطول، وخصوصا فرق حاملات الطائرات الثلاث، ينتظر بالمرصاد معظم الأسطول، وخصوصا فرق حاملات الطائرات الثلاث، ينتظر بالمرصاد بين «الفيليبين» و «بورنيو» ... ولكن وأميركا»، بدلاً من أن تزج نفسها في شباك جنوبي غربي الهادىء، سد دت ضربتها في قلب المحيط، إلى شباك جنوبي غربي الهادىء، سد دت ضربتها في قلب المحيط، إلى شباك جنوبي غربي الهادىء، سد دت ضربتها في قلب المحيط، إلى الماريان»، و وطوكيو» منها على مدى نشاط القاذفات!

وهكذا فإنَّ حزام الأمان الوطنيّ اليابانيّ قد أوشك أن يُـخرُّق.وإذا بالخطر يحدق بالوطن الأمّ وبرأس الأمبراطور على السواء! لم يكن بميسور البحريَّة الامبراطوريَّة أن تسمح باحتلال «الماريان» فتقف كما وقفت حيال غزو جزر «المارشال» مكتّوفة الأيدي. ومن خلال طريقين، غربـي «مينداناو» وشرقيتها، تحرّك الأسطول السريع، بإمرة الفايس\_أميراِل هجيزابورو أوزاوا » . صاعداً باتــجاه بحر «الفيليبينَ » ، حيث كان المخطّط العدوُّ يوجُّه صدمته الحاسمة. كان أسطول «الشمس المشرقة ۽ الأخير هذا مهيباً: ٤ حاملات طائرات ثقيلة، ٤ حاملات طائرات خفيفة، ٥ بوارج. ١١ طرَّاداً ثقيلاً ، طرَّادان خفيفان، ٢٨ مدمَّرة. وكان في جملة حاملات الطائرات حاملتان من المحاربات القديماتمغمورتان بالظفر وبالجراح وهما هزویکاکو» و «شوکاکو» . والحاملة «تایهو» التی آنجز بناوها موختراً. فأتت أكبر حاملة في العالم كلُّه. وقد بلغ عدد الطَّاثرات المنقولة بحرًّا ٢٧٩ طائرة. أي ضعفي عدد الطائرات المغيّرة على «بيرل هار بور ». ولكن ً الحروج لملاقاة العدو لم يكن شبيها بالرحلة السحريّة في كانون الأوّل ١٩٤١. فقد تكبَّدت القوَّة خسائر ألبستها ثوب الحداد، ومن جملتها مدمّرة. وذلك بسبب بعض الحوادث والاصطدامات. وامّا مِصير الهجوم الذي شنَّته الغوَّاصات، على أنَّه ملحق للعمليَّة ، فقد أخفق إخفاقاً ﴿ ذريعاً . وأمَّا الغوَّاصاتال ٢٥ . التيكانت مكلَّفة بتطهير بحر «الفيليبين ». فإنَّها لم تُنغرق سفينة واحدة، وقد دُمَّرت ١٧ غوَّاصة منها، دَّمَّرت ستًّا منها المدمّرة «إنغلاند» وحدها.

وأمام وسايبان، قام القائد الأعلى للأسطول الخامس الأميرال وريون سبر وونس، بالانتصال سريعاً بالفايس أميرال وتورنر، قائدالقوات البحرية للمساندة المباشرة. قسمت هذه القوات قسمين: فالبوارج القديمة، وجزء من الطرادات والمدمرات، قد واصلت مهمتها، مستمرة في توطيد رأس جسر «أفتينا» بقصف مدافعها، وأما الباقي فقد انضم إلى القوة البحرية ٥٨ للانقضاض على العدو العائم، وفي وجه الجيش البحري الياباني انتصبت ٧ حاملات طائرات كبيرة، و ٨ حاملات خفيفة، تقل ٥٦٦ طائرة متعددة الأجناس، تخدمها وتحميها ٧ بوارج سريعة، و ٢١ طراداً، و ٦٩ مدمرة، ففي البحر وفي الجوعلى السواء كان التفوق الأميركي بنسبة ١ ضد ٢٠.

كان ١٩ حزيران يوماً بلغت فيه الرؤية درجة غير محدودة، فوق خر عمره النور وتطايرت على صفحاته الأسماك الطائرة. وكان الأميرال

«تويودا» ينعم بتعوق تمين بفصل كشآفيه الذين قاموا بعمل جيد: فقد كان عالماً بموقع العدو وكان يتمتع بتعوق آخر هو أحد نتائج الضعف والتخليف: فطائراته. التي لم تكن مصفحة. كانت أكثر خفة من الطائرات الأميركية. وأوسع مجالاً للعمل منها: ٤٠٠ ميل مقابل ٣٠٠ ميل. وهكذا كان العدو بمتناول يده، فيما كان هو نفسه بعيداً عن مرماه: إنّه لوقت مثالي لشن الهجوم.

وأخدت الطائرات تُقلع من على سطوح السفن؛ ففي الساعة ٨٠٥٦ أقلعت ٦٤ طائرة من على سطح سفن المقدّمة، وفي الساعة ٨٠٥٦ انطلقت ١٢٨ طائرة من فرقة وأوزاوا»، وكان في عدادها طائرة المساعد الأول البحريّ وساهيو كوماتسو ، الذي أبصر أثناء ارتفاعه خط طوربيد كان منطلقاً نحو والتايهو ،، فانقض عليه منتحراً لإنقاذ السفينة الكبيرة. وأما الفرقة الثانية فقد أطلقت ٤٧ طائرة في الساعة ١٠ . ثم صدر أمر في الساعة ١١ موجه إلى الفرقتين ١ و٣ بأن تطلقا ١١٤ طائرة أخرى. فقد ألقى وأوزاوا ، على العدو بأربعة أخماس قواته ، محتفظاً بحفنة من المقاتلات لحماية سفنه .

لم يعثر الأميركيتون على موقع العدوّ. ولكن الرادار أنقذهم إذ كشف على العدو القائم على بعد ١٦٥ ميلاً. فأقلعت المقاتلات للحال بسرعة عجيبة. ودارت اشتباكات كبرىغربي السفن بادىء ذي بدء، ومن ثم إلى الجنوب، مع الموجتين التاليتين. وتكبد المهاجمون خسائر رهيبة، فكانوا يهطلون من السماء نفانف من دخان ومن لهب، أو أنهم، راحوا يتحطمون على جزيرة وغوام، بعدما أعيتهم الحيلة. ومن جملة الـ ٣٧٥ طائرة الي أطلقها وأوزاوا، تمكنت نحو من أربعين طائرة أو أقل من مقاربة السفن، وتكنت طائرة واحدة لا غير من تسديد ضربتها فأصابت والساوث داكوتا، وقتلت ٧٧ بحاراً، ولكن من غير أن تحدث في البارجة أضراراً خطيرة. وأصيبت سفن أخرى بأضرار طفيفة بعدما أخطأتها القنابل عن كثب. لقد وأصيبت سفن أخرى بأضرار طفيفة بعدما أخطأتها القنابل عن كثب. لقد كلف اليابانيين ١٩٥ طائرة، والأميركيتين ٢٩ طائرة.

كان الطورييد الذي أوقفه المساعد الأوّل البحري منتحراً، على مقربة من حاملات الطائرات قد انطلق من الغوّاصة وألباكور» وهي بإمرة الكومندان وج. و. بلانشار » . كان الطوربيد هذا واحداً من ستّة أطلقتها الغوّاصة على والتايهو » سفينة الأميرال وأوزاوا ». فلم يصبها منها غيرُ واحد. وذلك في يسارها على مستوى المصعد الأمامي . ولكن الصدمة كانتخفيفة . والأضرار طفيفة ، ولم يشب في السفينة أي حريق واسع النطاق . وأبلغ الكومندان الأميرال بأن سفينته قد بقيت متمتعة بكامل إمكاناتها العملية .

ولم تنقض ساعتان حتى كان طوربيد آخر يصيب والشوكاكو » . ويبدو وقد وجهته الغواصة وكافلا » بإمرة الكومندان وهرج. كوسلر » ويبدو أن الإصابة كانت خطرة: فلقد خفضت السفينة سرعتها، وخرجت من التشكيلة ، وراحت تكافح النار التي شبت في داخلها. وأما الوقود الذي كان يتسرب من الحزانات غير المحكمة السداد ، والسيئة الوضع ، فقد قد م للحريق غذاء رهيباً وبعد الساعة ١٥ بقليل بلغت النار أحد أنبار الذخيرة ، فدوّت للحال سلسلة من الانفجارات مزقت والشوكاكو » إرباً . وقد بقيت والزويكاكو » هي الناجية الوحيدة من حاملات الطائرات الست التي شنست الهجوم على وبيرل هاربور » .

وفوق «التايهو» لم يدم تفاول اللحظة الأولى طويلاً ، إذ تطوّر فيها وضع محيف فصدمة الطوربيد قد فتلّقت الأنابيب المعدنية وقطّعت أوصال الخزّانات. وامتلأت السفينة بخليط متفجّر مؤلّف من بخار الوقود ومن الحواء . حاول من في السفينة عزله من غير جدوى؛ فحدث ما كان

متوقعاً: ففي الساعة ١٥٠٣٦ دوى انفجار عنيف نسف الجسر وراح يلتهم أعماق السفينة. وأقبلت المدمرة «واكاتسوهي» لتنقذ صورة الإمبراطور وتنقل «أوزاوا» إلى الطرّاد «هاغونو». ولم يكد الأميرال ينجو من سفينته حتى اجتاحت النار «التايهو» من كلّ صوب، فغرقت في الساعة ١٧٠٠٦ محرقة البحر من حولها. وتمكننت المدمرات بعدئذ من أن تنقذ بصعوبة فائقة محرقة البحر من حولها. وتمكنت المدمرات بعدئذ من أن تنقذ بصعوبة فائقة مدر من محموع ضساطها و تحاربها الـ ٢٠١٥٠

ورد من مجموع ضباطها وبحارتها الـ ٢٠١٥٠. القدخسر «أوزاوا» انته لنهار كوارث يضاهي بفداحته «ميدوي» القدخسر «أوزاوا» اثنتين من سفنه الرئيسة، ولم يكن باقياً لديه غير نحو من منة طائرة، في الوقت الذي كان فيه الأسطول الأميركي سليماً قبالته. ومع ذلك، بفضل حزمه الشديد، أو بفضل طاقته على التوهيم الحداع، لم يعتبر أنه قد خسر المعركة. فقد أقنع نفسه، على ذمة طياريه، بأن العدو قد تكبدهو الآخر خسائر فادحة. وأبلغت قاذفات «الزويكاكو» أنها قد أصابت قلب الهدف في إحدى حاملات الطائرات وأحد الطرادات الكبرى. وأكد طيارو الفرقة الأولى أنهم خلفوا وراءهم أربع حاملات طائرات فريسة للهب. وقد دون تقرير آخر النهار «أنه لا ريب في أن أربعاً أو حمساً من حاملات طائرات العدو . فضلاً عن بارجة وطراد كبير . قد أغرقت ، من حاملات طائرات العدو . فضلاً عن بارجة وطراد كبير . قد أغرقت . أو أنها أرغمت على ترك القتال. وهذا لا ينفي كذلك احتمال كون سفن أو أنها أرغمت على ترك القتال. وهذا لا ينفي كذلك احتمال كون سفن أخرى قد تفجرت أو غرقت ... » وكنتيجة لذلك كان «أوزاوا» مزمعاً على استئناف القتال في غضون يومين : في ٢١، بعد أن يملأ خرآاناته استئناف القتال في غضون يومين : في ٢١، بعد أن يملأ خرآاناته بالمازوت خلال نهار ٢٠ .

ولكن القادة الأميركيتين، الذين حقَّقوا انتصاراً لا ريب فيه. قد أظهر وا التعقيّل والتروّي. وقد أعلن الأميرال «سبر وونس» ما يلي: «سوف أهاجِم غداً إذا ما تمكّنت من تحديد موقع العدوّ بدقّة مرضية ». ولكنّ شيئًا لم يحدث بغية الحصول على هذه المعلومات البالغة الأهميّـة. وقال «إيليوت موريسون» : «لم تَـرسل طائرة استكشاف واحدة خلال ليل ١٩ إلى ٢٠ حزيران الحاسم ...» وكان أحد الأسباب هو إنسانيّة «ميتشر ». فهذا الأميرال المصغّر ، الذي يبلغ طوله ١٠٦٤ سنتم. ووزنه ١٣٥ ليبرة. والذي كان بحبّ طيّاريه الذين يَشاطرونه هذا الشعور . ٥ كان يمقت فكرة إرسال كشاف منفرد قد يبرغم على الهبوط في متاهات المحيط. بعيداً عن كلُّ أمل في النجاة ... وبزغ صباح ٢٠ حزيران ، وهو بهي بهاء الصباح المنصرم. يشهد أسطولاً أميركيًّا يسير بخطُّ مواز لسبر العدوَّ. ولكن دوعاً علم له بدلك. وانطلقت دوريّات الفحر كا لمعتَّاد وعادت من غير أن تعمَّر على أيَّ أثر. وأقلعت دوريّات ما بعد الظهر بدورها. وكانت طائرات عديدة من طائراتها قد عادت أدراجها حين التقطت في الساعة ١٥٠١٥ رسالة مشوشة تشير إلى العثور على العدو. ولم تنقض دقائق حيى كان ملازم البحريَّة «نلسون» يوكُّند أنَّه شاهد سفن «أوزاوا» بأمَّ عينه. وعمد إلى تصحيح التقدير الخاطيء الذي أعطاه عن موقع هذه السفن. كان أسطول العدوُّ على بعد ٢٥٠ميلاً . على حدود مدى العمل تقريبًا . ولم يكن قد تبقَّى من النهار غير أربع ساعات. فهل يتوجَّب الهجوم يا ترى؟ أم أنَّه كان يجب التريّث حتى نهار غد ؟

واتتخذ «ميتشر » قراره كيجب شن الهجوم. وبمدة عشر دقائق. وهو رقم قياسي ، كانت ٢١٦ قاذفة ونسافة ومطاردة تحدّق في الفضاء. وفي آحر لحظة أوقف «ميتشر » موجة ثانية مماثلة: فالمفروض أن تعود الطائرات ليلاً. وكان عدد هذه الطائرات أكثر من اللزوم.

بدأت العمليّة في الساعة ١٨٠٢، وكَانتُ حوادثها تجري في غمرة شمس حمراء تغوص رويداً في اليم ّ. وقبلت ثلاثون مطاردة يابانيّة تقريباً أن تواجه القتال المتفاوت ببسالة. فتمكّنت من تخفيف حد ّة الهجوم من غير أن تتمكّن من تحطيمه.واشتعلت حاملة الطائرات«هييو » وغرقت بعد ما

آصابتها الطوربيدات. وأصببت والزويكاكو » و «الشيودا » بأضرار ، وكذلك البارجة «هارونا » . وأغرقت باقلتا بمرول ، وهي سفن ثمينة ولا ريب في أن هذا الانتصار لم يكن ذلك الانتصار المدمر الذي كان يمكن أن يتم السبر وونس » و «ميتشر » لو توافرت فيهما جرأة أكبر . ولكن هذا النجاح كان ذا تأثير عميق . فمن مجموع الطائرات اليابانية ، التي كان عددها وسيحة ١٩ حزيران ، لم يبق غير ٣٥ طائرة في عشية ٢٠ حزيران ، لم يبق غير ٣٥ طائرة في عشية كائن حزيران ، لم يبق أن الطيران الياباني المنقول بحراً قد د مر بكامله عملياً . وجذا شكل هذا الطيران حتى نهاية الحرب . »

ي الساعة ١٩٠١. وفيما كانت أشعة الشمس تغيب وراء الأفق. غادرت آخر طائرة أميركية ساحة القتال. فما كان من «أوزاوا»، الذي حداه العنادأو اليأس، إلا أن أصدر أمراً بشن هجوم ليلي بواسطة السفن. وأطلق الأميرال «كوريتا» على رأس المقدمة باتتجاه العدو. ولكن سفنه لم تكن تملك من المازوت مقداراً يكفي لهذه العملية، فدُعي «كوريتا» إلى العودة ، وتحرك الأسطول الياباني السريع شطر «اليابان» خائباً.

وعادت الطائرات الأميركية في ليل حالك السواد. وكان مستوى الوقود ينخفض بلا انقطاع ، فسقط بعض الطائرات ، وأعلنت الطائرات الأخرى جميعاً أنها كانت تستهلك آخر نقاط الوقود لديها. وأما وميتشره ، الذي أخذ منه القلق الشديد كل مأخذ ، فقد راح يحسب حساب الوقت اللازم لهبوط الطائرات على سطح السفن خلال الظلمة ، وهي عملية لم تكن لمعظم الطيارين بها أية خبرة. فاتخذ قراراً جريئاً. وأمر بإضاءة السفن . وإطلاق الأسهم ، متعرضاً لإرشاد الغواصات إلى موقعه . ومع ذلك فقد بقيت الحسارة فادحة ، فمن جملة الطائرات الد ٢١٦ ، كانت ٢٠ طائرة فحسب قد أسقطت في المعركة ، ولكن ثمانين طائرة هبطت في المبحر أو تهشمت على سطح حاملات الطائرات. وفي أية حال مكن النتشال الطيارين من الماء من تخفيض الحسارة في الأرواح إلى ٣٨ ضحية . وهذا ، لعمري . ثمن زهيد للمعارك المحرية بالنسبة لمن ينتصر فيها ، إذا ما قيس بالمذابح البرية .

ُحـــــــــزام أمست"اليها باست" يُخـــــرَق

قصب الهزيمة البحرية على مصير «سايبان»؛ ولكن الاستسلام ليس بكلمة يابانية، فاستمر النزاع ضارياً مريراً كما كان.

تمكن الأميركيتون من الاستيلاء على مطار وأسليتو » الرئيس ، في ١٧ حزيران. و في ١٨ أدركوا خليج وماجيسيان » وشرعوا يطهرون جنوبي الجزيرة. فوضع «هولند سميث » الفرقة ٢٧ التابعة للجيش الأميركي بين فرقتي مشاة البحرية الحاضعتين لإمرته ، وعطف خط هجومه بغية فتح الوسط والشمال. كانت الفرقة ٢٧ بقيادة «سميث» آخر يدعى «رالف» ، جعله سمية و رئيسه مسؤولا عن النتائج الضعيفة التي حققها رجاله في ثلم الأشواك والنبات . المسمى «وادي الموت» . والمعتد عند أصل جبل «تو بورنس» ، ما لبث أن أقاله من منصبه ، بعد موافقة «سبر و ونس» و استو رنر » ، واستبدل به أحد رجال مشاة البحرية ، هو الجنرال «جارمان» . والسوف ينشأ عن هذا التدبير الحازم نزاع حاد سيمتد إلى مجالي السياسة والصحافة فيغذي حملات أنصار «ماك أرثر » الذين كانوا يطالبون مناحفين . بإسناد قيادة المحيط الهادىء كاملة المن رجلهم العظيم . ولقد ثبت ما لعامل . كفرقة المشاة ٧٢ . جنباً إلى جنب ، فالمستوى العسكري بينها كثير التفاوت .



مشاة البحريّة يطأون النرى .

لقد أمسى وضع اليابانيين رهيباً؛ فلم يبق لهم مدفع واحد، وأفواجهم تضم ما يتراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠ رجل فحسب، وهم مفتقرون إلى الماء. والأمير كيون من جهتهم يتقد مون تحت غطاء من النار هائل، مطهر يس المغاور كلها بقاذفات اللهب، ساحقين أقل مقاومة يصادفونها تحت بساط من قنابل الطائرات وقنابل المدفعية البحرية. إستولوا على جبل «تابوتشاو» وطفقوا ينتزعون «غارابان»، عاصمة الجزيرة الصغيرة، خربة خربة ماصرين العدو بانتظام في الرأس الشمالي". فالتمس «سايتو» باتضاع من الإمبراطور أن يعذره لأنه لا يدافع عن «سايبان» بما يليق من العزيمة ، وبعدما أمر بهجوم انتحاري يُشن لبل ٧-٨ تموز، عمد إلى اتشخاذ التدابير النهائية: فقطع شريان معصمه بسيفه، ثم أجهز عليهضابط الحدمة بطلقة مسد س. وفي مغارة مجاورة عمد الأميرال «شويشوي ناغومو»، بطل «بيرل هاربور»، والرجل الذي أبكى ٨٠ مليون ياباني عزة وكبراً، إلى الوسائل عينها فوضع حداً لحياته.

حراب أو مدى مغروسة في القصب. كان كرَّهم في الليلُّ خارقاً رهيباً. فسطوا على بطاريتين من بطاريات المدفعية، وشرّدوا عدّة كتائب، فاستبد الذعر بالأميركيين فأخذوا يلقون بأنفسهم في البحر جماعات جماعات، واجتازوا بحيرة المرجان وبحاوا إلى صخر وتاناباغ n، حيث أقبلت المدمّرات عند الفجر لالتقاطهم. وأخيراً تمكّنت المدفعيّة والدبّابات من إبادة الشراذم اليابانية حيى آخر رجل ، فكست ميدان القتال بـ ٤،٠٠٠ جنَّة، حملت معها إلىالعالم الآخر ٤٠٦ أميركيتين. وهكذا تكون وسايبان، قد كلَّفت ٣٠ ٦٧٤ رجلاً من مشاة الجيش الأميركيَّ، بين قتيلٍ وجريح ومفقود، و ١٠٠٤٣٧ من مشاة فيلق البحريَّـة الأميركمّيّ. بدأ الهجوم على «غوام»في ٢١، بنزول مزدوج قامت به فرقة مشاة البحريَّة الثالثة واللواء الاحتياطيُّ الآوُّل . وبدأ الهجوم على «تينيان» • بعد ذلك بأربعة أيَّام ، بنزول فرقة مشاة البحريَّة الرابعة . وتم ٌ فتح هذه الجزيرة الأخيرة المسطّحة الملائمة لتحرّك الدبّابات والطيران في غضون أسبوع واحد، بعدابادة رجال الحامية الـ ٠٠٠ ابادة شاملة. أمَّا وغوام ،، وهي أرحب وأوعر كثيراً، فقيد استوجبت من المعارك ما هو أطول كثيراً . وَأَخْبِراً حُطَّمت المقاومة المنظَّمة في ١٠ آب، باحتلال جبل «سانتا روزا». وقتل وأوباتي،، قائد الجيش اليابانيّ الحادي والثلاثين، الذي فاته أن يشرك بمعركة «سايبان»، في ١١ آب. ولجأت إلى المقاومة في أدغال «غوام» جماعات من اليابانيّين أرادوا تحاشي عار الاستسلام أو واحب الانتحار . دفع الأميركيتون ثمناً لاحتلال جزر «الماريان» ٢٣،٧٩٥ رجلاً بين قتيل وجريح ومفقود؛ وهو ، لعمري، عدد ضخم بالنسبة لحملة ضمَّت ١٥٠٠٠٠ رجل . ولكن ّ حزام أمن «اليامان» قد خَرف، وباتت «طوكيو » ممتناول طائرات «ب-٢٩ » .



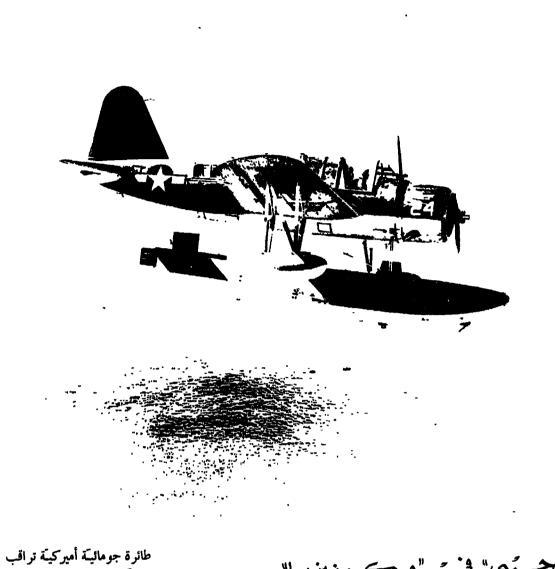

#### إحتلاك "ارنجبي" فن "ميك و نيزيا"

5.}

عمليّـات النزول ، وقد بدا الشاطئ وسط سعب الدخان واللهب .

إحتلّ الأمبركيّـون جزيرة «إنجبي» في ١٧ شباط ١٩٤٤، ولم يُنبد اليابانيّـون سوى مقاومة معتدلة. والصور الوّاردة في هاتين الصفحتين تمثّـل طبيعة القتال في «ميكروَنيزيا» .



في تلك الجزر الصغيرة لم يكن بوسع مشاة البحرية الأميركيتين أن يتقد موا إلا زحفاً نظراً للمقاومة الضارية اليائسة التي كان البابانيتون يبدونها.

لقد توغلت هذه الدرابة البرمائية حيى بلغت قلب المقاومة العدوة ، فيما راحت أشجار جوز الهند تشتعل . ويبدو إلى اليسار شبح أحد مشاة البحرية . أهو الليل ، أم تراه النهار إنها من الصور التي تحمل مأساة حرب المحيط الهادىء .

الدبيّابة البرمائيّيّة الرائعة . ما إن تنزل من زورق الإنزال حتى تنطلق سريعة ، ومدفعها مصوتّ متأهيّب ، نحو النقطة التي عُييّنت لها على الشاطىء . إنّها هناك ، طليعة مشاة البحريّة .



#### "اؤست تزالبتا"، معقل الغرب

منذ ٨ كانون الأوّل غاصت «أوستراليا» في غمرات الحرب إلى الرُّكتَب. وفيما كان اليابانيـون ينتقلون من نصر إلى نصر لحأت بقايا الطيران الأميركيّ الناجية من «الفيليبين» إلى «أوستراليا». ولقد أبدى الأوستراليـون في الدفاع عن بلادهم وفي خدمة قضيـّة الحلفاء ضروباً من البسالة نادرة.







صيف ١٩٤٤ : تشكيلة من الدبابات الألمانيّة تتجمّع للهجوم .



أتت معركة جزر «مارشال» مرحلة جديدة في الزحف إلى «طوكيو». إنطلق الهجوم في ٣٦ كانون الثاني ١٩٤٤، ولم تمرّ أيّام ثلاثة حتى سيطرت فرقة مشاة البحريّة الرابعة على المنطقة بعد تحطيم المقاومة البابانيّة تحطيماً كاملاً.









الزمان : 10 تموز 1912 . المكان : جبهة «لينينغراد» في برزخ «كاريليا». المشهد : رشّاشون سوفياتيّـون قطعوا نهراً وانطلقوا عبر الشاطيء . لقد انهار الجيش الألمانيّ في كلّ جهة ، فبات تفكير الأركان السوفياتيّـة محصوراً في المحافظة على استمرار التقدّم وسرعته .



سير ريد "هت اسر جررب إن تناء ! ف اي أخدها منت المجرب إن المين أخدها منت المين المين



جنود سوفیاتیـون یصطلون النار علی ضفـّة «الدنییبر » قرب خز ّان جبـّار . لقد دُرَّب هوُلاء الجنود الأفذاذ علی حرب المستنقعات والمیاه خیر تدریب ، فکنت تراهم ، وهم یسیرون محصّلین بالاحشاب ، وکأنـّهم غابة تسعی !

اً لفصل الثامن والعثرون ۱ - ۳۱ - آب ۱۹۶۶

ما علم المارشال «فون كلوغي » بثغرة «افرانش » حتى بادر إلى مقرّ قيادة الجيش السابع في «مانس » ، حيث انفجر غضبه بلسان عسكري صرف!

# Fluid 7 Blais

فالوضع «رديء في غاية الرداء 6». والجيش السابع، إذ ترك فرقة الدبابات «ليهر » في الحطوط الأمامية. وقر لبساط القنابل الأميركية فرصة تدمير أفضل وحداته الآلية الكبرى؛ ولدى انكفائه في الاتجاه الجنوبي الشرقي ، متجاهلاً ما بلغه من أوامر صريحة حازمة . فقد اتصاله بالشاطىء . وفتح ثغرة في الجدار الذي كان يحصر الاجتياح في الآجام النورماندية بمنتهى الصعوبة . وغدا أخشى ما كانت تخشاه القيادة الألمانية المعليا. وهو وصول القوات الآلية المعادية إلى أرض حرة طليقة . أمراً

والواقع أن «كلوغي» لم يكن ليخدع نفسه بالأوهام؛ فلقد صب جام غضبه وبارق صواعقه على المنفذين، بحكم عادة عسكرية قديمة؛ ولكنه كان على يقين من أن الجبهة متصدعة حتماً. هنا أو هناك، عاجلاً أم آجلاً. وكان قد أحال إلى قيادة الجيش العليا المذكرة التي وقعها «رومل» قبل إصابته بجرحه. والتي دارت على استحالة متابعة القتال، وطلب مقابلة الفوهر و ليعرض عليه الجلاء عن «فرنسا» حتى «السين» في أقل حد . فرفض «هتلر» استقباله، و رفض لذلك العودة إلى الجبهة الغربية، زاعماً أن وضع طبلتيه يحرة عليه ركوب الطائرة.

في الوقت الراهن كان لا بد من سد ثغرة «أفرانش». ولدا تسلم «كلوغي» إدارة الجيش السابع التكتيكية، متخطباً حقوق «هاوسر». من غير أن يجرو على تنحيته عن قيادته. ثم أوعز إلى الجنرال «فاهرمباشر». قائد الفيلق ٢٠. بأن يقيم حاجزاً على طول خليج «مون—سان—ميشال». كانت القوات المرابطة في «بروتانيا» قد رأت أفضل عناصرها تنفصل عنها على التوالي، ابتداء من فرقتي المظليين ٥ و ٣٠. ومروراً بفرق المشاة ٧٧ و ٢٧٥ و ٣٥٠. إلى غيرها. بيد أن «كلوغي» رأى من حقه أن يضعفها بعد بعد ناه حفاظاً على المهمة الأساسية التي أشارت إليها مذكرة «قيادة الحيش الألماني العليا» الأخيرة إذ قالت: « مصير الحرب رهن بحصر الغزو في نور مانديا .»

ولكن سبق السيف العدل! فقد ساعد الإهمال الألماني على تسليم الأميركيين منفذاً للخروج من المقاطعة التي كانوا يشقون فيها وينزفون منذ الأميركيين منفذاً للخروج من المقاطعة التي كانوا يشقون فيها وينزفون منذ ألمانية متفككة . حتى انطلقت إحدى طلائع الفرقة المصفيحة ٤ إلى جسر «سيلون» الواقع على بعد ٦ كلم جنوبي المدينة ، على طريق «بونتورسون» كان الجسر بناء من إحدى عشرة قنطرة منخفضة يجري تحتها بهر سريع وينحدر من «سويسرا» النورماندية ليمضي فيصب في خليج «مون—سان—ميشال» ، بعد أن ينعطف في منعرجات كبيرة حول صخر «تونبلين» كانت قاذفات القنابل الحليفة قد أغفلته بتدبير من العناية ، يوم انقضت بمدم المباني الفنية الفرنسية ؛ والحدير بالذكر أن الألمان أنفسهم لم يلغموه وتعبرته القوة التابعة المكولونيل «كلارك» ، قرب الساعة ٧ مساء ، واتخذت على الضفة الثانية ما يلزم من التدابير للدفاع عن قرية «بونتوبول » .

كما في « روسيا » ، و «بولونيا» ، و «رومانيا» ، كذلك في «فرنسا» : تحريرٌ وأنقاض !

#### عـودة "بَاتون"

في اليوم التالي. أوّل آب. عاد «جورج باتون» إلى المسرح وقد تسلّم قيادة الجيش الثالث .

كان «باتون» قد أضاع وقته في الانتظار في «إنكلترا» حتى إلا تمتوز ، موطداً بذلك اعتقاد الألمان بأن النزول الحقيقي لم يحل بعد ، ما دام اشد الحيرالات الأميركيين شكيمة كان باقياً في قاعدة الانطلاق . ولكنه حصل على إذن بعبور «المانش» مع أركان عامة صغيرة ، وكان مكلاً فأ بمهمات متعددة موقتة . كمراقبة الفيلق الثامن . وقد طلب المه أن يبقى في الحفاء لإطالة أمد الحيلة. وكانت الصفعة المشوومة التي وجهها للجندي «بينيت» في «صقلية»، والتي أوغرت صدور الأمهات الأميركيات عليه حقداً، ما نزال عبناً على وضع «جورج باتون». ولقد وعده «أيزماور» بأن يسند إليه قيادة جديدة على الرغم من هذا الاعتبار ، مقابل تعهده بأن يتدرع بالصبر قبل أن يفوه بأية كلمة ، وبأن يتمالك نفسه ويضغط على يديه بشدة إذا ما شعر بدنو الغضب ولقد كان «باتون» خليقاً بأن يجثو متضرعاً في سبيل الحصول على سانحة لحوض القتال !

كان مخطّط غزو «أوروباً» ينص على إيجاد مجموعي جيوش بتجزئة الجيشين اللذين اشتركا في النزول جزئين: المجموعة ٢١، وهي تضم الجيش البريطاني الثاني، والجيش الكندي الأول؛ والمجموعة الثانية عشرة المولّقة من الجيشين الأميركيتين الأول والثالث. وقد أسندت قيادة المجموعة الأولى إلى «مونتغومري»، والثانية إلى «برادلي»، وكان قوّاد الجيوش هم سير « مايلز ك.دمبسي »، و «ه.د.ج. كريرار »، و «كورتني ه. هودجز » و «جورج س. باتون الأصغر » .

في هذا التنظيم الجديد بقي دور «مونتغومري» مبهماً. فقد كان معلوماً أنّه سوف يومّن قيادة العملية بمجملها، فضلاً عن تمرّسه بقيادة بجموعة جيوشه، وذلك إلى أن يتسلّم «أيزماور» القيادة المباشرة لقوات الحملة، في أياول مبدئياً. وكان «مونتغومري» ينظر بامتعاض إلى هذا الحل الانتقالي الأخرق. فقد كانت له في الرئيس الأعلى لقوّات الحلف آراء دوّمها صديقه السير «آلان بروك» في يوميّاته السريّة، منها: « إن «أيزماور» لشخصية ساحرة، وهومنستق بارع، ولكنّه ليس بالرئيس الحق ... فهو لا يعرف من السراتيجيّة شيئًا... إنّه يريد أن يتولّى القيادة، وبهذا سيطول أمد الحرب ستّة أشهر إضافية... » ففي عرف «موني» كان على سيطول أمد الحرب ستّة أشهر إضافية... » ففي عرف «موني» كان على سيطول أمد الحرب ستّة أشهر إضافية... » الله القيادة الفعلية .

باشرت المجموعة البريطانية للجيوش نشاطها في ٢٣ تمتوز. وبقيت المجموعة الأميركية للجيوش من غير حراك. وفي ٢٥ كان الجيش الأوّل الأميركيّ يعد ٢٧ فرقة قوامها مليون رجل، وهي كتلة صعبة القيادة، لا يمكن إدارتها في نطاق جيش واحد. وعلى الرغم من ذلك كان «برادلي» يحكن إدارتها في نطاق جيش واحد. وعلى الرغم من ذلك كان «برادلي» يحشى تفجير هذه القوّة . تمييّاً من الوقت الذي يتُصبح فيه «جورج باتون» يحشى تفجير هذه القوّة . تمييّاً من الوقت الذي يتُصبح فيه «جورج باتون» نحت إمرته، (وكان هبرادلي»، في الماضي تحت إمرة «باتون»)، وقد قال في ذلك: وليس هذا بالاختيار الذي أتوق إليه ...»

وأخيراً فرض وأيك سلطته على وبرادلي ، وحد د له أوّل آب موعداً أقصى لولادة مجموعة الجيوش ١٩ المحتفظ الجيش الأوّل بالفيالق ٧ و ١٩ وه ، مع أكبر عدد من الفرق والدوائر والأركان العامة الأكثر أهمية ، وضُمَّت إلى الجيش الثالث الفيالق ٨ و ١٥ و ١٧ و و ٢٠ ولكن لم يكن لهذين الفيلقين الأخيرين في وفرنسا ، غير أجزاء، وكان الفيلق ١٥ قد ولد منذ أمد قصير . والفيلق الوحيد الذي كان جاهزاً بالفعل هو الفيلق ٨، الذي كان بضم الفرقتين المصفحتين ٤ و ٢، وفرقتي المشاة ٨ و ٢٧، فألقى وباتون ، بهما في الثغرة . وقد أقام مع «مونتغومري» رهاناً، قيمته ٥ ليرات

سترلينيّـة. على أنَّه سيكون في «بريست» يوم السبت المقبل

كانت طريق «بونتورسون» هي المسلك الوحيد. ولم يكن هنالك غير جسر «بونتوبول»، فتدفق عبر مساكه الذي يبلغ خمسة أمتار بر" من الآليات: دبيابات، ومدافع مسيرة آلياً، وشاحنات، وسيارات «جيب» وسيارات مصفحة، وعدة الجسور، وجرارات، وسيارات إسعاف بكانت نجري ليلا ومصابيحها مضاءة كليها، كما لو أن الطيران العدو لم يكن له وجود. وقد أهملت قواعد المسيرة كافقه فكانت العناصر تتوغيل في الرتل حسب ترتيب وصوطا إلى مراكز التنسيق، ولم تكن الوحدات تعود في الرتل حسب ترتيب وصوطا إلى مراكز التنسيق، ولم تكن الوحدات تعود وهفوجيره، و «كومبور»، و «فيتري»، و «لافال». واجتازت الفرق الأربع في الفيلق الثامن «سيلون» خلال ثمان وأربعين ساعة، وقد لحقت بها بالسرعة في الفيلق الثامن «سيلون» خلال ثمان وأربعين ساعة، وقد لحقت بها بالسرعة وخرج الجيش الأميركي من الوهن الشديد الذي أوقعته فيه حرب السياجات بوخرج الجيش الأميركي من الوهن الشديد الذي أوقعته فيه حرب السياجات بالمساحة الملائمة لاستخدامها، فقد عادت إلى الحياة كما تعود أمة كاملة المساحة الملائمة لاستخدامها، فقد عادت إلى الحياة كما تعود أمة كاملة من الحسرات بعثتها الشمس بعثاً جديداً.

كانت أوامر «باتون» في غاية البساطة: الفرقتان المصفّحتان ٨ و ٤ باتّجاه «بريست». وإذ التّجاه «بريست». وإذ التقي «باتون» صديقه «بوب غرو»، قائد هذه الوحدة الأخيرة، الذي كان ينظّم بنفسه سير العناصر على طريق «بونتورسون»، شدّ على كتفه بيده الفولاذية وقال له: «خذ بريست!». وإذ اعترض «غرو» قائلاً إن الفولاذية وقال له: «خذ بريست!». وإذ اعترض «غرو» قائلاً إن المحدد على مونيّي»!». «لا إخالك تتركني أفقد الليرات الحمس الى راهنت بها «مونيّي»!».

كان تمخططو غزو «أوروبا» قد حسبوا حساب حملة شتوية في وفرنسا». كان على الجيوش الحليفة أن تحل في كانون الثاني على خط وأبفيل – أميانس – لاوون – ريمس – تروا»، فلا يمكن بالتالي أن يتم تحرير «أوروبا» الغربية قبل الصيف التالي. وفي هذا المخطط كانت وبروتانيا» عتبة هذا الغزو. وكانت أعمال ضخمة قد أعد ت لتحسين مواصلاتها الفاسدة، وقد نُظر في بناء مرفإ كبير في ظل رصيف «كيبورون» الطبيعي. وكان على الجيش الثالث بكامله أن يجهد في غز و شبه الجزيرة الأرموريكانية، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش الأول .

بيد أن الأفكار تتطور ، والجرأة تسير قد ما وأما «مونتغومري » الذي كان متورعاً في مخططاته ، جسوراً في ستراتيجيته ، فقد كانالسباق إلى روية جاد ات أسرع إلى النصر . وكانت المرحلة البروتانية تبدو له من غير طائل . وقد بدا له أن استخدام جيش موليف من أربعة فيالق ، في وجه فرق ألمانية هرمة أربع ، أمر لا مبر له . وكان «باتون » يفكر بالطريقة نفسها - وكان أفضل مرووسي «باتون» يفكر وكان الجرال الجرال عمية الأول من آب ، وإذ وجد المدينة متحمية استدار حواله ، ولكنة مشية الأول من آب ، وإذ وجد المدينة متحمية استدار حواله ، ولكنة منابع من أن يسير باتتجاه «فان» و «لوريان» ، وفقاً لأوامره ، سار على وأخير » . وبعد ما دعاه قائد فيلقه «ميدلتون» للاتتجاه إلى «موربيهان» وأطاع مرغماً وهو يقول : «ليس «لوريان» هو الموضع الذي ينبغي أن أذهب أطاع مرغماً وهو يقول : «ليس «لوريان» هو الموضع الذي ينبغي أن أذهب إليه ، بل «شارتر » . فالحطة والوحي يقفان ههنا وجها لوجه . وأما المناورة الي ستعجل في خاتمة معركة «فرنسا» ، فقد انبثقت في الساحة نفسها . التيجة لاصطراع الواقعين الفكريين هذين .

. في ٣ آب كتب «مونتغومري» ما يلي: «إنَّني أبعث بالفيلق الأميركيَّ النَّامن بمفرده إلى «بروتانيا». » إنَّ في الأمر لمبالغة: فلقد تقدّ م في السَّجاه

اربن ، جزء من فرقة المشاة ٨ فحسب ، ولم تطأ أرض «بروتانيا» عجلة واحدة من عجلات فرقة المشاة ٧٩ التي استدارت نحو «الافال» والومانس» . وكانت الفرقتان المصفّحتان ٤ و ٦ هما الوحيدتان اللتان توغّلتا غربي خطّ «سان مالو سان نازير » . فوجدتا هناك بعض المشاة ، وهم . . . ٠ ٢ جندي فرنسي نظامي من جنود الكولونيل «إيون» الذي هبط بالمظلّة في «فرنسا» قبل ٦ حزيران ولقد تحرّر تسعة أعشار المنطقة تلقائياً . فأشرعت الأبواب ، وسلّمت المدن للدبّابات الأميركية .

وبشطحة قلم أعلن «هتلر » الموانىء الفرنسية جميعاً أماكن حصينة:
«دنكرك». «كاليه». «بولون»، «لوهافر»، «سان مالو»، «بريست»،
«لوريان». «سان—نازير»، «لاروشيل»، «رويان». والتعليل الذي عرضه
في خطابه المسهب بتاريخ ٣٦ تموّز لم يكن باطلاً: فالقوّات التي تحتل المرافىء، والتي لم تكن تتمتّع بالسهولة في التحرك، كانت مهدد دة بدمار أكيد إن هي خاضت القتال في الساحات المنفتحة، فهي إذا تودّي مهمتها على وجه أفضل إن هي أوصدت أبواب «أوروبا» البحرية وإن هي احتفظت بالقواعد التي يمكن لحرب الغوّاصات أن تنطلق منها من جديد،



الخبرال «باتون» في سيارة جيب .

بعد إنزال طراز ٢١. وبعد ما خاب أمل الفوهرر عند سقوط دشير بور » السريع ، أمر بأن يُسحَقَّق في أوضاع القادة ، وبأن تُسدر س حالتهم العقليَّة . فأقال بعضهم ، وجعل الآخرين يؤدّون قسَماً خاصاً.

في «بروتانيا» إذاً قامت العناصر المشتة في الفيلق الألماني ٢٥ بالتراجع إلى المرافى ، بدلاً من أن تحاول الإفلات باتهاه الشرق. ولو أن الجرأة والثقة كانا أكثر فعالية لدى الجنود الفرنسيين لتمكنوا من الاستيلاء عنوة على «لوريان»، ولكن السائحة أفلتت من أيديهم. ووصلت الفرقة المصفحة آمام «بريست» في ٧ آب، ولكن لم يكن لديها الإمكانات للإغارة على موقع هام كذاك. وبذلك خسر «باتون» رهانه! وكان حصار «سان مالو» هو الحصار الوحيد الذي بوشر فيه للحال بواسطة مجموعة قد منها فرقة المشاة ٨٠٠ و بنحو ١٢٠٠٠ رجل، لم يعرف الكثير ون منهم بندقية من المشاة ٨٠٠ وإذ تلقي إنذاراً أخيراً يطلب منه الاستسلام، أجاب بأنه سيدافع عن «سان - مالو» حتى آخر حجر فيها .

#### الحرب تمضي حثيثة الخطى

إندفعت معارك «فرنسا» الحاسمة خارجَ نطاق «الكلفادوس» و ﴿الْكُونِنْتَانَ ﴾؛ فقد انحر ف زحف ﴿باتُونَ ﴾ نحو الشرق، لا يلقي أمامه غير فراغ ؛ وأعرب أحد التقارير عن ذلك إذ قال: «يتعذَّر علينا أن نفيدَ كم بآيَّة معلومات عن العدوَّ، إذ لا وجود لعدوَّ أمامنا... «فقد حَلَّت «البيرش» و الملين، من الألمان، ولم يصادف الزاحفون سوى بعض الحواجز المقامة على الطرقات . أو بعض جنود مصلحة التموين الذين يقعون في الأسر فيهلُّل أكثرهم اغتباطأ بنهاية الحرب. وراح المدنيُّون ورجال الدرك والعصاة يقودونُ الأرتال ويمحون ما علق في نفوس الأميركيّين من أنَّهم يحرّرون الناس مكرّهين، وهو انطباع قد خلّفه استنكار القرويّين الذين غَاظُهُمْ ۚ أَلا َّتَحَرَّمُ القَنَابِلُ ۗ الْأَبْقَارَ وَالمَاشِيةِ ! فَفِي وَلَافَالِ ﴾ مَثَلًا ً، حيث كانت كتيبة ألمانية تدافع عن الجسر، قاد رجال الشرطة البلدية الأميركيتين إلى أحد سدود والمايين ». ووصلت فرقة المشاة ٧٩، المنقولة من الفيلق الـ ٨ إلى الـ ١٥ ، إلى «مانس» في الساعة ١٧ من يوم ٨، قبل الفرقة المصفّحة الـ ٥ التي أخذت تتقدّم على محاذاة ضفّة والسارت» اليسرى.وقد كانت المدينة الكبيرة لساعات خلت.وهي عقدة المواصلات غربيّ «فرنسا»، مقرّ أركان الجيش السابع الأميركيّ ومستودعه المركزيّ. أما مجموع الفيلق الـ ١٥. الذي يقوده المبجر جنرال دواد ه. هايسليب». فقد بلغها بعد اجتيازه جسر «بونتوبولت» بأقلُّ من أربعة أيَّام.

تعققت نبوء و هعلر » هذه المرة ، ففي الأرض العراء . وتحت حماية تفوق جوي ساحق ، زود تحريك الآليات الشامل الجيش الأميركي بالأجنحة ، ووفر له قدرة على التحرك شبيهة بالتي عرفتها فرق الدبابات الألمانية عام ١٩٤٠. وقد أغرى هذا التشابه القواد الحلفاء بمحاولة تطويق القوات الألمانية في ونورمانديا » : كما سبق ولروندشتاد » و وبوك » أن طوقا القوات الفرنسية البريطانية في والفلاندر » وسرعان ما خطر هذا الاحتمال المثير ولباتون » ، الذي تغذت حاسته السراتيجية بدرس عميق للتاريخ العسكري ، وهو المدرسة الكبيرة الوحيدة التي تُخرج القواد الكبار . ولذا قال ولهايسليب » : و لا يأخذنك العجب إذا ما تلقيت أمراً بالسير ناحة الشمال ... »

ناحية الشمالـــالشرقيّ. وحتى ناحية الشمال ... ه هنالك شبه آخر أخــّاذ بعام ١٩٤٠. ألا وهو ضيقُ الممرّ الذي توغـّـل فيه الزحف الآلي". فيوم الدفع «باتون» على جسر «بونتوبولت»، لم يكن عرض الثغرة ليبلغ عشرة كيلومترات، والجبهة الألمانيَّة لم تمزَّق إلاَّ في طرفها الأيسر؛ أمَّا في ما عدا ذلك فقد تعرُّضت لضغط شديد لم تثبت أمامه إلاَّ متكبَّدة خسائر لا تطاق، على المدى الطويل؛ ولكنَّها كانت، في الوقت الحاضر، ما تزال صامدة. فالجيش الكنديّ الأوّل لم يتمكّن من الحروج من ضاحية «كين» الكبيرة، وصُدُّ الجيش البريطانيُّ الثاني أمام «فيليه— بوكاج» ، ووقف الجيش الأميركيّ الأوّل يراوح بين وتورينيي» و «فيل ديو \_ لي ـ بول». أمّا جولة «باتون»، فقد كانت، على غرار جولة وغوديريان، عقب وسيدان،، أشبه بغارة منها باستثمار لنصر . وقد دعت إلى ردَّه الفعل نفسها الِّي خطرت ولغاملان، و وفيغان، عام ١٩٤٠: ألا وهي سدَّ الثغرَّة. فبينا يكتشف الحلفاء احتمال تطويق العدوٌّ، ركتَّز الألمان تفكيرهم علي خنق الممرّ المفتوح عبر خطوطهم، وإيقاع العناصر التي اجتازته في الأسر. وهكذا اعتقد «هتلر » يقيناً أن مفتاح الظفر في الغرب قد بات في يده، أي أنه قد غدا قادراً على قلب مجرى الحرب رأساً على عقب قلباً حاسماً نهائياً!

ثُمّـة اعتبار آخر قد أسهم في تغذية تفاوُّله: ألا وهو الوضع الذي تصوّر الجيش الأميركيّ متردياً فيه . فقد تأبّط دراسة وضعها «فون



كان التهديد الذي تعرّضت له «أفرانش» قد طرح على القيادة الحليفة مشكلة شائكة: أكان عليها أن تعيد «باتون» أدراجه، إبقاء على صلاته بالشاطئ النورماندي ؟ أم أنها تجازف بقطع حبل سرّة الجيش الثالث الموقت؛ لقد قرر «أيزبهاور» شخصياً. صبيحة اليوم الذي أخذت فيه الدبابات الألمانية تدنو من «سانت—هيلير—دو—هاركويه»، أن يعتمد جانب الحرأة المنطقية. فقد بلغت طاقة «مصلحة النقل الجوي»، أن يعتمد يومياً. بحيث أنه كان بالإمكان تأمين حاجات الجيش الثالث الجوهرية أبة كان الاحتمالات. وباتت متابعة فتح «فرنسا» ممكنة، بالرغم من المجهود الأخير الدي يبذله «هتلر» لترميم جبهته النورماندية .

يد أن الدفاع «باتون» لم يبق يرمي إلى إنشاء والمنزل» الذي وضعت عملية الغزو تصميمه، فالعناد الذي تشبّثت به الجيوش الألمانية بالأرض ولد فرصة ممتازة لتطويقها وأسرها. وهكذا يتميّم وباتون، الذي كان يبغي «بريست» أولا سطر وألونسون» لا شطر وشارتر»، مقو ما محور مسيرته بما يزيد على ٩٠ درجة، حاملا الدائرة التي بدأها منذ ثغزة وبونتوبولت» باتشجاه اليسار إلى ثلاثة أرباع مدارها. ومضى، على أن يبلغ في تقد مه خطاً يمر في و كروج» و «سي»، حيث يوافيه الجيش الكندي في تقد مه القادم من الشمال مروراً «بفاليز» و وارجنتان»، فيغلق الملزمة ...

في الوقت الذي بدأت فيه هذه المناورة الالتفافية الضخمة، كان الجيش الثالث مشتمًا على مسافة ٤٠٠ كلم تمتد من رأس وفينيستير الله وريف «مانس». فهو يقاتل على أبواب وسان—مالو »، محدقاً بمدينتها القديمة المحترقة، وهو يقوم بحصار «بريست» فاصلاً من أجله فرقة المشاة م، وهو إلى ذلك يسد منافذ «سان—لوريان» و «سان—نازير »، ويدرك بر «اللوار » من «نانت» إلى «أنجيه». ولكنه، مع هذا ، يملك بسعة ما يلزمه من الحشود لتنفيذ مهمته الجديدة. فثلاثة من فيالقه جاهزة بكاملها ، أو بقسم منها : فالفيلق ١٥ الزاحف على «ألونسون» يشكل مركز الثقل أو بقسم منها : فالفيلق ١٥ الزاحف على «ألونسون» يشكل مركز الثقل أن الفيلق ٢٠ على استعداد لحمايته بوصله بالجيش الأوّل، قرب «دونفرون». وليس بين يدي الألمان لصد المناورة سوى بعض مفارز من جنودالمؤخرات، والفيلق المصفح ٨٥ الذي يضم فرقة الدبّابات وفرقة المشاة ٨٠٨ الوافدة من جنوب «فرنسا» شراذم وأسمالاً .

كان ريف «ألونسون» مغايراً لأرياف «نورمانديا» التي خبرها الأميركية و منذ شهرين و فالمراعي الحصبة ، ومرابض الحيل ، تتناوب والغابات الفخمة التي ينفر فيها المدفع قطعاناً من الأيل ! ازداد الفيلق ١٥ قوة بانضمام الفرقة المصفحة الفرنسية ٢ التي نزلت إلى البر يوم ٣ آب في خليج «مون سان ميشال». مشى «لوكلير » بمقد منه فانتزع جسور «ألونسون» سليمة و وما لبث أن اجتاز غابة «إيكوف»، وخرج عن طرقه المرسومة فعرقل منطقة سير الفرقة المصفحة الأميركية ٥ لم تكن وأرجنتان» في المنطقة الأميركية و لا في المنطقة الفرنسية ، لأن فتحها كان قد ترك لكنديتي مجموعة الجيوش ٢١. ولكن دورية فرنسية قد دخلتها مع ذلك في الساعة ٥ من مساء ١٣ آب، نزولا عند رغبة دركيين محليين ا ثم في السحبت بعدما رفعت العلم الفرنسي برهة على إحدى نوافذ بيت المختار وغدت وفاليز » ، التي شن الكنديون هجومهم عليها من جديد، على بعد وغدت وفاليز » ، التي شن الكنديون هجومهم عليها من جديد، على بعد وعدت أي ما يعادل مسيرة ساعتين بالنسبة للدبابات!

في '١٦ آب أطلع «كلوغي» «هتلر» على ضخامة الحطر وقرب وقوعه. واقترح أن تُسحب من ناتئة «مورتان» ثلاثُ فرق مصفحة لشن هجوم معاكس من الغرب إلى الشرق على جانب الفيلق الأميركي ١٥. فقبل «هتلر» المبدأ، ولكنه أخذ يناقش التطبيق. فرفض أن يقبل التخلّي عن الزحف على «أفرانش»، وبالتالي لم يسمح إلا بتراجع محدود في منطقة

«مورتان». معتبراً أن مشروع مناورة المارشال كان متردداً ضعيفاً. فالواجب يقضي بتوجيه الهجوم ناحية الجنوب الشرقي على «مانس» مباشرة لبتر ساق العدو عند أصلها. وإذا ما أبادت الدبابات الفيلق الأميركي ١٥ استدارت ناحية الغرب وسارت على «أفرانش» مروراً «بماين». بالاشتراك مع القوات المخلّفة حول «مورتان».

كانت رويًا «هتلر » خيالية وهمية ؛ فالفرق المصفحة التي يقذف بها في قطاعات الأفق كلها ليست إلا حفنة من الدبابات يخدمها رجال منهوكون، وقد أمسى تموينها بالوقود موقعاً رهناً بالظروف، فضلاً عن أن قدرتها على التحرك باتت ضعيفة جداً نظراً اسيطرة العدو على الجو. ولقد قال ذلك للفوهر و تلميذ «غوديريان» المحبب والضابط الباسل «إيبرباخ». في تقرير خاص : « لا بد من الانتباه إلى أننا، في الطور القمري الراهن، لا يمكننا أن نتحرك أكثر من ٦ ساعات على ٢٤ ساعة، وذلك من الساعة ٣ إلى ٩، وبشرط ألا يخوننا ضباب الصباح... » ومع هذا، كان «هتلر » منطقياً في رفضه القبول بهذه الاعتبارات. ذاك أنه لو قبلها لما وسعه إلا أن يسلم بهزيمة وألمانيا النهائية، أي بإخفاقه وانتحاره . فهو لم يبق يكافح ليبعد الكارثة عن بلده، إنها للمد في أينامه !

طفقت الدبـّابات المعيّـنة تغادر ناتئة «مورتان» ليل ١٢ آب. كانت الخطّة المرسومة تفرض أنّها، انطلاقاً من منطقة «كرّوج»، ستشنّ هجوماً عامًّا نحو منطقة هسي ،، خلال ليل ١٤ ـــــــ آب. بَيْد أنَّ تلك كانت نظرة في البال مجرَّدة: فقد اضطَّر «إيبرباخ» منذ ١٣ أن يعهد إلى فرقة الدبَّابات الصاعقة ١١٦\_ المؤلَّفة من ١٥ دبَّابة! – أمرَ الدفاع عن «أرجنتان». وفي الغد اضطرّت فرقة الدبّابات الصاعقة ١ – المؤلَّفة من ٠ ٣ دبَّابة ! - أن تغلق الجبهة من «كروَّج ، إلى «لافرتي - ماسي» ؛ ثم قضت الحاجة على فرقة الدبَّابات الصاعقة ٢ ــ الموُّلَّفة من ٢٥ دبَّابة إ ــ بأن تصدُّ الفرقة المصفّحة الثانية أمام «إيكوشي ». أمَّا فرقة الدبَّابات ١٠، التي كان مفر وضاً أن تهبّ للنجدة قادمة من ناحية «دونفر ون»، فلم تستطع أن تقوم بالانتقال بسبب افتقارها إلى الوقود؛وأمَّافرقة الدبَّابات؟،التيكانُّ عليها أنَّ تنضم إلى قوَّات وإيبر باخ، فقد دمَّرها الفرنسيُّون عمليًّا في غابة وإيكوف». وفي «رستنبورغ» احتشدت حول خارطة الفوهرر مجموعة جبَّارة من الفرق المصفّحة كبي تنقضّ على جانب الجيش الأميركيّ الثالث المتهوّر المعرَّض . أمَّا في «نورمانديا، فقد انبسط بعض فئات منّ المحاربين بين وفلير ، و وغاسي ، فعششوا في السياجات ، وهي، إن كانت قادرة على مقاومة صامدة ذاتَ شأن ، عاجزة عن القيام بحركة هجوميّة . وهكذا يمرَّ قوَّاد الحرب المتعاظمون المتعجرفون كلُّهم في مرحلة يرفضون فيها الإقرار بواقع الأمور .

أعادت مجموعة الجيوش ٢١ كرتها في ١٤ آب، فشطبت القنابل الملقاة بين «كيسي» و و تاسيلي » فرقة المشاة ٥٨ من جبهة القتال الألمانية . ومع حلول المساء كانت الفرقتان الكنديتان ٢ و ٤ على بعد ٧ كلم من «فاليز» التي قُصفت بعنف لم يُبق أثراً لرسم الشوارع . ومد د البولونيون الزحف شرقي «الديف»، ليزيدوا كتافة الحلقة التي تنطبق على الجيشين العالمقين في الشرك .

## نــزول صـَاعِقِ في بـروفاسَا الله يَا بـروفاسَا الله يَا الله ويق مخفق في النورمانديا "

قال «متلر » بعد أسابيع مشيراً إلى يوم ١٥ آب١٩٤٤ : «لقد كان أكثر أيّام حياتي سواداً ... » ولكن القدر كان يخبّىء له المزيد من السواد .

خلال الليل هطل على «بروفانسا» مظليّو الفرقة الأولى المنقولة جواً الأميركيّون والإنكليز بالآلاف. وفي الساعة ٨ صباحاً نزلت ثلاث فرق أميركيّة بين «كان» و «هيير». إن عمليّة «أنفيل—دراغون» قد انطلقت والحالة هذه، تلك العمليّة التي أرجئت مراراً عدّة، والتي كان «تشرتشل» يناهضها، والتي أبقى الأميركيّون عليها لتحويل نظر الإنكليز عن والبلقان» أكثر منه لمقتضى ضرورة عسكريّة يقتنعون بها.

كانت القوات التي اشتركت في هذه العملية ناتجة أصلاً عن تجزئة جيش «إيطاليا» . ففي ٢٨ تموز انترع الفيلق الأميركي السادس وفيلق الحملة الفرنسي من الجمرال «كلارك» بعد ما كانا في أوج ملاحقتهما . وبعد الاستيلاء على «ليفورنو» و «بيزا» و «سيبي »، وقد أعيد إلى جنوبي وإيطاليا» لكي يصار إلى إيحارهما من هناك شطر الساحل البر وفنسالي . وأما فرقة مشاة المستعمرات التاسعة ، التي احتلت جزيرة «إلبا» في ١٧ و ١٨ تموز . وأما الفرقتان المصفحتان ١ و ٥ اللتان كونتا في «الجزائر» ، فقد أتت تنضم إلى القوات الفرنسية التي قسمت بدورها إلى فيلقين كان لهما أن يولقا جيشاً فيما بعد . وأما «جوان» فقد زال عن مسرح الحرب العاملة ليحل محلة الجرال «دي لاتر دي تاسينيي » ، وذلك على الرغم معتبراً بحق أن سهل «البو» إنسا كان المفتاح الستراتيجي المحرب، معتبراً بحق أن سهل «البو» إنسا كان المفتاح الستراتيجي المحرب، ووساحة القتال المثالية التي تقود إلى «فيينا» و «براغ»، وإلى خط والإلب» في وقت يسير ، بيد أن السياسة — سياسة «روزفلت» السوفياتية — قد قررت عكس ذلك دونما إلتفات إلى الستراتيجية .

وقد رافق عودة هذا العدد الضخم من الجنود الفرنسيين نحو أرض وفرنسا ، رعشة " عاطفية قوية . إلا "أن" التحضيرات ، والإبحار ، وعبور «أنفيل» لم تكن لتشبه تقلُّبات غزو «أوروبا» الموُّثْرَة إلاٌّ مشابهة طفيفة. ومع ذلك فقد كانت الحملة بالغة الأهميّة، وقد تطلّبت تحريك حوالي ٢٠٠٠ سفينة إنزال أو سفينة نقل، ومواكبة بحريَّة موَّلتَّفة من ٣٠٠ سفينة حربيّة، منها البوارج «نيفادا» و«تيكساس» و «أوكلاهوما» و «راميليز ». و راحت القوافل تقتر ب من الساحل الفرنسيّ عبر تماني طرق انطلقت من «وهران» و«مدينة الجزائر» و «بنزرت» و «باليرمو» و«تارانتو » و «برنديزي «و «نابو لي» و «كالفي ». ولم يُشب العبورَ أو الاقتراب أيّ عارض قطٌّ، سوى حادث طارىء في الساعة ٣،٤٧، بالقرب من جزيرة هالشرق، حين عكَّرت صفوَّ الرحلة لبرهة وجيزة السفينة الألمانيَّة «إيسكاربورت»، ولكن المدمرة «سومرز» أتت عليها بصلية واحدة . وفي ذلك الوقت بالذات كان المغاوير الفرنسيُّون والمغاربة من جماعتَّى «روميو» و«روزي» قد وطئوا الشاطئ في رأس «العبد» وفي ناتثة وإيسكييون، ، فضلاً عن مظلَّتِني فرقة وإيربورن، الجويَّة الأولى. وكانت عمليَّتان لإنزال مظليّين مفَّتعلين قيد التحقيق أمام «جنوا» و « لاشيوتات » .

بدأ القصف الجوي والبحري مع طلوع الفجر. وعند بزوغ الشمس كانت السماء غائمة، ولكن البحر كان هادئاً، وكانت النشرة الجوية ممتازة. وراحت موجات الهجوم في فرق المشاة الأميركية ٣٦، و ٤٥٠ و ٣٠ تحتشد من غير عقبات أمام «سان رافاييل» و«سان تروبي» و «كافالير» على التوالي؛ وقد وطئت جميعها الأرض باستثناء واحدة في الساعة الثامنة والدقيقة الواحدة، من رأس «كافالين» حتى ممر «أنتيور» البحري الضيق .

كَانَ الجيش الألماني التاسع عشر يؤمّن الدفاع عن الساحل المتوسطيّ، وعلى رأسه الجيرال وفريدريك فيسي، الذي حلّ لتوّه محلّ وفون شودنشيرن». وكان هذا الجيش، بعدما اعتبُصر لصالح جبهة

«نورمانديا»، مقتصراً على سبع فرق لا تضم "أقل من ٢٠ كتيبة شرقية. وعلى فرقة المصفحات ١١ التي كانت موجودة لسوء الحظ إلى غربي «الرون» في منطقة «مونبولييه». ومنذ ساعات الصبح الأولى لاح للقيادة الألمانية أن المنشآت الناقصة في جدار المتوسط، فضلاً عن القوات الهزيلة المتمركزة فيها، كانت عاجزة عن مجابهة الغزو الجديد.

في ونورمانديا» لم يكن يوم 10 آب يوم ً هدنة؛ فلقد جلا الألمان عن ناتئة «مورتان»، فأعاد الأميركيُّون احتلالها منقذين بذلك المحاصَّرين في الحطّ ٣١٧، إلا أن سبعة فيالق ألمانيّة كانت محصورة بين «فلير» و الديف، في ممر طوله ٥٠ كلم وعرضه نحو عشرين، قال عنه رئيس أركان المجموعة «ب» العامّة «إنّ الوضع فيه يتأزّم من ساعة إلى ساعة ». ولم يكن الجيب قد أُغلِق بعدُ ، ولكن تموينه قد غدا صعباً للغاية ، وكانت القاذفات الحليفة تزرع فيه فوضى دامية. ومع ذلك فلا النزول في «بروفانسا»،ولا قتال «نورماندیا» المتفاوت القوی، کانا سبباً لهیاج وآدولف هتلر ،، وثورته، وقلقه الحانق، بل اقتناعه بخيانة جديدة : فالمارشال وفون كلوغي ، القائد الأعلى لجبهة الغرب، قد اختفى! كان قد أمضى ليله في «مول» في ١٤، في جوار «فيموتييه»، مركز قيادة «ديتر تش»؛ وعاد إلى الرحيل في الساعة ٣٠،٥من صبيحة اليوم التالي. باتشجاه «نیسی»، فی جوار «فالیز»، مرکز قیادة «ایبرباخ». ولکنته لم يصل؛ وأمَّا النداءات الَّتي وُجَّهت للشاحنة\_الإذاعة الَّتي ترافقه فقد لقيت أذناً صمَّاء. وقد جرَّى البحث عنه في أنحاء الجيب كلُّها، ولكنُّ من غیر جدوی.

وَلَمْ يَرَدُّد هَمْتَلُو » في تعليل هذا الاختفاء: «فكلوغي »، الذي كان متورَّطاً في موَّامُرة ٢٠ تمّوز، والذي علم أن أمره قد افتضح، وأنّه هالك لا محالة ، قد انتقل إلى صفوف العدو! لقد ذهب إلى جيب «فاليز » للاستسلام على الأقل ، أو للتفاوض في أمر استسلام جيشه على الأرجح .

وفي أمستهل فترة ما بعد الظهر رفض «متلر » أن ينتظر أكثر مما فعل فأمر الجنرال «هاوسر» بأن يتسلم مؤقتاً قيادة مجموعة الجيوش «ب»، وراح يبحث عن رجل قادر على قمع خيانة «فون كلوغي» في مهدها. وبعدما تردد في الاختيار بين «كيسلرنغ» و «مودل»، اختار الثاني واستدعاه إلى «رستنبورغ» للحال .

وعاد المختفي إلى الظهور في الواحدة صباحاً! كانت الطائرات الحليفة قد أحرقت سيارته ، وأتلفت الشاحنة الإذاعة ، وقتلت رفقاء رحلته أو أصابتهم بجروح . وكان قد أمضي يومه مختبئاً في حقل قمح ، وقد كتب عليه أن يلوذ بالجمود الذي يشل قواته خلال الساعات النهارية. وعند الغسق لم يجد سيارة إلا بعد عناء كثير ، ومن ثم بقي في الطريق ساعات قبل أن يبلغ «نيسي» حيث وصل ذليلا ، رث الثياب، مرهمةاً. وكان ترحيب «رستنبورغ» به برقية تمنعه من العودة إلى الجيب، وتأمره بإدارة المعركة من مركز قيادة «ديترتش» تحت رقابة نازي عليا!

وأطاع «كلوغي» الأوامر، فعاد إلى «مول». وقد مكنّته المغامرة التي خاضها من أن يرسم «بلودل » لوحة حسية لإحدى الليالي في مو خسّرات جبهة «نورمانديا»: الطرقات التي اكتظّت بجموع غفيرة؛ الأرتال المتقاطعة التي تشلّ الحركة؛ عرقلة السير أمام الجسور المدمّرة؛ المدفعية وهي ترهق وتدمي المفارق؛ هدير الطيران العدو المتواصل؛ السيّارات المشتعلة التي تستنزل قنابل جديدة بسبب النيران المندلعة فيها ... وكان «جودل» يصغي إلى هذا الوصف بشيء من الارتياب، ولكنّه لم يُعلم مخاطبه باستبداله الوشيك، واكتفى بإعلامه بأن الفوهرر سوف يسمح ولا ريب بإجلاء جيب «فاليز».

كان الكنديتون في «فاليز ». وأمّا البولونيتون ففي «ترون». وكان

الإنكليز يجتاحون وادي «الأورن». وفي «بروتانيا» كان الأميركية و يُجهزون على «سان الله» حيث نقض «فون أولوك »عهده ، فرفع العلم الأبيض على القلعة ! وفي اتسجاه «باريس» استولوا على «درو» ، وعلى «اللوار» استولوا على «أورليان» . وفي «نورمانديا» راحوا يضغطون على قعر الجيب، فبات جلياً أن كل شيء كان ينهار ، وأن النهاية قد أقلت ...

وفي الواقع كانت إحدى أكبر فرص الحرب قد فاتت الحلفاء. فمن جملة قطاعات معركة وفرنسا » كافة ، بقي واحد هامد الأنفاس، وهو أكبر القطاعات أهمية ، ألا وهو قطاع «أرجنتان». لم يكن الفيلق الأميركي ١٥ قد جاوز الحط الذي بلغه في ١٣ آب. وكانت اثنتان من فرقه . الفرقة المدرّعة ٥ والفرقة ٧٩، قد سنُحبتا من القتال وأرسلتا إلى المنطقة الباريسية . وأمّا شعبة الكلاّبة التي كانت تُغلق جيب وفاليز » فقد توقفت من تلقاء نفسها . وأمّا تطويق الجيش السابع ، والجيش المصفت فقد توقفت من تلقاء نفسها . وأمّا تطويق الجيش السابع ، والجيش المصفت الحامس . فقد بقي منقوصاً بعدما بوشر به بصورة محكمة . فالأميركيون يشتتون بسبب جولاتهم الميكانيكية الرحبة ، بدلاً من أن يركز وا اهتمامهم على الشيء الوحيد الذي يعتبر في الحرب ذا أهمية : ألا وهو إفناء العدو! القد كان «برادلي» هو المسؤول عن هذا الحطإ . وقد أقرّ بذلك إذ قال ولقد كان القرار قرارى أنا دون سواى ... وفمنذ ١٣ كان وهايسليب » قال : ولقد كان القرار قرارى أنا دون سواى ... وفمنذ ١٣ كان وهايسليب »

لقد كان «برادلي» هو المسوول عن هذا الحطل . وقد اقر بدلك إذ قال : «لقد كان القرار قراري أنا دون سواي ... » فمنذ ١٣ كان «هايسليب» قد طلب الإذن بمتابعة تقد مه ، وبالحروج من منطقة مجموعة الحيوش ١٧ لاحتلال «أرجنتان» ، ولكي يمد يده إلى الجيش الكندي الأوّل باتبجاه «فاليز» ، ولكي يُمحكم من ثم إغلاق الدائرة حول العدو . وقد وافق «باتون» بحماسة ، إلا أن «برادلي» تدخيل ممانعا ، قال في ذلك : «لقد كانت تعليماتي صارمة لدرجة أن «باتون» قد استدعى قوّات «هايسليب» من غير أن ينبس بكلمة ... » وأما «مونتغومري» ، القائد الأعلى لمسرح العمليات . فلم يستعلم عن شيء ، ولم يأمر بشيء وأما «أيزنهاور » فقد كان غارقا في أوساطه الرفيعة العالية ، فلم يأبه للتدخيل في شوون فيلق بسيط ! وبقي «برادلي» هو الحكم المطلق. قال : هكنت شديد الرضى لكوني قد بلغت هدفي ، وقد أنفت أن أحدد لي الإطلاق جنوداً عظاماً . فالهدف . في نظر، «عمر برادلي» ، كان خط «نورمانديا» وستالينغراد» ثانية ، وذلك بأسر جيشين ألمانيين ، وبتعجيل ونورمانديا » وستالينغراد» ثانية ، وذلك بأسر جيشين ألمانيين ، وبتعجيل أجل الحرب بأن تُسد د إلى العدو ضربة مادية ومعنوية قاضية .

لم يكن وكلوغي و عالماً بالمهلة التي منحها. وبعدما تأكله القلق الشديد، أمر بالجلاء عن الجيب من غير أن يحصل على إذن وهتلر و بدأ التراجع في ليل ١٦-١٧، وكان لزاماً التخلي عن السيارات بسبب انعدام الوقود. كانت المسيرة بطيئة في الظلمة، عبر الطرقات المتضرّرة التي اكتظت بالحطام. وطلع الفجر يشهد أرتال الجيش السابع الطويلة، التي نجر ها الحيل، مجمدة غربي والأورن، أمام جسر وبوتانج، وهو ممر النهر الأوحد. واختلق وكلوغي، تمويها، فنقل اهتمام العدو إلى نقطة أخرى، وذلك بأن أمر بشن هجوم على وبور—سان—ليونار، على مدخل الجيب. وقامت فرقة المصفحات الصاعقة ٢ بتدعيم ممر التسلل بطردها فرقة المشاة الأميركية ٩٠ من القمة التي تسيطر على ممر والديف، في والسامبوا، وخلال النهار تمكنت ٤٥ قاذفة من طراز وهاينكل، حُولت للدبابات الأخيرة الباقية. وقام وكلوغي، حتى آخر لحظة بأعباء قيادته كلدبابات الأخيرة الباقية. وقام وكلوغي، حتى آخر لحظة بأعباء قيادته كعبدي ماهر ذي خبرة .

ولكن ساعاته الباقية كانت معدودة. أتى «مودل» في صبيحة ١٧

يوُكَد قبول القيادة الحربيّة العليا بإخلاء جيب «فاليز»، حاملاً إلى «كلوغي» في الوقت نفسه رسالة جافية من «هتلر» جاء فيها : « لم تبقّ صالحاً للقيام بقيادة الغرب. أرجو أن تضع نفسك بتصرّفي ».

واختلى «كلوغي» بنفسه لنص الجواب. وبعد ذلك تشاور بهدوء مع «بلومنتريت»، رئيس أركانه العامة، وطلب أن تكون سيارته جاهزة الساعة الحامسة، واستأذن خلفه بالانصراف بتأدّب. وقد استهل الرسالة التي تركها «لهنار» على الوجه التالي: « عندما تبدأ بقراءة هذه السطور لن أكون في عداد الأحياء...» وقد نفض فيها عن نفسه مسورلية كارثة وزرمانديا»، متمنيا «لمودك» أن يكون أسعد حظاً منه. وأضافت الرسالة: « وأما إذا كان الأمر غير ذلك، وأما إذا لم تأتيك الأسلحة الجديدة التي عليها آمالا كباراً بالانتصارات المتوقعة، فعندتد يجب عليك أيها الفوهر رأن تضع حداً للحرب. فالشعب الألماني قد تألم فوق طاقته. وقد حان الوقت لشجب هذه الفظائم الرهيبة » .

وفي صبيحة اليوم التالي أوقف آلمارشال «كلوغي » سيّارته عند مدخل «متز». وقد راه السائق يضع كبسولة بين شفتيه، وما لبث أن حمله إلى المستشفى وهو في الرمق الأخير . فهذا الذي قد أفقد متآمري ٢٠ تمـوز سانحتهم الأخيرة، انتقل في تلك اللحظة ينضم ۖ إليهم في عالم الآخرة . وفي الحانب الحليف تنبيه المسوولون إلى خطا «برادلي» وعزموا على إغلاق الجيب. وانطلق الجيش الكنديّ الأوّل يهاجم باتتجاه «سانــ لامبير ». وجهتر الأميركيتون فيلقأ مؤقَّتاً شنَّ هجومه من «بورــسانـــ ليونار » باتسجاه «شامبوا». كانت المقاومة ما تزال ذات شآن، ولذا لم يكن الوصل قد تم بعد عشية ١٨ . وقد تمكن حشد من الأعداء من الفرار باجتياز «الديف» بين «ترون» و «شامبوا». وعادت العمليّات فنشطت في ١٩، فإذا بالأحراج تتلظّى بعدما أحرقتها قذائف الفوسفور. فهذه المنطقة النورمانديّة الرائعة، أرض مرابض الخيل، وأرض القصور، قد دَ فنت نحت غشاء عَفَين من الدخان الآسن الممتزج بالغبار والمطر. وغاصت الطرقات تحت كميّة هائلة من الحطام، واستحالت القرى مواضع هول طغت فيها على رائحة الحريق والنتانة البشريّـة رائحة" هي من أرهبّ روائح الطبيعة: رائحة الحيل في طور تحلُّـلها. وراح الألمان يقاتَّلون بضراوة. وعند العصر تمكّنت الفرقة البولونيّة المصفّحة الأولى من طردهم من جبل وأورميل،، وهو دعامة محرَّجة ضخمة كانت تبقى طريق التسلُّل مفتوحة. ولحقت بهم فرقة المشاة الأميركيّـة ٣١٧ قادمة من«شامبوا»، بعدما أخلت جرَّ اراتها الطَّرَقات بإزالتها الركام والجثث في خليط فوضويٌّ . وبذلك يكون الجيب قد أغلق. ولكن إغلاقه تأخَّر عن الموعد الضروري حمسة أيَّام! فأكثر من نصف الرجال الذين كانوا فيه، ويبلغ عددهم ٠٠، ١٢٠، قد تمكُّنوا من الحروج منه. وهكذا فاتت الحَلْفاءَ سانحة

على الرغم من ذلك كانت الفريسة دسمة؛ فالجيب ، الذي لم يبق جيب وفاليز »، كان بمثابة مثلث يبلغ طوله نحواً من عشرة كيلومترات . بين خط «كين» الحديدي و «الديف»، ويبلغ عرضه نحواً من ١٢ كيلومتراً بين خط «نيسي - كروي» وخط «أرجنتان شامبوا». وقد تكدّس فيه أكثر من ٥٠٠٠٠ ألماني ، أكثرهم من النهابين ، المستسلمين ،الذين لا يتوقون إلا إلى الأسر . فأركان جيش عامة ، وأحو من عشرة أركان فوق عامة ، وغو من عشرة أركان فوق عامة ، كانت هنالك سهلة المأخذ ، ولكن المعركة لم تكن منظمة ، فما كان من البولونيين ، الذين تركوا لأمرهم على جبل مأورميل » ، إلا أن فقدوا الاتصال مع الكنديين ، والهمر المطر ، ولم يعد

النصر الباهر التي كان يمكن أن يُوفِّرها استسلام جيشين ألمانيّين بلا

قيد ولا شرط!

أسروا فيه إعادة فتحه !
في ليل ١٩-٢٠ ألف «أوجين ميندل»، قائد فيلق المظليين الألماني الثاني، رتلين، وأصدر إليهما أمراً بالتحرك بالصمت التام. وأما وهاوسر »، قائد الجيش السابع، فقد انضم إلى أحد هذين الرتلين ورشاشه معلق إلى عنقه. وتم اجتياز «الديف»، بالقرب من «سان لامبير»، عند قدم تلة ارتسمت فوقها مصفحات العدو. وما إن اكتشف وميندل» أن العدو يحتل جبل «أورميل»، حتى التف من حوله حتى بلغ وكودهار » بالقرب من دسكرة «كامامبير» الشهيرة، والتقى «هاوسر» وكودهار » بالقرب من دسكرة «كامامبير» الشهيرة، والتقى وهاوسر» رساصة هشمت فكه، وكان الدم يسيل منه. جلس القائدان في حفرة برصاصة هشمت فكه، وكان الدم يسيل منه. جلس القائدان في حفرة بواسطة فرقي المصفحة عالى الساعقتين ٢ و ٩ ، وهما تضمان ٢٠ دبابة فحسب! وبعد ذلك حمل هميندل » شاحناته بالجرحى بمن فيهم «هاوسر»، وغطاها بالصلبان الحمراء، ثم أطلقها في وضح النهار على طريق وفصح النهار على طريق وفيوسي» ، فتوقف إطلاق النار برهة ريثما تم بسلام .

وَمُكَّن قواد كبار من النجاة من الجيب بظروف اميندل عينها . ومُكَّن قواد كبار من النجاة من الجيب بظروف الميندل عينها . وهم: «ماهلمان» قائد فرقة المشاة ٣٥٣، وهنون لوتفيتز »، قائد فرقة المصفحة الصاعقة ١٢، وغيرهم . وبدلاً من أن يجني الحلفاء قطافهم المثمر لم يتمكنوا إلاً من أسر جبرالات ثلاثة، منهم هفوذ إلفلدت ، خليفة « فون شولتنز » على رأس الفيلق ٨٤.

لقد أدى هجوم «ميندل» المعاكس شمالي جبل «أورميل» إلى إعادة فتح منفذ. واجتاز بضعة آلاف من الرجال، وكذلك بعض الآليات، والديف» على جسر وسان لامبير» الذي بقي صالحاً للاستعمال، وتمكنوا من النجاة في ليل ٢٠-٢٠. وكانت سيول المطر العارمة تزيد من دياجير الظلمة. وتحركز «ميندل» في زاوية حرج «كودهار»، عند أقدام جبل الظلمة. وتحركز «ميندل» في زاوية حرج «كودهار»، عند أقدام جبل «أورميل» الذي كان البولونيون يرقدون فوقه وقد أصابهم العياء. وكان رجال «ميندل» يرقدون هم أيضاً بمن فيهم المراقبون المرهمةون. ولكن الجنرال بقي واقفاً على قدميه؛ وراح يوجه بنفسه نحو «فيموتيي» مجموعات الرجال التي كانت تنبثق بهدوء من غمرة الليل والمطر. وقبل الفجر بساعة واحدة صرح الناجون من كتيبة الرماة بأنه لم يبق هنالك أحد في أعقابهم صرح الناجون من كتيبة الرماة بأنه لم يبق هنالك أحد في أعقابهم . الحامسة تماماً، ثم انصر ف بدوره ماشياً، وهو يكاد يكون وحيداً. الخامسة تماماً، ثم انصر ف بدوره ماشياً، وهو يكاد يكون وحيداً.

#### رتل مصفتح يجتاز «أرجنتان» .



#### نهاية "فيشيى"

كان بوسع هزيمة «نورمانديا» الألمانيّة أن تكون أشمل وألمع وأبهر . إلاّ أنّها كانت، في أيّة حال، حاسمة؛ فلقد فقد الجيش الألمانيّ معركة «فرنسا»، بل «فرنسا» ذاتها، بشكل نهائيّ.

كثيرون هم الذين خرجوا من جيب «فاليز»؛ غير أن من بقوا منهم فيه. بين قتلي وأسرى، يشكلون نخبة المحاربين، أما الجيشان اللذان كانا فيه فقد دُمرا عملياً؛ وأما فرق الدبابات التي حملت عبء القتال الأثقل فقد أمست أثراً بعد عين. فلم يبق من الفرقة ١١٦ سوى ٥٠٠ رجل، ومن الصاعقة ٢ سوى ٤٠٠، ومن الصاعقة ١١ سوى ٣٠٠، وهم الصاعقة ٢ موى وهلم جراً. أما الفرقتان ١ والصاعقة ١٠ فلم يبق لهما دبابة واحدة وهلم جراً. أما الفرقتان ١ والصاعقة ١٠ فلم يبق لهما دبابة واحدة ومع هذا ما فتئت وحدات النخبة هذه صامدة، فيما تفككت ولاخرى، وراح قطيع من البشر ينساب على جسر من جسور «رووان» وقد رمم قسم منه، فيما مضت جماعات من الجنود تجتاز نهر «السين» في كل ما يطفو ، وحتى في براميل عصير التفاح المبقورة؛ ونشبت معارك كل ما يطفو ، وحتى في براميل عصير التفاح المبقورة؛ ونشبت معارك دامية حول المراكب القليلة النادرة. هذا، ورجال الدرك الألمان يوجهون الفراريين نحو منطقة «أميان» حيث أعيد جمع شملهم وتسليمهم .

وما لبثت المو عرات أن ارتحلت، فبدأ الجلاء عن «باريس»، وانكمشت أركان «سان جرمان» و «لاروش عويون» على نفسها تحت اسمنت «مرجيفال». ولم يبق «مودل»، الذي كان «هتلر» يتوقع منه أن يجترح معجزة، سوى قائد مرهق يئن من جراحه الكثيرة التي ما كان ليحس بها في حمتى الانتصار. فحل الجيش السابع، وصهر حطامه في الجيش الحامس المصفح الذي أعاده إلى «إببرباخ»، وأمره، بناء لتوجيهات «هتلر»، بأن يتمسك «بتوك» عن طريق «تروفيل ليزيو عليي». ولكنة نبه «قيادة الجيش العليا» إلى أن كل أمل بالمقاومة جنوبي «السين» قد تلاشى ؛ ورغبة منه في تحاشي الانهيار الشامل، طلب جنوبي «السين» قد تلاشى ؛ ورغبة منه في تحاشي الانهيار الشامل، طلب الجبهة الروسية، وهمودل»، العائد من هناك، أدرى الناس باستحالة سحب كتيبة واحدة.

كان على الجيش المصفت الحامس أن يلتحم بالجيش الأوّل المكلّف بحماية المنطقة الباريسيّة، بتمركزه بين «درو» و «أورليان». هذا على أن ينبسط الجيش الأوّل في ما بعد على «الإيون» ليتّصل بالجيش التاسع عشر المراجع من الساحل المتوسّطيّ. وهكذا يتمّ بناء جبهة متماسكة تحمي مواقع إطلاق القنابل الطائرة من «الهافر» إلى «بيزانسون».

كان الجيش الأول، الخاضع لقيادة جنرال المشاة هكورت فون درشيفالري ه، يحتل شاطئ الأطلسي من هاللوار ه إلى هالبيرينيه ه، وكان عليه بالتالي أن يتراجع عبر القسم الأكبر من هفرنسا ه ليقوم بالدور السراتيجي الذي أنتدب له. بيد أنه كان عاجزاً! فكل من فيلقيه يتألف من فرقة واحدة من الأجناد الثابتة التي يبلغ اختلاط العناصر والألوان فيها حد الاشتمال على فوج هندي (هو الفوج ١٩٥٠) جند أفراد ه العميل المقاتلة إلى شرقي خط بحد من «أورليان» إلى ه كليرمون فرآن»، فقلف المقاتلة إلى شرقي خط بحد من «أورليان» إلى ه كليرمون فرآن»، فقلف إلى الطرقات بد ١٠٠، ١٠٠ رجل وامرأة من الجيش الألماني ليس لهم من وسائل النقل، اجمالاً ، إلا أقدامهم. وتحر كت تشكيلات المحاربين بعد ولكن قطع الطرقات، وهدم الجسور، وهجمات رجال المقاومة المتنالية، ولكن قطع الطرقات، وهدم الجسور، وهجمات رجال المقاومة المتنالية،

حل ٢٨ آب، وقد انقضى أسبوع على بدء التراجع، فإذا القسم

الأكبر من الفيلق ٦٤ ، القادم من ناحية «الروشيل» . لم يجتز بعد «بواتييه». كانت «أورليان» قد عُميَّنت كنقطة للالتقاء العامّ ، إلاَّ أنَّ الأميركيّ بِين سبقوا الألمان إليها . فلم يبقَ لهوَّلاء إلاَّ أن يتابعوا السير نحو الشرق

للقاءً الجيش التاسع عشر . ما ابتعد الجنود الألمان حتى انعتق جنوبي غربي «فرنسا» ووسطها تلقائيـًا. وتشمل المنطقتان ما يُـقد َّر بثلاثين محافظة تقريباً. تغطَّي ٥ مناطق من ١٢ منطقة عسكريّـة حاولت هيئة أركان الجنرال «كونيغ» أن تحدُّد بواسطتها معالم ً تلك الكتلة المبهـمة التي تشمل القوَّات الفرنسيَّة الداخليَّة. وهي: ب (بوردو). ر۳ (مونبولييه). ر٤ (تولوز). ره (ليموج). ر٦ (كليرمون فرَّان). فخرجت السلطاتالثوريَّة ، الَّتي شُكَّلُت في المقاومة السريَّة. إلى النور بضجيج وجلبة. كانت مدينة «الجزائر» قد عيَّنت مفوَّضين للجمهوريَّة. ومحافظين ونوَّاب محافظين. إلاَّ أنَّ الموَّثرات الشيوعيَّة أو الفوضويَّة هي الَّتي تغلُّبت في عدَّة مقاطعات. وكاد يرافق التحريرَ في كلّ مكان أستيلاًءٌ ثوريّ على السلطة. ولا ريب في أنّ مؤرَّخاً يعمد إلى أساليب ««تين» في وصف سريرة الثورة الفرنسيَّة وأسرارها-سيحيي تلك الحقبة الغريبة الرهيبة في غضون سنوات. أمَّا الآن فذلك غير ممكن. وكلّ الذين حاولوا بحث الموضوع قد أخفقوا؛ فوثائق تلك ِ الفوضى العفويّة الجديدة، وملفّات فترة الرعبّ تلك، ما تزال دفينة سرّ رهيب. ولم يستطع أحد حتى الآن أن يُسْجِصي، ولو بصورة تقريبيّة. عدد الأفراد الذين أعدموا بشكل اعتباطيّ، أو بالاستناد إلى عدالة مزوّرة. ولاشك في أن جرائم شنيعة قد أرتُكبُّت بالجملة، ليس لها من التبرير إلآ أنتها انتقام لجرائم حيوانية فاجرة مماثلة ارتكبها الغستابو ورجال الشرطة الفرنسيّة وبعض وحدات الفرق الصاعقة . وكان لا بدّ من انقضاء بضعة أشهر قبل أن تستقرّ السلطة في المحافظات الجنوبيّة . لم قمع أعمال التعاون مع العدو إلى المحاكم النظاميّة وحدها .

كانت وفيشي ، تقع على حدود مقاطعة وأوفرن ، للمقاومة السرية . فخشيت السلطة المحتلة انقضاض رجال المقاومة عليها واختطاف المارشال «بيتان » . ولذا نُقل العجوز في ٧ أيّار ، في موكب ألماني ضخم ، إلى قصر «فوازان » بالقرب من «رانبويي » . وما انقضي أسبوعان حتى غيّر الألمان رأيهم فقرروا . متذرعين بنزول وشيك شمالي «فرنسا » ، أن يعيدوا من لا يزال يدعى رئيس الدولة الفرنسية إلى عاصمته ، مدينة المياه المعدنية . وناصر «بيتان » على أن يعود عن طريق ونانسي » . وإيبينال » ، «ديجون » . «ليون » . «سانت إتيان » ، حيث استُقبل بالهتاف والتصفيق كما استُقبل في الشهر الفائت لدى زيارة قام بها إلى وباريس » و «رووان » ، ممّا زاده اعتقاداً بأنّه ما انفك يجسد الشرعية محتفظ بمحبة الشعب الفرنسي . وشجمة على توجيه رسالة إلى «ديغول » يعرض فيها عليه أن يقاسمه السلطة خلال بضعة أشهر . حتى إذا انقضت الفترة الانتقالية . انسحب هو من خلال بضعة أشهر . حتى إذا انقضت الفترة الانتقالية . انسحب هو من خلوب قط .

أنقضى حزيران وتموز بسلام. ووسمت الأسلاك الشائكة، التي أحدقت بفندق «بارك»، مدينة «فيشي» بطابع الحكم العرفي، إلا أن الطمأنينة الحارجية لم تعكر ب فالمآسي الفرنسية تجري في أماكن أخرى: في «نورمانديا» المنكوبة، في «الفيركور» حيث سالت دماء رجال المقاومة. في «أورادور ـ سور ـ خلان» حيث أبادت فرقة «الرايخ» السكان كلهم . أو على قارعة الطريق حيث اغتال رجال الشرطة «جورج ماندل» ثأراً لاغتيال وزير الأنباء «فيليب هنريو». كانت «فرنسا» منذ ١٩٤٠ قد سلمت من الزوبعة التي عصفت بالعالم، وإذا بالحرب تضاعف فجأة طرق جلدها وتعذيبها؛ ولكن مدينة المياه المعدنية التي جعلت منها



المارشال «بيتان» يغادر «فيشي » .

النكبةُ رأس «فرنسا» السياسيّ بقيت واحة هدوء وسلام .

في ٨ آب غادر «لافال» وفيشي» خفية ، وفي ١ انتقل من وباريس» إلى ونانسي». حيث كان وإدوار هيريو»، رئيس مجلس النواب. قد تظاهر بمس من الجنون لطيف، وفر لهسبيل اللجوء إلى مستشفى الأمراض العقلية ؛ فإذا بلقاء السياسية ن العريقة بن يتم بالدموع . كانت خطة ولافال » تقضي بدعوة مجلس ١٩٤٠ الوطي كيما يستقبل به الحلفاء ويفاوض وديغول ». وعلى غرار وبيتان »، كان ينوي الانسحاب، أو الهجرة إذا لزم الأمر ، بعد أن يثبت أركان الشرعية الجمهورية. غير أنه ، على نقيض المارشال ، ما كان يفكر إلا بالاعتزال المؤقت .

آخفقت المحاولة إخفاقاً ذريعاً. فأبدى هيريو »، وقد أعيد إلى وباريس »، الكثير من التحقيظ والتخوف، بعد النشوة العاطفية التي أثارها خلاص وفرنسا »، فعمد المتلريون، وليس ما يدعوهم إلى إعداد مستقبل وفرنسا »، إلى توقيف رئيس المجلس، وأعادوه إلى الأسر في ضواحي «برلين»، ثم أرغموا «لافال» على نقل حكومته إلى «بلفور»، فرفض «لافال» معلناً أنه سينتظر الحلفاء في فندق «ماتينيون»، فأتى الرد عليه بالقوة والإكراه، وفي الساعة ٢٣ من ١٧ آب مضت به قافلة من الغستابو باتسجاه الشرق. فقال وهو يستقل السيارة: «ما أنا غير أسير ...» وبعد ثلاثة أيام أتى دور «بيتان». ففي الساعة ٧ من يوم ٢٠ آب حطة حنان رجال الحس

وبعد ثلاثة آيام أتى دور «بيتان». ففي الساعة ٧ من يوم ٢٠ اب حطتم جندي ألماني باب غرفة نومه بقضيب من حديد. كان رجال الحرس في مدخل فندق «بارك» مزو دين برشاشات محشوة، وبصناديق من القابل اليدوية مفتوحة، ولكن «بيتان» منعهم من اللجوء إلى مقاومة ميؤوسة؛ فخرج منتصب القامة، شاحب اللون، بحضور السفير البابوي، والوزير السويسري المفوض، اللذين كان قد استدعاهما ليسلمهما احتجاجاً على عملية الخطف التي يتعرض لها . وحين تحرك وتل السيارات الألمانية الذاهبة بالمارشال «فيليب بيتان» وقرينته، تحت رذاذ أغبر، أنشدت جماعة صغيرة من المخلصين نشيد «المارسيلياز». أما عهد «فيشي» العاصمة فقد انقضى .

#### "تولون"، "مـَــارســيُليَــا" "موننيـاهـــار" ، "لـــيون"

في وبروفانسا، كانت العمليّات الحليفة تسير بسرعة لم تكن بالحسبان. وقد أخضعت أوكار المقاومة الساحليّة بشدّة. ومنذ العشيّة الأولى تم الاتصال بين القوّات التي نزلت من البحر والقوّات الهابطة بالمظلاّت. وجرى اعتقال الجنرال الألمانيّ ونويلنغ، في «دراغينيان» مع أركانه العامّة، وهو قائد فيلق الاحتياط ٦٢. وانطلقت مفرزة مصفّحة

باتجاه وغرونوبل، عبر طريق ونابوليون، واستولت فرقة المشاة الأميركية على «برينيول»، ثم توجهت شطر وإيكس». وبلغت الفرقة ٤٥ وادي والدورانس، الأسفل، ويممت شطر «أفينيون». ولحقت الفرقة ٣٦ بالمفرزة المصفحة. وراحت القيادة الألمانية تستغيث مستدعية قوتها الوحيدة القادرة على ضفية «الرون» اليسرى، وهي الفرقة المصفحة ١١٠ ولكن الحسور قد دُمرت جميعها، فبات عبور الدبابات بمراكب مرتبجلة بطيئاً جداً. لم يكن يداعب الجيش الألماني أي أمل في صد الغزو الجديد، أو على الأقل في كبحه، فاقترح التخلي عن القتال والجلاء الفوري عن جنوبي «فرنسا».

في ١٧ أذعن وهتلر ، لهذا التخلّي القاسي. فإلى جناح الجيش ١٩ الأيسر سوف ينسحب حطام الفيلق ٦٢ إلى «إيطاليا» حيث ينضم إلى قوّات المارشال «كيسلونغ». وكان على الفيلقين الآخرين ، فيلق الطيران الرابع ، والفيلق ٨٥، أن يتراجعا، الأوَّل عبر الضفَّة اليمني ، والآخر عبر ضَفَّة «الرون» اليسرى. كان وضعهـما خطيراً : فالحطوط الحديديّـة مقطوعة، ولم تبق ﴿ السيفين ﴾ و ﴿ الألب ﴾ غير أعشاش للمقاومة. وفي صفوف الأرتال المراجعة كان عدد الرجال غير المقاتلين ثلاثة أضعاف المقاتلين، إذ لم يكن ثمَّة جيش واحد يضم "نسبة من الجنود المُبعَدين ومن الطفيليتين كنسبة قوّات الاحتلال الألمانيّة هذه. وهكذا، فلو أنَّك نظرت إلى الطرق التي غشتها حشود غفيرة لرأيت رتلاً من المساعدين التونكينيين الذين انتقلوا إلى خدمة «ألمانيا» بعد ما استندعوا لمحاربتها! وكان هنالك خطران يُحيقان بتلك الجماعة: الطيران وتقدّم الأميركيّين السريع في والألب،؛ فقد كان بميسورهم أن يعرضوا الجيش ١٩ بعد اجتيازهم أودية والإيغ، ووالدروم، ووالإيزير،، وانعطافهمباتـجاه والرون. وعندما قام وبلاسكوفتر ، ، قائد المجموعة ﴿ج ٥، بتبليغ الجيش ١٩ قرار الفوهرر، أضاف قائلاً: ﴿ حاولوا بلوغ منطَّقة ﴿شَالُونَ ــسور ــسون ﴾ . إنَّهَا قَضِيَّةً سَاعَاتً. هذا، وإنَّكُم لنَّ تَتَلَقُّوا أيُّ أَمْرُ آخَرُ بَعْدُ الآنَ. ٣ لقد استَثنيت حاميتا وتولون، وومرسيليا، من أمر الراجع، إذ كان عليهما. حسب الكلام المفخّـم المألوف، أن تدافعًا حتى آخَّر طلقة عن القلاع التي كلُّفها الفوهرر بها. ولكنَّ القوَّات لم تكن جديرة بالقيام بمثل هذه المهمَّة . فقد كانت تحمى «تولون» فرقة الموقع ٢٤٢، بإمرة الجنرال

حول دائرة المدينتين الكبيرتين الشاسعة .

هذا وقد جُعل غز و وتولون و ومرسيليا » من نصيب القوّات الفرنسية .

يا لها من مهمة مقيتة! فقد كان من شأنها أن تبقي على الساحل فرق الجنرال ودي لاتر »، فيما كانت القوّات الأميركية تحرّر قطعاً واسعة من الأرض الفرنسية. كان الاستيلاء على وتولون » والاستيلاء على همرسيليا » قد حُدد دا له ٥ و ٢٥ أيلول على التوالي . وبوجه الإجمال كان سياق العملية قد نُستَّق على نمط وقور بطي ، ولم يكن متوقعاً بلوغ وليون » قبل ١٥ تشرين الثاني . ويعود السبب في وضع هذا التقويم إلى المبالغة الهائلة في تقدير قوّات العدو .

«باسلر »، وكانت الفرقة ٢٤٤ ، بإمرة الجنرال ﴿ «شافر » ، هي الَّتي

توُمَّن حماية «مارسيليا». وكانت هاتان الفرقتان وحدتين كبيرتين من

النستي الثاني تضمَّان كتائب شرقيَّة عديدة ، ونسبة قويَّة من الرجال

المسنّين والمُنعاقين. فِهي، بكونها عاجزة عن القيام بأيّ تحرّك تكتيكيّ ٠

وبالتالي بأيّ دفاع مُون، لم تكن قادرة إلاّ على بسط ستار بشريّ رقيق

إلا آن الأميركيتين قد تحرّروا من قيود هذه التواريخ، فتم ّ اجتياز والله والدورانس، في وأوريزون، في ١٩ آب، فيما لم يكن متوقّعاً عبوره إلا في ٣٠ أيلول. وقد بات لزاماً على هديلاتر ،، والحالة هذه، أن يُعجّل هو الآخر في إنجاز عمليّاته في وتولون، وهمرسيليا، كي تتمكّن القوّات

الفرنسيّةِ من السير نحو «بورغون» و «الألزاس» في أسرع وقت ممكن. وأما «ألكسندر م. باتش»، قائد الجيش السابع الذي كان «دي لاتر» ما يزال متقيداً بسلطته حتى إنشاء مجموعة الجيوش ٢، فقد قبل بدلك . بدآ حصار «تولون» في ٢٠ آب، قبل أن ينجز النسق الثاني في الجيش الفرنسي عمليّات إنزاله. وكانت الجبال الي تحيط بالمدينة كثيرة الوعورة ، فجعلت من المحاصرة سلسلة من التسلُّق عير ممرَّات ضيَّقة أو جدران تكسوها الأشواك. وفيما كانت الفرقة الفرنسيَّة الخفيفة الأولى تخوض قتالاً عنيفاً في سبيل «هيير» ، التفسّت فرقة المشاة الجزائريّة حول المدينة، يقودها «مونسابير»، وبلغت البحر في «باندول، و«ساناري». وبعدما تم ّ تطويق المرفإ الحربيّ الكبير شُنّ الهجوم ّ عليه من البحر والحق والبرّ. وقام أسطول فرنسيّ أميركيّ قويّ، يضم «النيفادا» الهرمة و اللورين» الأكثر هرماً ، بقصف شبه جزيرة وسان ماندرييه» وبطاريات رأس وسيسيي ، وكان الحاكم الألماني، الأميرال در وهفوس ، -يعتزم سدَّ المرفل بأن يُتُغرق فيه البارجة ﴿ "سَرَاسبورغ ﴾ والطرَّاد «لاغَاليسونيير » اللذين أعيد تقويمهما بعد انتحارهما في ١٩٤٢؛ ولكنَّ ۳۵ طائرة من طراز «ب-۲۵» حالت دون تحقیق هدفه بآن آغرقت هاتين العمارتين داخل المصنع البحريّ. وفي البرّ كان الألمان يقاومون بعصبيّة شديدة؛ كان القتال يدور في غمرة الحرّ الشديد، وتحت ضباب من الغبار كثيف، وسط أحراج الصنوبر الملتهبة . إلا أن نزول فرقة مشاة المستعمراتِ ٩ إلى خطّ آلنار، ونشاط المدفعيّة القويّة، لم يتركا للمدافعين آيّ آمل في الصمود. واستولى الفرنسيُّون تسلُّقاً على الحصون الثلاثة التي تسيطر على «تولون» وهي «لي كوم» . و «لوفارون» -و «لوكودون»، وتسلُّماوا من ثمَّ إلى المدينة من خلال خور «الداردين». وفي ٢ آب ، وعلي الرغم من المقاومة المحليَّة، سقطت المدينة في أيديه. كان المعقل هو شبه جزيرة «سان\_ماندريي» مفتاح المرفأ. فالتجأ الأميرال «روهفوس» إليه . وانصبّت على شبه الجزيرة تسحقها ٧٨٥ طناً من القنابل، وأكثر من ٨٠٥٠٠ قذيفة من القذائف البحريَّة تتراوح عياراتها بين ١٣٨ و٣٤٠ . فاستسلم «روهفوس» في ٢٨ آب.

ومعه ١،٨٠٠ بحـَّار وجنديُّ هم آخر المدافعين عن «تولون» . في ذلك التاريخ كانت «مرسيليا» قد غدت حرة. كان الهجوم محدّداً لما بعد الاستيلاء على «تولون»، ولكن "مونسابير » راح يجوب المسافات من غير توقيف، وفي نيته ألاً يدع الأميركيتين «يحصلون بمفردهم، وفوق طرقات «فرنسا»، على قبلة الظَّفَر المحرِّر». ومن عقدة طرقات «لوكان» راح يوجمّه بحو «مرسيليا» قسماً من فرقة المشاة الجزائريّة ٣،ومجموعة من المشاة المغاربة، ومجموعة قتال من الفرقة المصفَّحة الأولى . سقطت «أوبان» في ٢١، بعدما تدفيق عليها المهاجمون من الشمال والجنوب، وتم ّ بلوغ ضاحية «سانــجوليان» في اليوم التالي. وانتاب القلق «ديلاتر » لدى مشاهدته حفنة الرجال تغوص في بحر من البيوت ، فمنع موَّقتاً اجتياز «الجاري»، وهو جدول يفصل «مرسيليا» عن ضواحيها؛ ولكن فيلق المشاة الأفريقي ٧، التابع للكولونيل «شابوي» غاص في قلب الجموع. وفي الساعة ٨ من بهار ٢٣،خرج إلى جادّة «المادلين «التي قادته إلى «الكانوبيير ».وفي الساعة العاشرة بلغ «المَرفأ القديم » ، شاطراً بذلك دفاع العدوُّ شطرين. ودخل ضابط استعلامات مشابوي». وهو ﴿الْكَابِّنِ ۗ الرَّاهِبِ ﴿ كَرُّوسِيا ﴾ ۚ إلى مركز البريد، وبكلُّ بساطة اتَّـصل هاتفيّـاً بالجنرال «شافر» يدعوه إلى الاستسلام! وقبل الحاكم الألماني بالاجتماع إلى «مونسابير» في حصن «سان-جان»، ولكنه تصلُّب حين أبلغ أن ما يُطلب منه إنَّما هو استسلام بلا قيد ولا شرط . فانفصمت الهدنة. وفي الساعة ١٩،١٥ عادت معركة «مرسيليا» إلى حالها .

لا يُستَبُعد أن تكون معركة «مرسيليا » هذه أكثر معارك الحرب بهاء . فقد دارت رحاها وسط حشود من الناس طغى عليهم الهياج ، كانوا ينتقلون من مرحلة الغفلة إلى طور الهلع الشديد . وكان ٥٠٠ من القوّات غير النظامية ، أصبح عددهم ٢٠٠٠ بعد النصر ، يحاربون إلى جانب القوّات النظامية . وأمّا «مونسابير » فقد ارتدى بزته التي كان يرتديها سنة ١٩٣٩ ، وأقام في مقرّ المحافظة ، في شارع «سان فيريول » ، في بقعة من الأرض محايدة ، وكان على الراغب في الوصول إليه أن يسير بين الرصاص سيراً متعرّجاً . وكانت «الكانوبيير » ، بعد ما قصفها مدفم بين الرصاص سيراً متعرّجاً . وكانت «الكانوبيير » ، بعد ما قصفها مدفم حصن «سان نيكولا» ، مثقلة بالقطر المدمرة التي تشابكت بأسلاكها الكهر بائية . وقد تم "اقتحام الهضبة وكاتدرائية فنوتردام دي لا في على مرأى من آلاف الفضوليين .

في ٢٧ خيئ ولشافر ، أنه قد استهلك كل مورد المقاومة لديه فاستسلم. بلغ عدد الأسرى ١٣٧،٠٠٠ منهم ٧٠٠ ضابط، وهو عدد يبلغ ضعفي عدد أسرى وتولون ، وما من شك في أن المعركة لم تكن لتنتهي بهذه السرعة لو أن الحامية كانت مشبعة بروح العصبية الي بشر بها وهتلر ».

وعلى بعد ١،٠٠٠ كلم من وبروفانسا ، كان مرفأ آخر ينوء تحت الحصار هو وبريست ، : ففي ٢٥ آب كان الفيلق الأميركي ٨ قد هاجم المعسكر المحصّن وهو يطمح إلى الاستيلاء عليه في غضون خمسة أيّام. وعلى الرغم من أنّ جنرال المظليّين ورامكي ،، لم يستشهد تحت أنقاض المدينة ، فقد أبدى حيال تفوّق العدو الماديّ حزماً رائعاً. ولم تسقط وبريست ، إلا في ١٩ أيلول ، وكانت سيّئة الحال لدرجة أن مرفأها لم يرجع صالحاً للاستعمال إلا بعد شهور من الترميم طويلة .

وفي وادي والرون ، كان مصير الجيش الألماني ١٩ على كف عفريت. وكان رجال مقاومة والألب ، الممتازون قد جعلوا من المسيرة نحو وغروفوبل ، والحدود الإيطالية أمراً سهلاً للغاية، ممّا مكّن الفيلق الأميركي ٦ من تركيز القسط الأوفر من قواته للإطباق على أرتال العدو التي تكانت صاعدة نحو وليون ، بجهد وعناء .

في ٢٧ آب، قبطيع التراجع الألماني شمالي ومونتيليمار». وكانت المحدى المفارز قد تقد مت الفرقة ٣٦، فوصلت إلى الطريق رقم ٧، ورفعت مدفعيتها إلى غابة ومارسان» التي تشرف على الوادي من مسافة مده متر تقريباً. يا لها من مناظر رائعة! كانت المنطقة بكاملها تنبسط أمام شدق المدافع الأميركية: ضفتا والرون»، و والدروم» الذي يصب في النهر الكبير، والطريق وخط السكة الحديدية على الضفة اليسرى الملذان يفترقان في سهل ولوريول» الصغير الحصب، ثم يعودان فيتجهان معاقط شطر قرية و كوكورد» و يجتازان من ثم الممر المسمى وباب مونتيليمار»

جنباً إلى جنب. لقد أمسيك بالجيش ١٩ من خناقه. وقد بدا أنَّه لا مفرّ البتّة من الاستسلام .

غير أنَّ قوَّادُ القوَّاتِ الأَلمَانيَّةِ، وجزءاً منها، قد احتفظوا بالعزم . فقد صُهدّت محاولات أميركيّة عدّة للاستيلاء على «مونتيليمار» من خلال وادي (روبيون). وبعدما دعـم « «فيسي » هذه الركيزة جمع فرقة المصفَّحات ١١وفرقة المشاة١٩٨معاً ووضعهما تحت إمرة «فونفيترشَّايم» . وأصدر إليه أمراً بأن يعيد فتح طريق «ليون» مهما بلغ الثمن. كانت التحرّ كَاتُ صَعْبة بصُورة تفوق كُلّ وصُف، وكانت الاتتصالات تتصدّع في كلّ لحظة؛ وأمّا شاحنات الغازوجين القديمة فقد كانت الآليَّاتَ المتحرَّكة الوحيدة لديهم، وكان على العناصر الذاهبة إلى الجبهة أن تشقُّ سبيلها بالقوَّة وسط الحُشد اللاغط الذي كان يعرقل السير على . الطريق رقم ٧. وقد شُمَن "هجوم أوّل فثان فثالث فرابع خلال النهار والليل، بيد أنَّها أخفقت جميعها. وقد ارتكبَّت القيادة آلاميركيَّة الحطأ نفسه الذي ارتكبته في «فاليز»: فهي لم تأخذ بزمام القتال كما يجب. وهي لم تكرُّس قوَّاتُها كافَّة لشدُّ أَلْحَبَلُ الذي طوَّقت به عنق العدوُّ. وبدُّلاً من أن يرسل (تراسكوت) في طلب الفرقة ٤٥، وكلُّ من باستطاعته أن يقاتل، باتتجاه «مونتيليمار»، إذا به يسحب إحدى المفارز ويرسلها إلى وادي والإيزير ، في مهمة استكشافية ! فأضعف بذلك نفسه في المكان والزمان الحاسمين .

في الساعة ٨ من صبيحة ٢٦ أعلم وفيرشايم ، رئيسه بأنه قد تم استعادة وكوكورد ، وأعيد فتح الطريق. كان الراجع قد بدأ ثانية منذ أمد قصير ، فإذا بمياه والدروم ، تفيض فجأة ، معطلة المعبرين الوحيدين موقتاً ، ولم يعد الفيلق ٨٥ إلى مسيرته إلا في ٧٧ ظهراً. وأما المدفعية الأميركية ، التي كانت تطلق فيرانها بدقة وسهولة من مرتفعات ومارسان ، فقد سد دت إلى الرتل الألماني نارا رهيبة سحقت السيارات ، وفجرت عربات المؤن وأبادت البهائم ، ملقية فوق الطريق خليطاً عجيباً من الحديد الملتوي والأجساد المسحوقة . وأما التاريخ الأميركي فهو يصف ذلك بقوله: و لقد كان ذلك حلم رجال المدفعية ، . ولكن بعض ضباط الأركان العامة الألمان الحازمين راحوا يعجلون بالعبور ، ويلقون في والدروم ،

بقايا الجيش ١٩ . وإلى ما وراء ذلك كانت القوى الحليفة والألمانية تشجه بكاملها نحو «ليون». وجعل هفيسي » فيلق الطيران الرابع يحتل وسط المدينة كيما يتمكن الفيلق ٨٥ من اجتيازها من غير عناء . وكان الأميركيون قادمين من هغرونوبل، و وفالانس، وكان الفرنسيون، الذين فرغوا من احتلال همارسي، وعبور «الرون» في ظروف بهلوانية، قادمين من وسان إيتيان، وفج «أربريل». وقام مناضلو منطقة «را» الفرنسيون، بقيادة الكولونيل



جيبوش أميركيـــة تنزل في أحد شواطى، «بروفانسا» يموم ١٥ آب .



هبوط المظليتين بين «نيس» و «مرسيليا».

«ديكور». بالانتظام على كلتا ناحيتي المدينة في مجموعات ثلاث. وقد بدا من جديد أن مصير الجيش الألماني ١٩ كان الأسر لا محالة . ولكنة سوف ينجو مرة أخرى نتيجة لافتقار التنسيق في صفوف مطارديه . وخلال ثلاثة أيّام راح حشد مرهق يجتاز «ليون» جارفاً مجموعات من الحرس في بزّات سوداء . يتجّه نحو «بور» عبر رصيف «السون». ولم تنشب الثورة في المدينة ، وذلك بسبب انعدام التشجيع من قبل السلطات الفرنسية والحليفة . أكثر منه بسبب القمع الشرس الذي كان يعصف حتى آخر لحظة . وفي أوّل أيلول نضب دفق الهاربين . وفي ٢ أيلول من الفجر حتى المساء ، وتحت المطر ، قام عنصر هندسي صغير بنسف جسور «الرون» كافيّة ومعظم جسور «السون»، وذلك من غير أن يعكر صفوه أحد. ويوم الأحد في ٣ أيلول دخلت الفرقة الفرنسية الحفيفة إلى «ليون» وعلى رأسها الرماة البحريون . ولكن من جملة ، ١٠٠٠ رجل خاضوا عمليية التراجع ، تمكن «فيسي» من إنقاذ ، ١٠٠٠ والسير بهم نحو تغرق «بلفور».



### هسَل سَلقی بارسِسُ مَصِیرُ "فنرصوفیاً"؟

أنتزعت مدينتا «فرنسا» الثانية والثالثة من العدوّ خلال أسبوع · الاَ أنّ تحرير «باريس» قد سبق تحرير هما وكسفه .

والواقع أن انتظار هذا التحرير قد طال . كان بوسع أي من فيالق «باتون» الثلاثة أن يزحف عايها منذ مطلع آب . ولكن خطة الغزو كانت قد وضعت ترتيباً آخر : كان على «باريس» أن تسقط . لا بهجوم مباشر . بل بتطويق . فقد صدفت القيادة الحليفة عن أن تزج بنفسها في متاهة المدينة . وخشيت ما قد تاحقه حرب الشوارع من أضرار بتراث فنتي لا مثيل له ، هذا فضلاً عن أن مصالح التموين والنقل العسكرية قد حسب . في نظرة أكثر واقعية . أن تزويد «باريس» المحررة بالمؤن يقتضي من من نومية أن أي ما يعادل استهلاك ثلاثة أيام من الوقود . لا بد أن تفقدها النقليات العسكرية على حساب العمليات . كان على «باريس» اذا أن تسقط سقوط الثمرة اليانعة . حوالي ١٥ تشرين الأول . الرجال والنساء والأطفال قطعت عنهم المؤن ولم يبق لديهم شيء من الرجال والنساء والأطفال قطعت عنهم المؤن ولم يبق لديهم شيء من الدهن . فأمر الحياطي المواد الغذائية ، وباتوا لا يكسو عظامة م شيء من الدهن . فأمر البدو أنه لم يخطر ببال .

كانت مشكلة «باريس» شائكة كذلك بالنسبة للألمان. فالدفاع عن المدينة، على أساس الاحتفاظ بها ، كان يفرض عدداً كبيراً من الرجال ويثبت الجبهة على «السين»، مميّا كان لا يتّفق وتوصيات هيئة الأركان. ومع هذا، فقد قرر «هتلر» أنينبقي في العاصمة الفرنسيّة حامية فرض عليها أن تقاتل حتى آخر رجل، على اعتبار أن التضحية بها، ثم بالمدينة. سيسهيّل إقامة موقع للمقاومة على «السوم» وعلى «المارن»، ويوفير للجيش الألمانيّ استراحة ثمينة.

وراح «هتلر» يبحث عن رجل يدفنه تحت أنقاض «باريس». كان قائد الموقع جريحاً كبيراً عريق النسب، هو الجنرال بارون «فون بوانبورغ للغسفيلد»، كان قد تمييز في ٢٠ تموز بمبادرته إلى اعتقال رجال الصاعقة. فاقترح «بورغدورف». رئيس موظةي «قيادة الجيش العليا». أن يستبدك به الجنرال « ديتر تش فون شولتتز » الذي أعفي حديثاً من قيادة الهيلق ٨٤ بسبب خطا لم يرتكبه. وأصر «هتلر» على تز ويد هذا الجندي المشكور العزيمة بأوامره شخصياً. فمضى «شولتتز» إلى «رستنبورغ» في المشكور العزيمة بأوامره شخصياً. فمضى «شولتتز» إلى «رستنبورغ» في القد أساء بعض مورّخي تحرير «باريس» معاملة «شولتتز» فصوروه جندياً عتيقاً كاد يصيبه الذهول. وليس ذلك من الشهامة والحق في شيء. جندياً عتيقاً كاد يصيبه الذهول. وليس ذلك من الشهامة والحق في شيء. مريض القلب. ذا نظارة واحدة، وكان جندياً نبيها قديراً، وفي وقت ما كان أفتى روساء فرق الحيش الألماني. كان. ككل الضباط الممتهنين تقريباً. غريباً عن السياسة مبدئياً، فلم يكن في الأساس هتلرياً و لا خصماً تقريباً. غريباً عن السياسة مبدئياً، فلم يكن في الأساس هتلرياً و لا خصماً تقريباً. غريباً عن السياسة مبدئياً، فلم يكن في الأساس هتلرياً و لا خصماً تقريباً. غريباً عن السياسة مبدئياً، فلم يكن في الأساس هتلرياً و لا خصماً

في الحرّ والغبار وقف سكّان «مرسيليا» يرحّبون بقوّات الجرال «دولاتر دو تاسينيي» . فلأجيال خلت ما عرفت «مرسيليا» حرباً مثيرة كتلك التي شهدتها بين ٢٣ و ٢٧ آب .

للهتلريَّة. ولكنَّه أخذ يفكُّر عندما بدت له الهوَّة الَّتِي يقذف فيها الرايخ

الثالث وألمانيا». ومع أنه كان جبرالا فتياً صغيراً، تجاسر فسأل المارشال وفون مانشتاين "عماً يعوفه عن الموامرة العسكرية التي د برّت ضد «هتلر». ولكن ومانشتاين « صاحب الذكاء الفذ والحلق الرفيع ، كان قد اختار الطاعة حداً له . فنصح الضابط الفتي بالتزامها ، من غير أن يخفي عليه ما يشعر به من تشاوم عميق ، ومن مقت للطاغية . فأذعن «شولتتز» لذاك الصوت الموسوم بطابع السلطة والنفوذ ؛ ولكن ذلك لم يمنعه من أن يسائل نفسه عن الحدود التي تتوقيف عندها الطاعة ، قبل أن يعهد إليه بقيادة موقع وبإريس » .

ما أدخل إلى حضرة «هتلر». بعد التفتيش الذي غدا إلزامياً. حتى الفي نفسه إذاء «رجل كهل أغبر الشعر مقوس الظهر مرتجف الأوصال»؛ فصافحه بحذر وانتباه، ورَّاح يسمع سرداً كاملاً لتاريخ القومية – الاشتراكية. وعندما وصل «هتلر» إلى رواية ٢٠ نموز شهد نوبة من الجنون اللموي المشبوب. « كان ارتجاف بدنه يهز الطاولة التي جلس إليها هزاً عنيفاً. وراح يرغي ويزبد ... فأدركت أنتي أمام مجنون .»

بيد أن الأوامر الخطية التي سلمت ولشواتتز الم تحمل أثر ذاك الجنون. فقد منح سلطات حاكم موقع محاصر تمتد صلاحياته إلى مختلف أقسام الجيش الألماني، وربط وبقيادة الجيش العليا المباشرة، ورود بتوصيات مشد دة بشأن العلاقات التي يجب أن يقيمها مع قيادة الجبهة الغربية، والشرطة، والسفير «أبتز » الخ ... أوعز إليه أن يطهر وباريس» من جنودها المبتعدين عن خط النار و يجعل منهم و عبرة لكل من يتهرب من القيام بواجبه الفعلي على الجبهة ». وطلب إليه أخيراً أن يومن الهدوء في وباريس الكبيرة »، فيمنع كل تمرد، وكل تخريب، وكل عمل إرهابي، من غير لجوء إلى تدابير خاصة تعتمد الزجر والإرهاب.

لمَّا وصل «شولتنز » إلى مقرَّه في ٩ آب كانت «باريس» هادئة. فالبار يسيُّون ، وقد باتوا على بيُّنة ممَّا يجري ، يترقُّبون النتيجة التي ستسفر عنها معركة «نورمانِديا»، والمصانع ماضية في عملها؛ أمَّا القطر فيصل بعضها؛ ويوزّع بعض البريد؛ وأماكن التسلية تفتح أبوابها؛ والأولاد بِلعبودُ فِي الحِدَائق العامّـة؛ وقد انتشرت على ضفاف والسين، جماعات أرادت أن تحافظ على مظاهر حياة الشاطئ؛ ولكن التموين غدا صعباً . وأخذت محطات الميترو تغلق أبوابها واحدة بعد واحدة؛ ولا يَـوصَل التيّار الكهربائيّ سوى نصف ساعة في اليوم. هذا، ورحيل مصالح الجيشِ الألمانيّ وأركانه ماض على قدم وساق؛ وتوارت النساء المساعدات، أو والفئرآن الغبر، ؛ أمَّا منظَّمة الغستابو، وقيادة سلاحَي البحريَّة والطيران، فقد رحلت، أو هي على أهبة الرحيل . كان¤شولتتز » جنديّ الجبهة. يمني نفسه بافتتاح مطاردة المتوارين المستخفين. إلا أنَّه كان بريد تجنيدهم في تشكيلات طوارى، فإذا بهم يلجأون إلى محابي جديدة ! وكذلك أخذ في الرحيل جماعة الذين تعاونوا مع الألمان؛ فكان «شويدمان»، مستشار السفارة، أوّل من عمل على بثّ الذعر عندما نبّه فوهرر الصحافة الباريسيّة، «جان لوشير»، إلى أنّ الحيش الألمانيّ قد يضطرُّ إلى مغادرة «باريس» موُّقتاً. ففيما أقدم «دريو لاروشيل» على الانتحار . بقي بعض الشجعان، أمثال «برازلاً ك» و «سواريز» وهم على استعداد لتبرير موقفهم؛ أمّا الباقون، أشباه «برينون»و «دوريو «و «لوشير» و «جانتیه» و «راباتیه» و «کوستو» وغیرهم، فقد احتفوا، منزودین بوعد «أبتز» ووعيده: « إنَّنا لعائدون، ولقد اهتدينا إلى أسلحة فتـَّاكة رهيبة -أتسمعون؟ رهيبة محيفة. وإنَّ قلوبنا لتنفطر أسى إذ ندرك ما ستُنزلهُ هذه الأسلحة وبفرنسا ... سنعود قبل حلول الميلاد في أقصى حدّ. ، أمّا الآن، فالوسائل العسكريّـة المتوافرة للجبرال «فون شولتتز» فضعيفة هزيلة. فثلاثة مَن أفواج فرقة الأمن ٣٢٥ الأربعة القديمة، وهي حامية «باريس»

العادية، قد أرسلت لتغذي مجزرة «نورماىديا»؛ وتناثر الفوج الرابع بين نقاط الارتكاز الست والثلاثين المهيئة في الأساس الفرقة بكاملها، فلم يبق من القوة المتحركة غير كتيبة واحدة اعتمد رجال سريتين من سراياها على الدر اجات، وامتلكت، فضلاً عن ١٧ دبابة فرنسية ترقى لعام مكن «شولتنز» من احتجاز ١٧ دبابة من طراز ««بنير» كانت في طريقها إلى الجبهة، ولكن توجب عليه أن يعيدها باستثناء ؟ بناء لأمر صادر عن مجموعة الجيوش، وهكذا بلغ ما تحت إمرته من الرجال، بمن فيهم جنود المكاتب والأقلام، والجنود الفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين فيهم جنود المكاتب والأقلام، والجنود الفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين فيهم جنود المكاتب والأقلام، والجنود الفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين فيهم جنود المكاتب والأقلام، والحنود الفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين في المدفعية المضادة الطائرات، ٢٠٠٠، ٣٠ رجل. فكان من الوهم بمكان تكليفهم على خطين للدفاع الخارجي، وتكليفهم. في الوقت عينه، بمهمية السهر على الأمن والنظام في مدينة يبلغ عدد سكناما في الوقت عينه، بمهمية السهر على الأمن والنظام في مدينة يبلغ عدد سكناما في ملايين .

وإذ تبيَّن «شولتتز» بجلاء أنَّ القيام بمهمَّته النظريَّة أمر محال. حداد لنفسه مهمة عملية تقوم على إبقاء خطوط المواصلات اللازمة للقوّات الألمانيّة مفتوحة سالكة. ولقد زاد من خطورة هذا الهدف وأهميّته أن جسور «باريس» وحدها هي السليمة، وأنَّ المدينة التي أعفيت من القصف هي الاسطوانة الدائرة الموزَّعة بالنسبة للمعركة. كانَّ أمر المحافظة على الهدوء في مدينة «باريس» ، بالتالي ، ضرورة ملحّة. أمّا بالنسبة الفرنسا؛ فقد اتتخدت مشكلة وباريس، العسكرية خطورة أساسية أولى. واستحوذت على تفكير ذاك الرجل الذي أدرك أنَّه يحمل مسووليَّة الوطن التاريخيّة في ساعة حاسمة خطيرة: ألا وهو «شارل ديغول». أمّا عودته إلى الاتتصال بأرض الوطن فقد حصلت يوم ١٤ حزيران، في «بايو»، حيث استُـقبل بهتاف متواضع، وعبّر عن سلطته بتنظيم إدارة المناطق المحرّرة ؛ وعاد من غده إلى مدينة والجزائر ». وبعد أيَّام ساقته سفرة جديدة إلى «إيطاليا» حيث تلقَّى بركة قداسة «البابا». ونزولاً عند شرط وضعه وروزفلت» ، سأل عمَّا إذا كانت زيارته مستحبَّة، واستقلُّ الطائرة إلى هواشنطن». ذاك أن الرئيس كان قد أجاب سفيره «جون وينانت»، المؤيَّدُ للديغوليَّة، الأسابيع ستَّة خلت، متلفِّظاً بهذه الكلمات: ولو استطاع أيّ إنسان أن يقدّم لي وثيقة " تثبت أن " «ديغول » يمثل الشعب الفرنسيّ ، لكنت على استعداد للتفاوض معه؛ وما لم يتم فأنا لا أنوي العدول عن موقفي. » فعمدت السلطات الأميركيّة منذ ذاك الحين إلى تحليل مشاعر الشعب الفرنسي، وتوصَّلت، على حدَّ قول وكورديل هال ،، إلى هذه النتيجة التي تقرُّ بأنَّ البلاد تعترف وبديغول ، لاكسلطة موققته». فما كان من السياسة الأميركية إلا أن تقيدت بهذا

عاد و ديغول و من وواشنطن و بإعلان تعترف به حكومة والولايات المتحدة و بأن و بلخنة التحرير الفرنسية مخوَّلة لإدارة فرنسا و فتبد د شبح الحكومة الأميركية البعبع و على التوالي من قوة وضعف .

والآن هيا بنا إلى «باريس»! «باريس»، مفتاح وفرنسا»، وقاعدة الحكم الوحيدة. إستبد القلق «بديغول» وأقض عليه مضجعه، إذ علم عوامرة «لافال-هيريو»، وأيقن أن خيوطها قد حيكت برضى «أميركا». فرأى من الضرورة الملحة أن يعود وليجمع شمل الأمة الحارجة من الهوة»؛ فغادر مدينة والجزائر» في ١٨ آب، ماراً «بالدار البيضاء» و «جيل طارق». إلا أن بعض الحوادث الطارئة التي ألمت بالطائرة، وتأخيراً فنياً عارضاً، قد جعلاه يعتقد أن هناك من يسعى إلى احتجازه، وربما إلى التخلص منه؛ ولسوف يتناول ذكر تلك العودة الكبرى بروايات محمومة لاهئة.



بعد النزول في «نورمانديا»: «تشر تشل» يتفقد رأس الجسر الحليف فيها.



وال على اجعبران «ابر للقوّات الفرنسيّة .

جرت المقابلة في ٢١. فوقف «أيزنهاور» أمام خرائطه، وعرض الوضع العسكريّ الناجم عن انتصار «فاليز»، فإذا هو باهر للغاية؛ فقد خسر العدوّ ٣٠ فرقة، وعمد ما تبقّي له من القوّات إلى التقهقر في غير نظام.

تسلّق هذان الصبيّان بقايا شجرة في ضواحي «سان – لو» . وراحا ينظران إلى قافلة عسكريّة تجتاز بقايا مدينتهم .

وفيما نشط الجيش الكنديّ الأوّل، والجيش الانكليزيّ الثاني، إلى مطاردة الفارّين من «فاليز» جنوبيّ «رووان»،استولى الجيش الأميركيّ الأوّل على معابر «السين» بين «فرنون» و «إلبوف» ليقطع عليهم طريق التراجع. كان التصميم قد حسب حساب فترة من التوقيّف علي النهر، إلاّ أنّ «أيك» قرّر أن يختصر مهلة قد أبطل وضع الحصم كلّ نفع يسرجي منها. ففي عشية اليوم الأسبق عثرت دوريّة تابعة لفوج المشاة ٣١٣، قادها الرقيب «وايت» تحت وابل من المطر، على معبر لم يتم تدميره يقع بالقرب







من «مانت غاسيكور»، فاستخدمته للعبور ، والماء يبلغ الصدور؛ وما لبث الفوج الذي انترَّع من سباته أن تبعها، وسرعان ما وصل عمّال الحسور فبادروا إلى العمل، ولم يمض طويل وقت حتى عبرت فرقة المشاة ٧٩ إلى الضفّة اليُسمى بمدفعيتها ومصفّحاتها. وهمكذا فعلت فرقتا المشاة ٤ و٧ في «مولون» و «مونتيرو». وأخذ فيلق بكامله يستعد الزحف إلى «المارن»، فيما توجّهت عناصر أخرى من جيش «باتون» ناحية «تروا» و «ديجون» لتحقق اتصالها بالجيش السابع .

ولكن «ديغول» كان يسعى لتحقيق فكرة قد ملكت عليه شعوره وعقله. ألا وهي تحرير «باريس». أمّا الحجج التي تقدم بها فعسكرية صرفة: لهم لا يعبر الحلفاء بهر «السين» في «باريس» نفسها بدلا من أن يعبر وه في القطاعين الأعلى والأسفل من مجراه؟ كان لتحاشي الهجوم الجبهي ما يفسره، فيما لو كان الدفاع عنها قويناً ضارياً، والمعروف أن الحامية الألمانية في غاية الضعف ؛ وقال : « فبضع طلقات من المدافع تمكننكم من احتلال «باريس» ... ، وإن ذاك ليعني أن أهم عقدة للمواصلات في «أوروبا» الغربية ، وإمكانات مدينة صناعية ضخمة ، ومجموعة من ٢٢ جسراً سليماً على الأرجح ، قد تسقط بين أيدي الحلفاء، بالقليل البخس من النفقات.

تحدّث وديغول ، في مذكراته عما لمسه من الارتباك لدى محدّثه ، ورأى فيه تثبيتاً لشكوكه في أن ً الاعتبارات العسكريّة لم تكن وحدها تملي على القائد الأعلى موقفه؛ بل انَّ الانكليز والأميركيِّين يبحثون عن وسيلَّة ينازعونه فيها ذاك التكريس الذي كان من حقة أن ينتظره من مبايعة «باريس». والواقع أن وأضعي تصميم الغزو لم يحاولوا قط إقصاء الفرنسيين عن تحرير عاصمتهم. ففي الأيام الأولى من عام ١٩٤٤ كتب المصمَّم «فريدريك مورغان» ما يليُّ : ﴿ إِنَّهُ لِمَنْ الْحَطُورَةُ بَمَكَانَ أَنْسَضُمُ القوّات الأولى التي ستفتح «باريس» عناصرَ من الفرنسيّين». وما كان إلحاق الفرقة المصفّحة التآنية، وهي وحدة ديغوليّة صميمة ممتازة، بجيشر «نورمانديا»، إلا تحقيقاً لتلك الرغبة. صحيح أنَّها قد تُركت على خطَّ القتال على أبواب وأرجنتان، فيما مضت عدة فرق أميركية تواصل زحفها باتسجاه «درو» و «شارتر»؛ ولكن ، عندما اتسَّخذت هذه التدابيرُ لم يكن فتح وباريس، متوَّقعاً قبلِ انقضاء عدَّة أسابيع، ولم يكن أُحدُّ بعد يهتم معرفة ما إذا كان المحرّرون سيفدون من الشمال أم من الغرب أم من الحنوب. ومهما يكن من أمر فإن الحجيج الفنيّة التي أوردها الجنرال «ديغول» قد خلَّـفت في نفس «أيزَّمهاور» آثراً بليغاً. ففداحة الهزيمة الألمانية قد أفقدت عملية التطويق في الواقع كل جدواها . وعندما خرج ودبغول » من معسكر وأيزمهاور » ساخطاً حانقاً لعدم فوزه بموافقته . كانت قضيته على وشك الفوز! ففي المساء عينه كتب وأيزبه ور ألى ومارشال ، يقول: «لا أرى إرجاء فتح «باريس» أمراً مرغوباً فيه بعد اليوم». ولقد حَمَّلُ صَ وَبُوادِلِي ٤ إِلَى الرَّايِ عَيْنَهُ إِذْ قَالَ: وَبُوسِعِنَا السِيرِ إِلَى وَبَارِيسِ ٣٠ وإن ذلك لواجب». وقال لصحفيي معسكره إن عددهم بمكتنهم من القيام بفتح «باريس» وحدهم! وبقي «مونتغومري» وحده يصرّ على تأجيل موعد التحرير ﴿ إِلَى أَنْ يَعْدُو اقْتُرَاحًا عَسَكُرِيًّا صَحَيْحًا سَلِيمًا ﴾ . ذاك أن فكرة كانت قد استحوذت على تفكير «مونتي »، وهي تطهير شواطئ بحر الشمال من قواعد إطلاق الصواريخ . فصواريخ «ف ١ كانت ما تزال تعيث في ولندن، دمارًا وخراباً ؛ وصواريخ «ف ٢،، البي تفوق سرعتها سرعة الصوت؛ كان انطلاقها مرتقباً بين يوم وآخر .

ومهما يكن من أمر، ففي ٢١ آب لم تبق المشكلة تامة مطبقة، لأن نار الثورة كانت قد اندلعت في «باريس». كانت الإضرابات قد بدأت في ١٠ آب، بتخاذل مترد د أقدم عليه قسم من عمال الخطوط الحديدية



في سراديب «باريس» وقف الكولونيل « رول ـــ تانغي » قائد القوّات الفرنسيّة المستقلّة ينظر في خارطة المدينة الثائرة .

ومو ظفيها، وفي ١٥ منه، وبشكل لم يسبق له مثيل، توقف حراس الأمن عن تأمين خدماتهم، واختفوا من الشوارع. فانفجر «شولتز» مهددا متوعدا، ولكنه قبل بتنفيذ الاتفاقية المعقودة بين قنصل «أسوج» العام «راوول نوردلينغ» والإدارة الألمانية، حول تحرير الأسرى السياسيين الذين خُشيت إبادتهم في اللحظة الأخيرة. وهكذا خرج من المعتقلات ٠٠٠، خشيت إبادتهم في اللحظة الأخيرة. وهكذا خرج من المعتقلات ٠٠٠، وبنيهم بينهم مثات كانت القطر قد مضت بهم إلى ديار المنفى. وبذلك أعاد قائد موقع «باريس» إلى العدو فريقاً من قادته في عشية محنة لا تبقي ولا تذر؛ وهي ، لعمري، خطوة لم يكن من اليسير تبريرها أمام الفه هدرا

ومع اقتراب موعد التحرير شهدت هيئات أركان المقاومة اشتداداً لذك النزاع الصامت المعقد الذي دارت فيها رحاه. أما موضوع ذاك النزاع ، فنظام الأمة الفرنسية العتيد. فما عسى أن تسفر عنه المحنة الطويلة ، والكفاح السري، و ذاك القدر من البطولات والتضحيات؟ أنظام شيوعي، أم ديموقراطية حرة؟ كان الجواب متوقعاً إلى حد بعيد على الموقف الذي ستقفه دباريس ،

الجنرال «لوكلير» يشهد دخول دبابات الفرقة الفرنسية المصفّحة الخارال «لوكلير».



كان الموقف واضحاً بالنسبة للشيوعيتين: كان على سلطة ثورية أن تستقبل «ديغول» في العاصمة، فتحصره في دور ظاهري إلى أن تسنح فرصة إبعاده تماماً. فبدلاً من أن تُستبعد الآلام والمآسي والحرائق وأبهار اللام كان لا بد منها لحلق الجو الثوري وتشكيل الثقة الشعبية التي سيعمد الحزب الشيوعي إلى استغلالها. ولقد كان يتمتع بالكثير من القوة والنفوذ. أفلم يكن «باستيان» الذي صرع أول ضابط ألماني قُتل في «باريس» واحداً من أعضائه ؟ أوليس «بروتون تافغي» المتطرف العنيف الملقب بكولونيل «روك» والذي يقود قوات المقاومة الفرنسية في محافظة «السين» وعلى اللجنة العسكرية ، يبد أن قواتهم المقاتلة وعدد قتلاهم لم يبلغ من الضمخامة ما كانوا يزعمون والا أنهم كانوا يشكتلون الجناح السائر الذي كان في الفترات الثورية يجر وراء وكل شيء .

أدرك قادة المقاومة من غير الشيوعيين تلك الحطة، وأدركوا الحطر ب فوافقوا على الرفض الانكليزي الأميركي المتعلق بإلقاء الأسلحة بواسطة المظلات في المناطق العامرة من المدينة، كما وافقوا على القرار الذي اتدخذه الحنرال «كونيغ» بإيقاف حرب العصابات رغبة منه في وضع حد لأعمال الانتقام التي تسبتها . لم يكن رجال مدينة «الجزائر» ابتداء بممشل المكومة المؤقية العام ، «الكسندر بار ودي» ، ليجهلوا أن الحطة الشيوعية موجية ضد «ديغول» ، الحاجز الوحيد الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم ، فتخوفوا من ثورة «باريس» للسبب الذي من أجله أرادها الحسمر . ولكن الاتهامات التي تعرضوا لها كانت قاتلة قاضية ، ومحاولات الضغط التي تحمد الله تعرف لا رحمة ولا شفقة .

في ١٥ آب عاد «شابان دلماس». مساعد «بارودي» العسكري، عن طريق «نورمانديا» من مهمية استطلاع قام بها في «لندن». عرف أنه لم يكن في نيية الحلفاء أن يفتحوا «باريس» قبل مرور أسابيع عدة، مميا جعل تطور الأحداث وسيرها نحو الإضراب العام والفتنة أشد إثارة للقلق والاضطراب. فكان النداء الذي أطلقه معبيراً عن قلقه واضطرابه؛ قال: «حذروا الأهالي بواسطة الإذاعة البريطانية تحذيراً واضحاً دقيقاً. كيما نتحاشى «فرصوفيا» جديدة...»

ولكن سبق السيف العذل! ففي ١٧ آب عقد مجلس المقاومة القومي اجتماعاً له في أحد منازل «فانف»، فلحظ «بارودي» أن المتطر فين أقوى نفوذاً منه، وأن الفتنة واقعة شاء ذلك أم أبسى؛ فرأى من الحكمة أن يأمر بها بدلاً من أن تُفرض عليه فرضاً!

وفي ١٩ منه بدأت في شوارع «باريس »مطاردة ما ومن انفرد من عربات الجيش الألماني و جنوده. وكان الحادث الرئيس الذي أشرف على توجيه حركة العصيان كليها هو احتلال أفراد الشرطة مركز إدارة الشرطة واعتصامهم فيه بحفنة من الأسلحة وبعض أوعية البنزين اللازمة لصنع القذائف من «كوكتيل مولوتوف». وهناك أعلنوا الولاء بحماسة للمدير «لويزيه» الذي عيسنته لهم مدينة «الجزائر». كان ذلك الحدث بالغ الحطورة وسابقة قبل بها الشيوعيتون من غير أن يتبيسنوا حقيقة مرماها. والحق آنهم سيلعبون دورهم ولا سلطة لهم. فروساؤهم كانوا رجالاً صالحين لحرب العصابات ولم يكونوا ثواراً بالمعنى الصحيح؛ وهكذا لم تعرف «باريس» العصابات ولم يكونوا ثواراً بالمعنى الصحيح؛ وهكذا لم تعرف «باريس» في شهر آب من عام ١٩٤٤ رجلاً «كلينين» ، وإلا لكان مصير في شهر آب من عام ١٩٤٤ رجلاً «كلينين» ، وإلا لكان مصير

كان من شأن هذه الفتنة المندلعة ، في اليوم التالي للإفراج عن الأسرى السياسيّين ، أن يحمل «شولتتز » على الخلوص إلى أن حملة زجريّة لا تعرف الهوادة قد باتت تشكّل الموقف الوحيد المعقول . ولكنّ شيئاً من

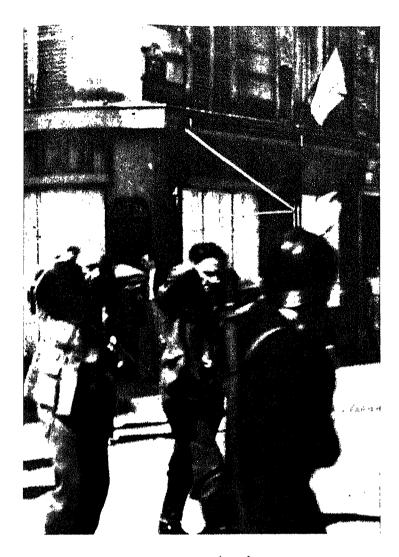

جنود ألمان يأسرهم جنود .

ذلك لم يحصل، بل أتت الأوامر التي أصدرها مائعة لينة: « يجب الابتعاد قدر المستطاع عن تعكير الحياة المدنية... وعلى مجموعات القتال أن تلزم موقفاً حدراً متفهماً إزاء شبيبة متوترة... » ولقد حظر استخدام الأسلحة الثقيلة ، كما حُظر على الدبابات أن تستعمل القنابل المتفجرة. وعمد «شولتتز » إلى التخفيف من أهمية الفتنة ، على اعتبار أن آياً من الأبنية التي يشغلها الألمان لم يتعرض الهجوم ، وأنتهم لا يزالون يُشرفون على الحسور كلها. فالمهمة التي وضعها لنفسه ، وهي تأمين حرية المرور للقوات التي تجتاز «باريس» ، ما فتئت مضمونة . وهو يعتقد أنه يغامر بها أكثر مما يخدمها فيما لو عمد إلى اتخاذ تدابير زجرية متطرقة بحق الثوار .

ألواقع أنَّ وجهة النظر هذه كانت مصطنعة زائفة. فالأحداث التي جرت في ١٩ آب كانت جد مقلقة. فقد سقط الكثير من الجنود الألمان، وأحرقت العربات الألمانية في أكثر أحياء المدينة وضواحيها، واحتل المتمردون مراكز المخاتير كلتها فضلاً عن مركز إدارة الشرطة. لم تكن الثورة شديدة الوطأة، إلا أنها كانت تستقر وتتوسع. فأنذر قائل موقع «باريس» رئيس المجلس البلدي «بيار تيتنجر» بأنه قد ينضطر إلى انتهاج سياسة حازمة لا تعرف الرحمة، إلا أن تهديده ووعيده قد انتهيا باعتبارات عاطفية تتعلق بجمال «باريس» وبالتفطر الذي قد ينال فوادة الإراقة دم الحسناوات الباريسيات! إنها، والحق يقال، أحاديث لا تجدر بقائد حازم!

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



إنه ليوم من أجمل ما شهدت «باريس»: الجنرال «ديغول» في جادّة «الشانزيليزيه» يحيط به إخوانه في السلاح من جماعة «لندن» ومن اللجنة الوطنيّة للمقاومة.

# "ها قت وصلوا!" لئم بيتيق قدومهم مجرَّد إشاعت «

تجلّت «المفاجأة الإلهيّة» في ظهور هوُلاء الجنود الفرنسيّين في العاصمة الفرنسيّة المحرّرة بعد أربع سنوات من الاحتلال .



### هدنة، ومتاريس ووصُول الفرقة المصفحة الثانية

لاح نذير العاصفة في سهاية سهار محموم. فمقرّ الشرطة، حصن الثورة. قد كان عرضة لنيران المدافع التي أطلقها بعض الدبّابات؛ ومع أنّه قد صدّ محاولة للتسلّل فقد بات جليّاً أنّ قدرته على المقاومة كانت محدودة. وقد شتَّت صفوف المدافعين فيه ذعرٌ شديد؛ فمن جملة حرَّاس الأمن الألفين الذينِ احتلُّوا المبنى في الصباح، لم يبقُّ غير ٥٠٠ فحسب؛ وباتت أسلحتهم الأو توماتيكيّة، وهي نحو من ثلاثين بندقيّة رشّاشة عاجزة عن إطلاق الَّنار لأكثر من دقيقتين. وفي الساعة ١٧ اتَّـصل «بيساني »، رئيس غرفة ولويزيه ،، هاتفياً بز وجته وقال: ولن نخرج أحياء من هذا ألمكان... » وفي الساّعة ١٨ أصدر «بارودي» أمرًا بالجلآء وهو في الحارج؛ فأتى الجواب بأنَّ هذا الأمر محال، إذ أنَّ المنافذ كافَّة واقعة تحت نيران العدُّوّ. وفي تلك اللحظة وقع حدث هام : فقد تلقيّى القنصل ونوردلنغ » مكالمة هاتفيّة، صادرة على الأرجح عن (بوسيير ، مدير الشرطة المخلوع ، الذي كان محتمجزاً في شقّته ، تشرح له وضع مقر الشرطة اليائس ، وتسأله ما إذا كان بميسوره أن يقوم بأيّ مسعى لإنقاذ المدافعين فيه. وتمكّن ونوردلنغ يمن مقابلة اشولتنز » في فندق وموريس »، حيث علم أنَّ هجوماً سيُشنُّ على مقرَّ الشرطة عند فجر اليوم التالي، بعد إعداد جوّي تشترك فيه ٣٠ طائرة كانت ما تزال في مطار «بورجي». فأشار بأنّ القنابل سوف تسقط على الكاتدرائيَّة، وقدَّم بكثير من التشاوَّم اقتراحاً بوقف إطلاق النار، فكانت معجزة! لقد قبل هشولتتز، بذلك! وأمَّا الشروط التي تفوّه بها هو نفسه فقد كانت بعيدة التصديق: فقد قبل بالتناقش مع سلطات المقاومة، حتى إنّه قبل باستقبالهم من غير أن يمسّهم سوم. وتعهّد بألاّ يهاجم المباني التي يحتّلها «الوطنيّون» على حدّ

تسميته، وراح يفكر بإيجاد وسيلة التعايش للأيتام المقبلة ا ربّما كننا اليوم نقيس ما كان في مسلك «شولتتز» من مخاطرة. لم يكن قد مضي على ال ٢٠ من تمتوز غير شهر أو أقل ؛ وكان أحد أشهر المارشالات الألمان قد انتحر مند ليلتين، عالماً أن مجرد ارتياب في كونه قد اتّصل بالعدو سوف يودي به إلى المشنقة. كان شك «هتلر» قد اتسم بطابع شرس، وكان «شولتتز» قد شهد بأم عينه هذيانه، وأنذر في الوقت نفسه بأن طاعة الجرالات ستومن بفضل قانون للرهائن يعض على نسائهم وأولادهم ؛ كان بميسور الهدنة أن توفر للجيش الألماني بعض الفوائد، وكانت بالتالي جديرة بأن ينظر في أمرها من الناحية التقنية. ولكنه بعيد عن التصديق، أو يكاد، أن يأخذ «شولتتز» على عاتقه عقدها من غير أن يستشير المارشال «مودل» بصددها، وهو قائده الأعلى، أو القيادة غير أن يستشير المارشال «مودل» بصددها، وهو قائده الأعلى، أو القيادة الحربية العليا التي كان يربطه بها خطر هاتفي مباشر!

وفي اليوم التالي الموافق ٢٠ آب، أعلنت الهدنة في شوارع «باريس» بواسطة مكبترات للصوت بالفرنسية والألمانية. كان «بارودي» قد وفض أن يتصل شخصياً «بشولتنز»، وقد اقتصر النداء الفرنسي الصادر باسم المحكومة المؤقّة وباسم مجلس المقاومة الوطني على طلب «وقف إطلاق النار في وجه المحتل ريثما يتم الجلاء التام عن «باريس». » ومع ذلك لم تحل الهدنة دون تفشي الثورة. ففي مطلع النهار كان قد تم احتلال دار البلدية، وهي المصدر الأعلى للثورات الباريسية. ولكن والي «السين» المدية ، وهي المصدر الأعلى للثورات الباريسية. ولكن والي «السين» الذي عينه «ديغول» ، على غرار مدير الشرطة ، قد تسلم مهامه من الذي عينه وديغول» ، على غرار مدير الشرطة ، قد تسلم مهامه من غير عناء كثير. ونعمت الهدنة سريعاً بتطبيق غير مرتقب. و بعد الظهر، وأمام وزارة الحربية أوقف حاجز ألماني سيارة كانت تقل «بارودي» واثنين من معاونيه ؛ وتقد م ضابط من الغستابو يتطوع لرمى الرجال الثلاثة واثنين من معاونيه ؛ وتقد م ضابط من الغستابو يتطوع لرمى الرجال الثلاثة

بالرصاص على الفور . ولكن " وشولتنز المر باقتيادهم إلى فندق وموريس » . وحين استنجد هو لاء بالهدنة المعقودة أمر بإطلاق سراحهم ؛ وامتقع لونه إذ تغاضى وبارودي ، عن اليد التي مد ها له مصافحاً ومصافحة ضابط لضابط » ؛ ومع ذلك لم يرجع عن قراره . وخرج المندوب العام طليقاً ، ولكن معرضاً لشبهات المتطرفين الذين رأوا في التوقيف الذي حدث في وبولفار سان جيرمان الخطة مدبرة لإحلال الانتصال الشخصي الذي اصطنع وبارودي ، وفضه .

في مركز الشرطة أتت الهدنة رسالة خلاص. وقد استقبلها الناس في الباريس، برضى وبلهفة في كثير من الأحيان. وفي المجلس الوطني للثورة كان الصوت المعارض الوحيد هو صوت «فيون» ممشل الحزب الشيوعي. ولكن زملاءه قد أخطأوا التقدير ساعة لم يروا في تصويته غير ظاهرة مبدئية بسيطة. فالهدنة كانت بمثابة كارثة بالنسبة للشيوعيين؛ وعندما قيل لأحد روسائهم إنها تنقذ حياة ٢٠٠، ٢٠٠ باريسي، أجاب، بشيء من المنطق. بأن الثورة تستحق هذا الثمن.

في اليوم التالي انتشرت في «باريس» إعلانات صادرة عن الحزب الشيوعي وعن الجبهة الوطنية المهتدية بهديه تقول: « إن الهدنة خدعة ألمانية ، وإن شعب «باريس» يريد القتال! هاجموا الألمان بلا شفقة أو رحمة! » وقد اهتز المجلس الوطني الثورة من تأثير هذه الغضبة. وعندما اجتمع أعضاوه قامت بين الحاضرين مناقشات حادة. ودافع «شابان دلماس» عن الهدنة، واعتبرها نجاحاً لم يكن بالحسبان، وأنها تمنع سحق الثورة وتشكل اعترافاً من العدو بها . وهنا انفجر «فيون» صائحاً: وأنا لم أر قط جنرالا فرنسيا أجبن من هذا! » واعترض «بارودي» على هذه الإهانة، ولكنة، كما انقاد لثلاثة أيام خلت، فأوقد ثورة كان يناهضها، انقاد هذه المرة فنهجيم على المدنة التي كان يعتبرها فرصة يلايا المنطرفين ، والحفاظ على مظاهر السلطة .

وطارت اللحال كلمة السرة: « إملاؤا «باريس » بالمتاريس! » وأضاف «رول تانغي » إلى هذا الأمر صبحة الموت التالية: «فليكن لكلّ منّا ألمانية! »

ومع ذلك رأينا الهدنة تحد من الانتفاضة الثورية. صحيح أن وباريس ولم غطيت بالمتاريس، ولكن معظمها نصب في طرقات لا يمر الألمان فيها، وكان معظمها منشآت ضعيفة رومنطيقية أكثر منها تحصينات حقيقية. وشهد نهاوا ٢١ و٢٢ هبات من القتال، تخللتها مآثر بطولية بديهية غزيرة، ولكن حدة القتال تضاءلت خلال نهار ٢٣. وفي ٢٤، وفيما كان رتل ألماني مصفح يجتاز وباريس، انصبت عليه العيارات النارية، فرد بالمثل، وأحرق والقصر الكبير»، وألقى على والشانزيليزيه» غشاء من دخان، بيد أن النهار ذلك كان أكثر هدوءا من النهار الفائت على وجه الإجمال. كانت المقاومة مفتقرة إلى السلاح والذخيرة، وقد تخلف الحلفاء عن إنزال الأمداد بالمظلات في فناء «نوتر دام» كما طلب المحاربين نادراً. ومن جهة أخرى كان أكبر قسم من وباريس» في حالة المحاربين نادراً. ومن جهة أخرى كان أكبر قسم من وباريس» في حالة المحاربين نادراً. ومن جهة أخرى كان أكبر قسم من وباريس» في حالة المحاربين نادراً. ومن جهة أخرى كان أكبر قسم من وباريس» في حالة مرد ذاتي وراحت الصحف التي كانت بالأمس سرية تدعو إلى ذلك عرر ذاتي وراحت الصحف التي كانت بالأمس سرية تدعو إلى ذلك من عزم وقوة. وأما سلطات المقاومة فقد أحلت فيها سلطانها . وزما اعتبار إلى كونها تمشل المفوضية العامة أم لا.

في فندق «موريس» كان «شولتنز »يحاول كسبالوقت. فقد تلقى في ١٧ أمراً بنسف الجسور، ولكنة تمكنن من إلغائه إذ برهن أنها كانت ضرورية لانسحاب القوات الألمانية. وأما الأمر الجديد الذي وصله في ١٩ ، فقد وقعه «هتلر» نفسه، وورد فيه : «يجب أن تتحوّل

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ساحة «الكونكورد» تستعيد سالف تقاليدها . فقد انعقدت فيها المظاهرات الوطنيّة كما انعقدت في ١٩ تشرين الثاني ١٩١٨ ، وسهرت الجموع نشوى حتى الصباح على أضواء القناديل التي بقيت أربع سنوات غارقة في الدّيجور .



«باريس» إلى أطلال!» وكان على الجنرال القائد أن يدافع عنها حتى آخر رجل، وأن يدفن تحت أنقاضها...» وشكر «شولتنز» ساخراً قيادة الغرب، وقد م تقريره بالعبارات التالية: « لقد وضعت ثلاثة أطنان من المتفجرات في «نو تردام»، وطنين في «اللوفر»، وطناً واحداً في «الأنفاليد». ولسو ف أنسف برج «إيفل» فيسد حطامه «السين»، ولكنه لم يأت حركة! واجتاحت العالم موجة من الحماسة ولدنها ثورة «باريس»؛ ولكن الثوري، في أو جدت في الوقت نفسه المخاوف. فتطور الوضع الثوري، في مدينة حضنت هذا العدد من الثورات، قد أقلق أولئك الذين كانوا يقيسون مدى الحطر الشيوعي الذي راح يتضخم في أعقاب الهزيمة وقيسون مدى الخطر الشيوعي الذي راح يتضخم في أعقاب الهزيمة وقيقوا لأسابيع عديدة خلت متيحين لرجال الصاعقة مجال إفناء البولونيين المناهضين للشيوعية؛ ولكن هذه الواقعية الحازمة ليست من توقفوا مكتوفي الأيدي حيال سحق الثوار الباريسيين، وإن هم حرّروا وقفوا مكتوفي الأيدي حيال سحق الثوار الباريسيين، وإن هم حرّروا «باريس» وهي خراب ورماد.

وأمنا «لوكلير». وهو المحرّر المعينَّن، فقد راح يشتعل حنقاً. فمنذ اب. عندما تخلّى نصف الفيلق ١٥ عن القتال أمام «أرجنتان». كان قد سأل «باتون» متى تتبجه الفرقة المصفيحة الفرنسينة الثانية بدورها نحو «باريس». وقد عيل صبره عندما نُقيلت فرقته من الفيلق ١٥ إلى الفيلق ٥، ومن الجيش الثالث إلى الجيش الأول. وفي ٢١ ضاق بالوضع ذرعاً، فأصدر إلى الليوتنان حولونيل «دي غيبون» أمراً بأن يسير على رأس مفرزة من الجينالة المغربيتين، أي ١٥٠ رجلاً و ٣٠٠ مصفيحة.

فضلاً عن رايته وحرسه، وبأن يتحرّك لتوّه باتيّجاه «باريس». وقد للخرّصت المهمّة في نقطتين: « ١) تمثيل الجيش الفرنسيّ في العاصمة المحررة؛ ٢) القيام بأعباء السلطة الإقليميّة الفرنسيّة ريثما يصل ذوو الحقرّ الشعرّ. »

وقد أثارت هذه البعثة عاصفة في الأركان العامية، وسأل الجيش الثالث الجيش الأول إيضاحاً عن ذلك الرتل الفرنسي الذي كان ينزلق عبر طرقاته المعرقلة. وبعث «لوكلير» إلى قائد فيلقه، «ليونارت. جير وي»، ضابطاً بشرح له مبادرته، فعاد إليه رسوله على صهوة جواد ينقل إليه من «جيروي» الرسالة التالية: «إن الفرقة المصفيحة الثانية (فرنسية) هي تحت إمرتي لأي غرض من الأغراض، ولا يسمح لك باستخدام أي جزء منها إلا لتنفيذ المهميات التي أعيينها أنا شخصيياً. » وقد انتهت المذكيرة بأمر يقضي باستدعاء «غيبون» للحال.

كان وضع « لوكاير » حرجاً. فبعدما شارف العصيان عاد فأرجاً التنفيذ، وطار إلى مركز قيادة «برادلي» للاستئناف. وكان كل من «كونيغ» و «ديغول» يبذل ما بوسعه، حتى إن الثاني قد نظر في احتمال سحب الفرقة المصفّحة الثانية من قيادة «أيزنهاور» لإطلاقها نحو «باريس». ولكن كلمة أميركينة واحدة كانت جديرة بأن تُسمسر «لوكلير» إلى الأرض بقطع الوقود عنه.

كان بعد ظهر ٢٢ على وشك الانقضاء. وراح «لوكلير» ينتظر «برادلي» الذي كان يتداول مع «أيز-باور»؛ ولكن المساء أقبل، وكان عليه أن يعود بعد برهة بطائرته الصغيرة إلى مقر قيادته لتنفيذ أمر «جير وي». وأخيراً هبط «برادلي»، وانجلى فجأة كل شيء: فقرار توجيه الفرقة المصفحة

دوريّة من القوّات الفرنسيّة المستقلّة في «باريس » .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



في مركز الشرطة: حرّاس الامن يطلقون ال

في "بَاريس" المستردة

مناضلون وطنيَّـون جدَّلهم الألمان في



by the combine - (no stamps are applied by registered version)

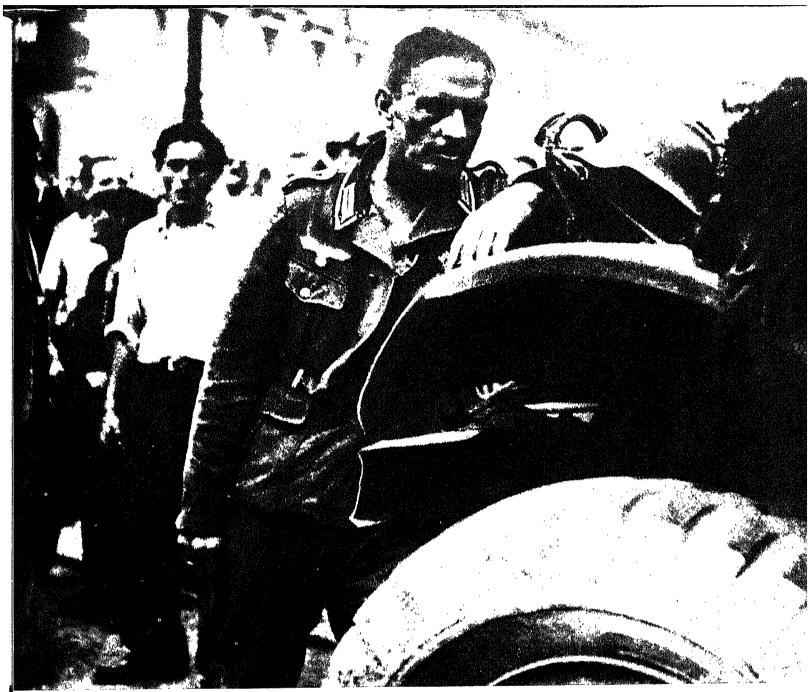

جنديّ ألمانيّ أُسر في ساحة «الأوبرا» .

متر اس هائل : فندق «ماجستيك» .

الثانية نحو «باريس» كان قد اتشخذ في مجموعة الجيوش في الصباح. وكان «برادلي» قد طار إلى «غرانفيل» لسبب واحد هو الحصول على موافقة القائد الأعلى . وقد أعطى «أيك» موافقته، وزاد عليها أوامر تقضي بتسيير ٢٦،٠٠٠ طن من المون والفحم نحو «باريس» ، منها كنجدة معجلة. وأما الاحتراز الوحيد فقد كنان التالي: يجب ألا يقع في المدينة نفسها «قتال عنيف». وأضاف: «وإذا تعذر تحقيق هذا الشرط ، يجب إيقاف الزحف واتدخاذ موقف دفاعي ...»

"وإدا تعد رسيق دفاعي ...»

كان وضع فرق أميركية عديدة أوفر حظاً من الفرقة المصفحة الثانية لإنقاذ «باريس». كان على هذه الفرقة أن تأتي من «سيس»ومن «ألونسون»، قاطعة مسافة ٢٠٠ كلم، فيما كان الفيلق الأميركي السابع. الذي يضم في ما يضم فرقة مصفحة، محتشداً قرب «كوربيل» على بعد ٥٠ كلم فحسب. ومع ذلك اتخذ «أيك» الاحتياطات اللازمة لكي يعود شرف استرجاع المدينة للفرنسية أنفسهم، مبطلاً بذلك الشكوك





كتيبة رماة البحريتة في الفرقة الفرنسية المصفحة الثانية تعمل في «باريس».

ات الأميركية. وقد كُليَّفت فرقة المشاة الأميركية ولا «لوكلير»، فانتشرت إلى اليمين وإلى الوراء للسيطرة مين» ولتحرير الجزء الشرقيّ من الأرباض الباريسية. المقاة على عاتق الفرقة المصفحة الثانية هي «نوتردام». أن تتمثّل الجيوش البريطانية في التحرير. فطلب من الله مفرزة؛ ولكن الإنكليزيّ الصعب المراس قد تخليف. في على «باريس»، نموذجاً للتكتيك وللتعاون المشترك بين حير وي» قد عيسن «للوكلير» مسيرتين: الأولى عبر ويوف — أون — تيمري» و «مينتونون» و «رامبويي» فيه عبر «نوجان —لي— روترو» و «شارتر» و «نومور» أن واحدة من هاتين المسيرتين لم تنعم بالتطبيق الكامل؛ أن واحدة من هاتين المسيرتين لم تنعم بالتطبيق الكامل؛ وشومور» المجهود الرئيس من الغرب إلى الجنوب، من طريق طريق «إيتامب»، وهو تدبير لم ينل التوفيق الكامل، إذ

أنّه قد وقع في «أرباجون» على أقوى مقاومة ألمانية. وفي آخر يوم ٢٤، قام الكولونيل «دي لانغلاد»، الذي يقود مجموعة الغرب، باجتياز جسر «سيفر»، ودفع به ١٥ دبّابة إلى «بولون—بيلانكور»، فيما كان معظم الفرقة، وهو يضم المجموعتين «ديو» و «بيوت»، ما يزال يقاتل في محاذاة «فرين»، على بعد نحو ١٢ كلم من مدخل «أورليان». إلا أن «لانغلاد» توقيف نظراً لانعدام الاتيصال لديه، فلم يجسر على أن يهيم في «باريس» ليلاً.

وفي تلك الأثناء بلغ الملل والسخط قلب «جيروي» و «برادلي». فهما يتلقيا منذ الليلة البارحة أي تقرير من «لوكلير» الذي اختفى أثره. كان الأمل يداعبهما بالاستيلاء على «باريس» قبل الظهر، فإذا بأملهما قد خاب. وبالنسبة «لبرادلي»، كان التعليل بسيطاً: إن حماسة الجموع ونشوة المحررين قد أخرتا تقدم الفرقة المصفحة الثانية. وقد قال «برادلي» فيما بعد: « لم أكن قادراً على الانتظار ريثما يشق الفرنسية ول طريقهم مختالين بعد: « لم أكن قادراً على الانتظار ريثما يشق الفرنسية وللم طريقهم مختالين

بضع مئات من الأسرى الألمان قرب « الأوبرا » .





جنود من الفرقة الفرنسيّة المصفّحة الثانية ، وعناصر من القوّات الفرنسيّة المستقلّة ، يهاجمون فندق «كونتيننتال».

نحو «باريس». تبــ للعنفوان! فقد أبلغت «بارتون» بأن يدخل «باريس» أكان الفرنسيُّون فيها أو لم يكونوا. » وقد أضاف «برادلي » قائلاً : «وعندما علم فتيان «لوكلير » بذلك، راحوا ينهبون الأرض مهباً». وفي الواقع لم يعلم «لوكلير» نفسه بالأمر الذي أصدره «برادلي». لقد كان النهار عاتياً، وحصيلة «الاختيال» قاسية. إذ أنَّها كلَّـفت الفرقة المصفَّحةِ ٣١٧ قتيلاً وجريحاً ومفقوداً. و٢٥٢ دبيَّابة أو مصفَّحة أو شاحنة مدمَّرة. ولم يكن «لوكلير» يعبث في المخافر الأماميّة، بل كان يجاول تبليغ المنفّـذين ضرورة التعجيل تنفيذاً للرغبة التي أبداها «ديغول» أمامه في ﴿(رامبويسي » في اللبلة الفائتة. وفي نهاية النهار كان قد بلغ مفترقاً للطرق مجاوراً «لكر واــديــبرني ». وانحرفت مفرزة يقودها الكابيتين «درون» على الطريق الكبير . بُعد قيامها باستكشاف جانبيّ؛ فأمر «لوكلير» رئيستها بأن يعود إلى «فريس» . وأن يدخل إلى «باريس» من الطريق الذي يجده و «كاشان» و «أركوي »، وطرقات الدائرة ١٣ الضيّقة، واجتاز «السين» على جسر «أوسترليتز» . فوصل إلى دار البلديّـة قبيل منتصف الليل في فصيلة من المشاة بالشاحنات وبعض الدبَّابات الحفيفة .

وبعد انقضاء ساعة راحت أجراس كنائس «باريس» كافية تقرع باستمرار . وذلك بفضل خط كهربائي أعيد وصله بأعجوبة . واتصل «شولتنز » بمجموعة الجيوش ، فتسليم «شبايدل » المكالمة . واقترب «شولتنز » بآلة الهاتف من النافذة وقال : « أنسمع ؟ أجل ، إنها الأجراس! إن الجيش الفرنسي—الأميركي في «باريس» . هل لدى المارشال «مودل » أوامر يصدرها إلي ؟ » فأتاه الجواب : « إن المارشال يمسك بسماعة الهاتف الأخرى» . قال «شولتنز » : «دعني أخاطبه » . فقيل له : « كلا إن المارشال يكليفي بإعلامك بأن لا شيء لديه يقوله » . وإذ ذاك قال المارشال يكليفي وأو لادى . »

كان سكون الليل هائلاً . ولم تشب الصمت طلقة ُ رصاص واحدة. ولم يكن من شأن الصبح أن يوقظ التاريخ للحال . فنهار ٢٥ هذا قد أَطُلَّ بلون ذهبيِّ لازورديُّ، ولكنَّ الطرقُ المقفرة كانت ما تزال في سيات متأخَّر. وخلال الليل كان «شولتتزي» قد أمر قوَّاته بعبور «السين»، وحينذاك لم يكن يعرقل المسيرة المحرّرة غير الحشود النشوى. وفي الفرقة الأميركيُّة الرابعة، خصُّ «بارتون» فوجَ المشاة ١٢، الذي فقد ١،٠٠٠ رجل أمام «مورتان»، بشر فالدخول إلى «باريس» قبل الجميع، فاستولى على محطــّات «أوسترليتز » و «فنسين » و «ليون» ووصل إلى المدينة ظهراً . وفي الفرقة المصفـّحة الثانية تقدّم «لانغلاد» من طريق «قوس النصر » و «الشانزيليزيه»؛ ووصل «بيوت» إلى ساحة «الشاتولي»؛ وقسم «ديو» مجموعته إلى رتلين، اتَّجه واحد منهما نحو المدرسة العسكريَّة، وسار ثانيهما نحو مجطَّة «مونبارناس» و «الأنفاليد» وقصر «بوربون». وأمَّا الألمان الذين أسقط في أيديهم فقد راحوا يدافعون عن أنفسهم داخل المباني التي يحتلمُ ومها. وقد تمّ الأستيلاء على فندق «ماجستيك»، والمدرسةُ العسكريَّة، ووزارة الحارجيَّة، وقيادة الشرطة في ساحة «الأوبرا»، بعد قتال بلغ درجات متفاوتة من العنف . وفي الساعة ١٢،٣٠ عاد العلم المُثلث الألوان يرفر ف فوق قمّة برج «إيفل» لأوّل مرّة منذ أربع سنوات. في الساعة العاشرة وجـّـه الكولونيل «بيوت»، بواسطة القنصل «نوردلنغ» إلى الجنرال «فون شولتتز » إنداراً أخيراً. وتمنع «شولتنز » عن مقابلته. ولكنِّ مساعده، الملازم «فون أرنيم»، نوَّه بأنَّ مقاومته سوف تكون

رمزيّة، وبأنّه، إذا أسر سوف يأمر بتسليم نقاط الارتكاز. وبدأت

يصدرها إلي ؟ » فاتاه الحواب: « إن المارشال يمسك بسماعة الهاتف «مهاجمة فندق «موريس» في الساعة ١٥،٣٠، من خلال طريق «لأخرى»، قال «شولتتز»: «دعني أخاطبه». فقيل له : « كلا إن المارشال يكلّفني بإعلامك بأن لا شيء لديه يقوله». وإذ ذاك قال حرى قائلا: «وفجأة انفتح الباب، وانقض على مكتبيم مدني بالغ الهياج. «شولتتز» : «وداعاً إذاً. حاولوا أن تُعنوا بأمر امرأتي وأولادي.»



«ديغول» هو «ديغول».

وإصبعه على زناد رشاشه؛ فصوب سلاحه إلى وهو يصيح: «أتتكلّم الألمانية؛» فأجبت بهدوء: «أظن أنني أتقنها أكثر منك ». عندئذ دخل ضابط برتبة ميجر ففهم الوضع، وأمسك بالمدني وألقى به خارجاً. » إن مورّ خي تحرير «باريس» الفرنسيين لم ينقلوا هذه الرواية، بل إنهم قد وضعوا لوحة تاريخية أكثر إطراء «للمدني البالغ الهياج» ، وهو في الواقع الملازم «كارشي» من «قوّات فرنسا الحرة» . . .

أفتيد «شولتتز » من «موريس» إلى دار البلدية . وهناك أملى عليه «لوكلير » شروط استسلامه بإلا أن «رول تانغي » طلب باسم «القوات الفرنسية المستقلة» أن يكون مع المتفاوضين في النص الذي يعتبر محضر تحرير «باريس». وأمنا «لوكلير »، الذي لم يكن واقفاً على كوامن السياسة، فقد قبل حي أن يظهر اسم الرئيس الشيوعي قبل اسمه على الصيغة المعدلة! ولسوف يونبه «ديغول» على ذلك أينما تأنيب .

وبعد ما نقل «شولتتز «إلى محطة «مونبارناس» نقل إلى نقاط ارتكازه أمراً بإلقاء السلاح و فأطاعت كلها الأمر و بما فيها قلعتا مجلس الشيوخ وساحة الحمهورية وسارت في الطرق أرتال طويلة من الأسرى، وسط شعب انقلب عند رويتهم من الابتهاج إلى السخط والفورة فالحرائم التي كان يتوقع صدورها من جموع ثائرة، قد ألبست يوم التحرير هالة رهيبة من هالات الأيام الثورية الكبرى؛ فاغتيل بعض الأسرى، وشنق بعض الأبرياء وقيتل بعض الذين ظن أنهم كانوا معاونين للألمان أو عند أبوا وجزت شعور بعض النسوة ، أو اغتصبن ، وامتلأت السجون بعدما خلت مدة وفيما ارتشجلت سجون أخرى حسب أهواء روساء الجماعات المسلحة .

كانت حجة الشيوعيين القوية أن «باريس» قد تحرّرت تلقائياً بنورة شعبية كانوا هم أنفسهم محرّكيها. وكان مخطّطهم يقضي بأن ينصبوا . في وجه طابور خامس موهوم . المجموعات المسلّحة التي

بعثوها من الشارع. ولسوف تصبيح الفرقة المصفحة الثانية، بعد مدة وجيزة، في دعاوتهم الشفهية، فرقة من الجنود تحيّب بنصرهاشعب «باريس». ولكن «ديغول» هو «ديغول»، فالثقة بالنفس، والتجبير، والاتتحاد بفكرة الدولة، التي جعلت منه طوال مدة الحرب شديد التشبيث، جاءت تساعده إلى أبعد حد في وضع حافل بالهالك. فمجلس المقاومة الوطني كان يعتزم استقباله في العاصمة المحررة واقتياده إلى دار البلدية لكي يعلن باسمه الجمهورية الاجتماعية، ولكن «ديغول» وفض: فبدلا يعلن باسمه الجمهورية الاجتماعية، ولكن «ديغول» وفض: فبدلا نمن أن يلحق بمجلس المقاومة الوطني . سبقه، ثم حجبه، ولم يمض زمان طويل حتى أزاله من الوجود، وأما مسيره في «الشائزيليزيه» في ٢٦ أب فقد كان آية من آيات العام بنفسية الجماهير؛ فالرصاص الذي كان آب يعيش أياماً مفعمة بالقاق، ولسوف بسسم باقبراف بعض الأعمال يعيش أياماً مفعمة بالقاق، ولسوف بسسم باقبراف بعض الأعمال الرحمة، ولكنة قد أنقذ ما هو الأهم : فقد اجتاز الفرجة الحطرة، وأبقى الرحمة، ولكنة قد أنقذ ما هو الأهم : فقد اجتاز الفرجة الحطرة، وأبقى على استمرار الأمة

واستمرّت الحرب . وفي نه حرير «باريس» اجتازت مجموعة الجيوش ٢١ «السين» الأدغل «دارت متجهة خو «با دني كاليه». وفي ٢٧ آب اقتحم الجيش الثالث «المابن» في «شاتو تيبرتي». وفي آخر يوم من الشهر ذاته : تم بلوغ «الدوم »و «الموز » في «أمياس» و «كوميرسي » في آن معاً. كانت المقاومة شبه معدومة ، فقد كان العدو يفر هارباً . وكان يستسلم حالما يتم اللحاق به . وأحصت الأركان العامة أن الجيش وكان يستسلم حالما يتم اللحاق به . وأحصت الأركان العامة أن الجيش الألماني في الغرب قد فقد منا . ٢ حزيران أكثر من دسف مايون رجل . الألماني في الغرب قد فقد منا . ٢ حزيران أكثر من دسف مايون رجل . وين قتيل وجريح وأسير . وأما الحاماء فقد أنزلوا ٢٠١٠٠٠٠ رجل و يتقد أنزلوا . ٢٠١٠٠٠٠ رجل المطلقة .

تو قتف

أثلج صدور َ الكنديّين ، في أوّل أيلول ، استيلاؤُهم عـلى مدينة «دييب » ، حيث استشهد الكثيرون من رفقـــائهم عبثــــاً عام ١٩٤٢ .

ألفصليالتاسع والعثروبن

اُیلولیے ۔ کانوینےالاتولیے ۱۹۶۶





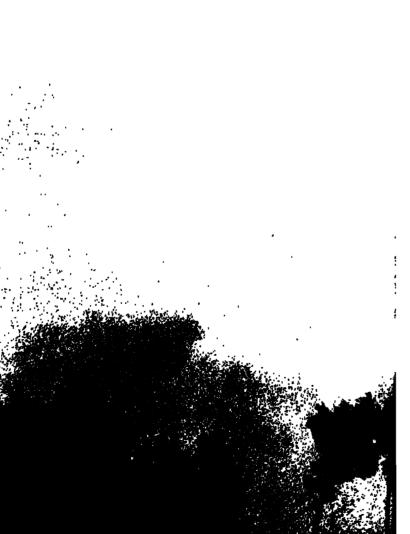

إجتاز الجيش الانكليزي الثاني مدينة وأراس « دونما توقيف. آسراً في طريقه جبرال الدبـابات «إيبرباخ» الذي نُكـِّل به على أبواب، كين » : وفي اليوم التالي دخلت قوّة الحرس الانكليزيّ أرض «بلجيكا» فاستولت على وتورني ». فيما استولى الأميركيتون على ونوايون» و وسان كنتان ». وفي ٣ أَيْلُولْ. يوم تحرير «ليون». حرّر الانكليز «بروكسيل». وطوَّق الأميركية ون ٣٠٠٠٠٠ ألماني حول «مونس». في ٤ انتزع الجيش البريطانيّ الثاني مدينة وأنفير ٥. ووضعت فرقة المشاة الأميركيّة ٤٥ يدها على «بورغ ــانــبريس». أمّا ه أيلول فكّان يوماً مظفّراً: ففيما عبر جيش «هودجز » نهر والموز » في «سيدان». حرّر جيش «باتون» مدينة «نانسي ». واستولى جيش «كريرر»على مدينة «بولونيا «واقترب من «كاليه ». و في ٦ دخل الفيلق الفرنسي الآول. يقوده «بيتوار ». خطّ الفتال إلى ميمنة روي السابع الممتدّ على طول الحدود السويسريّة. وبلغ الجيش الأميركيّ الأوّل في اليوم عينه خطّ «تيرلمون—نامور». وحاذى في اليوم التالي قناة وألبير ه: فإذا بالحرب تعود إلى النقطة التي انطلقت منها في أيَّارُ ١٩٤٠ . واقتحم الجيشُ الأميركيُّ الثالث فحُّ وسانت ماري -أو\_شين ٤. واستولى على «سان\_بريفا». وفي أقصى اليمين احتل إلجيش الأميركيّ السابع مدينة وبوزانسون. وهكذا يكون الأسبوع الأوّل من أيلول قدّ حمل الحلفاء من «السين» إلى «الموز». ومن «بروفانسا» إلى

حافظ التقدُّم على سرعته في ٨ أيلول؛ ففيما انتزعت قوَّات ٥ديلاتر ٥ «بون» و وأوتان». استولت قوّات «باتون» على «برياي». واحتلّت قوّات «هودجز» مدينتتي «لياج» و «مايستريخت». وعبرت قوّات «ديمبسي» قناة وألبير n. ودخلت قوّات «كريرر» مدينة «بروج». إستراح النصر في ٩. أُمَّا في ١٠ فقد التَّقي الزحف القادم من «المانش» الزحفَّ الصاعد في المتوسط . في قرية «سومبرنون» البورغنيونية، بالنقاء الفرقتين الفرنسيتين: المصفحة الثانية . وفرقة «فرنسا الحرة» الأولى. هذا . وقد شهد اليوم ذاته استبلاءً فيلق فرنسيَّ على «ديجون». وفيلق أميركيّ على «لوكسمبورع ». كما شهد دخول فيلق أميركيّ آخر. لم تتصدَّ له أبَّة مقاومة. إلى حصن وإيبن إيمايل ، الذي نعى سقوطُه جيوشُ «غاملان» في ١٠ أيـّار ١٩٤٠. وهبت لملاقاة المحرِّرين في «بلجيكاً». كما في دفرنسا». جُمُوعٌ غفيرة استجِفتها الفرحُ . حَاملةً إلى الحلفاء أثمن ما وقعت عليه من الهدايا في أيًّام الضِّيق تلك. من خمر ولفائف وبندوره (طماطم) وتمار.

وَفَى تَمَامُ السَّاعَةُ ١٨٠٥٥ من ١١ أَيلُولُ جَرَى حادث عظيم جلل: فقد اجتازت دورية تابعة لسريَّة الاستكشاف الأميركيَّة ٨٥ الحدودَ الألمانيَّة بالقرب من قرية «ستولزنبورع « اللوكسمبورجوازية - حيت يفصل بين البلدين جدول صغير هو والأور ، لم يكن الجسر قد أصيب بأذى. فبادر الكشافة الأميركيتون إلى عبوره، ولم يُطليق عليهم الرصاص أحد". فمضوا متوغلين حيى خط «سيغفريد» .

هكذا اجتيحت وألمانياء! انتهكت حرمتُها. وداست أرضَها أوَّلُ

السلاح السريّ الأخير ، وأمل وألمانيا ، الوحيد : إنَّه صاروخ «ف ٢ » .

دخل الكندينون إلى «دييب» في ٣ أيلول ١٩٤٤. وها هم ينتظمون في عرض عسكريّ يشهده الجنرال «كريرر».

جزمة معادية. ولما ينقض على تغرة «سان او « ٤٧ يوماً، وعلى النزول في «فورمانديا » ٩٦ يوماً ! وإذا بالمجتاح الأول يفك من الغرب، خلافاً لما كان منتظراً: فالروس لامسوا حدود «بروسيا» الشرقية خلال انتصاراتهم الصيفية الباهرة، إلا أنهم لم يكونوا قد عبروها بعد في أي مكان.

بيد أن أزمة خطيرة قد بررت في وجه الحيش المظفر: تأخرت مصلحة التموين فلم تتمكن من أن تجاري سرعة الزحف. فالبنزين . الام الحرب الوردي اللون ، يأتي في مقد مة الضر وريات ، وإن كلا من جيوش الميزابور ، الأربعة يحرق منه ، وقت احتدام العمليات ، ما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليتر يوميناً. ولذا فقد عمدت مصلحة المحروقات إلى تمديد أنبوبها العائم في المائنش ، بخط أنابيب أرضي ، فشاهد سكان الأرياف . في كثير من الذهول ، الأخصائيين الأميركيين يجمعون . عمدل ٧٠ إلى ٣٠ كلم في اليوم ، قطع تعبان من الفولاذ بسيط ، أو مندوح . أو مثلث . لا تعوف انسياب عقبة من الأرض أو من مجاري الماء . ومما يؤسف له أن جماعة من أبطال السوق السوداء الأنذال قد جاز فوا بحيام لثقب الشريان الذي يتغذى منه النصر ، وأراقوا ، طمعاً في اختلاس بحيات ضئيلة من البنزين ، كميات كبيرة من «دم الحرب الوردي » . كميات ضخمة معجزة كلما استطال . ولذا فقد والحط يتطلب نقل كميات ضخمة معجزة كلما استطال . ولذا فقد والحط يتطلب نقل كميات ضخمة معجزة كلما استطال . ولذا فقد والحور أن تكون مهاينه في «دوربان» ، مؤقية على الأقل

لا شك في أن الحط الحديدي يشكل الأداة السراتيجية الرئيسة



بالسبة للجيوش الكلاسيكية، بما فيها الجيش الألماني، ولم يكن بوسع الجيش الأميركي نفسه أن يستغني عن خدماته، بيد أن ترميم الحطوط الحديدية كان صعباً شاقداً. وكان على الحط الحديدي الأول. الحارج من «الكوتنتان»، أن يعتمد جذوعاً من الحطوط المنفردة، تمضي متعرجة بين «بونتوبول» و «سان هيلير دي هاركوي»، و «فوجير»، وهمايين». و «المانس». ونظراً لانعدام الإشارات كان السير ينظم يدوياً: بواسطة الأعلام نهاراً. وبواسطة المصابيح ليلاً. هذا وقد أعيد فتح خط «فير لرجنتان در و «الكبير، عقب انتصار «فاليز»، مما سمح بدخول القطار الأول إلى «باريس باتينيول» في ٣٠ آب، ولما يمض على تحرير العاصمة الحطوط الحديدية، فيما كان العمل جارياً في إعادة بناء ٤٠ عسراً؛ وإذا الخطوط الحديدي يبلغ «لياج» و «فردان» و «تول»، غير أن حركة القيطر الخيت متقطعة بطيئة.

أما على الطرقات المعبدة، فقد نظم الجنرال «روس» دائرة والأوتوسراد الأحمر»، التي دعيت هكذا بسبب الدائرة الحمراء التي تميزها. فالطريق الصاعدة هي طريق «سان لو أرجنتان درو له فرساي»، التي تتفرع منها ذراعان، تمتد أولاهما باتبجاه «سواسون»، والأخرى باتبجاه «سومسو». أما الطريق الهابطة فتعود إلى «سان لو» مارة «بفونتينبلو» «فشارتر» «فآلونسون». كانت العربات تسير عشرين ساعة في اليوم، بسرعة واحدة تبلغ ٢٥ ميلاً، وبين العربة والأخرى ٢٠ ما فقط، وتضيء المصابيح مساءً كما لو أن الطيران لم يُحترع بعد، وتحترق هفرنسا» سلسلة من الأنوار لا تنتهي، فتبلغ الحمولة المشحونة ١٢٠٠٠٠ طن يومية أ

ولكن هذه الحركة لم تف بالغرّض! فما كان يجب نقله من مستودعات «نورمانديا» إلى الجبهة المتحرّكة، فضلاً عن الموَّن والذخائر، وبصرف النظر عماً يتطلّبه تموين «باريس». كان يتراوح بين ٢٠٠٠٠٠ و ٢٠٠٠٠٠ طن آ

كان مفتاح الحلِّ في مدينة «أنفير »؛ فلقد أخـذ المرفأ سليماً تقريباً ، وطاقته التفريغيّـة تتراوح بين ٨٠٠٠٠٠ و ١٠٠،٠٠٠ طنّ يوميّـآ. والمسافات التي تفصله عَن الجيوش الرئيسة ضئيلة. ولكن ّ الجيش الألمانيّ الحامس عشر كان، لسوء الطالع، قد أوصد مصاب «الإيسكو». قضت السّراتيجيّة المنطقيّة بإعادة فتحها قبل مباشرة سلسلة كبيرة جديدة من العمليات. بيد أن «مونتغومري» عارض هذه السراتيجية المنطقية بستراتيجيَّة جريئة مقدام- كان في «أفريقيا» و«إيطاليا» و«نورمانديا» نحطُّطاً مفرطِ الحذر ، أمَّا الآن فهو يعتبر أنَّ عمود العدوُّ الفقريُّ كاد يتحطم، وأن الوقت قد حان، على حد قوله، للإقدام على انتزاع السبل الِّي تمكُّنه من متابعة الحرب فهو يودُّ. بعد أن يترك للكنديُّين مهمَّة تحرير سواحل بحر الشمال. أن يحتفظ بالجيش البريطاني الثاني التابع للجبرال «ديمبسي». والحيش الأميركي الأوَّل التابع للجنرال «هودَّجز ». مجموعــين في قبضة واحدة هي قبضته . على أن يقذف بهذه الكتلة المتراصة مباشرة على والرور » التي كانت تشكّل خزانة سلاح «الرايخ» الثالث الرئيسة. مع ما أحدثته فيها عمليّات القصف من دمار . ومع اللامركزيّـة الصناعيّـة التي حقيِّقها «شبير ». ومتى تم ّ احتلال«الرور ». سار الجيشانالحليفان باتّـجاًه «الألب». تم ّ باتّـجاه «برلين». وربّـما أمكن احتلال العاصمة الألمانيّـة وإنهاء الحرب قبل عيد الميلاد .

الحنرال «دو لاتر دو تاسينيي» يتفقد قوّات الحيش الأوّل في «سومبرنون». وقد بدا وراءه الحنرال «مونسابير».

كانت هذه النظريّة تفرض على الجيش الأميركيّ الثالث أن يلزم موقف الدفاع. وهو قبضة قوّات الاجتياح اليّمني التي سبق لها أن كالت للعدو ضربة صاعقة بعد ثغرة «نورمانديا». وها ان الخطيّة تقضي عليها الآن بالتوقيّف والدفاع. فيما تكيل القبضة اليسرى ضربتها بدورها.

ولكن الحيش الثالث هو «باتون» نفسه، وقد أعفي من نطاق الكتمان الذي كان قد ضرب حول اسمه في مطلع الصيف ؛ وإن «أميركا» لترى فيه ذلك البطل الذي انتشل معركة «نورمانديا» من عربها، واحتل «فرنسا» عبد وأ. وهو ولى النفي انتشل معركة «نورمانديا» من عربها، واحتل كان أفضل من زود بنشرات الأنباء مراسلي الحرب الذين كان لنفوذهم المفرط تأثير كبير على مقررات القيادة والواقع أنه كان يحسن استخدام مكتبه الصحافي فيحمل بواسطته شكاواه إلى رأي عام شديد التيقظ والانفعال ولقد قال للصحفيين يوماً : «بوسع رجالي أن يأكلوا نجادهم وحتى أحذيتهم و إلا أنهم لا يستطيعون أن يبولوا البنزين الذي يحتاجون اليه لتحريك دباباتهم! . . » ولقد حمله زهوه المفرط بالحيش الثالث ، ونشوة الزحف و بغضه الحاص «لمونتغومري» ، على أن يرى في خطبة هذا الأخير مناورة تسعى لإلباس الانكليز بردة النصر التي انتزعها الأميركيون. ولذا فقد حاربها علناً وهو على يقين من أن التعبيد الأميركي يشمله بحصانة لا

أما الحطآة المناوئة لحطآة «الضربة المركزة» التي وضعها «مونتغومري» فقوامها زحف تشنه الجيوش الحليفة على الجبهة كلها في آن معاً. صحيح أن الوسائل لم تكن كلها متوافرة و لا "أنها كانت موجودة فهنالك ٣٠ فرقة ما تزال تنتظر في «الولايات المتحدة» وإن لمن شأنها أن تزود قوات الحملة بقوة لا تنصد ولا تقاوم، ولكن لم يكن بالإمكان أن تنزج في «أوروبا»، قبل فتح عدة مرافئ وإعادة بناء جهاز النقل. وفيما كانت هذه القوات تمثل الانتصار الأكيد في ربيع ١٩٤٥. كان مشروع «مونتغومري» يشكل فرصة النصر الأخيرة لعام ١٩٤٤. وبات على «أيك» والحالة هذه وأن يختار ويقرر.

بيد أن قرارات «أيك» لم تكن جازمة حاسمة إلا نادراً و دعلى ذلك أنه لم يكن على ما يرام من الصحة. ففي ١٠ أيلول وهو في طريق العودة إلى مقر قيادته المزعج البعيد في «غرانفيل» . هبطت طائرته هبوطاً اضطرارياً فلت فيه ركبته وفيما هو في هذه الحال وقد استلقى على مقعد الطائرة في مطار «بر وكسيل» يتلوك ألماً واجه حملة «مونتغوه ري» الحادة ولقد بلغ احتدام اللهجة في لحظة من اللحظات . درجة من الحدة احمر لها وجه القائد الأعلى . فقاطعه قائلا: « على رسلك يا «ونيي» و لا تخاطبني بهذه اللهجة . فأنا رئيسك! » وتبادل الحبرالان عقب ذلك عبارات برز فيها ما بين مزاجيهما من تناقض . قال «أيزمها و ر» : «الحروب تكتسب بتأييد الرأي العام » . - فأجاب «مونتغومري» : «كلاً . بل إنها تكتسب باليد دلانتصارات» .

وأخيراً تحاشي «أيزبهاور» عملية المفاضلة والاختيار؛ فلم يُوقف «باتون» الذي ورط نفسه حول «ميتز» في عمليات باهظة الكلفة ضئيلة الجدوى؛ ولم يوقف «هودجز» الذي اصطدم بالجدار الغربي على أرض «شيي إيفل» غير المؤاتية؛ سلم بأن الاندفاع نحو «الرور» يشكل العملية الرئيسة الجوهرية في حملة الجريف، إلا أن توزيع الوسائل لم يتنفق وصراحة هذا التأكيد؛ ولقد كتب إلى «مارشال» يقول: «في نيتي أن أفتح

إمتدّت أنابيب النفط الّي تزوّد الجيوش الحليفة بالوقود على مئات الكيلومترات .



وعاء جديد لم تعرفه «أوروبا» من قبل : إنَّه تنكة البَّرول .



لا يقييُّض للزحف الحليف أن يستمرُّ إلاَّ إذا دعَمه التموينالدقيق المنظُّم.



آلاف أطنان الوقود تصل من «أميركا» فينُصار إلى تحويلها إلى قطاعات العمليّات.



y Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بطاريـة ألمانيـة بهاجمها الفرقة المصفـحة الثانيةبقيادة (لوكلير) قرب (ألونسون). وهناك، إلى الشرق ، استعاد الجيش الألماني عند حدوده بعض توازنه ، ومن ثم بعض

> «السار» و«الرور» في آن معاً. وأن أفرج عن «الهافر» و«أنفير» في الوقت عينه ...»

> وفيما الحلفاء منصرفون إلى هذا الجدل عادت وألمانيا » فتمالكت نفسها. كانت نشرة الأخبار الصادرة عن الأركان بتاريح ٢ أيلول تصف وضع العدو هكذا: ولم يبق الجيش الألماني قوة متماسكة، بل غداعددا من الشراذم المقاتلة الهاربة المضعضعة اليائسة التي لا سلاح لها ولا عتاد. » كانت هذه اللوحة في ذاك الحين صادقة كل الصدق؛ ولكن الأوضاع تبدالت بعد أيام.

> إرتكب الحلفاء خطأ " جديداً عمل على تصاب «ألمانيا » والتفافها حول زعيمها. فقد تبنتي الانكليز والأميركيتون المجتمعون في اكيبيك، لامرّة الثانية ، بين ١٣ و١٦ أيلول، المشروعَ المعروف باسم وزير الماليّة في حكومة «روزفلت»، «هنري مورجنتو جونيور»، والمتعلُّق بمعاملة الشعب الألمانيُّ بعد الاستسلام. وهو يقول بوجوب تدمير الصناعة الألمانيَّـة كلُّـها، بحيث لا يبقى من المصانع جميعها حجر فوق حجر، ويقضي بتحويل وَأَلَمَانِيا ﴾ إِلَى بَلَد زَرَاعيّ ذي طابع رعويّ ا وستكشف الأيّام أنّ واضع «مشروع مورجنتو» عمیل شیوعی یدعی «دیکسر وایت»، ولسوف يُـقدم على الانتحار بعد ذلك بسنوات في عشيَّةِ اعتقاله. وسيتبيَّن لنا أنَّ الاحتجاجات التي أثارها هذا المشروع لا تُنحصي ، وأنّ وتشرتشل» و«إيدن» و«ستيمسون» و«كوردل هال» وههوبكنز» و «ديغول» قد استنكروا خطّة تقضي بالموت على أحد شعوب وأوروبا، الرئيسة، وِأنّ «روزفلت» لم يوافق عَليها إلاّ موافقة مبدئيّة سرعان ما عاد عنها تحت تأثير مستشاريه. غير أن هذه الإيضاحات لن تجلو حقيقة الأمر إلا بعد أن يكون المدفع قد لاذ بالصمت . أمَّا فيخريف ١٩٤٤ فقد وفَّر مشروع «مورجنتو» للألمان مبدأ يموتون من أجله والسلاح في أيديهم. وفي سبيل أن

يعيد «هتلر» تشكيل جيوشه المدمرة، أصدر أمراً يقضي بدعوة الألمان جميعهم إلى السلاح، من سن السادسة عشرة إلى سن الستين، وابتدع لذلك فرقاً من طراز جديد هي «فرق رماة الشعب»، التي تسلمت أسماء الفرق الكبيرة التي أبيدت في «فرنسا» وشاراتها ؛ ولكن تقليص الفوج إلى حدود كتيبتين وضغط التشكيلات الأخرى جميعها، خفيضا عدد الرجال الأساسي إلى حدود و و و و و المستشفيات و و رجال تم إنقاذهم من سلاحي البحرية والطيران، ففيهم صفوف قديمة و رجال تم إنقاذهم من سلاحي البحرية والطيران، ففيهم صفوف قديمة مسنة، وفتيان لا يزالون في مطلع الشباب. لقد كانت هذه الفرق، بما هي عليه، تشكيل عدداً، ولسوف تبز بحسن بلائها في القتال فرق جدار الأطلسي المحشوة بأجناد الشرق .

لم يكن العتاد وافراً فائضاً ، ولكنته كان متوافراً كافياً ، فالحرب الجوية التي دمرت عدداً كبيراً من حواضر الفن وأحالتها هباء ، لم تكن بعد قلد شرعت بالحد من طاقة الصناعة الألمانية ، بل إن ما أنتجته هذه الصناعة من البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية ، والمدافع المضادة الطائرات ، فاق ما أنتجته في السنة المنصرمة . ولقد صنعت من الدبابات العدد ذاته تقريباً ، ومن الطائرات عدداً أكبر . وقد ضرب الإنتاج الجوي الألماني رقمه القياسي الشهري المطلق في نيسان ١٩٤٤ ، بإنتاج ١٩٤٣ ، ٤ طائرات ، وكذلك سجلت السنة عينها رقماً قياسياً ببناء ١٩٤٣ ، عطائرة .

ولقد كانت وألمانيا» إذ ذاك تُعد على صعيد الملاحة الجوية ثورة المحرّك النفّات. كان جهاز «مي ١٩٣٠» قد نجاوز سرعة ١٠٠٠ ، ١ كلم في الساعة، للمرّة الأولى في العالم، في ١٠ أيّار ١٩٤١. وغدا اثنان من الأجهزة صالحين للصناعة على نطاق واسع منتظم: جهاز «مي ٢٧٠» ذو المحرّكين النفّائين، وجهاز «أرادو ٢٣٤». ولكنّ «هتلر» الهاوي أبي إلاّ أن يجعل من جهاز «مي ٢٧٠» المتاز قاذفة قنابل، لا طائرة مطاردة؛

iff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لقد شاء أن يبيي أكثر القاذفات سرعة ً. تلك التي أعلن أن بوسعها أن تحول إلى كارثة كل محاولة غزو يقوم بها «الانكلو-سكسون». وحاول قائدان كبيران من قوّاد الطيران الألماني، هما الحرال «غالاند» والمارشال «ميلخ»، أن يحولا دون ذلك، ولكن من غير جدوى.

طلب الحنرال «مودل» في الغرب أن يُعفي من القيادة العليا ليتمكّن الانصراف إلى مجموعة جيوشه. فاستجاب «هتلر» إلى رغبته ساحباً «روندشتاد» من التقاعد للمرّة الثانية. كان المارشال القديم وقد بلغ من العمر سبعين سنة قد أقسم أغلظ الأيمان أنّه لن يعود إلى تسلّم قيادة بعد. فإذا به ينكث بعهده في أوّل أيلول؛ فقد استدعاه «هتار» إلى «رستنبورغ» حيث فتنه بسحره، وأعلن أنّه، من ناحيته، مفتون «بروندشتاد»، وقال «لمودل»: «إنّه مدهش عظيم، ولو كان أفتى ممّا هو عليه بعشر سنوات لأسند ثُنُ إليه قيادة الحيوش الألمانية العليا، أعرف جيداً أنّه لا يدين بالقومية الاشتراكيّة، وأنّه لا يحبّي، بيد أنّ التاريخ سيعرف منصفاً بأنّي لم أتقيد قط إلا بصالح الحدمة...» و وجد «روندشتاد» من ناحيته عذراً لنفسه إذ قال: « لا يستطيع أكبر الجنود الألمان سناً أن يلزم بيته عندما يخوض حومة الوغى هذا العدد الضخم من الجنود القتيان...»

كان على رئاسة هيئة أركان الغرب ضابطان، أحدهما هو «شبايدل». وقد أوقف مؤخراً لاشتراكه بمؤامرة ٢٠ تموز؛ والآخر هو «بلومنتريت». وقد فقد ما كان له من حظوة. أمّا ساعد «روندشتاد» الأيمن الجديد فسيكون «سيغفريد فيستفال» مساعد «رومل» و «كيسلرنغ» سابقاً. وسيسجتل عقب استدعائه إلى «رستنبورغ» هو الآخر أنّه لم تكن «لهتلر» أيّة فكرة عن خطورة الوضع في الغرب. فهو يرى في ضياع «فرنسا» نتيجة لتضافر بعض الظروف والأخطاء والحيانات، ويرى في التوغل الانكليزي التصافر بعض الظروف والأخطاء والحيانات، ويرى في التوغل الانكليزي الأميركي حتى حدود «ألمانيا» «سناناً مصفيحاً» بسيطاً يأخذ على نفسه عهداً المحموعة «ب»، التي بقيت تحت إمرة المارشال «مودل»، تضم الجيش فللجموعة «ب»، التي بقيت تحت إمرة المارشال «مودل»، تضم الجيش المظليتين الأول. وهو تشكيلة حديثة تمتد منطقتها من «نيميغ» إلى المغليتين الأول. وهو تشكيلة حديثة تمتد منطقتها من «نيميغ» إلى المغلوب خط يمتد من «وجيش السابع الناهض من الموت والذي يعد وفي الحنوب خط يمتد من «كوبلانس» إلى «لوكسمبورغ». وإلى جنوبي هذا الحنوب خط يمتد من «كوبلانس» إلى «لوكسمبورغ». وإلى جنوبي هذا الحنوب خط يمتد من «حوبي هذا المحتوبة «ج» بقيادة الكولونيل—جنرال «بلاسكوفيتز»، وهي المحتوبة «ج» بقيادة الكولونيل—جنرال «بلاسكوفيتز»، وهي

الألمان ينسحبون من «فرنسا» وهم ينشدون .

تشمل الجيش الأوّل الذي تمتد جبهته الهزيلة حتى «نانسي»، والجيش التاسع عشر الذي يحاول التوقيف والصمود أمام «بيزانسون» بعدما أفلت من مصيدة «ليون». أمّا جيش الدبّابات الحامس الذي سبق أن سنحب من الجبهة، فكان عليه فيما بعد أن يدعم هذا الجهاز. بلغ مجموع القوّات ٨٨ فرقة من جنود المشاة و ١٤ فرقة مصفيحة، يضاف إليها ٤ ألوية مصفيحة ولاّ أنّ ١٨ وحدة فحسب من تلك الوحدات الكبيرة الـ ٦٦ يشهد لها بمقدرة قتالية كاملة؛ وكثيرة هي الوحدات التي لم يبق منها غير مقرها

ونشط العمل وراء الجبهة لإعادة تجهيز خطّ «سيغفريد» بما أمكن من السبل، بعدما أفرغ من أسلحته وجدُرّد من دروعه وألغامه لتقوية جدار الأطلسيّ. وكان هذا الترميم يقتضي عدّة أسابيع من العمل .

الأطلسيّ. وكان هذا الترميم يقتضي عدّة أسابيع من العمل . ولكن من العمل . ولكن من العمل . ولكن من العمل . كونتيه» أخذت القوّات الفرنسيّةـــالأميركيّـة تدنو من «الفوج»: وفي «اللورين» حشي «باتون» المندفع المقدام أن يُسند إليه «دور الدفاع الكئيب »، فمضى زاحفاً على «ميتز » على أمل أن ينقض على «السار » قبل آن يتسَّم الوقت «لمونتغومري» بالتحرُّك نحو «البرور». هذا وقد أشرُّفَ الفيلقان الأميركيّان ٥ و٧ على التحصينات الدفاعيّة الألمانيّة. وفيما بلغت أزمة النقل ذروة اشتدادها، كانت الجيوش الأميركيَّة تهاجم كلُّها في آن معاً، في جبهة يزيد اتساعها على ٣٠٠ كلم . ولا يحفى ما في ذلك من توزّع الجهود . وما لبثت الوقائع أن أتت تدينُ هذا الحطأ؛ فقاء توقَّف «باتش» و «ديلاتر» بسبب تعذّر تموينهما؛ وعلق «باتون» في الوحل اللورينيّ. أمّا على الحدود اللوكسمبورجوازيّة فعبرت الفرقة الأميركيّة المصفيَّحة ٥ نهر «السور»، مخترقة خطُّ «سيغفريد»، متقدَّمة بسرعة جنوبيّ «إيفل»؛ بيد أنّ الأمداد لم تتبع. فما كان من «روندشتاد» إلاّ أنّ تصرُّف تصرُّف قائد كتيبة ، فشنُّ هجوماً معاكساً بما جمعه شخصيًّا من عناصرِ متباينة ، فقرّرت القيادة الأميركيّـة العودة إلى ما وراء «السور ». وفي نقطة أبعد إلى الشمال حاول الفيلق السابع ، التابع للجبرال «لوتون كولنز » -أن يقتحم «إكس\_لا\_شابيل» مارّاً بتخوم غابة «هارّبجن»، فاستولى على عدّة دساكر ألمانيّة، منها مدينة «مونشاو» الرومنطيقيّة الصغيرة الّي سلمت بفعل أعجوبة؛ إلا أن هجمات معاكسة حالت دون تقدّمه، فاستحال القتال حرب خنادق .



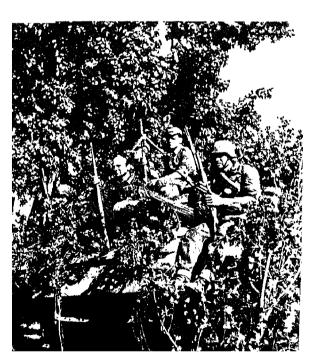





«هتلر» يقلله «مودل» صليب الحرب بعدما تمكن من جمع شتات القرآت الألمانية عند حدود « الرايخ».

هذا وقد جرت في «هولندا» محاولة أكثر جرأة وأبعد طموحاً: ألا وهي اقتحام بهري شمالي غربي «أوروبا» الكبيرين، وهما «الموز» وهالرين». أنشىء في «انكلرا». وبإمرة الجرال الأميركي «لويس ه. بريرتن» الحيشُ الحليف الأول المنقول جواً، وهو أول جيش منقول عرفه العالم. كان باهظ الثمن سريع العطب، ولذا اعتبر بمثابة جيش احتياطي بالنا السرعة، وكأنه الحيالة المجتمعة المهيأة للمعارك الحاسمة والجهود الاحيرة. فتقرر إلقاوه على «آيندهوفن» و «نيميغ» و «آربيم» بغية الاستيلاء على معابر «الموز» و «الرين» السفلي، تحاشياً لحط «سيغفريد»!

أخطأت الفكرة لأنتها لم تأت في الوقت المناسب؛ فالجيوش الحليفة متباعدة منهوكة، وأزمة النقل في أوج احتدامها، والستراتيجية مترد دة مشتقة، وكتلة المناورة البرية اللازمة لاستغلال النزول الحوي لا وجود لها... بيد أن «مونتغومري» يأمل في أن يحمل نجاح العملية المنقولة جواً ( وقد دُعيت اصطلاحاً: «ماركت غاردن») وأيزهاور » على إهمال نظرية الزحف بشكل مروحة، واعتناق نظرية «الضربة المركزة «بشكل لا يدع مجالاً للغموض واللبس. ولقد أشارت خطته إلى ذلك بصر احة إذ قالت: «هدفنا الحقيقي هو «الرور». تلك كانت آخر ورقة لإبهاء الحرب عام ١٩٤٤.

كان يوم ١٧ أيلول أحداً رائعاً من أواخر آحاد الحريف. وإذا بالأسطول الحوي يبرز بعيد الظهر في شمس ساطعة مجيدة، قادماً من وانكلترا، بطريقين متلاقيين. كان قائد الحيش الألماني المهاجم، جيش المظلمين الأول، هو الحنرال وشتودنت، عينه، الذي كان، لأربعة أعوام خلت، قد قدف بنفسه على وهولندا، هذه بالذات على رأس فرقة هزيلة من المظلمين. فإذا به الآن، في مقر قيادته في وفوغت، بالقرب من المظلمين. فإذا به الآن، في مقر قيادته في وفوغت، بالقرب من وبوالي دوك، يقف صامتاً وقد استبد به الإعجاب والحسد أكثر مما استبد به الموحد اكبر مما المتبد به الإعجاب والحسد أكبر مما

منطوّعون ألمان استجابوا لنداء الواجب إزاء الخطر المحدق بوطنهم .



ودعم الثغرة العميقة التي فتحوها في خطوط الأعداء. وتقضي مرحلة ثالثة بتمديد رأس جسر «آرميم» حتى يبلغ «الزويدرزي»، فيتم بذلك تطويق القوّات الألمانية المرابطة في «هولندا» الغربية وإنشاء قاعدة انطلاق للزحف على «الرور». كان من البديهي ألا تصطدم هذه الحطّة الجريئة بمعارضة «باتون» وحده، وهو لا يُطيق أن يُسنيد إلى انكليزي دور أوّل ما، بل كذلك بمعارضة «برادلي» وقد مال كل الميل إلى نائبه المتمرد الذي سعى كذلك بمعارضة «برادلي» وقد مال كل الميل إلى نائبه المتمرد الذي سعى إلى إبعاده في أوائل معركة «نورمانديا». وقال بلهجة عسكرية لا تخلو من الجسمال: «عندما أخذت علما بالمشروع، فوجئت كما لو كنت قد رأيت «موني» المتقشف يدخل على سكران ثملا " إ ...»

المصفَّحة مستبقة مُجموعة الفيلق البريطانيُّ ٣٠. بغية الاتَّصال بمشاة الجلوِّ.

عشوة بالمظليين . و ٤٧٨ جهازاً تقطر عدداً مماثلاً من الطائرات الشراعية . أمّا المطاردة الألمانية فمعدومة ؛ وأمّا المدفعية المضادة الطائرات ففي غاية المضعف بعدما سحقها سحقاً قصف سابق هائل . أمّا الحسائر وهي ١٨ طائرة شراعية و ٣٥ طائرة في فأقل كثيراً ممّا كان مرتقباً ، وتكاد تعود خصوصاً لحوادث الاصطدام . أتت التقارير الأولى بالكثير من التفاول والحماسة : فالعدو يبدو وقد أخذ على حين غرة ، والنجاح يبدو كاملاً . كان في نية «مونتغومري» أن يبسط ما دعاه «بالسجاده» فوف حطوط المياه الحمسة التالية : قناة «فلهلمين» و «زويد فيليمس فارت» ، و«الموز» و «الفال» . و «الرين» ، التي تعترض تقد م الحلفاء من الشرق إلى الغرب . وكان محور العملية طريق «آيندهوفن الربيم» ؛ فاندفعت فرقة الحرس

آسهم بالعملية ثلاث فرق محمولة جواً، تساندها عند الحاجة فرقة رابعة تركت في «انكلترا». أما ميدان القتال فمنطقة خضراء عامرة بالمدن والقرى بقيت سليمة وادعة حتى السنة السادسة من الحرب. كان الهولنديتون خارج بيوتهم ينعمون بيوم الأحد الجميل، بالرغم من وجودهم على مقر بة من الجبهة. فإذا بهم يرون آلاف المظلات تنفتح، فانفجرت صدورهم مسرة وحمية أمام مشهد التحرير يهبط عليهم من السماء! وروى ضابط أميركي ما يلي : «كان الاستقبال مهيباً، وكان الهواء يرتب حقداً على الألمان ... ».وصلت الفرقة ١٠١ المنقولة جواً، والتي يقودها «ماكسويل تيار»، الألمان في شمالي «آيندهوفن» دونما خسارة تقريباً. فانتزعت المدينة في صبيحة يوم ١٨، وما أرخى الليل سدوله حتى التقتها فرقة الحرس . إلا أن حسر «الزون»، الواقع على قناة «فلهلمين» ، كان قد نسف مع الأسف ، واستغرق ترميمه ١٢ ساعة .

أسندت إلى الفرقة ٨٧ المنقولة جواً مهمة "تفوق تلك تعقيداً وصعوبة ؛ إذ كان عليها أن تستولي على جسرين كبيرين جداً على «الموز» و «الفال» فضلاً عن أربعة جسور ثانوية على القناة الواصلة بين النهرين. ثم كان عليها أن تستولي على مدينة «نيميغ» الهامة ، وأن تحتمي من ناحية الشرق

مدرّب ألمانيّ يزوّد المتطوّعين بالتعليمات. إنّهم خليط من شيوخ ، وفتيان ، ومساجين قدامي.



باحتلال جبل «عروسبيك» المكسوّ بالأحراج والذي يشكــّل امتداده صس الأراضي الألمانيّـة غابة ً «رايخفالد». هبط من السماء ٢٧٧. ٧ رحلاً مرفقة قائد الفرَّقة «جيمس غافان». وقائد الفيلق الحبرال الانكليزيّ «براونينغ». فأتم الهبوط رائعاً. وكانت الحسائر أتقه من التي منيت بها الفرقة ١٠١ و إذا التقرير نمو ذج من الإيجاز الظافر : « هبوط كاد لا يصادف مقاومة. » إنتزع فوج المظلَّميُّين المشاه ٤٠٥ جسر «غراف» على«الموز» بقناطره السم وطوله البالغ ٩٠٠ م. في مدى ثلاث ساعات. وسقطت كذلك جسور القناة. وجرّى احتلال تلتّه «عر وسبيك» . التي تنتصب كالطود فوق السهل الهولنديّ ويبلغ ارتفاعها ٨٠ م. من غير فتّال. وأثبتت التحريبّات الّي أجريت داخل «الرايخ فالد» أنّ «الديّابات الألف» الّي زعموا أنّها هناك كانت من نسج الحيال. أمّا فرصة الاستيلاء على جسر «الفال» المنبع بلا كفاح فقد فاتت . لم يكن يحرسه غيرُ ١٦ رجلاً من الأنصار . إلا أنّ سريتتي المظلية المكلفتين بانتزاعه قد تاهنا في «نيميغ». فتمكن الحرال َّهِ». قائد الفيلق الثاني للدبـّابات. من إرسالَ حامية أشدّ بأسأ شَكَّل وجود فيلق الدبَّابات الثاني بين «نيميغ» و «آربهيم» مفاجأة مزعجة. ولم تتمكَّن أجهزةالاستعلامات الحليفة القَّديرة من اكتشافه. إنَّه لتقصير غريب! ولسوف يزعم بعضهم أنَّ العميل الحولنديُّ ذا الوجهير «ليندهانز ». الملقّب «بكينغ كونغ ». قد سلّم الألمان الحطّة. ممّا حمل «رُ وندشتاد » في آخر لحظة على دفع فرقَّتي \* «بيتر يخ » إلى المنطقة المقصودة · بيد أن الوثائق الألمانيّـة. والتحقيق الهولنَّديُّ الذي أُجري معد الحرب.

لاتثبت هذه الرواية .

إضطربت أحوال الجو يوم ١٩ . فحالت دون عمليات هبوط جديدة .

ولكن الهجمات الألمانية المعاكسة التي انطلقت من «الرايخ فالد» أوقفت على «الغروسبيك» . وما أزف المساء حتى التقت فرقة الحرس الفرقة ٢٨ المنقولة جواً في «نيميغ» . قُطع ثلثا الطريق المودية إلى «آربهيم» ، إلا أن جسر «الفال» . وقد قام علي حراسته ، ٥٠ رجل من رجال الصاعقة ، قطع عليهم الطريق . ولقد صُد ت كل المحاولات المبذولة لمداهمته من ناحية «الهاز بارك» الممتدة بينه وبين «نيميغ» .

أعدّت العدة لشن هجوم جديد في ٢٠. فرحفت الدبّابات البريطانية في «الهانر بارك». فيما عبر المظليون الأميركيون بهر «الفال» لمداهمة الحامية في ظهرها. فما كان من الكتيبة الثالثة، التابعة الفوج ٢٠٠ والحاضعة لإمرة الليوتنان كولونيل «يوليان أ. كوك». إلا أن رمت بنفسها في تيّار يسير بسرعة ١٥ كلم في الساعة، على من ٢٦ زورةا مصنوعاً من الكتّان وألواح الحشب المعاكس التي كان الانكليز قد أتوا بها. وانطلقت من الضفة المقابلة طلقات نار حامية . لم يتم الرحلة غير ١٣ زورةا ما لبثت أن قفلت راجعة لتعود بجماعات جديدة. كان اندفاع الحلفاء عارماً. فأبيد رجال الصاعقة عن بكرة أبيهم. أمّا الجسر فلم ينسف. ولقد زعمت الرواية المولندية (التي يعبر عنها نصب تذكاري رفع على الجسر) أن راحا أسلاك التفجير في الجسر تحت وابل من الرصاص. واستناداً إلى التاريخ أسلاك التفجير في الجسر تحت وابل من الرصاص. واستناداً إلى التاريخ يقول إن المارشال «مودل» كان قد حظر نسف جسر «نيميغ» نظراً يقول إن المارشال «مودل» كان قد حظر نسف جسر «نيميغ» نظراً يقول إن المارشال «مودل» كان قد حظر نسف جسر «نيميغ» نظراً

تُم الاستيلاء على معبر «الفال»، وبقي أن يتم الاتصال بالفرقة البريطانية الأولى المنقولة جواً، التي كانت تناضل في «آربيم» منذ ثلاثة أيام. كان هبوطها إلى الأرض قد بلغ درجة من الكمال لم تبلغها الفرقتان الأميركيتان. إذ لم تفقد طائرة من طائراتها اله ٣٣٥ ولا طائرة شراعية من طائراتها اله ٣٣٥. كان عليها أن تستولي على الحسرين المتقاربين اللذين



يعبران «الرين الأدنى» في «آرميم» عينها، وقد جُعلِ أحدهما القيطر الحديدية والآخر العربات. ولكن تقديراً مبالغاً فيه لقوة المدفعية المضادة الطائرات حمل مع الأسف على جعل مناطق الحبوط بعيدة عن المدينة. وهكذا كان على «الشياطين الحمر»، التابعين الفرقة البريطانية الأولى المنقولة، أن يقطعوا مسافة ١٠ كلم تقريباً قبل أن يبلغوا ميدان القتال. عقيب الهبوط الرائع تجمع بطيء جداً. وتقيداً بحطة دقيقة للغاية

عقب الهبوط الرائم تجميع بطيء جدا. وتقيدا بعطة دقيقة للغاية غاب عن خاطر المظليين الانكايز أن التهور هو أفضل أساليب الحذر في عملية ثورية. ثم إن المدنيين لم يسهلوا الأمور ب فلقد خرجوا من المنازل جماعات عصفت بها نشوة من الغبطة، فراحت تلوح بأعلام مثلثة الألوان، أو تحمل شرائط برتقالية اللون، وتشد بالجنود الانكليز إلى البيوت كيما ينصيبوا شيئاً من الشاي. وهكذا مشي والشياطين الحمر » إلى القتال في مهرجان. ولم يتسجه خو الأهداف المقررة غير لواء واحد بأما الثاني فقد انتشر رجاله انتشار دفاح حول منطقة الهبوط. وإذ أوقف كتيبتان عند تخوم «أوستربيك» آلت مهمة الفرقة بكاملها إلى كتيبة واحدة سارت بإمرة الليونان كولونيل «ك.د. فروست».

وما لبث الحسر الحديدي أن نسف أمام سيارة «فروست». ولكن الكتيبة تابعت سيرها عبر شوارع «آربيم» الضيقة، فوصلت في الساعة الكتيبة تابعت سيرها عبر المعبد الكبير، فما كان من الحنود القدماء الدى الذين أقيموا على حراسته إلا أن لاذوا بالفرار، وبدلا من أن يعمد «فروست» في الحال إلى احتلال طرفتي الحسر، تبيب الموقف وأرسل دورية تستطلع حقيقة الأمر؛ وإذ تعرضت هذه لنيران المدفعية المضادة المطائرات قرر التريث حتى الفجر على الضفة اليميى، وستشير التقارير الألمانية جميعها إلى أن الانكليز أفسدوا الفرصة التي سنحت لهم ببطء تحركاتهم، والواقع أنهم، على ما عنازون به من تصلب وعناد وبطولة واستبسال في الدفاع، يفتقرون إلى تلك الشرارة التي ينطلق منها النجاح الحجومي.

هبط الليل فتحصّن «فروست» في بيوت «نوميغزفيغ» الأولى، بالرغم

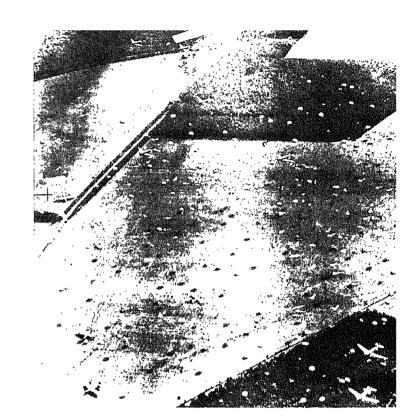

إقتضت معركة «آر نهيم» أعداداً ضخمة من المظليتين، متما استدعى توزيع عمليّات النزول الجو ي على ثلاثة أيّام نظراً لقليّة عددالطائر ات المطلوبة.

من احتجاجات السكان، وأعمال العنف التي لجأت إليها عجوز هولندية المالت بشوبك الحلوى ضرباً على محرري بلادها ومجتاحي منزلها! وبادر الألمان إلى التحصّن في بيوت الضفة اليسرى، واستسلم الجميع لسبات عميق يهيمن عليه صمت روحاني. وما بزغت الشمس حى نشب القتال عنيفاً ضارياً. عبثاً حاولت كتيبة «فروست»، برجالها الذين يكادون لا يبلغون الد ٥٠٠، أن تعبر الجسر الذي كان حراً مساء اليوم السابق. كما باءت بالإخفاق كل المحاولات التي بنذلت لدعمها فلقد أخفق الانكليز مرة بعد مرة، واختفى قائدهم الميجر بجبرال «أوكارت» ولم يعد الى الظهور إلا بعد ٣٦ ساعة كان قد احتيجز خلالها في علية بيت قد غص بالألمان. هذا وقد حال الضباب الأسود الكثيف الذي انعقدت سحبه فوق «انكليرا» دون إرسال النسق الثاني من الفرقة. وأخذ الخناق المضروب

حول العرقة . بالقرب من «أوستر بيك». يشتد ويضيق حول الفندف الذي فر منه مسرعاً لدى الحبوط القائد الأعلى لمجموعة الجيوش الألمانيّة. المارشال «مودل». وكان بوسع الانكليز أن يقبضوا عليه لوتوافر لهم شيء من السرعة والحدس .

ومهما يكن من أمر . فلقد بذل الألمان جهوداً جبارة . يقيناً منهم بأن مصير اجتياح الوطن يتقرر في موقعة تدور رحاها على بعد كيلومترات من الجبهة . وتنالت أوامر «هتلر » اللاهثة توجّه من «رستنبورغ » إلى «آربيم » كلّ من استطاع أن يحمل سلاحاً . وهكذا برزت إلى الميدان كتيبة رجالها كلّهم من المشو هين يقودها ضابط قد بنترت إحدى ساقيه اقتحم النار متوكّناً على عكارتين .

لم يبق أمام الفرقة البريطانية الأولى المنقولة جواً غير فرصة واحدة للخلاص، تقوم على وصول قوات برية تومنن النجدة على وجه السرعة . لاتتجاوز المسافة الفاصلة بين «آربهيم» و «نيميغ» ١٧ كلم، ولكن الطريق نخترق مروجاً قد غصت بالمياه، فبات زج أي جهاز مصفيح فيها أمرأ مستحيلاً. في «ريسن» صدت كتيبة من رجال الصاعقة، تساندها اطار بتنان من عبار ٨٨، فرقة الحرس، فشقت فرقة أخرى، تابعة للفيلة



موُتمر الأركان العاميّة في «آرنهيم» . ويبدو المارشال «مودل» إلى اليسار ، والجنرال «شتودنت» في الوسط منحنياً فوق الحارطة .

.٣٠. هي الفرقة ٤٣٠ طريقاً لنفسها إلى يسار الأولى. ولكن تقدّمها على بعض الطرقات الثانوية كان بطيئاً صعباً. فعمدت القيادة إلى إلقاء ورقتها الأخيرة. بإنزال لواء المظلية بن البولونية بن التابع للجبرال «سوزابوفسكي». جنودي «أوستربيك». تمكن العشرات فحسب من اجتياز «الرين» للقاء جنود «أو ركوارت»، وقد أخذ الحصار يشد عليهم الحناق. إذ ذاك استسلم «فروست» الحريح برفقة ٢٠٠مقاتل بقوا له. أخفقت عملية «آربهيم». وأنقذت البقية الباقية. وعاد إلى عبور النهر الكبير، خلال ليلتين ممطرتين. وأنقذت البقية من أصل ٢٠٣٥ رجلاً من الذين أنزلوا شمالي «الرين»، بعدما كانوا قد عبروه بسرعة، فآوتهم الفرقة ٤٣٠ أما الباقون فقد أسروا وقسلوا.

مظلَّيُون ألمان أُسروا في جبهة «هولندا» .

## خريف مشؤوم

كان إخفاق «آربهيم» فاتحة خريف قاتم؛ فقد ساءت أحوال الطقس بشكل قاتما عُروف له مثيل، فأغرقت الأمطار الغزيرة أوروبا» الغربية. ووستعت مجاري الأنهار، وأحالت ميادين القتال بحاراً من الوحل، وظهرت الثلوج منذ مطلع تشرين الثاني. فإذا المعنويات على صورة الأحوال الجوية: خمد لحيب تلك الهمية الكبيرة الفرحة التي شهدها الصيف الظافر، وأفلتت الغلبة من أيدي الحلفاء . فيما أخذت «ألمانيا» تستعيد أنفاسها وتجدد قواها، وفيما راحت الحرب تنذر بالطول والبقاء. كان الحلفاء قد تبيية الغراء من جديد.

سقط الصاروخان الأولان من طراز «ف٢» على المنطقة اللندنية في ٨ أيلول. الأول في «شيزويك» داخل حلقة من حلقات «التاميز»، وسقط الثاني في غادة «إيينغ»، وفي الأينام التالية أحصى من هذه القنابل ٢٥. ثم توقيف إطلاقها بتاريخ ١٧٠. يوم بوشر تنفيذ عملية «آرميم»، ثم استونف بكثافة متزايدة ابتداء من ٢٥. كانت هذه الأجهزة تُطليق من

عنه «المجلس الوطني للثورة» . فحل «المنظمات العسكرية الوطنية» مجرداً بذلك الشيوعيين من جيش الحرب المدنية التابع لهم. وبات الناس يترقبون حركة عصيان سافرة ضد هذا التدبير ، ولكن شيئاً لم يحدث أما «موريس توريز» ، زعيم الحزب الشيوعي، الذي عاد إلى «فرنسا» بعدما صدرالعفو عنه لفراره عام ١٩٣٩، فقد أصدر أمره بوجوب الطاعة والأمتثال.

كان تحرير «فرنسا» يعني نهاية الحرب بالنسبة لأكثرية الفرنسيين. حاول «ديلاتر» أن يصهر الثوّار في جيشه الأوّل، وحاول «كونيغ» و «لارمينا» أن يشكلا من «قوّات المقاومة الفرنسية» فيلقاً يقضيان به على جيوب الأطلسي. أسفرت المحاولات عن نتائج حسنة عندما جرى تنظيم الثوّار على أسس عسكرية، كما حدث في «الألب» حيث بنعث بعض الكتائب وأنصاف الألوية من القنيّاصة، ثم فرقة المشاة الألبيّة ٢٧. أمّا مع الثوّار ذوي الجوهر الرومنطيقي الثوري فقد كانت نسبة الإخفاق مع الثوّار ذوي الجوهر الرومنطيقي الثوري فقد كانت نسبة الإخفاق عالية. وهكذا ما انفك الجيش الفرنسي، الذي يخوض غمار الحرب ضد «ألمانيا»، مؤلّفاً بغالبيته الساحقة من فرنسيتي ومسلمي «أفريقيا الشمالية». وهذا ما حدا «ديلاتر» في ٢٦ كانون الأوّل إلى أن يوجّه إلى «ديغول» رسالة قلقة يقول فيها: «شعور ضبيّاط الجيش من أعلى رتبهم إلى أدناها



إستعادت القوّات الألمانيّة صولتها في الحبهة الهولنديّة .

جزيرة «فالشيرين» ومن ضواحي مدينة «لاهاي»، الأمر الذي يشكل. مع إقفال «الإيسكو»، السبب الألماني الثاني القاضي بالتشبت «بهولندا». كانت سرعة صاروخ «ف٢» تفوق سرعة الصوت، ولذا لم يكن هنالك ما ينبيء بقدومه. وكانت دائرة الموت والحراب التي يحدثها تفوق كثيراً دائرة «ف١». وراحت الإذاعة الألمانية، التي كانت تسمع بحرية في «افكلترا» توفع المعنوييات، واعدة الألمان بظهور أسلحة أفتك من هذه كثيراً. وما كانت «انكلترا» الجريح المنهوكة تتبين نهاية لمحنة أنجزت عامها الحامس. وما زال الوضع في «فرنسا» مقلقاً للغاية؛ فالحاجة إلى الغذاء والوقود واللباس أشد منها في أينة فترة من فترات الاحتلال الألماني. وبالرغم مما كان الجنرال «ديغول» يتمتع به من سلطة واسعة، كانت سلطة الدولة تجد صعوبة كبيرة في بسط هيبتها على بلاد عاث فيها الدمار والتصدع فساداً. وفي ٢٨ تشرين الأول تخطي «ديغول» الاستنكار الصاخب الذي أعرب

أن الأمّة تتجاهلنا وتتخلّى عنّا. ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الحيش النظامي القادم من وراء البحر مقضي عليه بالفناء عمداً... وسبب هذه النكبة البعيد عدم سهم الأمّة بمجهود الحرب.» وختم «دي لاتر» رسالته مطالباً بأن «يتلقّى الجيش الأوّل، بأقرب وقت، الشبّان الفرنسيّين الد ٠٠٠٠٠ أو الد ١٠٠٠٠٠ الذين يفتقر إليهم، لاستعادة توازنه المعنويّ وقدرته على القتال.» فوعد بهم «ديغول»، إلا أنّه واجه مصاعب كثيرة

أمّا في «إيطاليا» فكان الوضع أفجع كثيراً: فحالة البوئس لا توصف. والانحلال الأخلاقي لا حد له. ولقد عليقت صحيفة «ساتردي إيفنينغ بوست» على ذلك قائلة: « في ما عدا البابا، الكلّ يُباع ممّن يدفع الثمن الأعلى». وأشار «بياترونيّني» إلى أنّ «نسيج المجتمع آخذ في الفساد والانحلال.»فلا البغاء،ولا السوق السوداء،ولا أشكال السرقة كليها، أفلحت

الىفوس الألمانيَّــة !

ولم تسلم «أميركا» نفسها من سأم خريف ١٩٤٤ ذاك. ففي «كندا» أثار امتداد حركة التجنيد بعض الاضطرابات في مقاطعة «كبيك» التي عارضت منذ البدء إسهام «الكومنولِث» في الحرب. وفي «الولايات المتتحدة». حيث كانت تُنتظر عودة «الفتيان قَسِيل الميلاد». وأند إرجاء العودة الظافرة خيبة أمل انعكست آثارها في انحفاض مستوى الإنتاج الحربيّ. وإذا انتخاب «روزفلت» الرابع عمليّة شاقيّة عسيرة. فعمدت بطانة «البيت الأبيض» إلى المساحيق تطليه بها ليظهر أمام الناس. وأتلفت الصور التي تنظهر وجهه موسوماً بطابع الموت. أمّا طبيبُه الحاص «ماك انتاير ». الذي رقيّ إلى رتبة أميرال. فقد جعل وقت عمل الرئيس أربع ساعات في اليوم، وأصدر نشرة صحيَّة تثبت أنَّ وضع الرئيس الصحيُّ لم يكن في وقت مضى . أفضل مما هو عليه الآن. ولكن البلاد لم تُوخُّخا تُماماً جَهْدَه الحدعة . فأعادت انتخاب «روزفلت» مقدّمة إيّاه على «توم ديوي» الذي طهـر «نيويورك» من عصابات المجرمين واللصوص.ولكن بنصفِ الأغلبيّـة السابقة، قانعة أكثر منها مقتنعة. ومهما يكن من أمر فلقد أكره «روزفلت» على الرضوخ للموجة المحافظة الَّتي اجتاحت وأميركا». فتخلَّى عن نائب الرئيس «هنري والاس» المتَّهم بموالاة الشيوعيَّين، واستبدل به شيخاً مغموراً من شيوخ «الميسوري»يدعي«هاري

## رفع المجصارعن"أنفير" إنقاذ "سسُنراسسُبورغ"...

على الرغم من إخفاق «آرنهيم» . استمر «مونتغومري» في بدل ثباته الشهير للإبقاء على المجهود المركز باتتجاه «الرور». وهو لن يرضخ إلا في ١٦ تشرين الأول ولكن بلباقة ومن غير تقيد ذهني ، أمام إرادة «أيز اور». قال: «لقد أعربت لك عن وجهة نظري ، وأبلغتي جوابك. لن تعود هذه القضية إلى نطاق البحث بعد اليوم. وسأجهد في تنفيذ فرارك مئة بالمئة. ولقد خصصت «أنفير» بالأفضلية المطلقة في عمليات مجموعة الجيوش

كان الجيش الألماني ١٥ يسيطر على منافذ «الإيسكو». وعلى رأسه «فون زانغن» الذي حل محل «فون سالموث» أحد مشبوهي ٢٠ تموز. وبعدما حوصر جزء من الجيش عدده ٨٠٠٠٠ رجل في المنفذ الجنوبي. وهو ممر «أنفير» المائي الرئيس عاد فجلا بطرق مرجلة إلى جزيرة «فالشيرين» وشبه جزيرة «بيفيرلاند». وقد تركت فرقة المشاة ٦٤ في مكانها لحماية رأس الجسر حول مرفإ «بريسكنز» الصغير ، وبقيت فرقة أخرى ممسكة خواشي «أنفير»، وانبسطت فرقتان أخريان في جبهة رقيقة فوق الترعة من «أنفير» إلى «تورنوت».

إبتدأ الهجوم في ٦ تشرين الأول بصولة الفيلق الكندي الثاني ضد جيب «بريسكنز». إنها معركة الأراضي المنخفضة، تحت مستوى سطح البحر، في غمرة الماء والوحل، «وهي «بهمة قذرة باهظة الثمن»، على حد قول المؤرّخ الكنديّ. وقد استغرق إخضاع الجيب ١٥ يوماً من القتال، ولكنه خلف في أيدي الكنديّين ١٢٠٧٠٧ أسرى. وإذ كان الألمان في غضون ذلك قد خاوا عن ترعة «تورنوت»، تكون «بلجيكا»، في تلك المرحلة، هي البلد الوحيد في «أوروبا الغربيّة» الذي حرر برمّته المرحلة، هي الملوز» انعطف المجهود نحو الشرق، وقد احتملت «زويد بعد بلوغ «الموز» انعطف المجهود نحو الشرق، وقد احتملت «زويد

ىعد بلوغ «الموز» انعطف المجهود نحو الشرق. وفد احتملت «زويد بيفلاند» في ٣١ تشرين الأوّل بفضل ازدواجيّة بين انقضاضعلى البرزخ وعمليّة برمائيّة. وفي سبيل إخلاء «الإيسكو» كان ينبغي انتزاع جزيرة في بهدنة الحوع الإيطالي. فهناك ٣٩٠٠٠٠ روماني ، ينتمي الكثيرون منهم إلى الطبقة البورجوازية. يأكلون في المطاعم الشعبية. هذا والحرب ماضية في عنفها، ما انفكت تكدّس الحرائب فوق الأطلال. وبعد انسحاب رجال الحملة الفرنسية، والفيلق السادس الأميركي. تلقّت جيوش المارشال «اليكسندر» قوات استبدال، بينها فيلق برازيلي، وما لبثت أن عادت إلى تسلم زمام المبادرة. وما سقطت «فلورنسا» حيى انقض الجيس الأميركي الحامس في «الأبنين الأوسط» على الموقع المحصن الذي دعاه الألمان «خط غروني» والحافاء «الحط القوطي»، بيد أن الشتاء ما عتم أن غمر الجبال بالثلوج فجمد العمليات على أبواب مدينة «بولونيا» وعرف الده 1 مليوناً من الإيطاليين، الذين ما زالوا يعيشون تحت سلطة «موسوليني» الاسمية، أهوال القصف والذعر النازي. أما في ما تبقى من البلاد فلم ترتسم بعد معالم المؤسسات التي كان عليها أن نحل محل الفاشية، فأفاد الشيوعيون من هذا الفراغ لوضع يدهم على البلاد.

كانت «اليونان» في خضم مأساة مريعة . فما جلا الألمان عن «أثينا» في ١٢ تشرين الأول حتى احتلها الفيلق البريطاني التابع للجنرال سير «رونالد سكويي». ولكن المنظمة المتفرعة عن الحزب الشيوعي، وساعدها العسكري، لم يكونا على علم باتشفاق «ستالين-تشرتشل» الذي وضع «اليونان» في المنطقة البريطانية ، مقابل «رومانيا» و «بلغاريا» اللتين تُركتا وللاتتحاد السوفياتي». وفي ٣ كانون الأول اندلعت الثورة الشيوعية في المب «أثينا»، وراء درع من النساء والأطفال، فأبرق «تشرتشل» إلى اقتضى الأمر ذلك. » فما كان من «أميركا» إلا أن احتجت، فاتحة المدلك الباب لمناقشات حادة مريرة بين حليفي الأول!سي. وصمد «تشرتشل» بذلك الباب لمناقشات حادة مريرة بين حليفي الأول!سي. وصمد «تشرتشل» اليونانيين النظاميين، أن يبذلوا جهوداً قاتلة، طوال أربعين يوماً، لإكراه اليونانيين النظاميين، أن يبذلوا جهوداً قاتلة، طوال أربعين يوماً، لإكراه الميوسين على الحلاء عن العاصمة. ولكنهم عادوا فجمعوا شملهم في الجبال متابعين كفاحاً يعتبر، بحق . فاتحة لنزاع عالمي جديد تتداخل حوادثه المناوع المحرق القائم يومذاك.

في «ألمانيا» كانت معركة «آربهيم» بمثابة منشط قومي، فما مضى عليها ثلاثة أسابيع حتى توغلت جبهة «روسيا البيضاء» الثالثة في «بروسيا الشرقية» فبلغت «غومبين» و«غولداب»، ولكن الجيش الرابع ما لبث أن مزقها شرَّ ممزَّق، فعادت إلى ما وراء الحدود محلقة في الساح ١٠٠٠ دبابة. لم يكن ذلك غير نجاح دفاعي محلي . بيد أنه أنسى الجلاء عن «البلقان». وحسارة «بلغراد»، والتوغل السوفياتي داخل «المجر»، ومهما يكن من أمر، فإن التدفق الروسي الأول على الأرض الألمانية وسم بطابع العنف، مما وقر للألمان حافزاً جديداً يدفعهم إلى مواصلة القتال حي الموت

في ٧ نفد حكم الإعدام الذي كانت محكمة الشعب قد أصدرته على «ويتلين». فعلق من زلعومه بكلاً بة جزّار! وفي ١٤ تشرين الأول دخل على «رومل»، الذي كان يقضي فترة النقاهة في بيته، الجمرالان «بورغدورف» و «ميزل» فخيراه بين محكمة الشعب والانتحار. فاختار أن ينتحر، وابتلع السم الذي حمله إليه رسولا «هتلر»، ووري البرى بمأتم قومي، تخللته برقية ملتاعة من الفوهرر! وقد أبينه المارشال «روندشتاد» المخدوع او المشترك في التمثيلية! وامتدت حركة القمع الرهيبة المنكرة التي انقضت على رووس متآمري ٧٠ تموز حيى شمات أسماءهم؛ فإذ وشت «بغوردلر» خادمة في نزل صغير، طمعاً في الحصول على مكافأة تبلغ مليون مارك، ألقي القبض عليه وعدّب ثم أعدم ولم يكتف «هتلر» بذلك، بل أمر بأن يزول اسم «غوردلر» من سجلاً ت

«فالشيرين» التي لقبتها «هتلر» بالقلعة، والتي أمر بالدفاع عنها بضراوة. كل شيء غريب هناك. فالجزيرة بكاملها قائمة تحت مستوى سطح البحر، باستثناء ناتئة من التلال الرملية، وزنار سدودها الهائل. وأما الحامية فهي فرقة المشاة ٧٠ عينها، فرقة أمراض المعدة! وطرأت الجنرال اسيموندز ، الذي حل موقتاً على الجنرال «كريرر»، فكرة نسف المدود بواسطة الطيران الجوي الملكي، فتدفقت مياه البحر وغطت داخل الجزيرة، مرغمة المدنيين الهولنديين والجنود الألمان على الفرار إلى السدود في خليط فوضوي. وشن الهجوم في أوّل تشرين الثاني، فاستسلم الجنرال «داسير» في ٦. فكانت حصيلة الجلفاء ١٠٠٠٠ أسير، فيما فقدوا «داسير» في ٦. فكانت حصيلة الجلفاء ١٠٠٠٠ أسير، فيما فقدوا

في ٢٨ تشرين الثاني خاضت أوّل قافلة النهر. ولكن تجرية هائلة قد بدأت بالنسبة الأنفير ٤. فقد أمر الهمتار المسحقها بالصواريخ وف ١٠ وقد كُرُس لهذه المهمة ٢٠٧٠ وف ١١ و الله ٢١٠ أكثر من ضعفي ما سيتساقط على الانكلترا ٤. وقد أصابت ٢٥٠٠ منها منطقة السكن ، قاتلة أو جارحة ٢٠٠٠٠ من الناس، منهم ٨٥٨ في سينما الركس الا يوم ١٦ كانون الأول. فوابل الموت هذا، الذي زاد في فداحته إضراب عمال الأرصفة، قد خفض نتاج المرفإ اليومي إلى نحو من عشرة الاف طن ، وأحبط حسابات الحلفاء في ميدان تموين الجنود.

من الجهة الحليفة، تقرّر القيام بمجهود حاسم لمحاولة إنهاء الحرب في ١٩٤٤. وفي ١٨ تشرين الأوّل، في وبروكسيل، قرّر القادة الكبار شنّ هجوم عام تشترك فيه مجموعات الجيوش عامة. ولسوف تنجز المجموعة ٢١ كري دُعمّت بجيش جديد هو الجيش الأميركي التاسع بقيادة الجنرال ووليم هـ سيمبسون، فلسوف بهاجم من كلتا ناحيتي والأردين، وأما المجموعة ٢١، بقيادة الجنرال ولهم من كلتا ناحيتي والأردين، وأما المجموعة ٢، بقيادة الجنرال ول ديفرز، والتي تضم الجيش الأميركي ٧ والجيش الفرنسي الأوّل، فلسوف تبلغ والرين، وتجتازه حول وستراسبورغ، وكان يُرجى أن تنهار المقاومة الألمانية تحت عبء هذه الضربات الكثيرة التي تنصب عليها في آن معاً.

وعادت نيران معركة «إيكس-لا-شابيل» إلى التأجيّج بعدما توقيقت مدة من الزمن، فأصبحت المدينة أطلالاً. كانت قيمتها السراتيجيّة منعدمة، ولكن قيمتها الرمزيّة كانت ضخمة . فإذا استولى الحلفاء على أولى مديهم الألمانيّة الكبيرة، سوف يفصمون السحر الذي ذاد حيى تلك الحقبة عن حدود «الرايخ». وأما «هتلر» فقد التمس في المدينة روحاً جرمانيّة متقدة كان يحتم الإبقاء عليها مهما بلغ الثمن .

وراح المنفقذان «هودجز» و «سيمبسون» يعملان بعزم دائب. وقد تقد م الكلا بين اللين راحنا تسطيقان على «إيكس» قصف بالمدفعية والطيران. وفي ١٦، تشرين الأول، في الساعة ١٦،٣٥، انتصلتا، فطوقتا المدينة في حوضها الصغير الذي يتعذر الدفاع عنه. وأطلق «هتلر» نداءه المعتاد: الموت تحت الأنقاض على الاستسلام. فما كان من الكولونيل «فيلك» إلا أن قام بما كان يقوم به قادة الأماكن المحاصرة أكثر فأكثر، فرد على الفوهرر بتصريح مفحم، وفي ٢١ تشرين الأول رفع الراية البيضاء غتاراً الحياة.

وفي ١٦ تشرين الثاني، شن ّ الجيشان التاسع والأوّل هجوماً عامّـاً، وهدفهما بلوغ «الرين».

كان على جيش «سيمبسون» الذي يهاجم في ثغرة من خط «سيغفريد» أن يستولي على الدساكر العديدة المنتثرة فوق سهل الشفايلر، واحدة واحدة. وكان جيش «هودجز» يقاتل على سفوح «الإيفل» الوعرة المجرَّحة التي كستها الثلوج، فكانت الحسائر والآلام ثخينة. وبلغت المعارك درجة

حادة من الضراوة؛ فقرية «هورتغن» في الغابة التي تحمل الاسم نفسه، قد انتقلت من يد إلى يد ١٤ مرّة، وانتقلت قرية «فوسناخ»في غابة «مونشاو»، من يد إلى أخرى ٢٨ مرّة. وفي أواسط كانون الأوّل بلغ الحيشان الأميركيّان حدود «الروير»، ولكن لم يتم للمما أحد «جوليخ» ولا «دورين»، فبقي «الرين» بعيداً.

قطع هجورج باتونه على نفسه عهداً ببلوغ «الرين» قبل الجميع، من خلال «اللورين» و «البالاتينا». وكانت أمطار الجريف العرمة، وأزمة النقل، قد شلّت جيشه الثالث طوال شهر تشرين الأوّل؛ فانطلق في ٨ تشرين الثاني تمشيّاً مع قرارات «بروكسيل»، ولكن من غير أن يبلغ «برادلي» و لا «أيزمهاور»، لشدّة ما كان يخاف من أن ينطلب إليه انتظار «هودجز» و «سيمبسون». كانت الأحوال الجوية مقبولة في اليوم الأول ولكنتها أصبحت سيئة فيما بعد. ولم يكن من شأن الترف الأميركي كان كل رجل في السرايا يتسلّم يوميناً زوج جوارب مع الموونة أن يحول دون تكبيد الفرق ٠٠٠، ٣ حادثة من حوادث تجلّد الأرجل. وطلب عول دون تكبيد الفرق ٠٠٠، ٣ حادثة من حوادث تجلّد الأرجل. وطلب علي دون تكبيد الفرق ٠٠٠، ٣ حادثة من حوادث تجلّد الأرجل. وطلب علي نوقف الأمطار! فكانت النتيجة ممتازة، ولكن هذه الفكرة لم القدير أن يوقف الأمطار! فكانت النتيجة ممتازة، ولكن هذه الفكرة لم تطرأ للجنرال إلا قبيل الميلاد، أي بعد فوات الأوان.

كانت دميتر » هي الهدف الأول للجيش الثالث. وكما كانت الحال النسبة الإيكس — لا سأبيل ، طوقت المدينة أولاً. وقامت فرقة المشاة • ٩ - التي أصبحت إحدى أفضل فرق الجيش الأميركي — تساندها الفرقة المصفحة • ١ ، باقتحام ممر «الموزيل» حول دتيونفيل»، ثم أنعطفت في الاتتجاه الجنوبي الشرقي واجنازت والساي ، فرقة أخرى من الفيلق هي الفرقة الحامسة، ثم تقد مت صُعداً نحو الشمال الشرقي وتم الاتصال في الفرقة الحامسة، ثم تقد مت صُعداً نحو الشمال الشرقي وحم الاتصال في والروية السيئة ، ولبرد القارس، قد أثقلت سير الهجوم ، ولكن الألمان اللين كانوا سيتي الكسوة والتموين ، ذاقوا الأمرين ؛ فتفكل الجناح الأيمن في جيشهم الأول ، فما كان من الفرقة المصفحة العاشرة إلا أن يتنظر سقوط «ميتز» .

وبالطبع نص «هتار» على أن يُدافَع عن «ميتز» حتى الموت! وبعدما اتشهم الجنرال «لوبي» بالميوعة، استبدل به الجنرال «كيتيل» الذي جعله الفوهرر يؤدي قسماً خاصاً بطولياً. إلا أن أركان الجيش الأول العامة قد أخذت على عاتقها سحب أفضل القوات من المصيدة، فيما هرب بمحض إرادته فوج صاعق وكل ما آل اليه «كيتيل» هو أنه أصيب بجرح مميت في ساحة القتال. وقد حُررت «ميتز» في ٢٠ تشرين الثاني من غير أن تتكبد أضراراً بالغة.

إجتاز الفيلق الأميركي ٢٦٦، الذي كان يهاجم إلى جناح الجيش الثالث الأيمن، خط وماجينو ٥ قرب وسان—أفولد ٤. وقد تم بلوغ الحدود في ٢ كانون الأوّل تم اجتياز والسار ٥ قرب وسارلوي ٥. وكان وباتون ١ المتفائل قد باشر مسبقاً إعداد عبور والرين ١ بين ووورمز ٥ و وسبير ٥، ولكن على غرارما حصل في وإيكس-لا-شابيل ٥٠ كانت المقاومة تستعيد قواها على الأرض الوطنية. وقد توجّب انتزاع بعض الشوارع في وسارلوي ٥ منزلا منزلا ، وفي منتصف كانون الأوّل أوقف الجيش الثالث من الوجهة العملية ، فإذا وبباتون ٥ المندفع ما يزال بعيداً عن والرين ٣ بعد وهودجز ٥ المنظم عنه .

كان تشرين الأوّل شهر خيبة بالنسبة للمجموعة ٦ وللمجموعتين الأخريين على السواء. فقد عادت مواصلاته مع «مرسيليا اولكن بجهد، وكان من شأن نقص الوقود والقذائف أن يخفيّف من وطأة القتال. وكانت المجموعة مشدودة إلى اتسجاهين متباينين؛ كان الفرنسيسون يرغبون في دخول



لم يبقَ من «سان فيت» في «بلجيكا» إلاّ أنقاض تكفَّنها الثلوج.

في معسكر «سينزيغ» في «ألمانيا» تكدّس ١١٦ ألف أسير . وقد فمُرض على الكثيرين منهم أن يقوم بأعمال التعمير في «فرنسا» .





ب مكان ما من «بلجيكا» رقد هذا الجندي الأميركي رقاده الأخير عند أقدام دبابة .



ر افقت الحملة الثانية في «فرنسا» و «بلجيكا» و «هولندا» اعتبار ات سياسية معقدة . ذلك أن عهد المعاهدات كان على الأبواب ، وكانت مغانم النَّصر العائدة إلى المحاربين رهناً بما يحتلونه من رقع الأرض . وهكذا رأينا «فرنسا» تستعيد المكانة التي كانت لها سنة

۱۹٤٠ بفضل «لوكلير» و «دي لاتر» ؛ ورأينا «انكلترا» تسارع إلى مرافىء بحر الشمال بغية الحوول دون سقوطها في أيدي الروس ؛ ورأينا الروس ينطلقون كالسهام صوب «برلين» . أمّا الاميركيّون، وهم الذين كانوا أقل من هوًلاء وأولئك تورطاً في السياسات المحليّة الأوروبيّة ، فقد وقفوا من الحرب موقف الفنيّين والمموّلين والمزوّدين .



الفرقة الفرنسيّة المصفّحة الثانية في انطلاقها إلى «سافيرن» و «ستر اسبورغ».

«الألزاس» من فجوة «بلفور»، فيما كانت الأركان العامّة الحليفة تجتذب عجموعة «ديفيرز» في أتّحاه الشمال لضمّها إلى جيوشها الأخرى.

في أوائل كانون الأوّل كانت مجموعة الجيوش منبسطة في ولونيفيل » إلى جوار «مونبيليار »، بصر ف النظر عن فرقة مشاة فرنسية وعن مجموعة انكليزية أميركية كانت عرس الفجاج الألبية. وكان مخطط وبر وكسيل » قد أوكل إليها مهمة اقتحام فرجة وسافيرن »، والاستيلاء على وستراسبورغ »، وإقامة رأس جسر على ضفة «الرين » اليمني. وقد آلت المهمة الرئيسة إلى الجيش الأميركي السابع. وأما الجيش الفرنسي الأول، الذي كان مهدد دا بالبتر أو بالانحلال في عملية إخضاع جيوب الأطلسي، فقد اقتصر دوره على متابعة عملياته وحماية جانبه الأيمن.

رَاح «دي لآتر» يقاوم. فقد وضع مخطّطاً لإخصّاع «بلفور»، وأعرب عن استعداده للدخول إلى «الألزاس» من الجنوب. وبعد ما ألح في الطلب مسنسح حرية في التصرّف مطلقة. ولسوف تبري عمليتان مختلفتان في آن معا كل شمالي «الفوج» العليا وجنوبيها، الواحدة عبر ثغرة «سافيرن». والثانية من خلال ثغرة «بلفور».

اليوم ١٤ تشرين الثاني. كان الثلج قد تساقط عاصفاً في الليلة السابقة. وفي الصباح كان انقشاع طفيف. وكانت فرقة رماة الشعب الألمان ١٣٨٠ التي تسيطر على ٣٠ كلم من الجبهة بين السويسرا» وطريق الملفور بيزانسون ، ناعمة البال ، لا تتوقع البتة أن تهاجم . وكان رئيسها ، الجرال «أوشمان» ، يتفقد مخافره الأمامية ، ففاجأه في إحدى الغابات انقضاض المناوشين المغاربة من فرقة مشاة المستعمرات ٩ ، فقتل برصاصهم . وكانت فرقته مؤلفة من عناصر متفرقة ، منها كتيبة تضم صماً فحسب! فدافعت عن نفسها دفاعاً مشرفاً ، ولكن يائساً . وإلى الجهة اليمني سار عنصر من عناصر من يائساً . وإلى الجهة اليمني سار عنصر من

فرقة مشاة المستعمرات ؟ بمحاذاة الحدود السويسرية، وفي الساعة ١٨٠،٣٠من يوم ١٩ بلغ «الرين» في «روزونو»، بالقرب من «بال». وإلى اليسار امتد القتال على مجمل جبهة الفيلق الأول، فتم الاستيلاء على «هير يمونكور». و «مونيليار»، و «سوشو»، و «هير يكور». وأمر «هتلر» بأن يدافع عن «باب بورغونيا»، إلا أن الأمداد وصلت متأخرة، فلم يمكن إنقاذ «بلفور»؛ فسقطت المدينة في ٢٠ في يد فرقة المشاة الآلية الثانية.

إلى شمال «الفوج» هاجمت فرقة المشاة الأميركية ٤٤ نغرة وسافيرن» التي كانت منفرجة وكأنتها فوق صهوة جواد على طريق «ستراسبورغ» الكبيرة ، عبر «أفريكور»، و«ساربور»، و«فالسبور». وشنت فرقة المشاة الأميركية ٧٩ هجومها من طريق «دابو» الثانوية، وفح «فولفبرغ»؛ وراحت الفرقة المصفحة ٢ تدعم هذين المجهودين، وهي مجزّأة إلى مجموعات تكتيكية أربع.

عَموعات تكتيكية أربع.
في ١٩ تشرين الثاني حدثت الثغرة. وصمدت وفالسبور » بعد دفاع قويّ، إلا أن الأميركيين كانوا قد استولوا على «بلامون» و «سيري»، فاتحين الطريق أمام الديابات الفرنسية. ودخلت هذه الديابات غابة «فانحنبور »، واجتازت فح «فولفسبرغ »، ثم زحفت إلى «سافيرن» والتفت حول «فالسبور». وسارت مجموعات «لوكلير» التكتيكية الأربع في اتيجاه واحد نحو «ستراسبورغ» تحت وابل من المطر. وأحبطت مساعي ثلاث منها واحد نحو «ستراسبورغ» تحت وابل من المطر. وأحبطت مساعي ثلاث منها بسبب حصون الغرب، «بيتان» و «كليبر» وهجوفر»؛ وأما الرابعة، التي استدارت من خلال «برومات»، فقد دخلت المدينة في الساعة ، ١٤، ١٤، ١٠ تشرين الثاني وهرعت إلى جسر «كيل»، وهي على أهبة الاستعداد لتابعة تقد مها على ضفة والرين» اليميى، ولكن الجسر تفجر أمامها. لتابعة تقد مها على ضفة والرين» اليميى، ولكن الجسر تفجر أمامها.

حملة الحريف من حظ جيوش الجناح الأيمن، جيوش «باتون» و «باتش» و «دي لاتر». ولكنتها لم تنفذ لسوء الحظ إلى أية وجهة ستراتيجية. وهي، فضلاً عن ذلك، قد رفعت تفاول الأركان العامة إلى درجة المبالغة. وبعد الاستيلاء على «بلفور» و «مولوز» و «ستراسبورغ»، استنتج الحرال «ريفرز» أن «الحيش الألماني ١٩ قذ زال كقوة تكتيكية. «وقد ر، على هذا الأساس، أن الحيش الفرنسي الأول كان كافياً لإنجاز تطهير «الألزاس» العليا، وأن المحكانه أن ينقل جيشه الأميركي السابع إلى يمين «باتون» للإسهام في غز و ««البالاتينا». ولسوف يشهد شهر كانون الأول الفيلقين الأميركيتين عالموج» السفلي في المتجاه هسارغومين ، وهبيتش ، و «فيسمبور».

### ت والله ه جوم "الأرديين ""

إلا أن «هتلر » لم يرض أبداً بفقدان معركة الغرب. ومنذ شهر أيلول أكب على تحضير هجوم معاكس يستهدف تكبيد الحلفاء ثمناً باهظاً مقابل انتصاراتهم في ونورمانديا » و «بروفانسا » .

في ٩ تشرين الأول استحضر وهتلر » المعطيات المختلفة التي طاب من القيادة الحربية العليا أن تدرسها. وقد كانت خمساً: وهولندا »، منطقة وإيكس لياج ». ولوكسمبورغ »، والاورين »، والألزاس ». وكانت كلها عمليات هجومية معاكسة ذات أهداف محدودة. وإليك هذين المثالين: كان الهجوم المعاكس ولوكسمبورغ » يستهدف استرجاع مناجم المحديد في ولونغوي »، أما الهجوم المعاكس والألزاس » فقد كان يرمي إلى استرجاع وفيزول »، إلخ ...

ولم يدلُّ وهتلو ، برأيه للَّحال. إلاَّ أنَّه طلب إحضار ملفَّات الجيشين الرابع والثاني عشر لحملة ١٩٤٠. فهذان الجيشان هما اللذان اجتازا «الأردين» واخترقا الجبهة إلى «الموز»؛ ولكن تبيَّن أنَّ الوثائق الَّي طالب بها الفوهرر قد فتُقدت: فقد حوّل القصف محاضر النصر هذه إلى رماد! خلال تشرين الأوّل تدعّمت الجيوش الألمانيّة وتجمّعت. ولسوف تصبح موزَّعة على الشاكلة التالية: ١) من البحر الشمالي إلى محاذاة «دوسيلدورف». مجموعة الجيوش «ه». بقيادة الكولونيل-جنرال «شتودنت» ، ۲) حتى «الموزيل» مجموعة الحيوش «ب» . بقيادة الفيلدمارشال «مودل»؛ ٣) حتى «كارلسرو» مجموعة الجيوش «ج». بقيادة الكولونيل-جرال «بالك»، الذي حل محل «بلاسكوفيتز»؛ ٤) حتى الحدود السويسرية مجموعة الجيوش «أوبرهاين» التي استدعى «هتلر» لقيادتها رايخ فوهر رالصاعقة «هايىريخ همار». ولم يكن واحد من هوُّلاء القادة الكبارُ واقفاً على نيَّات الفوهرر. وأمَّا الهجوم الذي كان يخطُّطه فلسوف يحمل في التاريخ اسم وهجوم فون روندشتاد... ولكن -في الواقع، لن يكون «لروندشتاد» في خلقه وفي تحضيره وفي تنفيذه غير دور تافه. كان «هتلر » يعمل منفرداً، في ريبة شرسة من جنوده أنفسهم . أمًا الأمر الذي كان مستحيلاً إخفاوه عن قادة الحيوش أو عز

المكاتب الثانية الحليفة، فهو أن قوات من النخبة قد سُحبت من خط النار أو أعيدت من الحبهة الشرقية فالحيش المصفح الحامس، الذي كان يقوده جرالشاب يبلغ الرابعة والأربعين من عمره هو «هاسو فون مانتوفيل»، تلاشى في معركة «اللورين». وهنالك فيلقان مصفحان صاعقان اقتبطعا من الشرق، وشكلا، تحت ستار الكتمان، جيشاً مصفحاً سادساً أسند «هتلر » قيادته إلىسائق سيارته السابق وحارسه الحاص ، «سيب ديترتش». هذا وقد كان الجنرالات الألمان والأركان العامة الحليفة على السواء في طور الافتراضات والنظريات، فراحوا يفكرون في إنشاء كتلة هجوم معاكس

تقاتل للوصول إلى ضواحي «الرور » إذا ما تداعت جبهة «الروير » .

في ٢٤ تشرين الأول بدأ الغشاء ينقشع من عن ذرى الجيش الألماني العالية. فقد استُدعي إلى «بروسيا الشرقية» روساء أركان «مودل» و «روندشتاد» العامون، والجنرالان «كريبس» و «فيستفال». فأصغوا إلى عرض لفكرة الفوهر ر. إعترف «هتلر» بأن تقويم الوضع على حدود «ألمانيا». بعد هزائم الصيف الكبرى، لم يكن غير أعجوبة ليس إلا ولكن العجائب لا تتكرّر. فمنابعة المعركة الدفاعية لا يعني إلا تأخير غزو «الرايخ». وعندما يتم للأميركيين فتح مرفإ «أنفير» من جديد، سوف تتدفيق القوة التي ستتوغل في هذه الجادة البحرية لتضرب الجبهة الألمانية بصورة لا تقاوم. لقد كان بالتالي ضرورياً حيوياً، أن تُستعاد وأنفير»!

وبعدما عرق الهتلر البالغاية البين أن الوسائل لبلوغها متوافرة القد كان العدو تعبأ وكانت فرقه السبعون غير كافية السيطرة بقوة على جبهة تبلغ ٧٠٠ كلم وعلى الجبهة الروسية كان القتال مستقرآ مما مكن من إجراء سحب قوّات هامة ولسوف يغدو بإمكان مجموعة الجيوش الب تسلم مدد قوامه ٢٠ فرقة المشاة او ١٠ فرق مصفحة و ١٠ فيالق مدفعية ومن ناحية الحماية الجوية ، وعد اغورنغ المتسلم ٥٠٠٠ مقاتلة حقاً ان المغورنغ الن يتبدل ، ولربيما ستكون مقاتلاته الد ٣٠٠٠٠ ألفين فحسب ، ولكنها سوف تضم أول مئة طائرة نفائة الدوسنياغر الله وهي تفوق أقوى طائرة يمتلكها الأميركيون والانكليز . وفضلا عن ذلك ، فإن رداءة الطقس المرتقبة في ذلك الفصل استخفيف من شأن الطيران .

بقي تطبيق الهجوم . وباح همتلر » لرئيس الأركان العامة بأنه قد اختار أن يشن هجوماً في «الأردين»؛ واعترف بأن الحليد والثلج سيجعلان عبورها أكثر صعوبة مما كان عليه في أيّار ١٩٤٠ ، إلا أن العدو كان ضعيفاً في تلك المنطقة، وكان بالإمكان مفاجأته شريطة أن يبقى السر طي الكتمان .

وحمل وفيستفال ، و وكريبس ، هذا المخطّط الجريء إلى روسائهما ، فإذا بهما إزاء رجال شديدي الريبة. كان وروندشتاد ، وومودل ، منحبّدي المحجوم ، ولكنّهما اعتبرا أن فكرة السير إلى وأنفير ، خياليّة ، وأنهما يرتجيان هدفاً أكثر واقعيّة . وتضرّع وفيستفال ، إلى وروندشتاد ، أن يحمل اعتراضه بنفسه إلى وهتلر ، ، ولكن العجوز كاد يجن لمجرّد التفكير بذلك ؛ كان يعلم أن الطاغية سوف يقطع عليه كلامه من بدايته ، وأنّه سوف يضطر إلى سماع خطبة خياليّة لن يفقه لها معى .

في ٣ تشرين الثاني وصل «جودل» إلى مقر قيادة الغرب حيث كان قادة الجيش بانتظاره. وقبل أن يتفوه بكلمة عن غرضه صرح بأنه ينبغي على السادة المارشالات والحرالات أن يقوموا بإجراء، فبأمر الفوهر كان عليهم أن يوقعوا عهدا بألا يفضوا بأي شيء مما سيسمعونه لتوهم، وأنهم يعترفون بتعرضهم للعقوبة القصوى إذا هم نكثوا هذا العهد. فنظر بعضهم إلى البعض الآخر مذلولين، ثم طأطأوا رووسهم ووقعوا. إن عنفوان القيادة المليا قد أصيب في الصميم.

لقد غدا هجودل عجوزاً. وبصوت مبرد د عرض ما كان «هتلر » يتوقّعه من جنوده في الغرب: أن يغيّروا مجرى الحرب ويحرزوا النصر ولألمانيا ، في الوقت الذي راح فيه أعداوها يعلنون عن هزيمتها !

ولسوف تقوم بشن هجوم «الأردين» مجموعة «مودل». كان على جيش ميمنتها الد ١٥، بقيادة الجنرال «غوستاف فون زانغن»، أن ينفذ هجوم تثبيت في اتتجاه «مايستريخت» ؛ وكان على جيش ميسرتها السابع، بقيادة الجنرال «إريك براندنبر جر»، أن يهاجم في اتتجاه الجنوب، وأن يستقر على «السوموا» ، حامياً العملية من ردة فعل مرتقبة صادرة عن «باتون». وقد وقد مجهود الصدع ومناورة الاستغلال على عاتق الجيشين

المصفّحين ٥ و ٦. كان دورهما متفاوتاً؛ فعلى جيش ومانتوفيل ١، الذي يضم ٤ فرق دبّابات و٣ فرق مشاة، أن يجتاز والموز ١ بين وفومي ١ وونامور ١، وأن يستدير حول «بروكسيل» من الجنوب، وأن يسير إلى مصب والإيسكو ١ عطماً كلّ مناورة عدوة معاكسة. وأمّا الجيش المصفّح السادس، التابع ولسيب ديترتش ١، فقد كان يضم ٤ فرق دبّابات صاعقة و فرق مشاة، وكان مكلفاً بالقيام بالمهمة الرئيسة، ألا وهي خرق والموز ١ من كلتا ناحيتي ولياج ١، وعبور قناة وألبر ١، والاستيلاء على وأنفير ١، وحسب وجودل ١، وهو الناطق بلسان وهتلر ١، كانت النتائج التي يُتوقع جنيها من الهجوم هائلة لا تُحصى. فبعد الفصل بين الجيش الإنكليزي والجيش الأميركي لن يبقى لهما خلاص إلا في عملية ترحيل معجلة. ولسوف يعقب ثغرة والأردين ١ الثانية ودانكرك ١ ثانية . إلا أن الفوهرر كان يُصر على أهمية السرعة الحيوية، ويحتم أن يتم بلوغ والموز ١ منذ اليوم الثاني .

وتكلّم «مودل» يستقصي الموضوع، فقد م اقتراحاً حاذقاً مغرياً. كانت الجبهة ترسم ناتئة حول المحكس السشابيل»؛ فبدلاً من المغامرة فيما وراء «الموز»، والقيام بمسيرة ٢٠٠ كلم والجوانب ممطّطة، كان على الهجوم أن يتجه نحو الشمال، وأن يوازره اندفاع الجيش اله ١٥ المنطلق من «لمبورغ»، فيغدو بالإمكان تطويق القوّات الأميركية العاملة في تلك الناتئة، وتدميرها، وهي تبلغ نحواً من عشرين فرقة. ولسوف يغدو ممكناً بعدئذ استعادة وأنفير» من عدو مستضعف منهزم، وفي ظروف أكثر ملاءمة. ورفض «جودل» المناقشة، واكتفى بالقول إنّه سوف ينقل إلى المؤوهرر وجهات نظر الفيلد مارشال!

كان الاتفاق قد تم على أن يجري الهجوم في ٢٧ تشرين الثاني. إلا أن أزمة النقل قد أرغمت على تأجيله إلى ٢١ كانون الأول. وفي تلك الأثناء استمر النقاش بشأن المخطّط. وبعد ما غادر وهتلر ، مقره الذي أحدق به الحطر الروسي، جرت في المستشارية الجديدة، في ٢ كانون الأول، مناقشة استغرقت٧ ساعات. ولقد كان عرض ومودل ، قوياً لدرجة أن همتلر ، لم يقاطعه ولو مرة واحدة. إلا أنه بقي ثابتاً لا يتزعزع. قال إن مخطط «مودل»، وهو حل ضعيف ، لم يكن غير حل نصفي. ولسوف يُستَفَد مخطط هو ، وهتلر »، بحذافيره ولكي يضع حداً للجدال دس في يدور وندشتاد ، مذكرة خطية يوضح فيها أن عقاب الموت سيلحق بالروساء للذين سيتخلفون عن تنفيذ الأوامر التي يتسلموها !

لم يبق سوى إثارة ثقة المنفذين. وخلال يومي ١١ و١٢ كانون الأول جمع «هتلر»، في دفعتين، قادة الفيالق والفرقيين الذين كانوا سيشتركون في الهجوم. فاقتادهم رجال الصاعقة إلى نقطة تجمع، ففتتشوا، وجردوا من أسلحتهم، ثم كد سوا في سيارات نقل كبيرة خيسل إليهم أنها كانت تدور في الليل على غير هدى. لم يكن أحد منهم يعرف المكان الذي أمروا بالتوجه إليه ؛ إنه قصر وريغنبرغ ، الذي جهور منذ عام ١٩٤٠ ليكون مركز قيادة الفوهر السري. وأما الحصن الذي أنزلوا فيه فقد كان صغيراً. وطلب من جنرالات الصاعقة أن يبقوا واقفين، ومن جنرالات الما عيمن من بوادر التكريم، بل حيطة لا الجيش أن يجلسوا ولكن هذا لم يكن من بوادر التكريم، بل حيطة لا أكبر! وخلف كل كرسي وقف أحد الحراس ويده على قبضة مسدسه. ولسوف يقول وبايرلين ، ولم يكن أحدنا يتجرآ على مد يده لتناول منديله وليه ميون عورد ، والله من جيه ... والله و

ولاح «هتلر»، فكانت الصدمة مريعة: فالرجل حطام متداع. تقدّم وهو يجر ساقه جرّاً، وكان يسند ذراعه اليسرى بيده اليميى ليسيطر على الرعشة التي اعترتها. وكان الصوت نفسه مخنوقاً، وكأنّه يتعالى وسط ضباب الكوابيس المخيف. ومع ذلك بقي يتكلّم خلال ساعتين، مستعيداً بين

الفينة والأخرى تلك الشعلة القاتمة التي جعلت منه طاغية وألمانيا وبلية العالم. وراح يحوض ميدان الاعتبارات التاريخية الشاسعة، معيداً إلى الأذهان معارك وفريدريك الثاني ، وصلابته وانتصاره ، مبرهناً أن التكاتف الحليف كان على وشك الانحلال ، وأن نجاح هجوم «الأردين ، سوف يعجله. كان الجرالات مفعمين أسئلة واعتراضات ؛ فقد كانوا يرغبون في الحصول على بعض الإيضاحات بشأن الوسائل التي كانت ما تزال في طور الوعود مع أن اليوم المحدد للهجوم كان على قاب قوسين. وقد كانوا كليهم يحبدون والحل الضعيف ، الذي دافع عنه ومودل ، ولكن لم يكن بالإمكان الرجوع إلى النقاش. فالجرالات المرووسون لم يساقوا إلى الفوهر ربالإمداء رأي أو لتقديم شكاية ، بل استدعوا لتلقيف كلامه المقد س ولكن الإبداء رأي أو لتقديم شكاية ، بل استدعوا لتلقيف كلامه المقد س ولكن التعبين ، المتيقظين ، كان وقع الهذر السياسي والدعوات إلى العصبية وقع التعبين ، المتيقظين ، كان وقع الهذر السياسي والدعوات إلى العصبية وقع نداء اليأس. فانصرفوا وقد اسود ت الدنيا في عيوم .

كانت القوّات المحتشدة الهجوم موّلقة من ٣٠ فرقة، قوامها المعاردات ٢٥٠،٠٠٠ التي وعد بها هغورنغ ، فقد تدنّت إلى ٢٥،٠٠٠ وأمّا المعاردات الد ٣٠٠٠٠ التي وعد بها هغورنغ ، فقد تدنّت إلى ٢٥٠٠، وأمّا والدوسنياغر ، فلم تكن جاهزة بعد . وقد سبّب فقر الوقود إعطاء الدبّابات نصف ما تحتاج إليه لله ٢٠٠٠ كلم من العمل الذاتي، وهي المسافة الدنيا المقدرة اللازمة لبلوغ وأنفير ». وكانت فرق المشاة مقتصرة على فرق رماة الشعب، وهي وحدات كبيرة مرتجلة محشوة بالفتيان، أو بالشيوخ.وبغض النظر عن هذا الواقع ، كان على الوحدات هذه أن تتحدث النفر التي ستنطلق منها الدبّابات. ولم يكن هنالك ضابط أركان عامة واحد يومن بإمكانيّة بلوغ والموز » في اليوم الثاني، أو حتى في اليوم الرابع ، ولكن الحكمة كانت تقضي بأن يتصرف الجميع وكأن لهم بذلك الرابع ، ولكن الحكمة كانت تقضي بأن يتصرف الجميع وكأن لهم بذلك الأمر اعتقاداً راسخاً. كانت معنويّات الجند جيّدة ؛ فقد قيل لأولئك الجنود الذين حملوا السلاح لتوهم أن ١٩٤٠ قد تكرّرت، وأنتهم سوف الجنود الذين حملوا السلاح لتوهم أن ١٩٤٠ قد تكرّرت، وأنتهم سوف يعيدون احتلال وفرنسا ». وأمّا هم فقد كانوا يرتجون أن يكون الطقس أقل برودة !

كان ليل ١٥–١٦ كانون الأوّل جليديّـاً. وقد بلغت كثافة الثلج قدر قدمين في الغابة الأردينيــَّة. وابتداء من مدينة «مونشاو » الألمانيـَّة الصغيرة حتى مدينة «إشترفاخ» اللوكسومبورجوازيّة الصغيرة، كانت تسيطر على الـ ١٣٠ كلم، التي سوف يقع عليها الهجوم الألمانيّ،الفرقُ الأميركيّـةُ ٢ و ٩٩ و ٢٠١ و ٢٨ ، و ٤ ، آلتابعة للفيلق الحامس بقيادة «ليونار جيروي»، ولفيلق هتروي ميدلتون» الثامن، اللذين أعيدا إلى ذلك القطاع الهادىء بعد ما ذاقا على والروير ، الأمرين. وكان قسم من الفرقة المصفّحة ٩ قد انطلق إلى خط النار وبقي قسم منها قيد الاحتياط. ولم يكن هنالك مجال لإقامة جبهة بالمعنى الحقيقيُّ. كان الجنود الأميركيُّون يحتلُّون سلسلة من المراكز الصغيرة، وكانوا يخيُّمون في دساكر «شونبرغ » وهسانــفيت » و«هوفاليز » و«باستون». و ﴿ كَلِيرُفُو ۗ ﴾ ، وغيرها. وكان الكثيرون منهم يعودون في المساء لينعموا بدفء الأسرة. أمَّا النشاط العسكري فقد بات بالغ الضعف، فلا تُسمع طلقات المدفع إلا نادراً. وكان بعض القرويـين، وحيى بعض المأذونين الألمان، يتنقُلُون في المنطقة المحايدة.وكانت إحدى الفرق الأميركيّة، وهي الفرقة ١٠٦ بقيادة الميجر-جبرال «جونز »،منعزلة تماماً أو تكاد، في منطَّقة «شني إيفل االصغيرة القاسية، ولكنتها كانت تنعم بملذَّات الألعاب الرياضيَّة الشتوية. وقد كتب الجندي الشاب " هشاشتمان » إلى أمَّه يقول: ونحن هنا في مأمن وكأنَّنا في وإنكلترا، . وأمَّا الآمر الوحيد الذي آثار التعجَّب خلال الليالي الأخيرة، فهو كون طائرات ألمانيّة عديدة قد حلّقت في السماء مر غير مبرَّر ظاهر . ولم ينتبه أحد إلى أنَّها كانت تحرق وقودها



آخر هجوم شنّه الجيش الألمانيّ في «الأردين» .

الشمين لتغطّي ضجيج الدبّـابات وجرّارات المدفعيّـة الّتي كانت تنطلق إلى خطّ النار.

وفي الأركان العامة كانت دواعي الاعتقاد بتجمع للقوات الأميركية متوافرة. وعلى الرغم من رداءة الطقس ومن قصر الأيام، اكتشفت الاستكشافات الحوية نحر كات نشيطة فوق الطرقات والحطوط الحديدية. وقد عبر على فرق شهيرة، وقد عادت إلى الحياة في جوار الجبهة. وأما انتعاش المعنويات لدى الأسرى الألمان فقد أدهش ضباط الاستعلامات. ومع ذلك، وعلى الرغم من سابقة ١٩٤٠، لم يكن من شأن والأردين ، أن تستلفت الأنظار. وقد ورد في تقرير يوم ١٥ مايلي: ولاجديد في هذا القطاع ...»

في الساعة ٥٠٣، همز السبات الأميركي قصف مدفعية عنيف. وسلطت المدفعية الألمانية المضادة الطائرات أضواءها الكاشفة على الغيوم خالقة أشعة قمرية اصطناعية لمؤازرة منفذ المشاة. ولقد كان وقع المفاجأة عنيفاً لدرجة أن أية معلومات عن الهجوم الجديد لم تكن قد بلغت مجموعة الجيوش ١٢ بعد شنة بأربع ساعات. وقد ذكر تقرير الساعة ١٠٥٥ أنه لم يطرأ أي تغيير على جبهة الفيلقين ٨ و٥. وكان «برادلي» في «فرساي» في يطرأ أي تغيير على جبهة الفيلقين ٨ و٥. وكان «برادلي» في «فرساي» في الجريانون بالاس » حيث أقام «أيزنهاور» مقر القيادة الحليفة الجديد. وكان الحيالان يتناقشان في مشكلة الاستبدال في جهاز المشاة مع رئيس الأركان العامة «بيديل سميث». فدخل كولونيل يعلن أن الألمان قد شنوا هجوماً

في «الأردين »، وأنتهم قدأ حرزوا بعض التقدم. وفي مستهل فترة ما بعد الظهر التقطت فرقة المشاة ٩٩ معلومات تفيد أن العدو كان يبذل مجهوداً عنيها حاسماً. ووضع «بيديل سميث» يده على كتف قائد مجموعة الجيوش ١٧ وقال: «إليك ما شئت يا «براد»! لقد كنت ترغب في هجوم معاكس. والفرصة الآن سانحة ». وأجاب «برادلي»: «أجل ولكنتي لم أكن أريده بهذه الأهمية!»

راحت الصفوف تنتظم. ووُجِّهت القوّات المصفّحة المتأهّبة بكاملها نحو القطاعات المهاجمة. ولم يبق من احتياط لدى مقرّ القيادة العليا غير الفرقتين ٨٢ و ١٠١ المنقولتين جواً، المقيمتين في منطقة «رامس». وبعد تردّد وجيز عمد «أيزماور» إلى تحريكهما ، فوجّه الفرقة ٨٢ نحو «هوفاليز»، والفرقة ١٠١ نحو «باستون» في قلب الدغل الأرديني".

خلّف النبأ القائل إن الألمان قد هاجموا بقوة في والأردين المشوومة بوادر ذعر في وأوروبا التي حُرِّرت منذ زمان وجيز .وأمّا قول وهتلر »: وسوف تكون وفرنسا الأميركيين مصيدة فثران واسعة ، فقد طار عبر الأثير . وأخذ بعض الذين التحقوا بالمقاومة متأخرين يمهدون الردّة. وفي وبلجيكا ، وفي شمال وفرنسا ، بدأ السكّان يجهزون رزمهم الهزيلة استعداداً للفرار. وفي وسغمارنغن ، راح المهاجرون الفرنسيون ذوو الميول الألمانية يؤكّدون أنّهم سيكونون في و باريس ، يوم رأس السنة ، وراحوا

كذلك يقيمون خططاً لأعمال انتقاميَّة شنيعة .

إلا أن ١٩٤٤ لم تكن لتشبه ١٩٤٠. فقد اصطدم الهيجوم بصعوبات فائقة: كان تزويده بالأمداد اللازمة عبر طرقات ضيقة ومنحرفة، مثلجة ومجلدة، عملية جهنمية؛ وكان العتاد على آخر رمق ؛ وكان مشاة كثيرون يردون الأسمال . فخروج «ألمانيا» المحاصرة النهائي إلى «الأردين» العليا شبيه بصفحة من صفحات التراجع في «روسيا» أكثر منه بالوثبة الربيعية التي قامت بها جيوش «روندشناد» الأولى.

لم يتسلم «ديترتش» غير قطاع من ٢٥ كلم في سبيل تحقيق الدور الحاسم الذي أسندته إليه ثقة الفوهر ر. وقام فيلقه الأيمن ٢٧ بالهجوم وهو ينحاز نحو الشمال بغية إقامة جانب دفاعي على خط «مونشاو—أوبين لياج». وقد تعاقب فيلقاه المصفيحان الواحد تلو الآخر . فزحفت الفرقة المصفحة الصاعقة الأولى في الرأس . والفرقة المصفحة الصاعقة ٢ في أعقابها، لكي يتسلما على «الموز» بهدك السباق نحو «أنفير». وقد قامت ثلاث فرق من رماة الشعب بقتال المشاة، فاتحة الطريق أمام الدبابات.

في ١٦ و١٧ كانون الأوَّل كان تقدُّم الفيلق الألمانيُّ ٦٧ ضعيفاً، فلم يتمكَّن من الاستيلاء على «مونشاو» ولا من إسقاط منطقة «إلسنبورن» الجبليَّـة الصغيرة التي كانت فرقة المشاة الآميركيَّـة ٧٨ تقوم بالدفاع عنها . و إلى يساره قامت فَرق رماة الشعب ، التابعة لفيلق الصاعقة المصفـّح الأوّل . بدفع فرقة المشاة الأميركيّة ٩٩، وتمكّنت من أن تفتح أمام مصفّحاتها ممرّات وفارش، و «أميليف» المتعرّجة. كان النهران الصغيران يلتقيان في «ستافلو » . ومن ثم ينضمان إلى والأورت «الذي يصب في «الموز »في «لباج » . إلاَّ أَنَّ الْأَيَّامِ التالية كانت قاسية. فأوقف «هودجز» هجومه على ﴿ الروير ﴾ . واستخدم القوَّات الجاهزة للسيطرة بقوَّة على جانب الناتئة الذي شقّه التقدّ م الألمانيُّ. ولم يتمكّن الفيلق الألمانيّ ٦٧ البتّـة من توسيع آفاق الهجوم بتقويم وضعه نحو الشمال.وكنتيجةلتعاقب فيلقين مصفّحين فوق الطرقات المحفّرة، حصل تعرقل في السير جعل تدخيّل فيلق الصاعقة المصفيَّ ٢ أمراً صعباً للغاية. ودفع «ديترتش» والحرالات النازيُّون تمن انعدام خبرة أركانهم العامَّة، وتمنَّ دوافعهم الشخصيَّة العنيفة الَّتي حدَّتهم إلى رفض مساعدة المحترفين : وقد بلغ سوء الطالع أوجه عندما أخفقت عِمليَّة مظليَّة يقودها الكولونيل «فونَّ ديرهيدت» إخفاقاً كاملاً. وقد أخفقت عمليّة «سكورزيني » القاضية بتخريب موّخرّات العدوّ بواسطة

في ١٩ كانون الأول استولى فيلق الصاعقة المصفّح الأول على وتروا—بون». عند ملتقى بهري «الأمبليف» و«الفارش»، وبلغ قرية «لاغليز». ولكنة لم يتقدّم إلى أبعد من ذلك. ففرقة الصاعقة المصفّحة الأولى قد دُمرت بكاملها أو كادت بعدما عزلها الطيران؛ وقد أرغمت فرقة الصاعقة المصفّحة التاسعة على عبور «الأمبليف» ثانية بعد ما شنّت عليها الصاعقة المصفّحة التاسعة على عبور «الأمبليف» ثانية بعد ما شنّت عليها فرقة وإبر بورن» ٨٢ هجوماً معاكساً؛ وقد جرت محاولة لنقل مجهود الحيش نحو الحنوب. فكان من شأنها أن زادت في تفكّكه؛ ويوم عيد الميلاد اتبخذ جيش الصاعقة المصفّح ٦ موقف الدفاع بعدما أدركه الوهن. وإلى يساره شن الجيش المصفّح ٥ هجوماً على جبهة ير بو عرضها على الضعفين، وبقوّات أقل عدداً. واصطدم فيلقه الأيمن، وهو الفيلق ٢٦. والمافقة المصفّح بالفرقة المصفّحة الأميركية ٧ التي بقيت تنازعه السيطرة على مفترق طرف الفيلق المصفّح بالفرقة المصفّح ١٠٦ في «شني «سان فيت». وأمّا فيلقا ميسرته، وهما الفيلق المصفّح ٨٥ والفيلق المصفّح ١٠٨ في «شني إيفل». وأرغما الفرقة ٨٢ على الفرار، ثمّ جاوزا دوقيّة «لوكسمبورغ» الكبرى. وفي الفيلق، استولت الفرقة المصفّحة ١١٦ على «هوفاليز» على الموفاليز» على الكبرى. وفي الفيلة ١٨٥ على الفرقة المصفّحة ١١٦ على «هوفاليز» على الكبرى. وفي الفيلة الموفاليز» على الفراد، ثمّ جاوزا دوقيّة «لوكسمبورغ» الكبرى. وفي الفيلة المهوفاليز» على «هوفاليز» على الكبرى. وفي الفيلة المصفّحة المصفّحة المصفّحة المعلقة المصفّحة والمهوناليز» على الفراد المؤلفة المصفّحة والمهونالية المحلقة المصفّحة والمهوناليز» على الفراد المؤلفة المصفّحة والمهونالية المهونالية على الفراد المؤلفة المصفّحة والمؤلفة المورد المؤلفة المهونالية المؤلفة المؤلفة

طريق الرلون ــ لياج ٨. وقد بُعثت من رمادها النورمانديّ. وفي الفيلق ٤٧

جنود ألمان يوتدون البزّات الأميركيـّة .

تقدّ مت فرقتان منبعثتان أخريان. هما الفرقة المصفّحة ٢ و البنزرليهر ٥. تعوق سيرَ هما الحرائبُ، نحو الغابات الكثيفة المنبسطة حول «سانت هو بير » ؛ فوصلت فرقة «بنزرليهر » بإمرة «باير لين» أمام «باستون» في مطلع ليل ١٩. وكانت فرقة ﴿إير بورن ١٠١٨ الأميركيَّة ، التي قدمت مهر ولة من ﴿رامس ٣٠٠ قد احتلّت تلك المدينة الصغيرة لساعات خلت. في «باستون» تمرّ طريق «لوكسمبورغ ــبروكسيل» عبر «نامور» .وكانت طرق أربع ثانويـّة تتشعّب نحو «نوفشاتو» و«لاروش» و«تروا فييرج» و«إيتابروك». وفي ۱۹٤٠ كانت مجموعة جيوش «روندشتاد» قد تمكّنت من احتلال «باستون» منذ صبيحة ١٠ أيَّار ، مستولية من غير قتال على عقدة المواصلات الأردينيّـة. وآمَّا الاستيلاء عليها في ظروف الشتاء القاسية فقد كان اليوم ضروريّاً أكثر فأكبر. ولكنّ الحيرة أخذت «مانتوفيل»؛ فباستطاعته إمّا أن يلقى بكامل فيلقه المصفّح ٤٧ على وباستون، أو أن يستدير حول المدينة قيحاصرها. فبالحلُّ الأوَّل كان له حظٌّ في إزالة عقبة رئيسة بشكل سريع. ولكن ْ كان هنالك أيضاً مجازفة بكسر نمط الهجوم. وبالحلِّ الثاني كَانَ بميسوره أن يستمرُّ بلا انقطاع في سباقه إلى «الموز»، ولكنَّه إذ ذاك يحتفظ في جهازه الشرياني الضعيف بجلطة خطير ة.

وتبنى «مانتوفيل» حلا وسطاً؛ فترك أمام «باستون» فوجاً من «البنزرليهر» لكي يوازر فرقة رماة الشعب ٢٦ في الاستيلاء على المدينة، ثم دعم المحاصرين بلواء «فوهر ربغليت»، وهو الاحتياط المصفح لدى الفيلق ٤٧، وبواسطة عناصر من الفرقة المصفحة الآلية ١٥. وكانت الحامية تضم ، فضلا عن فرقة «إيربورن» ١٠١، عناصر من الفرقتين المصفحتين ٩ و١٠، اللتين قبطع عليهما الانكفاء، وبعض تشكيلات المؤخرات التي كانت مولقة كالها من الجنود الملونين. وكان القائد هو البريغادير جرال «ماك أوليف»، الذي حل مؤقة على «ماكسويل تيلر». وقبل أن يباشر الجنوال «هاينز كوكوت»، قائد المحاصرين، الهجوم،

رأى أنَّه من الأصوب أن يوجَّه إنذاراً أخيراً؛ وقد قال «مانتوفيل»: إنَّه

فعل ذلك من غير أذن منه وعاد إليه مفاوضه بجواب وماك آوليف والحطتي ، ألا هو كلمة واحدة تحمل سخرية وسباباً! وعلى هذا الأساس بدأ الحصار. في تلك الأثناء تابعت الدبَّابات الألمانيَّة سيرها نحو «الموز». كانت تلك مسيرة جاهدة، توخَّرها مقاومة العدوُّ الباسلة، وتعرقلها مشقَّات الطريق، ويشوبها ضعف التزويد بالوقود. وفي الشمال استولت الفرقة المصفّحة ١١٦ على «روش\_أن\_أردين»، فعبرت «الأورت» في «هوتون»، ولكنتها، إذ أضاعت ٤٨ ساعة على أثر خطإ في القيادة، اصطدمت بفرقة أميركيَّة طازجة، وهي الفرقة ٨٤، اعترضت طريقها. و إلى الجنوب استولت فرقة ««بنز رليهر» على «سانت-هو بير» و «ر وشفو ر ». ودفعت بعناصرها المتقدّمة حتى وسييرنيون»، على مسافة ٢٠ كلم من «دينان»: وبين الاثنتين وقفت الفرقة المصفّحة ٢ مجمّدة مدّة ٣٦ ساعة بسبب فقدان الوقود؛ وعادت إلى الانطلاق في ٢٢، فحطَّمت حصناً دفاعيّـاً بين «مارشـــآنــفامين» و «روشفور»؛ وفي ٧٤ بلغت مجموعتها الاستطلاعيّة «فواــنوتر ـــدام» على أولى ذرى «الموز». وكان النهر ينساب تحت أعينها وهو لا يكاد يبعد ٢ كِلم. وكان جنود «رومل» قد أبصر وه من الموضع نفسه لثلاثة وخمسين شهراً خلت!

وَلَكُنَ الأمر يتعلَّق، في هذه المرّة، بناتئة ضعيفة. فقد راحت قوّات ساحقة تتضافر في وجه الفرقة المصفّحة الألمانية الثانية التي تورّطت بشكل خطير. كانت السماء قد انقشعت، وعاد الطيران إلى انجاز عمله الرهيب، وأنهال على الطرقات كافّة بساط من القنابل؛ وتعرّضت المؤخرات القريبة منها والنائية لغارات متكرّرة حطّمت مواصلات مجموعة الجيوش برمّتها. وأمّا الفرقة المصفّحة الألمانية الثانية، التي سحقتها المدفعيّة، وأرهقتها

أسراب المطاردان—القاذفات كالذباب. فقد اعتبرت فانية حكماً. وما كان من «بايرلين». الذي طار لنجدتها بسالة . إلا أن التقط بعض الناجين. فعاد بهم نحو «روشفور» مع فرقته «بنزرليهر» التي عرفت هي الأخرى مذاقاً مرآأ.

لقد أخفق الهجوم الألماني، وانطلق الرد الحليف. ليس بالمستطاع أن نصف بتقة. في خضم الشهادات المتناقضة، ما كان موقف وأيزماور الحت وطأة المطرقة في «الأردين». فقد ذكرت المراجع الانكايزية أنه فقد يومذاك صوابه. قال «مونتغومري»: «لقد كان مهتاجاً حين اتبصل بي يقوله. ولحس الحظ انقطعت المكالمة قبل أن يفرع من كلامه... ولم يكن معاونو القائد الأعلى الأميركيتون من جهتهم بأكثر رضى. فقد كتب ضابط أركان عامة إنكليزي إلى «بروك» يقول: «لقد دخلت إلى القر العام القيادة «هود جز». كالمسيح وهو داخل إلى المعبد يطهره... ولم ير أحد «برادلي» قط منذ بداية المعركة... «أما المراجع الأميركية فقد ذكرت أن «أبك» ومعاونيه قد ظلوا ثابتين كالصخرة، وهم يقومون الوضع بثبات «بان و برودة أعصاب.

في ١٩ كانون الأول انعقد موتمر حربي خطير في إحدى تُكنات هفردان « ضم " هأيز اور » ، و «تيدر » ، و «برادلي » ، و «ديفيرز » ، و «باتون » وغيرهم. وقد أدلى هذا الأخير بالتعليق التالي: « نجب أن يُسرك هولاء الخنزير حتى يصلوا إلى «باريس » فيجري عندئذ الانقضاض عليهم من خلف وسحقهم سحقاً! » . وأجاب «أيك » بأنه لا يعقل أن يسرك الألمان يجتازون «الموز » . وقال إنه يفكر بأن يكبحهم على وجه الناتئة «باتون » وبأن يشن عليهم هجوماً معاكساً على الوجه الجنوبي . وسأل «باتون » متى يكون باستطاعته أن يعطلق عملية تقوم بها ست فرق باتجاه «باستون » وهوفاليز «٢ فأجاب «باتون » بأنه سوف يكون قادراً على التحرك منذ الد ٢٢ ، ولكن شرط أن يسير بثلاث فرق فحسب . وقد أوضح أن السرعة في الانجاز هي أفضل من العدد ، إذ يجب تسديد الضربة فيما يكون العدو في حالة توازن غير مستقر . وقد رضي «أيك » بذلك .

وفي اليوم التالي. ٢٠ كانون الأول. طرأ حدث جديد. فإذ اعتبر الأيزاماور » أن الشخرة الألمانية قد قطعت الانتصالات، قرر أن يسلم همونتغومري » القوى الحليفة التي كانت في شمال الناتئة، وهذا ينقل بالتالي إلى إمرته الحيشين الأميركيتين التاسع والأول. وبعدما حمل «مونتغومري» هذا العبء على كاهله. لم يتوان عن ذكر الفوضي وحتى الذعر اللذين كانا يسيطران في القطاعات الأميركية. وبدلا من أن يلقي في المعمعة فيلقه البريطاني ٣٠ الذي كان بكامله بمتناول بده، أمره بأن يحافظ على ممرات والماوز » وقد قال فيما بعد: «عندئذ شعرت بالطمأنينة ». ولم يخض القتال في ٢٤ شمالي «دينان» إلا لواء مصفت واحد من الحرس، فأسهم في دحر الفرقة المصفحة الألمانية الثانية .

وبر «باتون» بوعده. فبدأ هجوه في الساعة الرابعة من صباح ٢٢ كانون الأول. بفرقه المصفحة ٢٦. و ٨٠. و ٤٠ فاصطدم بالجيش الألماني السابع الذي كان يضم ٣ فرق من فرق رماة الشعب. وفرقة من المظليين. والذي كان يحمي الحانب الألماني الأيسر. كان التقد م الأميركي شديد البعاء في البدء وسط الثلوج الكثة وعلى الطرق الفاسدة ولكن يبدو أن الصلاة التي حررها كاهن «باتون» قد استجيبت وأشرقت شمس ٢٣ مزهوة فوق البساط الشتوي. وأغدق الطيران عطاءه وازدادت سرعة التقد م فكان «باتون» جذلا قال: «إنه لطقس رائع لقتل الألمان! .. » وأما وباستون» ، التي جري تموينها بطريق الجو بعد تحسن الطقس وأما وباستون» ، التي جري تموينها بطريق الجو بعد تحسن الطقس .

المصفحة ٤ «فو ــ لي ــروريبر ، على طريق «نوفشانو ، وفي الساعة ١٤ اتصل رئيسها الجنرال «غافي »هاتفياً «بانون «مباشرة وقال: «أتسمح بأن أقوم بمخاطرة كبرى؟ ، فأجاب «باتون »: «أجل ، بالطبع ،ولكن ما الحبر؟ » فاقترح «غافي » أن يرسل على «باستود» فرقته المصفحة «ر » بإمرة الكولونيل «وندل بلانشار »: فالأرض التي علاها جليد كثيف كانت ملائمة للبابات ، ولم تكن الفرقة إلا على بُعد ٦ أميال من المحاصرين .

وهكذا كان انقضاض الفرقة المصفحة. فأعرضت عن وسيبري « وعن طريق ونوفشاتو ». وسلكت طريقاً ريفياً. فسحقت دسكرة وأسونوا » وراحت تتقدم وسط حشود من الألمان أعيتهم الحيلة. وفي الساعة ١٦،٥٠ أبصر رتل صغير من ثلاث دبابات «شيرمان» وبعض الشاحنات: بقيادة الملازم الأوّل «بوغيس». خلل الدخان . جمعاً من الجنود في بزآت «كاكي» يهاجمون حصناً؛ فإذا هم من نقابي كتيبة الهندسة ٣٢٦.

وهكذا رُفع الحصار عن «باستون». لم تكن تلك بهاية معركة «الأردين». لم تتخل القوات الألمانية إلا عن النواتيء التي استحال الدفاع عنها. فيما بقيت متشبتة بخط دفاعي يشمل نصف الأراض التي أعد احتلالها منذ ١٦ كانون الأول. وحول «باستون»

نصف الأراضي التي أعيد احتلالها منذ ١٦ كانون الأوّل. وحول «باستون» استمرّ القتال عاصفاً. وقد امتص في هذا القطاع وحده فيالق ألمانية ثلاثة. وقد تساءل المقاتلون لماذا ينبغي التعلق بنتف الغابات تلك بهذا القدر من الضراوة؟ كان «روندشتاد» قد طالب منذ ٢٢ كانون الأوّل بالانكفاء إلى ما وراء خطّ «سيغفريد». فعاضد «مودل» و «غو ديريان» اقتراحه؛ ولكن

«هتلر » لم يرض ً به.

وأما سرّه الجديد فقد كان التالي: سوف تستأنف معركة «الأردين »! لقد ضُحَّي بأكثر من ١٠٠٠ رجل. وفقد من العتاد ما لا يمكن تعويضه، وكان الجنرالات الألمان جميعاً يعلمون أن الجيش الألماني قد قضي عليه، وكان معظمهم يعتقدون بوجوب التخلي عن القتال في الغرب وبذل أيّ ثمن للحوول دون قيام الروس بغزو «ألمانيا». ولكن «هتلر » كان يصرّ على أن انتصاراً في الغرب ضروري ومعقول. وكان المطلوب أولا هو استنفاد احتياطات العدو في القطاعات الثانوية. واختار الفوهرد والألزاس»؛ ولسوف يتم الانطلاق من ثم لغزو «أنفير» من المواقع التي احتفظ بها في «الأردين».

لم يبق من عمر سنة ١٩٤٤ غير ساعة واحدة. كان الجيش الأميركي و قائماً بشكل زاوية من «سارلوي»حيى جنوبي «ستراسبورغ» ومن ناحيي الفوج» كلتيهما، بين «سارغومين» و«هاغونو»، أنزل الفيلق السادس فرقه الثلاث إلى خط النار . وقد وقعت عليه أولى هجمات «هتلر» التمويهية في قلب ليلة رأس السنة .

### الدبابات الأميركيـة تعمل في «الأردين» فوق الثلوج.



y Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



طائرة شراعيلة بريطانيلة تحط في «هولندا» وسط المظلات والمظليلين . وكان الهدف من هذه العمليلات احتلال جسور «آرنهيم» على «الرين» لتحطيم المقاومة الألمانيلة . فكان على المظليلين أن يقيموا رأس جسر ويتشبلوا به ريشما يتم للفرقة الأمهركيلة الد ٨٧ الاستيلاء على جسور ««نيميغ» و «غراف» . أماً الأمهركيلة الد ٨٧ الحطلة فهو «مونتغومري» .

# صور من معرکت «هو لندا»



القوات البريطانيّة المصفّحة تتّجه نحو «نيميغ»؛ وقد وصلت إلى ضواحيها مساء ١٩ أيلول وفي ٢٠ أيلول نشبت معركة رهيبة .

من مراحل الحرب في «هولندا» : الأميركيتون ليتقون المصفيحات البريطانية ثم يتجهتون معاً صوب «نيميغ».



d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



نشبت في «آرنهيم» معركة ضارية استمرت أربعة أيّام؛ فكان على الفرقة الأولى المنقولة جوّاً أن تقاتل وسط الحدائق المخرَّبة والبيوت المهدَّمة .

القوّات البريطانيّة المصفَّحة تتأهّب لاقتحام خطّ «سيغفريد».

قام هولاء الكنديتون شأن بني جنسهم إخوانهم في السلاح بمهمات صعبة خطرة . وتبدو في الصورة إحدى دوريّاتهم في «نيميغ» .





# صاروخ «ف ٢»: الورقة الأخيرة

في أيلول ١٩٤٤ أضيف إلى «ف١» سلاح فتاك ➤ انتقاميّ جديد هو «ف٢» السريع القويّ . ويبدو في الصورة أحد هذه الصواريخ على عربته .





في الصورة العليا : «ف ١» ينقض ً على «لندن» . أمـّا الصورة السفلي فتمثّل انفجاره . ←

صاروخ «ف ۱ » محمولاً على عربته إلى مزلاقه ليُـصار إلى إطلاقه .



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الفصل الثلاثوب في الفصل الثلاثوب المعاد الم

اعتُبر ضياع «سايبان » وهزيمة بحر «الفيليبين » بالنسبة «لليابان » بمثابة نذير الشوَّم والويل ؛ ولكن شيئاً من ذلك لم يكن ليُعد ّل مصير أمّــة زجّت بنفسها في مغامرة حرب حديثة شاملة .

# المناكية ال

«منشوريا»؛

شد ما تميل الناس والأمم المهد دة إلى الأخذ بسحر الألفاظ! ولذا
شد ما تميل الناس والأمم المهد دة إلى الأخذ بسحر الألفاظ! ولذا
فقد أُطلق على خطط الدفاع التي وضعتها هيئة الأركان الامبراطورية العليا
اسم اصطلاحي طنبان، ألا وهو «شو» («النصر»). وبالغا ما بلغ هذا
المبدأ من الحماقة، فإنه كان يوفر لوضع مستحيل المحاولة الوحيدة لإيجاد
حل معقول. أمنا الحطة فتقوم على تشكيل قوة احتياطية متحركة خاصة
بكل منطقة معرضة للتهديد. قد ينفلح المهاجم في مداهمة مفاجئة أولى.
ولكنيه سيرى في الحال قوات مهيبة ضخمة تسير إليه جميعها فتحاول
سحقه . وهكذا بلغت مخطيطات «شو» أربع خطط: «فشوا» يتعدق
«بالفيليبين»؛ و «شو٢» «بفورموزا» و بجنوبي «الصين»؛ و يحتص «شو٣»
بكبريات جزر الوطن الأم الثلاث: «هونشو» و «سيكوكو» و «كيوشو»؛
أمنا خطة «شو٤» فتتعلق بالجزيرة الكبيرة الرابعة «هوكايدو».

في ١٨ تموز ١٩٤٤ استقال الجنرال «تويو» وأعضاء حكومته معتذرين بانتضاع عماً سبنبوه لجلالة الامبراطور من اضطراب وقلق. وما تسلم رئيس الوزارة الجديد. الجنرال «كونياكا كويزو». حاكم «كوريا»

العام سابقاً. مهام منصبه. حتى تبني شعارات سلفه عينها: قتال حتى النهاية لا تلين له قناة ما لم ينكس اعداؤه رؤوسهم أمام مناعة «اليابان»

يا لها من كلمات طنبانة جوفاء! ذاك أن ثلاثاً من سنوات الحرب قد فتت في عضد «اليابان» وأتلفت قواها. كان المسؤولون اليابانيتون قد توهتموا أن الاستيلاء على جنوب شرقيّ «آسيا». وعلى مواردها التي لا يحصيها عدّ. يُمكّن بلادهتم من حمل وزر النزاع مهما طال أجله.

فإذا خطأهم فادح فاضح! وإذا هم مضطرّون إلى حماية الامبراطوريـة التي اقتطعوها من عدوّ يستطيع. منى شاء. أن ينتقي الموضع الذي يرميه

بتفوّقه الماديّ الضخم الهائل. ومن أين «لليابان» أن تكون منيعة الجانب في كلّ مكان، والأراضي التي تخفق عليها رايتها لا تزال تمتدّ. بالرغم ممّا تخدّت عنه. من «الفيليبين». إلى «برمانيا». إلى «الكوريل». إلى

كانت خطنة «شو ١ » أقر ب الآحتمالات وقوعاً في نظر البابانيتين. فلو قينض للأميركيين أن يحلنوا في «الفيليبين» لغدت جزر الوطن الأم على متناول قاذفات قنابلهم. ولتمكنوا من تلقنف المواد الستراتيجية كالنفط والمطاط والقصدير وغيرها المتدفقة على «اليابان» من جزر «السوند» و«ماليزيا». ولذا فقد قر رأي العسكريتين والصناعيين على اعتبار المحافظة على «الفيليبين» قضية حياة أو موت. و «الفيليبين» مجموعة من ٧٠٠٠٠ جزيرة بين كبيرة وصغيرة، تقع تحت رحمة خصم تمت له سيادة البحر من أية جهة أتاها! جنعات مجموعة جيوش المارشال كونت «هيسايشي تيروشي» مسوولة جيوش المارشال كونت «هيسايشي تيروشي» مسوولة

بصابح جملوط جيوس المارسان وتعلى الميسايسي باروهي المسهوري المسهوري المسهوري المسهوري المسهوري المام في المسهوري وأسند أمر الدفاع عن الفيليبين الله في هذا الإطار إلى القطاع الرابع عشر الذي كُلُف بقيادته قاهر السنغافورة القويّ الشكيمة الومويهي ياماشيتا ال

حاملة الطائرات «برنستون» وقد أصابتها الطائرات اليابانيـّة إصابات خطرة.

777

re applied by registered deficitly



جندي أميركي يظلم بيده وجه زميل له جريح حاجباً عن عينيه أشعبة الشمس.

نزل مشاة البحريّــَة الأميركيّـة على أحد شواطىء «ليبي» تحت وابل من نيران الأسلحة الآليّـة وطلقات رماة النخبة .

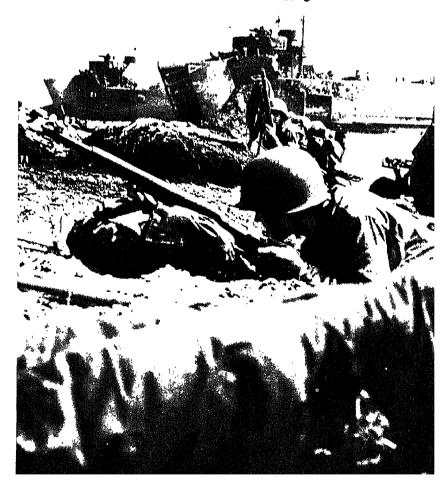

ففضلاً عن الحاميات المرابطة في الجزر الرئيسة . قسم ١٠ يقارب الدرب ١٥٠٠٠ رجل كتلتين فجيعات إحداهما في الشمال في جزيرة «لوسون». والأخرى في الجنوب في حزيرة «منداناو». كانت إمكانية حشدهم يسرعة في أية مطقة تتعرض للهجوم أمراً لا ١٠ من تأمينه. وكان ذلك يحتم حرية النقل البحريّ. وهكذا عادت نظرية الدفاع عن «الفيليين». كما عادن خطط «شو» كلها بشكل عام ملك إلى الفكرة التي طالما تغني بها البحارة اليابانيون. ألاوهي تهيئة أسباب معركة بحرية ضحمة تعيد زعامة البحر إلى «اليابان» ولو مؤقّةاً.

ولكن وضع البحرية الامبراطورية لم يكن مرضياً. فاصطدمت الجهود التي بدلتها في سبيلي استعادة توازم بعقبات كأداء. عزمت على استبدال حاملات الطائرات المدمرة، فعمدت إلى خوير البارجتين القديمتين «إيزي» و«هيوغا». وإلى استخدام هيكل «الأماغي». شقيقة «الياماتو» العظيمة. ضمت هذه القلاع إلى «الزويكاكو» بطلة «بيرل هاربور». وإلى حاملات الطائرات الحفيفة «شيودا» و «شيتوزني» و «جونيو» و «ريوجو». فأعيد بها تشكيل قاعدة جديدة لسلاح الطيران البحري دعيت الأسطول الثالث. أو فياتي الميدان واحتفظ بقيادتها الأميرال «توكيزابورو أوزاوا». محارب غر «الفيليبين» العنيد العائر الحظ".

أعيد إرساء القاعدة. ولكنتها ظاتت تفتقر إلى القمة. فالمجزرة المستمرة منذ موقعة بحر «المرجال» أبادت في الواقع طيبًاري النخبة الذين أبلوا أحسن بلاء في «بيرل هاربور». كان تدريب الملا حين الجدد بسيراً نسبياً في البحرية الأميركية. عسيراً غاية العسر بالنسبة للعنصر البشري الياباني. ولقد ذهب بعض المتعصبين من الضباط الفتيان إلى أن الطيبار لا يحتاج لكل ذاك التدريب من أجل أن يتحطم بطائرته على سفينة معادية فيجرها إلى حتفها؛ إلا أن هذه العقيدة، التي سيبدين بها رجال «الكاميكازي» العنيدون، لم تكن قد حظيت بعد عوافقة السلطات البحرية. كان على أسطول «أوزاوا»، والحالة هذه، أن ينتظر في خر «اليابان» الداخلي ريثما يتم تدريب طيبًاريه البطيء.

بدًا الوضع أفضل حالاً بالنسبة للسفن الكلاسيكية. «فالياماتو» و «الموزاشي» (١٠٠٠،٥٠ طن ، ومدافع من عيار ٤٦٠ مم) ما زالا أقوى سفن القتال في العالم، وعدد البوارج القديمة والطرّادات الثقيلة ما فتىء ضخماً . ولكن الوضع كان يشكو نقصاً في المدمرات والسفن المساعدة، وخاصّة في ناقلات النفط . ففيما اتصف اليابانيةون بالضعف في سائر قطاعات حرب الغوّاصات الهحومية والدفاعية على السواء، لم ينازع الأميركيتين منازع في هذا المضمار، فتمكنّنوا من إنزال أفدح الحسائر بسفن النقل، جاعلين من السفن الصهاريج أهدافهم المفضّلة، ولسوف تضع السلطات البحرية اليابانية التي تم استجوابها بعد الحرب عمل الغواصات الأميركية في طليعة العوامل التي أدّت إلى الهزيمة .

قضت صعوبات التموين بتقريب كتّلة القوّات البحريّة اليابانيّة من مصافي «بورنيو» و «سومطرا» . فلم يبق في «كوري» و «سازيبو» . فضلا عن حاملات طائرات «أوزاوا» الحالية من الطائرات. غير أسطول الفيس ــ أميرال «شيما»، المؤلّف من ٣ طرّادات و ٤ مدمّرات.أمّا ما نبقى فقد انتقل . بقيادة الأميرال «تاكيو كوريتا» ، إلى مرفإ «لينغا» القريب من «سنغافورة» ، إنّها لقوّة بحريّة رائعة : ٧ بوار ج . ١١ طرّاداً ثقيلاً . وطرّادان خفيفان . و ١٩ مدمرة لا غير .

تلك كانت العدة التي اعتماد عليها القسم البحري من خطة «شو ١». وإنتها لتحمل سمة اليأس الذي د فعت إليه «اليابان». ولكنتها لم تعتر ف به. بناءً على ذلك . سيقوم أسطول «أوزاوا». نظراً لعجز حاملات طائراته. مقام الطعم. فيجتذب إليه عتماداً سفن الأميرال «هالسي»

d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المشاة والمصفر تحات نتقد م عبر المواقع التي كان اليابانيتون بحتاتومها . ولكن مصير « ليتي » سبتقرر في البحر لا على اليابسة .

الضمخمة . موفيراً «لكوريتا» فرصة تدمير القوات البحرية والبرية التي ستحاول بها «أميركا» غزو «الفيليبين»! وإن موعد هذا الغزو ليدنو بشكل ملحوظ ، فني أيلول حمل «ماك أرثر» على جزيرة «وروتاي» الواقعة بين «غينيا الجديدة» و«منداناو» ، فاحتلها ، وحمل «نيميتز» في الشهر عينه على أرخبيل «بالاو» الصغير الواقع على مسافة ٥٠٠ ميل بحري إلى الشرق من «منداناو» ، فاستولى عليه ، بدت جزر «الفيليبين» وكأنها إلى الشرق من «منداناو» ، فاستولى عليه ، بدت جزر «الفيليبين» وكأنها

اعتبر تشرين الثاني موعداً للزحف عليها . بيد أن اليابانيتين جهلوا ما إذا كان العدوّ سيوجه ضربته إلى الشمال أم إلى الجنوب . أم إلى الوسط . على « لوسون » . أم «منداناو» . أم على إحدى الجزر المجتمعة في بحر « فيزايا » و هي : « باناي » و «نيغروس » و «سيبو » و « سامار » و « ليتي » . . . .

استمر تقدم المشاة في ٢٤ تشرين الأوّل، فيما كانت تُنحاك خيوط أكبر معركة بحرية عرفتهـــا الأزمنة الحديثة.



### معَارك "ليتى" الشلاث

عند الأميركيين استمرّ الحدال السيراتيجيّ بخشونة . فالبحـّارة الأميركيّـون، وهم المنتصرون في «الماريان». راحوا يو كَـدون بعزم أنَّهم قادرون على تصويب ضرباتهم إلى قلب «اليابان» مباشرة. وقد بقي «ماك أرثر» على رأيه القائل أن طريق «طوكيو» إنها تمر

«بالفيليبين » دون سواها. في تمروز دعا «جورج مارشال» الجنرال وماك أرثر » إلى «هونولولو»: ففوجيء «ماكأر ثر» بوجودالرئيس «روزفلت »هناك، وقد كانراغباً في تكوين فكرة شخصيّة عن نزاع الهاديء الستراتيجيّ. كان الأميرال «كينغ» قد استُبقي في «واشنطن»، إلا أن الأمير ال «نيميتز » قد دافع عن نظريّة البحريّة ،

ألا وهي تركيز القوّات كافـّة نحت قيادتها والنزول في «فورموزا». فالحزيرة

نفسها في تصرّف «منطقة الهادىء الجنوبيّة الغربيّة».

ولم تسفر مقابلة «هونولولو» عن نتيجة حاسمة. واستمرّت المناقشة في لحنة رؤساء الأركان العامّة. وراح الجدال يتسّجه نحو حلّ وسط ، فعُلقد الأمل على أن يستولي «نيميتز» على قاعدة «ياب»، فيما يستولي«ماك أرثر » على «منداناو » و «ليتي ». وبعد احتلال هذه الأخيرة سوف يُنقرُّر. حسب الظروف، إماً إنجاز تحرير «الفيليبين» باحتلال «لوسون». وإما

الأصدقاء «ينزفون في أماكنهم » بانتظار استسلام «اليابان » الذي كان مايزال بعيداً. من غير أن تثير بذلك حيبة وطنيّة تنعكس أصداوها على قضايا الهاديء خلال سنين طويلة. فـ «ماك أرثر »، وهو سيَّد «موروتاي»، كان متأهـّـاً أن يقفز إلى «منداناو » ، ومن «منداناو» إلى «ليتي »، ومن «ليتي » إني «لوسون». ولتسهيل هذه العودة المظفَّرة، كان على البحريَّة أن تضُّع،

الانقضاض مباشرة على «فورموزا» في آذار ١٩٤٥ .

أسطول المحيط الهاديء ، ضمانة القوة البحرية الأمركية .

جزء لا يُسجزُّأ من الامبراطوريَّة اليابانيَّة منذ ١٨٩٥؛ واحتلالها يعني قطع «اليابان» عن معاتمها جميعاً ، بما فيها «برمانيا» و «ماليزيا» و «الفيليين» الَّي كانت تجمَّد أكثر من مليون رجل. ولسوف تغدو «طوكيو» على بعدُّ ٣ ساعات من مدى طائرات «ب-٢٩»، ولسوف تتضافر المؤهّلات كافيّة، وبصورة قصوى، لإخضاع «اليابان» بالحصار والقصف .

من الناحية العسكريّة كانت نظريّة «نيميتز» مقنعة. إلاّ أنّ براهين «ماك أرثر » قد تعدّت حاجز الستراتيجيّة ، فتناولت اعتبارات سياسيّة ، ونفسانيَّة، وعاطفيَّة: فالفيليبينيُّون قد حصلوا على وعد أميركيَّ بأن ينالوا الحريَّة؛ وكانوا ينتظرون، يحدوهم الإخلاص والثقة، وهم يخوَّضون ضدَّ العدوّ حرب أدغال. ولم يكن باستطاعة «أميركا» أن تترك ١٧ مليوناً من

في تلك الأثناء استمرّت الحرب رتيبة كالمعتاد. كان الأميرال يُعمَّد إلى الانقضاض السريع ، لماذا يُضاع الوقتُ هكذًا في «ياب» وفي ـ «منداناو» . لماذا لا يُطبَق على «ليتي » للحال ، وهي مركز الأرخبيل

وكَّأَنَّى بريح مسحورة قد هبَّت حمل هذا الاقتراح المرَّجَل. فقد نقله «نممتز » إلى موتمر «كيبيك «مباشرة ، فما كان من «كمنغ »و «مارشال » و «أرنولد » إلاّ أن قطعوا غذاء أبُّهة كانوا يتناولونه وانصرفوا إلى دراسته. و بعد انقضاء ٩٠ دقيقة انطلقت الموافقة نحو الهادىء الجنوبي: إنّ الجنرال «ماك أرثر» والأميرال «نيميتز » مدعو ان إلى التخلَّى عن العمليَّات الوسيطة. ىاسىتثناء أحتلال جزر «بالو». لتنفيذ نزول في «ليتي» في أقرب مهلة ممكنة. وألحق الفيلق ٢٤ بمنطقة الهاديء الجنوبيّة الغربّيّة. بعدما كان قد رك البحر شطر «ياب»، فانضم إلى الفيلق ١٠ وكونا معاً الجيش السادس بقيادة الجنرال «والتر كروغر». وغُيرِّت المخطيطات وعُندِّلتُ الطرق الفنمّة للتز ويد والتموين. ودُنفن الجدال القائم بين الجيش والبحريّة ـ في خضم الارتجال والعمل .

في ٢٠ تشرين الأوّل بدأت معركة «ليتي » البريّـة. فهذه الجزيرة التي

يبلغ طولها ١٥٠ كلم. وعرضها ٣٠ كلم . تمتَّدُّ بين «منداناو» و «سامار».

يفصّلها عن الأولى مضيق "سوريغاو" العريض. ويفصلها عن الثانية

مضيق «سان جوانيتو » الضيَّق الوعر . وتغطَّى الجبال والمستنقعات ثلاثة

أرباع الجزيرة. وأمَّا الجزء النافع فواقع إلى الشمالُّ. في واديين، وادي «ليي »

ووادي «أورموك» اللذين تفصل بينهما سلسلة ٌ تجاوز ذراها ٤٠٠٠٠ متر .

وهي مكسوّة بالأدغال. ومنذ غزو «أفريقيا الشماليّة» لسنتين قصيرتين

خلتا كان التكتيك الأميركيّ المتعلّق بعمليّات الإنزال قد تحسّن تحسّناً

جبًاراً. فإنزال «ليبي ». أي ٧٠٠ سفينة و ١٧٥٠٠٠٠ رجل. قد حصل

وكأنَّه تمثيليَّة ذَاتَ أدوار متعدَّدة؛ فالفيلق ١٠– فرقة الخيَّالة ١٠ فرقة

إلاَّ أنَّ معركة «ليتي « البريَّة بقيت في المرتبة الثانية. فمصير الجزيرة لم يكن ليتقرّر في الجزيرة نفسها. بل في البحر. حيث كانت تجري معركة بحريَّة معقَّدة وموُّثَّرة .

المشاة ٢٤٪ قد نزل في خليج «سان ددرو» الصغير . في أقصى خليج

«ليتي ». في جوار العاصمة الصغيرة «تاكلوبان». وأماً الفيلق ٢٤ فرقتا

المشاة ٩٦ و ٧ ــ فقد نزل على نحو من ٢٠ كلم إلى الجنوب قرب مدينة

«دولاغ » الصغيرة ومطارها. وإذ أنَّ اليابانيـين كانوا عالمين بقو ةالسحق التي

تتمتُّع بها النيران الأميركيَّة فوق رمال الشواطيء. لم يحصَّنوا الساحل. بلُّ

نظَّمُوا دفاعهم عمقاً. وتم الاستيلاء على «ناكلوبان» ومطارها. وكذلك

على «بالو» و «دولاغ ». منذ اليوم الثاني. وبعد ظهر اليوم الأوّل. كان

«ماك أرثر » قد نزل إلى الشاطيء . فخاض الماء بوقار حتى بلغ ركبتيه .

ومن الشاطئ نفسه وجَّه إلى الأمَّة الفيلمبينيَّة خطبة تشوبها حرارة شبه

روحانيّة. وبعد ذلك بيومين نصّب باحتفال في «تاكلوبان» خليفةً

«لمانويل كويزون» هو «سيرجيو أوسمينا». وكازن سابقاً قد رفض

المفوّض السامي الذي أرادت «واشنطن» أن تلحقه به للمحافظة على

الأرخبيل. وها أن الشرعيَّة قد أُعبدت إلى الحياة. وعادت المؤسَّساتُ

إلى العمل على أوَّل رقعة من الأرض المحرَّرة .

في ١٨ تشرين الأوّل أصدر الأمير ال «تويادا» أمراً بتنفيذ المخطـّط «شو ۱ ». وأمّا حاملات الطائرات. الّتي كان دورها يقضي بأن تستدرج نحوها قوَّة الصدام الأميركيَّة . فلم تكن تعدُّ غير ١١٠ طائرات يقودها طيَّارون كانوا في الغالب لا يعرفون أنْ يهبطوا على مدارج الحاملات. وأمَّا البارجتان المحمَّوَّ لتان. «إيزي» و «هيوغا». فلم تكونا تملكَّان طائرة واحدة. وإذ كانت مدفعيتهما الرئيسة قد انتُزعت منهما، فقد بقيتا عاجزتين من الناحية العمليَّة.ولكنَّ قرار اصطحابِهما اتُّنخذ لدعم التأثير الذي سيوفَّره الأسطول الفدائيّ. أو الأسطول الطُّعم . ولسوف يقولُ الأميرال «أوزاوا » : ﴿ كُنْتُ أَتُوقُّعُ تُدْمِيرُ أَسْطُولِي بِكَامِلُهُ . وَلَكُنَّ الْأَمْرِ الوحيد الذي كَانَ بهمتني هو أنّ يتمكّن «كوريتا» من إنجاز مهمّته...» وفي ٢٠ تشرين الأوَّلُّ انصرف جهاراً مصطحباً «إيزي» و «هيوغا» و«زويكاكو» و «زويهو» و «شيتوزي» و «شييودا». و۳ طرّادات. و۸ مدمّرات. وسفن نقل. وناقلات بترول عديدة. وغايته من هذا الحشد أن يوهم ويو ثَمّر.

كان «كوريتا» من جهته قد غادر «لنغارودز». متلَّجهاً نحو «بروني» على ساحل «بورنيو» الشمالي". وفي ٢٢ غادر «بروني» وقد انقسم جيشه البحري كتلتين؛ كانت أقلّ هاتين الكتلتين أهميّةً. وهي بإمرة الأميرال «نيشيمورا». مولَّفة من البارجتين «فوزو» و «ياماشيرو». ومن الطرَّاد التَّقيل «موغامي ». ومن ٤ مدمَّرات. وكان مُسَنَّفَهُمَّأُ أن تلحق بها سمن الأميرال «شيما» السبع. وأن تسير شطر مضيق «سوريغاو» للالتفاف حول «ليتي » من الجنوب. وَأَمَّا القوَّة الرئيسة. التي كانت بقيادة «كوريتا ». فقد كانت تضم البوارج «ياماتو» و «موشاشي» و «نوغاتو» و «كونغو» و«هارونا». و ١١ طرَّاداًً. و ١٥ مدمَّرة. وكَانَ عليها أن تعبر مضيق «سان برناردینو». بین «لوسون» و «سامار». وأن تستدیر حول «سامار» لتنبِيْق في خليج «ليتي » مع «نيشيمورا» في آن معاً. كانُوا يرتجُون أن يكون الأميرال «هالسي» قد انخدع بأسطول «أوزاوا » في تلك الأثناء. وكانوا واثقين من أنّ مجزّ رةستحلّ بآلسفن الأميركيّة العتيقة الباقية أمام «ليتي » . ومن أنَّه سيجريعزلالقوَّات المنزلة إلى الشاطئ . فينُخفق بالتالي غز و «الفيليبين »….

وأقبل يوم ٢٣ نشرين الأوّل. وعاد الهادىء إلى صفائه شيئاً فشيئاً، بعدما عصف به إعصار في الأيّام السابقة. وكانت إحدى مجموعات حاملات الطائرات التابعة «لهالسي» تتزوّد في «أوليتي». وكانت الثلاث الأخر تحوّم في عرض «سامار ». وأمّا الأسطول الأميركيّ الآخر ، وهو

«هالسي» بدور في الهاديء بأسطول جيَّار ، هو الفرقة ٣٨ المؤلَّفة من : ١٧ حاَملة طائرات، و٦ بوارج، و١٣ طرَّ اداً، و٥٨ مدمَّرة. وقد أرهقت القواعد اليابانيّة بلا هوادة الواحّدة تلو الأخرى، ودُمِّرت الطائرات بالمئات في الجوَّ وعلى الأرض على السواء . وكانت ردَّات الفعل بالغة الضعف . وخاصّة نهار ٩ أيلول حين قصفت هذه القوّة البحريّة الأميركيّة «منداناو». وفي ١٢، حين هاجمت جزر بحر «فيزايا». وفي ١٣ توصّل «هالسي» إلى استنتاج: لقد تحطُّ معمود العدوُّ الفقريُّ، وقدُّم الاقتراح التالي : لَمَاذَا لا



معارك « ليتي ».

السابع، بإمرة الأمير ال وتوماس ك. كينكيد»، الذي كان مكلفاً بتنفيذ النزول وبحمايته المباشرة ، فقد ملأ خليج « ليبي » بكتلة من السفن ذو ات الأحجام المختلفة، والتسميات المختلفة، والاختصاصات المختلفة. وكانت ترافقها البوارج العتيقة الست ، «ميسيسيبي» و «ماريلاند» و «وست فيرجينيا» و «تينيسي» و «بنسيلفانيا» و «كاليفورنيا». لم يكن و «وست فيرجينيا» و «تينيسي » و «بنسيلفانيا» و «كاليفورنيا». لم يكن الأميركيون يتوقعون حلول معركة بحرية، ولم يكونوا شاعرين بالقوات اليابانية الثلاث المتجهة شطرهم في آن معاً.

عند الفجر دخل الأسطول القادم من «بروني» الممر المائي الضيق الذي يفصل جزيرة «بالاوان» الطويلة عن مرتفع بحري يعرف «بدينجروس غراوند»، وكان يبحر في خطين متناسقين؛ كان يتقدم خط اليمين الطر د وأتاغو»، ترفرف عليه راية الأميرال «كوريتا». وبعد الساعة السادسة بدقائق معدودة أصابته طوربيدات عدة أغرقت مواقده وانتزعت مراوحه ودفته. وقد نسف الطر اد اللاحق «تاكاو» كذلك بالطوربيدات. ومن بعده، في الساعة ١٠٤٠، لقي الطراد «مايا» المصير نفسه، وهو السفينة الثالثة في رتل اليسار. غرق «أتاغو»، وتفجرت «مايا»، وراح «تاكاو» يجو باتبجاه «سنغافورة». إن البحرية الامبراطورية، التي هاجمتها الغواصات، قد وجدت نفسها من جديد ضحية قلة جدارها في القتال ضد الغراصات، قد وجدت نفسها من جديد ضحية قلة جدارها في القتال ضد الغراصات. واستأنف «كوريتا» سيره بعدما نقل رايته إلى الدياماتو»، ولكنة بات مستضعفاً وقد حد د العدو موقعه.

وخلال النهار تم كذلك تحديد موقع أسطول الأميرال «نيشيمورا» بواسطة الدوريات الجوية. وأما القوة الوحيدة من القوات اليابانية الثلاث التي كان الأميركيون يجهلون وجودها في البحر، فهي تلك التي كانت تحاول أن تلفت إليها الأنظار لاستنزال الصاعقة على نفسها! وأبحر «أوزاوا» طوال النهار من غير أي حادث، وخلال الليل، انعطف نحو الجنوب الشرقي بغية الاقتراب من «لوسون».

كان يوم ٢٤ حامياً. حاول الأميركيتون سحق أسطولي «كوريتا» و «نيشيمورا» قبل أن يصلا إلى المضايق. وأطلق اليابانيتون طيرانهم المتمركز في الجزر ، فسجلوا أول هدف لصالحهم . وفي مطلع الصبيحة تلقت القوة البحرية الأميركية بقيادة الكونتر أمير ال «فريديريك ك. شيرمان» هجوماً عنيفاً شنته ١٥٠ طائرة. وقد تمكنت آخر طائرة من الموجة من إصابة الد «برنستون» بأحد طوربيداتها، فتصاعد من حاملة الطائرات دفق هائل من دخان. وقد استمرت مكافحة النار لإنقاذه حتى المساء، ولكن لم ير أصحابه مفراً من الإجهاز عليه .

إلا أن الحسارة قد لحقت باليابانيين على حد سواء. فقد هو جم أسطول «كوريتا» في الساعة ٢٠٠١ و ١٠٠٤ و ١٢٠٤٥ و ١٢٠٤٥ و ١٥٠٥٠. و ما ١٠٠٥٠ و ما ١٠٠٥٠ و ما ١٠٠٥٠ و ما ١٠٠٤ و ما ١٠٠٤ و ١٠٠٥٠ و ما المرات أن تعوص من طيران المطاردة الذي كان مفتقراً إليه. وأصاب سفنه وابل من نار . فلحقت ، بأكثرها . ومن جملتها اله «ياماتو» . أضرار جسيمة . وأما العملاق الآخر وهو اله «موشاشي» . فقدأ صيب اثنتي عشرة مرة ، وبقي يشتعل طوال النهار . ثم جنح عند المغيب . وراح «كاريتا» يفكر بأن يعود أدراجه . وعادت «طوكيو» تذكره بأنه كان متوجباً عليه أن ينجز مهمته حي النهاية مهما بلغ الثمن . وأتناء هذه المقابلات القاسية استأنف «أوزاوا» سيره يائساً من عثور العدو عليه . وكان قد أطلق طائراته كافية على أمل أن تجد لها مرمي لنيرانها ، فهبط أكثرها في «لوسون» من غير أن يقع على سفينة و احدة . وتمكنت مهبط أكثرها في «لوسون» من غير أن يقع على سفينة و احدة . وتمكنت مهبط أكثرها في «لوسون» من غير أن يقع على سفينة و احدة . وتمكنت

وأخيراً، عند العصر، حلقت طائرات استكشاف أميركية فوق الأسطول الياباني. وعلم «أوزاوا» أن العدو قد اكتشف موقعه، وعلم بتحارة وأوزاوا» أنه قد قنضي عليهم، وعلم «هالسي»، وقد تصبّب منه عرق القلق، أنه كاد يقع فريسة المفاجأة، ففيما كان يسلط جهده على بحر وفيرايا»، وفيما كان يرسل أساطيله الإصطياد أسطولي البوارج والطرادات اللذين كانا مبحرين نحو «سوريغاو» و «سان برناردينو»، كانت قوة العدو الرئيسة، بحاملات الطائرات كلها، تتقدم لطعنه في ظهره، فقد حان الوقت الإزالة هذا الحطر؛ وما دام العدو راغباً في القتال، فقد وجب إسعال معركة و الا أعنف.

إنطلقت الأوامر في مقتبل الليل. وتجمّعت القوّات الثلاث الموجودة أمام «سومار» واتبجهت نحو رأس «إنغانو»، وهو الطرف الشماليّ لجزيرة «لوسون». كان مرتقباً أن يجري اكتشاف العدوّ عند الفجر، وأن ينشب القتال في مستهلّ الصبيحة.

لقد ترك ذهاب الأسطول الثالث مضيق «سان برناردينو» من غير دفاع، وكشف جانب الأسطول السابع الأيمن. واستبد الذعر بكثيريس من مرووسي «هالسي» لحذا السبب، إلا أن القلق لم يكن يعتري الأميرال البتة. فطوال النهار كان طياروه قد صبوا على الأساطيل العتيقة المتجهة نحو المضائق جام ضرباتهم، فألحقوا بها أضراراً جمة من غير أن يتكبدوا خسائر تذكر، وقد أغرقت بارجة جبارة، وأما السفن الكبيرة الأخرى فقد قُصفت جميعها أو نسفت بالطوربيدات. كان على العدو أن يضمد جراحه، أو، على وجه الاحتمال، أن يستدير عائداً أدراجه تحت جنع الليل. كانت ثقة «هالسي» عظيمة، وكانت رغبة ملحة تحدوه للخلاص من حاملات الطائرات اليابانية، حتى أنه لم يترك ولو مدمرة واحدة للحراسة في منفذ «سان برناردينو» كما أهمل إعلام «كينكيد» بأن جانب في منفذ «سان برناردينو» كما أهمل إعلام «كينكيد» بأن جانب يلوي على شيء، وذلك وفقاً لمشيئة «أوزاوا» ورغبة الأركان العامة الامبراطورية بالتمام!...

كان الليل شديد الحرّ. وكاد الرجال يحتنقون في قعر السفن. وفي

خليج «ليتي » توقفت كل حركة عند المغيب. وأقلعت سفن قتال الأسطول السابع، واتبجهت نحو الجنوب لتسد مضيق «سوريغاو». وفي الجهة الشمالية كان الأميرال «كينكيد» ناعم البال، وهو موقن أن «هالسي» وسمه الجبارة كانوا ساهرين أمام مضيق «سان برناردينو».

تابع الأميرال «نيشيمورا» سيره طوال النهار عبر بحر «منداناو».ودخل إلى مضيق «سوريغاو» عند منتصف الليل. من غير أن يتريّب في انتظار سفن الأميرال «شيما» السبع التي كانت تتبعه على مسافة نحو ثلاثين ميلاً في أعقابه. كان توقيته مضبوطاً كما في الحسبان، وقد كان بميسوره أن يصل إلى خليج «ليتي» عند الفجر مع «كوريتا» الذي كان قادماً من الشمال...

وفوق المياه الراقدة القاتمة. الدلعت الأنوار. وإذا بأشباح منخفضة تنقص بأقصى سرعتها. وراحت المدفعية اليابائية تطلق نيراها؛ وبسبب انعدام الحبرة، أو بسبب سوء الطالع ، لم يصب طوربيد واحد من الطوربيدات الد ١٨٠ هيكلاً من هياكل سفن العدو. وفي الساعة ٢ بلغ لانيشيموراه، من غير أن يلحق به أيّ أذى، شطر المضيق الأضيق. بين لامنداناو ، وجزيرة ساحلية صغيرة من اليّي ، هي البانيون ،

واستعر القتال. وبعد الموجة الأولى انقَضّت قَرقة مدمّرات الكابَّن «جيسّي ب. كاورد» تغير بدورها .

إنْبِثقت من الشرق ثلاث سفن، فأطلقت٢٧ طوربيداً، ثم انسحبت متعرّجة وسط المياه الصاخبة الشاحبة التي أثارتها قذائف اليابانيين. وبعد مضي ثماني دقائق دوى بعض الانفجارات: فقد أعطبت الـ وفوزو ». وهي إحدى بارجتى «نيشيمورا»، فمالت إلى اليمين وقد أسقط في يدها.

وانطلق الهجوم الثاني من الغرب، تقوده سفينتا الفرقة الأخريان. وتفجّرت مدمّرة يابانيّة. وأخذت مدمّرة أخرى في الغرق. فيما بقيت ثالثة إلى الوراء تعرج. وتلقـّتبارجة الأميرال «ياماشيرو «كذلك طوربيداً. ولكنُّها قالت في تقريرها: «الطاقة القتاليَّة سليمة. الاتَّجاه باق ِكما هو .... واستأنف العقاب مسيره. فشنت مدمرات الكابين دماك مينر ، الكبرى الهجوم بدورها. وأضاء الـ«فوزو» المضيق وقد تأجَّجت فيه كتلة من لهب قبل أن ينفجر مهائيًّا. ولم يبقُّ في الميدان غير تلاث سفن يابانيَّة هي «ياماشيرو». والطرّاد الثقيل «موغامي». والمدمّرة «شيغورا».وأصاب الـ«ياماشير و » طوربيد آخر . فجمَّده برهة : ولكنَّه استعاد بعضَّامن سرعته . و واصل تنفيذ مهمـته بعناد. فالتفُّ حول عقب اليِّي، ثمَّ اتَّجه نحوالشمال , والتهب الأفق أمامه. فبوارج الأسطول السابع الست، وطرَّاداته إ الثمانية. قد انتصبت خلال المضيق مقيمة سداً مثلثاً. وأطلقت هذه السفن حميعها نيراناً حامية بواسطة الرادار . فرد الـ«ياماشيرو» عليها . ولكن بمعدُّل قذيفة واحدة مقابل كلُّ خمسين قذيفة! ولاحت فوق هيكله انفىجارات عدّة. ومن بعدها لهب عال برّاق كساه برمّته. فجنح وغرق. و بذلك انتهت معركة مضيق «سوريغاوً ». وهي إحدى المعارك الثلاث التي توًّلُّف معركة «ليتي » البحريّة .

وعلى مسافة ٣٠٠ ميل إلى الشمال. بدأت معركة رأس «إنغانو». لم يتمكن بعض القوى الأميركية من الالتحاق بالمعركة، ولكن القوات التي كانت بإمرة الأميرال «هالسي» ومساعده الأميرال «مارك أ. ميتشر» كانت كافية للقيام بأية مهمة. فهنالك ٢٤ سفينة جديدة هي حاملات طائرات ثقيلة. و ٥ حاملات طائرات ثقيلة، و ٢ وارج، وطرادان ثقيلان، وستة طرادات خفيفة، و ٥٠ مدمرة و ٧٠٠ طائرة. وكانت هذه الكتلة تقدم بسرعة ٢٥ عقدة في وجه السفن الد ١٧ الغريبة التابعة للأميرال «أوزاوا»، وفي وجه الد ٢٥ طائرة التي عادت إليه في الليلة السابقة . لم يكن هنالك عبال للقتال. وإنها لمجزرة أكثر منها قتالاً.

عاد وأوزاوا الدراجه فارآ نحو الشمال . لا يقصد النجاة بل يبنغي استدراج العدو إلى أبعد نقطة ممكمة . وتعاقبت الغارات ابتداء من الساعة ٩ . فأغرقت الغارة الأولى حاملة الطائرات «شيتوزي» وأعطبت حاملة الطائرات «زويكاكو» . وأصابت الثانية حاملة الطائرات «شيودا» بجروح نخينة . وألحقت الأضرار بالطراد «تاما» . وأجهزت الثالثة على حاملة الطائرات «زويهو» . وأجهزت الرابعة على ويكاكو ه وأحرقت حاملة الطائرات «زويهو» . وأجهزت الرابعة على الدوويهو » وأعطبت البارجة المعتدلة «إيزي» . واقتربت سفن المدفعية لتضيف قذائفها إلى القنابل . كان جلياً أن لاشيء يمكن أن ينقذ أسطول «أوزاوا» من التدمير الكامل الذي ترقبه أميراله وارتضاه .

ومع ذلك فقد حصل عكس هذا! إذ أن المعركة الثالثة من معركة التي »، وهي معركة وسامار »، كانت دائرة هي الأخرى. فالأميرال «كوريتا» كان يتوقع خوض القتال عند وصوله إلى مضيق وسان برناردينو »، ولكنة مر من غير أن يطاق مدفعاً من مدافعه، وبعدما أضيئت الأنوار نزولا عند رغبته. وراح يتقد م بعجلة إذ أنه كان قد تأخر ست ساعات. وهو يعلم أن لا حليف له في مغامرته المتهورة غير السرعة.

وطلع النهار والسماء متلبدة بغيوم قاتمة تنذر بعاصفة وشيكة. كان البحر هادئاً، وكانت الريح ذات صروف. ونشر ه كوريتا » سفنه، فوضع المدمرات إلى الجنبات، والطر ادات في النسق الأول، والبوارج في رتلين، فكانت وياماتو » و فاغوتو » إلى اليمين، و ه كونغو » وهمار ونا » إلى اليسار. وفي الساعة ٧ أبصر مراقبو ه كوريتا » في الأفق حاملات الطائر ات ، ففتح نير انه على مسافة مراقبو ه مر . . . همر .

#### خملا*ت «* برمانیا ».



### "ماك أرثر" سِمَاتجع المحيط الهادئ قافزًا من جزيرة إلى الخرى

في ٩ كانون الثاني ١٩٤٥ نزلت القوّات الأميركيّـة في جزيرة «لوسون» في «لنغاين» . كانت خطّة «ماك أرثر» تقضي بإنزال الجيوش على التوالي في عدّة نقاط من الجزيرة الواحدة ؛ يضاف إليها إنزال الجيوش بالمظلاّت ، بغية ضعضعة جهود العدوّ وتضليله .

منظر عام" لشاطىء «لنغاين» في جزيرة «لوسون » بعد النزول. 🛩





في ١ تموز نزل «ماك أرثر» في جزيرة «بورنيو» بعد انتصار «ليتي» البحريّ . وكانت القوّات الأوسّراليّـة قد نزلت في الجهة الشماليّـة الغربيّـة من الجزيرة في ١٠ حزيران .

«ماك أرثر »وسط جنو ده في شاطىء «باليكبابان» في «بورنيو». →

◄ الجنرال « ماك أرثر » في إحدى سفن الإنزال .



بعض مراحل معركة «ليتي» البحريّة. فوق: طائرة اميركينّة «ب عض مراحل معركة اليمين: «ب عصورة المائيّة تحمي قافلة تموين. وإلى اليمين: صورة للمدمّرة نفسها وقد أصيبت في وسطها فتطايرت شظاياها. وتحت: سفن يابانيّة أخرى أصيبت إصابات قاتلة.



عدد الأميركيتين لم ينطلت الإندار إلا في الساعة ٦٠٤٧. أطلقته طائرة جومائية تابعة لدورية مضادة للغواصات اكتشفت بذهول أسطولاً عدواً قويتاً غربي «سامار». في البدء ظن الأميرال «كليفتون سبريغ». وهو قائد مجموعة حاملات طائرات مواكيبة. أن في الأمر خطأ، وأن تلك السفن كانت سفن «هالسي». وما هي إلا ربع ساعة حتى تعرف بنفسه إلى السفن اليابانية الكبيرة، وبعد ذلك راحت قذائف ضخمة تثير من حوله جبالاً من ماء. كانت المفاحأة كاملة، فسفن الأسطول السابع الرئيسة في جبوبي «ليتي» سعيت انتصرت منذ مدة قصيرة في معركة «سوريغاو». وأما الهيكل الدي كان باقياً في مكانه، فقد كان موليقاً من مجموعة وأما الميكل الدي كان باقياً في مكانه، فقد كان موليقاً من مجموعة «كليفتون سبريغ»، ومن مجموعات مماتلة تضم حاملات طائرات مواكيبة. ومن مدمرات، ومن مدمرات مواكبة. إلا أن حاملات طائرات المواكبة لم تكن في الواقع غير سفن تجارية جنه رت لتتسع لنحو من ثلاثين طائرة، وأما مدمرات المواكبة، التي كانت مهندسة لتومن حماية القوافل، فلم نكن أما مدمرات المواكبة، التي كانت مهندسة لتومن حماية القوافل، فلم

تُكن سرعتُها عير ٢٠ عقدة. ففي الوقت الذي بقي اندحار «نيشيمورا» كاملاً . وفي الوقت الذي أزفت فيه ساعة تقهقر «أوزاوا»، كان بإمكان

إلا أن الأميركيتين كانوا يقاتلون ببسالة وحذق. ونشد «سبريغ» الأمان وراء ستار من الدخان دعمة مقطرة مواتية. شنت مدمراته هجوماً معاكساً حازماً . وراحت قاذفاته ترهق العدو ، بعدما دُعممت بقاذفات المجموعتين الأخريين. فإذا بكفتي الحسائر تتعادلان: في الجانب الأميركي

«كوريتا» أن يثأر لهما !

المواكبة «سادويل ب. روبرتس » وحاملتي الطائرات «غادبيبي » و«سان لو » وحت وطأة القنابل والطوربيدات الأميركيّة غرقت الطرّادات الثقيلة «شوكاي» و «سوزويا» و «شيكويا» و أصيب الطرّادان «كومانو » و «توني» و والبارجة «كونغو » . جروح . وفي الساعة ٩٠٢٥ ترك «كوريتا» القتال منكفئاً نحو الشمال .

في هذا الوقت وصلت إلى الأميرال «هالسي» استغاثات عديدة من «كينكيد» وأوامر عديدة من «ليميتز». فقد طالب منه وحاسم عليه أن يعدد لنجدة الأسطول السابع الذي كان في مهلك



by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



فوق : منظر جويّ لسفينة يابانيّـة تداور لاتيّقاء الطائرات الاميركيّـة .

سفينة يابانيّة أصابتها قنابل إحدى القاذفات الأميركيّة في عرض «كافيينغ».



وقع «هالسي» في حيرة. فقد كان ممسكاً بزمام انتصار يبيد فيه العدو الذي كان يجري أمامه. وراحت بوارجه تقرب من السفن اليابانية التي كانت إما أقدم عهداً وإما مصابة بأضرار. وكانت حاملات طائراته متأهبة لاستقبال الموجات التي سد دت لتوها الضربات الأولى، ومن ثم تتأهب لإطلاقها من جديد. فاكتفى بادىء ذي بدء بأن أمر القوة التي تضم حاملتي طائرات ثقيلتين، وحاملتي طائرات خفيفتين، بأن تتجه نحو وسامار ». بدلا من أن تحاول الوصول إليه كما كانت تحاول منذ الليلة السابقة. وبعد ذلك، وإذ غدت الاستغاثات ملحة ، انتهى إلى قوار كلت بوارج الأميرال «لي» الست عن المطاردة، وكذلك حاملات طائرات الأميرال «بوغان» الحمس، وكذلك «هالسي» نفسه على متن الونيو جرسي».

تضاءل وابل القنابل المتساقط على سفن «أوزاوا». وفي الساعة ١٧، ١٠ وقع هجوم أخير لم يُسقط أية ضحية. وأما الأميرال الياباني، الذي نقل رايته إلى الطرّاد الخفيف «أويوتو»، فقد انتابه الذهول عندما حلّ الليل وهو ما زال حيّاً! ولسوف يُعيد إلى «اليابان» بارجتيه، فضلاً عن ٨ مدمرات و ٣ طرّادات .

تمكن «كوريتا »كذلك من النجاة، مُنقذاً أربعاً من بوارجه الخمس. وعاد فاجتاز مضيق «سان برناردينو» عند منتصف الليل، وهو يتقدم «هالسي» بعشر ساعات. وأمّا التشكيلات الجويّة التي ستُرسَل في الغد للبحث عنه فلن تجد له أثراً.

وهكذا كان انتصار (ليبي ) الأميركي منقوصاً. ولكنته إلى ذلك يعي الهزيمة النهائية للبحرية اليابانية. فالحسائر الي تكبّدها ، وتدمير حاملات طائراتها جميعاً ، كانت تحظّر عليها العود إلى عمليّات جماعيّة.

ومع ذلك فقد بقيت «اليابان» تقاوم بضراوة! فأنشىء الجيش ٣٥ في «ليي » بقيادة الليوتنان جرال «ساساكو سوزوكي » وجاءت قوافل صغيرة من «لوسون» ، ومن «سيبو» ، ومن «منداناو» ، تحمل الأمداد إلى الجزيرة المهاجسة. وكان الأميركيون يأملون في الحصول على غزو سريع بعد انتصاراتهم الأولية ، ولكن فرض عليهم أن يخوضوا غمار حملة قاسية ، زادت الرياح الموسمية في قساوها: فكانت مسيرات في الوحول ، ومعارك تحت أمطار عرمة .

لقد بقي اليابانيون ذوي شكيمة حتى في البحر، ودخل والكاميكازي » ، وهم الفدائيون ، إلى مسرح العمليات. كان الكونتر الميرال «أريما» قد «أنار المشعل» في ١٥ تشرين الأول ، عندما ارتمى بطائرته على سفينة أميركية . وبعد ذلك بثمانية أيام أنشأ رئيسه ، الفيس أميرال «أونيشي » ، وبمبادرته الشخصية ، جهازا لفدائيي الموت . وفي ٢٧ تشرين الثاني ظهر «الكاميكازي » في خليج وليي » ، فأعطبوا الطراد «مونبولييه » والبارجة «كولورادو » . وبعد يومين سد دوا ضربة قاضية إلى «الماريلاند» ، وهي بارجة أخرى . إن تضمية «الكاميكازي» الحبارة ، فضلاً عن الأضرار المادية التي أحدثتها ، قد أثارت صدمة نفسية ، ودعمت الفكرة بأنه كان لزاماً إبادة اليابانيين جميعاً في سبيل التغلب على «اليابان» ا وقد صدرت تعليمات صارمة تحظير على المراسلين الحربيين أن يأتوا على ذكر هذا الأمر .

راح اللهيش السادس يجتاح وادي وليتي « شيئاً بعد شيء، وهو يرغم المياانيين على التراجع للجوء إلى وادي «أورموك». وقد مكتن نزول فرقة المشاة ٧٧ من الاستيلاء على المرفإ الصغير، وهو الآخير الذي كان باقياً من أيدي اليابانيين. وراحت المقاومة المنظمة تتفتق، ولكن حسب القاعدة، لم يرغب اليابانييون في الاستسلام في أيّ وقت من الأوقات. فجرى إجلاء العناصر الفيضلى خفية باتتجاه الجزر المجاورة. وتشتت الآخرون في الجبل، فقتلوا، أو ذهبوا ضحية الحرمان.

## إعتادة فنتح "الصسين" السماء تمطر "طوكيو" شآبيب الموت

أثارت «برمانيا» الواقعة بين «الهند» و «الصين» بعض المسائل الستراتيجية الحطيرة في وجه الحلفاء واليابانيين على السواء. سعى الحلفاء إلى احتلالها بغية إعادة مواصلاتهم البرية مع «تشانغ كاي تشك». وكان على اليانيين أن يُختاروا واحداً من أمرين: فإما أن تُعتبر «برمانيا» جانباً دفاعياً بسيطاً، وإما أن تُعتبر قاعدة هجومية توفير فرصة إضرام نار الحرب في «الهند»، بإشعال ثورة قومية، توافق بروز جنودهم على أرضها.

ولقد فازت النظرية الثانية عندما تسلم القيادة في «برمانيا» الحنرال وموتاغوشي» ذو الشخصية القوية. وما أعيد المحرض «سوباس شندرا بوز» ملك «البنغال» غير المتوج، من «ألمانيا» على من غواصة، حتى أمام في «سنغافورة» حكومة والهند» الحرة المؤقتة. وما أن يدخل اليابانيون إلى «أسام» حتى ينتقل «بوز» إليها فيوجه نداء والمحرر إلى ملايين الهنود الد ٠٠٠. وحصل «موتاغوشي» من الأركان العامة الامبراطورية، تحقيقاً لهذا المشروع الضخم، على ثلاث فرق جديدة أتت تعزز فرق الحيش الخامس عشر الخمس .

كان وضع الحلفاء العسكري والسياسي غاية في التعقد؛ فمسرح عمليات جنوبي شرقي وآسيا ، خاضع لإشراف والانكليز ، وقد وضع عمليات جنوبي شرقي وآسيا ، خاضع لإشراف والانكليز ، وقد وضع تحت قيادة الأميرال اللورد ولويس مونتباتن ، المقيم في وكيبيك ، وفيما ولد من القوّات البرية (الجيش البريطاني ١٤، بقيادة الجنرال وو.ج. سليم ») وطيران القتال ، اعتبر جسر وحملايا ، الجنوبي ، وهو الطريق الوحيد لتموين والصين ، ، عملية أميركية جبّارة. وسيطر النفوذ الأميركي كذلك في والصين ، ، حيث تسلم الجنرال وجوزف و . كلير شينولت ، قيادة الطيران الصيني ، وحيث قام الجنرال وجوزف و . ستيلويل ، مبدئياً عهام رئيس أركان وتشانغ كاي تشك » ولقد نشأ عن هذا التشابك في الصلاحيات ، في بلد شديد الحرّ جبلي موحش في الغالب ، تشابك في القيادة والتنظيم جعل المسرح الصيني البرماني أصعب ميادين الحرب العالمية على الإطلاق .

كانت التقارير الشخصية سيئة. قال «فينيغر جو» إن «ستياويل» جندي قدير نزيه، ولكنة جفول حذر ولا يستطيع «تشانغ» أن يحتمله؛ وتشعر السيدة وتشانغ» بأن أقواله المتعلقة بالفساد الصيبي موجهة إليها. ناصبته عصبة «شينولت» عداء عنيفا، واتهمه أنصار «الصين» في «واشنطن» ببغض الأسيويين والتحييز لصالح المستعمرين الأوروبيين. والحال أن «ستياويل» لايطيق الانكليز، وقد ملا سجل يومياته بعبارات جارحة مقدعة تتعلق بجبنهم وبتخاذهم. ولما ألحق «بمونتاتن»، أخذ يشحد لسانه الذرب على حساب الارستوقراطي الفيى. صرت سلسلة القيادة، ولم يكن المناخ ليصلح من أمرها شيئاً.

تضمّن برنامج ١٩٤٤ ثلاث عمليّات: أوّلاً ، هجوماً يشنّه الفيلق البريطاني ١٥ على المنطقة الساحليّة؛ ثانياً ، حملة يوجّهها الفيلق البريطاني ٤ على المنطقة الوسطى؛ ثالثاً ، زحفاً على «برمانيا» العليا تقوم به الفرق الصينيّة الثلاث التي حشدها «ستياويل» ، تساندها تشكيلات انكليزية أميركيّة مختلفة. تشكل العمليّتان الأوليان المرحلة الأولى من الزحف على «رانغون»، وتهدف الثالثة إلى إقامة طريق وإنشاء خط للأنابيب يمتدّان من «ليدو» ويلتقيان طريق «مندالاي» في ما وراء «لاشيو»، مما سيسمح

بإقامة صلة بريّة «بالصين» لا تنتظر إعادة فتح «برمانيا» الوسطى. ولكن ذلك كان يفرض النهوض بمجهود جبّار . إعتبر «مونتباتن» ذلك المشروع خياليّاً لا يقبل التحقيق، ولم يسلّم به إلا نزولاً عند إلحاح الأميركيّين .

سبق اليابانيون خصومهم فهاجموا «برمانيا» السفلى منذكانون الثاني. وطوقوا الفرقة البريطانية السابعة في جبال «أراكان»؛ وعندما خيل السليم» أنه قد أعاد الوضع إلى نصابه قلف سهل « إمفال » الواقع في قلب الجبهة بثلاث فرق ؛ فأحدق الخطر بخط اليدو» الحديدي وبوادي «براهمابوترا». بيد أن اليابانيين قد فقدوا الحدة التي ضمنت لهم مسيراتهم الظافرة في «ماليزيا» و «جاوا». فما حل حزيران حي زال نهائياً كل خطريهد د «الهند». أعيدفتحسهل «إمفال» ، وطفق الجيش الرابع عشر، في احتدام الأمطار الموسمية ، يقذف بالعدو إلى وادي «شيندوين».

وفيما دارت رحى هذه المعارك البريطانية في «برمانيا» الوسطى ، سار وستيلويل» شخصياً على رأس جنوده من الصينيين نحو وادي والإراوادي» الأعلى . عبر ٤٥٠ ميلاً من الجبال والأدغال. سقط مطار «ميتكينا» مفتاح المنطقة في ١٤ أيار ، إلا أن اليابانيين تشبئوا بالمدينة ، فأوقفوا التقدم نحو الحدود الصينية . واستغل «مونتباتن» السائحة فاقترح التوقف عند هذا الحد . قُتل وأ. ك. ونغيت» منظم حرب العصابات ضد واليابان» . والرجل الذي درب الرجل الأوروبي على محالفة الطبيعة الآسيوية ، في حادثة جوية ، إلا أن خلفه ، البريغادير و و و د . لنتين » عمل في وادي «الإراوادي» الأوسط ، ناحية وإنداو » ، معتمداً على عمل في وادي «الإراوادي» الأوسط ، ناحية وإنداو » ، معتمداً على الضخمة التي أوجبها رتل وستيلويل» ، فبرز بذلك خلاف الكليزي الضخمة التي أوجبها رتل وستيلويل» ، فبرز بذلك خلاف الكليزي – أميركي جديد .

إَحتدم النقاش وطال أمده، فيما استنفدت القوّات اليابانيّـة قواها؛ وما لبثت حامِية «ميتكينا»، ولم يبقُّ منها غير ٤٠٠ هيكل عظميُّ ، أن استسلمت. أنجزت طريق هليدو » في مطلع ١٩٤٥، وفي ٢٨ كانون الثاني دخلت القافلة ُ الأولى بلاد َ «الصين». لم يكن «ستيلويل» هناك ليحتفل بتحقيق نجاح كان هو صانعتُه الآوَّل، فقد كان «تشانغ» و«مونتباتن» قد طلبا سحبه. وسقط وفينيغر جو ، نتيجة لتحالف أعداله. إتصلت طريق هليدو » بدخول طائرات «ب-٣٠٩ إلى الميدان؛ فقد قرّ رأيُ روساء الأركان على آلاً تُستخدم قاذفات القنابل الضخمة تلك، التي يبلغ شعاع عمليها ٣٠٥٠٠ ميل وتبلغ حمولتها من القنابل ؛ أطنان، في «أوروبا»، بل ُ في نطاق المحيط الهاَّدَيء. وكانت إمكانيَّة استخدامها الوحيدة ضدَّ «اليابان» في مطلع ١٩٤٤ تقوم على جعل قاعدتها في «الصين». وتحقيقاً لهذا الغرض تم "تشكيل الأسطول الجويّ العشرين، وجمّعل تحت قيادة الحمرال «كورتيس لي ماي». فعمدت جماعات من العمال الصينيّين إلى إنشاء مطارات ملائمة في «لوليانغ» و «تشينغتو». وريثما تعود المواصلات البريَّة إلى العمل، كان لا بدُّ من نقل أنهر البنزين فوق جبال ١٥ لحملايا ٨. وفي ١٥ منه أدمت «اليابان» للمرّة الأولى بتدمير مصنع «ياماتا» للصلب، في جزيرة «كيوشو». وتم ّ في الشهور التالية قصف معامل الصّلب في «منشوريا»، والقاعدةالبحريّة في وسازيبو»، فضلاً عن مدينة وناغازاكي ٠٠ ولكن القواعد الصينيّة هذه آثارت من الصعوبات ما يثبّط العزائم، ولم تآتِ الغارات الجويّـة على مستوى نفقاتها . ولذا انتقلِ الأسطولِ الجوّي العشرون إلى «الماريان» الّي تمّ احتلالها حديثاً ، وحطّ ی «غوام» و«سایبان» و «تینیان» ، حیث غدا علی بعد ۱،۲۰۰ میل من اطوكيو . .

### "هتلر" بَين الشرّق وَالغرّب

في «أوروبا» بدأ مع رأس السنة هجومان ألمانيّـان، الواحد على والدانوب»، والآخر على والرين».

ولأربعة أيّام خلت، وفي مقر القيادة العام في «زيغنبرغ »، كان مبدأ هذين الهجومين قد قاد إلى جو من العنف الصاخب. كان «غوديريان» قد حمل إلى «هتلر» تقديرات رئيس مكتبه الثاني، الجنرال «غهلن»، المتعلقة بالجبهة الشرقية. وقد قد ر التفوق العددي الروسي بنسبة ٧ مقابل ١ للدبّابات، و ١١ مقابل ١ للمدفعية. فعندما تهد د قوات كتلك مقاطعات وألمانيا» الشرقية، وعندما يكون الهجوم الروسي قوات كتلك مقاطعات وألمانيا» الشرقية، وعندما يكون الهجوم الروسي العام وشيكا، هل يعقل القيام بعملية ثانوية في الغرب؟ وهل يعقل أيضاً العام وبودابست» مهما بلغ الثمن؟ ألا يجدر بالحري أن تُلقى أمام الدفاع عن وبودابست» مهما بلغ الثمن؟ ألا يجدر بالحري أن تُلقى أمام وبرلين»، القواتُ التي بقيت متو افرة لدى وألمانيا»، وأن يُعمد إلى التفاوض مع الأميركيتين والانكليز إذا كان هنالك سبيل إلى ذلك؟

كانتردة فعل «هتلر » بالغة العنف ، فراح يهدر غيظاً ضد وغهلن ». قال إن الروس يخدعون المكتب الثاني الألماني بمعلومات مزعومة ! فهم لم يملكوا قط هذا العدد من الوحدات الكبرى! زد على ذلك أن الجبهة الشرقية ما تزال على «الفيستول»، فيما كانت الجبهة الغربية متاخمة «للرين». قال: «فإلى الشرق بقي في إمكاننا بعد أن نتراجع، ولكننا لا نستطيع ذلك في الغرب... «ولهذا السبب أبقى الفوهر ر على هجوم «الألزاس» المعاكس، الذي سوف يسد دلغز و ضربة قاضية .

في والمجر ، لم ينفك الوضع يزداد سوءاً منذ الحريف. وفي ٢٩ تشرين الأوَّل صدع «مالينونسكي» آلجبهة أمام ،كيشكيميت»، وتقدُّم حتى ضاحية «بودابست». وبعد ذلك ببضعة أيّام تمكّن «تولبوخين» بدوره من إحداث ثغرة جنوبيّ العاصمة ، ومن ثمّ انتقل المجهود السوفياتيّ إلى الحنوب. وتم عبور والدانوب، على جبهة واسعة، ووجدت مجموعة الحمرال وفريتير بيكُو، نفسها، وهي موُلَّـفة من الجيش الألمانيّ السادس والجيش المجريّ الثالث، مُلقاة على ما يُسَمّى وموقع مارغاريتين، وهو موقع ـمــــى وموقع مارغاريتين، وهو موقع محصَّن وهميَّ ابتداء من بحيرة «بالاتون» حتى نجد «بودا». كان الفوهرر قد أحل " فنوهلر » محل " ففريسنير ، على رأس مجموعة جيوش الحنوب، إلا "أن" تبديل الأشخاص هذا لم يتَحلُّ دون قيام الهجوم السوفياتيُّ في ١٩ كانون الأوَّل بشكله الجامح.فجبهة وأوكرانيا ،الثالثة قد خرقتموقع «مارغاريتين » وأرهقت الجيش السادس؛ وجبهة وأوكرانيا، الثانية قد أرهقت الجيش الثامن وبلغت «الدانوب» في «كومارون» و «غران»؛ وغدِت «بودابست» محاصَرة. وقد عيّن الفوهرر «فنكلمان، قائداً للمدينة، وأمر بالدفاع عن المدينة «منزلاً منزلاً »، ودعا السكَّان إلى حمل السلاح لمقاتلة البولشيفيَّة. ولكنَّ المجريَّين تصرُّفوا تصرُّفاً غريباً. فقد رفعت قوَّاتُهم الراية َ البيضاء، وقاتل عمَّال «ميسكولك» إلى جانب الروس! وفي «بودابست» بلغ تجاهل الحرب عمداً حدًّا مفضوحاً. وفي ٢٣ كانون الآوَّل، وهو يوم الحصار ، كانت المدينة الحميلة تعيش تقريباً وكأنتها في حالة سلم: كانت القاطرات الكهربائيّة تعمل كالمعتاد، والمخازن فاتحة أبوابها، والناس يقومون بشراء حاجيات الميلاد ا

ولكن معتلر، قرّر الدفاع عن «المجر، غصباً! ولقد علّل قراره ولفوديريان، قائلاً ، إن «بودابست، هي حصن «فيينا» كما كان ذلك أيّام الغزوات المغولية. وفي أيّ حال، فمصدر البّرول الوحيد الذي بقي للرايخ كان في «المجر، وفي «البورغنلاند». ولهذا السبب سوف يُشَنَّ هجوم معاكس لفك الحصار عن «بودابست» وإلقاء الروس إلى ما وراء

«المدانوب».وكان فيلق الصاعقة المصفّح. الذي يضم ۖ فرقيّي (توتنكوبف» و «فايكنغ»، قادماً من «بروسيا» الشرقيّة للقيام بهذه المهمّة. واعترض «غودبريان» قائلاً إن هذه القوة كانت جزءاً هاماً من الاحتياطات الضعيفة للجبهة الشرقيّة. فما كان من «هتلر »، الذي هدأ روعه إلاّ أن وضع يده على كتف قائد أركانه العامّة وقال: «يا عزيزي الكولونيل-جنرال «غوديريان». أنا لا أعتقد البتّة أنّ الروسسيها جمون على الإطلاق. صدَّقني إنَّ هذه لحدعة ضخمة. وأنا مقتنع بأنَّه لن يحدث شيء في

في نظر الأركان العامـة الحليفة. لم يكن الهجوم الألمانيّ. الذي ابتدأ في «الألزاس» ليلة رأس السنة، مقلقاً إطلاقاً. وقد قُد رَّبُّ الوسائل الَّتي توافرت لديه بفرقتين مصفَّحتين أو بثلاث فرق وبست فرق أو سبع من المشاة أو من رماة الشعب. فهو، بكونه سيئ التغذية والتزويد، سوف يختنق سريعاً، ولن يؤدّي إلى أيّة وجهة استثمارية.وهو بالتالي غير جدير بأن يحوَّل القيادة الأميركيَّة عن العمليَّة التي كانت تستأنفها لقطع الثوُّلولة من أصولها. تلك التي أبقى عليها في «الأردين» تراجع «مودل» المحدود. وذلك شرط ألاً تقع في الشرك القوّات الأميركيّة الّي كانت تقاتل في الأرض التي تحدّ ها «الفوج» و «اللوتير» و «الرين» .

هذا، وقد كان كلُّ تَقَدُّ م متوغَّلُ، وكلُّ مهديد يحيق بثغرة «سافيرن» وطريق «فانسي ــستراسبورغ »، يضعان الفيلق الأميركيّ ٦ في خطر شديد. و بموجب هذه الاعتبارات اتَّـخذ «أيزبهاور » القرار الحكيم الذي كان يجوب الحواطر منذ ١٦ كانون الأوّل: إخلاء «الألزاس»، ونقل جبهة مجموعة الحيوش ٦ إلى قمم «الفوج» .

بُـلَّغ الأَمر هاتفيًّا من (فرساي»، عشيَّة أوّل كانون الثاني. وقد أعقبته التعليمات في اليوم التالي. كان على الفيلق ٦ أن ينكفيء أوَّلاً على موقع «ماجينو ». ومن ثمّ. و بعد أن يستدير حول جهته اليسرى، أن يحتلّ على

التوالي خط «بيتشي-ىيـدر بورن-بيشويلر» وخط «بيتشي-إنغويلر ستراسبورغ »، وأخيراً خطّ «بيتشي–لابوتيت– بيير دابو ». وكان مفروضاً أن يتم ّ بلوغ هذا الحطّ الأحير المُطابق لذروة «الفوج» في ٥ كانون الثَّانّي. وقد كتب الحيرال «ديفيرز» إلى الحيرال «باتش» يقول: «دع عنك التفكّير بالنتائج السياسيّة لهذا التدبير . عليك أن ترتضي التخلّي عن الأرض الواقعة شرقيّ (الفوج » بكاملها ، بما فيها «ستراسبورغُ »… » أ

كانت مغانم الهجوم في يوميه الأوّلين متواضعة نوعاً. فإلى غربيّ «الفوج» رزح الفيلق الأميركيّ ١٥ تحت صدمة الفرقة المصفّحة الألمانيُّةً ١٤. ومع ذلك لم يتم ّ بلوغ " رورباح "، وهي مرمى اليوم الأوّل. وفي الشرق قآم الفيلق ٦ بأوّل خطوة له إلى الوراء من غير صعوبة. وفي الوسط. وفي «الفوج» نفسها، كانت ناتئة «بيتشي» قد ازدادت بروزاً بشكل معتدل بفضّل تقدّم ألمانيّ نحو «ألثورن» و «فنجن». إلاّ أنّ دوائر الجيش الأميركيّ ٧ قد جلّت بقُليل من العجلة ، مغدقة على الموّخـّرات شعوراً بالاختلال. وانسحب المقرّ العامّ من «سافيرن» إلى «لونيفيل». وفوق الطرق المكسوّة بالثلج راحت قوافل ثقيلة تتـّجه نحو الغرب .

في «اونيفيل» نفسها، وفي ٣ كانون الثاني، حمل أحد ضبّاط الاتّـصاّل بعد منتصف الليل بقليل رسالة مضطربة من الجنرال «شفارتز» حاكم «ستراسبورغ ». قال «شفارتز » إنّ التخلّي عن «الألزاس» يشكّـل كارثة. وهو يسلّم للانتقامات الرهيبة، وللمجازر، سكّاناً ليس بالإمكان إجلَّاوُهم ! ٰ ووصل «ديفيرز » إلى المقرَّ العامُّ للجيش بعد ذلك بساعات. ودافع «بأتش» و «وايت» رئيس أركانه العامَّة عن وجهة نظر «شفارتز». مشيرين إلى أنّه قد بقي بالإمكان إيقاف تراجع الفياق السادس في منشآت «ماجينو». وأجاب «ديفيرز» ببعض خشونة أنّ «ستراسبورغ» سوف تُنْبَرك، وأنَّه يُرجى من قائد الجيش السابع ألاَّ يخضع للضغط الذي يُسَلَّط عليه، سياسيدًا كَان أو غير سياسي .



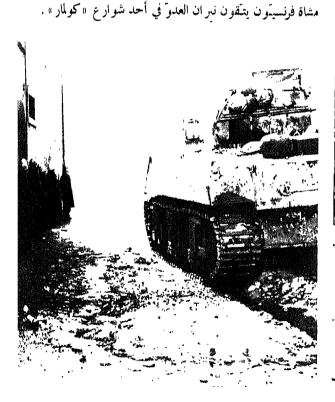



لم يكن قائد محموعه الجيوش قد غادر «لونيفيل» بعد . عدما وصلت أوامر "جديدة من القيادة الحليفة العليا. لقد تبدُّل كلُّ شيء إ يجب إيقاف التراجع. والدفاع عن «ستراسبورغ ». فالاقتراحات التي قد مها «باتش» و «وايَّت»، لبرهة خلت. قد تحوَّلت فوراً إلى أوامر ! يجب على الفيلق ٦ أن يتشبت بخطّ «ماجينو ». ولسوف يشنّ الفيلق ١٥ هجوماً معاكساً لدفع العدو إلى غربيّ «الفوج». «فالألزاس» و«ستراسبورغ». اللتان تقرّر التخلِّي عنهما منذ فترة قصيرة. قد غدتا رهان معركة حاسمة! وكان «ديغول » هو صانع هذا الانقلاب. فعلى أثر وقوفه على نيّات القيادة الحليفة العليا، أبرق إلى «روزفلت» و «تشرتشل» يقول إنَّه لن يقبل بالتخلَّى عن «الألزاس». وأمر «دي لاتر»بأن يأخذعلى عاتقه أمر الدفاع عن «ستراسبورغ ». وكان «تشرتشل» قد عاد من «أثينا» حيث أمضى ميلّاداً سيّـناً وهو يّحاول إيقاف القتال الدامي الذي أثارته «إيلاس». فهرع إلى «فيرساي» ودخل إلى مكتب «أيزهاور » في بداية فترة بعد الظهر . يوم ٣ كانون الثاني. فيالوقت الذي كان فيه «أيز-باور» يستقبل رئيس الحكومة الفرنسيَّة الموَّقَّـَّة. لم يشرك في النقاش. ولكنته قبل ذلك كان قد شرح الأيزمهاور» والبيديل سميث ، العواقب الفادحة المتعدّدة التي يثيرها التخلّي عن «ستراسبورغ ». لم يجد «أيك» صعوبة في تعليل قراره من الوجهة العسكريَّة. ولاحظ أنَّ الوضع كان يمسي أقلُّ سوءاً لو أنَّ الحيش الفرنسيُّ قضي على جيب «كولمار ». وأن قوّة هذا الجيش كانت تبقى أشد بأسًا لو أن الحكومة الفرنسيَّة حافظت على فرقها بعدُّتها الكاملة . وأجاب «ديغول» بأنَّه سوف يدافع عن «ستراسبورغ » مهما كان من أمر ، وحتى ولو كان على القوّات الفرنسيّة أن تعود إلى الاستقلال عن القيادة الحليفة. وردّ وأيك، بأنّ كلمة واحدة منه تكفي لأن تحرم القوّات الفرنسيّة من كلّ رصاصة ومن كل ليَّمر وقود. وردَّ «ديغول» بأنَّ «فرنسا» في سخطها، كانت كفيلة بأن تحرم الحلفاء من واستعمال السكك الحديدية والمخابرات الي لا غيى للعمليَّات عنها ٨. كان التهديد مفرطاً، ولكنَّه أثَّر في نفس وأيزماور ١ الذي كان حريصاً على تفادي كل صعوبة تطرأ في مؤخراته . في أية حال، كان «تشرتشل» قد انتصر مسبقاً لقضية «سراسبورغ»؛ وأما «أيك». على الرغم من حدّة طبعه، فقد كانت مرونته السياسيّة تحول دون تصلُّبه في موقفه الأوَّل، بعد نقاشه الحادُّ مع «ديغول»؛ فقبل بأن يصدر «لديفيرز» تعليمات فوريّة لكى يقتصر تراجع الجيش السابع على إخلاء النواتىء الَّتي يتعذَّر الدفاع عنها، ولكي يُعمد إلى الْإمساك «بستراسبورغ » بحزم. وتلاشت العاصفة بتناول قدح شاي؛ وقد ذكر «ديغول» الحادث قائلاً: «لقد افترقنا صديقين حميمين». وقال «أيك»: هلقد انصرف مرح الطباع ، وهو يعبّر عن ثقته اللامتناهية في موَّهّلاتي

في يوم ٣ كانون الثاني هذا نفسه، بدأ الهجوم العام الحليف في الأردين». فقام الجيش الأميركي الأول، الذي ما زال تحت إمرة همونتغومري». بشن هجوم على جانب الناتئة الأيمن، وهو يستهدف هموفاليز « بالفيلقين ٧ و ١٨. وشد الجيش الثالث مجهوده باتبجاه وباستون» و هسانت هوبير ». بالفيلقين ٨ و ٣. وحصرت غزارة الثلج القتال في الطرقات. وآزرت الدفاع بحدها من تحركات النواتي، وراح همتلر » يتدخل يومياً لكي تخرج مجموعة الجيوش «ب» من موقفها الدفاعي، يتدخل يومياً لكي تخرج مجموعة الجيوش «ب» من موقفها الدفاعي، ولكي تستعيد المبادرة في العمليات. وأجاب همودل » بأن حالة قواته وكي تستعيد المبادرة في العمليات. وأجاب همودل » بأن حالة قواته مؤلماً في سبيل دساكر أردينية ضئيلة مثل وليبرنو » و «أردين» و «بيهان» و «بيهان » والخرد عوضون قتالاً أي سبيل دساكر أردينية ضئيلة مثل «ليبرنو» و «أردين» و «بيهان » إلخ ، وسط الغابات الكبيرة المغطاة بالجليد. وكانت شعبتا الكلاً بة الأمم كمة تنظيقان ببطء.



في «الفوج» : رشاشات في المراكز الأماميـّة .

في «فرنسا» أخفقت المحاولة الألمانية لسد تفرة وسافيرن» بواسطة تقد م غربي والفوج». وتوقّعت ناتئة «بيتشي» عن الاتساع، وبعد ذلك أخذت في التقلّص نحت ضغط الفيلق ١٥. واستعاد الأميركيون «فنجن» وراحت غزارة نيرانهم تبري الوحدات الألمانية، فتدنّت عدة كتيبة المشاة الألمانية ٣٦٢ إلى ١٥ رجلاً.

بعد الإخفاق الألماني تبدل وجه معركة والألزاس»، وعدل وهتلر » مخططه، فجوهم العمليات لن يجري غربي والفوج »، بل شرقيها، ولسوف ينطلق هجوم الجيش الأول من منطقة وفيسمبور »، ويوجه نحو وفاسولون» وومولشيم». ولسوف يهاجم الجيش ١٩ للالتقاء به عبر واربنشتاين»، وأما فرقة رماة الشعب ٥٥٣، التي ستعبر والرين» قرب وهاغونو »، فلسوف تكون بمثابة رباط بين المجهودين، ووستراسبورع هالتي كانت خارجة عن نطاق المعركة في المخطط الأولي، قد عدت، والحالة هذه، قلب المعركة . ومع ذلك فقد أوضح الفوهر وأن هدف المدينة هذه لم يتبدل، فجل ما في الأمر هو أن يتم الاستيلاء على ثغرة وسافيرن» من الشرق ومن الغرب على السواء، ووابادة قوات العدو بين والفوج» و والرين» !

لقد تم عبور فرقة رماة الشعب ٥٥٣ النهر في الساعة ٧٠ من ٥ كانون الثاني، على بعد ٢٥ كلم شمالي «ستراسبورع» بين «كيلسيت» و «دروشنهين». كانت تدافع عن القطاع قوة «ليندن» المؤلّفة من ٥ كتائب من فرقة المشاة الأميركية ٤٢ . فانتزعت قرية «غاسبشيم» من أيديها، وأبعدت حتى حواشي «بيشويلر» على بَعد ٨ كلم من «هاغونو». ومن ناحية «ستراسبورغ» كان رأس الجسر ممتداً حتى «الفانتزيناو» وهو المنتزه الستراسبورجوازي الصيفي .

كان الدفاع عن المدينة قد نُقلِ من الجيش الأميركي ٧ إلى الجيس الفرنسي الأول. وكلف ودي لاتر ، بهذا الدفاع وحدته الكبيرة الوحيدة المتوافرة لديه، وهي فرقة المشاة الجزائرية ٣، التي كانت قادمة من والفوج ، العليا وهي تترتبع فوق جليد الطرقات. فكان عليها أن تسهر على قطاع من العليا وهي تترتبع فوق جليد الطرقات. فكان عليها أن تسهر على قطاع من وستراسبورغ، وإلى يمينها كانت الفرقة الفرنسية الحفيفة الأولى تحتل ضفاف والرين ، حتى ورينو ، وكذلك جيب «كولمار » حتى وسيليستا ». يا له من وضع متهور! فقد كان وديغول ، مصيباً ولا ريب عندما قال مقتنعاً بأنه وضع متهور! فقد كان وديغول ، مصيباً ولا ريب عندما قال مقتنعاً بأنه له يكن وأيزبهاور ، محطئاً

combine - (no stamps are applied by registered version)

البتَّة عندما أكَّد أنَّ الفنَّ العسكريُّ كان يُحلي هذا التخلِّي .

بدأ الهجوم في ٧ كانون الثاني، شمالي "ستراسبورغ " وجنوبيها. كان المهاجمون قد طلوا دباباتهم بطلاء أبيض، ولبسوا قمصاناً بيضاء من فوق بزاتهم الرمادية. وإلى الجنوب قامت فرقة المشاة الألمانية ١٩٨. يساندها لواء صاعقة مصفّح، بإلقاء الفرقة الفرنسية الخفيفة الأولى على «الإيل»، وشقت لها طريقاً حتى «إرنشتاين»، وأتى الهجوم الرئيس من الشمال، فاشترك فيه ٧ فرق، منها ثلاث فرق مصفّحة. إلا أن فرق المشاة كانت مرهقة، وكانت الفرق الألمانية المصفّحة مقتصرة على حفنة دبابات.

ودارت رحى القتال في الحاشية الشمالية من غابة «هاغونو». فكان أن نحملت فرقتا المشاة الأميركية ٧٩ و١٤ الصدمة. وقد كانت قرى «بول» و«هاتن» و «ريتيرشوفن»، وبالأخص مقبرة هذه الدسكرة الأخيرة، مسرحاً لمعارك طاحنة. وفي ٩ كانون الثاني اعترف الجيش الألماني بأنه على آخر رمق. فقد كان مفتقراً إلى الذخيرة وإلى المشاة لمعاضدة الدبابات. ورفض «هتلر» أن يذعن للأمر الواقع، فاكتفى بأن حوّل محور الهجوم إلى الشرق أكثر مما كان. وانحصرت المعركة في سهل «الرين»، وعاد الجيش ١٩ إلى ممارسة مجهوده، والتحم الجيش الأوّل بجيب «غامبشيم». في الواقع كانت عملية «الألزاس» قد فقدت كل مغزى جماعي، إذ غدا محالاً تدمير جزء هام من القوّات الحليفة. وأما الكسب الوحيد الذي كان بمتناول أمل «هتلر» فهو صوت نفير يقوّي المعنويات الوحيد الذي كان بمتناول أمل «هتلر» فهو صوت نفير يقوّي المعنويات الوحيد الذي كان بمتناول أمل «هتلر» فهو صوت نفير يقوّي المعنويات

كان ٩ كانون الثاني يوم عاصفة في وزيغنبرغ ». كان وغوديريان» عائداً لتوه من جولة في الجبهة الشرقية وهو موقن أن شن الهجوم السوفياتي الكبير كان رهن ساعات. وأجاب وهتلر » بأن هذه الفكرة وسخيفة للغاية »، وبأنه يجب وضع وغهلن »، رئيس المكتب ساني، في مصحة للأمراض العقلية. ورد «غوديريان» بقوله: «ضعني فيها أنا كذلك ، لأن وجهة نظره هي وجهة نظري بالذات. » واستمرت المناقشة عنيفة، ووهتلر » يكرر بأنه لن يتخلى عن المبادرة في الغرب، وبأن كل لوحة من اللوحات التي رئسمت له عن الجيوش السوفياتية كانت خاطئة بشكل مضحك. إلا أن رئسمت له عن الجيوش السوفياتية كانت خاطئة بشكل مضحك. إلا أن الصاعقة ٢ من والأردين »، وهو يضم فرق الصاعقة المصفحة ١ و٢ و٩ و٢ ، ليعاد إكماله قبل نقله إلى الشرق.

لم يخرج اليومان اللاحقان من نطاق الحرب الرتيبة. فهنالك ٢٠٠٠٠ رجل. من بينهم ٣٣٠٠٠ ألماني. كانوا محاصرين في وبودابست ، تنقل الأمداد إليهم بواسطة المظلات. وهم ينتظرون بقلق شديد انطلاق الهجوم الكفيل بتحريرهم. وأما ما تبقى من الجبهة الشرقية فقد بقي في سباته. كانت العمليات في «الألزاس» في نقطة موات. وفي «الأردين» أسهم نهائيا أفصراف فرق الصاعقة في جعل الوضع الألماني جحيماً لا يُطاق. واستولى الفيلق البريطاني ٣٠٠ على «لاروش»؛ واستولى الجيش الأميركي الأول على «بيهان»؛ واستولى الجيش الأميركي الأول على «بيهان»؛ واستولى الجيش الأميركي ٣٠ على «سانت وهي الأميركي الأول على «بيهان»؛ واستولى الجيش الأميركي شرة كيلومبرات، وهي نقطة التقاء الجهود الحليفة. كان الجنرالات جميعاً يطمحون إلى الانكفاء وراء خط هسيغفريد، ولم يقف «روندشتاد» عند هذا الحد ، بل قد م. وراء خط هسيغفريد، ولم يقف «روندشتاد» عند هذا الحد ، بل قد م.

في الجبهة الشرقيّة : تجربة آلة ألمانيّة حشيت متفجّرات ليُصار إلى إطلاقها على المواقع العدوّة .

ضفة «الرين» اليمني. وكتب كذلك يقول: «إن الجنود يأنفون الانغلاق في الحصون الصغيرة ذات السقوف الرقيقة التي كانت بحق أعشاشاً لقاذفات اللهب. إنهم يوثرون القتال في الهواء الطلق...» وأما «هتلر»، وهو صانع خط «سيغفريد»، فقد رفض المذكرة بحنق، وأمر بأن يستأنف الدفاع عن الأرض شبراً شبراً.

### إنهايار ألماية على "الفيسة توك"

ما من أحد على الجبهة الشرقية كان يفكر تفكير «هتلر» ويقول إنّ من الحرق الاعتقاد بقيام هجوم وشيك. فثمة دلائل كثيرة تثبت أنّ الروس يقومون بحركات نقل ضخمة ، وأنّ الاصطدام بات قريباً .

فمجموعة الشمال المطوقة براً والموانة بحراً، والخاضعة لإمرة الكولونيل جرال «شورنر»، بجيشيها الـ ١٨ والـ ١٦ ، وفرقها الـ ٢٧ ، متشبئة ببلدان والبلطيق»، وعبثاً تُبذل المحاولات لحمل «هتلر» على إصدار أمره بالجلاء عنها طالما أن الظرف يسمح بذلك. وتعود الجبهة الألمانية لتستأنف امتدادها على والنييمن»، معتمدة على مجموعة الوسط الخاضعة لقيادة الكولونيل - جرال «راينهارد»، والمشتملة على جيش الدبابات ٣ والجيشين ٤ و ٢ ؛ وتتلو ذلك ، بالقرب من «فرصوفيا» ، المجموعة وأ» يقودها الكولونيل - جرال «هاربي»، فتضم ، فضلاً عن الجيش الأول، فرق و المجرات ٩ ، و٤ ، و١٧ . وعتد بعد ذلك مجموعة الجنوب عبر «سلوفاكيا» و «المجر »، فقيادة الكولونيل - جرال «فوهلر»، فتتصل على «الدراف» عسرح العمليات الجنوبية الشرقية التي تدافع بقيادة المارشال «كيسلرنغ» عبر «كرواتيا» و وإيطاليا» الشمالية .

تركزت الجبهة منذ الحريف فماشت على وجه التقريب حدود «بروسيا» الشرقية حتى «الناريف» ، ثم جرت بمحاذاة «الناريف» حتى نقطة التقائه «بالفيستول»، وتبعت «الفيستول» حتى نقطة التقائه «بالفيسلوكا». «فالفيسلوكا» حتى «الكربات». قلل من قيمة خطوط الماء الدفاعية التجمد العميق الكثيف، ورؤوس الجسور التي احتفظ بها الروس بالرغم من المحاولات الألمانية التي بدلت لإخضاعها. شملت الجيوش عدداً من المحاولات الألمانية التي بدلت لإخضاعها. شملت الجيوش عدداً من





المدفعيّـة السوفياتيّـة الثقيلة في ضواحي «دانتزيغ» في الممرّ الشهير .

الفرق يراوح بين ٥ و ١١ ، وقامت قوات الاحتياط العامة على ١٢ فرقة متحرّكة ، بين مصفّحة وآلية. لُفت انتباه الفوهرر إلى ضآلتها إزاء جبهة تمتد مسافة ٧٠٠ كلم ، ومهد دها تكتّلات معادية ضخمة. ولكن «هتلر » أجاب بأن على الجبهة الشرقية أن تصمد بما لديها. أما وغوديريان ، فتنبأ قائلاً : «ستنهار هذه الجبهة الهيار قصر من ورق » .

بدأ الزحف الروسي في ١٧ كانون الثاني منطلقاً من رأس جسر وبارانوف، في شمالي شرقي وكراكوفيا». قامت بالزحف جبهة وأوكرانيا» الأولى الواقعة تحت إمرة المارشال وكونييف، فسلكت في سيرها محورين ستراتيجيين: أوظما ثانوي يتقد م باتجاه «سيليزيا أوبلنالعليا»، وثانيهما رئيس يسعى إلى والأودير» بين وبريسلو» و وغلوغو». توافرت ولكونييف» ١٠٠ من فرق المشاة، و ٨ فيالق مصفحة، ومدفعية ساحقة. نشخر جيش الدبابات الرابع نخر المرغاة، وما حل مساء اليوم الأول حيى بلغت المصفحات الروسية نقاطاً تقع على بعد ٢٥ كلم من خطوط الانطلاق. في الغد تحر كت بدورها جبهة وروسيا البيضاء» الأولى، بقيادة المارشال وجوكوف». انطلاقاً من رأسي جسر وبولافي» و ومغنوزيف، جنوبي وخرصوفيا ». وامتد الزحف في اليوم التالي إلى جبهتي و ومغنوزيف، جنوبي وفرصوفيا». وامتد الزحف في اليوم التالي إلى جبهتي وروسيا البيضاء» الثانية بقده هما المارشالان و و محسوفيا ». وامتد الزحف في اليوم التالي إلى جبهتي ووسيا البيضاء الثانية بقده هما المارشالان و و محسوفيا ». وامتد الزحف في اليوم التالي إلى جبهتي ووسيا البيضاء » الثانية بقده هما المارشالان و و محسوفيا ». و ومنفوزيف » و ومنفوزيف »

والثالثة يقودهما المارشالان «روكوسوفسكي» و «تشير نياكوفسكي»؛ وفيما والثالثة يقودهما المارشالان «روكوسوفسكي» و «تشير نياكوفسكي»؛ وفيما برز الأول من رأس جسر «بولستوسك» على «الناريف»، ومضى باتسجاه ودانتزيغ»، هاجم الثاني «بروسيا» الشرقية، شرقاً بغرب. وما لبثت جبهتا والبلطيق» الأولى و «أوكرانيا» الرابعة أن بسطتا الزحف إلى الجناحين والبلطيق» الأولى شطر «كونيغز برغ»، ويمتمت الثانية شطر «راتيبور». لقد فاتتجهت الأولى شطر «كونيغز برغ»، ويمتمت الثانية شطر «راتيبور». لقد زج «الاتتحاد السوفياتي» بقواته كليها في المعركة، فاذا هي خليط لا يوصف اجتمعت فيه دبتابات «جوزف ستالين»، أحدث الدبتابات في يوصف بشراذم وجماعات آسيوية كادت تكون بلا سلاح.

أتت ردة الفعل الألمانية غاية في الضعف؛ لم تُهياً أية مناورة معاكسة جماعية ، أما قوات الاحتياط، وقد أمر الفوهر ر بإبقائها جد قريبة من الجبهة : فقد نكلت بها توطئة المدفعية ، أو فككت أوصالها سرعة التقدم الروسي . شُطر الفيلق المصفح ٢٤ شطرين بالقرب من «كيلس» ، ثم عاد فالتأم بفضل عزيمة قائده ، «فالتر بهرينغ »، وراح يتقهقر وسط حشود الأعداء . جامعاً حوله عناصر ممزقة من جيش الدبابات الرابع والجيش التاسع وسحب «هتلر » فيلق «ألمانيا الكبرى» المصفح الذي يقوده الجرال «سوكن » . من «بروسيا » الشرقية ، ليزج به في منطقة «بوزان» ؛ وإذ قضى عدة أيام في القطار ، تم احتلال منطقة نزوله وكاد ، لولا القليل ، يقع في قبضة العدو! عبئاً نبحث عن فكرة موجهة يعتمدها الدفاع الألماني ، فلا نجد سوى معارك متفككة وجهود لا رابط بينها تحاول الصمود في وجه فلا نجد سوى معارك متفككة وجهود لا رابط بينها تحاول الصمود في وجه

أمواج صاخبة مندفعة تزج بمياهها في فجوات السدود المتصدعة في ١٤ كانون الثاني تقدّم الروس على طول الحطّ الممند من «البلطيق» إلى «الكربات». وفي ١٥ استولى«جوكوف» على «كيلس». وَفِي ١٦ عَلَى «رادوم». وفي هذا النهار بالذات قبل «هتلر » أخيراً بإيقاف حركات الهجوم في الغرب، وعاد إلى «برلين» حيث توارى إلى الأبد في معقل المستشاريّة الجديدة. وفي اليوم عينه علم «غوديريان». بمنتهى الذهول والوجوم. أنَّ جِيش الدبَّابات السادس الصاعق. الذي تمُّ سحبه من «الأردين». لم يوجّم نحو «الأودير»، بل نحو «الدانوب» ليسهم في معركة «بودابست»! وفي هذا اليوم عينه كذلك حلّ «شورنر» محلّ «هاربي»، كبش المحرقة. على رأس المجموعة «أ». وفي اليوم التالي . أي ١٧ كانون الثاني، استولت جبهة «أوكرانيا» الأولى على «شيستوكوفا». وطوَّقت جبهة ١روسيا البيضاء، الأولى مدينة دفرصوفيا ٨. ونتيجة لحطإ سبُّبه قطم خطوط المواصلات، نـقل خبر سقوط المدينة إلى دهتلر ، قبل أوانه. فظَّن آن هناك عمليَّة تخريب مقصودة، فأمر والغستابو، باعتقال الكولونيل «بونين» وضابطين من فصيلة العمليّات، مهدّداً بتحطيم «زمرة مثقَّفي ٢٠ تموز، أي هيئة الأركان العامَّة ». سقطت «لودز » و هكراكوفيا » في ١٩، و«تيلسيت» في ٢٠، ثم «غومبيان» و «تاننبرغ» في ٢١. فأمر «راينهارد» بنسف نصب المارشال «هايدنبرغ» ونقل نعشه ونعش زوجه إلى «برلين».

هُرَب الأموات، والأحياء أيضاً هربوا! كانت «بولونيا» الغربية سابقاً قد ضُمّت إلى وألمانيا» وقسمت «قطاعين»: ««بروسيا» الغربية ومركزها «بوزين»، وأعيدت إليها الأقليات ومركزها «بوزين»، وأعيدت إليها الأقليات ذات الأصل الألماني التي اجتنبت منها عام ١٩٣٩–١٩٤٠، عقب تحالف «هتلر» و وستالين»: وهي جموع من الأشراف والفلاحين القادمين من أراضي الاستعمار الجرماني القديمة أي وكورلاند» و «ليفونيا «وهغاليسيا» و وترانسلفانيا». لقد أعادوا بناء منازلهم واستنبتوا الأرض ثلاثة مواسم أو أربعة. أمّا الآن فقد انقضت فترة الاستراحة: عاد والروس». ولم يبق أمامهم إلا الرحيل!

الرحيل؟ يا للمفاجأة! ففي اليوم الذي أخذت فيه الجبهة الألمانية بالأجيار، جمع «الفرد نومان»، وزير الدعاية المساعد، السلطات في «بوزين»، وراح يبين لهم أن خطوط «الفيستول» كالفولاذ صلابة، وأن المعركة التي دارت رحاها لابد أن تنتهي باستئناف المسيرة الألمانية إلى موسكو». ورجع المسوولون أصداء هذه الكلمات الرسمية، قائلين السكان أن ليس ما يدعوهم إلى مغادرة منازهم، نام الكثيرون على هذا التطمين، ليستفيقوا على هدير مصفحات تملأ شارع القرية، مالبنوا أن البيس ألمانية! وفر الباقون في اللحظة الأخيرة عندما أيدت المسرخة غير المعقولة: «وصل الروس!» موجات الفارين الأولى.

وإنه لجلاء رهيب، يعلن بدء انهيار بشري سيفوق حجماً وفظاعة كل ما سببته الحرب من تحر كات بين السكان في الغرب. فالثلوج تغطي الطرقات، وميزان الحرارة يشير إلى الدرجة العشرين تحت الصفر؛ أما وسائل النقل فقوامها بعض عربات ريفية تجرها ثيران وخيل ستستحيل تغذيتها عما قليل. إنطلقت جماعات غفيرة من النساء والأطفال سعباً على الأقدام. تجر زلا قات وطاولات مقلوبة كأنها المزالج، ولن يعرف أحد كم من الآلاف لم يندركوا غير الموت منفذاً.

زادت حالة الطقس سوءاً في الأسبوع الأخير من كانون الثاني. حتى لقد قبل إن ما عرفه القرن بأسره، لقد قبل إن ما عرفه القرن بأسره، وجرفت الحداول أثقل العربات على الإطلاق. ففكر البعض بتحطيم جليد هالأودير، لتعاد إلى النهر قيمته كحاجز عقبة. ولما استُدعي عاليم

الأحوال الحوية هشوسر ه إلى معقل الفوهر ر. أثبت بالبرهان أن الفكرة غير ممكنة ولا مجدية. واستمر تالمعركة في الزمهرير من أقصى السهة الشرقية إلى أقصاها، ولم تكن في ظروف كثيرة غير فرار مضنك أمام عدو مجتاح. تعوقه مناسف الثلج أكثر مما تعوقه أسلحة الجيش الألماني.

لم يستطع «شورفر» القادم من «ريغا» أن يتسلّم قيادة مجموعة الجيوش «أ» إلا في ٢٠ كانون الثاني. ولقد رسم الشخص نفسه في شعار «القوة عن طريق الذعر» الذي ناقض فيه شعار «جبهة العمل» القائل «القوة بالبهجة» . كان بافارياً ذا أصل وضيع يحقت الارستوقراطية البروسية. ويؤمن الإيمان كله «بهتار». ونظراً لهذا الإخلاص ولتلك القسوة ، أوكلت إليه مهمة إنقاذ «سيليزيا»، خزانة أسلحة الرايخ الثالث.

شمل الدمار «الرور» و «السار». أمّا «سيليزيا» فما زالت بمعزل عن الأذى . كانت «بريسلو» . فضلاً عن «دريسد» . المدينة الألمانية الوحيدة التي لم تسقط عليها أيّة قنبلة . ولذا فقد انتقلت الصناعات الحيوية تباعاً إلى حرّمها . ولو سقطت «سيليزيا» . لكاد المضيّ في الحرب يمسي مستحيلا . بيد أنّ «سيليزيا» اجتيحت يوم تسلّم «شورنر» زمام القيادة بالذات . فعبر «الأودير» في «بريسلو» كليهما . فعبر «الأودير» في «بريسلو» كليهما . وطمت قوات الاجتياح في «سيليزيا» العليا على الحوض الصناعي الثمين وأخذت تلتهمه . كانت إعادة الوضع إلى نصابه تستوجب حشداً من الفرق المحديدة ينقض على خصم صعضع التقدم السريع صفوفه ، ولم يكن الملل هذا الحشد وجود .

أخفقت المحاولات الفرعية كلها، تمكنت قوات «برينغ » المنهوكة من إنقاذ فيلق وألمانيا الكبرى » المصفح، ولكنها أخفقت في محاولة تركيز خط «الأودير ». فكلف الجيش السابع عشر، ولما يزل سالما نسبياً، بحماية الحوض الصناعي، ولكنه عجز عن الحوول دون سقوط «كاتوفيتر» وهأو بيلن» و «غليفيتر»، وتطويق «بوثن». وإذ أيقن «شورنر» من حلول الكارثة القريبة الشاملة، طلب من «هتلر» أن يسمح له بإخلاء «رور الشرق». وأتت ردة فعل الطاغية، وربما للمرة الأولى، ردة رجل مستسلم للأقدار، وأتباب: وإذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع أن تفعل غيرهذا يا «شورنر». فافعل! ».

كانت «بريسلو ». نتيجة التورّم الذي سبّبته الحرب، تعدّ مليوناً من السكّان. عمد الحاكم العسكري «هانكي » أولاً إلى إصدار أمر يحظر فيه على أي شخص أن يغادر المدينة. وعندما أعلن «هتلر» أنها «قلعة ينداد عنها ». بدّل موقفه وأمر بإجلاء المدنيتين، فراحت السيّارات المزوّدة بمكسّرات الصوت تذرع شوارع المدينة معلنة أنّ على النساء والأطفال أن يخادروا «بريسلو» في الحال. سيراً على الأقدام. بطريق «ليغنيتز». كان ميزان الحرارة بشير إلى الدرجة العشرين تحت الصفر. وكانت كثافة الثلج على الطرقات تبلغ ٢٥ سم .

وحصلت المآساة نفسها في «بوزنانيا». فلم يكن للجبرال «بنزيل». من أجل الدفاع عن «بوزين» التي أعيدت إلى جرمانيتها، غير ٢٠٠٠ من طلاب المعهد العسكري، وبعض كتائب الجرحي المعادين إلى الحدمة. تخلي «عريزل» عن مركزه، وبدأ الحصار في اليوم الأخير من كانون الثاني. أخذت الكلابة تشد الحناق على «بروسيا» الشرقية، فعزل «تشير نيا كوفسكي» «كونيغز برع». وتقدم «روكوسوفسكي» مارآ «بالنشتاين» و «أوستير ودي». وفي ٢٧ بلغ «فريشز هاف» بالقرب من «إلى المناف عن «كونيغز برغ»، فتم بدلك عزل جيشين هما جيس الدبابات الثالث، الحاضه لإمرة الجنرال «راوس» والجيش الرابع، الحاضع لقيادة الجنرال «هوسباخ». فأمر «هتلر » «راوس» بالدفاع عن «كونيغز برغ»، وعن «بيلاو»، مرفإ «فريشزهاف»، وأمر «هوساخ» باتتخاذ موقف القنفذ حول موقم «لوتزن»

الصعير . بين بحيرات «مازور ». غدت «رستىبورغ » . معقل «أدولف هتلر » ، على أقل من ٢٠ كلم .

شق " هموسباخ " عصا الطاعة ، وكان حوله ٣٥٠،٠٠٠ جنديُّ أراد أن بوقر عليهم مأساة «ستالينغراد» جديدة، تنضاف إليهم جماعات غفيرة من السكَّان التوَّاقين إلى مواصلة فرارهمالشاق نحو الغرب.فكنلُّف الفيلق٢٦. الذي يقوده الحرال «ماتزكي»، بمهمة إعادة فتح طريق «دانتزيغ». وشارك «راينهارد»، قائد مجموعة الحيوش، العصيان، إذ عطى بصمته نيَّات مروُّوسه وتحرَّكاته. وساقت مسيرة ٢٠٠ كلم فرقتَى المشاة ١٣١ و ١٧٠ من منطقة «لوتزن» إلى منطقة «فورمديت». فشنتا هجومهما مساء ٢٦. ي برودة تدنَّت حتى بلغت ٣٠ درجة مئويَّة تحت الصفر. وتحت أضواء قمر رائع جعل من مشهد الطبيعة المكتسية بالثلج عالماً من الفتنة والسحر . د وهم روسيُّون كثيرون في القبرى ، وقد غرقوا في السكر، فصرعوا دوعا شفقة . وتساقطت الثلوج من جديد في اليوم التالي، فزادت من صعوبات القتال. إلا أن أقل الحنود الألمان همة كان يقاتل بعزيمة سجين فرّ من إساره. وما أتى يوم ٢٩ كانون الثاني حتى وصلت فرقة المشاة ١٧٠ إلى «بروسيش هولاند» على بعد ٢٠ كلم من «البنغ» حيث كان الجيش الثاني لا يزال صامداً يقاوم. وكان «هوسباخ» يأمل في إعادة الصلة به خلال النهار . بيد أن سقوط «لوتزن» . التي أخليت بلا قنال ، ووشايات «إيريك كوخ» حاكم «بروسيا» الشرقيّة العسكريّ. قد كشفت «لهتلر» حقيقة تمرّد وهوسباخ ٥. وزيّن له ذهنه. الذي سمَّمه يومُ ٢٠ تموز.. رّ ما حصل: فإذا التخلّي عنِ «بروسيا» الشرقيّة موّامرة ترمي إلى أن تُعلَن على أرض ألمانيّة حُكومة معادية الهتلريّة منبثقة عن لِحُنة «المانيا الحرَّة ». وقال : ﴿إِنَّ ﴿هُوسِبَاخِ » و ﴿راينهاردت » على اتَّفَاقَ مَع ﴿سيدليتر » . إنَّها لَحيانة! وإنَّهما ليستحقَّان المثول أمام القضاء العسكَّريّ! « فحل النمساويّ «رندوليك»، ذاك الأستاذ الذي غدا جبرالا مُخلصاً متعبّداً «لهتلر »، محلّ «راينهاردت»؛ وحلّ مِحلّ «هوسباخ»، نازيّ آخر عنيد هو الجنرال «فريدريك فلهيلم مولر ». فأوقف الهجوم الفراريّ، وعاد الجيش الرابع يتوغّل ناحية الشرق بغية الاتتصال بجيش الدبّابات الثالث. وحاول آلاف اللاجئين أن ينجوا مع ذلك باللجوء إلى ثلوج «الفريشيز هاف» المتجمَّدة، بالرغم من نيران المدفعيَّة الروسيَّة. فإذا بجثتُهم تنتأر فوقالصقيع. في مطلع شباط أوقف الجيش السوفياتيّ امتداد خطوط تقدُّمه. إلاَّ

في إحدى القرى الروسيّة المحرّرة راح هوّلاء الفلاّحون يتعرّفون إلى جثث الوطنيّين الذين أعدمهم الآلمان ورموهم، في حفرة مضادّة للدبّابات .





العمليَّات في «روسيا» من تشرين الثاني ١٩٤٤ إلى نيسان ١٩٤٥ .

أن الهزيمة الألمانية كانت رهيبة منكرة. عبر من والأودير ، قسم هام ، وقارب الزحف السوفياتي في الجنوب ونايسي لوزاسي ، وهي حدود وسيليزيا ، الغربية ، واحتفظ الألمان برأسي جسر في تحوم وفرانكفورت ، على ضفة «الأودير » الشرقية ؛ غير أن الروس قد بلغوا الضفة اليسرى ، وباتوا على بعد ٧٠ كلم من وبرلين ».

عمد «هتلر »، رغبة منه في سد الثغرة الفاغرة التي انفتحت أمام عاصمته ، إلى تشكيل مجموعة جيوش جديدة أطلق عليها اسم «الفيستول» ، مع أنها لم تكن أوفر حظا بإعادة فتح «الفيستول» منها «بالفولغا». وطالب «غوديريان» بأن تُسنسَد قيادتها إلى المارشال «فون فايخس» ، فرفض «هتلر » دفك ، زاعما أنه لا يثق بهذا الجندي القديم والمسيحي المتدين ، وأسند مهمة الدفاع عن «برلين» إلى «هملر » الذي تدرّب حديثاً ، في «الرين»

الأعلى، على قيادة وجيش الميدان، كانت الجبهة الشرقية إذ ذاك تشمل ١٠٣ من فرق المشاة، و٣٣ فرقة مصفّحة ألمانية ، فيما ضمّت الجبهة الغربية ٦٥ من فرق المشاة و١٢ فرقة مصفّحة. وتساءًل الجنرالات كلّهم تقريباً لماذا لا تُحوّل إلى الشرق قوّاتُ الغرب كلّها، حتى ولو أسفر هذا التحويل عن احتلال الحلفاء الغربيين والألمانيا، بكاملها، أو ما لحريّ من أجل ذلك بالذات ؟

### معتركة اكولتار"

م يكن لمعارك الغرب طابع العظمة والوحشية واليأس الدي اتخذه المعترك القائم على الحدود الألمانية الروسية. ومع ذلك كانت أوضاعها شديدة القساوة. وقد قال «باتون»: «كان القتلى يتجمدون للحال، ويغدو لوسم وهيباً بلون ثفل الحمر ... لقد تعجبت لروية نقط سوداء تتناثر فوق اللج، واكتشفت انها أصابع أقدام القتلى».

في ١٦ كانون الثاني. التقت كوكبة الحيالة الأميركية ١٠ من الحيش الثالث. في «هوفاليز». فوج المشاة المصفح ٤١. من الحيش الأول. فختم هذا الاتبصال معركة «الأردين». وعادت القوات الأميركية إلى مواقعها في ١٨ كانون الأول. هذا وإن هجوم «هتلر» المعاكس قد منح الرايخ الثالث فترة استراحة ضد عدو الغرب. وأعطى عدو الشرق هامش تقدم في غزو «ألمانيا» واحتلال وأوروبا» الوسطى.

لقد كبدت مفاجأة والأردين ، الحلفاء مده متيل ، و ٢١٠٠٠ قتيل ، و جريح ، و بات مفاجأة والأردين ، الحلفاء ندوباً في الناحية الفكرية . وبات وأيزبهاور ، يعتقد ، أكثر من أي وقت مضى ، بضرورة نظام الحلر ، والضغط المستمر المتضافر على الجبهة بكاملها. وعاد «مونتغومري» إلى الحاحه بصدد هجومه الفريد شمالي «الرور» ، وقد وضع ترشيحه لقيادة مجمل الحيوش الحليفة في وأوروبا ، الغربية ، توازره في ذلك قوة الرأي العام البريطاني بكاملها . إلا أن هالة وأيك ، لم تكن قد بهت رونقها تماماً من حراء أحداث كانون الأول ، وكانت للأميركيين ، و فرقة مقابل ١٥ فرقة والمكومنولث » . وعاد «برادلي ، نفسه إلى المسرح ، وهو ذلك القائد الباهت . وهوفاليز ، أعاد إليه «أيزبهاور ، الجيش الأميركي الأول ، تاركاً لمنجموعة ومونغومري ، الجيش التسال ومونغومري ، الجيش التسال ومونغومري ، الجيش التساب

وفي سبيل استمرار العمليّات وضع وأيك ، ما أسماه مخطّطًا. كانت مرحلته الأولى تقضي بتطهير ضفّة والرين ، اليسرى، وكانت مرحلته الثانية هي عبور والرين ، وكانت المرحلة الثالثة تقضي بالتوغّل في ما وراء والرين ، وحسب خبراء القيادة الحليفة العليا. كان ارتفاع الماء وعنف مجراه يجعلان محالاً اجتياز النهر قبل شهر أيّار ، وهكذا منح وأيك ، نفسه خمسة أشهر لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامجه .

بدأت هذه المرحلة بهجوم فرنسيّ أميركيّ في والألزاس». ولم يكن الحطر الذي يثقل كاهل وستراسبورغ » قد زال تماماً بعد . كان الجيش الألمانيّ الأوّل قد أقام انتصاله مع جيب وغامبشيم». وأما الجيش الأميركيّ السابع، الذي كان يغادر حاشية غابة وهاغونو الشماليّة، فقد تراجع حيى «المودير »، وكان على الفرقة الجزائريّة الثالثة أن تقمع هجمات عنيفة عديدة شُنت على وستراسبورغ »، ومع ذلك فقد ارتأت القيادة الحليفة بحق أن أفضل وسيلة لتصفية الوضع في «الألزاس» تقضي بإزالة . الحيب وكولمار » الذي كان يضغط على جناحها الأيمن منذ ثلاثة أشهر . وكان وفي الجيب، انتقل الجيش ١٩ إلى إمرة الجنرال وراست». وكان

يضم الفيلق ٦٤ في الشمال والفيلق ٦٣ في الجنوب. وكانت فرقه الثماني ناقصة وتعبة، ولسوف تشهد إحداها، وهي الفرقة الجبليّـة ٢٠ `

٣٠١

الموّلفة من نمساويتين. والقادمة من «النروج»، عدداً ضخماً من الفارين. إلاّ أن "القوّات الفرنسيّة والأميركيّة كانت قد أصيبت بمثل هذا الإرهاق. وكان الطقس منافياً تماماً لشن هجوم. كانت عواصف ثلجيّة تجتاح «الألزاس»، وقد بقي الطيران على الأرض إجمالاً ، وكانت عمليّات النقل شديدة الصعوبة. هذا، وكان يوثير على نتاج أفضل الوحدات شقاء الجنديّ والأمتة .

تقد م الفيلق الأوّل إلى المبدان بقيادة وبيتوار ١٠ يشن هجومه على سفح الجيب الجنوبي، بين «تان» و«مولوز». كان على ميمنته أن تبلغ «الرَّين» في «فيسينهيم». وكان على ميسرته أن ترتفع على طول «الفوج» لتجري اتسالها مع الفيلق الثاني في «روفاخ». إلا أن النتائج بقيت غيّبة. وعلى سفوح والفوج، وقفت الفرقة المغربيّة الجبليّة من غير حراك وقد شلَّها الثلج؛ وأمام «مولوز» كانت فرقة المشاة الآليَّة تقرع الأرض متعشرة بخطاها. واقترح «بيتوار ، تعليق الهجوم في انتظار تحسّن يطرأ على الأحوال الجويَّـة؛ وراح ودي لاتر هيشجَّعه، ولكنَّ التقدُّم بقيَّ اليمآو بطيئاً. وشن "مونسابير" هجومه بعد يومين على جانب الجيب الشمالي". بأربع فرق، منها فرقتا المشاة الأميركيتنان ٣ و٢٨. كان عليه أن يغشى «كولمار » لبلوغ «الرين» في «نوف-بريساك». ولسوف يتسَّجه سهمان من الهجوم نحو «روفاك» و «سانت-كروا-أون-بلين» لملاقاة الفيلق الأوّل. كانت النتائج الأولية أكثر إرضاء مميًّا كانت عليه في الجنوب. وألقى العدوُّ بحدُّ آلحربة. الذي كان قد أغمده في اتَّجاه «ستراسبورغ ». بين «إيل» و «الرين». وقد تم ّ تطهير غابة «كولمار» وبلوغ ترعة «كولمار». ولكن كانت تنقص «دي لاتر ، فرقة لكي يحافظ على حيوية الهجوم. فطالب بها عبثاً بادىء ذي بدء، ثم ، في ٢٥ كانون الثاني، منحه «ديفيرز» الفيلق ٢١ بكامله. بإمرة الماجور ــجىرال «ميلبورن»، فنزل إلى الميدان من علی یمین «مونسابیر » .

وبعد فرق ركود عاد الهجوم إلى الانتعاش. وفي ٢ شباط حررت «كولمار» فرقة المشاة الأميركية ٣، ثم تنحت لكي تتبح أمام الدبابات الفرنسية في الفرقة المصفحة ٥ مجال الدخول إلى المدينة في الطليعة. واستمر التقدم في اتبجاه «روفاخ» على الرغم من ذوبان الثلج الذي حوّل الأنهر الصغيرة المنحدرة من «الفوج» إلى سيول. وكان الفيلق الأوّل قد استعاد تقدمه. فسبق فرقة المشاة الأميركية ٥٧ في الدخول إلى «روفاخ». وتم الاتصال في ٥ شباط، فشطير جيب «كولمار» شطرين. وأما القوّات

في الطريق إلى «بالطا» تلقى «روزفلت» على ظهر السفينة «كوينسي» زيارة الملك «عبد العزيز بن سعود» عاهل «المملكة العربية السعودية ». ويُرى الكولونيل «إدي» ممثل «الولايات المتحدة» الديبلوماسيّ لدى الملك ، يخاطبه وقد جنا على إحدى ركبتيه .



الألمانيّة الّي كانت في شطره الفوجيّ. حول «مونسّر» و «فيبويلر». فقد أسرت كلّها في الأيّام التالية .

وسقطت قلعة «نوف-بريساك» القديمة من غير قتال في ٦ شباط. وفي ٩، وصل أواخر الجنود الألمان إلى الضفة اليمني من جسر «شالامب» الحديديّ الذي بقي سليماً بصورة عجيبة، ولكن الجسر تفجّر من ورائهم. وهكذا غدت «الألزاس» حرّة.

### "سَالطا" غــُرفَة تســـُـجيــــُــل

نشب صراع الآراء الأولى، كما حصل بشأن الطهران الا عام ١٩٤٣. حول مكان انعقاد الموتمر. فحارب الشرتشل المكل ما لديه من قوة اقتراح القرم الفرق الموقع المروزفلت القول: «بوسعنا أن نبحث عشر سنين فلن نجد مكاناً مقيتاً كهذا. فهو ليس بجنة لغير البراغيث! الواقدس الميدنبورغ الو والسو الو و المالطة الله و النيا الله و القاهرة الا واقدر و الروما الله وكلها مدن سالمة توقر تسهيلات واسعة بشأن السكن، ومطارات حسنة التجهيز ، وشبكات مواصلات كاملة مضمونة. فلم يُجد كل ذلك فتيلا الأن السكن الكار على الأرض فتيلا الأن الكار على الأرض السفوة بين الله الكار الكار على الأرض سفرة جوية المناقبة أولا النياء أن ينب أن يلته الأكبر . كان في السنة الفائتة قد قبل المكثر من العناء ، أن يذهب إلى المهران الا أما الآن فقد وقبل أن تأتيا إلى المعرا الله المؤتم الموقعة الموقع

كان بوسع «روزفلت» وحده أن يقف في وجه الإرادة الستالينية. فلو زعم «ستالين» أنّه يقود معركة ضخمة واسعة، لاستطاع «روزفلت» أن يحيب بأنّ معركته تبزّ تلك اتساعاً ، طالما أنّها تشمل المحيط الهادىء. أضف إلى ذلك أنّ «روزفلت» رجل قد برّح به المرض، حي باتت رحلة تشمل نصف الدائرة الأرضية تشكّل ، بالنسبة له، محنة قاسية. أجل، كان بوسع «روزفلت» أن يتذرّع بمسوولياته وبصحته ليطلب من المارشال «ستالين» أن يتكبّد مشقة نصف الطريق على الأقل. ولكن، ما حيلة «تشريشل»، وهو الشخصية الثانية، إذا كان «روزفلت» قد قبل وأذعن ٢ «تشريشل»، وهو الشخصية الثانية، إذا كان «روزفلت» قد قبل وأذعن ٢

أمّا النعمة الوحيدة الضئيلة التي حصل عليها «تشرتشل»، بعد العناء الشديد، فهي لقاء انكليزي أميركي تمهيدي ينعقد في «مالطة» على طريق «يالطا». وقبيل «روزفلت» ذلك بمنتهى القرف والامتعاض، زاعماً أن لقاء كهذا قد يثير «ستالين» ويو همه بأن الغربيين يتفاوضون لمواجهته جبهة واحدة. وفي ٢ شباط وقف رئيس الوزراء تحت شمس ساطعة ينتظر الطرّاد «كوينسي» في مرفإ «لافاليت». وشد ما ذهل لدى رويته وجه «روزفلت» التعب المضنى، وهو لا يعلم أن «روزفلت» لم يغادر حجرته طوال الرحلة، وقد عمل طبيبه، الأميرال «مك انتاير»، ليل يعاد، على تنشيطه استعداداً للموتمر.

كان يرافق «روزفلت» المحتضر . محتضر آخر هو «هوبكنز». وكان جسم هذا المستشار قد نحل وسهراً حتى العظام، فاضطر ، على غرار سيده ، إلى أن يقطع الأطلسي محجوراً طريح الفراش. كانت وزارة الحارجية قد أعدات له و «لروزفلت» مذكرات رائعة حول مسائل «أوروبا» الشرقية ، ولكن كيف لمحتضرين ، ترهق تنفسهما وطأة الموت الثقيلة ، أن يكبا على الملقات ؟

لَمْ تَكُنَّ لُمُوْتُمْ ﴿ ﴿ مَالَطَةَ ﴾ أَيَّةَ أَهُمَيْتَ ، وقد رفض ﴿ روزفلتِ ﴾ أَيَّ بحثُ بتناول الموضوعات التي ستثار في ﴿ يالطا ﴾ . ومنذ الغد أقل جسر جوّيَ حقيقي نحو ﴿ القرمِ ﴾ الأشخاص الـ ١٥٠ الذين يؤلّفون الوفدين . بلغت

شروط الطيران حداً من الصعوبة، وبلغت تسهيلات بلاد والقرم، حداً من الضعف أخضع معه حياد الأتراك الأبي لبعض العنت، من أجل أن يُبيعوا دخول «البحر الأسود» للسفينة الانكليزية «فرانكونيا»، وللناقلة الأميركية «كاكوكتين»، اللتين ستستخدمان كقاعدتين عائمتين وكمحطتين من محطات المواصلات.

حطّت الطائرات في مطار «ساكي» بالقرب من هاوباتوريا» التي ما زال تفصلها عن هيالطا » مسافة ٢٠٠ كلم وسلسلة "من الجبال ، يستغرق اجتيازها ست ساعات. حُشدت القوّات على طول الطريق متراصة ، والكتف إلى الكتف و وضعت على القرى والجسور حراسة شديدة ثقيلة ، وكثير من الجنود نساء. وانتشرت الدبّابات المحطّمة والشاحنات المحروقة ، أشبه ما يكون بزبد مرجل غلت به ساحة القتال ، وهي تشير إلى ضراوة المعارك التي نشبت في سبيل امة الاك طريق «القرم» السراتيجية. هبّت المعارك التي نشبت في سبيل امة الاك طريق والقرم » السراتيجية. هبّت الرح عاتية ، وقطع الموكب وهسيمفير وبول » التي أحرقتها النار حتى الأرض . فما كان من هزّات الطريق ومنعطفات الجبل العنيفة إلا أن حصّمت وروزفلت » ، فوصل منهوكاً وقد علت وجهة صفرة الموت ؛ فوصل منهوكاً وقد علت وجهة صفرة الموت ؛ فبدر وماك انتاير » يطمئن من استبد "بهم القلق قائلاً : وأنا أعلم الناس فبادر وماك انتاير » يطمئن من استبد "بهم القلق قائلاً : وأنا أعلم الناس فبادر وماك انتاير » يطمئن من استبد "بهم القلق قائلاً : وأنا أعلم الناس فبادر الله نال منه العياء ... وسرعان ما سيستعيد نشاطه! »

أمّا وستالين « فسيصل من «موسكو» بالقطار ، ولقد أعلن أنّه لن يصل إلاً في صباح الغد

أثبت الواقع صحة تذمرات المسرقة : فشروط الراحة مدومة تماماً أنزل المسرقة على بعد ١٠ كلم من الطاه، في قصر افور ونتزوف السابقاً الذي لم يبق السلب فيه على شيء ، مما استلزم الحاح الآنسة الحون برايت الله عضو المفرزة التي سبق إرسالها وصول الوفد لتحصل لسيدها على سرير كبير يلائم عاداته. ضم الوفد الانكليزي ثلاثة مارشالات وأميرالين، وعشرات الحرالات والكولونيلات والضباط الأعلين، فضلاً عن نخبة من موظفي وزارة الحارجية والسكرير الدائم سير الكسندر كادوغان الأنزل أعلى الأعضاء رتبة في وكوم الباقون في مصحين تفصل بينهما عدة كيلومترات وخصص حمام واحد لكل عشرين جبرالاً ، وإذ لم يكن للبناء الواحد غير مغسلة واحدة وجب توجيه نداء استغاثة إلى السفينة الموانكونيا المكي ترسل بعض الطسوت فيتأمن لأعضاء هيئة أركان المملكة المتحدة المدنيين والعسكريين ما يسمح لهم بغسل وجو ههم على الأقل .

ولم يكن الأميركيون أوفر حظاً؛ فقد أعطوا صرح «ليفاديا» الذي كان من عادة «نقولا الثاني» أن ينزل فيه شتاء . فضمت الحجوة الواحدة ثمانية جبرالات وستة عشر كولونيلاً ، ولسوف يتأثير جو الموتمر بهذا الازدحام. ومع هذا فقد بذل الروس من الجهود ما استطاعوا. لم يكن في المدينة أيّ مورد . فأرسل من «موسكو» كلّ شيء ، من أقل منضدة إلى أقل مرآة إلى أقل زجاجة فودكا ، فقامت ١٠٥٠٠ عربة من عربات القطار برحلة استغرقت خمسة أيّام لتحمل إلى «القرم» هذه الملطفات التي وجدها الأميركيون والانكليز غاية في التقشف. وقام بالرحلة الحدم أنفسهم . ومن التفاصيل المؤثرة أنّه قد عُثر على عدد من الأحدية النسائية ذات الكعب العالي ، فانتعلتها الحادمات ، ولم يكن لهن عهد بها ، فالتوت منهن الكعوب والأقدام . ولكنّهن كن لاثقات في فساتينهن فالتوت منهن الكعوب والأقدام . ولكنّهن كن لاثقات في فساتينهن السوداء النظيفة بطاقياتهن الناصعة البياض .

حَى الحداثق أُعيد غرسها، فاستُقدمت أشجار السرو والبرتقال من الجيورجيا، وغرست في أرض لم يتم تطهيرها من الألغام بعد . نُسي السمك الأحمر . ولكن ما كاد مارشال الجو «بورتال» يشير إلى ذلك حى

ظهرت الأسماك في البرك منذ الغد. ولاحظ انكليزي آخر أنهم يفتقرون إلى قشور الليمون الحامض في الكوكتيلات. فإذا بشجرة ليمون تثقلها الثمار قد انتصبت في المساء عينه على الشرفة الواسعة .

حل «ستالين» في فيلا «كوريز» على بعد كيلومرات من «يالطا». 
إلا أنه تساهلاً منه، وتوفيراً لقوى «روزفلت» الذي حمله من المشقة 
ما كاد يقتله، قرّر أن تُعقد الجلسات العامة في قصر «ليفاديا». وسبق 
الجلسة الأولى، التي جُعل موعدها الساعة ١٧،١٠ أحد تلك اللقاءات 
التي لا يجود بها رئيس «الولايات المتحدة» لرئيس وزارة «بريطانيا العظمى» 
إلا بصعوبة كبيرة، وكانت «فرنسا» موضوع الحوار الرئيس. فروى 
«ستالين» قصة الزيارة التي قام بها «ديغول» إلى «موسكو» والتي عاد منها 
الجنرال بمعاهدة صداقة فرنسية سوفياتية غريبة. وقال «ستالين»: «لا 
الجنرال بمعاهدة صداقة فرنسية سوفياتية غريبة. وقال «ستالين»: «لا 
الجنرال بمعاهدة مداقة فرنسية سوفياتية غريبة. وقال «ستالين»: «لا 
الموقعية، في تقدير الدور الذي تلعبه «فرنسا» في تحقيق النصر». فقال 
«روزفلت»: «لقد كان في «الدار البيضاء» يقارن نفسه «بجان دارك» 
و «كليمانسو». قال «ستالين»: «ولقد أعلن لي في «موسكو» أن «الرين» 
و «كليمانسو». قال «ستالين»: «ولقد أعلن لي في «موسكو» أن «المانيا» أمراً 
يشكل حد «فرنسا» الطبيعي، وأن على القوات الفرنسية أن تحتله إلى 
الأبد... وبالمناسبة، أتعتقد منح الفرنسيين منطقة احتلال في «ألمانيا» أمراً 
الأبد... وبالمناسبة، أتعتقد منح الفرنسيين منطقة احتلال في «ألمانيا» أمراً 
الأبد... وبالمناسبة، أتعتقد منح الفرنسيين منطقة احتلال في «ألمانيا» أمراً 
الزماً؟» فأجاب «روزفلت»: «سيكون ذلك من قبلنا عبرد هدية!»

كانت قاعة الاجتماع الكبيرة (٢٣م ×١٠) قاعة العرش القديمة. إلا أن ما أنزلته الحرب من دمار كبير قد أزال ثريات البندقية ومصابيح البلور الملصقة على الجدران. يبدو البحر نهاراً بلونه القاتم، منبسطاً في أسفل الحدائق الفسيحة التي أعيد ترميمها جزئياً، ولكن سرعان ما تببط الظلمة فتمسي القاعة كئيبة تحت الأضواء المرتجلة. أما المائدة فمستديرة كالأرض والسماء، كيف لا، وليس بوسع أيّ شكل هندسي آخر أن يعرب عن تساوي المردة الثلاثة البروتوكولي! فثمة دائرة، وأقواس ثلات، متعانقة متباينة، متناقضة متقابلة.

تميزت القوس البريطانية بالزُهد والتصلّب والقلق، وكان المدني الوحيد فيها هو وأنطوني إيدن» ؛ وفي ما عدا الأميرال «كانينغهام»، ارتدى العسكريون «بروك» و «الكسندر» و «بورتال» و «إيسمي» لباس سلاح الطيران الأزرق البسيط. أبل «تشرتشل» من وعكة حديثة العهد، الآنة ظل متجهّماً غاضباً. تعمّد خلال الحرب أن يتوارى خلف «روزفلت» الذي كان ينتظر منه الكثير الكثير؛ وأمّا الآن، فقد أدرك ليتحقّق لولا عناد ها البطولي الفريد في فترة ١٩٤٠–١٩٤١. الحقيقة أن ليتحقّق لولا عناد ها البطولي الفريد في فترة ١٩٤٠–١٩٤١. الحقيقة أن ويالطا» قد ضمّت عظيمين ونصفاً. وإن كانت الآنسة «برايت» العنيدة وكان المدنيون أوفر عدداً في القوس الروسية: فهناك «مولوتوف» و «غروميكو» و «مايسكي» و «بافلوف». ولم يبد ستالين» عسكرياً وهنروميكو» و «مايسكي» و «بافلوف». ولم يبد ستالين» عسكرياً ارتداه. ولم يكن قط أحسن مزاجاً؛ فجيوشه غدت على أبواب «برلين» وحلفاؤه ينزلون عند إرادته، وتلك، لعمري، هي الأمور التي توقر

أمّا القوس الأميركية فمريعة مفجعة؛ «فروزفلت» يحتضر، وقد انتابت الرعشة يديه وأحدق السواد بعينيه، وبدت عنقه أشبه ما تكون بعنق مومياء مصرية، برزت جوزتُها وأخذت حلقاتها الغضروفية ترفع الجلد الذابل الذاوي. جلس بين «ستيتينوس» التافه و «هاري هوبكنز» الذي برح به المرض فغدا لا ينهض إلا لينجلس إلى مائدة الموتمر، ولا يغادرها إلا ليأوي إلى سريره. ظل ذهن «هوبكنز» سليماً معافى بالرغم من

السعادة للرجال العظام!



طائرة «روزفلت» « البقرة المقدَّسة» تحطّ في مطار «أوباتوريا» .

انهيار الجسد المتداعي، فنظره المعنى ينتقل دونما انقطاع، من ملامح رئيسه التلفة إلى القناع الستاليني الذي يحاول تأويل أقل تقلصاته. وينحي بين الحين والحين على أذن «روزفلت»، أو يمد له بيده الشفافة ورقة خط عليها بعض الكلمات: فمن نصح بالتزام الحذر، إلى تنبيه، إلى النصح بالتزام الصمت أو الاقتضاب. ولكن «روزفلت»، مع الأسف، يتكلم بالتزام الصلام، فينهك قواه في جهد مؤثر محزن للتشبت بعالم راح يمعن في الانتعاد عنه، ثم ينلقي برأسه على صدره ويطلب إيجاز النقاش الذي وستع حدودة بنفسه.

أما آلاميركيتون الباقون فعسكريتون: من «مارشال»، إلى «دين»، إلى «كوتر» . إلى «ملك فارلاند»، إلى «كينغ»، إلى «ليهي»؛ كانت القوة المادية التي تخضع لهم تفوق كل وصف: فجيوشهم البحرية تسيطر على المحيطات، وتحاصر «اليابان»، وتودي إلى قعر المحيط الأطلسي بسمحب من الغواصات التي جعلت منه مدفئاً للسفن؛ وأساطيلهم الجوية، وأسراب قلاعهم الطائرة، تسحق المدن الألمانية وتبيدها؛ أمّا جيوشهم البرية فتبلغ ١١ مليوناً من الرجال يضاعف عدد هم مراراً أقوى الأسلحة وأسرع سبل النقل إطلاقاً. هذا وتدعمهم بلاد شاسعة سليمة، وصناعة وربية لم تبلغ بعد إنتاجها الكامل، وقنبلة ذرية لم يبق بناؤها إلا رهن أسابيع معدودة فاستناداً إلى المنطق السليم، والوقاحة الصحيحة ، كان من حق الأميركيتين دون سواهم أن يسيطروا على مؤتمر «يالطا» هذا؛ إلا

أنهم قد أتوا ومركتب النقص يسيطر عليهم، فوقفوا موقف السائل المستعطي. أمّا ما تسعى إليه «أميركا» فهو، قبل كلّ شيء، الحصول على إسهام «روسيا» في عرب «المحيط الهادىء». والحق أن لهذا الاهتمام ما يبرره؛ بيد أن اللباقة الأوليّة كانت تفرض اعتبار «اليابان» بحكم المريض المدنف، وأسطوله بحكم المباد، كما يفرض التنويه بطائرات «ب—٢٩» التي أخذت تعيث الدمار في جزره، والإشارة إلى أن إسهاماً سوفياتياً مؤجلاً إلى ما بعد هزيمة «ألمانيا» لا يشكل غير قيمة نسبية رهينة بظروفها. ولكن «أميركا» اعتنقت الموقف المعاكس ، وراحت تستجدي التدخيل الروسيّ، وترضى ابتياعه بأيّ ثمن .

ولعل في مبادىء «روزفلت» ما يفستر هذين الموقفين المتناقضين . فلقد نطق، وهو على متن «الكوينسي» بالتصريح العجيب التالي: «أنا واثق من أمر واحد على الأقل ، وهو أن «ستالين» ليس مستعمراً.» ثم وجد إلى «تشرتشل» الحديث التالي: «إن في دمك ، يا «ونستون»، لأربع مئة عام من الفتوحات، ولا يمكنك أن تقبل بأمة لا تستولي على أرض فا ، إذا كان بوسعها أن تفعل. ولكن صفحة جديدة من تاريخ العالم قد فتحت، وبات لزاماً عليك أن تجاريها...» وأردف يقول: «لا يسعي القبول بأندنا نحارب الرق الفاشيسي ، ونأبى في الوقت عينه تحرير الشعوب الحاضعة لنظام استعماري. ينبغي ألا يسمح السلام بالإبقاء على الاستبداد أياً كان شكله ...»

«روزفلت» يعرض في سيّارة جيب حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيّته في المطار . وقد مشى «تشرتشل» إلى جانبه .



امر أتان روسيتان تهيئان «لتشرتشل» سريراً كبيراً يتلاءم وعاداته.

أمّا المستبدّ فهو الانكليزيّ. وقد غدا أسير ماضيه. أمّا الروسيّ . مع ما يمكن أن يثيره من تحفّظات. فيبقى ديموقراطيّاً. ورجل مستقبل . ومحرّزً

وكذلك وقفت «أميركا» موقف المستجدي بالنسبة لطفل «روزفلت» الحبيب. ألا وهو هيئة الأمم المتحدة. فقبَل «ستالين» أخيراً أن ينتمي إليها، إلا أنه طالب بأن تعطى كل من الجمهوريّات السوفياتيّة الست عشرة صوتها في الاجتماع العامّ. فاعتبر مصمّمو المستقمل الأميركيّون

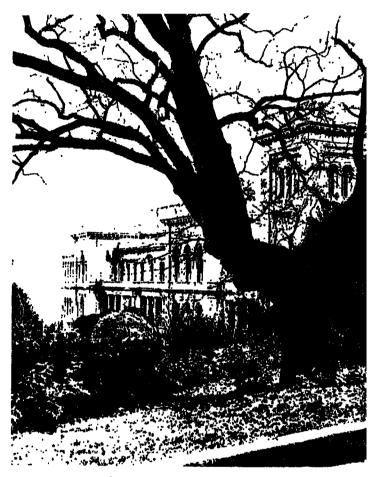

صرح «ليفاديا» حيث جرى المؤتمر .

أنّه لا يمكن القبول بهدا المطلب . فبات من الواجب حمل «ستالين» على التخلّي عنه . على أخرى . التخلّي عنه . على أن يسمنح بعض الامتيازات في حقول أخرى .

وتتالت الحلسات وتشابهت. والحق أن موتمراً لم يعرف قط ما عرفه هذا من نشاز وعدم انسجام. لم يهيئاً أي موضوع، ولم يتبع أي جدول للأعمال، وأمست اجتماعات «الكبار» المقتضبة المبتورة، بسبب عياء الروزفلت». محادثات متفككة. تمر فيها على بساط البحث المواضيع ذامها دونما ترتيب ولا تنظيم. و د مغت محادثات وزراء الحارجية وروساء الأركان بطابع التفاهة. نظراً للاستبداد بالرأي الذي أنماه عند «روزفلت» وعند «ستالين» طول عهد بالحكم والسلطة. وتراخت في النهاية عزيمة «تشرتشل»، وقد أيقن بطلان جهوده، فإذا هو رجل متعب يعود كل مساء إلى مبنى «فورونسوف» القصي. ويمضي رجل متعب يعود كل مساء إلى مبنى «فورونسوف» القصي. ويمضي خارجاً من الحرب موحدًا في الإيمان الديموقراطي عينه، وفي مبادىء خارجاً من الحرب موحدًا في الإيمان الديموقراطي عينه، وفي مبادىء



حَمَرام السخصية البسرية وحكم السعب لذاته. أماً هو . «تشرتشل». فمقتنع من أنّ العالم سيخرج من الحرب أشدّ انقساماً من أيّ وقت مضى . وقد ارتسم في ذهنه إذ ذاك العنوانُ الذي سيطلقه على المجلّد الأخير في مذكراته: « نصر ومأساة».

تأثرت العلاقات الشخصية بتوتر الآراء . فغدا التشرتشل المجهاراً موضوع سخرية الروس الم فإذا هم يكادون لا يخفون ضيقهم عندما يذكر الحرارة التي تبنى بها برلمانه ورأيه العام قضية البولونيين الذين حققوا المآثر الكثيرة في سماء الندن الله ففي رأيهم أن تنويه روساء الديموقراطيات الغربية بما تعتقده شعوبهم . حجج كاذبة . إن لم تكن دليل ضعف فظيع بين . وهكذا قال الميشنسكي الالبوهلن المجاره على المائدة: الميسن بكم أن تعلموا أمير كييكم إطاعة حكومتهم الاواعب استالين الاشرتشل في العشاء ذاته فقال: (المبدو لي مذعوراً من برلمانك ومن التخاباتك المقبلة الله فأجاب الاشرتشل الإعلاقة . وأنا الوحيد بيننا نحن التخاباتك المقبلة الله مثلو بلاده أن يطيحوه في كل لحظة . وإني الفخور بذلك الاعمري . نوع الفخور بذلك العمري . نوع الفخر الايشاطره !

دافع والانكليز ، عن «فرنسا» دفاعاً حاراً ، ولقد علق «هوبكنز » على ذلك إذ قال لصديقه «شير وود»: « لقد كافح «تشرتشل» و «إيدن» من أجل «فرنسا» كفاح الأسود . » ففي أحلك ساعات و وبعة الهزيمة . قال «تشرتشل» إنه لو كُتُب النصر «لبريطانيا العظمى » فلسوف تُقيل «فرنسا» من كبوتها، وتعيدها إلى «كرامتها وعظمتها ». والآن ، وقد حان الوقت ، در «تشرتشل» بوعده . ومع أن تشرتشل» رجل عاطفي . لم تكن الاعتبارات العاطفية وحدها لتحركه. فهناك نظرته كرجل دولة .

فمن نظر إلى «أوروبا» في شهر شباط ذاك من عام ١٩٤٥ . والمدن المستعلة ، والمدن المدارة ، والمدن المستعلة ، والمدن الدارسة ، والأرياف المهملة تغمرها جموع غفيرة من الجياع ... أما رجل الدولة فيشاهد من الحرائب ما هو أخطر من ذلك بكثير : عنيت الحرائب السياسية التي ستجعل من «أوروبا» بعد أن تلوذ المدافع بالصمت فراغاً مربعاً . في «الدار البيضاء » حكم على «ألمانيا» بالاستسلام بلا قيد ولا شرط ، وفي «طهران» تقرر إلغاء الدولة الألمانية بالذات . فلو ظلت «فرنسا» عاجزة ، لامتد الفراغ السياسي حتى جرف «المائش» ، مجتذباً التوسع السوفياتي اجتذاب المحجم . لم يكن، في الجوهر ، من الحطورة القصوى ، ان ينال المونية احتلال في «ألمانيا» ؛ فالمهام التي تنتظرهم في المدهم المدمرة كثيرة كثيرة . ولكن موضوع البحث هو وضع بلادهم المدمرة كثيرة كثيرة . ولكن موضوع البحث هو وضع



جرى المؤتمر حول طاولة مستديرة .

"فرنسا" كدولة كبيرة . وتصلّب "ستالين" لا يشفق ولا يرحم . قال : «قاست «فرنسا» من الآلام أقل مما قاسته «بلجيكا» و «هولندا» . وإسهامها في الحرب بثماني فرق يقل عن إسهام «يوغوسلافيا» ولها من الفرق تسع . ومن إسهام «بولونيا لوبلين» ولهامن الفرق إحدى عشرة . . . من الفرق تسع . ومن إسهام «بولونيا لوبلين» ولهامن الفرق إحدى عشرة . . ثم إن "فرنسا» قد فتحت أبوابها للعدو . » وهنا فات «ستالين» أنته قد أمر بذلك . لأنه ، عام ١٩٤٠ . كان حليف «هتلر» ، ولأن المناع القومي . وإذا شاء الانكليز والأميركيون . بالرغم من هذا كله . الدفاع القومي . وإذا شاء الانكليز والأميركيون . بالرغم من هذا كله . الدفاع القومي ألا يطلبوا من «روسيا» أن تحد من قطاع الاحتلال الذي ولكن عليهم ألا يطلبوا من «روسيا» أن تحد من قطاع الاحتلال الذي ترك لها . وعليهم ، فضلاً عن ذلك ، ألا يطلبوا منها أن تقبل الفرنسيين في هيئات الرقابة التي يجتمع فيها الثلاثة الكبار . وفي النهاية تغلب «تشرتشل» . فسلم «روزفلت» أولاً بمنطقة الاحتلال وبالإسهام في «تشرتشل» . ولم يلبث «ستالين» أن ساتم بذلك أيضاً . وهكذا لم تنقص الرقابة . ولم يلبث «ستالين» أن ساتم بذلك أيضاً . وهكذا لم تنقص «ونسا» في مرتبة الدول الأوروبية الثانوية . سيترتب عليها . طبعاً .

أن تنهض من هوانها المادي والمعنوي . ولسوف تظل حلال سنين طويلة . موسومة بهزيمة ١٩٤٠ المقيتة التي لا تُنعتفر ؛ إلا أنتها ستجلس على قدم المساواة المبدئية في كل المؤتمرات الديبلوماسية . وستتمكن من استعادة الكلام تدريجية التأثير في مجرى الأحداث العالمية . وإنها لمدينة بذلك «لتشرتشل» .

أمّا بشأن معاملة «ألمانيا»، فلم تأت «يالطا» بما لم تأت به «طهران». ولو صحح أن مبدأ التقسيم قد أعيد إقراره ( مع العلم بأنه قد جرى الاتفاق على إبقائه سرّاً حتى موعد التسليم بلا قيد ولا شرط) ، فالسبل والطرق ما زالت بحاجة إلى تحديد . أمّا موضوع التعويضات فظل مترجيحاً ، بالرغم من وجود مشروع سوفياتي يفرض فك ما يعادل ١٠ ما ملئة من الصناعات الألمانية وتوزيعها استناداً إلى مبدئتي الأضرار الحاصلة والإسهام في تحقيق النصر ( ممياً يقصي «فرنسا»، في نظر الروس ) . ولم يتم الاتفاق إلا على تحديد مناطق الاحتلال ، ومبدإ احتلال ، ومبدإ

واستأثرت «بولونيا» بالقسط الأكبر من المناقشات. ولكن جهود



« إنّها بالنسبة لنا قضييّة شرف » . دارت المحادثات الحاصّة بين «روزفلت» و «تشرتشل» على مصير «بولونيا» في الدرجة الأولى.

ine - (no stamps are applied by registered version)

وتترنشل الملحة الضارية وجهود الروزفلت المتحفظة منيت جميعها بالإخفاق الذريع فلقد عزم استالين على أن يجعل من الدولة البولونية كوكبا سياراً قنضي عليه بالدوران في فلك الموسكو الدولة البولونية كوكبا سياراً قنضي عليه بالدوران في فلك الموسكو البسب البولونيا التي صمنت البريطانيا الغربية فالحرب قد بدأت وترميم أراصيها الكاهلة قال الشرتشل المالية النيانية لنا قضية شرف الفردف استالين الاأما النسبة لنا فهي قضية حياة أوموت الوطيس البولونيي المولونيي من احتجاجات الوطيس البولونيي المولونيي المالية المالي

إلا أنه قد قضي على هذه المعركة بالاخفاق سلفاً. فعندما أعلن استالين الله يريد البولونيا القوية ديموقراطية المعرب عن رأيه بوصوح ومن غير مواربة فقوية تعني أن على البولونية بقدر ما وبورنيوا الأودير الوحتى إلى ما وراءه لتشمل استين البولونية بقدر ما وبورنيوا هي بولونية! وحتى النايسي الغربية وديموقراطية تعني أن عليها أن تنظم مؤسساتها وفقاً للنظام السوفياتي وهكذا قنصي على رجال المخنة لندا الذين وجهت إليهم أبشه التهم ألا تكتحل عيوبهم أبداً بروية الوطن الذي ناضلوا من أجله أما الانتخابات الحرة التي وعد بروية الوطن الذي ناضلوا من أجله أما الانتخابات الحرة التي وعد با الستالين اتقيداً بالشكل فلن تحصل إطلاقاً .

وما يصح في «بولونيا » يصح ، بأولى حجة ، في بلدان وأوروبا » الشرقية الباقية ، البلقانية منها والدانوبية . فقد حصلت على الضمانات نفسها في ما يتعلق بالحرية والاستقلال والانتخابات الحرة وحرية اختيار أنظمتها . وفستالين » واقعي عنيف الواقعية . وهو يعتقد أن الجيوش تحمل معها مبادى الأمم التي أبرزها . فكل ما يحرره العلم الأحمر سيصبح أحمر ، وما تبقى لا يثير اهتمامه . مؤقة على الأقل .

ولذا وفليالطا» من الحطورة أقل مما اعتاد الناس أن يعطوها بناء لدوي اسمها . قيل أنها قد سامت الامبراطورية السوفياتية ١٠٠ مليون أوروبي: وليس ذلك صحيحاً إلا على الصعيد الرمزي . فيوم التأم الموتمر كان الروس قد احتلواً «رومانيا» و«بلغاريا» و«يوغوسلافيا» و «المجر » . فضلا عن قسم من «تشيكوسلوفاكيا» و «بولونيا» و «بروسيا»



لقد آذن الموتمر أن ينهي أعماله . وقد أسهمت الأطعمة الروسيـَة الممتازة وخمور «القفقاس» الفاخرة في تلطيف الجوّ وإراحة العقول .

و «سيليزيا». أما وبالطا» فلم تكن غير غرفة تسحيل. وغادر الوفد الأميركي «القرم» على أجنحة التفاول. حاملاً بعض الضمانات الشفهية في ما يتعلق بمصير الشعوب الأوروبية ، وحمل كذلك انتماء «الاتحاد السوفياتي» إلى «الأمم المتحدة»، بعدما اكتفى «ستالين» بثلاثة أصوات في المجلس العام بدلاً من الأصوات الستة عشر التي كان يطالب بها . ولقد حمل خصوصاً الوعد الروسي بالتدخل ضد «اليابان» ، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة التي تعقب استسلام المانيا». أما أشكال هذا التدخل وحدوده فقد تركت لما يرتثيه هالكرملين» .

أمّا ما جرى تحديده فهو الثمن . فلن تدخل وروسيا ٥ الحرب إلا بعد تسلّم شحنات عسكرية وصناعية متنوّعة : ١٢٠،٠٠٠ طنّ من البنزين الذي تبلغ نسبة الأوكتان فيه ١١٠ درجة ، و٣٠،٠٠٠ طنّ التعويض و ٢٠٠ طائرة ، والحبل على الجرّار ... وستتسلّم على سبيل التعويض جُرر و الكوريل ، ونصف وساخالين ، الجنوبي ، و وبور أرثر ، كقاعدة عسكرية ، و وودايرن ، كمرفإ تجاري ، وأخيراً الاشتراك في إدارة الخطوط الحديدية الأسيوية الشرقية والمنشورية البخوبية. وهكذا تصرّف و و و و المنسل غير علم و زير خارجيته ، بما يملكه حليفه وتشانغ كاي تشك ، وعندما سأل وستالين ، أجاب الروسي متطلباته ، على اعتبار أن زمن الاستعمار قد انقضى ، أجاب الروسي انه لا يطالب إلا بإعادة الوضع في والشرق الأقصى ، إلى ما كان عليه زمان القيصر الأسبق .



لقد انتهي الموتمر ، وأبدى الانكليز والأميركيون والروس ابتهاجهم بالنتائج . في الصورة : «ستالين » و «مولوتوف» يتحادثان ، وظهر بينهما «أفريل هاريمان» .

ألفصل الحادي والثلاثون شباط ـ نيسانے ١٩٤٥

أغرق مدّ المبعَّدين عن «سيليزيا » مدينة « دريسد » ؛ فوصلت القُطْر الأولى القادمة من « تريبنتز » ومن الدساكر المجاورة . فهبت المساعـِـــدات الاجتماعيّات لمساعدة الشيوخ والمرضى . فوزّعن على اللاجئين وجبات ساخنة ، ووجدن لهم بيوتاً يأوُّون إليها .

قساوة البرد وصل بعض القبطير ذات العربات المُكشوفة. وقد أقلتُ من المشرَّدين جموعاً واقفة متراصّة الكتل. ووصات بعد ذلك عُريات ومزالج وجماعات غفيرة من الراجلين. فقياً رعدد السيليزيّين الذين استطاعوا الفرار من الروس بثلاثة ملايين من أصل ٤٠٠٠.٠٠ . وبلغ عددهم في «دريسد» مساء ١٣ شياط نصف مليون تقريباً. فعرقاوا المحطات. وحيتموا في الحدائق على ضفاف «الإيلب». وحول «الزفن ُجر» و «الهوفَكيرش » وكلّ التحف الغريبة النّي جعلت من عاصمة ملوك السكسون القديمة شاهداً لا مثيل له من القرن الثامن عشر. وشعروا بأنّـهم

وتصحيّم المدّ فبلغ حدود المأساة خلال الأييّام اللاحقة . وبالرغم من

أصيبت مدينة «دريسد» بقصفين؛ جرى الأوَّل في ٧ تشرين الأوَّل ١٩٤٤. وجرى الثاني في ١٦ كانون الثاني ١٩٤٥. ولم يهدف القصفان إلا الأرباض حيث تعمل مصانع الأدوات البصريّة : فضلاً عن بعض الصناعات الأخرى. أما «دريسد» ذاتها فلم تُمنّس بخدش واحدّ. فقال السكَّان إنَّ جمالهاكان موضوع اتَّفاق: فإذاصدف الحلفاء عن «دريسد».

امتنع الطيران الألمانيّ عن قصف «أوكسفورد» ... كان ليل ١٣–١٤ شِباط نقيـّاً ساجياً. فاحتفل أطفال «دريسد» بثلاثاء المرفع . بالرغم من مأساة اللاجئين واقتراب الروس ؛ ودارت في سيرك «سارازيني» فصول تمثيليّة حافلة . وفتّر لها سلاح الطيران الملكيّ البريطاني ما تحتاج إليه من إضاءة في تمام العاشرة: فإذا بالقنابل المضيئة الكبيرة تُنتزع من الظلمة مبانى المدينة القديمة وشوارعها المتشابكة. وكأنَّها شجرات الميلاد. لم يسبق لسكّان «دريسد» ولا للاجئي «سيليزيا» أن شهدوا منظراً كهذا. وكثيرون لم يفهموا معناه. كانت الإذاعة قد أعلنت قبل ذلك بدقائق أن تشكيلة ضخمة من قاذفات القنابل تقترب من «دريسد». وأمرت الناس بالنزول إلى الملاجئ. وتكفّل المهرّجون في سيرك «سارازيبي » بنقل الحبر إلى الجمهور . وأرفقوه . كما يليق ذلك. ببعض الحركات المضحكة. فضحك الأطفال والكبار على السواء. وهكذا شهد الملاّ حون وقاذفو القنابل. تحت أجنحة طائرات «لانكاستر » الـ ٢٤٥ التابعة لسلاح الْجُوُّ المُلكيُّ. مدينة " هادئة البال. بمجموعاتها الهندسيَّة الحليلة. وجسورها الحميلة التي تتخطَّى بهر «الإيلب». فلم تعكَّرهم أثناء عملهم طلقة واحدة من المدفّعية المضادة الطائرات. سقطت القنابل الأولى في تمام الساعة ٢٢٠١٥، فإذاهي قذائف ضخمة تزن الواحدة منها ٢٠٠٠٠ ليبرة . يهدف انفجارها الشديد إلى تحطيم زجاج النوافذ ، بحيث يتسنَّى للحريق أن يشب بسرعة ويمتد بالمزيد من الضراوة .

كان الحلفاء قد أحرقوا مدينة «هامبورغ» في ليل ٢٥—٢٦ تموز ١٩٣٤. فإذا القضاء على «دريسد» يبزّ ذلك في تجاهل الرحمة. وتلت الموجة الأولى في الساعة ١٠٣٠ موجة " ثانية ضمّت ٥٢٩ طائرة «لانكاستر » ، أي ضعفتي ما

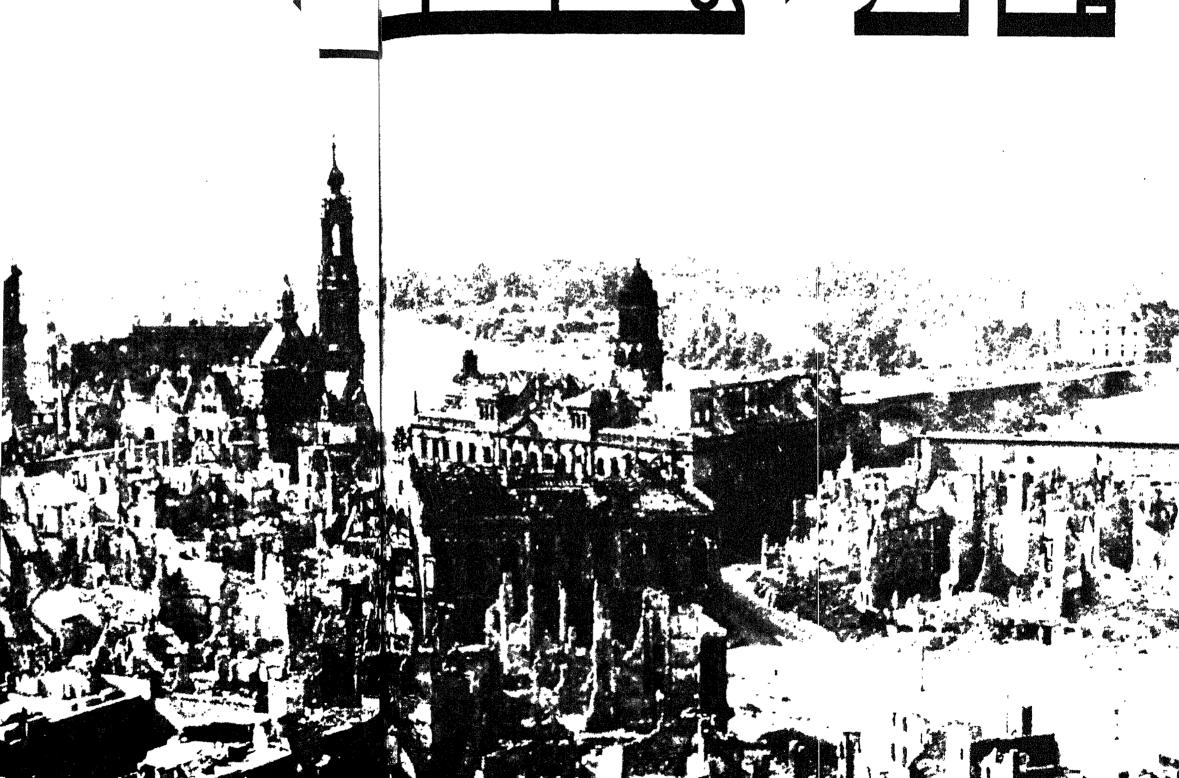

«دريسد» بعد القصف . لم يبق فيها بيت واحد لم يتداع ً!

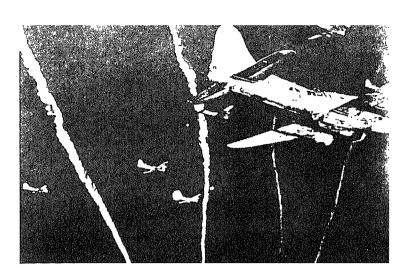

كانت أضواء النيران تضيء الطائرات المغيرة .

ضمته الأولى. وتلتها عند الظهر موجة ثالثة ضمت ٠٥٠ قلعة طائرة تابعة لسلاح الطيران الأميركي. كان هدف القنابل المُحرقة الـ ٢٥٠،٠٠٠ هو وسط المدينة، وعلى سبيل الدقية، المثلث الذي يغطني الحي التاريخي بكامله. بما اشتمل عليه من شوارع ضيقة وبيوت قديمة ذات عوارض خشبية. ووصلت الموجة الثانية فوق مدينة قد غدت، من أقصاها إلى أقصاها، طعمة لنار بلغت من الحدة درجة، روى معها أحد الطيارين ما يلي: القد استطعت أن أنشى تقريري على أضواء النيران التي كانت تملأ حجرة القيادة في طائرتي الله وعندما وصلت القلاع الطائرة، بعد مرور اثني عشرة ساعة، قامت بمهمتها من غير أن ترى. فوق عمود من الدخان بلغ ارتفاعه ٥٠٠٠ مر

يُعتبر قصف «دريسد» هذا أحد أفظع فصول الحرب التي تمخيضت عن الكثير الكثير من الفظائع . فقد اتــُخَّذ الحريق شكل زوبعة من نار راحت تذكى نفسها بنفسها بما سبَّبته من الخفاص في درجة الضغط الجوِّيَّ. إلى أن راحتَّ السماء، وقد أدركها من الشفقة ما لم يدرك البشر . تصبُّ على الأرض وابلاً من الأمطار أخمدتألسنة اللهيب . إستحال الكفاح وتعذّر الفرار . أمَّا الذين اعتصموا بالملاجيء فقد ماتوا خنقاً. وأمَّا الذين خرجوا منِها فقد ابتلعهم خضم ّ النيران . زِفت الشوارع ذاته احترق. وفي ساحة «ألتماركت» اشتعلت جماعة غفيرة من الناسّ كما تشتعل الغابة. ولاذ مئات الأشخاص بمياه «الإيلب» يطلبون فيها الغرق فراراً من عذاب النار . سلمت «هوبنهوف» من الغارة الأولى، فظن ألوف اللاجئين الذين آوبهم أنَّتهم قد نجوا من الحطر . ولكنَّ الغارة الثانية أطايَّت دونما إنذار فأحدثتُ مجزرة هائلة لاتوصف. إلتهمت الكارثة رجال مطافى، «دريسد»، وتعرّض رجال مطافىء المدن المجاورة . الذين هبُّوا للنجدة . لنيران رشَّاشات أصلتهم إينّاها طائرات «موستانغ» الّي كانت تواكب القلاع الطائرة في الغارة الثالثة. واستمرَ الحريق طوال أربّعة أيّام، فالتهم ٢٠ كلم٢. وملأ وادي «الإيلب» بحطام مكليّس. وبلغ جمع الحثث آخر درجات الإثارة. فجُمُع في الدَّلاء ما يُقدَّر بـ ٢٠٠٠٠٠ محبساً. ونُصبت في ساحة «ألتماركت» ستّ محارق كبيرة للجثث. ثم ووريت التراب بالرفوش كومّ من الرماد البشريّ يبلغ علوّها مترين! قُـكـّر عدد الضحايا، وقد استحال إحصارَها بدقّة. بـ ٠٠٠.١٣٥. فإذا بقصف مدينة «دريسد» يفوق بهوله وضحاياه كلّ ما عرفته الحرب. بما في ذلك قصف «هير وشيما». إنتفض العالم، مع ما كان غارقاً فيه من هول وفظاعة، فاضطرَّ السير «ارشيبالد سينكلير»، وزير الدولة الانكليزيّ لشوُّون الطيران. إلى أن بحيب عن أسئلة قاسية محرجة وجَّهها إليه مجلس العموم؛ فضخَّـم سلاح

الطير ان الملكي حطورة «دريسد» الصناعية تبريراً لموقفه؛ ولكن آحداً لم يجرو على إعلان الحقيقة، وهي أن القصف قد حصل نز ولا عند طلب الروس. وقد أرادوا صعضعة الموحرات الألمانية أمام جيهتهم في «سيليزيا». وعلى هذا الصعيد كان الإخفاق تاماً كاهلاً: فموزع «فريدرخشتاد». القريب من وسط المديمة، لم ينمس تقريباً، فاستأنف القنطر سيرها منذ 10 شباط. هذا وما يزال تدمير دادينة «دريسه». حتى أياه نا، يوفر للشيوعيين الروس والألمان العناصر التي يبنون عليها مطالعاتهم إذ يتهمون الغربين داله حية.

### "ربيًا غيينت" جست على "الربيت"

كان الجيش الكندي الأول. التابع للجبرال «كريرار». يكافح على الجبهة الألمانية الهولندية منذ ٨ شباط. وقد رفع إلى ١٣ فرقة بعدماضمت إليه ٩ فرق بين الكليزية وسكوتلاندية وغالية. أما هدفه فمجرى «الرين» بين «نيميغ» و«مورس». ونقي الجيش البريطاني الثاني، إلى اليمين جامدأ موقة التقائه «بالروبر».

سبق هذه الحملة تبادل في وجهات النظر حاد . وحتى لاذع. بين رؤساء الأركان الانكليز والأميركيتين. وتنازل «أيزنهاور» من جديد فقبل بأن يُبذل المجهود الرئيس شمالي الجبهة. وبأن تسند قيادة أكبر قسم

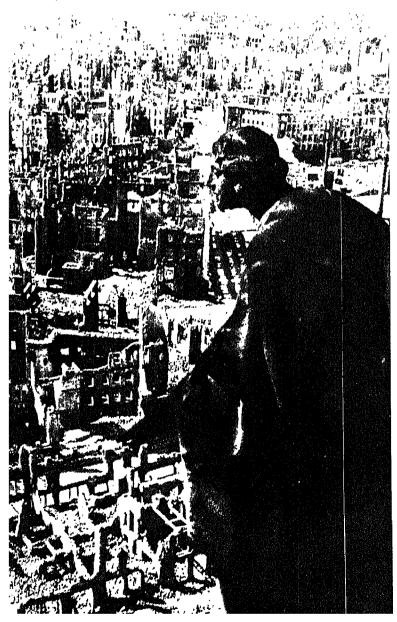

من القوَّات التي تسمح بها تسهيلات المنطقة. وقوامها ٣٥ فرقة تقريباً، إلى "مونتغومري "." ولكن" رؤساء الأركان الأميركيين تمستكوا بمبدإ حملة أخرى هي حملة «باتون» -. التي كانت ستَشن على طرفتي «الموزيل» كليهما. ُ لتعبر «الرين» بين «كوبلانس» و«فورمس». وتنتهي في وادي «المين». وهكذا ظالت الستراتيجيلة الحليفة موضوع نزاع، وظالت قراراتها بمثابة حلول وسطى. لم يُـرض ِ ذلك الانكليزُ تمام الرضا، ولم يُحف الحبرالان الأميركيّان «برادلي» و «باتون» استياء َهما .

أماً الحصم الذي اصطدم به الجيش الكنادي فهو جيش المظلمين الأول. الذي بشكال. فضلا "عن الحيش الحامس والعشرين الضعيف المرابط شمالي" «هولنا-ا»، المجموعة «هـ» التي تسلّم «بلاسكوفيتز» قيادتها حديثاً. بعدما نـقل من منطقة «الألز اســـلورين». يشغل هذا الحيش خطّ «سيغفريد». وموقعاً سدود قريباً من «الرين». أعلن الحمرالات الألمان أنَّ هذه التنظيمات الدفَّاعيَّة صوريَّة وهميَّة. فكتب «شليم» قائد الفيلق: الم يكن دلك جداراً. بل كان وهماً . » وقال قائد الجيش «شتراوبي»: «لَمْ يَكُنُّ ثَمَّة غير «هتلر » يتصوّر «الرايخ» راتعاً في الطمأنينة والأمان وراءً تحصينات عميقة متينة مصنوعة من الاسمنت المسلّح. » وفرضت التعليمات الني أملاها الفوهرر شخصيةً واجب الدفاع بمنتهى الضراوة عن ضفية «الرين» الينسري، وحتَّمت أن توضع الجسور تحت رقابة صارمة، بحيث لا بستطيع أيّ جنديّ وأيّـة عربة وأيّ سلاح أن يعبر إلىالضفّـة اليمي، ما لم بحصل على أمر مسهور بتوقيع رئيس أركان الجيش. وهكذا سيُحظِّرُ المرور حتى على دبيّابات لم تبق صالحة للقتال ، وحتى على سيّارات للإَسعاف غاصّة بالجرحي.

ساء ّت المواقع المحصَّنة؛ إلا ّ أن ّ الجنود الألمان المكافحين على تخوم الوطن لم يفقدوا شيئاً من رباطة الجأش والصمود، ولم يلبث انطلاق الحملة الانكليزيّة الكناميّة السريع أن استحال معركة قاسية عنيدة. فقد غمرت البلادَ المسطنَّحة وحول' ومياه، فبلغ عرض «الرين» ١٥ كلم بين «نيميغ» والمميريخ ». وقد برزت من لـمجـَجه الوّحلة قرى بدت أشبه ما تكون

بالجزر . وسارت الارتال على طرقات قد اختفت تحت طبقة من المياه بلغ

سلمت التماثيل من أذى القصف في «دريسد» وغيرها . لم يُتمَعرُف إلا إلى ٣٩٧٧٣ من ضحايا ليل ١٣-١٤ شباط ١٩٤٤ البالغ عددهم ١٣٥ الفأ ، لأن الكثيرين من الباقين كانوا من لاجئي «سيليزيا» .

ارتفاعها مترين .

كان على الجيش التاسع الأميركيّ أن يسهم في هده الحملة فيبلغ «الرين». ويطوّق، أثناء اتـصاله بالكندييّن. جيشَ المظلّيين الأوّل.

وكان أحد شروط النجاح يقضي بألاً تُنسفُ سدود «الروير ». وإنَّ

لهذه السدود حكاية. لم تدرك القيادة الأميركيَّة خطورتها في تشرين الأوَّل.

فأهملت احتلالها، وعندما عمدت بعد ذلك إلى انتزاعها أوقفت حملةً

«الأردين» الألمانيّة عملتها . حاول سلاح الجوّ الملكيّ بعد ذلك نسفها

بالطوربيد. علَّ المياهُ التي تحتجزها تنسابُ فتغرق الألمانُ المتشبَّشين بوادي «الروير»؛ إلاَّ أنَّ السدود كانت عبارة عن حواجز مصنوعة من التراب

جَمَعلت نواتها من الاسمنت المساتح. فتمكّنت بذلك من الصمود في وجه

كلّ المحاولات. أمّا الآن فالضرورة تقضي بانتزاعها سليمة. قبل أن يباشِر

الجيش التاسع عبور «الروير ». وإلاّ لكان بوسع موجة من المياه العاتية أن

تقطع الجيشُّ عن موُّخَّراته وتُسُزل به من الحسائر ما لا يمكن تصوَّره .

للجنرال «جيروي»، هجومـَه منذ ٥ شباط، في تمام الساعة الثالثة. علَى ميدان وعر كثير الأشجار تفترش أرضّه حقولُ الألغام، فإذا هو غاية في

الصعوبة. تمَّ احتلال ستَّة سدود من أصل سبعة، وبقي السدُّ السابع الرئيس، سد" «شفميناول»، وهو بناء جليل ضخم يمتد بين جرفين

سامقين. إنتزعت الفرقة الأميركيّة ٧٨ في مدى يوميّن قرية «شميدت»

القريبة، ودارت-ول بحيرة السدّ، وبعدما تقدّمت في شعاب موحشة انتزعت

مركز مراقبة المياه، ولكن ْ بعد فوات الأوان. أي بعدما نسف الألمان المنافذ

بالديناميت. فطمت مياه «الروير» بفيض من اللجَّة الوَّحيلة أمام الفرق الإحدى عشرة التابعة للجبرال «وليم هـ. سيمبسون» والمتأهبّة للهجوم. فكان

وتابع الكنديُّون والبريطانيُّون هجومهم منفردين، واستمرَّ الرحف

منتظماً شديداً عسيراً. فانتهُزعت مدينة «كليف» وغابة «مويلاند» من

العدوَّ بين ١٨ و٢١ شباط، وبقي الآلمان متمسَّكين بمرتفعين شَـَجـِرين

هما «هوشفالد» و «بلبر جر فالد». ويقعان على بعد عشرة كيلومترات من

لابد من الانتظار ريثما تنسرب المياه.

أسندت المهمَّة إلى الجيش الأوَّل ؛ فشنَّ الفيلق الحامس . التابع

جُنُمعت الحِثْت في «دريسد» المسحوقة ، في لوحة مذهلة . إنها الضحايا البريئة تذهب طعمة الحروب .



القواد الأميركية ون الذين امتازوا في المعركة الحاسمة . وهم في الصف الأمامي ، من اليسار إلى اليمين : جورج باتون ( الجيش الثالث) ، عمر برادلي ( مجموعة الجيوش ١٧) ، دوايت أيزنهاور ( القائد الأعلى للقوات الحليفة ) ، كورتني هو دجز ( الجيش الأول ) ، وليم للقوات الحليفة ) ، كورتني الحيش التاسع) .

دبابة أميركيــة تزحف بين أنقاض «كوبلانس» التي سقطت في ١٧ آذار على أثر هجوم عنيف .

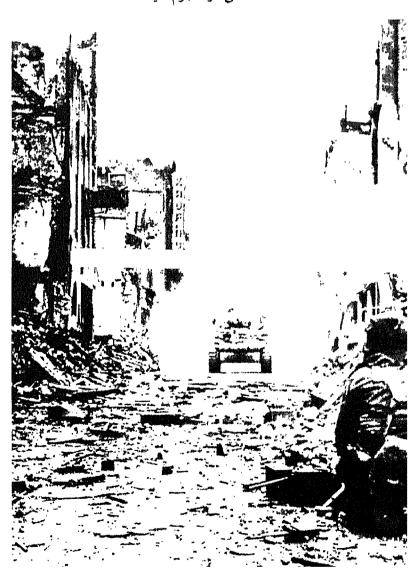

«الريس» تقريباً .طلب «روندستاد» الإذن بإعادة القليل المتبقي من جيش المظلّين الأوّل إلى الضفّة السيمني . فاصطدم بعناد «هتار» الذي قضي باللدفاع عن كلّ شبر مربعً من أرض «الرين» حتى قطرة الدم الأخيرة . تم أنسياب مد «الروير» خلال هذه المعارك؛ وفي ٢٣ شباط عبر الحيس النسياب مد «الروير» خلال هذه المعارك؛ وفي ٢٣ شباط عبر الحيس الناسع النهر ، ولمّا يتزل عريضاً سريعاً ، تحت حماية جوينة هائلة .

تم انسياب مد «الروير » خلال هذه المعارك؛ وفي ٢٣ شباط عبر الحيس التاسع النهر ، ولما يرزل عريضاً سريعاً ، تحت حماية جوية هائلة . فتم الاستيلاء على خرائب «لينيخ» و «يوليخ» بواسطة قاذفات اللهب ؛ فما كان من القيادة الألمانية ، وقد عزمت على صد التقدم الأميركي ، إلا أن سحبت من القوات التي وقفت سداً في وجه الكنديين فرقة الدبابات «ليهر» ، وفرقة الدبابات الحديثة ١٥ ، فكانت نتيجة هذا التدبير انهيار الحطوط الألمانية . فسقطت «هوشفالد» و «بلبرجر فالد» في ٤ آذار ، وحوصرت بقايا فيالق أربعة في رأس جسر صغير في جوار «كزانتين» ، وهوشلا » مصر على وفضه السماح بعبور «الرين»!

تقد م الفيلق ١٦، التابع للجيش الأميركيّ التاسع، تقد مه السريع نحو «فيسل»، واستولى الفيلق ١٩ على «كريفيلد»، وسيطر الفيلق ١٩ على «مونشنغلادباخ»، وأدرك «الرين» في «نويس» إزاء «دوسلدورف». فأحذت الجيوب الألمانية المتبقية على الضفة اليسرى تزول واحداً بعد واحد، لأن رجال حامياتها أخذوا في الاستسلام، أو لأنهم خرجوا على الأوامر السامية فلجأوا إلى الضفة اليمنى. إلا أن الجسور كلها نسفت

أما في مجموعة الجيوش ١٢ فقد أخلد «هودجز» إلى السكينة النسبية خلال القسم الأكبر من شباط، فيما لزم «باتون» موقف الحجوم دونما انقطاع، وكان جيشه الثالث يدمسك بجبهة متمادية الأطراف تمتد من «شني إيفل» إلى «ساربروك». قال: «سألني «برادلي» عن الموعد الذي سألزم فيه جانب الدفاع. فأجبت بأنتي أقدم جبرالات الجيش الأميركي في «أوروبا». وأوسعهم خبرة، وأنته لو طلب إلي أن ألزم جانب الدفاع لطلبت إعفائي من القيادة. » وكتب ما مفاد و أن الجيش الثالث هو الجيش الوحيد الذي يقوم بعمل، ولم يتورع عن انتقاد «هيئة الأركان الحليفة» على اعتبار أنتها المومية كان صئيلاً و فطل الجيش الثالث متردياً في غابات «الأيفل»، بين اليومية كان ضئيلاً ، وظل الجيش الثالوجهما «البروم» و «الكيل». أما «تريف» مفتاح وادي «الموزيل»، فما برحت في يد الجيش الألماني السابع.

في ٢٣ شباط دفع «هودجز» بحملة مجموعة الجيوش ١٢ الحقيقية باتسجاه «كولونيا»، فعبر الفيلق ٧، بقيادة «لوتن كولينز»، بهر «الروير» حين عبره الجيش التاسع، واستولى على «دورين» التي د مترت شر تدمير، ومد دالهجوم في الأينام التالية الفيلقان ٣و٥، فعبرت الفرقة المصفتحة ٣ أمر «الإيرف»، وهو آخر حاجز طبيعي يعترض طريق «كولونيا»، في أول آذار. وفي ٤ منه دخلت المدينة الفرقة المصفتحة ٤ وفرقة المشاة ١٠٤، وفي الغد اقتحمتا خط الدفاع الممتد على «الرينغز» أو الجادات الحارجية. وفي ٧ آذار رفع رجال الحامية أذرعهم مستسلمين أمام الكاتدرائية التي سودها الحريق.

وأدرك فيلقا الجيش الأول الآخران بهر «الرين» جنوبي «كولونيا» في منطقة «بون». وأدركت النهر كذلك في «نوفيد» و «أندرناخ» ميسرة الجيش الثالث المتقدّمة شمالي «الموزيل». سقطت مدينة «تريف» في ٣ آذار، وصمدت «كوبلانس» الواقعة في زاوية بين «الموزيل» و «الرين». واحتفظ الألمان، غربي «الرين»، بمقاطعة واسعة تشمل «البلاتينا» بكاملها، والقسم الأكبر من «السار»، وجزءاً من «اللورين» فضلاً عن «بيتشي» وشمالي «الألزاس»، حتى «المودير»، عند أبواب «ستراسبورغ». صمتم وشمالي «المجاز فتح الضفية اليسرى، على أن ينشئ ممراً ضخماً على «أبزبهاور» على إنجاز فتح الضفية اليسرى، على أن ينشئ ممراً ضخماً على

«الرين» متى انحفص مستوى المياه في شهر نيسان .

إنتشرن الفوضى بين «كولونيا» و «كوبلانس «كاملة شاملة. فاختلطت أرتال ألمانية من المشاة وراكبي عربات الحيل والسيارات. في طريق المقد مات الأميركية المصفحة. ونشبت الاشتباكات المتفككة. وبينا راح الألمان يستسلمون جماعات جماعات، صمد بعض القرى، وقد هب للدفاع عنها، بمنتهى الضراوة، محاربون تتراوح أعمارهم بين ١٤ و ١٥ سنة إجمالاً. بتمون إلى منظمة «الشبيبة المتاربة».

في صباح ٧ آذار خرجت فصيلة أميركية تابعة للفرقة المصفحة ٩. هي فصيلة القتال الله ١٠ من الإيفل ، بطريق «أوسكرشن». كانت تتألف من فصيلة من دبتابات «بير شينغ ». وفد وضعت حت قيادة الملارم الثاني «كارل تيمرمان» الذي رأى النور في «فرانكفورت» عام ١٩١٩ . من أب أميركي تابع لقوات الاحتلال . وفتاة ألمانية . وقد أعيد طفلا إلى «ويست بوينت» (نيبراسكا) فلم ير «الرين» قط وها هو يكتشفه الآن من ذروة «الآبولينار شبرع ». ولم يلبث أن اكتشف تفصيلا بات عير معهود في مشهد من مشاهد ١٩٤٥: أجل، لقد رأى مدينة «ريماغين» الصغيرة، مقلا خطاً حديديا مز دوجاً لا يصل الضفة مدينة «ريماغين» الصغيرة، مقلا خطاً حديديا مز دوجاً لا يصل الضفة المدنيين والعسكريين ، ظهرت فيها بوضوح رؤوس بقر تحر إلى الضفة اليمي حتى يغور في نفق، ولقد ازدحمت على الجسر جماعة غفيرة من المدنيين والعسكريين ، ظهرت فيها بوضوح رؤوس بقر تحر إلى الضفة اليمي . تبع الميجر جرال «وليم م. هوج » ، قائد الجيش التاسع ، طلائعة عن تنب فلم يلبث أن وصل إلى «الآبولينار شبرغ »، فرأى الجسر بأم العين . كتب فلم يلبث أن وصل إلى «الآبولينار شبرغ »، فرأى الجسر بأم العين .

عجست وريماغين ، باللاجئين ، وبرزت دبابات «بيرشينغ » بين الحماهير ، فقفز المشاة من الشاحنات ، فأسروا بعص الجنود الألمان وحتى رئيس المحطة وقدظنوه جبرالا بسبب قبعته الحمراء! ثم ساروا إلى جانب الحط الحديدي حتى بلغوا جرف «الرين» . كان الجسر عبارة عن بناء معدني تحمله أربع دعامات حجرية ، وينتصب على جانبيه برجان من الآحر المسود . وفجأة برز من أحد هذين البرجين مدفع وشاش من عيار ٢٠ مم فكنس الحط الحديدي ، فما كان من إحدى الدبابات إلا أن هدمت البرج . فصمت المدفع الرشاش . وإذا بنفثة من الدخان تتصاعد . وبعد ما ترد د نصف ثانية . عاد فاستقر على دعاماته . وإذا هو سالم لم ينصب بأذى !

كان أوّل المندفعين وأوّل من عبر «الرين» عنوة، منذ عهد الثورة الفرنسية الجندي وأليكس درابيك»، وهو عامل جزّار في «هولاند» (أوهايو) واندفع في أثره وتيمرمان» على رأس رجاله، فلاذ المدنيون والعسكريون من الألمان بالفرار عبر النفق. وبادر ثلاثة من النسافير الأميركيين إلى انتزاع سلك جهاز التفجير، معطلين بدلك فتيل لغم يزن 100 كلغ لم يكن قد انفجر بعد.

وانتقل الحبر من ضفاف «الرين» بطريق التسلسل حتى مقر ات القيادة.
ومن «سبا» خاطب «هودجز» «برادلي» قائلاً: ««براد»، لقد وضعنا يدنا
على جسر. ـ جسر؟ أتعني جسراً على «الرين»؛ وسليماً؟ ـ أجل! هو جسر
«ريماغين». لم تتسن للألمان فرصة نسفه. «وكان الميجر حبرال «هارولدم،
بول». رئيس مكتب عمليات «أيزماور»، إذ ذاك، في مقر قيادة «برادلي»؛
فاحنج مد عياً أنه لا يحق للجيش التاسع أن يعبر «الرين»، وأن ما يقوم
به مخالف للخطة الموضوعة . فقاطعه «برادلي» صارخاً: «خسئت الحطة!
آو تريدنا أن نعبر «الرين» عائدين القهقرى فنسف الحسر بأيدينا؟ فالحسر
حسر . وطالما أن في يدي جسراً. فأنا محتفظ به! « إلا أنه لم يكن بد من

الحصول على موافقة «أيز بهاور». فتلفن «برادلي» إلى «ريمس». حيت استقر أخيراً نسق الأركان الحليفة الأمامي . فقال «أيك» مستغرباً: «جسر على «الرين»؛ ولكن ما لديك من القوات الحاهزة لعبوره؛ أربه فرق في أقل تعديل. ولكن أود أن أطمئن إلى أنسي لا أعكر محط طاتك... حدع عنك المخط طات يا «براد». وادف بكل ما لديك من قوات. «وفي الحهة الأخرى من «الرين» رقي نبأ الاستيلاء على جسر «ريماغين» سلسلة القيادة حتى وصل معقل المستشارية المظلم. ومما يوسف له أن صورة محاضر ٧ و ٨ آذار المختركة قد أبيدت. فنحن لا نعرف ١٠ صبة الفوهر ر من لعنات في نعمها الصحيح.

إلا أنّنا نعرف نتائج غضبه. فلقد استدعى الجيرال «رودولف هو بير». أحد قضاة الجبهة الشرقية، لمحاكمة من دعاهم حونة «ريماغين». فاتهم الضبّاط الكبار «شيلر» و «سير وبل» و «كرافت». والنقيب «بلانجي» والملازم الأول «بيترز». بالإهمال الآئم، وحنكم عليهم بالموت. واحد فقط لم ينفّذ فيه حكم الإعدام نظراً لغيابه، هو «بلانجي» الذي خدمه الحظ فخرج من الجهة الأميركية من النفق مستسلماً رافعاً يديه. أما الجرال «بوتمان». قائد قطاع «ريماغين» الذي أحيل كذلك إلى المحكمة العسكرية، وحكم عليه بالسجن خسس سنوات، فقد انتحر.

و إن جسر وريماغين ، ضحية أخرى هي الفيلد مارشال فون «روندشتاد». كان الفوهر ريف مر السخط والنقمة لحذا الجندي القديم. فلما استدعي «فيستفال» و رئيس هيئة الأركان ولى «برلين» في ٦ آذار وسب عليه «هتلر» جام اللوم والتقريع الذي كان قد اعد و لرئيسه وعاب



جسر «ريماغين»: من هنا تسلّل الجيش الأميركيّ.

عليه «كيتل» «جبنَ « قوّات الجبهة الغربية. ثمّ عاد «هتلر » فاستشاط غيظاً ونقمة على مذكرة « روندشناد » المتعلقة بعيوب خط «سيغفرياد» قائلاً : «يرتعد العدو أمام نحفة التقنية الألمانية ، ويغرو جبرال ألماني فيزعم أن الجندي الألماني لا يطمئن إليه! » وأتت مفاجأة «ريماغين» ، التي وافق حصولها اليوم التالي لفورة الغضب هذه . تقضي على «روندشناد» بالجذلان الثالث. فأعلن «هتلر » : «لقد أخفق الرجل وقبضي أمره. أنا لا أريده بعد اليوم . » فاستدعي «كيسلرنغ » من «إيطاليا» وسلم قيادة الغرب الهاليا

### إنهــــتياد حــَـاجــُـز"الــرينــُـ"

في ١٩ آذار وقع همتلر ، أمراً يضاهي أوامر «ستالين ، القاسية في ١٩٤١ ، ففي مناطق الرايخ التي يسرغم الجيش على التخلي عنها ، يجب تدمير كل شيء بلا شفقة : وسائل النقل ،السدود ، شبكات الغاز والكهرباء . المناجم والمنشآت الصناعية ، وحتى مستودعات الثياب والمؤن . وقد أتى قرار تكميلي يأمر بإجلاء السكان إجلاء تاماً في الغرب وفي الشرق على السواء . يجب ألا يجد المجتاح غير صحواء في أرض منحرقة .

لم تُملَ هذه التدابير المغايرة للصواب اعتبارات عسكرية صرفة؛ فهي تعبير عن انتقام «أدولف هنلر». فمنذ شهر آب ١٩٤٤ كان قد صرّح في مو تمر الحكمام أن فقدان الحرب لا يمكن أن ينتج إلا عن جبن الشعب الألماني. وبالتالي عن قلمة أهليته أمام التاريخ وأمامه هو ، «هنلر». إذ ذاك لن يبقى الشعب الألماني جديراً بالبقاء. لا يليق أن يكون هنالك غد" بالنسبة لأمة تخون مصيرها وزعيمها .

وقام ﴿ أَلْفُرِدُ شَبِيرٍ ﴾ . وزير التسليح . يتصدّى لهذه العدميّة. فخلال

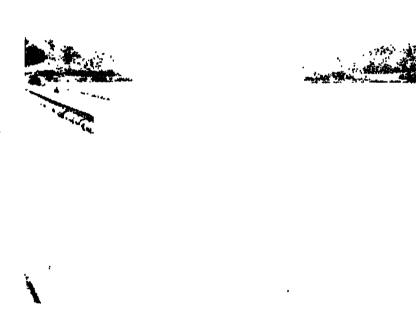

جسر من فولاذ نُصب على قوارب من مطاط فوق «الرين».

سنة ١٩٤٤ بكاملها لم يكل مجهوده قط ، وقد رفع الإنتاج الحربي إن رقمه القياسي ، مجد دا تجهيز ١٢٠ فرقة مشاة ، و ٤٠ فرقة مصفحة ، أي ما يعادل مليوني رجل. وقد صرح في محاكمات «نورمبرغ» بقوله : «لقد كان «هتلر» يخدعنا ، ناشراً بعض المعلومات السرية المزيفة التي كانت تزعم قيام مفاوضات مع الحلفاء » ، موفراً بذلك الحجة لإطالة قتال غير متكافئ . وقد تلاشي هذا الأمل الحداع في ١٩٤٥ . «فشبير » ، الذي كان من أعيان الحكم الكبار ، وهو صديق الطاغية وصنيعته ، قد انتهى إلى الاستنتاج نفسه الذي انتهى إليه أسياد بسطاء مثل «شتاوفنبرغ» ، وجنود كلاسيكيون مثل «بيك» ، وبو رجوازيون محافظون مثل «غوردلر» . فالسبيل الوحيد للحوول دون تكبيد الشعب الألماني منتهى الكارثة هو تحطيم الغل الذي يربطه إلى فوهر ره الشيطاني ؛ والسبيل الوحيد لبلوغ هذا الأرب هو قتل «هتلر» ، ولكن قتل «هتلر» ولكن قتل «هتلر» ولكن قتل «هتلر» ولكن قتل «هتلر» ولكن قتل ها هله قبل ٢٠

ولم نبر محاولة الاغتيال قط. ففي جلسات المحكمة في «نورمبرغ» اكتفى «شبير» بشرح السبب ببراهين فنية: استحالة تفجير قنبلة غاز. وبناء مدخنة واقية حول مجاري الهواء نزولاً عند طلب «هتلر». وأمام استجوابات التحقيق – وكانت أغنى بكثير من المناقشات أدلى بإفادة مختلفة: كان يقوم بجولة تفتيشية في «الرور»؛ وقد هرع يختبىء في ملجأ بعد سماعه إنذاراً. وكان رجال الشعب وهم من المعد ين – الذين وجد نفسه بينهم في ظلمة تشبه ظلمة القبور، يتجاذبون أطراف الحديث من غير أن يعلموا أنهم في رفقة أحد وزراء الرايخ . وكانوا جميعاً يتقون «بهتلر»، أن يعلموا أنهم في رفقة أحد وزراء الرايخ . وكانوا جميعاً يتقون «بهتلر» ويشهرون بالمتآمرين، بالحونة، وبأسياد ٢٠ تموز . وشعر «شبير» عندئل ويشهرون بالمتآمرين، بالحونة، وبأسياد ٢٠ تموز . وشعر «شبير» عندئل مأن لا يحق له أن يحنق ذلك الرجل الذي ما زال، وهو في غمرة محنة لا مثيل لها، قطب الشعب الألماني، كما يدخنق ثعلب في جحره.

لقد ثار هشبير » على فكرة تدمير «آلمانيا» على آيدي الآلمان آنفسهم . وفي ١٨ آذار وضع مذكرة بين يدي «هتلر » وخاض معه غمار نقاش طويل. وأعاد الكرة بعد عشرة أيام، وقد تجرآ على القول في تلك المرة إن الحرب قد فقدت. وقد اعتبر «هتلر » ذلك الرأي جريمة ضد سلامة الدولة عقابها الموت. فاستدعى «شبير » وأمهله مدة أربع وعشرين ساعة لنقض قوله. وفي اليوم التالي عاد إليه «شبير » بمذكرة جديدة مستهلها هذه الكلمات : «إن الحرب قد فنقدت . »

ولم تنصب الصاعقة على المتهور ، ورفض «هتلر » تسلّم الورقة التي كانت إثباتاً لحيانة تلميذه الفكرية. وتآمر «شبير » مع «غو ديريان» فخفّف ، أمر التدمير ، وخفض عدد الجسور المطلوب نسفها، وأمر بإغراف المتفجّرات الموضوعة في المناجم، وبألا تُمسّ السدود والمصانع بأذى . وقام هبورمان » بإفشاء أمره، فلم يأت «هتلر » حركة .

ان عدد الذين سلموا بأن الحرب مفقودة لا محالة ازداد يوماً بعد يوم. كان «كيسلونغ» و قائد الجبهة الغربية الجديد، هتلرياً، ومن الذين لا يرجعون عن غاية ومتفائلاً وقد أثبتت له دورة تفتيشية سريعة قام بها على الجبهة الرينانية أن الوضع كان أكثر توتراً بكثير مما كان يتخيله وهو في «إيطاليا» ومعارك كانون الثاني وشباط على الجبهة الروسية قد ابتلعت





في ٦ نيسان ١٩٤٥ هاجم مشاة الجيش السابع الأميركيتون مدينة «غيموندين» الواقعة على ٧٠ كلم شمالي شرقي «مانهايم». ولكن القوات الألمانية حالت دون اجتيازهم «الرين» في هذا الموضع.

١٠ فرق مصفّحة. و ٦ فرق مشاة، و ١٠ أفواج مدفعية ثقيلة، و ٨ ألوية قاذفة صواريخ، الخ... تاركة للقيادة الغربيّة ٥٥ وحدة كبيرة فحسب وأمّا الفرق المصفّحة والفرق الآليّة، وعددها سبع، فقد احتفظت بعدة قوامها من ١٠٠٠٠ رجل إلا أنّ فرق المشاة لم قوامها من ١٠٠٠٠ رجل إلى ١١٠٠٠ رجل، إلا أنّ فرق المشاة لم تكن تعد بالمعد ل أكثر من ١٠٠٠ جنديّ. وكانت كثافة احتلال الجبهة تبلغ معد ل مقاتل واحد كل ١٠ أمتار كحد أقصى وكانت المحتياطات بالغة الضعف وكانت المعنوييّات تنحل واغتاظ «كيسلرنغ» الاحتياطات بالغة الضعف وكانت المعنوييّات تنحل واغتاظ «كيسلرنغ» عندما وحد أنّ الانهزاميّة قد تسايّلت إلى الأركان العامّة، وإلى مجموعة الجيوش «ج» خصوصاً وازداد عدد الهاربين من الجند، فتاهوا في فوضى «الماني» فقد راحوا يطالبون جهاراً بإنهاء الحرب وكانوا يتحد ون أوامر «بالاتينا» فقد راحوا يطالبون جهاراً بإنهاء الحرب وكانوا يتحد ون أوامر الإجلاء متشبيّين بمنازهم م حتى المدميّرة منها . وفي مقاطعات الشرق كانت الجدوع تهيم على وجهها هاربة من أمام الروس، وفي مقاطعات الغرب كانت تنتظر الحائماء وكأنيها تنظر نهاية كابوس .

في ١٥ ذهب «كيسلرنغ» ليقد م إلى «هتلر» تقريراً عن تسلمه القيادة؛ فأعجب بالنشاط المعنوي الذي بقي حياً في ذلك الردم البشري الذي أحدثته محاولة اغتيال ٢٠ تموز. ولم يبد «هتلر» قلقاً مفرطاً بشأن الأحدات الرينانية، فهو مقتنع بأن الجيش الألماني سوف يحرز على «الأودير» نصرا دفاعيناً مبيناً ، ومن ثم يغدو بالامكان استدعاء فرق النخبة إلى الغرب فتسحق الأنكلو سكسون سحقاً . فالوضع لا يتطلب غير كبح هؤلاء مقداراً من الوقت لازماً لقلب الوضع، أ إقتناع كان منه ؟ أم تظاهر؟ وكيف السبيل إلى معرفة ذلك ؟ .

توقيَّف القتال على ضفيَّة «الريَّن» اليسرى. منالبحر حتى «الموزيل». وإلى جنوبي هذا النهر كان جيشان ألمانييَّان ( السابع والأوّل)يمسكان «بالسار» و«بالمالاتينا». ونادت المجموعة «ج»، التي كانا ينتميان

في ٢٣ آذار ١٩٤٥ اجتاز الجيش الثالث ، بقيادة «باتون» ، نهر «الرين» ببن «مايانس» و «وورمز» . وقد قال «كيسلرنغ» : « لم يكن ليدور في حلدي أن الأميركيتين يقدمون على مثل هذه الجرأة » .

إليها، بانكفاء على الضفة اليمنى. وقد وضع «كيسلرىغ». لدى تسلّمه القيادة، حداً لترد دهذا التراجع، فأثنى عليه «هتلر» بحزم: يجب أن يدافتع عن كل قطر ألماني حتى النهاية. هذا وإن «السار». وأكثر منها كذلك طريق «لودفيغشافن» الكيمائية الكبيرة، لا غنى عنهما للإنتاج الحربي، فإذا أتيح للأميركيتين مجال الوصول إلى «سبير» و «وورمز»، كان ذلك بمثابة فرجة تُنفتح أمامهم لبلوغ «المين». وهي بالتالي أقصر طريق لديهم يقطعون بها «ألمانيا» شطرين في سعيهم لملاقاة حلفائهم طريق لديهم يقطعون بها «ألمانيا» شطرين في سعيهم لملاقاة حلفائهم الروس. وفي أية حال فإن هذه الاعتبارات. التي كانت ذات مغزى. قد دعت إلى الاحتفاظ غربي «الرين» بالمثلث الكبير الذي كان قد دعت إلى الاحتفاظ غربي «الرين» بالمثلث الكبير الذي كان «باتون» و «باتش» يضغطان عليه .

في الوقت الراهن، كان شاغل «كيسلرنع» الرئيس هو رأس جسر «ريماغين». فإذا استمر الأميركيتون في توسيعه تم لهم في غضون أيام إحداث خرق باتتجاه «المين». وقد جرت محاولات لتدمير الجسر المشووم بالمدفعية البعيدة المدى والألغام الطافية؛ وقد وُجمّهت إليه ٣٧٧ غارة قامت بها القاذفات الانقضاضية. كلّفت الطيران الألماني ٨٠ طائرة؛ ولم تجن هذه الجهود كلّها أيّة ثمار.

في البداية زج الأميركية ون في رأس الجسر بالفرقة المصفّحة ٩ وبفرقة المشاة ٧٨. ولحقت بهما فرقة المشاة ٩٩ في ١٠ آذار ؛ وفي ١٢. جاء الفيلق ٧ يشاطر غزو الفيلق الثالث. الذي أخذ على عاتقه وجه الناتئة الشمالية. ولا أن الألمان قد دعموا جيش الجنرال «فون زانجن» الـ ١٥ بالفرقة المصفّحة ٩. وبالفرقة الآلية ٣. وبفرق مشاة وبفرق رماة شعبيتين عدّة. وتعاقبت المجمات والهجمات المعاكسة. وكان على الأميركيتين. في سبيل تدعيم مرورهم البارع عبر «الرين». أن يستقروا فوق الجبال التي تسيطر على السهل الضية. والتي تشرف عليها قمة «دراشنسفلد» الرومنطيقية. وكان العدو ينازعهم الأرض قدماً علىها قمرت أمام «هونيف» و «لنز» وغيرهما معارك دامية. ولم يتم قطع طريق «فرانكفورت – كولونيا» إلا في ٦٦ آذار على يد فوج المشاة الأميركيّ ٩٠٥. وفي الغد أنهار جسر «لو دندورف» من غير سابق إنذار بعد ما عبرته إلى الضفّة اليمني آلاف من من اللدبابات والمدافع سابق إنذار بعد ما عبرته إلى الضفّة اليمني آلاف من من اللدبابات والمدافع

والشاحمات. عير أن النقابين الأميركيتين فه بنوا في رأس النهد وفي مُتحدره جسري ميدان . وبهدا استمر تدعيم رأس الحسر من غير

م: الناحية التكتيكيّة لم يعقب مفاجأة «ريماغين» استثمارُ فوريّ صاعق. وأمناً رأس الجسر . الذي بلغ قطره ٣ كلم في العشيَّة الثانية . فلم متعدةً الد ١٥ كلم بعد عشرة أيّام. بيد أن تغرة «ريماغين» قد امتصت الاحتماطات الألمانية. وأضعفت القطاعات الأخرى جميعاً على الجهة

وهنا بمدأ إخضاع مثابّت «سار ـ بالاتينا». وقد أهلي تخطيطُ الجبهة شكل َ الهجوم . فشنُّ الجيش الأميركيُّ ٧ هجومه على وجه المثانُّث الذي تحد "ه «السار" » و «اللوتير » : وشن " الجيش الأمير كيّ ٣ همجومه على «الموزيل » · وكان الحيشان الألمانيّان الموازيان شديدي الضّعف: فالحيش السابع. الذي وقف في وجه «باتون». لم يُعـَد تنسيقه منذ معركة «الأردين». وأمـّا الحيشُ الأوَّلُ فقد فَـَقَدُ • ٥ بالْمئة من قوَّاته في معركة «الألزاس». وكان معدُّ ل كثافة الاحتلال على كلُّ كيلومتر من الجبهة بيان ٢٦ جنديًّا من المشاة وقطعة مدفعيّة أو اثنتين. وأقلّ من مدفع واحد مّضادّ للدبّابات. ولم ركن الحبشان يملكان معاً أكثر من ٢٠٠ مصفَّحة. وإنَّه لمن الباطل الأدَّعاء بالمحافظة على رأس الجسر بإمكانات ضئيلة بصورة صارخة. وذلك على الرغم من قوّة الحجج التي تشهد بصرورة الحفاظ عليه .

في أم ١ آذار هاجم «بأتش» بفيالقه: الفيلق ٦ إلى الشرق- من «الرين » إلى «الفوج» . الفياق ١٥ في الوسط . من «بيتشي » إلى «سارغومير» . الفيلق ٢٦ إلى الغرب. من «سار غومين» إلى «سار بروك» . وكانت فرقه فرنسيَّة مدعَّمة، وهي فرقة المشاة الجزائريَّة ٣. قد أُلحقت بالفياق ٦ ووُضعت إلى أقصى اليمين. في سهل «الرين». وقاء تم الاتّفاق مسبّقا أنَّها سو ف تعود تحتُّ إمرة الجيشُ الفرنسيُّ الأوَّل على أثرُ باوغها «الإرلين » وهو رافد من روافد «الرين» الصغيرة، من منتصف الطريق بين «لوتير بورغ» و «سبير». ولم تكن مخطّطات القيادة الحليفة العليا للحمّاة تَبَرَكَ لَلْفُونُسَيِّينَ سُوى حراسةً «الرين» من «اللوتير» إلى «سويسرا». وقاـ سجيّل «دي لاتر» أوّل مأثرة في محاولته الحروج من دوره السابسيّ والاشتراك في غزو «ألمانيا».

أوكل المجهود الرئيس إلى الفيلق ١٥. الدي عدا يعد ٣ فرف. منها فرقة مصفَّحة. فشنَّ الهجوم في الساعة الواحدة من ١٥ آذار. بعبوره «البليز » بغتة. وفي ١٨ دنا من خط "سيغفريد » الذي كانت حصونه الصغيرة تسقط بالعشرات نحت وطأة القذائف النافذة ولسع قاذفات اللَّمهب. وفي الأينَّام التالية استولى الفيلق ١٥ على «دوبون» و«هومبور س. وتقد م باتهجاه «كايسرسلوترن». وانحرف باتهجاه الشرق للاقتراب من

وفي الجناحين سار الفيلقان ٢١ و٦ سيراً مماثلاً؛ فأسقط احدهما «سار بروك» عنوة واستولى على «سانت-انغبير»؛ واستولى الآخر على « لو دو » و «بيرما سنس ». كان الوضع فوصو يـًا في كلُّ مكان . وكانت المدن تتلظَّى جميعها، ولم تبقَّ «هومبُّور» غير مقبرة . وراح الجنود الألمان يستسلمون بالمئات وبالآلاف. ويتقد مون من غير مواكبة بأتـّجاه معاكس للأرتال المنتصرة التي كان عنادها الضخم يذهلهم. وقد كان يُـــتوقـُّم حصول مقاومة شعبيّة، وانبثاق الجنود غير النظاميّين، ولكن في الواقع لم يكن هنالك غير الانحلال والحضوع والإذعان .

كان «باتون» قد هاجم قبل «باتش» بيومين، في وضع معاكس. موجّهاً مجهوده إلى الحناحين للإحاطة بكتلة «هونسروك» الحبليّة . وكانت القيادة الألمانيّة تعتبر أنّ الأمبركيّين كانوا جدّ منهمكين في



«تشر تشل» في هجوم « مونتغومري » على الري «فيسيل»: إنه في الري العسكريّ ، وسيجاره في

معركة «الرين» ( ايلول ١٩٤٤ \_آذار ١٩٤٥ )

طع الانكليز «الرين» في



«قیسیل» . ووقفوا ينتظرون سانحة الهجوم على المواقع الألمانيَّة .

رأس جسر «ريماغين». وأن هذا الوضع لا يخولهم شن هجوم على «الموزيل». ولم تكن تتوقّع الإقدام الذي سيتجلّى في انقضاض «باتون» الصلب على جيشها السابع المتعبُّ المرهق . وقال «كيسلرنغ»: «استباداً إلى خبرتي الإيطاليّـة. لم أكن لأظن أنَّ الأميركيِّين قادرون على مثل

إنتهت حملة «البالاتينا» في ٢١ آذار. كانت فرقة المشاة ٩٠ على



وتبك الاستيلاء على «مايانس». وكان الاتبصال قد تم في كلّ مكان بين الحيش الثالث والحيش السابع، وذلك، كما ذكر «باتون». لصالح الحيش الثالث الذي كان قد تحطّى حدوده، واستولى على عدد كبير من الدساكر الذي كان على جاره أن يحتلّها. وأَلقت فرق بكاملها سلاحها. وأمَّا الحيشان الألمانيَّان ١ و٧، فقد اعتبرا مدَّمَّرين حكماً بعددا فقدا من ٧٥ إلى ٨٠ بالمئة من مشاتهما .

كانت هنالك. في منطقة عمليات مجموعة الجيوش ٢١. عملية أخرى وشيكة شاسعة النطاق، ألا وهي عبور «الرين» الأسفل، وهي تحمُّل طابع عبقريَّة «مونتغومري» النظَّاميُّ الوقور. وأمَّا النهر، الذيُّ تضخيم بسبب فيضانه الربيعيّ، فقد بلغ عرضه ٥٠٠ متر. وكان جيش المظلِّيين الأوَّل ، الذي يومَّن الدفاع عنه من «إيمريخ» إلى «دوسيلدورف». يعيد تنظيم صفوفه منذ ١٠ آذار ، وكان ما يزال يضم أكثر جنود

جبهة الغرب قوة . إلا أن تخضيرات ومونتغومري « قد بدأت منذ أوائل شباط على نطاق شاسع للغاية ، ولم يُسرَكُ أي أمر للأقدار : فقد قُرُب من النهر ألفا مدفع ، وأكداس من الذخيرة ، وتوافرت له ٢٩ فرقة ، منها خمس استُقد مت من «إيطاليا » يبلغ مجموع رجالها المليون. وكانت فرق الانقضاض الأربع ، إثنتان بريطانيتان واثنتان أميركيتان ، قد قامت بتجارب عدة على «الموز » بين «روموند» و «نيميغ » . أطلق على «الرين» ستار من الدخان طوله ، ه كلم لحجب الضفة اليسرى ؛ وحشدت آلاف من زوارق الإنزال النهرية ، ومن الدبابات والآليات البرمائية ، من غير أن تتمكن المدفعية الألمانية ، التي كانت تعوزها الذخيرة ، من أن ترة على نيرانها بالمثل .

تحد د موعد الهجوم للساعة ٢١ من يوم ٢٣ آذار . وقد أخبر هبرادلي ه يقول: هاتسل بي هباتون ه هاتفياً في مقرّي العام في هنامور ه . وكان صوته السوبرانو يرتعش انفعالاً ، قال: «هبراد » ، بالله عليك ، قل العالم إننا الآن في الجهة الأخرى ... أريد أن يعرف العالم أن الجيش الثالث قد عبر هالرين ٥ قبل همونتي ه ... ه كانت تلك حقيقة لا أتفه ولا أصدق . ففي الليلة السابقة ، وأمام مدينة هأو بنهيم ه الصغيرة ، على بعد ٢٥ كلم من هوورمز ه ، كان هباتون ٥ قد نقل في زوارق الانقضاض كتيبتين من هووج القتال ٢ ه ، ودفع بهما على «الرين ٥ من غير أي إعداد من المدفعية أو الطيران . وقد لحقت بهما خلال الليل أربع كتائب أخرى من فرقة المشاة أو الطيران . وقد لحقت بهما خلال الليل أربع كتائب أخرى من فرقة المشاة حصل هاتون على مألسخرية وجل هاتون ها للهنون ها على رأس جسر ثمنه ٣٤ قتيلاً وجريحاً ، معرّضاً للسخرية خضيرات المارشال الانكليزي الضخمة ، ومشاريعه المسرحية !

أجل، لقد كان عبور «مونتغومري» «الرين» مسرحياً كمثل عبور «لويس الرابع عشر». وقد وقف «أيزماور» ينظر إلى المشهد من أعلى قبة جرس؛ وكان «تشرتشل» يتتبع سياق العملية في قافلة «مونتغومري». قام الجيش البريطاني ٢، الذي دعمه قسم من الجيش الكندي، بالعبور شمالي مصب «الليب»، وعبر الجيش الأمير دي ٩ إلى الجنوب. وقد شنت الهجوم الأول الليلي على «ريس» فرقة المشاة البريطانية ١٥؛ وأعقبه هجوم ثان قامت به بعد ساعة فرقة المشاة البريطانية ١٥ على «فيسيل». وبعد أربع ساعات، في ٢٤ آذار، في الساعة ٢، هاجمت فرقنا المشاة الأميركية ٣٠ و ٢٧ بدورهما. وتعاقبت الهجمات فوق سطح الماء الرحب. تحت أشعة قمرية اصطناعية أغدقتها أنوار المدفعية المضادة للطائرات. وكانت الضفة اليمي منبسطة كراحة اليد، وهي تبدو متلظية في غمرة الانفجارات المتواصلة. وقد أتت خسائر المهاجمين تافهة: ١١ قتيلاً في الخانب الأميركي»، وأكثر من هذا العدد بقليل عند البريطانيين.

وقد عقبت عبور النهر عملية كبيرة منقولة جواً، بدلاً من أن تسبقه به بدأت في الساعة ١٠ من يوم ٢٤، في صبيحة هادئة قليلة الضباب. فقامت ١٠٧٥٢ طائرة شراعية تواكبها ٨٨٩ مطاردة، وتومّن حمايتها ١٤٠٥٠ مطاردة أخرى، بإنزال الد ١٤٠٠٠ مقاتل من فرقتي وإير بورن البريطانية ٦ والأميركية ١١، الى شمائي شرقي ويسيل ابواسطة المظلات أو إنزالا عادياً. وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي أحدثتها المدفعية الألمانية المضادة للطائرات، كان النجاح كلياً. وتحقق الاتصال مع العناصر البرية خلال النهار. وعند المساء بلغ عمق رأس الجسرا، كلم .

في الأيام التالية أخذ الدفاع في الانحلال. وراح الجيش البريطاني الثاني يتقدم بسرعة في منطقة الغابات والأبوار التي تمتد شمالي «الليب». وإلى جنوب النهر كان الجيش الأميركي ٩ يتقدم في حاشية «الرور». وفي ٢٨ تم إحداث الثغرة ، فاتجه الانكليز نحو «الفيسير» و «الإيلب»

من خلال «أوسنابروك»؛ فيما التف الأميركيون حول الحوض الصناعي .
وهكذا بات «الرور»، الذي كان مهدد دا من الشمال، مهدد دا من
الجنوب كذلك. وانتهى الأمر بجيب «ريماغين» بأن تفجر كما تتفجر
كرة من المطاط زيد نفخها. وحاول الجيش الألماني المصفح الحامس
الحلول في مقدمة «سولنجن» و «وفبرتال» على نهر صغير يحمل إسم
«سيغ» (النصر!) ، إلا أن الجيش الأميركي الأول اجتاحه في مسيرته
على «كاسيل»، واتجه من ثم مستقيماً نحو الشمال، وفي أول نيسان
أجرى اتصاله مع الجيش التاسع في «ليبشتادت»، مغلقاً الدائرة حول
«الرور».

لعشرة أيّام خلت كانت مخيّلة «هتلر» قد ابتدعت نظريّة «الرور القلعة» ، فحظَّر ، تحت طائلة الموت، التخلَّى تلقائيًّا ولو عن دسكرة واحدة. طُـوَق الحيش المصفّح الحامس والحيش ١٥، وفيلقان من الحيش الأوَّل ﴿فَالشَــجَاعُ ﴾، فضلاًّ عن ١٠٠،٠٠٠ رجل من رجال المدفعيَّـة المضادَّة للطائرات، بقيادة المارشال «مودل»، في جيب يبلغ طوله ١١٠ کلم بین «الرین» ومنبع «الرور»، وعرضه ۸۰ کلم بین «الایب»و«السیغ». وراح حاجز «الرين» يتداعى في كل صوب ومن جيب «ريماغين» شق الحناح الأيمن للجيش الأميركي الأول طريقاً له في اتسجاه وادي الـ (الان » ونحو «غيسين». ومن جيب « أوبينهيم » اجتاح «باتون» وادي «مين» واستولى على «فرانكفورت». وعبر الجيش السابع «الرين» في ۲۵ آذار ، من كلتا ناحيتي «وورمز»، وسار على «فورزبورغ». وبعدما تمكّن «دي لاتر » منفتح شرفة له شمالي ً «اللوتير »، وحصل من الجنرال «ديفيرز» على موافقة وضع «سبير» في منطقة الحيش الفرنسيّ ثم انعكف نحو والغابة السوداء. وكانت الأرتال الحليفة ما تزال تتعرَّض: إ لمَقَاوِمات مُحليَّة، وكان عليها أن تَخوض معارك جديَّة، متكبِّدة خسائرُ ملموسة؛ ولكن، كما سبق وحصل في «فرنسا» في حزيران·١٩٤ وآب ١٩٤٤، كانت المعركة الحقيقيّة قد انتهت. زُجَّ آلاف من الأسرى في حظائر مرتـَجلة بانتظار إجلائهم أو سجنهم بصورة منتظمة؛ كانت تلك الحشود تثير الشفقة، وراحت بهيمن فوقها باطراد رائحة الديزنتاريا الآسنة. وأمَّا حرب العصابات التي كان «أيزبهاور» يرهبها إلى أقصى الحدود . فلم تتجل في أيّ مكان قط. وأمّا محاولات التخريب وأعمال العدوان فكانت نادرة للغاية . فعلي الضفّة اليمني كما على الضفّة اليسرى من «الرين»كانت«آلمانيا»قدهـرُومت،ورَوَضت، وأخضِعت، وعرفتخلاصاً. إلاَّ أنَّ الفوضي كانتُ تفوق كلُّ وصف. فالانَّتصارات قد كدَّست في «ألمانيا» ١٥ مليوناً من الغرباء، من أسرى الحرب والمنفيّين والعمّال المتطوعين أو المجنّدين . كانت الهزائم قد دفعت نحو داخل الرايخ عدَّة ملايين من الألمان، وكذلك القصف، فقد طرد من المدن ملايين أخرى. ولقد نتج من جرّاء مزيج هوّلاء السكّان المختلفين فوضي غريبة. وفي بعض الأماكن، حاولت السلطات القوميّة الاشتراكيّة أن تطبيّق تعليمات «هتلر »، وحاولت أن تُسحلُّ الفراغ بطرد المدنيِّين والأسرى نحو الشرق. ولكنُّها في معظم الحالات كانت ترتدُّ عن غيُّها المستحيل. فتركن إلى الفرار أو تختبي. ولم تكن الأرض التي يغزوها الحلفاء محرَّقة إلاَّ جزئياً، ولكن العدم الإداري الذي كانوا يواجهونه كان كاملاً. وقد انتصب في وجههم ألف معضلة من معضلات الأمن والصحـّة والنموين

كان التبصّر الأميركيّ عنصراً آخر في الحدّ من الفوضى. كان غزو

والقضاء على النازيَّـة ؛ وحلَّ خطر المجاعة والوباء؛ وقد اعتبر أنَّ الأمل في

غزو ﴿اَلْمَانِيا ﴾ الغربيَّة في أوائل الربيع ضئيل جدًّا. ولربُّما أقبل الشتاء

حاملاً الويلات



تدفيقت القوّات الفرنسيّة إلى «ألمانيا» من «الرين» بعد اجتيازها «اللوتير»، وقد صفيّت آخر معقل ألمانيّ في «الألزاس».



لقو الت الفرنسيَّة تنطلق إلى «شتو تغارت» حيث تم اللقاء بين «دي لاتر دي تاسينيسي» و «باتون».



«ألمانيا» قد حُصِّر بالعناية التي حُصِّر بها عزو «أوروبا». فأنشئ جيش جديد. هو الجيش١٥. ليدير شؤون المقاطعات المحتلّة . كانت كلّ

دسكرة. مهما كانت أهميتها. قد جُعلتموضعاً لدراسة دقيقة. وراحت

الحكومات العسكريّة تمارس سلطاتها في أعقاب الجنود . وإذ اعتبرت الحكومة الألمانيّة منحلّة. وإذ اعتبر أنّ «ألمانيا» كانت جثّة سياسيّة.

لَمْ يَبَقَ وَارِداً أَمْرُ التَّعَاوِنَ مَعَ السَّلْطَاتِ المُحَلِّيَّةِ. بَلْ كَانَ مَفْرُ وَضَا استبدال

م يبق وارد المر المعاول من السلط المسلم المسلمة المسلمة بغيرها لا أكثر ولا أقل وفي الواقع استبقي كثير ون من موظفي التنفيذ. أو أعيدوا إلى مناصبهم بسرعة. وعادت حلقات العجلة إلى

الدوران. كان التدمير الماديّ والأجتماعيّ قد أحدث من التلف مقداراً

انجلي أمام تقد م الجيوش الحليفة في «ألمانيا» واقعٌ رهيب. ألا وهو واقع معسكرات النفي والاعتقال والإبادة . ففي غضون السنوات الفائتة وردت

جعل الناس يعجبون للسرعة التي سار بها التعمير والإنعاش .

أسرى فرنسيتون حرّرهم الجيش السوفياتيّ في جبهة «روسيا البيضاء» الثانية .

أسرى فرنسيتون حُبْرُروا ، وهم في طريقهم إلى «شتوتغارت».



by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقارير عديدة للحكومات الحليفة أو الحيادية، وللصليب الأحمر الدولي . وللفاتيكان، تصف الفظائع النازية وعمليات تشريح الأحياء والابادة النظامية، فهذه الأحبار، التي كانت حقيقية وبعيدة التصاديق في آن، قد اصطدمت بجدار من عدم التصديق والريبة، كانت الدعاية الحليفة قد امتنعت عن ذكرها، مخافة الوقوع في فخ المبالغة المفرطة، وأما الآن فالواقع قد انحلى، وبدأت صفحات تقرير حقود تتراكم شيئاً بعد شيء كلما برزت من الحفاء بأصدائها الرجسة أسماء كر «بوشنفالد» و «داشو» و «رافشبر وك» و «دوآورن» و «برغن بلسن» و «أوشفيتز».





معسكرات الاعتقال الألمانيَّة: إنَّها آلة التعذيب الجهنَّميَّة، آلة التشنيع والقتل والإفناء. ففي معسكر «أوشفيتز» وحده التهمت الأفران £ ملايين معتقل. في الصورة: فريق من معتقلي «بوشنفالد».

### ابت الرعب في كل منعطف !..

رجال الصاعفة الأوغاد يقتلون الأسرى . • قد وجدت الصورة على جشة جنديّ ألمانيّ .





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



( ران «بوشنفالد» .

جريمة الهتلريّـة الجماعيّـة تتجلّـى في هذه الجثث التي كنُدُست في المعسكر ولم يُنتح لجلاّ ديها مجال د

وثيقة من الوثائق الّي تدين النازيّين بالأعمال المنافية ﴾ لشرعة البشر .

> حُرِّر في «بوشنفالد» ٣٢ ألف معتقل . يا للفرحة العارمة ! ولكن الاعتقال خليّف لكل من هوًلاء شغلاً شاغلاً في جسده وفي روحه .

أرغم هوئلاء الأسرى على المشنقة للله المشنقة لله وهم يعزفون الألحان!





# "أية زنهاور" يرغب عن 'برلين"

بعد احتلال ضفّة «الرين» اليمني راحت الجيوش الغربيّة تتساءل عن الانتجاه الذي سوف تسلكه في مسيرتها الظافرة .

إبان وضّع المخطّطات لغزو «أوروبا» لم يكن هنالك أي التباس بشأن الهدف النهائي. ألا وهو: «برلين». وفي الوقت الذي بدأ فيه تطويق «الرور» ينذر بالأبهار الألماني الوشيك. لم يكن هنالك بعد أي شك بهذا الصدد في رأس «ونستون تشرتشل» و لا في رأس الفيلد مارشال «مونتغومري»، وروساء الأركان العامة البريطانية. وعلى هذا الأساس في هلوا جميعاً لدى تلقيهم، في ٢٨ آذار، مذكرة «علم وخبر» موجهة من الجرال «أيزماور» إلى المارشال «ستالين». كان جراليسيم الغرب يسأل جراليسيم الشرق عن مشاريعه، وينفضي إليه فيها بخططه الحاصة، وفي طليعتها التخلق عن المسيرة إلى «برلين»!

قال «أيزنهاور »: «في نيتي السعي وراء إقامة الانتصال بين قواتي وقواتك بنقل مجهودي الرئيس إلى محور «إرفورت-ليبزيغ- دريسد». ولسوف يحصل مجهود ثانوي في سبيل إقامة انتصال آخر في منطقة «راتيسبون - لينز».

لقد كانت فحوى هذه الرسالة، وكان قائبها، جد جارحين للانكليز. واقما مدراء القيزماور ». مهما كانت مرتبته، لم يكن غير منفذ، وأما مدراء السراتيجية فهم روساء الأركان الموحدة الأميركيون والبريطانيون. فهم لم ينعموا بالاستشارة . حتى إن مساعد «أيزمهاور » الحاص ، مارشال الجو الانكليزي «أرثر تيدر »، لم يبللغ الأمر قط. وفأيك » الديبلوماسي قد انقلب فجأة إلى حاكم مستبد ، وها هو يتفاوض مع «جوزيف ستالين» ويقلب تنظيم القيادة الحليفة رأساً على عقب . وتطبيقاً للسراتيجية الجديدة سحب وأيزمهاو ر » من «مونتغومري» الجيش التاسع الأميركي لإسناده إلى «برادلي». وسيقتصر دور مجموعة الجيوش ٢١ على القيام بحراسة جانب المجموعة ٢١. وفأيك »، بعدما حارب «ضغط مونتغومري المركز »، عاد فتبناه ، ولكنة غير عجراه. فقد نقل سهم «دوسيلدورف — براين» إلى فتبناه ، ولكنة غير عجراه. فقد نقل سهم «دوسيلدورف — براين» إلى سهم «مايانس — دريسد»!

كانت حجج «أيز-باور» معروفة ب «فبرلين» التي عائت فيها عمليات القصف دماراً و جلت عنها الحكومة النازية . لم تبق في نظره ذات قيمة خاصة . ثم آن الروس كانوا على بعد ١٠ كلم منها ، فيما كانت تفصل الغربيين عنها ٣٠٠ من الكيلومترات . وأمنا «برادلي» الذي استشاره «أيز بهاور» – فيما ترك «تيدر» في جهل تام – فقد صرح بأن خسارة «أيز بهاور » – فيما ترك «تيدر» في حقول «ألمانيا» الشمالية إذا ما أعير «مونتغومري» أذنا صاغية . وما الفائدة من ذلك وهدف الحملة الأخيرة هو الجنوب؛ فكما آمن «أيك» بوجود حرب العصابات ، كان يومن بالمعقل النمساوي البافاري الذي أقيم حول «برختسفادن»، وهي عاصمة المتلرية الروحانية . فإزالته بسرعة كان أهم بكثير من زهو الدخول إلى

جاءت ردة فعل روساء الأركان العامة البريطانيين شديدة العنف . فأنكروا على «أيزماور» حق الانتصال المباشر «بستالين»، وخاضوا السياسة صراحة إذ كتبوا «أن هنالك أموراً ذات أهمية أعمق من أمر تدمير القسم الأكبر من القوات العدوة في «ألمانيا» . » وطالبوا بأن يحتفظ «مونتغومري» بالجيش التاسع، وبالإبقاء على «برلين» كهدف للحلفاء رئيس. وراحت الحفايا السياسية تنير الجدال. فبناء «يالطا» قد شرع يتداعى بعد التوقيع عليه بشهرين. لقد رفض الروس فتح أبواب «بولونيا» أمام «لحنة لندن»، وفرضوا على ملك «رومانيا» حكومة شيوعية؛ وقد أعملوا أحكام لندن»، وفرضوا على ملك «رومانيا» حكومة شيوعية؛ وقد أعملوا أحكام

النفي بالجملة في كلّ مكان، وقضوا على رؤوس المقاومات، نافين الطبقات المالكة أو قاضين عليها، رافضين تطبيق الحريّات العامّة. وكانت علاقاتها مع الأهيركيّين تجتاز أزمة حادّة، تفجّرت في قضية هولف». كان جبرال الصاعقة هذا، المقرّب من «هملر»، يحاول في «برن» التفاوض بشأن استسلام جيش «إيطاليا» الألمانيّ. فاغتاظ «ستالين» من ذلك، وهو يرى في قيام الاتصال هذا تواطئاً للفاشية مع الأمبريالية الغربية. وقد كتب إلى «روزفلت» يقول : «إنّ مفاوضات «برن» تتيح أمام الانكليز والأميركيّين مجال التقدّم حتى قلب «ألمانيا» تقريباً من غير أن يلقوا أية مقاومة ... إن النازيّين قد ارتدّوا عمليّاً عن القتال ضدّ «أميركا» و «إنكلترا»، فيما هم يواصلون قتالهم ضدّنا...» ورد «روزفلت» بخرم، و «أنكلترا»، فيما هم يواصلون قتالهم ضدّنا...» ورد «روزفلت» بخرم، و "كنداً أن محادثات «برن» كانت تستهدف حقن الدماء، وأنها لم تكن و "تنقض البتة الاستسلام غير المشروط. وقد اختتم قائلا: «لا أستطيع أن أخفي عنك ثورتي على أولئك الذين يشوهون بطريقة جد شنيعة أعمالي وأعمال، مرووسيّ. » هذا، وإن القليل مما نعرفه عن أيّام الرئيس الأخيرة وأعمال، مرووسيّ. » هذا، وإن القليل مما نعرفه عن أيّام الرئيس الأخيرة وأعمال، مرووسيّ. » هذا، وإن القليل مما نعرفه عن أيّام الرئيس الأخيرة وأعمال مين نيّة وينه كان ساخطاً على الذين عبنوا بحسن نيّة و

في جو كذاك كان لزاماً أن يثير القرار الذي اتخذه وأيزبهاور » ، في الرغبة عن غزو وبرلين » . تدخل الحكومة الأميركية . وعاد حذق وأيزبهاور » يلعب دوره ، فأبدى في ذلك المجال استعداداً حسناً ؛ قال : وإنهي أول من يعترف بأن الحرب يجب أن تدار وفقاً للأهدافالسياسية . فإذا قرر روساء الأركان العامة الموحدة أن الاستيلاء على «برلين » أمر ضروري ، عمدت بحرارة إلى تغيير مخططاتي . » ولكن كانت تعوز ورفلت » قوة التركيز الفكري ، وكان وتشرتشل » يرى الأمور على حقيقتها ، فصرح بأن التخلي عن «برلين » كان يشكل خطأ عسكريا وسياسياً فادحاً ، إلا أن «تشرتشل » عينه كان تعباً بعد نمانية وحمسين شهراً من السلطة والقتال . وإذ انتصر «مارشال » «لأيزبهاور » كالمعتاد ، بقي قرار هذا الأخير نافذاً: فالحلفاء الغربيون لن يعبر وا بوابة «براندبورغ »! قرار هذا الأخير نافذاً: فالحلفاء الغربيون لن يعبر وا بوابة «براندبورغ »! واينهاور » قائلا: « إن يأساشته بعدما نعم باله . فرد بلطف على رسالة واينها ور في نيتي ألا أسخر لها غير قوات ثانوية . » فتقبل قائد الغرب هذه المجاملة بسذاجة .

## "هتار" فيت معقسك

ما علق الروس جهودهم أمام «برلين» إلا لأنهم أبوا التعرّص لمثل ما منوا به من إخفاق إذ حاولوا اقتحام «بروسيا» الشرقية قبل الأوان. ولذا فقد عمدوا إلى تنظيم مواصلاتهم وتجديد قوّاتهم تأهيباً للحملة الأخيرة. أمّا في سهل «الدانوب» فقد استمر القتال عاتياً عنيفاً. لم يحمل سقوط «بودابست» «هتلر» على التخلي عن خطّته الرامية إلى إعادة فتح خطّ «الدانوب». غدا الروس على أبواب «برلين»، وهو ما فتىء يحتفظ، خطّ «الدانوب». غدا الروس على أبواب «برلين»، وهو ما فتىء يحتفظ، بين «الكربات» و «الدراف»، بأربعة جيوش تشمل أكثر من ثلاثين فرقة. عن ذلك جيش الدبابات السادس التابع لقوّات الصاعقة.

شن هذا الجيش الأخير في ٦ آذار هجومه على نقطة تقع بين بحيرات «بالاتون» و وفيلينكز » ، فتمكن من غرز إسفين في جبهة «أوكرانيا» الثالثة . إلا أنه عجز عن أن ينفذ تماماً ، فتخاذلت الفرقة النموذجية «أدولف هتلر » تحت وابل من المطر : فما كان من «هتلر » إلا أن أصدر أمره بنزع شارات الزينة المطروقة باسمه من على أكمام الجنود. فحنق رجال فرقة الصاعقة ، وأعادوا كذلك أوسمتهم مجموعة في المباول وأرفقوها ، على ما يدقال ، بذراع أحد رفقائهم الذين قنتلوا، وعليها الشارة المحرامة .

ومنذ ذاك اليوم أضيف تعداد جديد إلى تعدادات الفوهرر المريرة: «لقد خاني كذلك رجال الصاعقة. خاصّي ...»

لم يعمر التفوق الألماني طويلاً. ففي ١٦ آذار انقضت جبهة وأوكرانيا « الثالثة على الناتئة التي حفرتها حملة ٦ آذار ، ولم ينجُ جيش الدبابات السادس الصاعق من التدمير الشامل إلا بتقهقر سريع . وفي ٢٥ آذار حملت جبهة «أوكرانيا» الثانية كذلك شمالي «الدانوب» . فشر دت الجيش الألماني الثامن ، واستولت على «بريسبورغ»، ثم اجتازت الحدود النمساوية فاجتاحت سهل «فغرام» . وهكذا سمعت «فيينا» . عاصمة «ألمانيا» الثانية . دوي المدفع الروسي قبل «برلين» .

إنطلق الروس شمالاً إلى فتح «بوميرانيا» ، فبلغوا «البلطيق» في ٩ آذار بالقرب من «كولبرغ». وهكذا طُوق الألمان في جيوب ساحلية ثلاثة: جيب «كورلاند» حيث يكافح الجيشان ١٦ و١٨، وجيب «بر وسيا» الشرقية حيث تمالك جيش الدبابات الثالث وبعض حطام الجيش الرابع - وأخيراً جيب «بوميرانيا» حيث حوصر الجيش الثاني ود فع ناحية «غدينيا» و «دانتزيغ»

أغلق جيب «كورلاند» منذ تشرين الأول ، فبات لا يتنفس إلا من مرفشي «ليبو» و «فندو». أعيدت ١٠ فرق إلى أرض الوطن بواسطة سلاح البحرية، إلا أنه بقي في الجيب ٢٥ فرقة، أي ما يعادل ربع مليون رجل. كانوا موضوع نزاع يومي بين «غوديريان» و «زعيمه». أراد «غوديريان» إخلاء «كورلاند» لدعم جبهة «الأودير»؛ فأجاب «هتلر» أن جيب «كورلاند» يُجمد من قوات العدو أكثر مما يُجتد للدفاع عنه. بلغ إحصاء معارك «كورلاند» في نيسان العدد ١٤ و ١٥. فقد صمدت القوات الألانية صموداً لا يتزعزع ، يقودها الجرال «هيلبرت». ويدعمها وطنيتون بلطيتون قرروا أن يخوضوا غمار معركة ضارية ضد أعدائهم التقليديين.

في «بروسيا» الشرقية، حوصرت بقايا الجيش الرابع في شبه جزيرة «بلغا» الصغيرة ، فإذا هناك حشد يضم ٢٠٥٣٠ جندية، و٢٠٨٣٠ جريحة. لا موونة لهم ولا ألبسة دافئة ، براهم الهزال، فهم بالهياكل العظمية أشبه منهم بالبشر، يضاف إليهم ٢٠٥٠ مناصر روسي كانوا يشاطرون المهزومين مصيرهم. فراحوا يهربون مجتازين والفريشيز هاف». لاجئين إلى الحيز الساحلي المدعو «نيهرونغ» فإذا هناك جموع غفيرة من الفارين ، وقد دنفوا جوعاً وفتكت بهم المدفعية السوفياتية، فازدحموا في غابات الصنوبر ، وفي الكثبان ، وفي بعض قرى الصيادين ، وهم في انتظار ترحيل مريب عن طريق البحر

قطعت «كونيغزبرغ ». للمرة الثانية في مطلع نيسان، عن مرفئها «بيلاو». وقصفت المدينة قصفاً أحالها حريقاً هائل الاتساع. كان حاكمها، الجنرال «أوتو لاش». يعتبر رجلاً عنيداً ونازياً متعصباً. إلا أنه أدرك أن التمادي في المقاومة لا يعني سوى التضحية بالنفوس البشرية دونما طائل، فما حل يوم ٩ نيسان حتى قرر الاستسلام، وبلغت سورة اليأس حداً راح معه الأنصار من المدنيين يطلقون النار على حملة العلم الأبيض. كان يقود جهاز الهندسة في «كونيغزبرغ» الجنرال «ميكوش». ذاك الرجل الذي انتزع حصن «إبين إيمايل» عنوة ، وما زال يحن إلى عهد الانتصارات البعيد، فأبي الاستسلام هو كذلك وانتحر يعن إلى عهد الانتصارات البعيد، فأبي الاستسلام هو كذلك وانتحر بتوقيف ذويه كلهم « عملاً بقانون مسوولية العائلات الجماعية؛ أما الحاكم العسكري «إريك كوخ»، الذي لحاً إلى «بيلاو» بحاطمة جليد. ليتمكن من الفرار إلى مكان أقصى ، فلم ينله أي لوم ، أوفد إلى «بروسيا» الشرقية أحد آبنائها، وهو الحرال «فون سوكن»، لكي يمد د آخر جيوب

للمقاومة؛ فكان همته منصرفاً إلى إنقاد ما يمكن إنقاذُه من الجموع المديسة والعسكرية التي طوقها الروس. وما لبثت السفن أن أبحرت من «بيلاو » و «غدينيا»، ومرفأ «هيل» العسكري الصغير ، تغطيها جماعات. متراصة من البشر. ولحقت المأساة بعضها، فغرقت السفينة «الجنرال فون شنوبن» بثلاثة آلاف شخص، «والغويا» بسبعة آلاف، وقد نسفتهما الغواصات الروسية بالطوربيد .

حمل فتح «بوميرانيا» الروس َ إلى أبواب «ستيتين»، فحاذوا «الأودير » من مصبة حتى ملتقاه ««بالنايسي» الغربي َ كان النهر فائضاً وقد نفخه تلك السنة ذوبان ُ الثلوج غير المعتاد، فبلغ عرضه ٣٠٠٠٠ م في بعض الأماكن. وقد احتفظ الألمان، على ضفته الشرقية، برأسي جسر، يقع الأول في ضواحي «فرانكفورت»، والثاني في ضواحي «كوسرن».

شنت في ١١ آذار غارة عنيفة أطاحت هذا الرأس الآخير ، وحملت الروس في اندفاعها على عبور «الأودير »، فتوغلوا مسافة ١٠ كلم ، فإذا هم على بعد ٢٠ كلم من «برلين ». أوقفوا هنا ، إلا أن المحاولات التي قام بها الجيش التاسع لطردهم إلى ما وراء «الأودير » باءت بالاخفاق. وكان من نتائج مفاجأة «كوسترن» هذه أن وضعت حداً لحياة الجنرال «هملر » العسكرية ، فأنبى «غوديريان» ، الذي كان قد طالب باستبداله . أنه قد غادر مجموعة جيوشه . وأنه قيد العلاج في مصح «هوهنليخن» . وإذ عاده هناك ألفي رجلا قد أمضة القلق ، فاعترف له من غير عناء بأنه لم يكن على مستوى القيادة التي أنبطت به . ورضي بأن يطلب إعفاء ، منها . ونجح على مستوى القيادة التي أنبطت به . ورضي بأن يطلب إعفاء ، منها . ونجح هذا الجندي المحلونيل حبرال «غوتار هاينريكي » خلفاً له . وكان هذا الجندي الهادىء القديم قد صد حملات سوفياتية متعددة عند أبواب «موسكو» ، وأنقذ أوضاعاً أوشك اليأس أن يودي بها . بيد أن الأوضاع قد تبدلا تبدلا عميقاً ، فغدا العدو أقوى كثيراً مما كان عليه ؛ أما جنود ١٩٤٢ الألمان فقد ماتوا .

مني الجيش التاسع بإخفاق ذريع، فأتهم «هتلر» وبوستي» بالعجز، واتهم جنده بالجبن. فأجاب «غوديريان» أن الجند قد قاموا بواجبهم، وأن «بوستي» جمرال ممتاز. كان «هتلر»، لأيام خلت، وأثناء نقاش مماثل، قد رفع قبضته في وجه رئيس أركانه، فما كان من «كيتل» إلا أن أمسك بطوق سترته واجتذبه إلى الوراء، ثم واح بعد ذلك يكيل له عبارات اللوم اللاذعة ويقول: «كيف تجرو على معارضة الفوهر و بهذا الشكل؟...وأي مصير يكون مصيرنا لو أصابه سوء؟ ...» أما هذه الرة فقد أتت ردة فعله غاية في البرودة. أخرج «هتلر» الحضور ما عدا «كيتل»، وقال: ويا «غوديريان»، إن حالتك الصحية لتستوجب إخلادك إلى الراحة في والحلل. «وعين خلفاً له الجرال «هانز كريبز»، مساعد الملحق العسكري في «موسكو» سابقاً، الذي لم يبل عاماً بعد من صدمة ألمت به أثناء قصف في «موسكو» سابقاً، الذي لم يبل عاماً بعد من صدمة ألمت به أثناء قصف الوسن». كان نجيد الكلام بالروسية، ولم يفتأ يحن إلى التحالف مه السوفيات.

إنقضى النصف الأول من نيسان، فاتسع التقدّم الحليف في الغرب اتساع بقعة الزيت. وسقطت مدن «كاسيل» و «أونابروك» و «مندين» و «فورزبورغ» و «بايروث» و «نورمبرغ» و «هانوفر» و «برونشفيك» واحدة في إثر واحدة. ومع أن حصن «الرور» كان يضم من الجنود ضعف ما ضمته وستالينغراد»، لم تبدر منه تقريباً أية مقاومة، واستسلم حماته الأخيرون في ١٧ نيسان، وفر المارشال «مودل» إلى الأحراج، بالقرب من «دويسبرغ»، فاختار السنديانة التي أراد أن يدفن عند أصلها ، وانتحر بطلقة مسدس، بالرغم من وسلات الضباط الثلاثة الذين لحقوا به. بلغت الفرقة الأميركية المصفحة الثانية نهر «الإيلب» مساء ١١٠ بالقرب من «مغدبورغ»، بعدما قطعت مسافة ٩٢ كلم خلال النهار،

وفي ١٢ عبرت النهر، فيما بلغته بدورها العرقة الانكليزية المصفحة الخامسة، في نقطة أبعد إلى الشمال، أي في «تنجر موندي»؛ فأمست «برليس» على بعد ٨٥ كلم بالضبط. كان «هتلر»، لخمسة أيّام خلت، قد أمر بتشكيل الجيش الثاني عشر الجديد ليتولّى صدّ الغزو الآتي من الغرب، على أن يتولّى قيادته جبرال القوّات المصفحة «فالتر فينك». والواقع أن هذا الجيش لم يكن قد بدأ بتجمّعاته بعد، فانفتحت بذلك طريق «برلين «واسعة أمام الأميركيين، وغدا بوسعهم أن ينتزعوا عاصمة «هتلر»، حتى قبل أن يتقلع الروس من على ضفاف «الأودير»!

طلب «وليم ه. سيمبسون»، قائد الجيش التاسع، أن يسمح له متابعة زحفه ، ولكن أمراً من «برادلي» سمره في مكانه . «فالإيلب» ينبغي ألا تعبره غير الدوريات، بل ان «الإيلب»، في مجراه الأسفل، ينعطف بعيداً نحو الشرق بحيث لا تتستى الإحاطة به بكامله ، وابتداء من «ديسو» رسم خط توقيف آخر يحاذي «المولدي»، وهو أحد روافد النهر الجاري بين «ليبزيغ» و «دريسد». فما كان من «هودجز»، وقد عاقت وصوله مقاومة شديدة لقيها في جبال «الحارز»، إلا أن أتى طائعاً يصطف بحنده عند هدا الحط النهائي .

إنتهت بذلك حملة الجيشين الأميركيين التاسع والأوّل الألمانية. وتركت «أميركا» للروس مجد فتح «برلين» وفضله، بعدما تركت لهم فضل احتلال «فيينا»، وفي انتظار أن تترك لهم فتح «براغ».

ونزلت «برين» هذه، التي تشرف من المستقبل على أبعاد وأبعاد. عنة " عيفة مروعة. فالغارات الحليفة ما فتئت، ليل بهار، تزداد عدداً وعنفاً؛ فتوارت الشوارع، أو غدت خنادق ضيقة منسابة بين الأنقاض. أما الحريق، وما انفكت الغارات تذكيه، فلم ينطفىء البتة. إنبعث من المدينة عمود من دخان كان يُشاهد على بعد ١٠٠ كلم، وحلق فوقها كراية سوداء. تهدم ٧٠٪ من المدينة، وهي إحدى بحار المنازل الثلاثة او الأربعة الأكثر اتساعاً في العالم. لم تسلم أية منطقة، اللهم إلا أحياء السكن الممتازة ذات الكثافة الضعيفة كحيي هغر ونفالد، ووفانزي، أما وسط المدينة، بمباني كبريائه المتلرية والسابقة للعهد المتلري، فقد قنصف المدينة، عباني كبريائه المتلرية والسابقة العهد المتلري، فقد قنصف المشارع، لا يرتاب بوجوده في أحشائها على بعد ١٣٠ درجة تحت مستوى واحدة، والفوهر منجحر في أحشائها على بعد ١٣٠ درجة تحت مستوى الحليفة، بل ظن أنه في «برشتسفادن» ينظم حيز اليأس والقنوط. أما المعلم الذي ما فيء سراً، والذي سيعرف شهرة واسعة، فلم يكن سوى المعنص الأعمق من مركز قيادة فسيح حفر تحت الأرض.

العنصر الأعمق من مركز قيادة فسيح حُفرتحت الأرض. شملت الطبقتان الأوليان بعض المكاتب، ومركزاً للراديو، وأجهزة والتيليتيب». فضلا عن قاعة خاصة بالحرس ومطعم فاخر الأثاث باذخ التموين. وينحدر المء بعد ذلك إلى ملجإ ينقسم إلى ١٢ حجرة خاصة بالحدم، تُطهى فيها وجبات الفوهرر النباتية. وينحدر سلم لولبي فيقود إلى المعقل بحد ذاته، المحفور على عمق ١٢ م تحت حديقة المستشارية القديمة. أما المر الأوسط فيه فيستعمل كقاعة للموتمرات. ويقع إلى بمينه محرك الديزل المولد للكهرباء، ومركز الهاتف، وغرفة الطبيب وموريل، ويقع إلى الجهة اليسرى جناح الفوهرر.

لقد سكن «هتلر » هذا المعقل وحد و أول الأمر، ينام فيه، ولا يخرج منه إلا ليقوم بنزهة صحية في حديقة المستشارية التي انترت فيها الأنقاض، أو ليشرف على التقارير اليومية في أحد أجنحة الطابق الأرضي. ولكن «إيفا براون» لحقت به في أواسط نيسان. ويبدو أنها قد وصلت بشكل مفاجيء، وأن «هتلر » قد توسل إليها بالانسحاب، فخرجت على الطاعة للمرة الأولى، وألحت في أن تشاطره مصيره. كانت مساعدة

المصوّر «هوفمان» سابقاً. فغدت رفيقة الفوهرر منذ أن أخذ يناضل في سبيل الاستيلاء على الحكم. ولسوف يصفها «كيتل» قائلاً: «كانت هيفاء أنيقة للغاية، ذات شعر كستنائيّ فاتح، وساقين بديعتين كاملتين هما أوَّل ما يسترعي انتباهِ الناظر إليها . كَانَت خفرة، أو على الأقلُّ شديدة التحفَّظ، تميل دوماً إلى التواري والاحتجاب، فلم تكن تُـلمح في «البيرغوف» إلا صدفة . » عاد التواري مبدأها أثناء احتجابها في ملجإ المستشارية، فلم تغادر جناحها إلا فادراً، أمّا جناحها فيتألّف من حجرة واحدة. يضاف إليها حمَّام المعقل الأوحد. وهو على اتَّصال بمكتب «هتلر». ني ∧ نيسان أتى «هايىريكي» إلى المعقل فأطلع «هتلر» على وضع مجموعة جيوشه بحضور «غورينغ» و«دونيتز» و«هملر» و«كربيز» و «بورغدورف». فقد اتَّخذ الحيشُ المدافع عن «الأوديرِ » من البحر إلى قناة «هو هنز وليرن» اسم جيش الدبّابات الثالث الذي فُقد في «بر وسيا» الشرقيَّة، وانتقل إلى إمرة أحد جبرالات موقعة «الأردين» المشوُّومة، وهو الجنرال «هاسّو فون منتوفل». أعان «هاينريكي» أنّه غير قلق عليه في الوقت الحاضر: فالفيضان ما زال يغمر أسفل الوادي ويحمى الحطوط الألمانيّـة؛ أمَّا في الوادي الأوسط فقد غدا وضع جيش «بوستي» مقلقاً بعد انسياب ماء الفيضان؛ وقد أتى الروس بحشود الله فعيّة وراحوا يبنون عشرات الجسور حول «كوسترن». فبات «بوستي» يتوقّع الصدمة الهائلة بين يوم وآخر . هذا، وقد شاطره «هايىريكي» محاّوفه، وأعمّلن أنّه لم يكِد يبقى لديهُ شيء من قوى الاحتياط، واحتج لأن ثلاث فرق مصفّحة أعيد تشكيلها فيُّ منطقة «مونشنبرغ»، بين «الأودير» و «برلين»، تلقَّت أمراً بالرحيل إلى «سيليزيا » و «سلوفاكيا » لمساندة مجموعة جيوش الوسط .

لم يوافق «هتلر »، فقاطع «هاينريكي ». وانطلق مستعلياً في محاضرة حول الجيش الأحمر ، زاعماً أنه قد بلغ آخر رمقه ، وأنه لم يبق يضم غير المنفيين الذين جمعوا من معسكرات الأسر السوفياتية وسيقوا إلى النار بالسياط! وادعى أن قضية النصر ما كانت لتطرح لو كان في قيادة الجيش الألماني جمرالات لم يبهر تهم التشاوم ولم تتلفهم الحيانة. وقال: «تأتونني بالأرقام، وأرقامكم لا تهميني ما يهميني هو أن تنفحوا جندكم بعصبية الغلبة ، ولكن ليس لي في ذلك أمل ...»

أمّا بشأن الوجهة التي سيتخذها الهجوم المقبل، فلم يشاطر «هتلر؛ «بوستي» و «هاينريكي» رأيهما. فلن يحمل الروس باتتجاه «برلين»، وقل فقدت كلّ أهمية ستراتيجية، بل إنهم، وعلى رأسهم رجل حرب صحيح هو «جوزف ستالين»، لا عسكريون قد نجمدت أدمغتهم، سيوجهون حملتهم شطر «دريسد»، طمعاً في تطويق جبال «بوهيميا»، والتقاء جيوشهم التي تحاصر «فيينا»، على «الدانوب». وقال «هتلر»: «من أجل ذلك لن أعود عن القرار الذي اتخذته بإرسال ثلاث فرق مصفيحة إضافية إلى «شورنر»؛ فهو الذي سيحتاج إليها.» وبالمناسب أرسل إلى «شورنر» كذلك عصا المارشالية.

وتلا ذلك مشهد مذهل بالنسبة لجنرال يعود تدريبه العسكري إلا جيش العهد الامبراطوري الصارم. قال «غورينغ»: « يا زعيمي سأرسل إليك ١٠٠،٠٠٠ رجل من سلاح الطيران من أجل معركة والأودير». » وقال «هملر»: و أمّا أنا يا زعيمي ، فأرسل إليك من أجل معركتك في والأودير» د٠٠٠٠ من رجالي، رجال الصاعقة . وقال «دونيتز»: وأمّا أنا يا زعيمي ، فلك مني ، من أجل معركة «الأودير» وقال «دونيتز»: وأمّا أنا يا زعيمي ، فلك مني ، من أجل معركة «الأودير» وقال «دونيتز» فجمع «هتلر» هذه الأرقام أبي من رجال البحرية ، رجالي. » فجمع «هتلر » هذه الأرقام أي ما يعادل ١٣٠٠٠٠ للعند أي ما يعادل ١٢ فرقة. وقال : «هذه هي قوّات الاحتياط التي تريده أيها الكولونيل—جنرال «هايريكي»! فأجاب هذا بأنّ الرجال لا تكفي



خاتمة التقدّم الحليف في «ألمانيا» .

لإنشاء الفرق. وبأنته ينبغي تزويدها بالسلاح، وبأنته ليس للبحارة ولا للطيارين خبرة بشوون الحرب البريتة. وهنا انتصب «غورينغ» السمين قائلاً إن «هايىريكي» يهين طياريه، وإن طياريه هم أشجع الشجعان، وهم صالحون لكل نوع من أنواع القتال، فأدرك «هايىريكي» أن رأس الدولة الهتلرية قد فقد الصواب، وأنه يغالب الحقيقة والواقع بحركات غير مسجمة، هي حركات رجل يكافح كابوساً قد استحوذ عليه.

في اليوم التالي تحرّكت الجيوش الحليفة في «إيطاليا»، فشنّ الجيش الثامن هجومه بمحاذاة «الأدرياتيك» متجبّها شطر والبندقية»، يعاضده الفيلق البولوني الثاني والفيلق البريطاني الحامس. واستعاد الجيش الأميركي الحامس. بفيالقه الأربعة ، نشاطه ضدّ مدينة وبولونيا» بعدما أوقفه الشتاء، فطلبت قيادة الجبهة الجنوبية الغربية، وعلى رأسها «فون فيتنغهوف» . أن يُسمح لها بالانسحاب إلى ما وراء بهر «البو»، قبل أن تسحق المواقع الألمانية. فوفض وهتلر » ذلك .

وعلى «الدانوب» دخلت قوّات «مالينوفسكي» مدينة «فيينا»، «فدعا «متلر» مواطنيه النمساويّين إلى السلاح. ولكن برقيّة من الجنرال «فون برونو». قائد الموقع، دفعت به إلى أقصى حالات الغيظ والاحتدام. قالت البرقيّة: «يطلق سكّان «فيينا» الرصاص على جنودنا أكثر مما يطلقونه على الأعداء.» فأجاب «هتلر»: «عامل المتمرّدين بأشد وسائل

الردع وأعنفها. "أخضع الكومدان «بيدرمان» لألوان من التعديب. فكشف النقاب عن الحركة المناوئة للهتلرية التي لم تتمكّن حركة القمع التي عقبت ٢٠ تمور من القضاء عليها. فأثقلت أعمدة المصابيح في «فيينا» بعث من شنقوا. بيد أن رئيس المؤامرة الكابتن «زوكول». أفلت من التحريات. والتحق رجاله المخلصون بالمحاربين السوفيات. التحم القتال في الشوارع مدة أربعة أيّام أضطر الجيش الألماني بعدها إلى الحروج من المدينة. فإذا «فيينا» طعمة النيران، وإذا بجرس «القديس اسطفان» الضخم، الذي أذيب برونز ١٨٠ مدفعاً تركيباً لصهره، يهوي بين أنقاض الكانياة .

ذهب «جورف غوبلز» في ١٢ نيسان لزيارة الجبهة. وراح. في مطعم الضباط التابع للجيش التاسع. يثرثر حول موضوع «هتلر» المحبـب

الذي يصف «فريدريك الثاني» رازحاً نحت وطأة التحالف النمساوي-الفرنسي ـ الروسي: والامبراطورة «اليصابات» تموت فجأة ليخلفها أحد المعجبين بالملك البروسي. فيسخلي «برلين» ويقلب وضع المحالفة رأساً على عقب . بيد أنَّ سلاطة لسان وزير الدعاية لم توثَّمر في ضبَّاط مرهـُـقين يشاهدون ما يجري أمام أعينهم في استعدادات روسيَّة هاثلة. وما إن عاد «غوبلز» إلى «برلين» – وقد باتت على مسافة ٦٠ كلم من الجبهة– وقرآ البرقيات الواردة . حيى انترع سمَّاعة الهانف ونادي «بوسي، معاناً: «لقد ماتت الأمبراطورة، أيُّها الجنرال! « . أجل. لقد ماتت الامبراطورة! كان «فرانكلين روزفلت» في مكتب منتجعه الصحيّ. في «وارم سبرينغ » -من أعمال «جيورجيا». وكان سكرتيره «بل هيلسي» قد خرج منذ لحظات حاملاً بعض الأوراق التي تمكّن من َ الحصول على توقيعها. فيما انصرفت الفنانة «اليزابيت شوماتوف». التي استدعيت من «نيويورك». لأيَّام خلت. إلى تسجيل بعض الخطوط الأوَّليَّة لوضع رسم الرئيس. فرآته فجأة ينهار في مقعده . وسمعته يتمتم: «إنَّه لصداع محيف.» فبادر خادمه الحاص الأسود «أرثور بريتمان» ورفعه بين ذراعيه وحمله إلى سريره. لم تمض ساعة حيى مات الرئيس. ضحية الفجار دماغي صخم. لم يفاجيء هذا الموت غير العامّة من الناس. فقد كان «هاري تر ومان». نائب الرئيس. قد أحيط علماً، في أوَّل آذار ، بأنَّ «روزفلت» كان يعاني سكرات الموت. وأنَّه كان عليه أن يستعدُّ لتأمين الحلافة بين اللحظَّة والآخرى. ولم يكن على شيء من الاستعداد؛ فهو يكاد لا يعرف الرئيس الراحل، ولم يحادثه غير مرّة واحدة . وهو يجهل كلّ شيء عن سياسته الّتي كانت شخصية سرية الغاية. كان ابن مزارع فقير من مزارعي هالميسوري»، وصانع قبتَّعات مفلساً في «كنساس سيَّى»، فالتحقُّ بالمنظَّمة السياسيَّة التَّابِعة لسياسيُّ العصابات «بندرغاست».الذي انتهت حياته السياسية في أحد سجون الولاية ، فأرسله مبندرغاست، إلى مجلس الشيوخ، ونجحت موَّامرة ديموقراطيَّة في تعيينه لنيابة الرئاسة . لم يغادر وترومان» وأميركا» قط منذ الشهور القلائل التي قضاها في 
 «فرنسا» كضابط في المدفعيّة، إبّان الحرب العالميّة الأولى. كان نشاطه قد انحصر دوماً في القضايا الدَّاخليَّة ، فإذا به يُرفع في وقت حرج إلى مستوى أعظم المسؤوليّات التاريخيّة. أشرفت الحرّب ضدّ وألمانياً، على بهاية مظفَّرة، ولكن الحرب ضد «اليابان» لم تكلُّل بعد بالنجاح. والمحالفة التي تم عقدها مع «الاتتحاد السوفياتيّ» ضد ّ «اليابان» تهدُّد بالتصدع

ما انقضت ساعتان على وفاة «روزفلت» حيى أقسم «ترومان» اليمين الدستورية، ولم تمرّ على ذلك دقائق حيى جمع أعضاء وزارته. كان الاجتماع قصيراً، والقرار الوحيد الذي تمّ اتّخاذه هو تأكيد تاريخ ٢٥ نيسان موعداً لافتتاح موتمر «الأمم المتّحدة» في «سان فرنسيسكو». بقى

(no stamps are applied by registered version)

لاشك في أن هذه الحرب هي أكثر الحروب فطائع . لقد قنتل المدنيّنون بالملايين . وتجمّعت الآلام ركاماً . إلا أن معسكرات الاعتقال قد بزت بفظائعها كلّ هول . وإن في هذه الصور التي التقطها الأميركبّون بعد تحرير «بوشنفالد» لحججاً ناطفة .







« هذه «الأشياء» التي كانت فيما مضى بشراً...»



وزير الحربية «هنري ستيمسون»بعد انسحاب زملائه. وطلب من الرئيس الجديد أن يعير أذنه ليصغيي إلى تصريح غاية في الحطورة. وقال: إن أسريح عليه عند المستعلق المستعل «أميركا» قد أنجزت صنع متفجرة «ذات طاقة تدميرية تكاد لا تصدق». ولم يكن بوسعه إذ ذاك أن يصرّح بأكثر من ذلك

كان «هاري ترومان». بصفته نائب رئيس «الولايات المتَّحدة». بجهل كلّ شيء عن المشروع المدعو «ماماتن دستركت». ذاك المجهود الحبَّار الرامي إلى صنع أسلَّحة نوويَّة. إلاَّ أنَّه كشيخ، وكرئيس للحنة مهمتنها مراقبة المصانع الحربيّة، كان قد لحظ، لأشهر خلت، مجموعتين صناعيَّتين هائلتين، برزت إحداهما في المكان المدعوُّ «أوك ريدج» في وادي «تينيسي »، والآخرى بالقرب من «هانفورد»، في وادي «كولومبيا ». فما كان من وستيمسن ، إذ ذاك إلا "أن بادر لمقابلته ، وناشده بوطنيته متوسلًا" إليه ألا يهتم بتلك المنشآت. فقبل وترومان، وقد ظن -كسَّكَّان الجوار ، أنَّ تلك المراكز الصناعيَّة الجبَّارة التي لا يخرِج منها شيَّ البتَّة، إنما تصنع غازات خانقة . وها هو يكتشف أنَّ «أوك ريدجّ» يفصل الاورانيوم ٢٣٥ عن الاورانيوم ٢٣٨ بطريقة الانتشار الغازيُّ. فيما يصنع مركز «هانفورد» الأورانيوم ٢٣٩ أو «البلوتونيوم».

بعد آیّام وصف الجنرال «لیسلی ر. غروفز». مدیر مشروع «منهاتن». والدكتور «فانيفار بوش» والدكتور «أرثر كومبن» . للرئيس الذاهل ذاك المشروع الحارق الذي يُعمل على تنفيذه منذ عام ١٩٤١ دون علم «الكونغرس». فقد أنفق عليه ملياران من الدولارات، وتعمل آلاف المراكز ومئات آلاف الأشخاص، دون علم منها، على صنع القنبلة الذريـة. و بجري بناء نمو ذجين محتلفين : «بيغ بوي» الذي يستخدم الأورانيوم ٧٣٥ . و«فات مان» الذي يستخدم البلوتونيوم. ويعتقد العلماء والأحصّائيوّن القلائل المطلُّعون على السرُّ بكامله أنَّهم سيفرغون من العمل قبل آخر الصيف. حضر الأميرال وليهي، المحادثة؛ وما انصرف الزائرون حتى قال «لَر ومان»: «إنَّ هذا لأغَرب ما سمعت! لقد باعنا «بوش» و «كومبَّن» عندليباً! لن تعمل قنبلتهم أبداً ، أنا أعرف ذلك لأنتى خبير بقضايا المتفجّرات . ه

### لقد بدأت معركة "برلين"

لم تقتصر الآمال الحدّاعة التي خلقها في «ألمانيا» موتَ «روزفلت» على الحكَّام النازيِّين الذين باتوا يتعلَّقون بأقلُّ بارقة من رجاء. ففي هبرلين " المدَّمَّرة وُلد الانتظار الذي سيمدَّد المقاومة لدرجة اللاوعي: انتظار اصطدام الحيشين الكبيرين اللذين انبثق أحدهما من خلال أمواج الأطلسي وثانيهما من سهوب وأوروبا» و «آسيا». وكانت أحداث «اليونان»، وقمع الشيوعيَّةالدامي على يد القوَّاتالبر يطانيَّة تبدو وكأنَّهاالتباشير . كانت «ألمانياً » مستعدَّة لاستقبال الحرب العالميَّة الثالثة التي تولد من نيران الحرب العالميَّة. الثانية نفسها . فوق أرضها المعذَّبة .

في ليل ١٥-١٦ نيسان أقبلت طائرات الطيران الجوي الملكي، كما في كلّ ليلة، تقلب من جديد أطلال «برلين». فالقنابل المرعدة، قريبة كانت أو بعيدة في تساقطها، قد غدت ضجّة عليّة مألوفة. ولكن "، في الساعة الثالثة صباحاً، راح الزجاج يصطك في الضواحي الشرقية ، بعدما بقي سليماً حتى ذلك الوقت . واجتاحت الأفق رعشة" ناعمة متواصلة أفعمت القلوب ذعراً. فعلى والأودير »، وفي مقدَّمة والأودير ». كانت المدافع. ويبلغ عددها ٢٢،٠٠٠، قد بدأت تطلق نيرابها على المواقع الألمانيَّة . لقد بَدأ الهجوم الحاسم .

وفي سبيل هذا الهجوم الحاسم حشدت القيادة السوفياتيّة قوّات

جبَّارة. ٢٠ جيشاً. ١٥٠ فرقة. مليونان ونصف المليون من الرجال. ٤١٠٦٠٠ مدفع، ٦٠٣٠٠ دبتابة، ٨٠٤٠٠ طائرة. وكانت مجموعات جيوش ثلاث تركيز قوالها ضد العاصمة العدوة: جبهتا «روسيا البيضاء» الثانية والأولى، بقيادة «روكوسوفسكي» و «جوكوف»، وجبهة «أوكرانيا» الأولى بقيادة «كونييف».وعرفت معنويّات الجنود نشوة ثلاثيّة. نشوة النصر والانتقام، والانطلاق. وقد تضمّن النداء الذي أطلقه المارشال «جو كوف، العبارات التالية: « إلى الانتقام أيّها الجنديّ السوفياتيّ! إجعل من تصرّ فك عبرة لا يرتجف لها ألمان اليوم فحسب. بل وكذلك ذرّيتهم إلى مدى الدهور. كلُّ ما يملكه الحرمانيِّ الناقص هُو طوع يدك. أيُّها الحنديُّ

السوفياتي ، لا تفسح للشفقة سبيلا ً إلى قلبك ! »

وفي وجه كلّ مجموعة جيوس سوفياتيّة وقف جيش ألمانيّ: الجيش المصفّح الثالث، على «الأودير » الأسفل. في وجه «روكوسوفسكي» الذي وقف مَوْقَــّـةً بلا حراك ، الجيشِ التاسع . على «الأودير » الأوسط ، في وجه وجوكوف، الجيش المصفّح الرآبع، وهو الجناح الأيسر لمجموعة «شورنر» على «النايسي» في وجه «كونييف». كانت الجيوش الألمانيّة الثلاثة مولَّفة من عناصر غير متلاحمة: ففيها الفرق الاعتباديَّة، والفرق المخفَّضة ، وألوية المتطوّعين الأجانب أو فرقهم ، وحاميات الحصون. وفيلق «الأودير ». الخ... وعلى هذا الأساس يصعب تقدير قوّتها الحقيقيّة. ومهما يكن من أمر فإن التفوق الروسي كان ولا ريب بنسبة ٤ أو ٥ ضد ً ١ . كان ما يزال «لألمانيا» جنود في رأس الشمال وفي جزر «إيجه». فيما لم يجد «هتلر » للدفاع عن عاصمته غير ما يعادل ثلاثين فرقة تقريباً . إنها لغاية التناقض : فَالرايخ الثالث كان أشد قوة أمام «براغ»، أو أمام «ليبو »، منه أمام «برلين » !

في مقرَّ الفوهرر العامُّ اعتبر يوم المعركة الأوَّل مرضياً نوعاً. فحامية «فرانكفورت»، التي كانت معزولة على ضفة «الأودير» اليمني، قد صدّت الهجمات كافّة؛ وإلى جناح الجيشِ التاسع الآيمن حافظ الفيلق الجبليّ الصاعق ٥ على مواقعه على النهر. إلاّ أنّ الفيلَّقين الآخرين، الفيلق الصاعق المصفيّح. والفيلق ١٠١. تراجعا بعض الشيء حول «فريزرن» و«سيلو » .

وتضاعفت الهجمات الروسيَّة في عضون الأيَّام الثلاثة التالية . وبقي جِناح الجيش التاسع الآيمن متمسَّكًّا «بالأودير »، ولكنَّ الجناح الأبسرُ أَخَذُ يَتْرَاخَى . ومنحَ الحَنْرال «هايْرِيكي» الحَنْرالُ «بوسيّ» حرِّية تقويم جبهته بغية النجاة من التطويق. ولكن "هتلر » عاد فانتزع هذه الحرية منه: يجب على الجميع أن يقاتلوا أينما كانوا دونما التفاتة إلى وراء !

بات الوضع حريجاً في ٢٠. «فروكوسوفسكي»، الذي كان قد انتظر موعد انخفاض ﴿الأودير » مدَّة أربعة أيَّام، راح يهاجم بدوره من «ستيتن» إلى ترعة «هوهينزولرن»؛ وفي الجنوب. على «النايسي». آل هجوم «كونييف» على الفيلق ٥، وهو جناح الجيش المصفّح الرابع الأيسر، إلى إحداث ثغرة؛ وفي الوسط انفصل الجيش التاسع عن جَارَيه، بعد ما اجتيح من كلّ صوب، وقسطع ثلاث قطع. وبدأ تطويق «برلين» يلوح. وتلقى خليط من المتطوعين اللحد، أطليق عليه بإطناب إسم «مفرزة جيش السبري»، مهمة صعبة هي سد تغرة من ٤٠ كلم، من كلتا ناحيَتَي «باروث ». سدّاً مؤقَّتاً. وفي الشمال أمر «هايبريكي » «شتايبر » بأن جمع في منطقة وأورانينبرغ » كلّ من كان بوسعه أن يُقاتل لمساندة جناح الجّيش المصفّح الثالث آلأيمن المراخي .

وعلى الروزنامات الألمانيَّة أشير إلى تاريح ٢٠ نيسان بحروف حمراء كبيرة: إنَّه عيد ميلاد الفوهرر. ولم تحل الهزيمة دون إقامة الاحتفال التقليديَّ؛ عمدت المدن الألمانيَّة، الَّتِي لم يغطُّها الغزو المزدوج بعد.

إلى رفع الرايات الهتلرية، وفي صالات المستشارية المجتاحة استقبل «هتلر» أولا مجموعة من الصبية البرلينيين الذين تميزوا خلال عمليات القصف؛ ثم تقدّم الأعيان الكبار كه «غورنغ» و «ريبنروب» و «دونيتز» و «لي » و «بورمان» الخ، يمرون أمام سيدهم واحداً واحداً وهم يتمتمون النهم، و بعد جلسة منفردة مع «غورنغ»، نادى «هتلر» «كيتل «قال له: «إن الرايح مارشال قد أعرب لي عن رغبته في الذهاب إلى «برشتسغادن». أنا لا أرى ما يحول دون ذلك...» وقد روى «كيتل» فيما بعد: «في تلك اللحظة، كانت الساعة السابعة مساء تماماً. وقد تمكننا من الهروع إلى الملاجى، في اللحظة الحاسمة». كان الطيران الأميركي يحتفل هو الآخر بعيد ميلاد الفوهر و الد ٥٧!

واستونف النقاش في المعقل المحصّن. ولأيّام خلت كان «هتلر». على أتر نوبة عصبية عنيفة ( «لن أوقع البتّة على هذا ! خذوا هذا من وجهي! ») ، قد قبل بالاعتراف بأن «ألمانيا» سوف تشطر شطرين عمّا قريب. وبأنّه لا يمكن تأجيل إنشاء منطقتين للدفاع أكثر من ذلك. وهنا حلّت مرحلة التطبيق بعد مرحلة القرار المبدئي ، فعنين الأميرال «دونيتز» قائداً لمنطقة الشمال، والمارشال «بوش» مساعداً له. وأمّا منطقة الجنوب، التي كانت تضم «الألب» الإيطاليّة والنمساويّة والبافاريّة ، فقد وضعت السباً تحت ساطة المارشال «كيسلرنغ»، إلا أن الجميع كانوا عالمين



متطوَّعون من الفتيان يتدرّبون على استعمال القذائف المضادّة للدبّابات .

بأنَّ قائدها الفعلي سيكون الفوهرر نفسه .

في عشية الكارئة. كانت «برلين». بلا جدال، إحدى أغرب لوحات التاريخ على الإطلاق. فالمدينة، التي أخليت جزئياً في ١٩٤٤. قد عادت فغصت بالسكان بعدما تلقت دفقاً من اللاجئين يبلغ المليون ونصف المليون. كانوا يخيمون في المتنز هات العامة. حيث كانت جيادهم تلتهم قشور الاشجار، وبالقرب منهم كان بعض قدامي المتطوعين ومن بينهم من قطعت إحدى ساقيه ولم يكن لديهم من بزة غير ساعدة فوق ستربم المدنية، وبعض الأغرار في سراويل «فتية هتلر» الجلدية، وحتى بعض الفتيات من «جمعية الفتيات الألمانيات»، يتعلمون جميعاً طريقة استعمال الصاروخ المضاد للدبابات. وفي أماكن أخرى كانوا يحفرون الخنادق والفخاخ المضادة للدبابات. وأما النداء الذي وجه للسكان المدنيين، والذي يدعوهم إلى جعل مدينتهم في حالة دفاعية، فهو لم يُطلق إلا في ١٣ نيسان؛ إلا أنه لم يُحدث التأثير الكبير، لأنه فهو لم يُطلق إلا في ١٣ نيسان؛ إلا أنه لم يُحدث التأثير الكبير، لانته فهو لم يُطلق إلا في ١٣ نيسان؛ إلا أنه لم يُحدث التأثير الكبير، لانه فهو لم يُطلق إلا في ١٣ نيسان؛ إلا أنه لم يُحدث التأثير الكبير، المتال

في الطرقات . واستوْنفت الحياة اليوميّة بنشاطها المعهود. وأعدقت الحرائب على هذا المشهد طابعاً خياليّاً. كانت المصانع تعمل. والمكاتب كذلك. وكانت الجماهير في ذهاب وإياب. وكَان بعض صالات العرض السينمائيَّة فاتحاً ابوابه وراء واجهات من الألواح الحشبيَّة أحياناً . وكانت يافطات تحمل الكتابة التالية: «من يومن «بهتلر» إنَّما يومن بالنصر ». وكذلك: « إنَّ البولشيفيَّة على شفير هزيمة ساحقة لم تعرف لها مثيل من قبل. ١ ولكن الجو كان غريباً، وكأنَّه وهميٍّ. كان الناس حبلين من شدّة التعب؛ كان كلّ منهم يحمل كيساً أو حقيبة تحتوي على أعزّ ما يملكه، وليس فيهم من كان متأكَّداً من أنَّه سيرى منزله سليماً بعد ذلك الحين. وكانت السيّدات يقفن في صفوف طويلة بانتظار شراء المون مقابل ما بقي لديهن من بطاقات التقنين، ولكن مخازن كثيرة قد بهد مت فغدا صعباً للغاية الحصول على المواد" الغذائيّة، وحتى على اللحم والسكّر. وكان بعض النسوة يأتين فيعنَّفن أز واجهن "الذين كانوا يبنون المتاريس. قائلات: «عَـد إلى البيت آيَّـها العجور الغبيِّ. إنَّ ما تقوم به لن يجدي فتيلا! » كانت الأكثرية عالمة بأن الحرب قد فُقدت، ولكن كان يجدر الاحتفاظ بهذا الاقتناع سرّاً؛ وفي أيّة حال، لم يكن الايمان «بهتلر » قد زال تماماً، ولا الاعتقاد بالسلاح المعجزة الذي سيبرز في اللحظة الحاسمة؛ وكان الرجاء هو أن يصل الأميركيُّون إلى «برلين» قبل الروس. فهم قد قصفوا المدينة من غير شفقة، وأحدثوا هده الأكداس الهائلة من الأطلال الِّي بدأ الربيع يحرُّك فيها رائحة الحنث – ومع ذلك كان البرلينيُّون متأهَّبين لأن يَهلُّملوا لهم بصوت متَّفق واحد .

أطل ٢١ نيسان بصبيحة ربيع مضرَّجة بدماء الشمس . كانت عصافير «غرونيفالد» تغنّي كلّها بولع شديد في غمرة الحضرة النضرة . 
إلا أن دوياً لم يكن دوي القنابل . بل دوي أوائل القذائف السوفياتية المنهمرة على المدينة ، قد أرعب البرلينيين واستمر الحصار . في الجنوب اجتاح الروس السد الضعيف المنصوب حول «باروث» ، واستولوا على «زوسن» التي فرّت منها القيادة الحربية الألمانية العليا النّجوء إلى إحدى ثكنات «كرامينتز»، وفي الشرق جاوز «جوكوف» الجيش التاسع المطوق، فبلغ آخر خط المترو أو «أو باهن»، وفي الشمال راحت أجنحة «جوكوف» و «روكوسوفسكي» الداخلية تتقدّم من كلتا ناحيتني ترعة «هوهنزولرن»، واستولت على «إيبرسفالدي» . ثم قتربت من هافيل» . وراحت بهد د وأورانينبرغ » و «سباندو» .

كان الخبرالات الرصينون جميعاً يعتبرون أن الدفاع مستحيل، وكانوا مقتنعين من أن «برلين» سوف تعلن مدينة مفتوحة في اللحظة الأخيرة. وراح قائد مجموعة الحيوش «هاينريكي» يفكر بإهمال العاصمة لإقامة جبهة دفاعية بين والأودير» و والإيلب»؛ وحاول «وايدلنغ»، وهو قائد الفيلق المصفح ٣٥، أن يلتف حول «برلين» من الحنوب للحاق بجيش وفنك غربي وبوتسدام»؛ وأتى أمر من «هتلر» يمنعه من القيام بالمحاولة تلك، ويفرض عليه دخول المدينة للدفاع عنها.

في وزارة الدعاية بدأ اجتماع المدراء في الساعة ١١ كالمعتاد. واليلتين خلتا كان وغوبلز ، في احتفاله بميلاد الفوهرر، قد بث على موجات الأثير اعترافاً بالولاء ووعداً بالنصر عادا مرة أخرى إلى كهربة قسم من الشعب الألماني. وفي الليلة السابقة، كان هو الوحيد في إبداء رأيه بأن يقى وهتلر ، في وبرلين ، مصرحاً بأن القومية الاشتراكية بكاملها يجب أن تقاتل، فإما أن تنتصر أو تلفظ أنفاسها في وبرلين ، وها هو الآن قد ظهر أمام معاونيه في قاعة حُطِّمت نوافذها، ليقول لهم: « لقد ضاع كل أمل ! ... »

لم يقل لهم هذا، بل قذف به في وجوههم قذفاً عنيفاً. لم يكن ذلك

اعترافاً بالإذعان. بل كان زئير سحط. وأماً صوته، الذي كان ضخماً بالنسبة لحسده الهزيل. فقد دوى كما لو كان نخطب أمام جمع في قصر الرياضة. أو بالحري كأنه كان يخاطب الشعب الألماني برمته. وراح يشتم هذا الشعب ويحقره قائلا: «شعب جبناء! إنه يسمح بهتك أعراضه! إنه يسمح بتدنيس أرضه! في الشرق أركن إلى الفرار. وهو قد استسلم في الغرب. لم يكن كفواً للقومية الاشتراكية. ولكنه سوف يدفع ثمن جبنه وهزيمته وحقارته وخوفه، أغلى مما كان يمكن أن يدفعه ثمناً لانتصار هو أونع منه!»

ومن جملة الرجال الذين كانوا هناك تجرّاً واحد على الثورة: إنّه مدير الإذاعة «هانز فريتزكي». اعترض قائلاً إنّه إذا كانت هنالك بالفعل بعض بوادر الضعف، فهي لا تسمح بنسيان البطولة التي قاتل بها الشعب الألماني وما يزال يقاتل... ولكن هذا الاعتراض كان من شأنه أن يوقد عضب «غوبلز» ويغذي سيل الشتائم التي صبها على الرجال وعلى الأمة. وشتم هفريتزكي» والآخرين الذين لم يفتحوا فاهم، قال: «لم يحاول أحد" إرغامكم على العمل معي يا شجعاني! وأما الآن فقد قضي عليكم. ولسوف تُقطع أعناقكم الهزيلة! « وغادر القاعة فجأة، وهو يصبح : والسوف تُقطع أعناقكم الهزيلة! « وغادر القاعة فجأة، وهو يصبح : والسوف تُقطع وسنجر معنا في سقوطنا العالم ... »

في المستشارية كان ٢١ نيسان يوماً محموماً أيضاً. لم يضطرب «هتلر» هكذا من قبل: راح يتصل هاتفياً بكل الوجهات، وكان يعوي في إصدار الأوامر والتهديدات. كانت آماله عالقة بمجموعة «شتاير» التي أمر «هاينريكي» بإنشائها في منطقة «أورانينبرغ»، وراح يتخيلها وهي تنقض على جناح «جوكوف» الأيمن محاصرة إياه في حزام «برلين» المحصن. وفي الساعة ٢٠٥٠ كان ما يزال يرهق رئيس أركان الطيران المعامة. «كولر» ممثل «غورنغ»، لكي يؤمن «لشتاينر» كل مساندة جوية ممكنة. قال: «سوف ترى يا «كولر» أن الروسي سيمني تحت أسوار «برلين» بالهزيمة القاصمة. وهي أدمى هزائم تاريخه على الإطلاق...» في اليوم التالي. الأحد في ٢٢ نيسان، افتتحت جلسة التقارير في الساعة ١٥ في القاعة المحصنة. وأما «جودك» فقد توقيف طويلاً أمام المسارح الثانوية. وراح يسهب في الكلام على الوضع في «إيطاليا»، المسارح الثانوية. وراح يسهب في الكلام على الوضع في «إيطاليا»، مأنه في كل مرة يحمل فيها أخباراً مقيتة. وقاطعه «هتلر» صائحاً: «دعك من هذه الترهات! ما الذي يفعله «شتاينر» الآن؟»

وا آسفاه! وهل كان بوسع الشتاير ، أن يقوم بعمل ما؟ لقد حشد نحواً من عشرين ألف رجل هم خليط من بحارة البحرية الحربية الذين استفد موا من مرافئ اللطيق ، ومن طلبة المعاهد الثانوية. ولكن لا مدفعية لديه. ولا دبابات. ولا وقود، ولا شاحنات، بل ينادق ومسد سات وقنابل يدوية لا أكثر . وقد كان عليه ، في عجزه عن الهجوم ، أن يولي الإدبار أمام رتل سوفياتي مصفت كان يقتر ب من «أورانبرغ » . إن وصف التأثير الذي نتج عن التقرير الباهت هذا كان موضوعاً لر وايات محتلفة . فحسب قول بعض الكتاب أصابت «هتلر » نوبة لم وايات محتلفة . فحسب قول بعض الكتاب أصابت «هتلر » نوبة ثم رفع وجها بلاته الدموع . ولفظ أنيناً كأنين الحيوان الجريح ارتعش شم رفع وجها بلاته الدموع . ولفظ أنيناً كأنين الحيوان الجريح ارتعش له كل من في القاعة المحصنة . وأما روايات «كيتل» وهجودل» . الشاهدين المباشرين الوحيدين اللذين عاشا موقعاً بعد الهزيمة ، فقد كانت المضرون للانصراف استبقى «كيتل» و «بورمان» . نظر إليهما أكثر اعتدالاً : أصغى «هتلر » حتى آخر التقرير وهو ساهم ، وعندما برهة بصمت . ثم أعلن بصوت أجش .

ــ لن أغادر وبرلين .

وقال «كيتل»: «لقد صعفى النبأ...» كان كلّ شيء جاهزاً

لانصراف الفوهر ر ، وكان مُتَّفقاً أن تسير أعمال القيادة الحربية العليا في الغد في «برشتسغادن». وكان ما يزال محتملاً استخدام جيش هفنك» ضد الأميركيتين. وقال «كيتل»: «كان «هتلر» قد جهتزه بنفسه. وقد انتقى كل فرقة من فرقه، بعدما أخذها من الجبهات المختلفة. كان قد أقامه في موقف ارتكاز جنوبي «هامبورغ»، وكان يعتزم، بعد حمايته «بالإيلب» إلى الشرق أن يطلقه في وجه الأرتال الأميركية المتقد مة جنوبي «هارز»، والتي كان يعتبرها ضعيفة نسبياً. «كان على «برلين» أن تواصل الدفاع عن نفسها، ولكن كما كانت تدافع «دانتزيغ» تواصل الدفاع عن نفسها، ولكن كما كانت تدافع «دانتزيغ» و «بريسلو»، أي بشكل مستقل عن العمليات في الساحات المنكشفة. وكان الوضع يختلف تماماً لو أن «برلين»، والفوهر ربين جدرانها، أصبحت قطب المعركة.

وراح «كيتل» يدافع عن وجهة نظره، ولكنة قوطع بوصول موظف من دائرة الصحافة استدعاه «هتلر»، فسأله هذا الأخير عما إذا كان تصريحه قد وُزِع في شوارع «برلين»، وسأل «كيتل»: «أي تصريح» وشبك «هتلر» يديه وقال: «ان الفوهرر في «برلين»، وسيبقى في «برلين»، وهو لن يغادر «برلين» إلى أقصى الحدود.» ثم قال مخاطباً «كيتل»: «ستذهب غداً إلى «برشتسفادن»، الحدود.» ثم قال مخاطباً «كيتل»: «ستذهب غداً إلى «برشتسفادن»، وحسناً. ومي تذهب إليها بدورك؟ بسأبقى في وبرلين» أن الجودل »؟ هأذهب إلى «برشتسفادن» بينبغي عليك أن تطيع أوامري، أين هجودل »؟ هؤهم إلى «برشتسفادن». ورد دوهتلر »على مسامعه ما قد قاله «لكيتل »منذ برهة، ثم أضاف: «سترافق الفيلد مارشال إلى «برشتسفادن». ولكنك لا تستطيع القيام بأعباء القيادة من «برلين». وأنت لا تستطيع إصدار الأوامر من غير أركانك العامة. به إن الفيلد مارشال سينوب في القيادة عني. ما من جندي يحارب من أجل الفيلل سارشال. به اله الآن. »

واتسع نطاق النقاش . وفي قسم المر الذي كان يقوم مقام البهو . كان الضباط المساعدون قد أصغوا إلى الحديث وفهموا الفحوى. فقام الجنرال «كريستيان» يتصل هاتفياً «بغورنغ» . واتصل الأميرال «فيس» هاتفياً «بدونيتز» . واتصل السفير «هيفل» هاتفياً «بريبنبر وب» . واتصل وفيغلين » هاتفياً «بهملر». وتعاقبت الشخصيات المنذرة على آلة الهاتف، تتوسل إلى «هتلر» أن يعود عن غية . وأن يغادر «برلين» . ولكن «هتلر» لم يجادل ، ولم يقاطع ، ولم يفقد صوابه ؛ بل كان يرد من حين إلى آخر: ولقد التخذت قراراً نهائياً . ولن أعود عنه » .

وبعدما بذل «كيتل» ثلاث ساعات من الجهود أذعن للأمر الراهن. قال: «إنّ هذا لوضع جديد قطعاً. سأذهب شخصياً إلى جيش «فنك» لأرى ماذا يمكنه أن يود يه من عمل في الدفاع عن «برلين». وسيبقى عجو دل» في «كرامبنتز». سأرحل للحال.» قال «هتلر»: «إنّي أوافق على هذا. ولكن يجب أن تأكل شيئاً قبل ذهابك».

لقد عاد إليه الهدوء كمن اتخذ قراراً يائساً. قال «كيتل»: «لقد أمن لي بنفسه الشطائر، والشوكولا، ونصف زجاجة كونياك».

كان ليل الفيلد مارشال مفجعاً فقد غشيت ضواحي «برلين» جموع غفيرة سابحة في خضم التعب والقلق القاتل. وكانت الانفجارات وهالات من اللهب تثير الأفق بلون احمر وجز أوصاله. وتمكن «كيتل» بصعوبة من وجود المنزل الغابي الذي أقام فيه «فنك» مركز قيادته. وأكب الجنرالان على الحارطة على ضوء شمعة ، وراحا يعملان على قلب عملية الجيش ١٢. وأما «فنك» ، وهو ضابط لامع ، فقد كان يعلم أن الحرب قد فقدت ، وأن الهدف السراتيجي الوحيد المعقول هو في الاستسلام للأميركيين. وها ان التعليمات التي أتاه بها «كيتل» تعود فتلقي به وسط

الحشود الروسيّة! ولكنّه لا يقدر إلاّ أن يطيع!

وبدلاً من أن يهاجم الجيش ١٢ باتجاه الجنوب الغربي، سوف ينتقل نحو الشرق، غير محلف على والإيلب الآ مؤخرات ضعيفة. وكان على فيلقه الشمالي ، الفيلق المصفح ٤١، بقيادة الجنرال وهولسي ١٠ أن يسد د مجهوده نحو وبوتسدام ، حيث ينضم إلى حامية المدينة التي يقودها الجنرال ورايمان ، وكان على الآخر، وهو الفيلق ٢٠، بإمرة الجنرال «كوهلر »، أن يتقد م جنوبي وبرلين ، وأن يمد يده للجيش ١ الذي حصل أخيراً على إذن التخلي عن والأودير ، والذي كان عليه بعد الحصول على عضد هذا الجيش الأخير، أن يستدير نحو الشمال للإطباق على مهاجمي العاصمة من الوراء. وفي شمال وبرلين ، كان على مجموعة وشتايير ، التي تلقت لتوها الفرقة الآلية ٢٠ والفرقة المصفحة ٧ باللتين أعارها إياهما ومانتوفيل ١٠ أن تلتحق بالعملية العامة بإطلاقها هجوماً باتجاه وسباندو ».

إن الخارطة مطواع. فتحت ضوء الشمعة الشاحب، وبعد ذلك عند أول خيوط الفجر، عاد بريق أمل إلى الانبثاق. واستكتب «كيتل» هفنك» أمر عملياته، ثم غادره وهو يعده بالنصر ، وبعد ذلك، وعلى الرغم من تعبه، راح ينشط فرقة «شاربهورست» بالقرب من «بلزيغ». وقد روى فيما بعد، قال: «لقد عدت بانطباعات ممتازة». ثم أردف بشيء من الخرابة: «لقد كانت تلك أول مرة أتساتم فيها القيادة منذ بداية الحرب». في الساعة ١٣ كان «كيتل» قد عاد إلى «كرامبنتز»، حيث بقي «جودل» ساهراً فوق خرائطه؛ فعادا معا إلى المستشارية.

كان «هتلر »هادئاً. إنحنى «كيتل» نحو «جودل» يهمس في أذنه:

«كلّ شيء على ما يرام. كان بهار أمس حافلاً بالهيجان والاضطراب؛
ولكن المياه قد عادت إلى مجاريها من جديد». واستمر المساعد العجوز
( ما أزال أتبع هنا سياق روايته، وأنقل كلامه) في التفرس بملامح سيده.
ويبدو أن المعلومات عن جيش «فنك»قد شرحت صدر القوهرر،
أو على الأقل ظن «كيتل» ذلك.ولربها هو لم يفقه أن اليأس كان قد
ألقى على وجه «هتلر» قناعاً لم يعهده من قبل: ألا وهو قناع الصفاء.
قال كيتل: «سأنام ساعة أو ساعتين. وسأعود بعد ذلك إلى جيش
قال كيتل: «سأنام ساعة أو ساعتين. وسأعود بعد ذلك إلى جيش
«هايريكي». سأحاول دفع الجبهة كلها إلى الأمام، وسأقد م لك تقريراً
عن ذلك غداً. «أجاب «هتلر» : « لن تتمكن من القيام بهذه الأعمال
كلها في يوم واحد. بإمكانك أن تذهب إلى مجموعة «هايريكي» غداً.
أو ربها بعد غد. «

إنها لكلمات غريبة تنطلق من فم كهذا. فالرجل الذي طالما أرهق مساعديه وأذاقهم الأمرين بسبب قلة أناته ، يقول الآن: ليس الأمر بمستعجل الم ينضع الروس بهارهم سدى ، فقد بلغت مقد مات «كونييف» «بيلتز» على بعد ١٥ كلم جنوبي «بوتسدام»، وبلغت مقد مات «جوكوف» «دوبيرتز» على بعد ٥ كلم من «سباندو». كانت خمسة أسداس «برلين» مطوقة، وفي الشرق كان المشاة السوفياتيون يقربون من «الكسندر بلاتز». وبعدما تسلم الجنرال «وايدلنغ» مهامة عمل على توزيع فرق فيلقه المصفح ٥٦ من «بانكوف» إلى حواشي مطار «تمبلهوف». لقد بدأ الحصار

في الملجإ المحصن عكرت صفو النهار النسبيّ برقية من «غورنغ» يطلب فيها من الفوهرر ما يلي : «هل ترضى بأن أتسلّم قيادة الرايخ التامة مع السلطات المطلقة في الخارج وفي الداخل؛ وأمّا إذا لم أتلق جواباً قبل الساعة ٢٧ من هذا المساء، فسأعتبر أنلَك لم تبق متمتّعاً بحريتك في العمل. ولسوف أتصرّف بما فيه مصلحة شعبنا وبلدنا.» فهذا الإنذار

الوقع. وهذا التصريح الواضح عن النية في التفاوض مع العدود. قد انتزعا همتلر » من الضنك الذي كان قد استسلم له ، فراح يشتم «غورنغ » بعبارات مقذعة للغاية، وبعد ذلك قام مع «بورمان» الذي انتشى لفقدان حظوة عدوه الممقوت بتحرير أوامره لقائد الصاعقة في «برشتسغادن»: إن «هيرمان غورنغ»، مرتكب الحيانة العظمى ، الذي جدر د من رتبه ومن ألقابه كافة، قد حكم عليه بالإعدام . ولكن الفوهر ر ، نظراً لحدماته السابقة، قد عفا عن حياته، بيد أن توقيفه كان أمراً واجباً. وأرسلت برقية أخرى تستدعي «من «مونيخ» إلى «برين» الجنرال بارون «روبرت فون غرايم»، قائد الأسطول الجوتي السادس، الذي كان «هتلر» ينوي غرايم»، قائد الأسطول الجوتي السادس، الذي كان «هتلر» ينوي تنصيبه على رأس الطيران الإلماني خلفاً «لغورنغ».

في اليوم التالي، ٢٤، أُنجزَّ تطويق «برلين». وعلى طريق «كرامبنتز» استُوقف «كيتل» أثناء عودته من مركز مجموعة «هاينريكي». فلقد أرغمت القيادة الحربية العليا على الفرار أمام االمصفـتحات الروسية أثناء الليل. فلحق «كيتل» بها في منزل «نوي روفين» الغابي، بالقرب من «فورستنبرغ».

وقد قال فيما بعد: «لقد طلبت طائرة من مطار «ريشلين» فقيل لي إن ضباباً كثيفاً كان بغطي المدينة، فكان علي أن أوَّجل موعد طيراي. كنت أحاول جمع بعض الكتائب والذخيرة لإرسالها إلى «برلين» عن طريق الجوّ.وقد أطلعتُ الفوهر رعلى ذلك هاتفياً.وأنا أذكر أنه قال لي: وأرسل المدد أو لا ثم تعال». ولكن أو في اليوم التالي، ٢٥ نيسان. أعلمني الرقيب الأوّل لدى الفوهر راد «فون بيلو»، بأن مدرج الهبوط الذي أقيم على المحور شرق غرب، بالقرب من بوّابة «براندبورغ». قد أصيب تكراراً، وبأنه لم يبق صالحاً للاستعمال.»

ولكن هذا المدرج الذي لم يبق صالحاً للاستعمال، سوف يُستَعدمل في ظروف فائقة الحرأة. فتلبية لدعوة «هتلر» وصل «فون غرايم» إلى «ريشلين»، وفي فجر ٢٦، طار نحو مطار «غاتو» البرليني تواكبه مجموعة من المطاردات. وكان يقود طائرته ذات المقعدين الطيارة الجميلة «حنة رايتش». كانت تلك المرأة المتعصبة في ولائها تريد الإفادة من هذه السائحة الأخيرة لمشاهدة فوهررها.

لم تكن «غاتو» في أيدي الروس بعد، ولكن لم يبق هنالك أي سبيل برتي للوصول إلى قلب «برلين». واستبدل «حنة» و «روبرت» طائرتهما، فتسلّم هذا الأخير القيادة وطارا معاً باتتجاه بوابة «براندبورغ». وعلى ارتفاع يلامس سطوح المنازل راحا يحلقان فوق «برلين» وقد غدت فريسة للّهب. وأصابت الطائرة قذيفة مزقت ساق «غرايم» اليمبي، فغاب عن وعيه، ولكن وحنة» تمكنت من الهبوط، فعثرت على سيارة، ووصلت إلى المستشارية حيث ضُمدت جراح «غرايم» للحال. وتعاقبت بين الفوهر والجريح والطيارة مشاهد غيظ وتأثير ودموع . وراح «هتلر» يُرعد ويبرق بصدد خيانة «غورنغ»، وكان يثن على مصيره المشووم من يُرعد ويبرق بصدد خيانة «غورنغ»، وكان يثن على مصيره المشووم من خلال نفحات من الأمل. قال إن حالته الجسدية لا تسمح له بالموت وهو يقاتل، ولم تكن به رغبة في الوقوع حياً في أيدي الروس، ولذلك سوف يقضي على حياته.

طلب الزائران منه حظوة مشاطرته مصيره. فرفض، فرفتع «غرايم» إلى رتبة جنرال فيلدمارشال وهو آخر من رُفع إلى هذه الرتبة وأمره بالحروج من «برلين» لمواصلة القتال على رأس الطيران . بيد أن الطائرة التي جاء بها «غرايم» لم تكن صالحة، ولذا وجب الانتظار ريثما يرسل الطيران إلى «برلين» طائرة جديدة .

ولبضعة أيّام خلت كان الجيش الفرنسيّ الأوّل قد استولى على المترتفارت». وفي ٢٥ نيسان، قبل ذلك بليلتين، كان الروس والأميركيّون



المارشال جوكوف .



المار شال كونييف .



المارشال روكوسوفسكي .

مد تصافحوا على «الإيلب» : في «تعرّطو» ، وهي بادرة رمزيّة قطعت «المانيا» شطرين. في الليلة السابقة دان الانكليز قد دخلوا إلى «بريم». وفي «إيطاليا» كان الاندحا، الألمانيّ كاملاً في كلّ مكان بدأ الإذعان يطغى والقتال بهدأ أنفاسه وألمانهم إلاّ في أتون «برلين».

إنَّ معابك الطرفات الِّي ١٠.أت في ٢٧ نيسان. في ضواحي «نيدر شونهاوزن» و «لحتنبرغ »، كانت تعصف باستمرار . في ۲۳ كان الروس قاء وصاوا إلى افرالكه رترالي» وغز وه حتى جوار «ألكسندربلاتز». و في ٢٤ كانها قا. استهاوا على محملة «سيليزيا»، ومحطة «غورلتز» من ناحية «السبرتب» الأخرى. • في ٢٥ كانوا يقاتلون في الشمال في ضاحية «رينيكندورف». • في الحنوب. في ضاحية «ستغلتز». طردوا رجال الصاعقة من دار بالديَّة الشونيبرغ ٥٠٠ واستولوا على «تمبلهوف»، وأشبعوا «نبرنمارتن». وهو المكان الذين الناف البطَّاريَّات الآلمانيَّة محتشدة فيه. وابلاً من قذائفهم. وفي ٢٦، افطاقها من «تمبلهوف» واستولوا على «بياني أَلبانسبلاتز»، التي تبعد كيامهم بن عن «أُونْمر ــدِنــليندِن». و في الشمال استهلها على «تيغيل» . . • «فيتنو » . ودخلوا إلى «سيمنس شتاد» وإلى حيّ (١٥ ينم " الصناعي . فخاصها القتال وسط المصانع التي كانت ما تزال تُمنتج الأسلمة الألمانية لساعات خلمت. وقلم ساد ليل ٢٦-٢٧ ها.وه مفزع . كانت الحرائق تنأ حرّج بي حل ١٠ ح. و راحت القنابل التي لم تنفجتر تابَوْنِي بسط اللهب الذين بالسعهاء غير أنَّ هذه الانتفاضة الجامحة لقبيي التدمير لم تكن إلا له: به من وطأة الصمت الذي نتج عن هدنة السلاح. وعنا. انبلاج الفجر تعجيب المدافعون عن وتيرغارتن، لسماع نغريا. الدصافير . وما هي إلا برهة حبّى كانت أراغن «ستالين» تعود إلى العز ف إ

كان الروس في عجله من أمرهم. فشنتوا على قلب «برلين» هجوماً ماميّاً. فاستهاماً على عدليَّم «أنهالت». و بلغوا «ليبزيغيرشتراسيّي» و «البرنتس ألبرت شيراسي». ودحلوا إلى مقر قيادة الغستابو فوجدوه مفروشاً جئتُ الأسرى السبّاسيّين المقتولين. وأمّا المستشاريّة، وهي هدف ها. المحهود العميد. ومرمى الهجوم المعاكس الذي انطلق من وستالينغواد.. فقد ماتت على بعد ٣٠٠ متر محسب! ولكن المدافعين كانوا ينبثقون من الأطلال. ورد وا المهاجد بن واستعادوا ميني الغستابو ، ثم عادوا ففقدوه مرة ثانية توفيف الهجوم. ثم كان عود إلى الإعداد. عادت المدفعية وأواغن وسنالين و تنفث النار . و الحب المطاودات القادفات الروسية، التي حالت مكان النشكيلات الحويد الانكايزية الأميركية ، تنقض جماعات حماعات. وهز المدينة الكاملها د وزيّ هائل حين تفجير مستودع للصواريخ المضادة الديابات في الوتسادا مير بلاتسي ». فكانت الحصيلة مذبحة مروَّعة. وفي نظى الأبض كانت تنعقد مأساة أبشع من هذه: كان النَّمَالَهُانَ قَاءَ نَمِدَهُ أَوْ أَنْسَفَ سَادُودَ تَرِعَةً ﴿ لَا نَا فَيْهِرَ ١ ٤ بِغَيْةً إَغْرَاق ممر ات المبر، الداخابَة الَّذِي ١١ن الروس مستخدموتها. وفي الدياجير راح آلاف المدنبة بن الدين لحمَّاوا إلى تاك المد ات يهدون في وجه المياه المتصاعدة. وقد

هلك المئات من غير المقاتلين، من بينهم نسبة من الأطفال كبيرة، غرقاً أو اختناقاً، وذلك بين محطّتي هليبزيغير بلاتس، و هأونتر دن لندن، وكان هنالك ثلاثة ملايين من البرلينيين واللاجئين مختبئين في الأقبية، وفي أروقة المترو، وفي ملاجىء الدفاع السلبيّ. وكان الخوف والجوع والعطش تربض عليهم، ومن وقت لآخر كان البعض يخرجون من ملاجئهم الرهيبة: إنهم أكثر المختبئين جرأة، أو، بكلّ بساطة، أولئك الذين لم تصمد أعصابهم أمام العزلة وقلة الحواء. فكانوا يأتون إلى البرك التي أوجدها تفجر الأنابيب في الأقماع، ويبحثون وسط الحراب عن بقايا مخزن تفجر الأنابيب في الأمل في العثور على جواد قتيل. ومن ثم كانوا يعودون إلى جحرهم مزودين بقطعة من اللحم دامية، وبوعاء فيه ماء، وبصور كابوس مروعة.

هطلت على «برلين» مطرة من رماد: فغبار الحص والإسمنت. الذي تطاير تحت وطء مليون قذيفة، كان ينهمر على المدينة ممزوجاً بدخان الحرائق وشررها. لم يكن للشمس أيّ أثر. وأمّا النور فنور غسق عاصفة، يصحبه بريق محمر ومذنبات لهب رائعة أحياناً. وكانت قبب من اللهب تنتصب فوق الطرقات الدائرة، وكانت قبب أخرى لاهبة تنطلق من قاذفات اللهب. راحت القذائف تتساقط من كلّ حدب وصوب. وكانت طلقات أرغن «ستالين» اللاّهثة تنثر ينابيع من قطع الحص ضخمة. كانت كمية من الحطام هائلة تغمر الطرق المبقورة: سيّارات، وضاحنات، وحطام أسلحة، ودبّابات محرقة، وحيى حقائب تناثرت محتوياتها بعد انفتاحها. وفي «بوتسدا مير بلاتس» تفجرت ينابيع حقيقية من دم بلغ علوها قامة الرجال، وكانت الحث مفلطحة تماماً على من دم بلغ علوها قامة الرجال، وكانت الحثث مفلطحة تماماً على الحدران المسودة ق

وفي أماكن أخرى كان مشنوقون يترجّحون في لحث الانفجارات؛ إنهم من الجنود المشرّدين الذين شاء سوء طالعهم أن يلتقوا دوريّة من دوريّات شبّان الصاعقة المكلفين بإحلال البطولة قسراً. كانوا يحملون يافطات فوق صدورهم كتب عليها : «لقد شنقت ههنا لأنّي هارب من الجنديّة...» أو : «لقد شنقت ههنا لأنّي جبان» أو : «لقد شنقت ههنا لأنّي جبان» أو : «لقد شنقت ههنا لأنّي جبان» أو : «لقد شنقت ههنا لأنّي أبنان يقد ارتبت بشخص الفوهر «كان «هتلر» قد أصدر قراراً بأن «أيّ إنسان ينضعيف روح المقاومة هو جبان يجب رميه بالرصاص أو تعليقه على عود المشنقة للحال... »

كان يوم ٢٨ يوم راحة. فالروس المرهقون لم يقوموا إلا بمحاولة واحدة ضد والكسندربلانس، حيث رُدت دباباتهم واسعه المحرقت. كان وغوبلز» قد صمت، ولكن الدعاية لم تمت. وراح السكرتير المساعد ونومان، ينبح من خلال أمواج الأثير بأن وبرلين، قد أصبحت مقبرة الدبابات الروسية. وعُلقت في الشوارع بلاغات مطبوعة على الآلة الكاتبة تعلن أن جيش وفنك، قد شارف الوصول. وطاف بالمدينة المقطعة أمل أخير: فتوقف معارك المشاة كان يعني ولا ريب أن على الروس أن يوجلوا الهجوم على وبرلين، المجابهة وفنك، اوالواقع

أن «فنك» لم يهرع بمفرده لمجدة عاصمة «الرايخ»: فالخلاف قد انتصب بين الروس والأميركيتين؛ فبعد موت «روزفلت» تنبيه الأميركيتون إلى خطر البولشيفيية عليهم. فإذا بهم يسارعون لا كأعداء، بل كحلفاء...

## نهاية "موسوليني" المفجعة

طال احتضار «هنار » أمّا «موسوليني » فقد حمّ عليه الفضاء .

لم تبق الفرق الده ٢ التي أبقاها الجيش الألماني في «إيطاليا »غير واجهة .
فهي أكثر من القوات المحاربة في «ألمانيا» افتقاراً إلى الذخائر والمحروقات .
فضلاً عن افتقارها إلى الروح المعنوية . فعلى مستوى الذروة كان القائد الأعلى «فون فيتنغهو ف» راضياً عن المفاوضات الدائرة في «سويسرا» حول استسلام جيشه . وكان الجنرال «فولف» ، قائد قوات الصاعقة قد سعى إلى عقدها . وفي أسفل الهرم لم يبق الجندي يفقه أيّ معنى لمواصلة الكفاح على أرض غريبة . فيما وطئ العدو أرض وطنه . كانت الجهود التي بذلها المرشال «غرازياني» لتأليف جيش جمهوري فاشي قد آلت إلى إنشاء ست فرق . ولكنها كانت أشد افتقاراً من الفرق الألمانية . ثم إن عدداً من ألوية القمصان السود كان ينافس شراذم الأنصار تحكماً واغتيالاً .

إنهارت الواجهة إذ تلقيت الصدمة الانكليزيية الأميركية بين ٨ و ١٤ نيسان؛ فسقطت مدينة «بولونيا» في ٢١، وسقطت في اليوم التالي مدينتا «مودين» و «فر اري». كانت القيادة الحليفة قد حسبت حساب فترة توقيف على نهر «البو»؛ إلا أنتها ، إزاء ضعف العدود. أصدرت أمرها بمتابعة الزحف دونما توقيف، فعبر الفيلق الأميركي الرابع نهر «البو» بالقرب من «غواستالا» منذ ٢٢٠، فلم يفكر الألمان إلا بالعودة إلى «ألمانيا»، وانقضت المطاردات وقاذفات القنابل على الطرقات المؤديية إلى «البرينر» تقتطع حق المرور من الأموات.

قضى «موسوليني » شتاء قاتماً للم يألف نفسه محركاً للجماهير إلآ يوماً واحداً هو يوم ١٦ كانون الأوّل، إذ وقف في قاعة «سكالا ميلانو» أمام م مويّد يحتيي مولد الجمهوريّة الاشتراكيّة الإيطاليّة، مستعيداً للك النبرات الثوريّة التي عرفتها سنو شبابه. وسرعان ما سقطت أوهامه سقوط السهم المنطفيء! لقد غدا الدوتشي في دارته على بحيرة - (غاردي » أسير الألمان في الواقع. ومع أنّه كان يمقتهم و يعرف أنّهم قد خسر وا الحرب. ظل مقيداً بالسلاسل التي صنعها لنفسه

قرر «موسوليني » في ١٩ نيسان مغادرة قصر «فلمرينيني » للذهاب إلى «ميلانو ». ومحاول الألمان صرفه عن هذا القصد وإقناعه بالاقتراب من «النمسا» و «بافاريا». ونصحه المقربون إليه باللجوء إلى «سويسرا»، وعرضت أسرة «بيتاتشي» أن تنظيم له ميتة زائفة لتغطية رحيله إلى «اسبانيا» و «الأرجنتين ». بيد أنه رفض هذه المحاولات كالمها، وأعلن أنه لن يغادر قط «إيطاليا». تم أخذ بمشروع «بافوليني» القائل بالاجتماع في قلعة «فالتيليني» الطبيعية مع نواة الفاشيين المتعصبين الذين قرروا أن يموتوا ميتة الأبطال. كان «بوفوليني » يعتمد على ٢٠٠٠ رجل، وهو، لعمري، عدد ضئيل بالنسبة لحزب قد استقطب خلال ربع قرن الكثير الكثير من عهود الإخلاص الطنانة.

لم يكن مروره «بميلانو» ليتشفق تماماً مع مشروع «فلتيليني»؛ ولكن فكر «موسوليني» لم يكن قد استقر بعد. فلقد صعب عليه أن يسلم بالواقع، ولم يترك له ذكاوه إلا القليل من الأوهام بشأن ما تبقي له من حظوظ: «لقد لعبت فخسرت؛ وسأترك الحياة بلا بغض وبلا صلكف.» أخلصت له بلاغته بعدما خانه رجال كثيرون وتنكرت له أحداث كثيرة. «لقد صلبني مصيري!» إلا أن تفاوله الطبيعي. ومرونة ذهنه، جعلاه يتبيرن



القاذفات السو فعاتمية تغير على «يولين» في أسّار ١٩٤٥





النيران تطرد البرلينيّين من ملاجئهم .



فتيان «هتلر » يحفرون حفراً فرديَّة أمام الحواجز المضادَّة للدبَّابات .





مخارج أحرى عير الحروج اليائس من على المسرح. قضى أسابيع في تربيب أوراق الدولة خاصته، مسجلاً بعض المذكرات، مهيئاً دفاعه، مستقلاً أحد الزوارق ليلاً برفقة أمين سره ليغرق بعض الملفات في بحيرة اغار دي ، فهو يأمل أن يفاوض «الحنة التحرير القومي" في «ميلانو»، فيعرض عليها تسليم الفاشية، ويسألها الرحمة من أجل القمصان السود، وربهما من أجله هو ...

حل "موسوليني » في دار المحافظة، في شارع «مونفورتي». وبقيت زوجه في «سالو»، أمّا عشيقته، «كلارا بيناتشي»، فلحقت به، وكان أمر الفرار في يدها. فلقد زارها «موسوليني »في جناحها الحاص، وتوسّل إليها أن تلجأ إلى مكان أمين قائلاً : «أنت لا تتعرّضين لحطر إلا إذا كنت في جواري، « فأجابت: « سأبقى بجوارك مهما حدث »

لعب رئيس أساقفة «ميلانو». «إلديفونس». كردينال «شوستر» دور الوسيط بين الدوتشي و «لجنة التحرير». وهو رجل متجمّد الوجه عتال. له من الكبش وجهه ومن الثعلب دهاوه. إستقبل «موسوليني» على حد قوله. « بمحبّة أسقفية». ونصحه بالرضوخ المسيحيّ. وبدّد أوهام إقامة أيّ محرز في «فلتيليني» قائلاً: « لي من المعلومات ما يُقنع بأن رجالك الـ ۳۰۰، ۳ سيكونون ۳۳۰، »

لم تجر المقابلة إلا في ٢٥ في دار المطرانيّة. كانت «بارم» و «فيروني» و " كريموني " قد أضيفت إلى لائحة المدن المحتلّة. وغدا الأميركيّون على بعد ٦٠ كُلُّم من «ميلانو». فارتعشت المدينة الكبيرة أخيراً بعد انصياع طال أمده. فما انقضت الظهيرة حتى أطلقت صفارات المصانع كلُّها إشارة الإضراب العام". كانت الحامية الألمانية ما تزال مسيطرة، فعرض رئيسها. الحمرال «فاينينغ». على الدوتشي بديلاً لمشروع «فلتيليني» . وهو تحويل «ميلانو» إلى «ستالينغراد» إيطاليّـة. فرفض «موسوليني» ذلك . بدأت المناقشة بدءآ حسناً في بهو الكاردينال. مشل «لجنة التحرير القومي ه. الجمرال «كادورنا»، والمحامي المسيحي الديموقراطي «آشيل مارازًا» ومهندس يدعى «ريكاردو لومباردي». بدا «موسوليني»، وقد عضده المارشال وغرازياسي. مرتاحاً. سيد نفسه مديراً للنقاش . فإذا بالوضع ينقلب عندما تدخّل «غرازياني» ليطالب بألاّ يجري الاستسلام الإيطاليّ إلا بعلم الألمان. فتظاهر وكادورنا، بالاستغراب وتساءً ل: كيف يمكن لمثل هذا الوسواس أن يخامر أعضاء الحكومة الفاشيّة الحديدة، فيما سعى الألمان طويلاً إلى التفاوض بشأن استسلامهم الحاص؟ فاستشاط «موسوليبي » غيظاً ووثب. كيف لا يكون له علم بذلك؟ إذاً فلقد خانوه مرّة أخرى! وهكذا أطاح الاستنكار والهوان حكمته وحوفه. وعبثاً حاول الكاردينال تهدئته! فقد أعرب عن عزمه على مواجهة قنصل «آلمانيا» في الحال. وطلب تعليق المباحثات مدّة ساعة. ثمّ غادر المطرانيّة وعاد إلى دار المحافظة . وكانت قريبة جدًا .

ولكن الفتنة اندلعت. فغصت الشوارع بجماهير صاحبة، وأدرك «موسوليني» أن ساعة المفاوضات قد انقضت. فأصدر أمرين؛ قال أوظما: « إلى «فلتيليني! » وقال الآخر: «وجهتنا هي كوموه! لم تكن «كومو » تماماً على طريق «فلتيليني » ، بل كانت على طريق الحدود السويسرية و «المريم » بالتمام. وفي هذا التناقض دليل على تردد الرجل المطارد وحيرته .

ضم الركبُ ثلاثين عربة، في جملتها عدة شاحنات ملأى بجنود الجيش الجمهوري. وشاحنتان من قوى الصاعقة. إستقل «موسوليني» سيارة وألفا روميو « بسترة من جلد، وعلى ركبتيه رُشيش، وازدحم «غرازياني» وعدد من الوزراء والموظفين الكبار في ثلاث سيارات أخرى من طراز «ألفا روميو». وحملت سيارة خامسة رفعت العلم الاسباني

«كلارا بيتاتشي» وأخاها وزوجه. إنفتحت الجماهير أمام الرتل المدجّب بالسلاح، فإذا الطريق الموُديّة إلى البحيرة حرّة. وصل «موسوليني» إلى «كومو» في العاشرة مساءً، فذهب ينام في دار الشرطة. أمّا الحدود السويسريّة فكانت على بعد ١٠ كلم من المدينة.

ضاع اليوم التالي بكامله في الأحتدام والانتظار. لم يتقدّم الموكب في المطر الغزير إلا إلى «ميناجيو» الواقعة على طريق البعض. ما زالت «سويسرا» قريبة جدّاً، ولكنّ الحدود مقفلة. حاول البعض اجتيازها فصد هم الجنود. قضى «موسوليني» يومه في حجرة أحد الفنادق مكباً على وثائقه أو مصغياً إلى المذياع الذي لا يتحدّث إلا عن الحزائم والكوارث، في انتظار «بافوليني» الذي كان عليه أن يأتيه بكتيبة الفاشية المقدسة، على أن ينتقل بعد ذلك إلى «فلتيليني» وسط جماعات الأنصار.

وصل «بافوليني » فجر الغد في سيارة مزودة برشاش. فيما أغرقت الأمطار الغزيرة الجبل ومحت معالم البحيرة. سأله «موسوليني »: «ما عدد الرجال الذين أتيت بهم ؟ تكلم ! أريد الحقيقة! » فأجاب: «اثنا عشر.» اثنا عشر رجلاً! هذا ما تبقى من الكتائب التي طالما هتفت: «إيمان! طاعة! كفاح!» وطالما هللت لشعار الدوتشي: «أن نحيا كالآساد يوماً، خير من أن نعيش كالحراف مئة سنة!»

كانت مفرزة ألمانية قد حطّت رحالها في «ميناجيو»، قوامها بضع شاحنات و ٢٠٠ جندي يقودهم الليوتنان «فولاير». سأل «بيرزر» هذا الأخير ما إذا كان بوسع الإيطاليين وقد أضعفتهم الحيانات المتعددة، ومنها خيانة المارشال «غرازياني» أن ينضموا إلى الرتل الألماني؛ رضي «فولاير» بامتعاض لم تخف حدّته عندما علم أن أحد الحاربين هو «موسوليني» بالذات. لم يكن يحب الإيطاليين، وقد جعل خاتمة ما تبقى عليه من واجب إعادة رجاله إلى الأرض الألمانية.

واصل الرتل رحيله، وقد أصبحت الطريق خطرة بفعل المطر الشديد. ساق «موسوليني » سيّارته وقد عاودته الثقة. ولقد نسب إليه بعضهم هذا القول الذي لا يخاو من اللذع : «أستطيع بمعاونة ٢٠٠ ألماني أن أبلغ أقصى المعمورة. » إلا أنه في إحدى الاستراحات، أصغى لكلام «بافوليني » الذي جاء يقول له إنّه سيتمتّع بالمزيد من الأمان في السيّارة الرشّاش. وما لبثت «كلارا» أن وافته فيها، وقد اعتمرت خوذة ، فسارا معا تحت قبّة الفولاذ وقد انعقدت أناملهما.

قطع الموكب بضعة كيلومترات ودنا من مضيق ومن قرية أطلق عليهما اسم هموسو ». فدوت طلقات نارية ، وإذا بشجرة ملقاة في عرض الطريق. إنه لكمين أنصار. بيد أن منديلا أبيض تحرك في جهتهم ، وعرض الرئيس، وهو شخص يدعى «باربيري»، أن يفسح عجال المرور أمام الألمان، شرط ألا يكون بصحبتهم إيطاليون. ودامت المناقشة من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر – ست ساعات واصل خلالها المطر البارد الجليدي هطله على الركب الواقف، وعلى علبة الفولاذ التي ضمت موسوليني » وعشيقته .

قد يكون «موسوليي » فكربالرضوخ في هذه اللحظة ؛ إلا أن «بير زر » أتاه بخوذة ألمانية ومعطف . ترد د «موسوليي » في أمر ارتدائه ، فصاحت به «كلارا» : «أنقذ حياتك». ومرت الشاحنات الألمانية وقد استقل «موسوليي » إحداها. وبقيت السيارات الإيطالية حيث كانت، ما عدا واحدة تمكنت من المرور بفضل علمها الإسباني. أعلن «مرسيلو بيتاتشي» أنه سفير «اسبانيا» فأذن له الأنصار بمتابعة سيره مع أمرأته وشقيقته .

بلغت الطريق بعد كيلومترين مدينة «دونغو» الصغيرة. فأوقفت الشاحنات الألمانية للتحقق من اكبيها تنفيذاً للاتفاق. بيد أن الأنصار هذه المرة كانوا يعلمون عمن يبحثون. فقد كان أحد وزراء «موسوليني»،

وهو «نيقولا بومباتشي». قد غادر الموكب لدى توقيفه الطويل. ثمَّ استسلم وقال . «إذ الدوتشي برفقتنا!»

إذ عى عشرة رجال شرف تبينه جالساً على تنكة بنزين، فتظاهر بالسكر ورشيشه على ركبتيه. فأوقف ونزع سلاحه من غير أن يبدي مقاومة، ولم يقم الألمان بحركة لحمايته، بل تابعوا سيرهم نحو «ميرانو» خفافاً كأن عبءاً زال عن كواهلهم! كان رئيس الأنصار المحلي هو الكونت «بيار لو يجي بليبي دكتي ستريزي»، وكان رئيسه في «كومو» هو الكولونيل بارون «جيوفاني ساردانيا»، صديق الجرال «كادورنا»؛ لم يكن أي منهما متعطشاً إلى الدم. إلا أن أسيرهما كان عبءاً ثقيلاً. لقد أخطرا «ميلانو» باعتقاله، وهما يرتجفان قلقاً على حياة سجينهما، في انتظار أن ترفع عنهما المسؤولية.

غطوا وجهه بضماد من شاش لإيهام من يراه بأنه جريح. ومع هبوط الظلمة أمسى المطر الذي لا يرحم جليداً سائلا. فأخذ هموسوليني » . وقد نزع عنه معطفه الألماني . يرتعد من البرد . وأخيراً ألقوا إليه حراماً فتدثر به . وما لبثت الأسهم المضيئة . التي راحت تخترق الظلام ، فضلا عن المطر . وعن دوي المدفع المشير إلى أن قتالا يدور على مقربة من «كومو»، أن ضاعفت ضيق صدر حراس الدوتشي . فنقلوه أولا من مركز المختار في «دونغو» إلى الثكنة الحاصة بموظفي الجمرك في «جرمازينو»، وهم ينوون نقله إلى الناحية الثانية من البحيرة ، لينزلوه في ممتلكات الصناعي الكبير «كاديماروتي» \* ثم عدلوا عن هذه الفكرة بحجة أن معقلاً من معاقل الأنصار سيوفتر له مزيداً من الأمن إستغرقت هذه التقلبات عدة معاقل الأنصار سيوفتر له مزيداً من الأمن إستغرقت هذه التقلبات عدة ساعات من التنقل في الليل ، على طرقات محقرة ، تخللتها مناقشات لا نهاية من رحمة واحدة إذ التقي سيارة في إحدى النقاط ، فأرغم على الرجل من رحمة واحدة إذ التقي سيارة في إحدى النقاط ، فأرغم على الرجل ورامه المبلل ملقي على كتفيه . فخرج من السيارة الأخرى طيف عرفه و الحال قال الطيف : «ياصاحب السيادة! - سنيورا! ماذا تفعلين هنا؟ وراد أن أكون بقر باث . «

ذاك أن خدعة السفير الاسبابي. في «دونغو » ، لم تق أفراد عائلة «بيتاتشي » طويلا . فقد عرف الكونف «بليني » عشيقة الدوتشي ، وبعد إنكار قصير الأمد أعربت «كلارا «عالياً عن قوة حبها ، وطلبت الالتحاق «بموسوليني » . فمن حت هذه النعمة . وما لبث كل من العاشقين أن عاد إلى سيارته . وراحا في الليل يرقيان درب العذاب عينه .

لم يدرك الركب الواحة إلا في الثالثة صباحاً. فإذا هي أحد بيوت الفلا حيى في قرية «أز آنو » الواقعة على السفوح المشرفة على البحيرة. أضرم صاحبا البيت ، وهما من أسرة «دي ماريا»،النار ، وطردا ابنيهما من سرير كبير مزدوج ليقد ماه السجينين المنهوكين اللذين سيقا إليهما ، ولم يعرفا من هما.طال حديث «كلارا» و «بينيتو » في الظلام، ثم استغرق «بينيتو » في الظلام، ثم استغرق «بينيتو » في نوم ضاج .

كان صباح ٢٧ صباحاً مشرقاً. نهض «موسوليني » و «كلارا» من النوم متاخرين. أفطرت «كلارا». وحاول هو أن يبتلع كسرة خبز فلم يفلح. ثم عادت هي إلى النوم، شادة بدئارها حتى ذقنها، وجلس هو على إفريز النافذة يتأمل الجبال.

دخل القاتل في تمام الرابعة بعد الظهر. إنه محاسب، يدعى الولتر أوديزيو »، وقد انتحل في المقاومة اسم والكولونيل فالبريو ». يخطئ من يقول إنه قد حصل على تفويض من ولجنة التحرير القومي ». والحقيقة أن التفويض الوحيد الذي حصل عليه قد أعطاه إياه «بالميرو تولياتي»، وذلك باسم الحزب الشيوعي . تردد الكونت «بليني » والبارون «سردانيا» في إطلاعه على موضع اعتقال السجين، فأعلن لهما أنه قد أمر بإعادة

«موسوليني » إلى «ميلانو ». ولم يصف أدّه كان عليه أن يعيده ميتاً . قال وهو يلجُ الغرفة: «هيّا أسرعا. أنا آت لإنقاذكما. «

أصعد «فاليريو» «بينيتو» و«كلارا» أفي سيارته. ورقمي أحد أجنحتها . وكذلك فعل الرفقاء التلاثة الذين كانوا معه. كان السائق «جيمينازا» يرى الزوج في مرآته. «كان هو شاحباً، وكانت هي هادئة لا يظهر عليها الخوف إطلاقاً». واتسجهت السيارة نحو القرية؛ فما لبث وفالبريو» أن أوقفها أمام دارة يتقد مها رتاج. وأمر الراكبين بالنزول. وتظهر في روايات بعض الشهود خلافات طفيفة تتناول الظروف الدقيقة التي نفذ فيها القاتل جريمته المزدوجة ويدو أن «كلارا بيتاتشي» قد حمت «موسوليني» بجسمها وهي تصيح: «لا! لا يحق لكم أن تقتلوه هكذا!»

لقد عمل الحزب الشيوعي دوماً على إحاطة هذه الجريمة بالغموض. ومات كلّ من اشترك بها ميتة عنيفة غامضة. ما عدا «أوديز يو—فاليريو ». العضو الأخرس في الكتلة الشيوعية في مجلس النواب. لم يُعرف قط مصير الأوراق التي قال «موسوليني » إن مستقبل «إيطاليا » متوقف عليها . ونحن كذلك نجهل المصير الذي آلت إليه السبائك الذهبية ومجموعات النقد النادر التي حملها الركب الايطالي . إشمأز «وينستون تشرتشل» فأبرق إلى المارشال «الكسندر » مطالباً بفتح تحقيق وبالتفكير في إجراء ملاحقات. إلا أن الظروف لم تكن لتسمح بذلك. ثم مدأت فورة الاستنكار على اعتبار أن محكمة دولية كانت ستحكم على «موسوليني » بالموت على غرار ما حصل «لغورنغ» و «توجو». فأعلن «تشرتسل»:



«موسوليني » وصحبه معلقين في «ميلانو » في ۲۸ نيسان ١٩٤٥ .

القد وقر الفاليربو، علينا مشقة الفور مبرغ الطالبة . الموافق وفي المونفو، أعدم ١٥ فاشياً . منهم البافوليني الوالم والمرسلو بيناتشي الواليودا بومباتشي الله أمر الفاليربو المبتحميلهم في شاحنة . مع جثتي الاكلارا، وابينيتو الموقاد بهم إلى الميلانو المحيث أفرغهم مع جثث أخرى لم تعرف هوية بعضها . في ساحة البيازالي لوريتو الله غير بعيد من المحطة المركزية. ولما أقف استاراتشي الممين سر الحزب الفاشي العام سابقاً ، في المدينة ، سيق إلى كومة الحثث . وقائل أمامها بعدما أوسع ضرباً . فانفجرت إذ ذاك غرائز الجماهير ، فأوسع الموسوليني المبت ضرباً ، وشوّه : ومُزّق بالرصاص ، وشنق من رجليه .

## زواج الفوهرر و ستاعتات الاخسيرة

لسما عات اللاسلكية في ٢٨ قد طعنته طعنة جديدة: فقد أفضى بلاغ السماعات اللاسلكية في ٢٨ قد طعنته طعنة جديدة: فقد أفضى بلاغ من وكالة هرويتر » بأن «هملر » قد حاول التفاوض، بواسطة الكونت «بهزادوت» . بشأن استسلام الرايخ . وذلك مقابل خلافته «هتلر » والمجلى كل شيء أمام عيي «هتلر » المذهولتين: لقد بدأت خيانة رجال الصاعقة في آذار بتخريب هجوم «بودابست» المعاكس، فتخلف «شتايتر » عن خطط فك الحصار عن «برلين » أمر قد تواطأ به مع «هملر ». فلقد سلموه للروس، هو . «هتلر » في عاصمته المحاصرة . لكي يتمكن المساعد الماكر - الذي كان يتكلف الزهو لكونهم يسمونه «هايتر المخلص»! - من التصرف حسب هواه . ومن الحلوس على كرسي رئيسه بتسليم الرايخ العدو!!

راح «هتلر » يبحث عن طرق انتقامه وهو مختل «ببورمان» و «عو بلز ». وقد دفع الثمن أحد الرهائن للحال. «فهيرمان فيجيلين ». الذي كان يرغب في البقاء على قيد الحياة. كان قد عاد إلى منزله لبضعة أيّام خلت بغية تحضير اختفائه. ولكن «هتلر » أرسل من يحضره إلى المستشارية حيت رقي في حالة توقيف. إنّه القسط الأوّل من الثمس.

كان وفيجيلين ، فارساً قديماً. وميزة الفروسية هذه قد رفعته إلى رأس لواء من الحيالة في «روسيا» ، وبعدما تزوج «برتل براود» . شقيقة «إيفا» . دخل حلقة الفوهر المقربة بصفة عميل اتصال لسلاح الصاعقة. ولم يكن ضروريناً وجود دليل على الذنب غير هذا : فلكونه شريك «همل » أعدم في حديقة المستشارية رمياً بالرصاص !

كانت وإيفا براون، قد رفضت طلب العفو لصهرها. ولم تتنهـَـد إلاّ لـرثي لحال عشيقها: « يا لأدولف المسكين! كلـّهم يخونونه! ،

لقد طن ّ دويّ القصف في جحر الفوهرر. كَانْتُ المُدْفَعَيَّةُ الرُّوسِيَّةُ تصوّب بيرامها على المستشاريّة وتملأ الممرّات الغائرة هديراً عميقاً مستمرّاً. وقد توجّب إيقاف المراوح الّي كانت تمتص ّ دفق الغبار والغاز القاتل . وزاد ثقل النفي الجسديّ والنفسانيّ أكثر فأكثر . فلقد بقي جهاز الإرسال صالحاً للعمل. ولكنّ الحطّ الهاتفيّ الذي كان متّصلًا بمركز قيادة «فورستـبرع» قد انقطع . كان رجال مناطيد «كيتل» قد أطلقوا في الهواء منطَّاداً حامل أنتينات. ولكن الإرسال كان ضعيفاً يعمل على هواه كال الملجأ المصفّح يتكايّم أكثر ممّا يتلقّى أجوبة. راح يطلب النجدة بصورة مجمومة. فلم يتلق. من خلال مراحل الصمت الطويلة. غير رسائل مشوشة ومتخاذلة. وتفاقمت الريبة حيى وصلت إلى شخص الجرالين الأميسين «كيتل» و «جودل». فسأل «بورمان»: «ماذا تراهما يفعلان؟ " كان "غرايم" ما يزال منطرحاً في مستوصف الملجل. وقام الطيران بمحاولات منكر رة لانتشال رئيسه الجديد من فع «برلين ». حاولت ٣ طائرات. تواكبها ٣٠ مطاردة. الهبوط على المحور شرق ــ غِرب · ولكن ّ ضباب الدخان حال دون عثورها على بوّابة «براندبورع «.وأرسيلت ۱۲ طائرة «يوـــ۲۵» من بعدها. ولكنُّ واحدة منها لم تتمكَّـن من الهبوط. وأحيراً. في ليلة ٢٨. تمكَّنت طائرة صغيرة. وهي طائرة تدريب «أرادو ٩٦». من أن تطأ الأرض سالمة. فأطلغ «غرايم» و«حنَّة رايتش» بالتأهُّب للرحيل .

راحا يقاومان. لأنتهما كانا راعبيّيْن في البقاء. فقد وضعهما «هنلر » في حالة غيبوبة. كان «غرايم» قد انتصل هاتفيّاً «بكولر » يخبره بأنّ الاحتكاك بالنوهرر ينبوع شباب بالنسبة له. وبأنّه واثق من تحرير

«برلين» ومن النصر. إلا آن «هتلر». عندما طلب إلى مثال الوفاء هذا أن يطير ، كان يحدوه سبب أبلغ أهمية من قيادة الحرب الجوية: كان لزاماً على «غرايم» أن يذهب للحال عند «دونيتز» للقبض على «هملر»! لقد نُقبل «غرايم» بصعوبة فائقة أدخل إلى دبابة بغية قطع المسافة التي تفصل المستشارية التي تبلغ بضع مئات من الأمتار، وهي المسافة التي تفصل المستشارية عن المحور شرق – غرب. كان الحواء فاسداً، وكانت السماء حمراء كانها، وكانت «برلين» المشتعلة تضيء المدرج، الذي امتلأ بحفر القذائف. بصورة سحرية. وأقلعت «حنة رايتش» بالأرادو بمهارة بديعة، وعادت بالله «ريشلين».

من المحتمل أن يكون قد احتفل بزواج وإيفا براون» و «هتلر». في الساعة الأولى من نهار ٢٩ نيسان، بعد إقلاع المساعدين الأمينين بقليل. كان الشاهدان هما «بورمان» و «غوبلز»، وكان ضابط الأحوال المدنية، واسمه «فالتر فاغتر»، يحمل شارة المتطوّعين على ساعده. وأمّا الحاضرون القلائل، وهم نحو عشرة رجال، وتلاب نساء أو أربع، من بينهم طبّاخة «هتار» النباتية «مانزيالي»، فقد مرّواه أمام الزوحين الجديدين واحداً واحداً. وبعد دلك انصرف الزوجان لتناول فطور العرس، ثمّ غادر «هتلر» زوجه الشابة واختلى بسكرتيرته السيدة «يونغي» في الزنزانة التي كانت مكتباً لعمله، فأملى عليها وصية مزدوجة ، الوصية السياسية والوصية والوصية الحاصة .

كانت الوصية السياسية مرافعة ولعنة. فقد رفع الهتلر الاعن نفسه أمهة الرغبة في الحرب، وجعل الضباط الجبناء الحونة مسوولين عن موته. وشتم الغورنغ الاهمرال الإميرال الحونيتز الاعمرال الله وهيأ اكل منصب مناصب الدولة الرئيسة رجله: الغوبلز الاستشاراً السايس الكارت الوزير اللخارجية الاعرامان اليساً للحزب القومي الاستراكي الشورنر الرئيسا أعلى للجيش الألماني، الخ. مبعداً بذلك الريبتر وب الاستير الالمنيز الله والاكينل الله والمنتل الألماني التعليم الألماني المناسورية على الشعب الألماني أن يحافظ بأقصى الشدة على القوانين العنصرية، وأن يلاحق من عير رأفة اليهود، مسممي الأمم كافة! الالمهود، مسممي الأمم كافة! الالهودة المسمي الأمم كافة! الالهودة اليهودة المسممي الأمم كافة! المسمدة المسمدة المسلم المسلم المسلم المنتق المسمدة المسلم المسلم المسمدة المسلم المسلم

وفي وصيته الحاصة أوصى بممتاكاته الشخصية كاتها اللحزب. وللدولة. إذا لم يبق للحزب وجود. وأما إذا د مرت الدولة هي الأخرى. فلا فائدة من أن أضيف نصاً آخر » وطلب أن توقف التحف الفنية التي جمعها لإنشاء متحف في مدينة «لنتز » مسقط رأسه. وقد م تبريراً لزواجه: فبعد انقضاء سنوات طويلة من العاطفة الصادقة. قررت «إيفا براون» بمحض إرادتها مشاطرته حياته حتى آخر المطاف. ولذا فقد أراد أن يجرها معه في رحيله الأكبر بعد أن تصبح زوجاً له. « لقد قررت أن يجرها معه في رحيله الأكبر بعد أن تصبح زوجاً له. « لقد قررت في الموضع نفسه الذي بذلت فيه خلال اثني عشر عاماً أكبر قسط من كدي في خدمة شعبي. »

ومرّت الساعات اللاحقة و «بورهان» و «عوبلز» مكبّان على عملية سخ الوصية. أرسل إلى «دونيتز» ثلاثة ضمّاط بحماون نسحاً ثلاثاً: كان عليهم أن يحاولوا الوصول إلى جيش «فنك» باجتياز بحيرة «هافيل». وقام «غوبلز» بعد ذلك يحرّر ما أسماه حاشية لوصية الفوهرر السياسية من غير أن تخونه سلابة أساوبه وصفاء عقله مرّة واحدة . قال إنه لأوّل مرّة يرفض بحزم إطاعة رئيسه، ومغادرة «برلين» للاشتراك في حكومة جديدة. « ففي روبعة الحيانات التي تحيق بالفوهرر، يجب أن يبقى رجل واحد على الأقل إلى جانبه أميناً حتى الموت بولاء غير مشروط . ولسوف أقضي بقية أيامي وأنا أعتبر نفسي خائناً حقيراً وسافلاً وضيعاً إذا تصرّفت بطريقة أخرى.» وهكذا، أعلن «غوبلز»





«هتلر » ينظر إلى حطام المستشاريــة في أواخر نيسان . إنـّـها آخر صورة التـُقطت له .

> «هتلر » و «ایفا بواون » أیـّام النصر والز هو .

شتراستي». و «سارلاند شتراستي» و «فيلهلم شتراستي». وكانت أعشاش المقاومة المنعزلة ما تزال تقوم بالحصار في «بانكوفّ» وفي «نوكولن». ولم تكن البقيّـة الباقية من «برلين» القوميّـة الاشتراكيّـة غير ممرّ ضيـّق طوله نحو عشرة كيلومترات وعرضه من ۲۰۰ إلى ۳.۰۰۰ متر ، يبتدىء في «أَلكَسندر بلانز» وينتهي في جسر «بيشيلسدورف» على «الهافيل». إلا أن إحماد مقاومة هذا المعقل الغريب كان يبدو منحالاً. وقد ازدادت الحسائر الروسيّة لكون المدافعين قد غدوا أكثر حذقاً في استعمال الصواريخ المضادَّه للدبَّابات. وبقى «ألكسندر بلاتز» صامداً لا يتزعزع . وأمَّا الدبَّابات التي برزت فقد تطايرت شظايا . وفي «هالنسي » د مرّرت خمس دبابات «ت-٣٤» في بضع ثوان على يد مقاتلين في سراويل قصيرة. عادوا إلى الانقضاض في همجوم معاكس. فاستعادوا منزلاً عتبة ً عتبة ً وغرفة ً غرفة من غير أن يأسروا أحداً. في الحرب كان المراسل في كلّ مكان. وراح مصوّر إحدى شركات الدعاية يضبط مشاهدَ القَتال وهو ثابت الجنان. وفي الملجإ المحصَّن راح الأمل الأخير يموت بعناء. وقَد أُرسل إلى «فنكُ». في أعقاب الضباط الثلاثة حاءلي الوصيَّة. ثلاثة ضبًّاط آخر ون لإطلاعه على الوضع الراهن، ولكبي يُطلبُ منه القيام بمجهود حاسم. ووجَّه «هتلر» «لكَّيتل» رسالة يطلب منه فيها جواباً سريعاً عن النقاط التالية : « ١) أين كانت مقدّمات «فنك»؟ ٢) متى يعود إلى استئناف الهجوم؟ ٣) أين هو الجيش التاسع؟ ٤) في أيّ مكان كان ينوي إحداث ثغرة؟ ٥) أين كانت مقد مآت «هولستي »؛» وفوق خارطة ضواحي «برلين» كانت سهام حمراء ما تزال ترسم عمليَّة قويَّة تتجَّه إلى إَنقاذ الفوهرر .

لم يكن هجوم التحرير هذا، وهو مجهود الحيش الألمانيّ الحاسم . في أيّ حال مظهراً خدّ اعاً. «فشتاينر» ( الذي اتّهم بالحيانة في الملجأ عن أنبّه سوف يبقى في «برلين» حتى النهاية . وأنبّه في حال سقوط «برلين» .سوف يقضي على حياته التي تمسي بلا هدف . وكانت زوجه تشاطره قراره . بما يختص بها و بما يختص بأولادهما الستّة الذين كانوا عاجزين عن اتتخاذ قرارهم بأنفسهم نظراً لحداثة سنتهم . إنبّه لا يعقل أن يعيشوا حياة خارجة عن نطاق القوميّة الاشتراكيّة: فلسوف يموتون بالطريقة نفسها .

وهناك . فوق. كان القتال مستمراً. واستونف التقدم الروسي بإمكانات هائلة. ووصل المهاجسمون إلى «بيسمارك شتر استى» و «كانت

المحصَّن! ) قد وصل إلى بعد عشرة كلم من صاحية «زيلندورف». وأماً «فنك». الذي هاجم في ٢٧، فقد فاجأ الروس بدقيّة ضرباته وشد يها. وأما البيانات اللي علمية في شوارع «برلين» عن مسيرة المحرر فلم تكن من نسيج الحيال تماماً، فلقد استولى على «بلتزيغ». ناشراً في مؤخرات العدوّ فوضى كبيرة؛ واستولى على «بيليتز » حيث حرّ ر ٣٠٠٠٠ جريح وأسير ؛ ووصل إلى محطَّة السكَّة الحديديَّة في «فيرش» · وإلى «شفيلف» وهي أوَّل بحيرة من بحيرات «هافيل». على بعد ٢٠ كلم من «برلين». لم تبق «بوتسدام» إلا على بعد ٥ كلم. وبعد ما دفعت الحاميةُ العدوُّ من كلُّ صوبُ جاءت لتلحقِ بالجيشُ ١٢.

إلاِّ أنَّ القوَّات قد أدركها الوهن. وأعلم ﴿فِنكُ ﴾ القيادة الحربيَّة العليا بأنَّه كان مرغماً على توقيف الهجوم. وُنجرَّأ مروَّوسه «هولسِّي » -وهو قائد فيلق. على إخبار الفيلدـــمارشال «كيتل» بأنَّ الرجال لم تبقَ بهم رغبة في القتال. لعلمهم بأنّ دماءهم تُنهدَر سدى. وفي شماليّ «برلين» كان الوضع أكثر تأزّماً. والشقاق أكثر عنفاً. «فهاينريكي». رغبة منه في إنقاذ الجيش المصفيح ٣، قد أمر «تيبلكيرتش» بالعودة إلى ما وراءً ترعة «فوس». وكان هذا بمثابة التخلّي عن كلّ أمل في استئناف المسيرة على «برلين». وهرع «كيتل» وقد كاد ينغشي عليه من شدّة الغضب. وفي مهبّ الريح دار بين الحيرالين خصام صاخب. صاح «كيتل»: «إنّ واجبك تجآه الفوهرر...» فأجاب «هاينريكي» : « إنّ واجبي تجاه جنو دي . . . » قال «كيتل » : «لو أنّلُك تفعل ما يفعله «شورنر» و «رندولیك». لو أنتك ترمي الجنود بالرصاص أو تشنقهم. لما صرِت إلى ما أنت عليه .» قال «هَاينريكي» وهو يشير إلى الجنّود المتشرَدين وسط اللاجئين: «تفضّل، أعدم من شثت رمياً بالرصاص

حطام خلَّفته المعركة قرب المستشاريَّة في «برلين» .

أو شنقاً! » ورفض أن يُلغي أمره. فما كان من «كيتل» إلاّ أن جرّده من منصبه مهدّداً إيّاه بالمحكمة العسكريّة .

ولكن °. في الغد، كان على «كيتل» نفسه أن يركن إلى الفرار بعجلة . كان الروس يقتر بون من مركز قيادة «فورستنبرغ » حيث أسقطت طائرة ٰ «ياك» المنطاد حامل الأنتينات! وقد قال «كيتل» فيما بعد: «لقد انتظرت حتى آخر لحظة، إذ كنت آمل في إعادة الاتَّصال مع الفوهرر. و في النهاية كان علىّ أن أهرب و «جودل».ولقد نجونا من الروّس بفارق

نصف ساعة تقريباً . »

آوت مزرعة " في «دوبين » حطام الأركان العامـّـة. وقاـ جيء في ليل ٣٠-٢٩ إلى ذلك المكان بالذات بالأسئلة القلقة التي نصَّها «همَّلُر» منذ ساعات. وقال«كيتل»: «لقد حضّر «جودل» الجواب خلال الليل ثمّ وضعه بين يديّ. لقد كان فحواه على وجه التقربب، كما يلي: ليستُ لدينا أيَّة أخبار جديدة عن الجيش ٩. إنَّ «فنك » يتقدَّم بصورة جيَّدة جداً أ بجناحه الشمالي جنوبي «بوتسدام». لم يحرز الهجوم المصفيّح باتيجاه «كرامبنتز» أيّ نجاح. إنّ جناح «هاينريكي» الحنوبيّ يتراجع ناحية الغرب. ولقد أضفت جملة حررتها بنفسي: «إنتني وضباط أركانك العاميّة نجوب الطرقات ليل مهار لنشرح للجناد ما كان ينتوقيّع منهم من عمل ، ولنشرح كذلك أهميَّة الوضع الراهن . »

في الوقت نفسه تقريباً، عَلَقَد مُوتَّمَر في الملجإ المحصَّن. كان قائد «برلين». الجنرال الهرم «وايدلنغ»، قد وصل مرهمة البعد سباق الحواجز الذي قاساه وسط الحراب. خلال المسافة القصيرة التي تفصل بين مركز قيادته في «مندر شتراسّي» والمستشاريّة . وأمنّا اللوحة التي رسمها فلم تكن تسمح بالتعلُّق بالرُّجاء مهما كان مقداره: لقد بدأت َّ الذخيرة





القوَّات السوفيانيَّة تتقدَّم في العاصمة الألمانيَّة باتَّجاه المجلس النيابيُّ .

تشعق، ولم يبق غير عدد صئيل من تلك الصواريخ المضادة للدبدابات التي يتعذر بفقدانها مجابهة الدبدابات ؛ وكان معظم العلب المعدنية التي ألقيت ليلا خلال عمليات الإنزال بالمظلات قد سقط عند الروس. ورأى «وايدلنغ» أن من واجبه إبلاغ الفوهرر بأنّه لا يمكن مواصلة المقاومة بعد أول أيار. واقترح القيام بالحروج لشق طريق للوصول إلى «فنك». طالما بقي هنالك بعض الرصاصات.

ورفض «هتلّر » الاقتراح. إنّ كلّ خروج يبدو له محالاً. لم يبقّ هنالك غير الموت. فقد سبق فأمر بتنويم كلبته الألزاسيّة «بلوندي». وهي بادرة أكيدة من بوادر الإذعان.

عند حلول اللبل. صرف «هتلر» سكرتيراته الإناث، معندراً لأنه لم يتمكن من إعطائهن كتذكار أخير غير غلاف صغير يحتوي على سم . آسفاً لأنه لم يكن له قط من الجنرالات من كان بمثل ولائهن . و بعدما علم من في قلب الأرض بهذا الحدث علىوا تلك الظاهرة بأنها الإشارة الأكيدة لانتحار الفوهرر الوشيك. كانوا ينتظرون تلك الخاتمة بفارغ صبر . كما تنتظر نهاية تجربة يضيع فيها الصواب. وكثيرون هم الذين ضاعوا. ويبدو بعيداً عن التصديق أن الذين في الملجإ المحصن قد شربوا وأنشدوا ورقصوا وذاقوا طعم الحب أثناء آخر ليلة لهم فيه، ولكن الشهادات قاطعة بهذا الصدد. وقد حدث الأمر ذاته في دارات «غرونيفالد» التي لم يمسم أذى ، وهي مقر النازيسين ذوي الرتب الرفيعة . فقد حاولوا استهلاك الشمبانيا والكونياك ، ثم انتحر من كان منهم ثابت الجنان استهلاك الشمبانيا والكونياك ، ثم انتحر من كان منهم ثابت الجنان برصاصة في الرأس بينما راح أكثرهم ضعفاً يسعون إلى الاختفاء وسط

جموع المدنيتين. وطلع النهار يشهد من جديد معركة «برلين» ... كان ما يزال هناك بعض أعشاش المقاومة، وأكثرها ضراوة هو «هوشبونكر». وهو برج الدفاع المضاد للطيران في حديقة الحيوانات. فالهيكل الضخم الذي كان ملجأ وبطارية مدفع في آن، كان ممتلناً بجمع غفير آسن . جائع ، مذعور، أصم ، خبل. وقد روى أحد الجنود الذين التجأوا إليه لبعض الوقت، قال: «لقد كانت لي خبرة ثلاث سنين في الجبهة، ومع ذلك فقد كدت أفقد الروع من طنين مدافع اله ۱۸۸ داخل جدران الإسمنت. ولكن ودة فعل المدنيين حيال الأمر نفسه كانت منعدمة .»

في الأماكن الأخرى راح الدفاع يتلاشى ببطء. فلقد تم الاستيلاء على سرداب اله «فوسشتراسي» وعلى فندق «كايزرهوف» المتاخمين للمستشارية بعد قتال ضار. وفوق قبة المجلس النيابي المتهدم وقف الرقيبان الروسية ان «جيغوروف» و «كانتاريجا» ينشران العلم الأحمر خضاةً. كانت الساعة ١٤٠٢٥.

لقد تناول «هتلر» فطوره ثانية. كان جالساً إلى المائدة، في ممر الملجا المداخلي ، في الوقت الذي راح فيه سائقه «إريك كمبكا» وأربعة جنود ينقلون ١٨٠ ليتراً من الوقود التي سوف تنستخد م لإحراق جشته وجشة «إيفا». ولحق «هتلر» بزوجه الشابة في الزنزانة حيث كانت قد بقيت أثناء الطعام، ثم عاد فخرج برفقتها، فمر معها من أمام «غوبلز» و«بورمان» و «كريبز» و «بورغدورف» و «ناومان» و «هيفيل» و «فوس» و بعض المرؤوسين والسكرتيرات. ولم يجر في تلك اللحظة أي حديث، بل تصافح صامت بالأيدي ليس إلا . وفي تلك اللحظة لم يبق الروس بل تصافح صامت بالأيدي ليس إلا . وفي تلك اللحظة لم يبق الروس





وق قبّة المجلس لنيابي وقف الرقيبان لروسيّان(جيغوروف) «كانتاريجا» ينشران لعلم الأحمر خفّاقاً..





ضابط ألماني ، جُـرَدت قبّعته من رتبته ، بين أنقاض «برلين» .

لوحمة حيّة حملها التاريسخ للأجيال المقبلة : جنود روس أمام أحد تماثيل المجلس النيابيّ.

إلاّ على بعد مئة متر من الملجإ المصمّح دخل «أدولف» و «إيفا » إلى مقصورتهما. وانطلق عبار فاريّ. لقد أطلق «هتلر» رصاصة مسدّس في فمه. وماتت السيّدة «هتلر» وموتأ صامتاً بتناولها السمّ من غلاف. إنّها الساعة ١٥.٣٠ من يوم ٣٠ بيسان.

في ۲ ايار ۱۹۶۵ . بعد انتحار «هتلر» بيومين . وقف الحرّاس السوفياتيـّـون على مدخل المستشاريـّـة .

ألفصل الثاني والثلاثوين أيّار ـ ٢ أيلوك ١٩٤٥

إنَّ الضابط الروسيّ الذي كان يهاجم « برلين » هو الجنرال « و . إ . تشويكوف » . حامي حيمي « ستالينغراد » . ولقد أقام مركز قيادته في « شولنبرغرنغ » رقم ١٣ في حيّ « تمبلهوف » .

ولقد أبلغ عند حوالي منتصف ليل ٣٠ نيسان أن كولوبيلاً أدبية قد أتى رافعاً راية بيضاء. وهو يسأل عن المكان الذي يقدر فيه الحران «كريبز» رئيس أركان الجيش الألماني العامة. اجتياز الخطوط للقياء بمهمة لدى القيادة السوفياتية. وعمد اتشويكوف» إلى استشارة الما يشال «جوكوف» الذي أذن له باستقبال رسول الأعداء.

وصل "كريبر" إلى «شولنبرغرنغ" في الساعة ٤ صباحاً. يرافقه ، فين دوفقنغ «، والملازم الترجمان «فايلنديس». وهو ليتوني من رجال الصاعقة وجندي يرفع الراية البيضاء. كان الرجال الأربعة مرهقين بعد الرحلة الني قاما مها في جحيم "برلين". وطلب "كريبر" من «تشويكوف أن يقاماه على انفراد. فأجاب هذا الأخير بأنّه لا يمكن أن يستمع إليه إلا خضور أركانه العامة. فما كان من "كريبر" إلا أن صرح قائلاً : إنّ لمرسالة التي أحملها إليك أهمية أساسية. وإنّ حندنا لا يعلمون مت أحمله إليك شيئاً حتى الآن لقد انتحر «أدولف هتلر «بعد طهر يوم آمس

أجابه الروسيّ من عير أن يتأثّر البتّـة . «لقد كنت أعرف ذلك وأضاف مستطرداً: «هل جئت تقدّم استسلامك الكامل غير المتسروط. والذي يسري مفعوله بالنسبة للحلفاء جميعاً ؟،

فقطع "كريبز" الكلام على النرجمال وهو مصطرب . ورات يتكلّم باللغة الروسية. قال إنه أنى يطلب هدية محلية لا أكثر . إذ لم تكن لديه أيية سلطة للاستسلام باسم «ألمانيا» . فالأمير ال الكبير الدونينر هو خليفة الفوهرر . وهو في «شليسفيغ –هولشتاين» ؛ و بميسوره هو . دون سواه . أن يتمخذ قراراً إجمالياً . وسارغ يضيف أنه لم يكن هو شحصيا يكن للقوات الغربية أن اعتبار . وهي ديموقراطيات منحطة كان رأي القومية الاشتراكية فيها هو رأي الشيوعية نعسه . وقال إنه يعرف ، الاتمحاد السوفياتي " لأنه كان ملحقاً عسكرياً مساعداً في اموسكو " . وأنه قد أسف مدوره . منا كذلك إن تلك كانت وجهة نظر "غوبلز" و "بورمان اللدين ينظران نتيجة مهمته في المستشارية . . .

قاطع «تشويكوفّ» تلك المجاهرة العقائديّة قائلاً": •أنا خاحة إلى جواب «بنعم» أو «لا». هل أتيت مستسلماً؟،

وبدا الوجوم على «كريبز». وسأل عما إذا كان ممكناً أن يرسل الكولونيل «دوفنغ» إلى المستشارية لمشاورة «بورمان» و «غوبلز». فلبتى الروسي طلبه. إلا أن القتال استمر بلا هوادة .

كان النهار قد طلع عندما شد "دوفتنغ" رحله. واستمر القتال. و بقي الكابوس مقيماً. ولكن هذا التعبير لا يفي بالواقع · فالروايات عن ساعات «رولين» الأخيرة متشابهة جميعها. وهي باهتة كلتها في عجزها عن إبراز مستوى الفظاعة الذي تحاول وصفه: تناثر الأموات في كل مكان أكداساً من كلا الجنسين ومن كل سن جوفي كل مكان جرحى يتوسلون لكي يُجهَهز عليهم؛ واستمر مطر الرماد يهطل، وما زالت قبب اللهب هناك . وكذلك الجموع الحائمة في خضم الانفجارات، وصليات أراغن «ستالين»

٨ أينار ١٩٤٥ : ارتسمت فوق «باريس» علامة النصر «٧» حقيقة واهنة.



التي كانت تنثر وابلاً من الحجارة الكبيرة، ومرور المطاردات القاذفات المدوّي. والمحاكم الحربيّة في زوايا الطرقات. والمعلّقون على أعواد المشانق وسط الأنقاض ـ وفي قلب جهنيّم تلك، جماعات من الرجال والأولاد يقاتلون كالشياطين!

كم كان عددهم؛ لقد كانوا قلائل ولا ريب؛ ففرق الفيلق المصفّح ٥٦ . وخاصة فرق المتطوّعين الأجانب ، قد تدنّت إلى بضع مثات، أو إلى بضع عشرات من الرجال أحياناً. كانت فرقة ««نوردلاند» تعدّ ١٠٥٠ رجل عند بدء الحصار، وعندما كانت تقاتل في «نويكولن»؛ ولكن رئيسها «زيغلر» وجد منهم ٨٠ فحسب حول بوّابة «براندبورغ». وأمّا فرقة «شارلمان»، التي تحمي حصن «هتلر»، فهي لم تضم يوماً أكثر من كتيبة من ٣٠٠ رجل، بإمرة ««فينيت». وأمّا الوحدات المرتجلة فهي لم تبق تشكراً وقوة فعالة نظراً لافتقارها إلى الصواريخ المضادة للدبرابات.





ساحة «الكسندر بلاتز » في «برلين » .

وإلى الحرطوش، وإلى الشجاعة. وأما جماعات «فتيان هتلر » فقد أبيدت عن بكرة أبيها. وقد قُدر أنّه كان هنالك في مستهل معركة «برلين» عن بكرة أبيها. وقد قُدر أنّه كان هنالك في مستهل معركة «برلين» مفاتل ألماني من مختلف الأنواع، وقد بات جليباً أنّه لم يبق منهم أكثر من ١٠٠٠٠، ولكن بسالتهم ومهارتهم كانتا تضاعفان عددهم

كأنت «شارلوتنبورغ» ما تزال صامدة. وكان القتال مستمراً على «كور فورشتندام». لقد سقطت كنيسة الحامية، وكذلك فندق «إيدن». ولكن، من الناحية الأخرى من «بودابسترشتراسي » كانت الفرقة «مونشبرغ» تدافع بضراوة عن حديقة الحيوانات. وفي الجوار كان «الهوشبونكر» يطن بلا انقطاع. وفي الحي الحكومي احتل الروس وزارة الطيران وعزلوا المستشارية، ولكذبهم كانوا يتقد مون خطوة خطوة. وعلى كل حال لم يبق القتال منسقاً كما كان: فمقر القيادة المركزي في «بندلرشتراسي» بات لا يعمل؛ وباتت الأوامر لا تبلغ القطاعات المختلفة؛ وكانت كل مجموعة تقاتل لنفسها، تحدوها إلى ذلك حمية اليأس.

وفي طريق العودة إلى الخطوط الألمانية يمتم «دوفينغ» شطر «بودابسترشتراسي»، يرافقه «نايلانديس» وضابطان روسيان. وشاهد جنود النخبة في فرقة «مونشبرغ» بزّات ألمانية تحت الراية البيضاء، فصاحوا «خونة!» وأطلقوا النار. جرح «نايلانديس» وقنتل الروسيان. وأما «دوفينغ» فقد نجا بفضل تدخيل ضابط ألماني أوقف إطلاق النار. وسارع إلى الهاتف فاتتصل «بغوبلز» الذي أمره بالعودة إلى «تشويكوف» واصطحاب «كريبز» ليقدم تقريره بنفسه.

كانت هذه الأحداث التي نسرد وقائعها باقتضاب تسير سيراً بطيئاً . كان الوقت ظهراً عندما وصل «دوفينغ» إلى «شولنبر غرنغ» و بزته ممزقة . كان أوّل يوم من أيّار رائعاً ، حتى ان الشمس قد تمكّنت أحياناً من خرق غيوم الدخان التي غطّت «برلين». كان «كريبز» قد حاول استدراج الروس إلى المناقشة مذكّراً بأن أوّل أيّار هو العيد المشترك للرابخ و «للاتتحاد السوفياتي ». ولكن أحداً لم يردّد عليه .

كان المنعزلون في الملج المحصَّن ينتظرون عودة «كريبز» يتأكّلهم القلق. كان قد أعقب موت «هتلر» بصيص أمل؛ فتحت أنقاض المستشارية، وتحت جثّة فوهررهم، كان متطرّفو القوميّة الاشتراكيّة

ما أضيع الأمل ، وما أعدى القضاء ! »

مستعدّين لأن يعلنوا عن اعتناقهم البولشيفيّة! وراح «غوبلز» و «بورمان» ينظران في إصدار نداء للشعب الألمانيّ لكي يعود إلى التحالف الروسي الذي عقده «هتلر» وأبطله بنفسه .

أتى تفرير «كريبز» يقضي على هذا السراب. وانطلق من صدر «غوبلز» تأوه اليأس التالي: «إنها النهاية!» حين علم أن الروس يرغبون عن أي نوع من المحادثات، وأنهم يفرضون استسلاماً تاماً وسريعاً. وأعلن الجنرال «وايدلنغ» أن الإذعان كان واجباً. وبدأ «غوبلز» بالاعتراض بشدة. ثم لاذ بالحنوع، وتقطب وجهه في صمته وكأنه قد فارق الحياة. وغادر «وايدلنغ» الملجأ المحصن إلى آخر مركز له للقيادة في «الفوسشتراسي» بالقرب من المستشارية. كان قد بقي لديه جهاز إرسال فريد، ولسوف يحاول بواسطته إعادة الاتصال مع «تشويكوف».

كانت «لبورمان» رغبة في البقاء على قيد الحياة: فهيـاً خروجاً ليليـاً يومَـن فرار من في داخل الملجإ المحصّن. وكان «غوبلز» يوثر الموت. وراحت المشاهد التي رافقت انتحار «هتلر» و «إيفا براون» تتكرّر. إنصرفت عائلة «غوبلز» عن رفقائها، ثم قدُدًم للأولاد الستّة شراب مسمّم أعدة طبيب الملجأ. ثم تسنّم «ماجدا وجوزيف غوبلز» السلّم

الذي يقود إلى حديقة المستشارية. وكان هو يحمل رسماً للفوهرر في إطار من فضة كما تُحمل الأيقونات. كان هنالك رجلان من رجال الصاعقة. فأرديا الزوجين تنفيذاً للأوامر التي أصدرت إليهما. ثم أشبعت الجئتان بالوقود وأضرمت فيهما النار . ولكنتهما لم تحترقا إلا جزئيناً وسطحيناً . ولم يكن بذلك ما يكفي لمحو معالمهما تماماً .

ولسوف ينجو البعض منهم، ولسوف يدلي بشهادات نمينة عن لحظات "هتلر " الأخيرة، وأمنا أولئك الذين كانوا أكثر حظوة؛ كالسائق «كمبكا»، والسكرتيرات الثلاث، السيدة «كريستيان»، والسيدة «يونغي»، والآنسة «كروغر»، فلسوف يتمكن من الوصول إلى «ألمانيا» الغربية، وأمنا البعض الآخر، كالأميرال «فوس»، والخادم «لنغي»، فلسوف يتوقفون فترة طويلة في السجون السوفياتية، حيث خضعوا لضغط خارق لكي يصرحوا بأن «هتلر» ما زال حيناً، ولسوف يسقط آخرون وسط أنقاض «برلين»، وأخيراً، هنالك من اختفى من غير أن يعشر علي جشته، وكان «مارتن بورمان» أحد هؤلاء؛ فمن المحتمل أن يكون قد قتل حوالي الساعة الثالثة صباحاً مع سكرتير الدولة «ناومان» في آن معاً، في «ألفريدريكشتراسي»، من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، رآه «كمبكا» يختفي في من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، رآه «كمبكا» يختفي في من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، رآه «كمبكا» يختفي في من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، رآه «كمبكا» يختفي في من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، رآه وكمبكا » يختفي في من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، رآه وكمبكا » يختفي في من جراء انفجار دبابة كانا يسيران إلى جانبها، والميرية في «ألسواب الهتلرية في «ألمب باهر وقد أكد «أكسمان»، رئيس مؤسسات الشباب الهتلرية في «نور مبرغ»، أنه «نور مبرغ».

جرحي ألمان بعد استسلام «برلين» .

وفيما كان هوُلاء الغرقي الإفراديةون يتيهون في نزاع «برلين» الآخير . الاستسلام المهالك، وهي تشق طريقها،بالقرب من«أنهالتر باهنهوف». عبر مجموعات من المقاتلين الشبّان الذين احتفظوا بعتاد جيّد، وكانوا المتعصبين الذين راحوا يشهيّرون بالأنهزاميّة والحيآنة .

من اللحاق بجيش «فنك» غير بعض المنعزلين . في «برلين» توقيّف ضجيج القُتال . فبرج حديقة الحيوانات، وهو كان جهاز إرسال الـ «فوسشتراستي» يبثُّ نداء متكرَّراً: «هنا الفيلق المصفَّح آخر برج في العاصمة، قد همدت أنفاسه، وخرجت من الملاجيء جموعٌ الألمانيّ ٥٦. إنَّنا نطلب وقفأً فوريّاً لإطلاق النار . ولسوف يحضرّ شاحبة منذهلة لاتصدّق أنّها قد بقيت حيَّة.وأمَّا المشهد الذي تراءى لَّها مفاوضُونا إلى «بوتسدامير بروك» بعد منتصف الليل بنصف ساعة. وستكون فقد كان مروّعاً: فالحراب كان أوسع ما يمكن أن يتراكم من جرّاء سخط علامة التعرُّف إليهم راية بيضاء يحيط بها ضوء أحمر. نرجوكم أن الأحياء؛ وكان آلاف من البرلينيِّين قد دُ فنوا تحت جثَّة مدينتهم التي ما تجيبوا. نحن ننتظر… » وعاد الكولونيل «فون دوفتنغ » إلى الانطلاق في ظلُّ زالت لاهبة. ولو رأيت مصير الأحياء آنذاك لوجدت أنَّ الأمواتُ في الراية البيضاء للمرّة الرابعة، وفي الساعة الخامسة صباحاً عاد إلى آخر مركز راحتهم الأبدّية كانوا أسعد حالاً : فالعناصر التي تكوّن الرجل لقائد «برلين» بسيّارة مصفّحة سوفياتيّة. فصعد «وايدلنغ» إليها برفقة الاجتماعيّ قد تحلَّمات كلُّمها ، وأتلفت الممتلكات أو أنَّها احتُجزت الجنرالين «فيتاش» و «شميدتــدانكفارت». واجتازت مصفـّحة لتُمُصادر. ووصل «إيفان سيروف »، وزير الصناعة السوفياتيّ، شخصيّاً،

> يزمجرون لدى مرورها من أمامهم. وكان نبأ موت «هتلر » قد بدأ يتفشّى في الملاجئ وفي مواقع القتال. فلم يَتحدث أيّ تأثير في الجموع الغفيرة التي أصابها الوهن منّ جرّاء ما قاسته من لوعة وروع ، ولكنّه قوبل بارتياب

ألوف الأسرى الألمان في أيدي الروس .

في «شولنبر غرنغ ِ» وقتّع «وايدلنغ» على وثيقة استسلام «برلين» بيد مرتجفة. ثم" اقتيد إلى أحد ستوديوهات «جوهانيستال» حيث خضع لتجربة عن الاحتفال وحيث قرأ بياناً يتَّمهم فيه «هتلر » بالتخلُّي عن أولئك الذين قاتلوا من أجله حتى النهاية .

لم تكن تالث هي النهاية تماماً. فقد كان هنالك حروج يائس قيد التحضير . ففي «شارلوتنبورغ » احتشد رهط من المقاتلين أبوا الاستسلام ؛ وقام «موميرت»، قائد فرقة «مونِشبِرغ»، وهو متسربل بالدم، ويده معلّقة في ضماد إلى عنقه، فجهــّز رتلاً أطلقه على جسر «سباندو »، فاجتيح الجسر في دفق لا يُـقاوم ، واندفعت في ثناياه كتلة بشريَّة تحت نيران المدفعيَّة السوفياتيَّة: جنود من تشكيلات الجيش الألمانيَّة على اختلاف أنواعها، مدنيُّون يحملون أطفالاً ويجرُّون عجزاً، فمرُّوا وهم يخوضون خليطاً من اللحم البشريّ! وأمّا الاسم الذي دعم مقاومة «برلَين»، وهو «فنك»، فقد عاد إلى الشفاه؛ فلسوفُ تجري محاولة للتَّجاق به، في مكان ما ناحية

في «سباندو» كانت معارك عاصفة تدور حول الحصن الذي يحتله الروس . ونام اليائسون في المدينة التي بدت وكأنَّها مطليَّة بالأحمر من انعكاس حبريق «برلين»، وفي الغد، ٣ أيَّار، بات الوضع عصيباً: فلقد قَــُتل «موميرت»، وكان المقاتلون يتعشّرون بجماعات اللاجئين الذين كانوا يموتون جوعاً. إلا ّ أنَّهم تمكَّنوا من التقدُّم رغم ذلك فوصلوا إلى مدينة حامية " «دوبيريتز»، فسحقتهم الطائرات والدبابات سحقاً. ولم يتمكّن منهم

#### استسلامات "الرايخ" الثئاليث

سوى حديد عتيق .

أوشك الأميرال الكبير «دونيتز » لولا القليل أن يُـختطف من مقرّ قيادته الامن المريح في «برنو» شمالي «برلين». وكان قد اطمأن إلى تأكيد «كيتل» إذ قال له: إن هجوماً لم ينجح في يومه الثالث مقضى عليه بالاحفاق. إلا أن هاجساً قد استبد به ليل ١٩ نيسان، فأصدر إلى ضبَّاطه الذاهلين أمراً بإخلاء الأمكنة؛ وبعد سَاعة كانت قيادة البحريَّة العليا قد لاذت بالفرار. ولم تمض ساعة أحرى حتى وصلت الدبابات الروسيــّة إلى «برنو»!

لتنظيم نقل المصانع البرلينيّـة إلى «الاتّـحاد السوفياتيّ». وقد بدأ تفكيك

الآلات والقتال لميّا يزل قائماً، وعلى ضوء المصابيح أحياناً . فلسوف يوخذ من مختلف الصناعات البرلينيّـة ما تتراوح نسبته بين ٧٥ و ٩١ بالمئة. وما

قيمته ٤ مليارات مارك؛ إلا أن ما سوف يصل إلى «روسيا» لن يكون

إستقرّ مركز القيادة الجديد في «بلون»، بين «لوبيك» و «كيل». و في هذا المكان تسلّم الأميرال «دونيتز » قيادة «ألمانيا » الشماليّة، يساعده المارشال «بوخ» كقائد للقوّات البريّـة. تلقَّى من الأنباء ما أذهله وجعله بشعر بأن مسؤوليّات مفجعة قد أخذت تثقل منكبيه .

كانت أولى المفاجآت وأقلَّها خطورة هي خلع «غورنغ»؛ أمَّا الثانية فكانت برقيّة صادرة عن «مارتن بورمان» تفضح خيانة «هملر » ومفاوضاته السريَّة. وقد خلص فيها «بورمان» إلى النتيجة التَّالية: « يعتقد الفوهر ر أنَّـلك ستقتص من الخونة جميعهم في الحال ومن غير هوادة . »

لم يكن «دونيتز » رجلاً سياسياً. كان قد انزلق نحت تأتير «هتلر » المُفسد، إلا أنه لا يحب «بورمان» ولا «غوبلز » ولا «هملر ». ومع هذا فقد تردد، وبدل أن يضر ب هذا الأخير «في الحال ومن غير هوادة». طلب أن يقابل المتهم، وقبيل الموعد الذي ضُرب له في ثكنة قوات الصاعقة في «لوبيك». خرج من الثكنة سليماً معافى فتنفس مساعدوه الصعداء. عاد «هملر » فأعرب عن إخلاصه غير المشروط للفوهرر. وأكد أنه ضحية لمؤامرة.

وصلت إلى «بلون» برقية أخرى مذيبلة بتوقيع «بورمان». تخبر «دونيتز» بأن الفوهر قد عينه خليفة له بدلا من «غورفغ» مارشال الرايخ سابقاً، وبأن سلطات خطية ستبلغه عما قليل. وأضافت البرقية: «الآ أنتك تستطيع منذ الآن أن تتخذ من التدابير كل ما يفرضه الموقف...» لم توضح البرقية ما إذا كان «هتلر» قد قُتل أو اعتزل مهامة مستقيلاً في النكبة كما فعل «غليوم الثاني» عام ١٩١٨.

كان «هملر » أوّل من أنبيء بهذا التدبير . استُدعي إلى «بلون» . فأتى يحيط به ستّة من ضبّاط قوى الصاعقة المسلّحين . فاستقبله «دونيتز » ومسدّسه موضوع على الطاولة . وما تُليت برقيّة «بورمان» حتى امتقع لون «هملر » غضباً . وقال بحدة : «آمل أن تسمح لي بأن أكون الرجل الثاني في دولتك» . لهد الهارت «ألمانيا» ، وغدا زعماء الاشتراكيّة القوميّة موسومين بطابع آجال شائنة محزية ، وهم مع ذلك يتنافسون على الحكم بضراوة رجال العصابات وطرقهم في الإخراج .

وفي تمام الساعة ٧٠٤٠ من اليوم التالي، أوّل أيّار، وردت من وبرلين ، برقية جديدة تثبت وفاة وهتلر ،، ومع هذا لم يتبدد الالتباس تماماً. ورد النص بالشكل التالي: وما تزال الوصية قائمة سألتحق بك حالما أستطيع ذلك، وحتى ذاك الحين رأيي أن يرجاً الإعلان العام . بورمان . ، وهكذا ما فتى الرجل متشبقاً بمطاعه ، فهو يداري ويهيى مستقبله !

أهمل «دونيتز » النصيحة التي تضمّنتها البرقيّة، وتحدّث التصريح الذي أطلقه على موجات الأثير عن «هتلر » الذي مات في مركز قتاله ، مناضلاً ضد البولشيفيّة حتى النفس الأخير . إلاّ أنّه، لدى وصول برقيّة جديدة – وأخيرة – من المستشاريّة، تلخيّص له الوصيّة وتملي عليه لائحة مساعديه الرئيسين، قرّر ألا يتقيّد بها. فالمستشار سيكون وزير الماليّة «شفيرن فون كروزيك»، تلك الفليّنة الطافية على غوارب الأمواج كليّها. لم يسخص «الفرد شبير » بكرسيّ وزاريّمعيّن، إلا أنّه وقف إلى جانب الأمير ال الكبير وقفة المستشار النصوح. وهكذا أقنعه باعتقال هبورمان» و «غوبلز » إذا تمكيّنا من الحروج من «برلين » .

في أوّل أيّار استأنفت عجموعة جيوش «مونتغومري» تقدّمها بعدما توقفت طوال عشرة أيّام على أبواب «بريم» و «هامبورغ»، فعبرت «الإيلب» واجتاحت غربي «همكلمبورغ». فغادر «دونيتز» «بلون» وانثنى حتى «مورفيك» القريبة من «فليزبورغ» الواقعة على الحدود الدانماركية، وما لبثت قيادة الجيش الألماني العليا أن حلّت بجواره في ماية رحيل مفجع على طرقات الهزيمة. كان التخدير الهتلري قد بلغ لدى «كيتل» و هجودل» حدّاً من القوّة راحا يرحبّبان معه بالهجوم البريطاني المفاجى، وقد رأيا فيه مقد مات الحرب التي ستندلع بين «الغربيين» و «السوفيات». ألم يكن «هتلر» قد أعلن حتى اللحظة الأخيرة أن تمديد المقاومة الإلمانية، التي بدت يائسة، أريد به كسب ما يكفي من الوقت لحدوث الانقلاب المرتقب في المحالفات؟ فلا عجب إذاً أن يظن نائباه أن نبوءته تتحقق .

في وفلينز بورغ، أملى ودونيتز، على مساعده الكابين ولودي نويراث».

جدولاً بأوضاع الجيوش. ففي «إيطاليا» استسلمت مجموعة جيوش «فيتنغهوف» حديثاً واضعة بين أيدي الحلفاء ما يقارب مليون أسير . و في وألمانيا، الشمالية فنُقدت «برلين»، وأشرفت جيوش الميدان كلتها على التفكُّلُكُ والانحلال؛ أمَّا في «ألمانيا» الجنوبيَّة فلم يكن الوضع قط ألطف حَالاً : فَالْحِيشُ الْأَمْيرُكِيُّ الثَّالَثُ يُنتُمُّ فَتَحَ وِالسَّاكُسُ ، وآستول الجيش الأميركيُّ السابع على ومونيخ، منذ يومين، أمَّا الجيش الفرنسيُّ الأوَّل. فبعدما فتح «الغابة السوداء» واستولى على «شتوتغارت». بلغ بحيرة «كونستانس». أبيد سلاح الطيران تقريباً، وفي الجزء اليسبر المتبقّى من «ألمانيا» توقّف الإنتاج الحربيّ عمليّاً، نتيجة لنفاد الموادّ الأوّليّة ولتضّعضمُّ المواصلات الشامل. ولكن «ألمانيا» لا تزال قويّة خارج «ألمانيا»؛ فمجموعة جيوش «هيلبرت» ما انفكت صامدة في «كورلاند»؛ واحتلال «النروج» و «الدانمارك» ما فتيء شاملاً كاملاً ؛ فيما لا تزال مجموعة جيوش «بلاسكوفيتز» محتفظة بالقسم الأكبر من «هولندا»، بما في ذلك وأنستردام. و «روتردام». وفي «فرنسا ، فتح الحلفاء مصاب «الجيروند» (بتدميرهم «رویان»)، إلاّ أنّ «دنكرك» و ه كالیه» و «بولونیا» و «لوریان» «وسان\_ نازير » و «الروشيل »، والجزر الانكليزيةـــالنورمانديّـة، ما برحت خاضعة لسيطرة حاميات قويـّة. وتحتفظ األمانيا، فضلاً عن هذا في المتوسّط بممتلكات تمتد حتى «رودس» و «كريت». آماً في «آوروبا» الوسطى فتسيطر مجموعة جيوش «لوهر » على شمالي «البلقان»، فيما تدافع مجموعة جيوش «رندوليك» عن غربي «النمسا»؛ وتسيطر مجموعة جيوش «شور نر» على «نشيكوسلوفاكيا» بكاملها . وخلاصة ذلك أنَّ ثلاثة ملايين جندي آلمانيّ ما يزالون تحت السلاح من رأس «الشمال» إلى بحر «إيجه» . فيما الرايخ ذاته قد فُـقد !

وزاد اللاجئون هذا الوضع الغريب خطورة؛ فعددهم يقد و بالملايين. وليس من يعرف كم هي - فقد تكون خمسة، وقد تكون عشرة. أدرك التقدم الروسي الكثيرين، وغطلى التقدم الانكليزي الأميركي الكثيرين. ولكن كثافتهم ما فتئت تزداد في الأرض المتقبضة التي تحتفظ بها الجيوش الألمانية، ولقد نزلت بهم خسائر وآلام محيفة. فقد رافق استئناف الزحف البريطاني قصف تناول طرقات وألمانيا، الشمالية كلها فقضى على الألو ف من المدنيين، وعددهم يكفي، في أية حال، لإفقاد هذه الطرقات المرشوشة بالرصاص كل جدوى. فضباط الأركان أنفسهم لا يتمكنون من معارضة اللجة في اتحامه الخيرة، ولا يستطيعون التخلص منها عندما تنتدبهم مهمتهم ناحية الغرب. وهكذا تبين أن مواصلة القتال في منل هذه الأوضاع لم تبق غير حماقة ظالمة مجرمة.

إذاء هذا الآستنتاج راح «دونيتز » يتأمّل ما وصل إليه من ضرورة اختيار أحد أمرين. فقد أعلن العدو ، منذ مو تمر «الدار البيضاء». عن عزمه على فرض استسلام غير مشروط ، ومنذ مو تمر «كيبيك» لم يبق يخفي عزمه على حل الدولة الألمانية برمتها ، خالقاً بذلك ميلاً إلى رفض الاستسلام الذي يطلبه ، وهو تخاذل بين يديه ، لا للجيش الألماني فحسب ، بل «لألمانيا » عينها.

رفض الأميرال الكبير حلّ اليأس هذا، آملاً أن تبقى صرامة الموقف الحليف البالغة نظرية، وأن يطفو هو شخصياً كرئيس لحكومة المانية لا غنى عنها . فليستسلمن أذاً ، ولكنه سيحاول أن يفعل ذلك بوعي وتمييز : فأقل ما أمكن من الاستسلام إزاء الروس، وأكثر ما أمكن منه إزاء الانكليز والأميركيين .

ومهما يكن من أمر فإن الأحداث قد سبقته، وأنهار جهاز القيادة المركزيّ . ولم يكن استسلام «فيتنغهوف» في «إيطاليا» سوى حلقة من سلسلة . فقد راحت الجيوش الألمانية في كلّ مكان تتخلّى من تلقاء

ذا بها عن القتال وتحاول الوقوع في إسار الغربيّين .

وإذ تعدّر على «فنك» أن يواصل مسيرته نحو «برلين» لزم جانب الدفاع على «الهافل»، حيث التقاه الجيش التاسع في ٢ أيّار بعدما شق لنفسه بين حشود الأعداء طريقاً مؤلمة أتت به من على ضفاف «الأودير». قامت آخر فكرة ستراتيجيّة «لهتلر» على جمع الجيشين لسحق الروس على جدران «برلين»؛ بيد أن «هتلر» قد مات، ولم يبق من جيش «بوسي» إلا ثلاثون ألف هيكل عظميّ فقدوا حتى قدرة التخوّف من الأسر السوفياتي وراحوا يتساقطون إعياء فعمد «فنك» إلى تنظيم مكوك حديدي بغية إجلائهم نحو الغرب، فإذا هو من جديد أمام المشكلة التي قطعها عليه وصول «كيتل» إلى مقر قيادته ليل ٢٢ نيسان: ما الحيلة في نقل أكبر عدد ممكن من العسكريّين والمدنيّين إلى داخل الحطوط الأميركيّة ؟ عدد ممكن من العسكريّين والمدنيّين إلى داخل الحطوط الأميركيّة ؟ في 2 أيّار عبر الحنرال بارون «فون إيدلشايم»، قائد الفيلق المصفّح في ٤ أيّار عبر الجنرال بارون «فون إيدلشايم»، قائد الفيلق المصفّح

ي ع ايدار عبر الجمران بارون العوال إيدالسايم عن المعالل المحدد الله الأميركيتين المعلق المعلى المعلق وهي: تسليم الجيشين التاسع والثاني عشر إلى الأميركيتين، فتح «الإيلب» للجرحى، والعسكريتين العنزل، واللاجئين المدنيتين، وأخيراً المحاربين الذين سيتولنون تغطية الجلاء ما استطاعوا أمام الزحف الروسي. قيد البارون إلى مقر قيادة الجيش التاسع الأميركي حيث استقبله «ستندال» بما تقتضي اللياقة، وقبل اقتراحاته كلها باستئناء واحد: لن يُسمح للمدنيتين بعبور «الإيلب» أكثير ون وفدوا من «بروسيا» الشرقية، و «سيليزيا»، والمقاطعات البولونية التي كان الرايخ الثالث قد ضمتها إليه، فعمدوا إلى الرحيل وسط عواصف الثلج، فساروا ٠٠٠، ١ كلم، وتحملوا من العذاب ألواناً مبرّحة، عواصف الثلج، فساروا ٠٠٠، ١ كلم، وتحملوا من العذاب ألواناً مبرّحة، عامداء يرون أن الحرب لا تنقض مبادىء الرحمة كاتها، فإذا القرار أعداء يرون أن الحرب لا تنقض مبادىء الرحمة كاتها، فإذا القرار الأميركي يعلن أن والإيلب» شهر لا يجوز عبوره!

أعاد «فنك» «ايديلشايم» إلى «ستندال» الذي أصغى إلى الالتماس الذي أتى به بالريبة والشك. لم يفهم الضباط الأميركيون لماذا يريد آلاف المدنيين هولاء أن يمعنوا في الابتعاد عن منازلهم التي أغرقوا في الابتعاد عنها المدنيين هولاء أن يمعنوا في الابتعاد عنها مهايتها ، ورفضوا أن يعير وا رواية الفظائع الروسية أذنا مصغية ، مرتابين في أن تكون هنالك مناورة ألمانية تهدف إلى شق الحلفاء . وأيا كانت الحال فتعليمات الأركان الحليفة واضحة : على استسلام الوحدات المعادية أن يتسم بسمة التسليم العسكري المحلي فحسب ، وفي اعتقاد قيادة الجيش التاسع أنها تتعدى حدود هذه الأوامر ، وتعترف بصورة غير مباشرة بالبربرية السوفياتية ، إن هي

أقدمت على فتح جبهتها للا جئين .
كان لا بد من الانحناء ، فو قعت وثيقة التسليم . طفق الجرحى . والعسكريتون العزل ، وموظفو الحدمات ، يعبر ون «الإيلب» ، فيما شكلت فرقة الدبتابات ٤٨ والفيلق ٢٠ رأس جسر حول «تنجر موندي» . إحتشد على مشارف النهر آلاف اللاجئين ، وقصف المدفع السوفياتي في القريب القريب، فيما راح الطيران السوفياتي يصلي المخيمات نيران رساشاته الحامية ؛ فلجأ الكثيرون إلى النهر يجتازونه سباحة ، أو على ألواح ، أو في براميل ، بيد أن النار صدت أكثرهم . وشرع المحاربون ينسابون بدورهم في ٧ ، ومع هبوط الليل عبر «فنك» في قارب تلاحقه رصاصات رشاش روسي . وهكذا انتقل ناحية الغرب ما يقدر بد ١٠٠٠٠٠ جندي ، وبضعة آلاف من اللاجئين الذين جذبوهم في تيارهم . واستبد جندي ، وبضعة آلاف من اللاجئين الذين جذبوهم في تيارهم . واستبد اليأس عن بقي منهم ، فعمدت أسر بكاملها إلى الانتحار ، أو حاولت عبور النهر مع ذلك فغابت في بلحجه .

كُنْتُ تُحارِب شمالي «فنك» مجموعة الجيوش التي تتألّف من جيش الدبّابات الثالث والجيش الحادي عشر . والواقع أن تسميتي

وجيش» و «مجموعة جيوش» الجليلتين قد فقدتا معنييهما على غرار ما حصل في «فرنسا» عام ١٩٤٠؛ فالجنرال «فون تيبلكيرتش»، قائد المجموعة المؤقت، لم يستطع حتى أن يشق لنفسه طريقاً عبر مد اللاجئين ليذهب فيرى أين توجد وحداته الكبيرة. فقر رأيه على التسليم، وتقدم هو نفسه كمفاوض، فتمكن من الوصول إلى «غافان» قائد الفرقة الأميركية ٨١ المنقولة جواً. قبل هذا الجنود ورفض المدنيين على غرار ما فعل «سيمبسون»، ولم تفز التوسلات المبذولة كلها بأي طائل. فانسابت أربال مستطيلة من الجنود نحو الأسر، فيما بقيت النساء والأطفال فريسة لليأس والقنوط.

وبدأ «دونيتز» نفسه مفاوضاته مع الظافرين؛ فقد توقّف، ليل ٢ أيّار، أثناء فراره نحو «فلينزبورغ»، عند جسر «ليفنسور»، على قناة «كييل»، ليكلّف الأميرال «فون فريدبورغ»، قائد سلاح البحر الأعلى، مهمة الذهاب إلى «مونتغومري»، ليقد م له استسلام الجيوش الألمانية الموجودة في «ألمانيا» الشمالية كلّها، وليطلب مساعدته من أجل تخفيف بوس اللاجئين.

أتترحلة «فريدبورغ» ثأرًا لمفوّضي الهزيمة المطلقي الصلاحيّة منذ عام ١٩٣٨ ، الذين اضطروا إلى إلقاء خضوع أممهم عند قدمي «هتلر». رافقه في هذه الرحلة الجنرال ُ «كينزل» رئيس أركان المارشال «بوخ». ورئيس هيئة أركانه هو الكونتر ـــآميرال «فاغنر »، وواحد من الضبّـاط يدعى «فريدل». سدُّ اللاجئون الطرقات، وعرقلها الحطام المتراكم، وأدماها الطيران الحليف باستمرار . وإذ أدرك المفاوضون حرائب همامبورغ ، أوقفهم الحاكم العسكريّ «كوفمان» وآعرب عن عزمه على رميهم بالرصاص، فلم يبلغوا ضاحية «لونبورغ» حيث توقَّف مركز قيادة «مونتغومري» المتجوّل إلاّ قُبيل الظهيرة . نزل «مونتغومري» من سيّارته المقطورة، فأدَّى الألمان التحيَّة، فأشار إليهم «مونِّي» إشارة عدم مبالاة وسأل: «من هم أولاء الرجال؟ وما شأنهم؟ ﴿ يَاللَّهُ عَالِمُ الْحَلَّمَةُ الْمُهَيِّبَةِ ! . . أمَّا الاستسلام المرجوَّ فقد رفضه «مونتغومري»؛ فالجيوش المعروضة عليه تحارب ضدَّ الروس: فلتسلُّتُم سلاحها للروس. أجاب «فريدبرغ» بألنَّ جنديًّا واحداً لن يمتثل لأمر إلقاء السلاح أمامهم، لا محافظة على شرف. ولكن لآن الآسر لدى السوفيات يعني ضروباً من المعاملة السيَّنة بَـعَدُ ب إزاءها الموت. وبدل أن يجيب «مونتغومري» أدخل «فريدبرغ» إلى سيَّارته وأطلعه على خرائطه، مشيراً إلى القوَّات الضخمة الهائلة الَّتي تزحف للانقضاض على ما تبقيّ من «آلمانيا». وإذا بالأميرال الآلمانيّ يجهش بالبكاء. ولكن ساعة الغداء بدالت الجو قليلاً. أشار «مونتغومري» بأن يقد ُّم الطعام للألمان في خيمة على حدة، وراح «فريدبرغ » يملُّح الطعام بدموعه. ثمُّ استوَّنفت المقابلة في خيمة القيادة الكبيرة. وسط الحرائط الَّتي لا تلين ولا ترحم . وهنا أعرب «مونتي » عن اقتراح معاكس ؛ فاقترح أن تستسلم في الحال القوّاتُ الألمانيَّة البريَّة والجويَّة والبحريَّة المتاخمة لِحنبات مجموعة جيوشه ناحية الغرب والشمال، أي المقيمة في «هولندا» وفي جزر «الفريز »،و«هيليغولاند»، و«شليسفيغ هولشتاين» و«الدانمارك». فلو تم منذا الشرط لعنومل الجنود الألمان ، الذَّين سيتقد مون من المراكز الأماميّة البريطانيّة ، معاملة أسرى الحرب، فرادى أتوا أو جماعات. أمَّا اللاجئون، فقد أكَّد «مونتغومري» أنَّه لا يستطيع أن يآذن لهم رسميًّا باجتياز خطوطه . ولكنَّه وعد بأن ينظر في السبل الَّتي تساعد على تخفيف آلامهم ، وقال : « لست برجل مات فيه الشعور الإنسانيّ ...» وأعطى الدليل على ذلك إذ آمر بتعليق عمليّات القصف الجوّي قبل توقيع وثيقة الاستسلام .

أجاب «فريدبورغ» أنّه لا يتمتّع بالصلاحيّات اللازمة ليأمر باستسلام القوّات الألمانيّة المرابطة في «هولندا» و«الدانمارك». فتمّ ile - (no stamps are applied by registered version)

الاتفاق على أن يذهب في طلبها إلى «فلينزبورغ » ، على أن يبقى الأميرال «فاغىر » والجيرال «كينزل» في مقرّ القيادة الانكليزيّة. وعُسِيَّنت الساعة ١٨ من ٤ أيّار موعداً أقصى للتوقيع على الاتّفاقيّة .

جرت أثناء ذلك مداولات هامّة في «فلينزبورغ». فقد استدعى «دونينز » السلطات المدنيّة الرئيسة فيها والعسكريّة من الأراضي التي ما زال يشرف عليها الحيس الألماني. فأقبل اسيس إنكارت، من اهولندا،. و «تير بوفن» والجنرال «بويهم» من «النروج». وأتى الدكتور «بيست» والحمرال «ليندمان» من «الدانمارك». والحمرال «فورتش» رئيس أركان مجموعة «الشمال» من «كورلاند». و«فرانز» والحمرال «فون ناتزمر». رئيس أركان مجموعة الوسط، من وتشيكوسلوفاكيا، وأقر الجميع بأن الوضع ميووس منه . فأفاد اسيس-إنكارت ، أنَّه قد بدأ بعض المفاوضات. وأعلنَ «فرانز» أنَّه يبحث مع سياسيِّي «براغ» البورجوازيِّين أمر تساَّمهم زمام السلطة واستدعائهم القوَّات الأميركيَّة . غير أنَّ «ناتزمر » أعلن أنَّه لا يستطيع أن يضمن موافقة رئيسه. المارشال «شورنر ». الذي قد يقرّر الدفاع عَن نفسه في المربّع البوهيميّ حتى النفسِ الأخير . عاد "فريّدبورغ " عند نصف اللّيل ممتقع اللون منهوكاً، فاستونف بحث الشروط التي جاء بها أمام «كيتل» و «جودل» و «شفيرين». تردُّ د الأميرال لحظة أمام ضرورة تسليم السفن كاملة سليمة . ثم ما لبث أن رضخ فخول «فريدبرغ » سلِطة توقيع استسلام جيوش الشمال كلُّـها. ثمُّ طلب منه أن يواصل مهمته حيى «رامس، ليعرض على الأميركيتين

ولمّا حانت الساعة ١٨ من يوم ٤ أيّار مثل «فريدبورغ» من جديد أمام سيّارة «مونتغومري»، فطرح عليه هذا سوالا واحداً: « نعم أم لا؟» فأجاب الألماني : «نعم» ولم تمض عشرون دقيقة حتى أكبّ يوقع وثيقة التسليم أمام مراسلي الصحف والمصورين وعدسات السينما وأجهزة الإذاعة. عاد بعد ذلك إلى «فلينزبورغ» على متن طائرة انكليزية، وفي الغد أقلعت به من هناك طائرة ألمانية تقلّه إلى «رامس».

استسلاماً مماثلاً للجيوش الأخرى .

تبد لت حالة الحق فاضطر وفريدبورغ » إلى الهبوط في وبروكسيل» لمواصلة رحلته إلى «رامس» في سيّارة ، فوصل عند العصر وبرفقته الجنرال وكينزل » وكولونيل يدعى «بوليك». فاستقبله وبيدل سميت » استقبالا جعله يأمل في الحصول على تفهيم صامت كالذي لقيه لدى «مونتغومري». وسرعان ما خاب فأله عندما عاد «سميت» من اجتماعه «بأيز بهاور » : كانت الشروط غاية في الشدة والقساوة ، فلا بد لوثيقة التسليم من أن تنال توقيع الجيوش الألمانية كلها، ولا بد من أن تنعقد مع «الروس» كما تعقد مع الغربيين . ومنذ اللحظة التي تدخل فيها هذه الوثيقة حيز التنفيذ ، يعتبر الجنود الألمان أسرى حيث هم ، ولن يحق لهم بعد ذلك التحرك قيد أعملة . تحت طائل الحروج على أنظمة الحرب . فاستشهد «فريدبورغ » بالتنازلات التي حصل عليها من «مونتغومري» ، فأجاب «سميث» بأن ما جرى في «لونيبورجر هيد» تسليم تكتيكي ، وأن ما يجري في «رامس» ما جرى في «لونيبورجر هيد» تسليم تكتيكي ، وأن ما يجري في «رامس» تسليم شامل . ولم يعرب عن امتعاض «أيك» الشديد من موقف تسليم شامل . ولم يعرب عن امتعاض «أيك» الشديد من موقف «مونتغومري» . والحق أنه ، على حد قول مساعده البحري وباتلر» وقد ظل مطرقاً يفكر طوال وقت الغداء ، ويسائل نفسه عن الوضع الذي وقد ظل مطرقاً يفكر طوال وقت الغداء ، ويسائل نفسه عن الوضع الذي قد ظل مطرقاً يفكر طوال وقت الغداء ، ويسائل نفسه عن الوضع الذي قد ظل مطرقاً يفكر طوال وقت الغداء ، ويسائل نفسه عن الوضع الذي قد يقر طوال وقت الغداء ، ويسائل نفسه عن الوضع الذي

ولما حُتَّم على «فريدبورغ» من جديد أن يجيب بلا أو نعم حصل على فرصة استشارة «فلينزبورغ». فذهب «كينزل» وقدم تقريره . فقر ر «دونيتز» إرسال «جودل» في محاولة أخيرة . لم يكن اختياره كثير الديبلوماسية ، ولكن «جودل» كان جلداً متين الأعصاب . ولقد لحظ «فرنسيس دي غنغاند»، الذي قاده من مركز قيادة «مونتغومري»



أيار ، في «لونيبورغ» : الجنرال «كينزل» يوقع وثيقة استسلام الجيوش الألمانية في شمال «ألمانيا» وفي «هولندا» و «الدانمارك» .
 وقد وقف «مونتغومري» إلى جانبه .

التكتيكي إلى «رامس» هدوء و رباطة جأشه، كما أعرب عما شعر به من قلق لوجوده في الطائرة ذاتها مع الرجل الذي كان روح «هتلر» الشريرة. ومهما بكن من أمر، لم بنصب «جودل» نجاحاً حيث أخفق «فريدبورغ»، فحاول كسب الوقت واقترح أن يجري التسليم على مرحلتين: مرحلة تبقى فيها تحر كات القوات مباحة، وأخرى تحظر فيها التنقلات. فأبلغه «أيزمهاور» جواباً فحواه أنه إذا طال انتظار التوقيع الألماني بعد . سيصدر أمراً بإقفال الجبهة الغربية إقفالاً تاماً ، وبإطلاق النار على كل جندي ألماني قد يلجأ للاستسلام حتى ولو كان أعزل .

حين أعيت هجودل الحيلة ، وسُدت في وجهه السبُل، أبرق إلى هفلينز بورغ » عند انتصاف الليل وقال إنه لم يبق أمامه إلا واحد من حلين: فإما التوقيع ، وإما الفوضى. وفي الساعة ١٠٣٠ أجابه اكيتل » يقول : وإن الأميرال الكبير «دونينز » يمنحك كل الصلاحيات اللازمة للتوقع . »

كانت قاعة استقبال المدرسة المهنية قد أعد ت لهذه الدقيقة المهيبة التي تستسلم فيها وألمانيا ، بعد حرب دامت ٦٨ شهرا ، وفجأة صدر الأمر بسحب المصابيح الضخمة وأجهزة التسجيل. وأبلغ المراسلون الـ ١٦ . الذين استُقدموا من وباريس » في طائرة ، أن عليهم أن يحفظوا وطي الكتمان ، نبأ الحدث الذي من أجله استُدعوا ، إذ ينبغي أن يُحاط استسلام وألمانيا ، بين يدي الحلفاء الغربيين بالسرية . ولذا قرر وأيزماور ، ألا يظهر في الاحتفال ، تاركا وليدل سميث ، شرف تروسها ، على أن يجلس إلى يمينه الأميرال الانكليزي «هارولد م . بورو » ، وإلى يساره يساره

الجيرال الروسيّ «إيفان سوسلوباروف»، وهو رئيس مفرزة اتّصال. ويكمل الناحيَّةُ الحليفة من المائدة طيَّارٌ أميركيَّ وطيَّارٌ انكليزيَّ هما «كارل سباتز »و «ج.م.روب » والحرال الانكليزي «فريدريك مورغان». وأخيرًا الحرال الفرنسي «فرانسوا سيفيز » الذي دُعي في اللحظة الأخيرة . وجلس في الناحية المقابلة «جودل»، و«فريدبورغ». والميجر-جنرال «فيلهلم أوكسينيوس» الذي استَقدم لتمثيل سلاح الطيران الألمان<sub>م</sub> كلّ شيء خلال بضع دقائق عقب تصريح «لحودل» قال فيه إنّ الشعب الألمانيُّ يُسلُّم أمره إلى مروءً ه الظافرين. هكذا كان طمس حقيقة التوقيع في «رامس» بمثابة تنازل جديد أمام «ستالين». ويبدو أنَّ غضبته قد ألقتُ بالأركان الحليفة في حالة من الذعر المريع. فبادرت تعلن أنَّ الاحتِفالُ الحقيقيّ إنّما سيجري بعد يومين ، في «برلين». وسط جيوشه المظفّرة . ولقد عَلَم العالم الغربِيّ بحقيقة الأمر ، وذلك بفضل الجرأة المدنيّة التي تعلى بها مراسل «الآسوشياتد بريس»، «ادموند كندي»، الذي تحدين الحظر وخدع الرقابة. إلا آنة وجب منع جنراليسيمالغرب، «دوايت د. أيزمهاور ، ، من المبادرة إلى «برلين» ليلُّعب الدور الثاني وراء المارشال «جوكوف». فقد قال «باتلر»: «اعتبرت هيئة أركان «أيك» المطلب السوفياتيّ عملاً دعائيّاً، ولما كان رئيس الوزارة قد أعرب عن معارضته . رضخ «أيك ، مكرهاً. كان بود ه أن يشاهد «برلين ، ، وأن يجتمع بالروس. ، كانت «برلين» ما تزال طعمة للنيران، تهزُّ خرائبُهَا انفجاراتُ صادرة عن مستودعات الذخيرة أو عن بعض القنابل الحليفة الَّتِي لم تتفجُّر ، والَّتِي راح الحريق يفجّرها. أخضعت طائرات النقل القادّمة بالوفود الغربيَّة لتدابير ومعاملات دقيقة . وواكبتها المطاردات السوفياتيّة حيى مطار «تمبليهوف» وقد انتثر فيه حطام المعركة. أثار تحليق الطائرات فوق العاصمة المدمرة ذهول الغربيين مع أنهم كانوا قد أعدوا له . واقتادهم الروس في انعطاف كبير حتى «كارلشورست»، وهو ربض بعيد سلم من التدمير إلى حد ما، ود عي السكان إلى التواري من على جوانب الطرقات؛ أمًّا السير فقد أشرف عليه نساء" قد ارتديّن التنافير القصيرة وأخذن بتحريك أعلام السير الصغيرة الحمراء والصفراء بمهارة الآجهزة الآليّـة، وبدا الجنود الذين أوقفوا على المفارق حسي المظهر. ويظهر أنَّ «دي لاتر ١، الذي لم يكن وصوله متوقيّعاً ولا مرغوباً فيه، قد عمد إلى طريق أخرى، إذ تحدّث وحده عن وتلك الصفوف البائسة التي انتظم فيها نساء وأطفال وشيوخ قد استولى عليهم الذهول، أرتالاً لا تنتهي، وفي أيديهم أوعية من كلُّ نوع

الأستراخان، وألقوا بالحرامات العتيقة على أكتافهم...»
أما اشتراك الجنرال الفرنسي بالاحتفال فقد أثار بعض الاحتكاكات الحدية. كان جيشه، بعدما احتل والغابة السوداء»، قد انعطف حول عيرة «كونستانس» ودخل والنمسا» فاستولى على «بريجنز» و «فيلد كيرتش» الواقعتين على طريق «البريتر». وفيما «ديلاتر» في «لندو» أبلغه الجنرال «ديغول» تفويضاً يكلفه «بالاشتراك بالتوقيع على وثيقة الاستسلام الرسمية في «برلين» ». وافقت الأركان الحليفة على ذلك وقد مت الطائرة، ولكن الروس بدأوا بإثارة الصعوبات، فإذا «بديلاتر»، ورفيقيه الكولونيل «ديميتز» والكابن «بوندو»، يتخصون بثلاثة فرش من القش في قاعة مشتركة، وعبثاً حاولوا الوصول إلى المارشال «جوكوف» أول الأمر. وفجأة الانت «موسكو» موقفها، ولا تزال الظروف والاعتبارات التي دعت ألانت «موسكو» موقفها، ولا تزال الظروف والاعتبارات التي دعت إلى ذلك مجهولة. جرى الاتفاق على أن يوقع على وثيقة التسليم المارشال

أرادوا ملأها ماء ً من العيون العامّة وأفواه المواسير الحاصّة بالحرائق» . ولحظ

كذلك متناقضات الحيش الأحمر. الذي جمع بين الوحدات المصفّحة

ذات المستوى الكامل. «وأرتال العربات الطّويلة الضيَّقة القابعة فوق

عجلات عالية جداً يقودها جنود أزرياء الملبس، قد اعتمروا طاقيات

«جوكوف»، ومارشال الجوّ «تيدر» نائباً عن «أيزنهاور». أمّا الجنرال الأميركيّ «سباتز»، و «دي لاتر»، فسيوَّقعان عليها كشاهديّن. إذاً فقد سلم الشرف الفرنسيّ من الأذى ...

افتتحت الحلسة في قاعة الشرف التابعة لمعهد الضباط في «كارلهورست» ، في ٩ أيَّار ، بعيد انتصاف الليل. وفي الدقيقة العاشرة بعد نصف الليل أمر «جوكوف» بإدخال الوفد الألمانيّ، وكان «دونيتز» قد عيّن المارشال «كيتل» رئيساً له؛ فما لبث هذا أن دخل دخولاً رأى فيه الشهود مظهراً من الكبرياء والتعجرف، ويصحّ أن نرىفيه مظهراً من مظاهر التصلُّب الوقور الذي يمتاز به جنديّ يقوم بأكثر أعمال النكران إيلاماً . حيًّا رافعاً عصا المارشاليَّة من غير أن يلقى جواباً؛ وجلس إلى جانبيه الأميرال «فريدبورغ» وعلى وجهه صفرة الأموات، والكولونيل-جرال «شتومبف»، ممثلًا ً المارشال «فون غرايم» الذي سمَّره الحرح الذي أصيب به في «برلين» في أحد المستشفيات البافارية. واصطفّ خلفهم ستة ضبّاط «في غاية الروعة»، على حدٌّ قول نقيب المحامين «بوندو»، «وقد حملوا جميعاً صليب الفرسان ذا السيفين، ووقفوا جامدين يعضُّون شفاههم كي لا يُتجهشوا بالبكاء...» إنسها ، لعمري ، صورة موثَّرة لجيش مهزوم . تُـلى نصُّ الاتَّفاقيَّة، واعتر ف الوفد الألمانيُّ بتسليم القوَّات المسلَّحة الألمانيَّة غير المشروط ، والذي دخل حيَّز التنفيذ منذ الساعة ٢٣،٠١ من اليوم السابق، حسب اتفاقية «رامس». فطلب «كيتل» مهلة أربع وعشرين ساعة لتبليغ أمر التسليم إلى الجيوش؛ فأجاب «جوكوف» بأن هذا الطلب قد رُفض سابقاً . وجرى تبادل التوقيع. عاد «كيتل» فسلَّم بعصا القيادة، وفيما ظلُّ الظافرون جلوساً خرج المهزومون.

ما مضت أيام حتى سمة الأميرال وقريدبورغ » نفسه، وقضى الجنرال «كينزل» على حياته بطلقة في دماغه. أما «هملر»، فبعدما حام حول «دونيتز»، مغذياً بعض الدسائس الغامضة، انتهى به الأمر إلى تسليم نفسه في أحد المراكز الانكليزية، ولكنة، عندما بدأت عملية التفتيش الحسدي ، سحق بين أسنانه حبة سم ، وهوى جفة هامدة . وتسمة «غرايم» كذلك. وحاول آخر ون، ممن كانوا أشد الرجال تعصباً، أن يُبقوا على حياتهم. فعمد الحاكم العسكري «هانكي»، الذي أمر بالدفاع عن «بريسلو» «حتى آخر رجل، وحتى آخر امرأة »، إلى طائرة فر بها من المدينة المحتضرة وفر الحاكم العسكري «كوخ» من «بيلو» على متن كاسحة جليد كان قد جعلها سفينة خاصة ، ميماً شطر الشاطئ الدانماركي . وسرعان ما اختفت آثارهما كليهما في غمرة الفوضى التي عمت وألمانيا» المهزومة .

وفي «كورلاند» ، غادر كل ما استطاع أن يطفو من السفن ونحوها مرفثي «ليبو» و «فيندو»، خلال يوم ٨ أيار، معيدة إلى الأوطان ٢٨٠٠٠٠ رجل، رافعة بذلك إلى ٢٢٠٤،٧٢١ شخصاً عدد العسكرية، والمدنية، الذين الذين انتزعتهم البحرية الألمانية من جيوب الشرق، تاركة في الأسر مع ذلك ٢٣٠،٠٠٠ جنديّ . وفي «البلقان» ترتب على الد ٢٠٠،٠٠٠ رجل ، التابعين لمجموعة جيوش «لوهر» ، أن يستسلموا لأنصار «تيتو» الذين راحوا يذيقونهم مر ألوان الثأر . أما في «النمسا» فقد تمكنت مجموعة جيوش «رندوليك»، وقوامها ٢٠٠،٠٠٠ رجل، من تسليم نفسها إلى الأميركيةين .

وثارت مدينة «براغ»، في «تشيكوسلوفاكيا»، يوم ٦ أيّار، يوم كان «باتون» في «بيلسن» على بعد ٨٠ كلم من العاصمة، فطلب اذناً بالانقضاض عليها، وأرسل إليها مفرزة مصفّحة من غير أن ينتظر ورود الاذن. فتدخّل «برادلي» لإيقافه. ذاك أنّ «براغ»، على غرار «فيينا» و «برلين»، ميدان خاص بالقوّات السوفياتية وهكذا استُدعيت







المارشال « جو کو ف » يوقتع ، وإلى يمينه «فيشينسكي».

> الجنرال « بيدل سميت » يوقّع عن «أميركا».

الحنر ال «دي تاسينيي » يوقع بصفته شاهداً .

> المار شال «كيتل» يوقتع .

الأمير ال «فون فريدبورغ<sub>ي</sub> » يوقتع عن البحرية الألمانيَّة .

الجنرال «شتومبه .» يوقتع عن الطير أن الألماني .



استسلام « ألمانيا » في «رامس» ، في ٧ أيّار ١٩٤٥ . ويبدو من الحلف ، من اليسار إلى اليَّمين : الأميرال «فون فريدبورغ» ، والحرال «جو دل » ، والماجور «أوكسينيوس » ، وقد جلسوا قبالة ضبّاط الحلفاء.

المفرزة التي كانت قد بِلغت «براغ » .

تَلَقَيِّي الثَّوَّارِ عُوناً مِن نُوع غير منتظر. كان «هتلر» قد قرّر في الفترة الأخيرة السماح بتأليف جيش باسم «فلاسوف». وأمكن تجهيز فرقة واحدة من فرقه هي التي وصات إلى «براغ» بقيادة الجنرال الأوكراني «بونتشنكو»؛ وبدل أن تقمع الفرقة الثورة انضمت إليها. فشوهدت البزات الألمانية تحارب بزات ألمانية أخرى. أقبل «فلاسوف» نفسه على جناح السرعة. وبعدما سحق الحامية الألمانيّة قاد ما يقارب ١٠٠٠٠٠ من جنوده إلى الحطوط الأميركية . فأمر «باتون» بمعاملتهم معاملة أسرى الحرب. إلا أنَّهم سلِّموا إلى الروس فيما بعد . وعلى رأسهم «فلاسوف» نفسه .

عُلم «شُورُنر » بواقع التسليم وهو في مقرّ قيادته في «جوزف شتاد». الواقعة في جبال «السوديت». وكان تحت إمرته ثلاثة جيوش سليمة كاملة هي الثالث . والسابع . وجيش الدبّابات الرابع . أي ما مجموعه ١٠٢٠٠.٠٠ رجل . كان قد طار إلى «هتلر». قبل حصار «برلين»

من اليسار إلى اليمين : «مونتغومري» ، «أيزنهاور»، «جوكوف» ، و «دي لاتر ديّ تاسينيسي» .



صابط ألمانيّ وجد منتحراً في «ليبزيغ » وأمامه صورة «لهتلر » قد شُوهت .







«غوبلز» بعد انتحاره .

أسر «دونيتز» ، و «شبير» ، والجنرال «جودل» ، في «فلينسبرغ» .





بوقت فصير . محاولاً أن يعود به إلى «المربتع البوهيمي» واعداً إياه بدفاع مستميت . ولكنه . فضلاً عن ذلك . دبتر أمر مو خيراته الحاصة ! فما علم بأن كل شيء قد انقضى حيى ارتدى ثيابه المدنية . داستاً في جيبه ما جمعه من الأوسمة المرصعة بالماس . واستقل طائرته الحاصة ميسماً شطر مسقط رأسه «بافاريا» . حيث كان قد هيئاً لنفسه خلوة اذخر فيها مؤونة سنة . إلا أن بعض الفلاحين وشوا به . فسلتمه الأميركيتون إلى الروس الذين أطلقوا سراحه بعد سنوات . بمظاهر من التكريم والحفاوة بلغت حداً حمل «فالتر أولبريخت» على أن ينظم له استقبالاً خاصاً في «برلين » الشرقية . إلا أن عدداً قليلاً جداً من جنوده قد أفلت من المعسكرات السوفياتية .

قسمت حكومة «فلينزبورغ» الطيف صفوف الحلفاء. فبينا رأى فيها «تشرتشل» «أداة نافعة» وود الاحتفاظ بها . قلق «أيزبهاور» من استعدادات «دونيتز» المناوئة للسوفياتية. خاصة بعدما نقل إلى الغرب العلماء الألمان الذين كان الروس يبحثون عنهم، والذين أرادهم أن يصبحوا واطنين أميركيتين. اعتنقل «كيتل» أولاً ، وفي ٢٢ أيار استندعي الأميرال الكبير برفقة «جودل» ومساعديه إلى من السفينة «باتريا». التي كانت ، في ميناء «فلينزبورغ» . مقرآ لهيئة المراقبة الحليفة. أرسلت الأميرال الكبير وضباطه أن ينزلوا سراويلهم ليخضعوا لمراسيم التفتيش الجسدي . الكبير وضباطه أن ينزلوا سراويلهم ليخضعوا لمراسيم التفتيش الجسدي . وهي . لعمري ، إهانة رمزية! «فألمانيا» لم تنهزم فحسب ، بل فقدت كل كيان سياسي ، وحتى كل صفة قانونية ، لم تنهزم فحسب ، بل لقد أبيدت بكل معنى الكلمة !

# استعادة اماني لا" - إحت كلال إيووج يما - "اليابان في وضع بانس

لقد وضعت حرب «أوروبا» أوزارها. واستمرت حرب «آسيا». في بداية ١٩٤٥ كان وضع «اليابان» ما يزال مهيباً فوق الخارطة: فقد بقيت ممسكة بأجزاء شاسعة من القارة الآسيوية: «كوريا». «منشوريا». شمال «الصين» بكامله. وبعض ألسنة من الأرض هامة في الجنوب: «الحند الصينية الفرنسية»، «ماليزيا»، «تايلاند»، ونصف «برمانيا». وفي «آسيا» شبه الجزيرية كانتما تزال تملك «الهند الهولندية» بكاملها، وفي «الفيليبين» كانت «ليتي» هي الجزيرة الهامة الوحيدة التي انتزعت منها. وفي ما عدا ذلك اقتصر جدول الممتلكات المفقودة على «غينيا الجديدة»، وفي ما عدا ذلك اقتصر جدول الممتلكات المفقودة على «غينيا الجديدة»، وجزر «سليمان» وهمارشال» و «جلبرت» و «ماريان»، وعلى جزء من «برمانيا». كانت «اليابان» قد تخلت عن بعض المخافر الأمامية، لكونها قد انتقلت من وضع هجومي إلى وضع دفاعي، ولكن ، بعد انقضاء ثلاث سنوات على دخولها الحرب، بقيت الامبراطورية التي شيدتها سليمة في جوهرها.

في ٩ كانون الثاني . عاد الهجوم الأميركيّ إلى الانطلاق. وهنا انتصر هماك أرثر » في قضيته مرّة أخرى. كان الأميرال ٥ كنغ » يرغب في مجاوزة «الفيليبين » لمهاجمة «فورموزا» مباشرة. وفي وجه هذه الحجج السراتيجية عرض «ماك أرثر » مجدداً حججه العاطفية والسياسية، قال : «إن استرجاع «الفيليبين» بكاملها هو واجب قوميّ وضرورة سياسية. فمجاوزة أية جزيرة . أو الجزر كلّها، قد تقضي على الشرف الأميركيّ وسطوته في الشرق الأقصى ، أو لربّما في بقية أنحاء العالم كذلك ، «وانضم الأميرال «ليهي » والأميرال «نيميتز » إلى تلك النظرية ، فتقرّر اجتياح «لوسون» . وهي جزيرة «الفيليبين» الرئيسة .

كان غازي وسنغافورة »، وياماشيتا »، يقوم بالدفاع عن تلك الجزيرة. وكانت قوّاته تبلغ عشر فرق تقريباً، أي ما يوازي ٢٦٢،٠٠٠ رجل. فكان من شأن الحصار البحريّ والجوّي أن يجعلا عمليّات التموين صعبة

#### أو اخر العمليّات العسكريّة ضد «اليابان » .

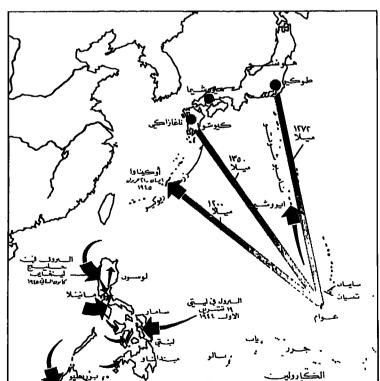

للغاية. ففي كانون الأوّل لم تتمكّن فافله واحدة من الدخول إلى خليج «مانيلا». فتدنّت حصّة الجنود اليوميّة من ثلاث ليبرات أرزّ إلى ليبرة واحدة. وعرفت «الفيليبين» حرماناً أقسى، وفي المعسكرات كان الأوروبيّون الأسرى، عسكريّين ومدنيّين. يموتون خوراً.

كان مخطط الغزو الأميركي الجديد منقولاً تماماً عن مخطط الغزو الياباني. فلقد نزل الجيش الأميركي الرابع في خليج ولنغاين ، عينه ، ذاك الذي شهد انبثاق جيش الجرال «هوما ، الياباني في ٢٧ كانون الأول ١٩٤١. فالحليج هو المنفذ البحري لذلك المنخفض الداخلي الكبير الذي يحصر الغني ويجمع خطوط المواصلات. وكماكان الأمر بالنسبة لليابانيين في زمانهم ، كان الأميركيون قد أعد وا العدة لهجوم تكميلي جنوبي في زمانهم ، كان الأميركيون قد أعد وا العدة المجوم تكميلي جنوبي ومانيلا ، أسنيد إلى الجيش الثامن ، بقيادة الليوتنان جنرال وروبرت ل .

ولم تتصد للنزول في خليج ولنغاين ، عقبات جدية . وعلى الرغم من تقليد الأميركيتين اليابانيتين ، حات باليابانيتين مفاجأة تامة. قامت طائرات والكاميكازي ، الانتحارية بتدمير بعض السفن ، ولكنها لم تستمر طويلاً ، لا للافتقار إلى المتطوعين ، بل للافتقار إلى الطائرات! ومكذا ومنذ عشية ٩ أنزل إلى البر ١٠٠٠٠٠٠ رجل من الفيلقين ١ و ١٤ ، وهكذا بقي رأس الحسر متواصلاً . وفي غضون الأيام اللاحقة لقي الهجوم طبقات من الدفاع أعنف فأعنف. كان في نية وماك أرثر ، أن يبلغ ومانيلا ، بعد مرور خمسة عشر يوماً على النزول الرئيس ، وإذ به ، في ٧٧ كانون الأول ، قد أتم لتوه أخذ مطار وكلاركفيلد ، الواقع في منتصف الطرية !

في ٣١ كانون الثاني نُفتُ الهجوم الثانوي في خليج هنا كوغبو ». كانت المقاومة اليابانية تافهة، وقد راحت الفرقة ١١ المنقولة جواً تتقدم سريعاً أقبل الفيلق ١٤ من الناحية المقابلة، وكان من شأن انقضاض شنه فوج أقبل الفيلق ١٤ من الناحية المقابلة، وكان من شأن انقضاض شنه فوج الحيالة ٨ أن حرر الأسرى الد ٣٠٥٠٠ الذين كانوا محتجزين في جامعة مسانتو توماس » والذين كانوا هياكل عظمية تكاد تشبه هياكل ضحايا «بوشنفالد». وبعدما تم الاستيلاء على وكلاركفيلد» بدأت المقاومة اليابانية بالرزوح فجأة، وغدا بميسور الأميركيين أن يتقدموا سريعاً باتجاه العاصمة.

كان فيلق «ماك أرثر» ٩ متأهباً للعمل، فألقى به على شبه جزيرة «باتان» بغية التعجيل في فتح خليج «مانيلا». فعاد الجيش الأميركي إلى ساحات قتاله المشوومة عام ١٩٤٢، والفجاج التي لم يعرف كيف يدافع عنها، وسفوح جبل «ناتيب» المدخلة التي تلقت صدمة المحاربين الصفر وهم في نشوة انتصاراتهم. ولكن الظروف قد تغيرت بصورة مدهشة: فقد جاءت تعاضد السطوة وتنوع السلاح طاقة قتالية وليونة في التنظيم جعلتا من الجيش الأميركي الفتي أداة حرب هائلة. ولم يكلف النزول الجديد ولو رجلا واحداً؛ فه زُرِلت شبه جزيرة «باتان» بسرعة، وأجرى الفيلق ٩ مند العدو الرئيس، أي مجموعة «شوبو»، محتلا الجبال شمالي الجزيرة. حشد العدو الرئيس، أي مجموعة «شوبو»، محتلا الجبال شمالي الجزيرة.

هنالك روابط عاطفية متينة كانت تشدّ وماك أرثر » إلى ومانيلا». كان بقول: ووالدي قد انتصر فيها، وفيها توفيّت والدتي. وخطبتُ ودّ زوجي، وولد ابني... كان قد قرّر أخذ المدينة سليمة من الأضرار. فحظر على الطيران والمدفعيّة أن يقصفاها. وكان وياماشيتا » من جهته قد stamps are applied by registered version)



نزول المظلميين في جزيرة «لوسون» ، في ٢٣ حزيران ١٩٤٥ . وكانت حصيلة الخسائر في هذا النزول : قتيلاً واحداً ( لم تنفتح مظلمته ) و ٢٠ جريحاً .



قاذفة قنابل يابانيّة محطَّمة .





اعتزم التخلّي عن حمايتها بسبب محيط دائرتها الشّاسع الرحب. إلا أن الحيش والبحريّة اليابانيّين خصمان، فرفض الأميرال «أوكوشي» أن ينازع «مانيلا» للعن لقرار الجنرال الأعلى، فأمر الأميرال «إيوابوشي» بأن ينازع «مانيلا»

هذا تبدأ المعركة. فقسم المدينة الواقع شمالي «الباسيغ» قد غنزي بسهولة نسبية ، ولكن الأحياء القائمة جنوبي النهر كانت ميداناً لقتال ضار. وراحت فرقتان أميركيتان ، الفرقة ٧٧ وفرقة الحيالة الأولى . تسحقان أعشاش المقاومة واحداً واحداً : ملعب «ريزيل» ، متنزه «هاريسون» ، دار البلدية ، البريد المركزي ، فندق «مانيلا» . ووقف «ماك أرثر » يشهد عملية الاستيلاء على هذا الأخير ، وينظر إلى الجناح الذي راحت النيران تلتهم كتبه وأثاثه ، والذي طالما كان يتأمل منه ساهما وهو ينظر إلى الحليج المشع . وراح أواخر بحارة الأميرال «إيوابوشي» يتحصنون داخل مدينة المستعمرين «إفترا موروس» ، وراء حصن القرن الثامن عشر الإسباني . وبقي «ماك أرثر » مصراً على ألا يسمح جلزالاته بسحق هذا الإسباني . وبقي «ماك أرثر » مصراً على ألا يسمح بلزالاته بسحق هذا المعقل بواسطة غارة جوية ، ولكن كان عليه أن يصرح باستعمال المدفع . فإذا بتمهيد المدفعية ، الذي استغرق خمسة أيام . لا يخلف في «إنترا موروس» غير الأنقاض . وشن الهجوم تسلقاً في ٣٢ شباط . فأبيد البابانيون في ٣ آذار . وقد بلغت الحسائر الأميركية ، ١٠٠١ قتلى و٥٠٥ . البابانيون في ٣ آذار . وقد بلغت الحسائر الأميركية ، ١٠٠١ قتلى و٥٠٥ . البابانيون في ٣ آذار . وقد بلغت الحسائر الأميركية ، ١٠٠١ قتلى و٥٠٥ .

في ذلك التاريخ تم تنظيف شبه جزيرة «باتان». فكتلة «كوريجيدور» الصخرية قد انترعت بفضل نزول قام به المظلميون وعملية برمائية. وأمما «توبسايد»، وثكنتها الطويلة حيث مكث آل «ماك أرثر» خلال حصار 1981. فقد استولي عليهما بعد قتال عنيف. وأمما نفق «مالنيت هيل»، وقد كان آلاف من الأميركيةين قد خرجوا منه في الماضي مستسلمين، فقد سئد منفذه من كلتا ناحيتيه. ولكن اليابانيةين لم يستسلموا. ودوى انفجار باطني أمطر وابلاً غزيراً من اللهب خرج من المنفذين، مشيراً إلى انتحار باطني أمطر وابلاً غزيراً من اللهب خرج من المنفذين، مشيراً إلى انتحار المدافعين. وفي ٢٦ شباط تفجير مستودع ذخيرة «ميكي» الباطني بدوره. الماخ «كوريجيدور» بالحراب. وتلاشت كل مقاومة منه المسترى «٢٠ إراعاً «كوريجيدور» وحل كانت حصيلة الأميركية من من الأسرى ٧٠ إ

في اليوم التالي . ٢٧٠ نصب «ماك أرثر » «أوسمينا» في قصر «مالاكانان» الرئاسي الذي لم يُسصب إلا بأضرار طفيفة: فانهمرت دموعه وهو يتلوخطابه. كان قسم كبير من «لوسون» وعدد من الجزر منها «مينداناو». ما تزال في أيدي اليابانيةين . إلا أن الحملة الضخمة التي أرادها «ماك أرثر» . بكونه مارشالا «للفيليبين» أكثر منه جرالا «للولايات المتحدة». قد أنجزت جوهرية ألى وطلايات المتحدة». قد يتقق ووفرتها ونفقاتها . وعلى نقيض ذلك يمكن العثور على تعليلها غير المباشر في كون «جمهورية الفيليبين» قد بقيت بعد الحرب الدولة الوحيدة في الحنوب الشرقي الآسيوي الموالية للصداقة الأميركية.

وفيما كان «ماك أرثر » منصرفاً لاستعادة «الفيليبين » واصل الطيران الأميركي قصف «اليابان». واستمر ت البحرية الأميركيية في مج ستراتيجية الحزر. فكل جزيرة يتم غزوها على طريق «طوكيو» كانت



مدفع أميركيّ يدكّ معقلا من معاقل العدوّ .





كان على الأميركيتين أن يطهتروا «مانيلا» بيتاً بيتاً .



الأميركيُّون المعتصمون في الدور الثالث من مصرف «مانيلا» الوطنيَّ يطلقون النار على اليابانيّين المتمركزين في الضفّة الأخرى من النهر .



تمكّن الطيّارين من تسديد ضربات أقوى وأثبت .

لم تبق طائرات «ب-٢٩ ». من الفرقة الجوية التي كانت رابضة في «الماريان»، إلا على بعد ١٠٠٠ ميل من «اليابان»، وتضاعفت الغارات وتثاقلت على المنشآت العسكرية والمؤسسات الصناعية؛ وراحت تجربة جعل المدن اليابانية فريسة للهب تلح أكثر فأكثر . إلا أن الحاجة إلى قاعدة متقد مة كانت ماسة، لكي توفر للقلاع الطائرة الضخمة مواكبة المطاردات. ولكي يتُعمد إلى استقبال الطائرات المتضررة وهي في طريق العودة.

لم يكن هنالك عبال رحب للاختيار. فلم يبق بين «الماريان» و «هونشو» غير أرخبيل واحد هو سلسلة طويلة من الجزر الصغيرة يسميها اليابانيةون «نامبوشوتو». وكانت جزيرتان منها فحسب تناسبان إقامة قاعدة جوية: «شيشي جيما» في مجموعة جزر «بونين» «و «إيو وجيما» في مجموعة جزر «بونين» و «وايو وجيما» في مجموعة جزر «فولكانو». فاختار الأميرال «نيميتز» هذه الأخيرة التي كانت أصغر بقليل، والتي كانت في الوقت نفسه أقل وعورة. وتم النزول في ٩١ شباط؛ وانطلقت تشن الهجوم في صبيحة بهية ، وبنظام مثالي . فوقتان من مشاة البحرية هما الفرقة الحامسة إلى اليسار ، والرابعة إلى اليمين. كان الطيران البحري والبري قد عمل أسابيع طوالا لإضعاف المقاومات ، ولكن الجنرال «هولاند م سميث» لم يحصل على تمهيد المدفعية الذي يتطلب اسبوعاً كاملاً ، فيما راحت حاملات طائرات الأميرال «هالسي» يتعللب اسبوعاً كاملاً ، فيما راحت حاملات طائرات الأميرال «هالسي» ولكن التفاؤل كان غامراً ولقد حسيب أن الاستيلاء على الجزيرة سيتم ولكن التفاؤل كان غامراً ولقد حسيب أن الاستيلاء على الجزيرة سيتم خلال أربعة أينام.

إسمها «إيو وجيما» يعني «الجزيرة الكبريتيّة». إنّها عابسة متجهسّمة. طولها ٨ كلم وعرضها ٤ كلم؛ وهي مكوّنة من صخور بركانيّة، ومغطّاة بطبقة من الرماد الأسود كثيفة. وكان مظهرها الجانبيّ طولاً يشبه السّرج.

الأميركيون إلى قاذفات اللهب للقضاء على اليابانيتين المعتصمين في الدائرة المحصّنة .



وأمنا الطرف الجنوبي متركان صغير عاوة ٥٦٥ قدما . هامد تقريباً . هو جبل «شوراباشي». وأمنا الطرف الشماني فسجموعة من التلال تتصاعد من فوقها الأبخرة . كانت تربتها محرقة لدرجة أنه يتعذر حفرها أو يكاد وفي الوسط كانت الأرض أقل وعورة. وقد بهى فوقها اليابابيتون مهبطين للطائرات. وباشروا بناء واحد ثالث

لم يكن الوفاق سائداً بين المدافعين. فقد كان البحارة والجنود في نزاع. وأصاب مغص. يبدو أنه عائد لطبيعة الجريرة الكبريتية. مئات من الرجال فأقعدهم. وكانت مياه الشرب قليلة. وقام "كوريباياشي" بإجلاء السكان الد ١٠٢٠ وهدم «موتوياما " وهي الدسكرة الوحيدة. للحصول على بعض مواد البناء. كان قد خللي عن منازعة الشواطيء، ويظم دفاعه حول طرفي الجزيرة رغبة منه في الصمود ما تمكن إلى ذلك سبلاً. وقد نظمت المغاور الطبيعية، وأقيم الصال بينها في أماكن المراقبة ومواضع القتال. كانت الحامية تضم حوالي ٢١٠٠٠ رجل ينتمي معظمهم إلى فرقة المشاة ١٠٦٠ وكان "كوريباياشي " متحسراً لقلة كفاءة قسم من جنده .

اجتيزت الجزيرة وعَز لجبل «سوريباشي » منذاليوم الأوّل. وفي غضون الأيّام التالية راح فوج مشاة البحريّة ٢٨ يتسنّم سفوح البركان الوعرة متراً متراً. وهم ينظّفون كلّ مغارة بواسطة قاذفات اللهب. وفي ٢٣ شباط تمكّن أربعون بحّاراً من المارينز . يقودهم الملازم «هارولد ج. شرير ، من بلوغ القمة . فرفعوا فوقها الراية الأميركيّة . موفّرين لمستندات الحرب العالميّة التانية المصورة إحدى أشهر وثائقها. ولكن هذه البادرة الرمزيّة لم تنجز غزو «إيووجيما» فلقد حشد «كوريباياشي» معظم قواته فوق تلال الجنوب، واستمر القتال الوحشي .

كانت الصعوبات جملة؛ فالتربة المتحركة قد جعلت كل شيء صعباً. من تفريغ العتاد حتى دبيب المشاة. وإذ كانت الفرقة الثالثة من فيلق مشاة البحربة قادمة الموأزرة، زادت من عرقلة الشواطيء ومن فداحة الحسائر. ولم يُحتل جحر ياباني واحد إلا بالاجهاز على آخر المدافعين فيه. وفي اسبوع آذار الثاني أرغم اليابانية ون الأحياء الباقون. وعددهم نحو

م ١٠٥٠٠ على الاحتجار في جيب صئيل قرب دائثة «كيتانو . وعر رسمياً أن إيووجيما ، قد غدت مأمونة ، ولكن جمعاً أخيراً مؤلّد ، حوالي ٥٠٠ رجل كان ما يزال يقاوم في عقبة وعرة وسط الدحر الكبريتي المتصاعدمن الأرص. وقد تمكنت العبقرية الأميركية م القصاء عليه تواسطة الألغام التي رجوج دويتها الجزيرة بكاملها. ولم يتسكن أحد حتى الآن من معرفة ما قد حل «بكوريباياشي» بطل هذا الدفاع الملحمي قنل ٢٣٠٧٠٣ يابانيتين . فيما لم يؤسر منهم غير ٢١٦ رحان

قتل ٢٣٠٧٠٣ يابانيتن. فيما لم يؤسر منهم غير ٢٦٦. حاراً وحسر مشاة البحرية ٢٧٨ ضابطاً و٣٥٠.٥ رجاراً قتلوا أو فقا.وا. وقد أضافت البحرية إلى هذا العدد ٨٨١ ضحية. وحاملة الطائرات «ساراتيما التي أعطبتها طائرة «كاميكازي» انتحارية. وقد كلفت كياومرات اليووجيما «المربعة القليلة تقريباً ما كلفته «لوسون» من الدماء وهي حجة تذرعت بها الصحف الموالية «لماك أرثر «لكي تطالب بأن يسمح قيادة الهادىء بكامله «لأنه ينقذ أرواح رجاله »

وفي غمرة المعركة الطاحنة سدّد الطيران السراتيجيّ إن الياس ضربة مروعة. ففي ٩ آذار أقلعت من الماريان ٣ ٣٣٤ طائرة ٣٠٠٠ التي تنفّته عملة بألفي طن من الآليات المحرقة. وأمّا أحياء «طوكيو التي تنفّته فقد كانت كثافة السكّان فيها أحياناً ٥٠٠٠ ٥٥ نسمة في الكيلومتر المرتع وكانت مساحة السطوح تبلغ نصف المساحة الكاملة. وراح بحرمن الهه يسعره إعصار عاصف. يلتهم أكداس الأبنية الحشة مع من في داحلها وقد تدمر ٢٦٧٠٧١١ منزلاً . وقنّتل ٨٣٠٧٩٣ شخصاً . كانت حشود قد ألفت بنفسها في الترع فماتت مسلوقة . وحلّق رئيس المجزرة . الجنرن الوف نعيد «اليابان» إلى العصر الحجري . " ولسوف تبرز الصور الني الحدث في الأيام التالية بقعاً مسودة شاسعة الأرجاء تشير إلى مواضع أخذت في الأيام التالية بقعاً مسودة شاسعة الأرجاء تشير إلى مواضع الأحياء المتفحمة . ومن مجموع الـ ٤٤ قاذفة التي أصابتها المدفعية المصادة للطائرات . تخلقت ١٤ منها فحسب عن العودة . وقد أنقيذ ملاّحو حس للطائرات . تخلقت ١٤ منها فحسب عن العودة . وقد أنقيذ ملاّحو حس منها في البحر . مما خفيض نفقات الغارة إلى 63 قنيلاً أميركياً

وتضاعفت الضربات. كانت جيوش "ماك أرثر " نحثُ الحطي في

ستعادة غزو «الفيليبير»؛ وكان جيش «لورد موبتبانن» يقترب من رانغون»؛ وأخذ أسطول «لومي» الجوتي على عاتقه تجشيم المدن اليابانية الأخرى ما أذاقته «طوكيو» من هول وقسوة . وحتى قبل أن توول معركة إيو وجيما» إلى ختام. كان أسطول الأميرال «نيميتز» وجيشه بهاجمان أرخبيل «ريوكيو»، وهو عتبة «اليابان».

كان الأرخبيل. واسمه باليابانية «نانسي شوتو ». يبسط سلسلة من خو ١٥٠ جزيرة. ابتداء من ساحل «فورموزا» الشرقي إلى ناتئة «كيوشو» الحنوبية. وأما الجزيرة الرئيسة. «أوكيناوا»، وطولها ١٠٠ كيلومبر تقريباً. وعرصها نحو ١٢ كيلومبراً . فقد كانت قائمة في الوسط . على بعد ٨٠٠ ميل من «طوكيو». وهي جبلية . استوائية خصبة . وقد تضخم عدد سكامها بسبب اندماج أهلها الأصليين بالمهاجرين اليابانيين. فبلغت كثافة السكان ١٠٠٠ نسمة في الكيلومبر المربع في جنوب الجزيرة. وقد رت الأركان العامة أن ظروف القتال ستكون مماثلة لتلك الي حي توقعها في حال النزول في «اليابان».

حجب غزو "أوكيناوا" العمليات الآنفة جميعاً في الهادىء. وعلى الرغم من سعخط "لومي " الذي راح يطالب بمقاضاة "نيميتز " أمام محكمة حربية. فقد طلب "نيميتز " أن توقف طائرات "ب-٢٩ " نفسها غاراتها المحرقة على الليابان " للإسهام في القضاء على القواعد العدوة. وقد استخدم سبناحو القتال على نطاق أوسع . كان اليابانيتون يعتمدون على زوارقهم الانتحارية فإذابالأميركيتين يتتلفون منها ٣٥٠ بنزولهم بغتة في بحموعة جزر "كيراما" غربي "أوكيناوا". وكانت القوات البرية قد حشيدت في جيش عاشر . حت إمرة الليوتنان جبرال "سيمون بوليفار نوكير" . وهو ابن جبرال جنوبي اشترك في حرب الانفصال؛ كان نوكير " . وهو ابن جبرال جنوبي اشترك في حرب الانفصال؛ كان لئيساً حازماً ، قضى وقتاً طويلاً في «ألاسكا» بعيداً عن ساحات القتال لأيسة . يصطاد دب "كودياك" بنفيساً عن حزنه وكبته لابتعاده عن جو المؤيسة . يصطاد دب "كودياك" بمكافأة: فقد أسند إليه الفيلق "البرمائي" ، المؤليف من فرق مشاة البحرية ١ و٢ و٢ ، والفيلق ٢٤ . المؤليف من فرق الحبش ٧ و٧٧ و٧٧ و ٩٢ . وكانت فرقة ثامنة . هي

الفرقة ٨١. قيد الاحتياط في «نومييا».

المرقة ١٨٠٠ فيد الاحتياط في الوقييا الله المرات تصدر اليانية و المرات المانية و المرات المانية و المرات المانية و المرات المانية التي الانتحارية بشن هجوم على حاملة طائرات الأميرال الميتشر الله فيعلت من الفرانكلين الاركاما من حديد. إلا أنتها لم تغرق: فالسفينة التي تدمّت بمقتل ٧٢٤ من بحارما، وبإصابة ٢٦٥ منهم بجروح. تمكنت من إعادة آلامها إلى العمل حتى أدركت الهاواي المنهم بجروح. تمكنت من إعادة آلامها إلى العمل حتى أدركت الهاواي الوسائل حاملتا طائرات جديدتان، وهما وريثتان الاسمي الواسب الوسائلة حاملتا طائرات المنازع، أضف إلى ذلك أن الأسطول الأميركي البحرية المطلقة لم ينازعها منازع، أضف إلى ذلك أن الأسطول الأميركي و د عامد ترة، وهي قوة مكن تدمير الأسطول الألماني «بريطانيا العظمي الوفادها إلى الحاديء.

بدأ غزو «أوكيناوا» يوم عيد الفصح. الأحد في أول نيسان. وكانت منطقة النزول المختارة واقعة في قلب الجزيرة، من كلتا ناحيتي بهر صغير يدعى «بوشا». وقد أنزلت ١٠٢١٣ سفينة، بإمرة الأميرال «ريموند ك. تورنر»، إلى البر فرقتتي مشاة البحرية ٢ و ١، وفرقتي الجيش ٧ و ٩٦. كانت المقاومة منعدمة، فكأن العدو لم يكن له أثر في «أوكيناوا»! واجتبيزت الجزيرة من طرف إلى طرف منذ اليوم الأول، ولم يكليف احتلال مطاري «يونتان» و «كادينا» سوى قتيلين. وراح كولونيل فوج كان يتلقى معمودية النار لأول مرة يتبجيع قائلاً: «إلي بياباني واحد حياً أو مبتاً. فرجالي لم يروا يابانياً في حياتهم بعد ...»

كان قائد الجزيرة هو الجنرال "ميتسورو أوشيجيما"، وكان رئيس أركانه العامة هو الماجور -جنرال اللامع «إيساموشو». وكان جيشهما الد ٣٧ الصغير مولقاً من فرقتتي المشاة ٢٤ و ٢٦، فضلاً عن اللواء ٤٤ المستقلّ. وكان مجموع عددهم ١٠٠٠٠٠ رجل، منهم ٢٤٠٠٠ من رجال الميليشيا المحلية. وبعدما نخلوا عن فكرة الدفاع عن الجزيرة بكاملها. حشدوا قوآتهم في الجنوب. حول العاصمة القديمة «شوري» والعاصمة الجديدة «ناها». وفي الشمال كانت مفرزة نحمي شبه جزيرة «موتوبو»

طائرة انتحاريتة يابانيتة أصابتها نيران المدفعيتة المضادة للطائرات

التفوّه بالكلمات الطقسيّة التقليديّة: «السير «باليابان» إلى سحق أعدائها». إلاّ أنّ الماركيز «ماتسوديرا» ، وهو السكرتير الحاصّ للمستشار السرّي الكونت «كيدو» ، قام بزيارة «شيغانوري توغو» الذي رجع إلى وزارة الحارجية، فقال له : « يبدو أنّ الأمبر اطور ينظر في إمكانات إنهاء الحرب ...» ولم يطمح رئيس الديبلوماسيّة اليابانيّة الجديد إلى المزيد من الأخبار ، فإذا النبأ يعم .

في سبيل إنقاذ «أوكيناوا» بذلت «اليابان» مجهوداً بطوليةاً. ففي ٦ نيسان بدأ هجوم معاكس بحري وجويّ؛ فانقضّت على أسطول الغزو ميسان بدأ هجوم معاكس بحريّ وجويّ؛ فانقضّت على أسطول الغزو على ١٩٩ طائرة منها ٣٥٥ طائرة «كاميكازي» انتحاريّة. وفي المساء كان مساب الحسائر من الوجهة الأميركيّة فافراً: ٦٠ سفينة يابانيّة، منها بارجتان، أغرقت، ٦١ سفينة يابانيّة أصيبت بأضرار، منها حاملات طائرات عديدة؛ ولم تعد أيّة طائرة «كاميكازي» من الطائرات الد ٣٥٥ إلى قواعدها؛ ومن جملة الملاّحين اليابانيّين الد ٤٤٤ العاديّين كان عدد الذين اعتبروا مفقودين ٣٤١، أمّا السفن العدوة الد ١٢١، المدمرّرة أو المضررة . فكانت وهميّة. وقد كليّف النهار الأميركيّين ٣ مدمرّرات. المضررة وضفينة إنزال واحدة، وناقلتي ذخيرة، فضلاً عن ١٠ سفن أصيبت بأضرار.

#### أصابت طائرة انتحاريـّة «الفرانكلين» بأضرار فادحة .

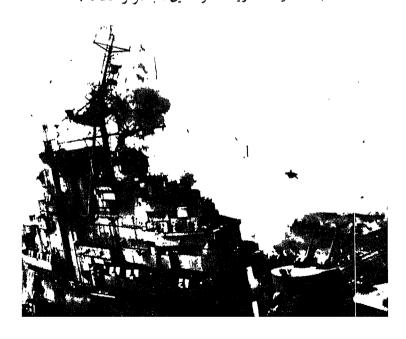

وجزيرة «إيبيجيما» التي تمدّدها. وأمّا ما تبقّى . بما فيه مطار «يونتان» و «كادينا» الكبيران. فقد تُنخُلّي عنه .

إستدار الفيلقان الثالث البرمائيّ و اله ٢٤ كلّ بمفرده نحو الشمال ونحو الجنوب، وتوجّها نحو خطبي المقاومة هذين عبر مسالك ضيئقة مخضوضرة. إلاّ أنّ الطقس المثاليّ الذي ساد يوم الفصح لم يدم طويلاً ؛ فقد انصبت على «أوكيناوا» أمطار باردة ثقيلة .

في «اليابان» كان للنزول الأميركيّ الجديد نتائجه السياسيّة. ففي ه نيسان اعترف رئيس الوزارة «كوريشي كويزو» بإخفاقه. وحمل إلى الأمبراطور «هيروهيتو» استقالة وزارة عمرها ٨ أشهر كانت قد عدًّلت

طائرة انتحارية يابانية تنقض على جسر «الميسوري » .



٤ مر ات. ورشيح العقلاء. أمثال الأمير «كونويسي». والكونت «كيدو». والأميرال «أوكادا»، والبارون «هيرانوما». الأميرال «كانتور و سوزوكي» لرئاسة الحكومة. وكان في السابعة والسبعين من عمره، خاض معاركه الأولى في الحرب الصينية اليابانية سنة ١٨٩٤. وفي ١٩٣٦ حكم عليه بعرم الاعتدال. فصرعه الضباط الفتيان الثوار فاعتبر ميتاً، حتى ان القتلة قد حرقوا على «جشته» البخور! ولدى تسلمه السلطة لم يتخلقف عن

وكانت كلّها من الفئات الدنيا. كانت الأركان العامّة الأمراطوريّة قد حلمت بأن تغيب الشمس عن أسطول أميركيّ مباد وقد استبدّ به الذعر ؛ كانت تأمل أن تنبثق قوّة الأميرال «سييشي إيتو» البحريّة وسط هذه الفوضى فتعمل فيها مجزرة دامية ؛ بيد أنّ الأسطول الأميركيّ بقي سليماً . وقد اندفع «إيتو» يصطدم بجدار لا يتزحزح .

كان قد غادر «توكوياما» في البحر الداخلي، في ٦ نيسان، الساعة الموند كان أسطوله مو لقاً من البارجة الضخمة «ياماتو»، بإمرة الكونتر أميرال «أريغا»، ومن الطرّاد الحفيف «ياهاغي»، ومن ٨ مدمرّات. لقد بقي لدى البحرية اليابانية بعض السفن المُعطبة التي كانت متفاوتة في درجة سلامتها، كالبارجتين «إيزي» و «هويغا» الناجيتين من معركة «ليني»، إلا أن قحط المازوت قد حرمهما من الاشتراك في ذلك الركب البطولي والجنائزي. فالد ٢٠٥٠، طن التي خُصّت بها أنبار الدياماتو» لم تكن تمكنها من العودة من «أوكيناوا»؛ فإذا بها تنطلق كر «كاميكازي» بحرية عملاقة .

في الساعة ٨ مساء خرجت السفن اليابانية من البحر الداخلي من خلال منفذه الشرقي، وهو مضيق «بونغو». وفي الساعة ٤ من صباح يوم ٧ اجتازت رأس وكيوشو» وسارت في عطفة طويلة نحو الغرب وهي تستهدف مباغتة العدو . إلا أن أمرها قلد اكتشف عند مخرج المضيق بواسطة غوّاصتين . وفي الساعة ١٠٠٠ عثر عليها بواسطة كشاف من حاملة الطائرات وإيسكس». وأمر الأميرال وميتشر» الأميرال وديو» بأن يعرض دون الأسطول الياباني وأسطول الغزو ببوارجه الست، وبه ٧ معرض دون الأسطول الياباني وأصدر أمراً بالانقضاض العام إلى حاملات الطائرات التي كانت مبحرة شرقي «أوكيناوا». وفي موجات متعاقبة طارت بضع مثات من القاذفات، ومن الطائرات النسافة، ومن المطاردات، للقاة العدو .

أصيبت الـ «ياماتو » للمرة الأولى في الساعة ١٣٠٤١ بقنبلتين على مقربة من الصاري الحلفي . وبعد مرور أربع دقائق أصابها طوربيد إلى يسار الجهة الأمامية. إحتفظت بسرعة ٢٢ عقدة، ولكن ، بعد فترة من الراحة دامت ثلاثة أرباع الساعة. أصابت جانبَ العملاقِ الأيسر خمسة طوربيدات في تعاقب سريع. وفي الساعة ١٤،٠٢ استقرّت ثلاث قنابل جديدة في وسطها، ثم جاءتها من ميمنتها أربعة طوربيداتأو خمسة. ما من سفينة قد بنيت بمتانة هذه السفينة الرائعة التي يبلغ طولها ٨٦٣ قدما: وحمولتها ٧٢٠٠٠ طن . إلا أن الضربات الَّتي تَلَقَّتُها كانت هائلة. فتدنَّت سرعتها إلى ١٢ عقدة؛ وقد بلغ الارتجاج في الميسرة ٢٠ درجة. وتعطلت المدفعيَّة بكاملها، بما فيها القطع الضخمة التي كان عبارها سرُّ أ حى بالنسبة لضباط السفينة أنفسهم وأمر الكونتر أميرال وأريعًا، بنعويم آلات غرفة الوقود في الميمنة لمحاولة تقويم بارجته : مُغرِقاً بذلك مئات من الرجال كانوا في قعر السفينة. بقيت البارجة شبه هامدة، وما زالت مروحة واحدة من مراوحها تدور ، واستمرت في الميل على جانبها الأيسر. وعندما بلغ الارتجاج ٣٥ درجة غادر الأميرال وإيتو، أركانه العامة بالتحيّة الرسميَّة، وآختلي بنفسه في مقصورته.وبعد مرور دقائق قليلة، في الساعة ١٤٠٢٣. تفجّرت الياماتو، وسط باقة من اللهب هائلة. ومن جملة البحَّارة البالغ عددهم ٢،٧٦٧ رجلاً، انتُشل من اليم " ٢٣ ضابطاً و٢٤٦ بحيارًا فحسب. وشاطر الـ وياهاغي، و ٤ مدمّرات مصير السفينة الأميرالية . فارتفعت الحسائر البابانية إلى ٣،٦٦٥ قتيلاً . ولقد بلغت خسائر الأميركيتين ١٠ طائرات و١٢ طبَّـارًّا.

في الأيَّام التالية واصلت طائر آت وكاميكازي، الانتحاريّة هجمالها الكثيفة. وقامت آلة انتحاريّة جديدة، وهي الـ «باكا»، بتدشين نشاطها

بإغراقها المدمّرة إمانرت ل. أبيلي. إنَّها قنبلة طائرة مسيَّرة. وطائرة شراعيَّة عاديَّة تَنقَـّل إلى جوار ضحيَّتها تحت بطن طائرة «بيتي « من ذوات المحرُّ كين، ومزوَّدة بصواريخ تزيد سرعتها انقضاضاً حتى تبلغ ٨٠٠ كيلومتر في الساعة. وامتزجت غارات القاذفات التقليديّة بهذه الأشكال اليائسة التي اتَّخذُتُها الحرب الجوُّ ية.فأغرق نحو من ثلاتين سفينة أميركيَّـة. وتكبُّدت ٣٥٠ سفينة أخرى أضراراً : وفي جملتها حاملة الطائرات الكبيرة هَانِتُر بَرَايِزٍ »، وهي المحاربة القديمة التي رافقت حرب الهاديء بكاملها . واعتزمت الرقابة الأميركّية أن ترفع الحجاب الذي كانت قد ألقته على نشاط طائرات هكاميكازي، الانتحارية. فهذه الطائرات كانت تحدت تأثيراً عميقاً، وقد غذَّت الاقتناع بأنَّه لا يمكن قهر واليابان. إلاَّ بإبادة اليابانيّين. ومع ذلك أخفقت «الكّاميكازي» في مهمّتها! ففي وجه الرادار ذي المدى البعيد، ودوريّات المطاردة المستمرّة. والمدفعيّة المحكّمة المضادَّة للطائرات، بقي الانتحار المثمر أمراً صعباً. فقد آصابت الضربات في الغالب السفن التافهة: قوارب الإنزال، والناقلات، والمدمّرات. ولم تُعْرَق أيَّة سفينة كبيرة قط. كانت العصبيَّة الوطنيَّة. وداف السرف يؤمَّنان تجنيد متطوَّعي الموت، إلا أنَّ الافتقار إلى الطائرات كان ماسًّا. فالهجوم الثاني في ١٢ نيسان لم يُطلق غير ١٨٥ «كاميكازي» : ثم راحت العدَّة تتدنَّى حتى بلغت الإربعين طائرة على الأكثر في كل غارة. وفي حملة وأوكيناوا، ضُحَي بنحو ١،٩٠٠ «كاميكازي،، ولكنتها لم تدرك النتائج التي كان بإمكان عدد مماثل من الطيارين المدربين الحصول عليها. وفي المجموع فقد الطيران الياباني في معركة «ريوكيو» ٧٠٨٠٠ طائرة، أسقطت في القتال أو دُمُرت على الأرض. إنَّها لجُودة

في البر"، في ٤ نيسان، أدرك الفيلق البرمائي الثالث ناتئة الجزيرة الجنوبيّة؛ ثمّ استولى على «شيما» حيث قُنُل «إرني بايل»، وهو أشهر مراسلي الحرب. وبعدما حاصر شبه جزيرة وموتوبو» أتلف المدافعين عنها واحداً. •

وبقيت نار القتال مشتعلة في الجنوب. فالأرضِ الوعرة. القاسية، الشديدة التحصين، تُمكن من دفاع ضار . إلا أن «أوشيجيما ، لم يكتف بمقاومة سلبية، بل كان يطمِح إلى طرد العدوّ من «أوكيناوا». وفي ٤ أيـّار أطلق فرقة مشاته ٧٤ ، التي أبقيت حتى ذلك الوقت احتياطاً ثميناً. في هجوم معاكس، إلا أنَّه بالغ في تقدير إمكاناتها، فكان عليه إيقاف الحجوم منذ البوم التالي. واستعاد الأميركيُّون ضغطهمالمنسَّق على تحصينات الجبهة التي شيّدت حول وشيمو ٥. وفي غمرة نيران المدفعيّة المتواصلة اتّحدت السَّاحة مظهرًا قمريـًا مماثلًا لشكل ساحات قتال الحرب العالميَّة الأولى. ملأت الأمطار الاستوائية الأقماع. فطردت المدفعيّين من مراكز بطارياتهم، وأغرقت المستودعات. وأمَّا «شوغارهيل». و «هاف مودهيل». و «وانار بدج» . و «كونيكال هيل» ، ومرتفعات «شيمو» . و «شيمو» نفسها . فقد انتُزَعَت جميعها بعد هجمات نظاميّة. وفي ٢٧ أيّار تخلّى وأوسيجيماً ، عن وناها ، ، ولكنه طمأن وطوكيو ، بإعلامها أن جيشه ال ٣٢ لم يُمس تبعد، وبأن القتال كان مستمراً من غير تخاذل. وقد اشترك بهذا القتال السكَّان اليابانيُّون؛ فألَّف طلاَّب الليسيهات فيلقاً من ١٠٥٠٠ شاب. وأضافت طالبات الليسيهات إلى هذا العدد ٢٠٠ فتاة كنّ متأهبات للموت. ومهما يكن من أمر فإن الحرمان. وكثافة القصف الذي وقع على منطقة كثيرة السكّان . قد جعلا المدنيّين في وضع لا يحسَّدهم عليه المقاتلون. هذا وقد تضاعفت انتحارات المدنيِّين الجماعيَّة . في \$ حزيران كان الحيش ٣٣ ما يزال بعد ٣٠،٠٠٠ رجل. ولكن معظمهم كانوا من جنود الدواتر والميليشيا. وكانت أربعة أخماس الأسلحة

التقيلة قد فنقدت . وقوّض الأميركيـول القرى. وقطعوا الطرف. وأرَّعِمو ا المدافعين على اللجوء إلى المغاور حيث أبادوهم بواسطة قاذفات اللَّهب. وفي ١٨ حزيران قُـتُل الحرال «سيمون بوليفار بوكبر » في مرصد للمدفعية بإحدى أواخر القذائف اليابانيـّـة. وبعد مرور أربعة أيّـام كان الأميركيـّـون يحتلُّون الساحل بكامله. ولم يبد اليابانيـون بعد ذلك مقاومة إلا في بعضر الملاجئ المتشتَّة. وفي أحد هذه الملاجئ. عند أسفل الحطَّ ٨٩ الذي كان فوج المشاة الأميركيِّين ٣٢ يْعتلُّ ذروته، انتحر الجنرالان «أوشيجيما» و «شو » على طريقة «هاراكيري» السديدة. وحرر «شو» العبارة الجنائريّة التالية: « «شي إيومو » . ليوتنان-جبرال في الجيش الأمبراطوريّ اليابانيّ. السنِّ : ٥١ سنة . إنَّني أموت من غير أسف، ولا خوف، ولا عار . ولا ديون . ، كان الأسرى كثيرين نسبيًّا فبلغ عددهم ٧٠٤٠٠. لأن بعض المجموعات قد أصغى إلى مكبّرات صوت الأميركيّين ذوي الأصلِ اليابانيّ الذين كانوا يحرّ ضومهم على الاستسلام. وقد بلغت الحسائر اليابانيَّة ووورُّ ١٣١٠ قتيل، منهم ووورو ٤٢٠ مدنيّ. وبلغت خسائر الجيشّ الأميركيّ وخسائر فيلق مشاة البحريّة الأميركيّ، ٧،٢١٣ قتيلاً . مضافة إلى خسائر البحرية الأميركية التي بلغت ٤٠٩٠٧ قتلي أو مفقودينٍ . معظمهم من ضحايا «الكاميكازي». إن إهراق الدم هذا قد بدا للرأي الأميركيُّ باهظاً، فما كان من الانتقادات الَّتِي أثارَّهَا حملة «إيووجيما» إلاّ أن عادت إلى الطنين من جديد .

وفوق هذا كلّه كانت «إيووجيما» و«أوكيناوا» تطرحان سوّالاً رهيباً : فبمعدّل الأرواح البشريّة التي ابتلعتاها. كم سيكلّف الغزو «أميركا» حتى هزيمة «اليابان» النهائيّة ؟

حسب القواعد المنطقية كافة كانت «اليابان» قد غلبت على أمرها . فبحريتها قد دُمرت برمتها ، وبات طيرانها عاجزاً ، وبسبب الحصار بدأت موارد الصناعة تنضب ، وبات وشيكاً وقوع خطر مجاعة هائلة ، وقد فقد النتاج الحربي ثلاثة أرباعه . كانت طائرات «ب-٢٩» تحرق المدن بصورة نظامية ، ومع سقوط «إيووجيما» و «أوكيناوا» جاءت القاذفات المتوسطة تضيف ضغطها إلى ضغط القلاع الطائرة الحبارة . هذا وإن الاستسلام الألماني قد وضع تحت تصرف الهادىء قوات ساحقة . وأخيراً . الاستسلام الألماني قد وضع تحت تصرف الهادىء قوات ساحقة . وأخيراً . في ٥ نيسان ، أعلنت «موسكو» إبطال حلف الحياد . وكان هذا ايذاناً بدخول «الاتحاد السوفياتي » الحرب .

ومع هذا لم تكن هنالك أية بادرة تشير إلى إذعان «اليابان». فلقد قوبل استسلام «ألمانيا» باحتقار هادىء لضعف الغربيين وجبنهم. وعلى الرغم من إعلان إبطال حلف الحياد تشاور « توغو » مع السفير «جاكوب ماليك» بغية الحصول على وساطة سوفياتية، ولكن «موسكو» تخلفت عن البلاغ حلفائها الذين لم يشتموا تلك الرائحة إلا بعدما فكوا رموز بعض البرقيات التي وقعوا عليها. في الظاهر كانت «اليابان» مزمعة على القتال بروح «تاراوا» و «إيووجيما»، مؤثرة الفناء على الاستسلام.

في حزيران عقدت في «البيت الأبيض» موتمرات عدة بشأن حرب الهادىء. كان الأميرال «ليهي» يناهض غزو «اليابان»، موتحداً أن الحصار والقصف كافيان لإخضاعها . وعبر «كنغ» و «مارشال» عن الرأي المخالف؛ وإذ ناصر «ترومان» رأيهما ، أقرت اقتراحات روساء الأركان المشتركة: فلسوف يجري غزو «اليابان» على مرحلتين، فتنجتاح «كيوشو» . وهي أبعد الجزر اليابانية الأربع الكبيرة إلى الجنوب، في أول تشرين الناني ١٩٤٥، ولسوف تجتاح «هوتشو» . وهي الجزيرة الرئيسة، في أول تشرين آذار ١٩٤٦، بنزول في خليج «طوكيو». وبوشر جهيز الإعدادات الهائلة التي تحاوزت النطاق النورماندي فالجيش السادس، والجيش العاشر، فضلا عن الجيش الأول الذي استشدم من «أوروبا»، ستشترك في النزول.

ولسوف تنزل هذه الجيوش إلى الساح ٣٦ فرقة، تعد مرام ١٠٥٣٠ رجل. وباعتبار إسهام الطيران والبحرية والدوائر، فإن الكتلة البشرية الضخمة التي ستتحرك اسحق «اليابان» كانت تقد ر بخمسة ملايين رجل. وقد أعيد التأكيد مجد دا بأن تدخل «روسيا» في «منشوريا» كان مستحباً. إلا أن قضية الثمن بقيت قيد البحث؛ فروساء الأركان العامة كانوا يقد رون الجيش الوطني الياباني بد٢٦ فرقة، تعد مراب ولكن كان يجدر توقع كان العتاد والتسليح والمخزونات كثيرة العيوب، ولكن كان يجدر توقع قتال يائس على أرض الوطن المقد س. لم يكن البلد مواتياً للحرب الآلية، بل كان، بعكس ذلك، يسمح بقتال تفصيلي يكر راشتباكات «إيووجيما» و «اوكيناوا» على نطاق أوسع. وأما الحسائر الأميركية فستكون حتماً فادحة. وقد تنبأ «مارشال» مسبقاً بسقوط معمده قتيل . مورنه لتوها قتيل! إنها لمجزرة لم تعرف لها «أميركا» مثيلاً من قبل. كانت حصيلتها قتيل! إنها لمجزرة لم تعرف لها «أميركا» مثيلاً من قبل. كانت حصيلتها من الحرب العالمية الأولى مورنه قتيل؛ والانتصار الذي أحرزته لتوها عليها أن تتوقع فقدان ثلاثة أضعاف هذا العدد لإنجاز انتصار قد أحرز مبدئياً على «اليابان».

## "بونشــُدَامٌ وَ "ألاموغــُوردو"

كانت القنبلة الذريّة خلال هذا الوقت قد قطعت شوطاً بعيداً. وفي مطلع أيَّار أطلع الحرال «غروفز» الرئيس َ «ترومان» على مدى ما أنجزته الأعمال من تقدّ م. «فليتل بوي»، أو قنبلة البلوتونيوم. ستكون جاهزة في مطلع الصيف؛ و «فات مان» ، أو قنبلة الأورانيوم ، قد ذلَّلتالصعوبات الفنيَّة الهائلة التي أثارتها طريقة التفكيك التي تعتمد التمدّد الغازيّ. الحاضعة لإمرة الكولونيل «بول و. تيبيتز »، ماضية منذ أواخر ١٩٤٤ في تدرَّبها على إلقاء قنابل مستعارة زائفة لها ما سيكون للقنبلتين المرتقبتين من خواص وميزات. ولقد شكّل «ستيمسون»، وهو أحد أنصار القنبلة المتحمَّسين، لجنة خاصَّة مهمَّتها اقتراح أكثر الأهداف موَّاتاة،فوضعت اللجنة اللائحة التالية: ١ ــ «هير وشيما» ( وهي مرفأ كبير ومدينة عسكريّة هامية) ؛ ٢- «كوكورا» ( وهي مستودع الذخيرة اليابانيّ الرئيس)؛ ٣- ِ «نيغاتا » ( وهي مرفأ ضخم، ومصفاة نفط .ومصنع للألومينيوم وهلمُ جرآ)؛ ٤– «كيوتو» ( وفيها مجموعة ضخمة من ألصناعات الحربيَّة المختلفة). فشطب «ستيمسون» مدينة «كيوتو» بالرغم من احتجاجات «غروفز »، نظراً لكنوزها الفنيّة، واستبدل بها «ناغازاكي » .

وهكذا أصبح كل شيء جاهزاً لولادة القنبلة الذّرية \_ هذا مع أن أحداً لم يكن يعلم بعد ما إذا كانت مجرد خرافة. إلا أن مسألة ثانوية قد عُرضت: أيصح استخدام هذه القنبلة ضد «اليابان»، وقد صُمَّمت في الأساس ضد «المانيا»؛

إذاء هذا الهدف الجديد ظهر بعض الحواجس والوساوس في ضمائر البعض. فكتب «غروفز »: «كان «هتلر » ، في نظر عدد من العلماء الذين الجفوا إلى «الولايات المتحدة» فراراً من الاضطهادات العنصرية، هو العدو الأمثل الذي كان لابد من القضاء عليه بأية وسيلة ، ولم يكونوا يشعر ون بمثل هذه الحماسة لتدمير العسكرية اليابانية. » كان الدكتور «ليو زيلارد»، الذي ألح على «أينشتاين» في أن يقترح على «روزفلت» استخدام الطاقة الذرية على الصعيد العسكري، أول من خامره الشك، وبحث عن وسيلة ينقله بها إلى «ترومان». ورأى آخر ونرأي الدكتور «فرانك» في ضرورة إلقاءالقنبلة الذرية على مكان غير آهل، قد يكون «الفوجي—ياما» في ضرورة إلقاءالقنبلة الذرية على مكان غير آهل، قد يكون «الفوجي—ياما»



في «أوك ريدج» ، في «تينيسي» ، انبثقت هذه المدينة الحديدة السريّة : إنها مسقط رأس القنبلة اللريّة .

ليخبر اليابانيون طاقتها فيلجأوا إلى الاستسلام .

وفي ٩ أيَّار أنشأ ﴿ترومان﴾ لجنة استشاريَّة وضعها نحت مشورة مسيمسون، وإشرافه، وكلُّفها بدراسة النتائج التي سيسفر عنها السلاح الجديد. وإبداء رأيها بشأن مناسبة استخدامه ضدٌّ «اليابان». إشترك بهذُّه اللجنة ثلاثة علماء هم: «كارل كومبتون»، رئيس «المعهد النكنولوجيّ في الماساشوستس». و«فانفار باش». رئيس «معهد كارنيجي»، و«جيمس ب. كوننت»، رئيس جامعة «هارفرد». واستعان هولاء بعدد آخر من العلماء الأفذاذ. أمثال «أرثور كومبتون» و«أنريكو فيرمي» و ال.و. لورانسٍ». وِ«أُوبنهايمر » ومن إليهم. وفي أوَّل حزيران سُلَّمت اللجنة الرئيسَ تقريراً انتهى بالقرارات التالية : ١– القنبلة الذريَّة ينبغي استعمالها صد واليابان ، ٢ - ينبغي استخدامها من غير إندار سابق ؟ ٣ - ينبغي أن تحقَّق طاقتها التدميريَّة دونما مواربة أو التباس. وقال «ترومان»: «خلص أعضاء اللجنة إلى نتيجة تقول إنّ برهاناً تقنيّاً، يعتمد تفجير القنبلة في جزيرة قفراء، لن يوول إلى وضع حدّ للحرب؛ كان لابد من إلقاء القنبلة على هدف حقيقيّ. » لم يرّ غير هذا الرأي إلاّ رجل واحد، لم يكن برجل علم. بل كان أميناً مساعداً السر في سلاح البحرية، وهو الرالف ا. بارده. في ١٨ حريران، وإذ كانت شوارع واشنطن، تضع بدوي الهتافات الني انطلقت تحييي عود البطل المظفّر وأيزبهاور،، طُرحت مسألة القنبلة الذَّريَّة على مُعطَّطِّي السَّراتيجيَّة الأميركيَّة. فإذا هم مجمعون على اعتبارها غير مضمونة لا يمكن الاعتماد عليها في مشاريعهم؛ وعاد «ليهي » فأعرب عن ارتيابه الحاسم؛ ورأى الباقون في الطاقة الذريّة متفجّراً كغيره من المتفجّرات يفتقر إلى إثبات جدواه. ولذا قُرّر مشروعا الغزو المتعلّقان



وفيما المناقشات دائرة كانت الإعدادات جارية لحدثين حطيرين همه: تجربة القنبلة الذريّة . وموتمر «بوتسدام» . وتعود فكرة عقد الموتمر إني «تشرنشل». فقد افترح على «نرومان»في ٦ أيَّار – قبل الاستسلام الألماني – لقاء ً جديداً يجمع التلاثة «الكبار ». وعرض عليه الأسباب التي ارتآهاً في سلسلة مذكرات قلقة النبرة. فظل «روسيا» يتكاثف فوق وأوروبا، المنكوبة والتي لم تبق لها أيّة قائمة على الصعيد السياسيّ. وفيولونيا، وقد غُمرت تماماً، ود فنت عميقاً داخل الأراضي الحاضعة للاحتلال الروسيُّه. ولسوف تمتدُّ الجبهة الروسيَّة ممن رأس الشمال -إلى «الأيز ونزو» فتشمل «بلدان البلطيق». وشرقي «ألمانيا». و«تشيكوسلوفاكيا» كلُّها، وجزءاً كبيراً من «النمسا». و «المجر ». و در ومانيا». و«بلغاريا». و «يوغوسلافيا»، وربما «اليونان». أي عواصم أوروبا الوسطى بكاملها بما في ذلك «برلين»، و«فيينا»، و «بودابست». و «بلغراد». و «بوخارست». و «صوفيا»... ، ثم ّ إنّ الحيوشِ الانكليزيّـة والأميركيّـة قد خاوزت في زحفها الآخير الحطوط التي اعتبرت حدًّا فاصلاً بين مناطق الاحتلال. ولو آنيها عادت إلى أصلها. وفمعني ذلك أنَّ مدَّ السيطرة الروسيَّة الجارف سيثب إلى الأمام مسافة ١٢٠ ميلاً على جبهة تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ ميل . ١

وهناك ما هو أدهى كثيراً؛ فالجيش الأميركي مزمع على الانسحاب من «أوروبا»، والجيش البريطاني سيمحل ، ووالفرنسيون ضعفاء يصعب التعامل وإياهم. « فما عسى أن يكون وضع «أوروبا» عندما لا يبقى في الكفة ما يقابل الجيش الأحمر المظفر الجيار؟ ولذا يلح هو ، «تشرتشل « على ضرورة جلاء الوضع الأوروبي «قبل أن نضعف جيشنا أو ننسحب إلى مناطق الاحتلال». وإذاً فلا مندوحة من لقاء وستالين « . فإما أن نصل إلى اتفاق مع «روسيا»، وإما أن نستخلص من الاستعدادات التي ستبديها النتائج الواجبة .

كان «ترومان»، بحكم مزاجه، مهياً لإدراك هذا الكلام؛ فلقد لعن الروس، وألغى قانون الإعارة والتأجير دفعة واحدة، وقارع «مولوتوف» في مناقشة حادة. فاحتج الروسي قائلاً: «لم يخاطبني أحد بعد بهذه النبرة». فأجابه الأميركي: «قم بتعهداتك نخاطبك بلهجة أخرى.» وفي «سان فرنسيسكو» أتاح الموتمر المعقود لتنظيم «الأمم المتحدة» فرصة لبر وز بعض المشاد آت. أمّا في «واشنطن» فقد أخذت كفة المستشارين، الذين هبوا لتحذير «البيت الأبيض» من المطامع السوفياتية، ترجح وتتفوق. ذاك كان شأن ممثلتي «الولايات المتحدة» في «موسكو»، السفير «أفريل كان شأن ممثلتي «الولايات المتحدة» في «موسكو»، ورئيس البعثة العسكرية الجنرال «دين»؛ وذاك كان وضع مساعد وزير الدولة «جوزف ك. غريو»، الذي كان يرى الحرب مع مساعد وزير الدولة «جوزف ك. غريو»، الذي كان يرى الحرب مع «روسيا» لا محالة واقعة.

إلا أن والروز فلتية ، كانت قد بلغت درجة من الصلابة يصعب معها استنصالها في مدى أسابيع ، ولذا رأى وترومان ، في مخاوف «تشرتشل ، كثيراً من الإفراط والمبالغة ، وحافظ على أمله في إعادة «ستالين» إلى الاعتدال باللجوء إلى وسائل سياسية ملائمة وضغط اقتصادي مناسب . فقبل مبدأ عقد موتحر جديد، ولكنة رفض التسرّع في السعي إليه، وأبى أن يظهره بمظهر مساجلة تقام بين الكتلة الغربية و والاتتحاد السوفياتي ». أولهما هو وأوفد لتحضير الموتحر ممثلان نموذجيان «الروزفلتية»: أولهما هو

أركان مشروع «مانهاتان» لصنع القنبلة الذريّة . وهم من اليسار إلى اليمين: سير «جيمس تشادويك» (بريطانيا) ؛ الجنرال «غروفز» مدير المشروع؛ الدكتور «ريتشارد تلمان»مدير معهد «كاليفورنيا »التكنولوجيّ؛ الدكتور « ه. سميث » ، رئيس دائرة الطبيعيّات في جامعة «برنستون».





صحراء « لوس ألاموس » الهائلة .

«هاري هوبكنز ». ومهمته السعي إلى السبل التي من شأنها أن تو دّي إلى التفاهم مع «ستالين »؛ وثانيهما هو «جوزف ١. ديفيز ». ومهمته تلطيف حدّة «تشرتشل» وتعنيفه إذا لزم الأمر .

كانت هذه الرحلة . بالنسبة «لهوبكنز » . آخر رحلات الحياة . إستقبله «ستالين » بلطف و وافق على فكرة الموتمر . شرط أن يُعقد في «برلين » وسط جيوشه الظافرة . بيد أن سبع محادثات . وخلوة واحدة طويلة . لم تفلح في تذليل أية من الصعوبات التي ما فتئت تظهر منذ عهد «يالطا » . فعاد «هو بكنز » من «موسكو » بالنتيجة التالية : « ليس للكلمات . بالنسة لنا ولاروس . معنى واحد . »

أمدًا اجتماع «ديفيز» «بتشرتشل» فكان صاحباً عاصفاً. فقد كان «ديفيز» الصناعي المليونير . أوّل سفير «للولايات المتحدة» في «موسكو» . وكان ما يزال يشعر بميل نحو السوفيات. فكتب إلى «ترومان» يفول: «شد ما صدعني أن أرى لدى رئيس الوزراء البريطاني موقفاً يمتاز . إزاء السوفيات . ممثل ذاك العنف وتيك المرارة . . وبمثل تلك الريبة في حسن نيتهم . . فلم أتمالك نفسي من أن أقول «لتشرتشل» إنّني أتعجب كيف لا يعلن للملإ أنّه والشعب المبريطاني . قد أخطأوا في محاربة «هتلر» . طالما أنّه قد أعرب عن العقيدة ذاتها التي نادى بها «هتلر» و «غوبلز» دائماً . » وأردف «ديفيز» عن العقيدة ذاتها التي نادى بها «هتلر» و «غوبلز» دائماً . » وأردف «ديفيز» قائلاً إنّ «تشرتشل» انكليزي «أوّلاً . وآخراً . وفي كلّ آن» . وإنّه

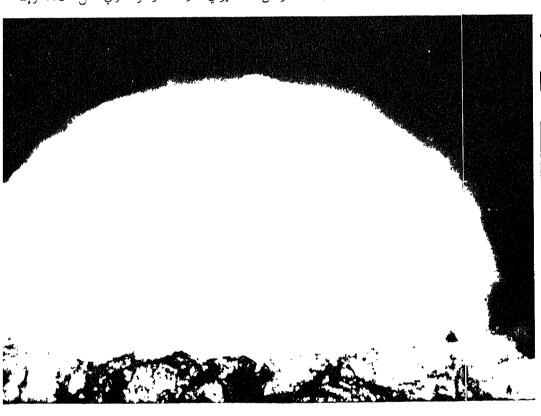





جوف هذا «الشيء» العجيب المحمِّل على عربة عجيبة سينبثق عهد جديد في عمر الإنسانيـة .

لا يعاماً بالإبقاء على السياسة الاستعمارية البريطانية منه بإقرار
 لام. وإنه لا يحاول الإبقاء على القوّات الأميركية في وأوروباء.
 غم من إرادة وأيزبهاور وأماني الشعب الأميركي، إلا بقصد
 خدامها لتحقيق المآرب الانكليزية .

كان «ديفيز » قد حمل اقتراحاً غريباً دار في حمل رئيس «الولايات حدة » الجديد: ألا وهو توفير لقاء يجمع بين «ترومان» وهستالين» في ان ما من «أوروبا» . يدعى إليه رئيس الوزراء البريطاني بعد بضعة م . فأجاب «تشرتشل» بأنه لن يرضى إلا باجتماع ثلاثي يلتقي فيه عاورو «طهران» و «يالطا» على قدم المساواة التامة. فلم يلح «ترومان» .

نزل «ببرلين» من هول الدمار ما استحال معه إقامة الموتمر بين أرجائها. لل الروس الوفود في دارات «بابلسبرغ «السليمة» ورمموا في «بوتسدام» . أجل الجلسات العامة ، القصر الصيفي الحاص بولي العهد الامبراطوري قاً . هسيسلينهوف » . صحيح أن الحرب قد ألقت أوزارها ، إلا أن بير الأمن كانت أشد من التي شهدها «بالطا» . فخيل للانكليز ميركيين أنهم في أحد معسكرات الأسرى . وصل المضيف . «جوزف الين» . متأخراً كما فعل في «يالطا» . فتعرف عليه «ترومان» . واجتمع النه «بتشرتشل» للمرة الأولى . فإذا الرئيس البريطاني في وضع سياسي يب : ذاك أن ممثلي العمال كانوا قد انسحبوا من الائتلاف الحكومي بي : ذاك أن ممثلي العمال كانوا قد انسحبوا من الائتلاف الحكومي أفرز أوراقها قد أرجىء حتى ٢٥ منه . كيما يتسنى لأصوات الجنود فرز أوراقها قد أرجىء حتى ٢٥ منه . كيما يتسنى لأصوات الجنود ترين نحت كل سماء فرصة الوصول إلى دوائرها . وهكذا بات مصير تشرين نحت كل سماء فرصة الوصول إلى دوائرها . وهكذا بات مصير ستود س . تشرتشل « السياسي داخل صناديق الاقراع المختومة ، التي ستود س . تشرتشل « السياسي داخل صناديق الاقراع المختومة ، التي تبوح بسرها إلا في غمرة مباحنات «بوتسدام» . ولكي لا ينقطع حبل هذه احتات رافق الخلف المحتمل ، «كليمانت أتلي» ، الرئيس البريطاني .

، اليسار : القنبلة مرفوعة على عمود الفولاذ .

١٦ تمتوز ، الساعة ٥٠٣٠ ، انطلقت كرة النار الجبارة في السماء
 البنفسجية في موجة صفراء .

وجلس إلى جانبه. وما من أحد كان يدري من من الانكليزيـنير سيذيـل بتوقيعه قرارات المؤتمر !

بيد أن الأميركيتين \_ أو بالحريّ بعض الأميركيتين \_ كانوا ينطو ون على سرّ أين منه سرّ صناديق الاقتراع الانكليزيّـة! فالتدابير المتَّخذَة لإعداد الانفجار النوويّ الأوّل تسير سيرها الحثيث. فحقل التجربة وقف من أوقاف سلاح الحوّ. وهو يقع في جبل صحراوي من جبال المكسيك الجديدة»، عند أصل جبال وسأنغري دو كريستو .. وأقرِب القرى إن هَذَا الحَقَلَ هِي قَرِيةً يَبِلغُ سَكَنَّامًا ٣٠٠٠٠ نَفْس. تَدَعَي وَأَلامُوغُورُ دُو ٠٠ شيَّد هناك عمود من الصلب يبلغ ارتفاعه ١٠٠ قدم. وضعت عليه القسلة التي تم جمعها في مدينة ولوس ألموس؛ السريَّة. أمَّا مادَّة التفجير -وهي من «البلوتونيوم» الوارد من «هنفورد». فقد دسته داخل القنبلة . يوم ١٥ تمَوز . الحمرالُ «توماس فاريل». مساعد الحمرال «عروفز». وقال معلقاً على ذلك: ﴿ كنت أشعر بحرارها بين يديُّ وكأنَّي بها حرارة حيوان حي. » وبعدما غُطّيت القنبلة بخيمة تركت خلال الليل نحت حراسة العاليم الفيزيائي وبينبريدج ، وضابط وقف على البرج وبين يديه رشيش . لم يكن الطقس مواتياً: فالمطر ينهمر. والريح تعصف باتجاه المدينة التكساسيّة وأفاريلتوه، القريبة نسبيّاً. وأنشئ على بعد ١٠٠٠٠ م م العمود ملجأ شُيد بالإسمنت المسلح حوى عدداً كبيراً من أجهزة الإطلاق والمراقبة والقياس. وأنشئ مركز القاعدة على بعد ١٨٠٠٠ م. فضلاً عن مركز آخر للمراقبة. بأي على مسافة تبلغ - ٤ كلم. إلتف حول اغروفز آ و وأو بنها بمر ، ، «فيرمي » و «باش »و «كوننت » . وما يقارب أربعين عالماً آخر فضلاً عن عدد من الضبّاط والحنود. ولقد بلغ الإعياء ببعضهم حدًّا ناموا معه في الوحل .

كان اليو زيلارد ، قد جمع بالأمس في «شيكاغو ، ٦٠ توقيعاً لعلماء يعارضون في استخدام القنبلة . أمّا في واللااغوردو ، فراح الرجال يراهنون على ما إذا كانتستعمل أم لا فيينا أعلن «فيرمي » الذي نجح في إحدات أوّل انفعال مطرد التسلسل ، بتاريخ ٢ كانون الأوّل عام ١٩٤٢ . أنّ القنبلة ستنسف «مكسيكو الجديدة» نسفاً . اعتقد البعض أنها سنلهب الفضاء : وتنباً الآخرون ، بمعدل واحد من أصل اثنين تقريباً ، بأنها لن تعمل .

بدأ يوم ١٦ تموز . وانسابت ساعاته الأولى في قلق يكاد لا يُطاق. وفي تمام الساعة ٤٠٤٥ تشاور «غروفز» و«أوبنهايمر» للمرّة العاشرة. فقد توقَّف المطر. والتمعت النجوم. وأشار الرصد الجويِّ إلى أن الربح قد بدّ ات اتجاهها، بحيت لم يبق على طريق السحابة الإشعاعية المحتملة أيَّة قرية تذكر. فأصدر «غروفز» أمره ببدء العدُّ عكساً. وقبل أن ينتهي العدُّ خمس دقائق انبطح الجميع ووجوههم إلى الأرض. حصل الانفجار في تمام الساعة ٣٠.٥. واتَّفقت الروايات كلُّها على التحدُّث عن قوَّة النور الِّي لا يمكن وصفها: ِ «وهي تفوقِ مرَّات ومرَّات نور الشمس في «مكسيكُو الحديدة»، ظهر أسطع أيّام الصيف.» وكذلك اتّفقت الروايات على وصف الحمال الشيطانيّ الذي امتازت به الظواهر الي تتالت في أعقاب الالتماع العجيب الحارق. «كتلة من النار هائلة الحجم... موجة فاقعة الصفرة متعالية فوق أفق تخضّب بلون بنفسجيّ... ألسنة" محروطيَّة الشكل. زهريَّة اللون. أرجوانيَّة، متموَّرة التألُّـق. لا تكمد ً في بَعض الأنحاء إلا لتتألق من جديد، كأن فقاقيع من الغاز السريع الالتهاب قد انفجرت على سطحها ...» أمّا موجة الصدمة، وقد وصلت بعد مضيّ خمسين ثانية على الانفجار ، فقد بدت ضئيلة مثيرة للخيبة ؛ أمَّا الدويُّ الَّذي رافقها فقد بدا آتياً من أحشاء الطبيعة نفسها، مترَّجعاً في البيداء بجلال مريع

إختفى العمود الفولاذي ولم يبق له أثر. وخسف الانفجار سطح الأرض بمقدار ٦ أقدام وأيبسه كالزجاج. وشوهد الشهاب المنير في «ألبوكيرك» و «سانتافي » و «إلبازو »، أي في شعاع يبلغ ١٨٠ ميلاً". فذكرت الصحف المحليّة، وذكر مراسل «الأسوشياتل بَريس»، فضلاً عن سلسلة من محطات الإذاعة ، نبأ الانفجار المخيف الهائل ، فترتب على قائد قاعدة وألاموغوردو » أن يبعد الشبهات بنشر مذكرة تقول إن أحد مخازن الذخيرة قد انفجر عَرَضًا. ومهما يكن من أمر فلم يرشح شيء في الصحف الأميركيّة الكبرى، ولن يعرف العالم الحارجيّ شيئاً ممّاحدّث. كان أوَّل من اطلَّع على الأمر في «بونسدام» هو وزير الحربيَّة «ستيمسون»: فقد وصلته برقيّة تعلمه بأنّ العمليّة قد بلغت درجة من النجاح فاقت كلُّ توقُّع، وأنَّ نشوة من الحميَّة قد غمرت العلماء. وحمل البريد، بعد ذلك بيومين، تقريراً مسهباً صادراً عن الجنرال «غروفز» اختلطت فيه الاعتبارات الفلسفيّة بعبارات الحماسة، والأوصاف الشعريّة باقتضاب النعبير العلميّ التقنيّ. وما قرأ «ترومان» التقرير حتى امتلأ عـجباً وانتفخ زهواً. فما افتتتح الموتمرحيي راح يتسكّع ويتلكناً مصطدماً بلا مبالاة سوفياتية أفقدت الغربيتين صبرهم، وكان «ترومان» أقل ّاحتمالاً ّ لها من «تشرتشل»، فراح يقسم أنه لن يستدرج إلى مثل هذا المعطس أبداً. وإذا بقنبلته توفَّر له فجأة جرأة وإقداماً جهل المشاهدون أسبابهما. و لمّا كانت القنبلة مشر وعاً انكليزيّاً أميركيّاً، تلقّي «تشرتشل» كذلك صورة عن تقرير «غروفز»؛ فأشار لتوّه إلى أنّ إسهام «الاتـــحاد السوفياتيُّ » في حرب الهاديء قد بات أقلُّ جدوى، إذاً غير مرغوب فيه بالمرَّة. آمَّا بشأن وستالين، فقد طرح السوَّال التالي: ما عسانا نقول له؟ فنصح «ستيمسون» في مذكّرة وحّهها إلى الرئيس بأن يقيس مدى التصرُّيحات بجوَّ المُؤتمر . إذاً فقد اكتفى «ترومان» بأن يقول «لستالين» إن «أميركا» قد أنجزت صنع سلاح جديد ذي طاقة تدميرية هائلة خارقة. فلم يبلد «ستالين» أيّ أهتمام خاص ، ولم يطرح أي سوال حول طبيعة هذا السلاح، بِل اكتفى بالقول: «أرجو أن تستخدموه ضدّ اليابانيين. » ولم يعرف أحد قطما إذا كانت هذه اللامبالاة قد نجمت عن كون «ستالين »، وقد أطلعته جاسوسيتُه على حقيقة الأمر ، لم يكن له منه أيّ جديد يفيده، أو عن كونه لم يدرك حقيقة هذا السلاح الثوريّـة .

يعود مو تمر «بوتسدام» في جوهره لتاريخ فرة ما بعد الحرب؛ فقد كرّس انشقاق «أوروبا»، وشطر «ألمانيا» ما بين العالم الغربي والعالم الشرقي، وأنجب حلف شمالي الأطلسي الدفاعي، ومد د وجود القوات الأميركية في «أوروبا». وكان أهم حوادثه على الإطلاق تواري المصارع العريق «ونستون تشرتشل». فقد غادر «برلين» في ٢٤ تموز، وملء برديه ثقة بالنتيجة الانتخابية؛ فإذا النتيجة تسفر عن انتصار عمالي جارف! فقد المحافظون ١٩٣ مقعداً، ولم ينافس «تشرتشل» في دائرته الانتخابية الخاصة غير مهرج طروب؛ فإذا به ينال أكثر من ١٠٠٠ صوت مقابل وحده الم «بوتسدام». وكأن «انكلترا» قد أخذت في الشحوب. فأخذ «ستالين «نفسه يتأمل هذا وكأن «انكلترا» قد أخذت في الشحوب. فأخذ «ستالين «نفسه يتأمل هذا الرجل الكتيب الباهت بدهشة يشوبها الحزن، وفي نفسه، من غير شك. حنين إلى الحصم الذي تبادل وإياه ضربات وضربات.

إستمر احتضار «اليابان». إنتهت حملة «أوكيناوا» في ٢ تموز، وما احتفل «مونتباتن» في «رانغون» بفتح «برمانيا» حتى شرع بفتح «ماليزيا». أما في «بورنيو» و«الفيليبين» فإبادة الحاميات اليابانية كانت تسير سيرها المنتظم. ولم يغادر الأسطول الثالث مياه العدوّ، بل مضى قاضياً في المرافئ والأحواض على ما تبقى من سفن الحرب اليابانية، كالبوارج: «إيزي» و «هارونا» و «هويغا»، وحاملات الطائرات «أماغي» و «كتسوراغي» و «رويهو»، والطرّادات «توني» و «آهوبا» و «أويودو» و «إبويت» و «ليزومو» و «ابويت» و «ليزومو» و «سيتسو». وكادت ردّات الفعل لاتتعدى بعض الطوربيدات البشرية، وكان أهم ضحاياها شأناً مدمره المواكبة «أندرهيل».

وبالغا ما بلغت هذه الإنجازات الحربية ، فقد كسفتها جميعاً تلك الظاهرة التي تعدّت حتى حدود العقوبة التي أنزلت «بألمانيا»: ألا وهي تدمير «اليابان» بالنار الهابطة من السماء.

هوجمت مدينة «ناغويا» في وضح النهار يوم ١٤ أيار فاندلعت فيها النيران، وقُصفت «طوكيو» بعد يومين بالعنف الذي شهدته يوم ٩ آذار . وفي الليل التالي، وقد سطعت السماء بنور القمر ، أحرقت طائرات «ب-٧» قلب المدينة محيلة القصر الامبراطوري إلى رماد. والتهبت «يوكوهاما» بعد يومين، وكانت قد سلمت من القصف حتى ذاك التاريخ، ولم يحاول السكان الهاربون الذاهلون أن يضعوا حداً لألسنة اللهب. وأتى دور «أوزاكا» في أوّل حزيران، ثم وور «كوبي»، ثم «أوزاكا»من جديد، وهكذا دواليك. أمّا الغارات ثم «طوكيو»، ثم «كوبي» من جديد، وهكذا دواليك. أمّا الغارات ثم القنابل المحرقة، تواكبها طائرات من طراز «ب-٧٥» تقريباً تحمل فكانت كلّها من طراز واحد: ٥٠٠ طائرة «ب-٧٩» تقريباً تحمل نجد طائرات معادية لإسقاطها فتصلي بنيرامها الجموع المحتشدة. ولم تبلغ الحسائر في صفوف الطيّارين نسبة ٢ بالمئة .

في آخر تمتوز بلغ التدمير الذي حلّ بالمدن اليابانية الخمس الكبيرة، وطوكيو، و «أوزاكا» و «ناغويا »و «كوبي» و «يوكوهاما»، نسبة تتراوح بين ، و و و و بالمئة. هذا وقد دُمَرت أهم الأهداف الصناعية، وقد هوجم كلّ منها على حدة.أمّا المدن الثانوية فلقد وضع لها برنامج محرق خاص، يقوم على تنظيم غارات يسهم فيها ما يتراوح بين ٣٠ و ٢٠٠ طائرة «ب ٢٠». فبين ١٧ حزيران و ١٤ آب هوجم منها ما يقارب الستين، وعدد سكانها يتراوح بين و ٢٠٠ نفساً (كفوكووكا) و ٣١،٢٥٠ نفساً ركتسوروغا). أحرق كثير منها بمعدل ، ٢ و ٧٠ و ٨٠ بالمئة، وأحرقت إحداها، «توياما» (وعدد سكانها ١٢٧،٨٦٠ نفساً) بمعدل ١٩،٥ بالمئة. فبلغ عدد الضحايا ما يقارب المليون، و برز طيف المجاعة. إلا أن الدعاية ما انفكيت تعلن عن مناعة «اليابان»، و بنت نظريتها على التفكير التالي: ولا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أننا نعد ١٠٠ التالي: ولا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أننا نعد ١٠٠ التالي: ولا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أننا نعد ١٠٠ التالي: ولا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أنتنا نعد ١٠٠ التالي: ولا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أنتنا نعد ١٠٠٠ التالي: ولا بد من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أنتنا نعد ١٠٠٠ التالي و ١٠٠٠ التالية من إبادتنا جمبعاً للتغلب علينا؛ والحال أنتنا نعد ١٠٠٠ التالي و ١٠٠٠ التالي التنا نعد ١٠٠٠ التالي و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و

مايون . وبديه ي أن إباده ١٠٠ مايوں كائن بشري أمر يستحيل تنفيذه ماديّاً حتى على الطيّارين الأميركيّين. لا يمكن اذاً قهرنا، وإذاً فلا بدر م أن ننتص !»

أرادت «أميركا» لهذا البلد اليائس.فرصة البقاء. ففي ٢ تمـّوز . أي قبل انفجار «ألاموغوردو». سلّم «ستيمسون» الرئيس «ترومان» مذكّرة اقترح عليه فيها أن يوجُّه إلى «اليابان» إنذاراً أخيراً يدعوها إلى إلقاء السلاح. وفي وزارة الخارجيَّة سعِي «غريو». السفير السابق في «طوكيو». بكل ما لديه من قوَّة، لكي يُمحاط اليابانيُّون علماً بأنَّ الظافرين لن يصرُّوا على تدمير العرش الامبراطوري. واستمر نقاش هذا الموضوع في «بوتسدام». فانتهي إلى نصَّ أعطيت فيه «اليابان» تأكيداً تـخُـوَّل بمُوجبه حقَّ احتيار نظام الحكم الذي ترغب فيه. بملء حرّيتها. وأوضح. بما لا يحتمل أيّ التباس. أنَّ السيادة اليابانيَّة ستقتصر على جزر الوطن الأمَّ الأربع: «هوكايدو ». و «هونشو »، و «شيكو كو ». و «كيوشو »؛ إذاً فقد قُـضّي بالزوال على كلَّ الفتوحات الَّتي حقَّقتها واليابان؛ منذ عهد الامبراطور مميجي». ومقابل ذلك يأخذ الحلفاء على أنفسهم عهداً، بالرغم من إصرارهم على استسلام سريع غير مشروط، بتحرير القوّات اليابانيّـة وإعادتها إلى أوطانها، وبالإبقاء على الصناعات الضروريَّة لحياة الآمَّة. وبإشراك «اليابان» بالتجارة العالميّـة. •إن فرصة الحيار بالنسبة «لليابان» قصيرة الأمد. وإلاّ فالويل لها ! »

نُقل إعلان «بوتسدام» إلى وتشانغ كاي تشك» برقياً، ففاز بتوقيعه. وهمره «تشرتشل» كذلك بتوقيعه، متمسّماً بذلك آخر عمل له كرئيس لوزارة حربية. لم يُستشر «الروس» على اعتبار أنهم لم يكونوا في حالة حرب مع «اليابان»، فلم يخفوا استنكارهم، واعتقاداً منهم بأن الحرب ستستمر حي خريف ١٩٤٦ فقد كانوا ينوون خوض غمارها على نطاق واسع، ويتوقعون فرصة التدخل في غزو الأرخبيل، ويأملون بالتالي أن يشركوا باحتلال «اليابان». وما يريدونه، بخاصة، هو إلغاء الملكية . وعاكمة «هيروهيتو» كمجرم حرب وتعليقه على حبل المشنقة .

الهمجة التي خوطبت بها واليابانية حيال هذا التهديد، عامار الوحود إلى الهمجة التي خوطبت بها واليابان المختلف كل الاختلاف عن عنف الألفاظ التي أمليت على وألمانيا ، وأن الاستسلام غير المشروط ، الذي ما زال قائماً عبارة وشكلاً ، قد أهمل في الواقع ، وأشار كذلك إلى أن السببل المتبقية قد سند ت جميعها. كلّف السفير وساتو ، بأن يطلب من المحكومة السوفياتية أن تستقبل الأمير وكونويي ، سعياً وراء الوسائل الكفيلة بإعادة السلام ، ولكنة لم يفلح في حمل وستالين ، ولا حتى ومولو توف ، على واليابان ، كارثة والتدمير الشامل ، الذي تضمنه الإنذار الأخير ، ألا على والعودة في الحال عن كفاح يائس ، واللجوء إلى تفهم والولايات وهي العودة في الحال عن كفاح يائس ، واللجوء إلى تفهم والولايات

المتّحدة، وتقديرها .

بيد أن الرومنطيقية القومية قد ثارت. وتزعم حركة التصلب وزير الحربية الجنرال وأنامي». فأعلن بإصرار: وليس الاستسلام غير المشروط بالنسبة «اليابان» لفظة غير مقبولة فحسب، بل هي غير واردة. ومهما يكن من أمر، فإن وأميركا وليست على استعداد لأن تبذل ما سيكلفها الغزو من دماء محيفة باهطة الثمن. فلا بد من أن تلين في موقفها، فتمنحنا شروطاً أكثر مو اتاة . إذا نحن مضينا في مواجهتها بقرارات الاستماتة واليأس .

أعرب عن جواب «اليابان» في ٢٩ تموز بلاغ نشرته وكالة أنباء «دوماي». يقول إن الحكومة اليابانية قررت «تجاهل» الإندار الأخير. وفي نظرهاليابان» لا يعني التجاهل ردآ قاطعاً. وإن العبارة لا تغلق الباب. بل تلطّف حدّة الرد. أمّا بالنظر إلى «أميركا» فقد حمل هذا الجواب معانى التصلّب والاستفزاز والاحتقار تقريباً.

وصل من «تينيان» إلى «بوتسدام» عن طريق «واشنطن» تقرير يقول إنَّ المجمُّوعة الموتَّلفة ٥٠٩. التابعة لسلاح الجوَّ الأميركي. على أتمَّ الاستِعداد للقيام بالمهمّـة المعهودة . ما لم نُحل الأوضاع الجويّـة دون ذلك . إلاَّ أنَّ «سباتز ». قائد الطيران السَّراتيجيُّ. رفض «القضاء بالموت على ما يقارب ٢٠٠٠٠١ شخص. استناداً إلى أوامر شفويَّـة عادبَّـة. وأَصرُ على التزوَّد بأمر خطّيّ. فتساَّمه في ٢٥ يَمُّوز مذيَّلا ّ بتوقيع ّي استيمسون» و «مارشال». إلا أنَّ ذلك لم يكن غير أمر تمهيديّ. أمَّا الأمر بالتنفيذ فلا يحق أن يصدره غير القائد الأعلى القوى المسلَّحة الأميركية : أي الرئيس نفسه. بيد أن التدابير قد اترخذت. شطبت مدينة «نيغاتا» من لا تحة الأهداف، على اعتبار أنَّها قليلة الاتَّساع. أمَّا «هيروشيما» فظلَّت في رأس اللائحة، تتلوها «كوكورا» و«ناغازاكي». ستحلَّق طائرة من طراز وب ـ ٢٩ » فوق كلّ من هذه المدن الثلاث لتتثبّت منحالة الروية. و د عيت الطائرة التي ستقل القنبلة «إينولا غاي»، وهو اسم والدة الطيّـار الكولونيل «تيبينز». ولسوف ترافق هذه الطائرة طائرتان أخريان من طراز الاستعداد للحلول محل «الإينولا غاي» في محطّة «إيووجيما». فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك. أمّا القنبلة، وهي عاديّة المظهر أقرب إلى السامة منها إلى الآناقة، فتبلغ ١٠ أقدام طولاً ، وه أقدام قطراً . وتزن اقل من ١٠٠٠٠٠ ليبرة. كان على الضابط «وليم س. بارسونز ، أن يتم جمع قطعها خلال الرحلة. ولسوف تعيِّر القنبلة كيت تنفجر على علوّ ٢٠٠ م من الأرض. هذا والكل يجهل تمام الحهلما يمكن أن يسفر عنه انفجار نوويّ بحدث على مثل هذا الارتفاع . كما يُجهلون ما إذا كان الوقت سيسمح للطائرة القاصفة بالابتعاد مسافة كافية تحول دون انحلالها وتفككها. بِقِيتِ هنالك مهمّة شاقيّة واحدة: هي إطلاع «ماك أرثر»، الذي لم ينبأ بمشروع «منهاتن» أكثر من أيّ جنديّ من جنوده؛ فتكبَّد «سياتز» مشقّة السفرُّ إلى ءمانيلاء. متخوّفاً من الاستقبال الذي ينتظره هناك. إلاّ أن "هاك» العظيم قد سجل النبأ الذي سينترع فتح «اليابان» من بين يديه من غير أن يبدر منه أي انفعال .

وفي ٥ آب، وبعد انتظار طال أمده، تسلّمت المجموعة الحرّية ٥٠٩ أمر الرئيس وترومان، بالتنفيذ. في تمام الساعة ١٠٣٧ من يوم ٦ آب، أقلعت طائرات الاستكشاف الثلاث وب—٢٥، من وتينيان، وما مرّت نصف ساعة حتى لحقت بها والإينولا غاي،، وقد انضم إلى الملاحين التسعة العاديّين وبارسونز، وأخصائيّان آخران. تمتّ الرحلة الليليّة في شروط ممتازة مثاليّة. وفي الساعة ١٤،٥ أخذت والإينولا غاي، تعاو من ارتفاع تحليقها العاديّ. وهو ١٠٠٠، قدم، إلى المستوى المناسب القصف



وهو ٣٠٠٠٠٠ قدم. وما لبثت الطائرة «ب-٣٦». «سترايت فلاش». أن أعلنت في تمام الـ ٧٠٠٩ أن السماء صافية فوق «هير وشيما». وسرعان ما بدت المدينة. في الساعة ٨٠١١. جلية للغاية على أصابعها السبع التي ترسمها أفاريز «الأوتا». سليمة لم تمس . مستعدة لتقبل معموديتها النووية. وما أزفت الساعة ٨٠١٣ و ٣٠ ثانية حتى أصدر «تيبيتز» إلى قاصفه. المبجر «توم فيربي ». أمراً بسيطاً قال فيه: «هلم ً!»

غادرت القنبلة المستودع في تمام الساعة ٨٠١٥ و١٧ ثانية. فقامت الإبنولا غاي ، بوثبة رفعتها نحو السماء. بعدما فقدت ١٠٠٠٠ ليبرة من حمولتها. كان الركب عالماً بأن ٥٦ ثانية لا بد أن تنقضي قبل حدوث الانفجار: وأن الطائرة ستكون في هذه اللحظة على بعد ١٨ كلم من نقطة الصفر. فطفق كل من الرجال يعد ٤٤ ... ٤٢ ... ٤٤ ... عد ...

وفجأة اندلع من قلب المادة برق خاطف عجيب، على غرار ما حصل في «ألاموغوردو»، أعمى الطيارين خلف نظاراتهم الشبيهة بنظارات عمال اللحام الذاتي. وما لبث فطر هائل الاتساع متوهم أن ارتفع وتألق في السماء ...

كان «ترومان» في البحر على من الطرّاد «أوغوسنا». فقد انتهي موَّتمر وبوتسدام، في جوَّ من الأسى بعدما تبيَّن أنَّ صفحة خلاف تاريخيَّ قد انفتحت بين «الولايات المتّحدة» و «الاتّحاد السوفياتيّ». ولكنّ ذلك لم يوثر في مرح الرئيس. كان بالأمس قد أصدر ، من غرفة العمليّات الحاصة «بالأوغوستا». الأمرَ باستخدام القنبلة الذريّة. قضى صبيحة ذلك النهار في الترقيب متشمَّساً على ا لمصطبة الحلفيَّة مصغيًّا إلى ُحَت السفينة . ثم ّ ذهب فجلس في قاعة الطعام العامّة الحاصّة بالطرّاد، يشاطر النوتيَّة طعامهم. وفيما هو هناك حمل إليه أحد مساعديه البرقيّة التي أتت تعلمه بانفجار «هيروشيما»: «النتائج جليّة في غاية النجاح بالنسبة إلى كل ناحية. النتائج المشاهـَدة فاقت كلُّ تجربة سابقة...» عمد «ترومان» في مذكراته في ما بعد إلى إحاطة انفعاله بهالة من الحلال والمهابة. ولكنته. أي الواقع . قد أخذ يصيح غبطة وهو يقول : «أيها الأولاد، لقد رميناهم ببلاطة تساوي قوّة ٢٠٠٠٠ طنّ من الديناميت! ، فانفجر البحّارة هاتفين ومهالين. أمّا آلام الضمير المبرّحة. ومظاهر القلق والندم التي خالطت نشوة الظفر، فتركيب تاريخي مزيتف. صحيح أن بعض الأشخاص. ومنهم «أيزبهاور »: قد شجبوا استخدامالقنبلة ، بطريقة عفوية. على اعتبار أنها لم تكن ضرورية لإخضاع «اليابان»؛ إلا أن الأكثريّة الساحقة لم ترَ في ولادة السلاح الجديد إلا نهاية الحرب السريعة، وحقن الدماء الذي أتى يومُّنه. هذا فضلا عن أن الذين أسفوا لوقوعها على وهير وشيما ، كانوا على استعداد للتهليل لها في حال إلقائها على دېر لين ه .

وراحت الإذاعات تتكلّم. كان وترومان وقد سجّل قبل إبحاره بلاغاً يعلن فيه للعالم دخوله في عهد الذرة؛ فبواسطته: وبواسطة تعليقات إذاعة وسان فرنسيسكو ». أحيط وزير الحارجية وتوغو » علماً بطبيعة القذيفة التي أصابت واليابان ». فأنبأ زميله وزير الحربية ، طالباً إليه بعض التفاصيل المتعلقة بالانفجار . ولكن العسكريين عمدوا إلى التهرب والتمويه . فاكتفوا بالاعتراف بأن الأضرار التي نزلت وبهيروشيما » جد فادحة وخطيرة . أما البلاغ الذي أذاعوه في الغد فاكتفى بالتحد ث عن ونوع من القنابل جديد » بوشر إجراء تحقيق حوله . أما وهيروشيما » فلم يبو منها سوى هياكل بعض المباني المشيدة بالإسمنت . كانت المدينة ببدأت يوم عملها . وبناء للقاعدة السارية لم تنطلق صفارات الاندار

عمو د الفطر القتال ينعقد فوق «ناغازاكي » .



الكولونيل «بول تبييتز» الذي قاد طائرة «ب-٢٩» عاملة القنبلة الذريّة إلى «هيروشيما ».

قنبلة «هيروشيما » .



من أجل طائرات معزولة تحلُّق في سمائها. فإذا ببرق هائل محيف يغمرها. مخلَّفًا حريقًا ضخمًا هائلاً اندلعت نيرانه وامتدَّت ألسنته في مدى ثانية. فحافلات الترام ما فتئت غاصّة بركتّابها المكلَّسين، وقد ازدحموا على المقاعد أو احتشدوا وقوفاً. وهبّت ريح بلغت سرعتها ١٠٢٠ كلم في الساعة فألقت الجدران أرضاً في شعاع بلغ اتساعه ١،٥٠٠ م، وحطَّمت النوافذ حتى على مسافة ١٢ كلم من نقطة الصفر . ونشبت زوبعة من نار شبيهة بالزوابع التي أضرمتها مئات القاصفات في «دريسد» وههامبورغ » و «طوكيو »، وراحت تدور وتتلوّى خلال ستّ ساعات. وما لبثت أن ظهرت على الناجين بوادر وظواهر غريبة: بوادر قيء وإسهال بلغت درجة غير معهودة من الشدّة، ترافقها عمليّات نزف ضئيَّلة كثيرة العدد في الفم والزلعوم. وسرعان ما حضرت المنيّة عدداً كبيراً من الضحايا المصابين بتلك الظواهر. ولسوف يسجّل الإحصاء فيما بعد ٧٨٠١٥٠ قتيلاً ، و ٩٠٢٨٤ جريحاً خطيراً، و١٣٠٩٣٨ مفقوداً، ولن يدخل في حسابه الجنود الذين كانوا يعدُّون ٤٠.٠٠٠ رجل، قد يكون الانفجار قضي على نصفهم. أمًا مقرَّ قيادة الجيش الثاني. ومركز القيادة الغربيَّة المحليَّة. والمدرسة والمستشفى العسكريّان فقد أبيدت وامّحت آثارها.

شملت يوم ٧ آب فوضى شاملة. وفي ٨ آب استدعى الامبراطور وزير الحارجية وتوغو ». وكان شقيق الامبراطور ، العالم الأمير اتاكاماتسو »، قد ترأس بلخنة من علماء الفيزياء أنكرت احتمال ظهور قنبلة ذرية في النزاع الراهن، ولكن التكذيب لا يحتمل جدلا ، وللدا قر أي الامبراطور على أن المضي في الحرب أمر محال. فأجابه وتوغو » أنه ، وقد انتهى مو تمر وبوتسدام » ، بات ينتظر على أحر من الحمر أن يستقبل ومولوتوف ، السفير وساتو » ، وأن يتمكن الأمير «كونويي» من الرحيل قياماً بمهمة النفاوض المستدة إليه .

في العشيَّة بلغ النبأ «موسكو ». وقدكان مرتَّفَتَّباً بفارغ صبر. وأخيراً





applied by registered version,

«ناغاز اكي» بعد إلقاء القنبلة الدريّة عليها . وقد انتصبت وسط أنقاضها جدران كلبّة الطبّ .



# آخ ر ص و ور المائساة

لقد أنهارت دول « المحور » ؛ وانصرفت « الولايات المتحدة » المنتصرة بكامل قواها إلى المحيط الهادىء بغية إذلال أحد المسؤولين عن النزاع ، وهو « اليابان ». وقد ورد في تعليمات «« واشنطن » إلى

«ماك أرثر »: «علينا أن نأخذ بيد الشعب اليابانيّ في معارج التاريخ ، فنساعده على إدراك قيم المؤسّسات والثقافة والمنجزات الّتي عرفتها « الولايات المتّحدة » وغيرها من الديموقراطيّات » .

ح على جسر «الميسوري» : الحير ال «ماك أرثر» يتقبل استسلام «اليابان». وقد وقف خلفه ممثلو الدول الحليفة .



الحيّ الصناعيّ في «مانيلا» ، في الوقت الذي دخلت إليه المصفّحات الأميركيّة وهي تردّ على المدفعيّة اليابانيّة بالمثل .

استدعى «مولوتوف» السفير «ساتو» ليبلغه إعلان «الاتتحاد السوفياتي» الحرب على «اليابان»!

وتعاقبت المناقشات الحكومية في اليوم التالي. ٩ آب. وتخللتها أنباء عسكرية مفجعة: كانت ١٠٥٠٠ طائرة من سلاح البحرية الأميركية ترهق شمالي «هونشو » بلا هوادة؛ وقد شن الروس الحجوم في «منشوريا»؛ وأخيراً. وبصورة أخص سقطت على «اليابان» قنبلة ذرية أخرى! وحسب وجهة النظر الأميركية، لم تكن الغارة قد تمت في ظروف الكمال التي نعمت بها غارة «هير وشيما». فالقنبلة المحشوة بالبلوتونيوم كانت نحصمة لـ «كوكورا»، ولكن غيوماً كانت نحجب جزيرة «كيوشو» لخان على رئيس البعثة ، الماجور «سويني»، أن يستدير شطر مرمي الاستبدال الآخر، «ناغازاكي»، وأما الانفجار، الذي كان أكبر عنها من انفجار ٢ آب، فقد أوشك أن يفتت طائرة «ب ٢٩» التي اضطربت من انفجار ٢ آب، فقد أوشك أن يفتت طائرة «ب ٢٩» التي اضطربت الماكازاكي» قد حد ت من فعالية التفجر، ومن أهمية الأضرار وعدد شاكازاكي» قد حد ت من فعالية التفجر، ومن أهمية الأضرار وعدد مناس حطت في أخرى بات المستودع الذري في ذلك الوقت خاوياً: فلسوف تنقضي أسابيع عدة قبل أن تنتبع «هانفورد» و «أوك ريدج» فلسوف تنقضي أسابيع عدة قبل أن تنتبع «هانفورد» و «أوك ريدج» فلسوف تنقضي أسابيع عدة قبل أن تنتبع «هانفورد» و «أوك ريدج» فلسوف تنقضي أسابية عدة قبل أن تنتبع «هانفورد» و «أوك ريدج» فلسوف تنقضي أسابية عدة قبل أن تنتبع «هانفورد» و «أوك ريدج»

كانت الحكومة اليابانيّة تجهل ذلك. ليس هذا فحسب، بل لقد استنجب. بعد استجواب طيّار «ب-٢٩» أسقطت طائرته أنّ قنبلة ثالثة كانت مهيأة لإلقائها على «طوكيو» في ١٢ آب.

راح الوغو السنجوب المسكريتين: هل كانوا يمنون النفس بأدنى أمل في النصر ؟ فأجاب الأميرال الوفاي ال وزير البحرية انفياً ، ومن غير مدد د. وأما الجنرال الأفيرال الفقد راح يماحك: إن المعركة الحاسمة . معركة الليابان الله م تمخض بعد ، وإمكانية الإلقاء بأي غزو في البحر لم تنزل وصرح «أنامي البانة يقبل مع ذلك بإلقاء السلاح إذا قبيل الجلفاء بعدم احتلال الليابان ، وبالسماح للجيش الياباني بأن يتسرح بعسه و وأن يحاكم عجرمو الحرب أمام محاكم يابانية ، هذا فضلاً عن الإبقاء على الملكية . وأما الجنرال الوماز و الرئيس أركان الجيش العامة . والأميرال الويودا التي انتهى إليها .

وقبيل منتصف الليل عاد المجلس الأعلى إلى الالتئام في الملجا الأمبراطوري للمرة الثانية في اليوم نفسه. من الوجهة القانونية كان موليفاً من ستة أعضاء هم: رئيس الوزارة، وزير الحارجية، وزيرا الحرب والبحرية، ورئيسا الأركان العامة لوزارتي الحرب والبحرية، وأما في ذلك الظرف بالذات، فقد دعي كذلك البارون «هيرانوما» رئيس المجلس الحاص ولم ينقص هذا الاحتفال أي مظهر من المظاهر البروتوكولية، بما فيها سترة الأعضاء المدنيين. كان ضوء القمر البهي يشع وسط أشجار العسور المحليلة التي نجت من حريق القصر الأمبراطوري، وبصورة استثنائية لم يكن نذير واحد للخطر قد دق في «طوكيو». ترأس المؤتمر «هيروهيتو». إن إسهامه في المناقشات كان سابقة جديدة، لكونه يمتبر شعيداً صامناً للأمبراطورية الإلهية.

غير أن المواقف كانت متصائبة. والقوى متعادلة. فقبيل «توغو» و «يوناي» و «هيرانوما» بالاستسلام؛ ورفضه «أنامي» و «أومازو» و «تويودا». واضعين شروطاً يرفضها المنتصرون مسبَّقاً .

كان رئيس الوزارة الأميرال «سوزوكي» الهرم، قد أصغى إلى سياق المناقشة من غير أن يسهم بها. وفجأة نهض من مكانه. كانت الساعة ٢ من صباح ١٠ آب.قال: «أيتها السادة، إنتنا نتناقش منذ ساعات، فيما الفرار الذي يجب أن ننتهي إليه لا يجدر تأخيره ولو دقيقة واحدة. إنتي

أقترح عليكم أن نجعل الأمر رهناً بالإلهام الأمبراطوري. وأن نستبدل بقرارنا قرار صاحب الجلالة الأمبراطور.»

يا له من تصرّف غريب! ولقد جعله «سوز وكي » مفجعاً عندما خرر ساجداً أمام «هير وهيتو ». فأمره هذا بأن ينهض، وبأن يعود إلى مكانه. نم بادر بالكلام، فراح يلوم العسكريين بشدة: لقد وعدوه بالانتصارات غير مرة، وهم لم يأتوه إلا بنتائج غيبة. كيف إذاً، والحالة هذه، يثق بما يغدقونه من وعود جديدة، ووضع «اليابان» قد غدا على ما هو عليه من يغدقونه من وعود جديدة، ووضع «اليابان» قد غدا على ما هو عليه من سوء؟ إنه لمضطرب لما تحمله شعبه من آلام. وأما مصيره الشخصي، ومصير سلالته الملكية، فلم تكن لهما قيمة في الرهان القائم. فهو يقبل بشروط الحلفاء، مهما بلغت من القساوة والإذلال والضغن.

واستمر الليل هانئا هادئا يستحم في ضياء قد و. وفي وزارة الحارجية ووراء نوافذ محجوبة ، كانوا يحر رون المذكرة التي سوف تسلم في ساعات الصبح الأولى إلى المفوضيتين اليابانية ين في «برن» و «ستوكهولم». كانت تضمن القبول بحكم «بوتسدام». بشرط واحد: «على أن لا يحمل هذا الحكم المذكور أية متطلبات تمس امتيازات صاحب الجلالة الامبراطور كسلطة ملكية.»

عُر ف الحواب الأميركيّ بواسطة الإذاعة في الساعة ٤ من صباح١٢. وقد أثبت بعد ساعات عن طَريق المفوّضيّة السويسريّة. وحيال آلشرط اليابانيّ أوضحت «الولايات المتّحدة» موقفها بالعبارات التالية: «إبتداء من الاستسلام، ستكون سلطة الامبراطور خاضعة لسلطة القائد الأعلى للقوّات الحليفة. » وكان واضع هذه العبارة هو سكرتير الدولة الجديد «جيمس بيرنز »، وقد كانت حلاً وسطاً بين المتطر فين . أمثال «أو وين لاتيمور » . الذين كافوا يرغبون بمقاضاة الأمبراطور كسجرم حرب. والواقعيين أمتال «غرو» و «ليهي» الذين قبلوا بكلُّ بساطة بالإبقاء على الملكيَّة. وفي «طوكيو» تفجّر النزاع واحتدم: وأكتد «توغو» أنّ الردّ الأميركيّ كان مرضياً. وأن الخضوع كان واجباً. وأما «هيرانوما». الذي انقلب على موقفه المعتدل، فقد أكتد ، بعكس ذلك. ان إحضاع العاهل لسلطة أحسية أمرٌ غير مقبول. لكونه يقضي على كيان الدولةِ اليابانيّـة. وعاد أنصار القتال حتى الموت يحرزون بعض التقدُّم؛ فوجَّه «أنامي» للجيش نداء يعده فيه بالنَصر إن هو كان مستعدًا لبذل التضحيات لصد الغزو. وقد أُنلغ عن هياج فائق القوّة في بعض هيئات الجند. وقد أشير إلى «سوزوكي» و «توغو » و «يوناي » كخونة نـذ روا لعقومات لا تعرف الرحمة .

وجد المجلس الأعلى نفسة في ١٤ آب في وضع ٩ آب عينه. ولقد رفع جلسته بالطريقة نفسها. وأوضح «هير وهيتو » موقفه. قال إنه يفهم مشاعر الوطنيين. ولكن واجبه كامبراطور هو أن ينقذ الأمة. فقبول الشروط الحليفة أمر لا مفر منه. ولسوف يتوجه إلى شعبه بنفسه ليعلمه بذلك، وليطلب إليه أن يخضع لواقع الحاضر للحفاظ على المستقبل.

إندلعت نار الثورة العسكرية في العشية نفسها. قاد ليوتنان كولونيل اسمه «هاتاماكا» مجموعة من الضباط إلى الجنرال «موري». رئيس الحرس الأمبراطوري، وطلب منه أن يوقف الانراميين؛ فرفض «موري» طلبه؛ فأردته طلقات انطلقت من رشيش. واحتل المتآمر ون إذاعة «طوكيو» وراحوا يبحثون عن الإسطوانة التي سجل عليها الإمبراطور رسالته إلى الأمة. بغية إتلافها؛ وأحرق آخرون مساكن «سوزوكي» و «هيرانوما». وأطلق نذير الحطر، وراحت طائرات ترعد فوق «طوكيو»، وهام السكان وأطلق نذير الحطر، وراحت طائرات ترعد فوق «طوكيو»، وهام السكان أما الجعرال «أنامي»، فبعدما عاد من المجلس الأعلى، بقر بطنه وقبطع رئيس، أما الجنرال «أنامي»، فبعدما عاد من المجلس الأعلى، بقر بطنه وقبطع رئيس، أسا القائد الأعلى الميراطور، وسارع الجنرال رئيس، القائد الأعلى الميراطور، وسارع الميراك «القائد الأعلى الميراك» القائد الأعلى الميراك» القائد الأعلى الميراك «الميراك» القائد الأعلى الميراك» القائد الأعلى الميراك «الميراك» القائد الأعلى الميراك» القائد الأعلى الميراك «الميراك» القائد الأعلى الميراك» القائد الأعلى الميراك الميراك «الميراك» القائد الأعلى الميراك» القائد الأعلى الميراك الميراك والميراك والميراك والميراك الميراك الميراك الميراك الميراك والميراك والميراك الميراك الميراك والميراك الميراك الميراك والميراك والمي



آخر فصل من فصول المأساة : توقيع وثيقة استسلام « اليابان » على ظهر « الميسوري » يوم الأحد ٢ أيلول ١٩٤٥ . الساعة ٤٠،٠٤٠ ويبدو في الصورة الليوتنان—جبرال «رتشارد ك . ساثرلاند »، من أركان حرب «ماك أرثر» ، وهو يوقع على الوثيقة التاريخية .

في «رامس» ، بعد توقيع وثيقة استسلام «ألمانيا» . ويبدو من اليسار إلى اليمين : الجنرال «سوسلو باروف» ، الجنرال «مورغان » ، الجنرال «سميث» ، الجنرال «أيزنهاور» ، مارشال الجو «تيدر» .



الحنر ال «غوستاف جودل» يوقّع على وثيقة استسلام «ألمانيا» وبقربه الأمير ال «فون فريدبورغ » .





الطاعة بعد خطبة استغرقت ثلاث ساعات. وإذ قام بواجب كان يتناقض مع ضميره، أقدم هو الآخر على الانتحار على طريقة «هاراكيري». في الساعة ١٦ من ١٥ آب، وفي أطلال المدن، وفي ساحات القرى . تجمّعت «اليابان» بكاملها حول مكبّرات الصوت. لم يكن أحد قد سمع

صوت الامبراطور من قبل، ولم يكن أحد يعلم لماذا عمد إلى استدعاء شعبه بكامله. كان معظمهم يعتقدون أنّه سوف يُسرسل نداءً يدعو فيه إلى القتال حتى الموت. وتعالى الصوت غريباً، عميقاً، لآهثاً. وأمّا التعبير التقليديّ الممات فقد كاد أن يكون غير مفهوم. ومع ذلك لم يُنفت أحداً فحوى الرسالة: كان الامبراطور يريد أن يوْقَـَفُ القتال. وأن يُنقبـَل بالمقدِّر، بالهزيمة، بالإذلال، بالاحتلال.

رفض الكثير ون منّ اليابانيّين الأمرّ الواقع. وفي بعض الثكنات سالت دماء المنتحرين في السلالم شلاّلات؛ وصعد بعض طيّاري «كاميكازي» الانتحاريّين إلى طائراتهم وراحوا ينتحرون غرقاً في خليج «طوكيو». وجاءت مجموعات تخرّ صامتة أمام جسر «نيجوباشي». المدخل الرئيس للقصر الامبراطوريّ ، وقد بقى الكثيرُ ون منهم جثثاً هَّامدة هناك يضرُّجونُ الأرض بدمائهم؛ وقد جرت فصول مماثلة في الأماكن المقدّسة كلّها؛ وفي «طوكيو» أجتمع حشد من الثوّار في «أتاغوياما» حيث كان اتّحاد «إيزاناني» و «إيزاغاني» قد بعث «اليابان» إلى الوجود. وأمّا طيّارو قاعدة «أتزوغيُّ » فقد كانوآ في حالة ثورة جهاريَّة. فراحوا بحلَّقون على انخفاض فوق القصر، وهم يكقون بمناشير تشتم الحونة، مطالبين باستمرار القتال

إستقال الأميرال «سوزوكي»؛ ولم يكن الوقت كافياً لاستشارة رجال الدولة الهومين الذين يلطُّهون بحكمتهم السياسة اليابانيَّة المضطربة العنيفة. وقرَّر الامبراطور تعيين عمَّه الأمير «هيغاشيكوري» رئيساً للوزارة: وأوفد أربعة آخرون من أفراد العائلة الامبراطوريّـة إلى جيوش ما وراء البحار

للتأكيُّد من خضوعهم. لقد أعلنت السلالة الملكيَّة اختيارها طريق السلام . وقد دعمها في ذلك الشعورُ الوطنيّ الحقيقيّ؛ فالشعب اليابانيّ يرتضي أن يموت، ولكنَّه يوثر البقاء. وقد أيقن، من خلال الحراب الذي كان يتساقط على رأسه، أن الحرب قد فُقدت. وراح يقيس عمق الكذبة التي غُطّس فيها عندما قيل له إنه غير قابل للقهر. وأمّا الرومنطيقيّة الدُّمويَّة الَّتِي كَانَت تتأجَّج في قلوبعشرات ألوف المُتعصَّبين فَقَدَ كَانَت عاجزة في وَّجه جمود ٢٠٠ مليون من الأرواح البشريَّة؛ فهما.ت الثورة. وانتصر الخضوع، وسادت الرغبة في الحياة ﴿

كان صباح الثاني من أيلول غائماً منعشاً. وفي الساعة الخامسة غادر موكبٌ قصر «أَكَازَ اكَا». مقرّ الحكومة المؤقّت. الذي بقى منتصباً وسط حيّ أحرق ودُكّ حتى الحضيض. وكانت الرحلة حتى «يوكوهاما» رحلة في صحراء من رماد. وفي مدخل المرفإ الكبير كانت الحراب الأميركيّة وهـّاجة: كان بعض عناصر الفرّقة ١١ المنقولة جوّاً قد وصل منذ يومين بقيادة الجنرال إيشيلبر جر » ، متقد ما بفارق ثلاث ساعات فحسب القائد الأعلى «دوغلاس ماك أرثر». الذي عُسيِّن لقبَول استسلام «اليابان». ولإعادة توجيه تاريخها. وكانت الحكومة اليابانيّة هي نفسها قد طلبت ألاّ يهبط في «أتسوغي»، حيث غلت العصبيـة لمدّة تَّقصيرة خلت. فغضّ «ماك أَرْثر » الطرُّف عن هذا التحذير . فإذا بـ ٣٠ ألف جنديّ يابانيّ يؤُدُّونَ لَهُ تَحْيَنَّةً سَلام بين «أتسوغي» و «يوكوهاما»! وها هو الآن في خليجً «طوكيو»، على منن «الميسوري». ينتظر خضوع المنهزمين .

لم يكن تشكيل الوفد سهلاً. فلقد اعتُنْصد أنْ إسناد رئاسته إلى رئيس الوزراء. وهو من أقارب الامبراطور. كَان أمراً مستحيلاً؛ وكانت شخصيّات مدنيّة وعسكريّة عديدة قد صرّحت بأنّها توثر الانتحار على أن تنضم ّ إليه. وقد م وزير الحارجيّة الحديد. «مامورو شيغيميتسو» نفسه متطوّعاً، وأمّا الجنرال «أومازو». فمع أنّه قد ناهض الاستسلام.

النهار أمر عامل هواده الساليجة الاثيراء ماسيطهم الاما قلد عسساء إلى البياء المام المستردة ومعدمون وبأهد المفوَّ فعدان والديباوماسيتون أو العرب في المم الهار الإنها وفقتهما إلى فلهم مدميرة. كانت السماء قاء الهائم به أو وفا الما يُل الشهرين شماعاً نقياً العراء وكافت السفن الحليفة عهد له حديد علوا في العلم ومال النظر له فالتسر بالشافي واليالم المحلمة الاحتفال. وهوه أحدادت المدروري، حلس منات من البحارة وأقدامهم

منه راء في الغيام هونال الحرَّام للطبر في الأحتماليُّ. وصعاد الشيغيمينسو أن مهراء الرابي الدين بقود إن علم السفياء مالكناً على عصاه. وكان قاء فقاء مرابها مي زشامهانها الحماس انشهاد ساله حالت واعلى سطع السفينة الخلفي وأصم بالعاولة المطلب المحادة حضراء كالت أحمل أدوات الارسلام، وفد العطلف وراءها المثات الحليقة التي كانت مشكة والقاهرة المغيرين ، ولام را مراء أوسفراليا، . وفايس مارشال الجو الإيزيت ا هُ ﴿ إِلَيْهِ فِعَالَ الْمُقْتِدَانَةُ مُ ﴿ وَالْكِبْرَانِينِيلَ ﴿ مُورِ ﴿ غُرُ وَسَغُوفَ ﴾ عَلَى الكلما ﴾ ﴿ والجين .. العسويل الشائع ، على الصين ، والأميرال الفريزر الاعن مَا فَمُدَرِدُ الْعَصْمَى مَا أَوْلَمُهُولُولُ الْوَكُلِيرِ الْعَلَى الْفُرْنِسَاءِ، وَالْأَمْيِرَال هاعميان من هولاه الم والجنبرال ادبريفيانكو ا عن االاتحاد السومياني " أمرًا" ، الانتجاد السوفياتي .. فعلى الرغم من تلخله في اللحظة الحادث بيات أن يعلم من أمير كال مصابب في احتلال واليابان». ولن يمضي مو لم وقب حين بأمنن أن معدوبه لدى شابس الرقابة الحليف المشترك قاد عيوني و كَانْتُهُ فَعَلْمَهُ أَنْنَتْ . وَأَنَّهُ بِعَنْهِمْ وَجَوْدُهُ كَالْعَلَّمْ.

الهفي لد حدين دقائق طويلة. كان اليابانيتون يتمالكون أنفسهم عن اللك ، أنها لاما أواله أأثر ، وعلى أعقابه الأميرال النيميتز ا والأميرال همسي ﴿ وَأَنَّ الْعَبْكُواهِ رَاسَيْ صَعْبِ قَاءَ اعْتَلْهُمْ صَمْرُ وَرَيَّنَّا لَتَعْبَيْنَ حَصَّةً الدير عَنْيَ الله الله التَّخلِيلُ من المُحْبِشِ الأميركيُّ والبحريَّة الأميركيَّة. وقال المدلة "مانك في العلم ، تهامان هو بلان معاد أسر طويل. هما الإنكليزي.

«بيرسيفال» الذي سلَّم»سنغافورة». والأميركيُّ «وينرايت» الذي سلَّم

لم يكن البرنامج يتضمن أيَّة خطبة. ولكنَّ «ماك أرثر » حمل

مَفَاجَأَةً: فقد راح يَتكلُّم ! وقد نطق بكلام رائع. قال إنَّه يحتفل

بعودة السلام . فبدَّ د ستار روح «المظنَّة والبغض والضغينة» . وشمل

صورة رمزيَّة للعقاب العسير . لقد ساق العدوان على

المنتصرين والمنهزمين طالبأ إليهم جميعاً أن يبذلوا مجهوداً مشتركاً لبلوغ مرتبة بشريّة أسمى. وقد نذر هو نفسه النعهـّد التالي : «بصفتي القائد الأعلى للقوَّات الحليفة . أعلن عن عزمي الوطيد. تمشيًّا مع روح البلدان الَّتِي أَمثَلَتُها. في أن أقوم بأعباء مسَّوُوليَّاتِي بعدل وَبطول أناة» . كانت الربح تصفر من كل صوب. والرابات تصطفق تحت الشمس. وأمما التناقض مع الاحتفالات الليليّـة الكثيبة في «رامس» وفي «برلين». التي تميزت بالتيمجيُّم والحقد. فقد كان تناقضاً صارخاً. وحسب قول أحد الشهود اليابانيين . الديبلوماسيّ «كازي» . جعل إلهام "ماك أرثر» الحيّر من «الميسوري». تلك الآلة الحربيّة الضخمة . «مذبح سلام» . وقع اليابانيُّون. ووقع الحلفاء. كانت الساعة ٩٠٢٥. إنصرف اليابانيتون تحييهم عند سلّم جوف السفينة صفّارة ملاز مبحري أوّل وأركان «الميستوري» العامّة في وقفة التأهّب. وهكذا انتهت الحرب العالميّة الثانية في يومها الد ٢٠١٩٤. بعد مضى ست سنوات من بدايتها. اشترك فيها ٦٦ دولة . وكذلك عدد من الرجال يتراوح بين ١٠١ مليون و١١٠ ملايين كان القتال قد شمل مساحة تبلغ ٢٢ مليون كيلومتر مربتع. وقد بندلت فيها بين ٣٢ و ٤٠ مليوناً من الأرواح البشريَّة. وأمَّا الحسَّاءُ الماديَّة فلم يُحرِّ قط تقدير ها بنسبة مرضية. ولكن الأمر الذي لا ريب فيه هو أنها قد جاوزت الحسائر التي تراكمت في الحروب الآنفة كلها . إن مرونة الجنس البشري لجديرة بكل تكريم واجلال. ذلك أن هذه التجربة الهائلة لم تقطع . إلا خلال سنوات قليلة جاءاً . سير البشرية نحو الرقيّ .

| nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ve | ersion) |   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         | · |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |
|                                                                   |         |   |  |

ثَبَّتُ أُحَّداَثُ الحَربُ العَالمَيْ تَّ العَالمَيْ تَّ الثانيت تَ الثانيت تَ الثانيات الماء ؟ أيْ الول ١٩٤٥



بقهم سبه المار دوف ورلئ

# انیشاول ۱۹۶۲ - انسیار ۱۹۶۳

# ا «زيرن» ا

١٢. مباحثات «لا فال -- ساوكل» حول نقل العمال الفرنسيين إلى ألمانبا .

١٩ . انتقام الألمان من «المقاومة» ؛ ١١٣ ضمحية نرمى

١٩. «لا قال» تدعو العمال القرنسيس إلى الذهاس إلى

# ألمانها .

- عودة «دارلان» إلى «فيشي» بعد حولة تعنيشيه فام بها إلى «الرباط» و «داكار» و مدينه «الحزائر».
- «الحزائر» ٨. نزول الحلفاء في «المغرب» و «الحزائر» . «بينان» يأمر بمقاومة الاميركيين معارك فرنسية اميركية في «المغرب» ( «نوغيس» – «باتون» ) «الولايات
  - اً لمتحدة» تقاطع «فيشي». ٠١٠. برفيه سرية يبعث بها «بيتان» إلى «دار لان».
    - ١٢ . منظمة «الغستابو» توقف «فيغان» .
- ۱۱. «بیتان» یستنکر موقف «دارلان» و«جیرو» و«نوغیس».

نسف اسطول «تولون<sub>»</sub>



«تولون» ، ۲۷ تشرين الثاني ۲۹۴ .

. ٣٠ انشاء الحيش المؤقت ووضعه تحت إمرة «درنان» .

١١ . سن قانون بقر وضع «الجوفة المعادية للبلشفية» .

١٦ . سن القانون المتعلق بخدمة العمل الاجباري .

٢٤ . الألمان يأمرون بالجلاء عن "حي المرفأ القديم" في «مر سیلیا» ئم بدمر وند .

انشاء قوات المقاومة السرية العسكرية حول وحدات. القناصة المسرحة في «السافوا» .

د . نقل «دالادییه» و «بلوم» و «غاملان» إلى ألمانیا .

.١١. اتفاق «ساوكل» و«لافال» حول بحوبل بعض أسرى الحرب إلى عمال .

۲۹ . اجنماع «لا فال» و «هتلر» .

مفاو ضات بین «جیر و » و «دیغول» .

١٧ . الاسطول الفرنسي في الاسكندرية ( غودفروا) يلتحق (( نجر و )) .

۳۰ . وصول «ديغول» إلى مدينة «الجزائر» .

٣١ . في «فيشي » : و ضع القانون المتعلق بميتاق العمل .

" اخریقیا الشمالیت تنتقل الحسے صفیۃ

۲۱ – ۲۲ . مفایله «كلارك» – «مورفي » – «ماست» في «نتر **ش**ل » .

٣ . اتفاق المساعدة بهن الولا يات المتحدة و اللجنة الفرنسية.

٢٨ . «الاتحاد السوفياتي » يعتر ف باللجنة الوطنية الفرنسية.

٧ . «جبل طارق» – مقابلة بين «جيرو» و «ايزنهاور» .

۱۰ «دارلان» بأمر نوقف اطلاق النار .

١١. هدنه فرنسية – اميركية في المغرب. «دارلان» يوجه ندّاء إلى أسطول «تولون» .

۱۲ . اتفاقات «دارلان» – «أيز نهاو ر» . «جبر و» قائداً أعلى . «نوغيس» ينضم إلى «دارلا ن» .

٢٢ . اتفاقات «كلا رك» - «دارلا ن» حول الدفاع عن «أفريقيا» الفرنسية .

اغنيال «دارلان» في مدينة «الجزائر» .

«جير و » مفوضاً سامياً وقائداً أعلى .

«جوان» بنز عم الا حماد الفرنسبة في افريقيا السمالية. أ

۱٤ – ۲٤ . مؤتمر «الدار البيضاء» (رورفلت – تشرتشل).على ألمانيا أن تستسلم «بلا قيد ولا شرط » . اجتماع «جیرو» و«دیغول » .

 اعلان «جیرو» فائداً أعلى مدنیاً و عسكریاً في أفریقها. ٨ . «كاترو» يصل مدينة «الحزائر» .

۱۲ . احتشاد اجناد «باری » الفرنسية في «مجاز الباب» .

١٥ - ١٦ . «بلاتون» يقف إلى جانب «استيفا» في «تونس» . باري يقاطع «استيفا» ، و يتصل بالانكليز

١٩ . جيش «أفريقيا» يستأنف القتال ضد الألمان

٠ ٢ . هجوم ألماني معاكس على «طبر به » .

 ۸ . استسلام «دىربان» ئى «بنزرت».

٩ . إخفاق الحملة الحلىفة على «تونس».

۱۸ -- ۳۰. هجوم «أرنيم» على «الكاف» و مجار «الفايد».

٢٩ . التقاء القوات الألمانية الليبية ( رومل) بالقوات الألمانية التونسية.

£۱ – ۲۲. حمله «رومل» على « نبسة » و « القصر بن ، و (( قفصة )) .

۲۸ . إخفاف ﴿رومل﴾ . الحلف. يستعيدون القصرين ، .

١٧ . «باتون» يلتقي الفرنسيين ويستولي على «قفصة ».

 ۸ . إلتقاء «باتوب» و«مونتغومرى في «القطارة» .

۱۱ – ۱۲. سقوط «القبروان» و «سوسة<sub>».</sub>

ه . الفرنسيون يستولون على «جسر الفحص» .

٧ . سقوط «تونس»و«بنز رت».

١٢. استسلام ألماني - ايطالي في رأسٰ «بون<sup>ي</sup> .



«أَلكَسندر» و «جير و » في «تونس »

ه . «جيرو» يغادر فرنسا . «دارلان» بعود إلى مدينة

تشرين الثالجت

ابلولت

كانوبن

الأقرلب كانوب الثالخيت

آذار

ساب

أيّار

# ألفصول ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٦٠

### ١٠ . المزول الانكليري إلى ۱۲. بد. معركة «ستالينغراد». البر في «ماجونغا» ١٣. سقوط «إيليستا» ( القفقاس ) . الحبهة ٢٣ . وصول الإنكليز إلى تستقر حتى ١٩ تشرين الثاني . «تانانارین » . النزول إلى البر في المحبط الهاديء . ۳۰ – ۲۰ معرات فی سسی ه ۱ .الانكليز يحنلون حوسي «عواد الكانال» . ۲۲ . حملة «مونتغومري» في الجز بره العلمين ال ۱۳. احتلال «طبرق». في القفقاس: جنود ألمان في . ۲. احتلا ل «بنغازي» . ثياب الشتاء. ۲۵. هجوم «رومل» المعاكس المعيد. ٣ . «عينيا الحديدة»: الاوستراليون في «العقبلة» . ۱۰ . « لـوجنتبلوم » بعـبن قافلة في البحر مفوضاً سامياً لفربسا الحرة في «مدغشقر» . ـ ٢٣ . الهجوم المعاكس السوفياني ۳۰-۱۲ مزائم جدیده ۸۲ . «الريونيون» تنضم «ستالبنغراد» . تطويق الحيش الألماني مزل باليابانيين بي «عواد إغراق ٧٠٠،٠٠٠ إلى «ديغول» . الكانال.، السادس الحاضع لإمرة «باو لوس» . من السفن الحليفة ١١ . إخفاق الهجوم المعاكس الذي شنه «مانشتابن» الافراج عن «سنالسغراد» . غند الجديدة . مواصله الفدم ١٦ . نراجع الماني عام في حلقه «الدور» . شاطىء ۲۸ . انضمسام الحلبف في «عونا» (٩١٠) ٠٠. الألمان علون عن خط "التبريك" ( في الفرنسي «الصومال» ١٠ . ﴿ رَبُّولُو ﴾ بحل محل ﴿ هَالِمُو ﴿ «دون» و«سراماندا» (ك ١) . القفقاس ) . إلى «ديغول» . كر ثيس لأركان الجيش . ه ـ ١١. انسحاب مانشتاین إلى رأس جسر ۲۲ . «شاتش» آیفقد حظوته . ع ــ . ۳۰ فرنسيو «لوكلير» ۱۹ . «الولايات المنحدة» و«بريطانها «الكوبان» . ٢٩ . «كالتنبر وفر» يتزعم منظمة يستولون على المرائكز ، ۲۰ «الشيلي» ۱۲ . الروس يفر جون عن «لينبنغراد» . العظمي» نعبدان إلى الصبن «الغستأبو» . «المحور» . الا يطالية في «فزان». ۱۷ . الهجوم الروسي على «روستوف» . ۳۱ . «دونيتز » يحل محل «ريدر» ممتلكاتها وفرنسانحذو حذوهما ۲۸ . «روزفلت » في «ناتال» ۳۲ . « مونتغومري » بفتح الافراج عن «فورونيج» . على رأس القوات البحرية. «طر ابلس الغرب »٠ ۱ . « بشانغ کاي نشك ، ف ۲ . استسلام «باولوس» في «ستالبنغراد» . ؛ . «مونتغومري» يدخل إلى ه – ۸. الروس يبلغون بحر «آزوف». و بعمر ون «واشنطن» . «تونس» فيصبح نحت ۲ – ۸ . مُؤْتمر انكلىزى صسي «الدونيةتر» و يحتلون «كورسك» . إمرة «ايزنهاور» . ٣ . المرازيل النفسم إلى امبركي ۾ "ىسونغ–كىنغ ". ۱۶ , وصول الروس إلى «روستوف ». شرعة الأمم المنحدد . ۱۹. وصول الروس إلى «خاركوف» . . ٢ . «هنلر «يسندعي«غوديريان». ه ۱ . «مانشتاین»یستعبد «خارکوف» و«بیبلغو رود» نشاط دبلوماسي ألماني . ۷ . «هتار» يستدعي «رومل». ۱۷ . انضمام « الغويان » (١٨) . استقرار الجبهة في لينينغراد ، هتلر يستقبل : . ٢٠ . «مو نتغومري» " يقتتم خط وفيليكي لوكي ، واوريل ، وكورسك ، الفرنسية إلى «ديغول» \_ «بوریس» بلغاریا ( ۳۱ «مارث» و بدخل «قابس» وتاغنروغ ، حتّی ه تموز . آذار) ؛ . «بوليفنا» نعلن الحرب \_ «موسوليني » (v نيسان) ؛ على دول المحود . \_ «انطونیسکو» (۱۶ نبسان): ١٨. الأسرال «كوغا» عل محل ۲۰ . « روزفلب» ۲۸ . «فاسیلیفسکی » بحل محل «شابوشنکوف» - «نورثي» (١٦ نيسان) : الأميرال «يامامونو» الذي في رئاسة الأركان . « مكسبكو » . ذهب ضحبه معركة حوية . \_ «تىزو» (٣٣ نىسان) ؛ - «بافیلیتش» (۲۷ نیسان) . ١١ . نزول اميركي في «آتو» . ۲۲ – ۲۷. «واشنطن » : ه ١ . «ماك أرثر» بنسلم القيادة مۇتىمر «تشرتشل » العليا الحليفة في المحيط ه ۱ . حل «الكومينتيرن» . ٩٠ . رحلة «شاندرا بوز» إلى و «روزفلت » حول . الهاديء ألمانيا وإيطاليا (حيث سياسة الحرب . بجتمع «بهتلر »و« بموسوليي»).

# صزیران ۱۹۶۳ - آذار ۱۹۶۶

# رنسا في الح

# ٣ . انشاء ه لجنة التحرير الوطني الفرنسية» ، هجيرو » «ديغول» .

 ٤ . اجتماع «تشرتشل» و «جیرو» و «دیغول» في مدینة «الجز آثر».

 ٢٣ . «لجنة التحرير الوطني الفرنسية» تدمج في جيش وأحد، الاجناد الفرنسية المختلفة العناصر .

> «جبرو» یزور «واشنطن» و«أوتاوا» و«لندن» . ١٠ انضمام «المارتينيك» إلى سلطة «الجزائر».

١٤ . الحلفاء يقصفون المنطقة الباريسية .

١٥ ، «لافال» ينشىء الفوج الفرنسى الأول .

 ١ . «لجنة التحرير القومي الفرنسية» تعدل للمرة الأولى («جيرو» و«ديغول» ) .

۱۲ . اعتقال «بوشو» في «المغرب» .

۲۳ . الألمان يعتقلون «لَيبر ان<sub>» .</sub>

٢٧ . الجيش الألماني يحتل «السافوا العليا » .

 ٩ . تمرد الكورسيكيين في «باستيا» و «أجاكسيو» . ۱۳ . نزول فرنسی فی «کورسیکا » .

. د٢ اتفاق الاعارة والتأجير بين «الولايات المتحدة» و«لجنة التحرير الفرنسية <sub>» .</sub>

. ٢٧ . تعديل « لحنة التحرير الفرنسية »الثاني : لم يبق «جيرو» رئساً ثانياً بل قائداً أعلى .

ه . الألمان يجلون عن «كورسيكا » .

تشينءالأوّل

تشرينالثابخي

كانون الأولي

كانون الثالخ

آذار

 ٩ . تعديل «لجمة التحرير الفرنسبة» الثالث (انسحاب «جبرو» و «جورج».)

١١. رجال المقاومة يشرفون موقتاً على «أيوناكس » .

٢٥. أجلاء الطلاب الالزاسيين من "كلير مود فران"

١٦. الجيوش الفرنسية التي أعيد تزويدها بالسلاح يبلغ عدد رحالها ٠٠٠،٥٥٠ .

٣٠ . «دارنان» يمين أمين دولة لشؤون الأمن والنظام

 ٧ . «هنريو» وزير دوله لشؤون الأنباء في «فيشي» . ۱۲. مؤتمر «تشرتشل» -- «ديغول» في «مراكش 🔐 .

. « «دبغول» يفتتح مؤتمر «برازافيل » .

٨. اختتام مؤتمر «برازافیل » .

١٢ . الألمان يعلنون محافظات الساحل المتوسطي السبع «منطقة محتلة » .

۱۱ – ۲۰ , محاكمة «بوشو» و اعدامه .

١٥. في «الريس»: تحديد برنامج «مجلس المقاومة الوطني ".

۲۲ . انتخار «ب. بروسولیت» بعدما اعتقله الألمان .

٢٥. الألمان ورجال الشرطة يهاجمون رجال المقاومة في «الفلييار»

الاعداد لنزوليي الحلفاء

الا قتصادية الألمانية .

صيف ١٩٤٣ غارات جوية عنيفة يشها الحلفاء على «الرود» و «بر لين» و المرافى. والمراكز

٤ . الجنر ال «سيكورسكي» يذهب

ضحية حادث، في «جبل طارق».

الحلفاء يقصفون مناطق البترول في «بلوويسي» للمرة الأولى . ١١ – ٢٤ . مؤتمر «كيبيك» (الموافقة على خطط النزول في اوروبا).

 ۱۷ . والبرتغال، تقرض سلاح الطيران الملكي جزر «الآسور» َ.

۱۸ – ۲۰ . قصف «بر لین » .

٢١ . نزول الانكليز في َجزر «كوس» و «ليروس» و «ساموس» .

۱۹ – ۳۰ . مؤتمر «موسكو» («إيدن» – «هال» – «مولوتوف» ) أهداف الحرب؛ محاكمة مرتكبي الجرادم. استقلال «النمسا » .

٢٢ - ٢٦ . مؤتمسر «القاهرة» («تسرتسل» ، و«تسانغ كاي تشك» . و «روزفلت » ) .

۲۸ – ۲ کا . مؤنمر «طهران» ـ

٤ - ٦ . مؤتمرات تعقد في القاهرة («تشرتشل»، و «روزفلت » ، و «عصمت إينونو » ، ئم «سماتس» ) .

١١. انطلاق الحملة الحوبه الحليفة تمهيداً للنزول إلى البر .

٢٠ في «النروج »: نسف السفينة –
 العابرة التي كانت تحمل الماء

٧ . وفد عسكري سوفياني يزور «تينو» .

١٥. «إيسلندا» ننكر عهد الولاء الذي كان ير بطها «بالدا مارك».

ه ٢ . ابحار الفيلق البرازيلي من «ريو» إلى «ايطاليا».

١٠ . نزول الحلفاء في صقلية .

۱۲ . استسلام «بنتليريا » .

۲۲ . الاسنيلا ء على «بالير مو» .

٢٤ - ٢٥ . اجتماع «المجلسالفاشي الأعلى»، واستقالة «موسولييي» . ۲۸ . «بادوليو» ، رئيس الحكومة، يعلن

المضي في الحرب إلى جانب ألمانيا .

• ۱ – ۱ ۱ – ۱۱ . الاستيلاء على «كاتاني» و «مسينا» ، وانتهاء العمليات تي «صقلية » .

۲۶ . أعلان «روما» مدينة مفتوحة .

 ٣ . نزول انكليزي ني «ريجيو» . الفاق سري يتم بين ايطاليا والحلفاء ني "سیراکوزا»

٨ . هدنة بين ايطاليا والحلفاء .

٩ . نزول اميركي في «سالير نو» .

۱۲ . الألمان يخطفون «موسوليني » .

۱ . احتلال «نابولي» . ۱۳ . حكومة «بادوليو» تعلن الحرب على ألمانيًا . الجيش الأميركي الحامس يعبر «هالفولتور نو» .

۳ . «موسوليني » يعتقل «نشيانو» .

ه . الحلفاء يقصفون «الفاتيكان» .

 ٢٥ . وصول الحنرال «جوان» قائد الفيلق الفرنسي إلى «نابو لي» .

٣٠ . «لِيز » يحل محل «مونتغومري» على رأس الجيش الثامن .

٣ . الفيلق الفرنسي يدخل حومة القتال .

٥ -- ٥٠ . معارك «الغار يغليانو» .

۱۲ . اعدام «تشيانو» في «فيروني ». ٢٢ . نزول الأميركيين في «أنزيوً» .

۱ – ۱۸ . الهجوم الحليف على «كاسينو».

١٧ – ٢٩ . كيسلرنغ يشنحملة منخفقة على رأس جسر «أنزيو».

١٢ . بيوس الثاني عشر يناشد المتحاربين أن يبتعدوا عنّ (روما ، .

١٥ – ٢٤ . الهجوم الغام الثاني على «كاسينو».

# الفصول ١٦-١٢- ٣٢ - ٤٤

الحرب فین جنوب شرفی تحریر المحیط الهادی کے

١٨ . «أوكنليك» يعين قائداً أعلى في «الهند» .ويعين «ويفل» نائباً للملك وحاكماً عاماً في «الهند».

۲۹ . «ستالين » يعيد النسلسل الرئاسي إلى الجيوش

# المانيا والرول السائرة في فلكها

١٦ . أعلان حالةالطو أرى في «النر وج». ۲۶ . «هملر» يعين وزيراً للداخلية ؛ ويعين «فريك» حامياً «للرايخ» في بأدد «بوهيميا-مورافيا» .

رتل ألماني بين «بييلغورود» و«أوريل».

۱۱ . الألمان يحتلون جزيرة «رودس».

٨ . هجوم بحري ألماني على منشآت «سبيتز بررغ » الحليفة .

### ے الاور

٨. لبنان يقترع فيلغى الانتداب الفرنسي .

۹ – ۱۵ ." اضطرابات في «بير وت<sub>»</sub>.

۱۳ -- ۱۹ . «كاترو» ينقل سلطات فرنسا إلى الحكومتين السورية و اللبنانية .

آلحلاف السوفياتي – البولوني ؛ الروس يقتر حون اقامةً الحدود على خط «كورزون<sub>»</sub> .

### جطا

د ۱ – ۱ ، «هتلر» يستدعي «هورثي» ويعتقله، ويتم احتلاّل «المجرّ» بمعاونة « الصلبان المريشة » في «بودابست ».



١٣ . في «موسكو»: انشاء «لجنة ألمانيا الحرة ».

### موقعتا «أوريل» و«خاركوف» . انهيار الجبهة الألمانية .

ه . سقوط «أوريل» و «بييلغورود» .

۱۷ . اختلا ل «بریانسك» .

۲۳ . احتلا ل «خاركوف » واستغلال الظفر في اتجاه «الدنييبر».

. ٣٠ . الاستيلا ء على «تاغانروغ » .

۲ . احتلال «سمولنسك» .

۲۹ . احتلال «كريمينتشوغ» . الروس يحاذون «الدنييبر » حتى «كييف » .

### ٧. عبور «الدنييبر» في كلا جانبي «كييف»، و في جنوب شرقى «كريمينتشوغ »".

هاجمة رأس جسر «الكوبان» الألماني .

١ . احتلال ««بيريكوب» ومهاجمة «القرم» . ۲ . .احتلال «كبيف » .

١٥ – ١٨ . امتداد العمليات غربي «كبيف». احتلال «جیتومیر» و «کوروستنّ » اللتین بادر «مانشتاین» فاستعادهما

١٨ . افتتاح حملة الشتاء في قطاع «نيفل» . `

۲۹ – ۳۱ . الروس يستعيدون «جيتومير» و «كوروستن».

### ٦ . استغلال روسي جنوبـي «كييف » .

ع . . هجوم يرمي إلى الافراج عن «لينينغراد» .

١٩ . «اسبانيا» تُسحب «الفرقة الزرقاء». من الجيش

۱۲ – ۱۸ . احتلال «لوغا» . تراجع الماني على بحيرة «بيبوس» . احتلال» ستارايا – روشا » .

۲۲ . احتلال «كريفوي روغ » .

٤ . الهجوم الروسي في «الكربات » . ١١ – ١٣ . احتلال «أومان» و «خرسون» .

۲۷ -- ۲۷ . حاذی الروس «البروت» والحدود الرومانية على مسافة ١٠٠ كُلم .

۲۹ . احتلال ( نیکولاییف...

# ٣٠ . نزول الأميركيين في جزيرة «راندوفا» (جزر «سلمان» ) .



«خروشتشیف » فی أحد خنادق

ه ۲ . «مونتباتن» يعين قائداً أعلى حليفاً في «جنوب شرقي

### الصير

لرئاسة الجمهورية . .

## الهن

۲۱ . انشاء حکومة «ساندرا بوز» في <sub>«سنغافورة» .</sub>

۱۸ . حلول «شاندرا بوز» في

# الصيرن

. انشاء دو لة اسلامية .

٢٨. انتصار صيني بالقرب من «مینکو ان »

۱۲ . احتلال «بوثندانغ» (شمالي آکیاب ) .

۱۳ . نزول الحلفاء في «أراكان<sub>» .</sub> ۲۶. «وينغيت»يقضيضحيةحادث طارىء .

# معارك الاوستراليين ني «غينيا – الجديدة» (فينشهافن).

٣ – ه . النزول في ﴿جيورجيا –

ه ۱ - ۳۰ . معركة جريرة «موندا».

ه ۱ . نزول جدید فی «جیورجیا --

ه ۲ . احتلال «جيور جيا-الجديدة»

ع - ٢٢ . «غينيا - الجديدة» :

و ««فبنشهافن» .

٢٢ . «نوغو» يعلن النعبثة العامة في «اليابان» .

١٦. الحلفاء يحتلون « لي» في

۲۸ . نزول في جزر «شوازول»

۲ . «طوكيو». مؤعر «آسيا الكارى»

(اليابان، الصين، ماندشوكو.

الفيليدين . برمانيا. الهند

(شاندرا مبوز) . سیام ) .

( جزر سلیمان ) .

«غينيا - الجديدة» .

النزول الاو سترا لي في « لي. .

احتىلال " سالاماوا "

الشامل.

الجديدة» (فيلا لافيلا » ) .

الأميركيون يحتلون حزيرة

"كيسكا" (الجزر الآليوتية).

الجديدة ١١ .

ه ١ -- ٢٦ . النزول الأميركي في «بريطانيا - الجديدة » .

 ٢ . النزول الأميركي في «سايدور» (غينيا – الجديدة ) .

٣١ . النُوول الأميركي في جور «مارشال » .

١١ – ١٨. هجوم حليف على «تراك» ( جزر الكارولين) . نزول في «إينيويتوك»

٣٠ . حملة جنوية على جنزر «بالاوس» ( الكارولين ) . اتفاق سوفياتي – ياباني في «موسكو»، تتنازل فيه اليابان لروسيا عن شمالي وساخالين ،، .

# «بىيلغورود» .

١٣ . انتخاب "تشانغ كاي تشم

«نانكىن» .

# ٢١ . الزحف الياباني على «نشانغ-

# ۲٦ . رغبة مؤتمر «كاراتشي» في

# ہے عمار الحریب

- ۲ . الفتك بـ ۸٦ رهينة في «أسك» ( في الشمال ) .
  - ۸ ۱۰ ۱۶ . ابعاد «جیرو» النهائی .
    - ۱۱ . «كونيغ » يلحق «بأيز نهاور» .
  - ١٨ ٢١ . الحلفاء يقصفون المنطقة الباريسية .
  - ۲۱ ۲۰ . رجال الشرطة يهاجمون «الفيركور» .
    - ۲٦ م «ببتان» في «باريس » .
- ۷ -- ۲۵ . «بینان» بزور «رانبولییه» تم «رووان» (۱۶) .
- ٣١ ٣١ . «بيتان» بزور «نانسي» و«إيبينال» و«ديجون» . الحلفاء يقصفون «امیان» . و «مرسیلیا»، و « دَبجون» ، و «لیون» ، و «سانت اتیان» ، و «آفینیون» . و «نسس» . و «روو ان» . و «مانت» و غیر ها...
  - ه ٦ . «بيتان» ي «ليون» و «سانت إنيان » .
    - ٨ . الألمان يشنقون ٩٩ رهينة في «تول» .
  - ٩ . ضم «القوات الفرنسية المستقلة » إلى الجيش الفرنسي .
    - ، ١ . مذبحة «أورادور سور غلان <sub>» .</sub>
      - ۱٤. «ديغول» في «بايو».
    - ه ٢ . «كونيغ » قائداً أعلى «للقوات الفرنسية المستقلة » .
      - ۲۸ . اعدام «فیلیب هنر یو» .
  - . ٣٠ . مقابلة «ديغول» و «بيوس التاني عشر » في «روما » .
  - ٦ -- ١٣ . سفر «ديغول» إلى «الولابات المتحدة » و «كندا» .
- ١١ . «الولايات المتحدة» نعتر ف عملياً « محكومة الجمهورية الفرنسبة المؤقتة » .
  - ٣١ ٣٠ . هجوم ألماني على مقاومي «الفبركور» .
  - ٢٧ رجال الصاعقة يقضّون على جرّحى «اللوبر» ( في «الفيركور» ) .

- · ٢ . إحفاق اغتبال «هنلر ». وإحفاق الانقلاب العسكري .
- ۲۱ . «غوديريان» يحل محل «زبنزلر» كرنيس لأركان الجبش .

### ه ٢ . «غوبلز» مفوض «الرايخ» من أجل تنظيم المجهود الحربى الشامل . نموز – آب . إبادة جماعية للأسرى في المعسكر ات .

۲ حزیران ۱۹۶۶

و «ايزينيي » (٩) .

«بارنیفیل» . ۲٦. استسلام «شير بورغ ».

۱۱ - ۱۹ . معركة «كنن» الأولى .

٢٨ – ٨ تموز, معركة «كَين» الثانية .

۱۲. الامیرکیون یستولون علی «کارنتان».

۱۷ . «رومل» بصاب بجرح فی «نورماندیا» .

### ح و ح نسب

استثمار ثغرة «أفرانش» باتجاه خط «السوم» — و «الاين» - - و «المارن» .

- ١٠ تشكيل مجموعتين من الجيوش : ١٢، «برادلي» ( «هو دجز» «باتون» )؛
- ۲۱ «مونتغومري» ( «كريرار» «ديمبسي »).
- الحلفاء يصلونِ «فير » (٢)، و «دينان» (٣)، و «مورتان» (٤)، و «رين» (۵).

النزولي فجن البيّه المنورمانريّ

٦. النزول البحري والجوي في «نور مانديا» . احتلال «بايو» (٨)

١٦ ~ ١٧ . الأميركيون يبلغون الشاطىء الغربسي من «كوتنتان» إلى

احتلال «سان لو» (۱۹) ، و «كوتانس» (۲۹)، و«غرانفيل»

٦ . «كلوغي » بحل محل «روندشاد» على رأس الجبهة الغرببة .

و «أفرانش» (۳۰) . و «بونتوبو» (۳۱) .

- ٦ ٧ . هجوم ألماني معاكِس على «مورتان». تحرير «بروتانيا»، والوصول إلى «الأطلسي » ( بالقرب من «فان»).
  - ١٣ . كلوغي يأمر الألمان بالتراجع ,
  - ۱۷ ۱۷ . تحریر «سان-لو» ، و «أورلیان» ، و «درو» ، و «فالیز» . «مودل» يحل محل «كلوغي» الذي يقدم على الانتحار في ١٨ .
  - ۲۱ ۲۱ . انشاء رؤوس جسّور على «السين » و «مانت» و «مولون» .
    - ۲۹ . الوصول إلى «الاين» في «سواسون» .
- الزحف الحليف بروم الحدود الألمانية . فبحالفه النصر في الشمال ولكنه يصد في «الألزاس » و«اللورين » .
- نحرير «دييب» و «أميان» و هفر دان» (۱)، و «أبغيل» و «لينس» و «نامور» (۲)، و «بروكسل» (٣)، و «أنفير (٤).
- ٦ ٧ . «باتون» يعبر «الموزيل». نحرير «لياج». حصار «كاليه» و «دنكرك».
- ۱۲ . اتصال قوات «نورماندیا» و «بروفانسا» الحلیفة (الفرفة المصفحة ۲ «لوکلیر» الفرقة المصفحة الفرنسية ١ – «باتش») بالقرب من «ساتيليون – سور – سبن» .
  - ١٥ . انتقال جيشي «باتش» و «دي لا تر» إلى إمرة «أيز مهاور» .
  - ١٧ . نزول انكليزي منقول جواً في «أرميم» . خرير «نيميغ » و «إيندهوفن» .
    - ۱۹ . الأميركيون يستولون على «بريست» .
    - ٢٥ أخفاق عملية «أربهيم» . تراجع انكليزي على مجرى « الرين» الاسفل . مهاجمة حصون «مبتز» (٢٦). الاستيلاء على «كاليه» (٣٠).

- ۱۲ . لقاء «لافال» و «هريو» في «نانسي» .
- ١٨ ٢٠ . حكومة «لافال» تحل في «بلفور» .
  - ۱۹ ۲۰ . تمرد «باریس» وتحریرها .
- · ٢ . القوات الفرنسية المستقلة تحرر «تولوز» . الألمان يرغمون «بيتان» على مغادرة «فيشي » والاننقال إلى
  - ۲٦ . «ديغول» تحت «فوس النصر» و في «نوتردام» .
- ٣١ . انتقال «حكومة الجمهورية الفرنسبة المؤقتة » إلى «باريس» .
  - ٢ . محاولة اغتبال «جيرو» في الجزائر .
    - ١٠ . العاء انظمة «فيشي » .
- «ديغول» في «ليوك» ( ١٤ )، و «تولوز» (١٧) . ر «بوردو » (۱۹) . و «او رلبان» (۲۰) .

### هولندا - بلجيكا - اللحك

- ٤ . الأمير «برنارد» بعين فائداً أعلى القوات الهولندية الداخلية .
- ٨ . حكومة «بيارلو» تغادر «لندن» وتنتقل إلى «بروكسيل» .
  - · ٢ . البرلمان يعبن الامبر «شارل» وصياً .
  - ۲۲. أعادة ننصب حكومة «اللوكسمبورع».

أيلول

آتار

# الفصول 20- 77 - 77 - 77

### اليونالث الحرب فخيت ا بيطاليا

۱۳ . تأليف حكومة «فينيزيلوس» ۱۲ . اعترال «فکتور عمانوئیل» ؛ و اعلان في «القاهرة» . - ٣٠ . تمـر د الأسطول نجله «أو مبرتو»قيماً عاماً على المملكة. ٢١ . نأليف حكومة «بادوليو»في«ساليرنو». اليوناني ي القاهرة . ۲۳ – ۲۶ . لقاء «هتلر» و «موسوليني » .

فیخلفه «بابندریو» . ١١. حملة حليفة شاملة على خطى

> ۱۷ . الاستيلاء على «كاسينو» . ه۲. اتصال قوات «أنزبو» بالجبش

 ٤ . الحلفاء يستولون على «روما». انسحاب الألمان إلى الحط «القوطي » . ١٧ ــ ٢٠ . سقوط جزيرة " إلبا " في

۲۷ . «فينيز يلوس» يستقيــل

أيدي القوات الفرنسية .

١٧ . اعلان الجمهوريةالمستقلة

### وني - ۱۵ . مفاوضات

الولايات التحدة وحكومة لندن البولونية .

۲۱ – ۲۹ . في « شولم » ٠ إنشاء لجنه التحرر مناوئة لحكومه لندن البولونية بعترف الاتحاد السوفياتي بسلطتها ،

# الوبلايات المتحدة

۱ – ۲۲. «بریمون وودز». إنساء متوسمه النقد الدوابلة

٣ . قطع العلاقات مع ألمانها .

### فنلندا

ع . ..مانېرهايم،،رتيس الدولة.

### بولونيا

۱۳ . خِنهٔ النحر بر آنی بدعسها . لاحدد سومسا<sub>ی ه</sub> نسقر فی آوبدین . .

# اليوذا سنب

١ . أيسا الحاول عن جلوبو. يرسوفات ،

«غوستاف » و «هتلر » .

۳ . «سقوط سييني» .

ه ١ . عودة الحكومة الايطالية إلى «روما» . ۱۹ . سقوط «لبفورنو» و «أنبوني » . ٢١ – ٢٣ . سحب فيلق الحملة الفرنسية من ايطاليا .

ه١ . اعتدال الماني على الخط «القوطي ». سقوط «بیزا» (۱٦٪)، و«فلورنسا» (۱۹).

# النزول في بروفان

١٥ . نزول فرنسي - أميركي - في «سانت -مكسيم» و «سان-رافاييل». تحرير «دراغینیان» (۱۱) ، و «غاب» (۲۱)، و «إيكس-أن-بروفانس « و «غرو نوبل» (۲۳) ۰ و «تولو<sup>ن</sup>» و «بریانسون» (۲٦)، و «مرسیلی» و «مونتلیمار» و «ناربون» (۲۹).

٣١ . عبور «الرون» في «آرل» و«آفينيون» . تحریر «لیون» و «سانت -إنبان» (۱۳). و «بونبرليبي» و«شالون–سور–سون» (٥). ر «بیزانسونّ» (۸). و «أوتون» (۱۰).

### ايطيالي

۲ – ۳ . المولونيون و «دي لوك» ستولون على «بيزارو».

۲۱ . سقوط «ریمینی» .

۲۸ . حکومه «بونومي » ىلنى انفخات «مونيخ » .

### الج

٢٧ . نزول الجيش النامن البربطاني إلى

الأميركيون بفصفون «بؤدابست» (٣) و «بوحارست» . ( + = 1) احتلال انیرنو بول» . عبور الحدود التشبکیه و الرو مانیه (۸) احتلال «أوديسا» (١٠)، و«كيرتش» (١١)، و«أو باتوريا»

. y . استقرار الجبهة . ختام حملة الشتاء .

٧ - ٩ . مهاجمه اسبياسوبول، واحتلاله .

١٠ . افتتاح حملة الصيف .

مهاجمة التحصينات الفنلندية ي «كاريلبا » . ۱۹ ــ ، ۲ . خرف خط «مانرهایم» وسقوط «فیبورغ» .

٣٢ -- ٢٤ . زحف سوفياني عام في بلدان ﴿ البلطيقِ و «روسيا البيضاء » .

سقوط «فينبسك» (٢٥)، و«موهيلبف » (٢٨). ٢٩ . الافراج عن خط "مورمانسك» الحديدي وعن فناه «البلطيق» - «البحر الابيض».

الروس ينوغلون في «بولوني» ويفيحون «القولميي» و «غاليسيا» .

٣ - ١١ . موفعه «مينساك" وسقوطها .

ه ۱ . الوصول إلى «النيبمن» .

٢٤ . سقوط «لوبلين» وفي ٢٨ . سقوط «لفوف» «بزیمیسل»، و «برست لبنوفسك»، و «دفینسك» و برنارفاه .

٠٠ . الوصول إلى «الفيسول» .

٣١ . احتلال «مينو» وأجنبار حدود «بروسب الشرويه» .

فتح «رومانيا» وتوفف الزحف في «بولونيا» .

· ، ثورة «فرصوفبا» ( الحنزال «بور» ) . ٣٣ ملك «رومانيا» يأمر باعتقال «انطونيسكو» ويقطع

علاقاته مع ألمانيا، ويطلب الهدنة من الحلفاء . ۲۶ -- ۲۵ . الروس يحتلون « بسارابيا» و «مولدافيا» و يستولون على «كيشينيف » .

د r . «رومانبا» تعلن الحرب على «ألمانيا» . «فنلندا» نطلب الهدنة من «الاتحاد السوفياتي»

الروس يدخلون «فالاشيا» ومنطقة النفط فبها الروس ينزلون إلى بر «كونستانزا» (٢٩) · و يحتلون «دو برو دجا» (۲۹) . «بلويستي » (۳۰) ئم «بوخاریست» (۳۱).

أبروس يحتلوك وبلغارياه

ع . النهاء الحرب الروسية - العنسدية . الزحف الروسي عبر «الألب الترانسلمانيه »

ه . «الانحاد السوف.بي» بعلن الحرب على «بلغار ب» .

۱۲ . اعلان الهدنة في «موسكو» بين «رومانيا» و«الحلفاء».

ه ١ . دخول الروس إلى «صوفيا» . انصال الحموش الروسيه بقوات «ىيتو» في «نيفوتين» .

۱۹ اعلان الحدثة بين «فنلندا» و «الانحاد السوفياني» .

 ٢٢ . الروس بجتاحون «أستونيا» ويستولون على «نلمن» (ريفال) .

۲۶ . نزول سوفياتي في «بور - بلطيق » .

ه ٢ . «بلغاريا» تعلّن النعبنة ضد «ألمانها » .

برمانيا : حملة يابانية على شمالي ترقى «الهند» ( (إمقال) .

الحدب في آسيا وأعادة فتح المحيط الها ديئ

غينيا – الحديدة : نزول حليف في «هولنديا» و «أيتاب » (٢٢–٢٢) .

١٠ . إتصال الحلفاء «بالصينيين» في «برمانيا» العليا .

ه١. «الأمبركبون» يعودون إلى احتلال جريرة (اويك) .

غينيا-الحديدة : سقوط جزيرة «بياك» ٢٧.

۱۶ . الماريان : نزول اميركي في «سايبان». ١٦ ــ ٢٠ . برمانيا: عقوطٌ «كامينغ»

و «موغونغ » في أيدي آلحلفاء . ١٨ . الصين : اليابانيون يستولون

«تشانخ تشا» . ۲۱ . الماريآن : سقوط مطار «أسليتو» في أيدي الحلفاء

٠٠ . الصمن: اليامانيون يبلغون وهينغ -يانغ،

١ – ٢ . غينيا – الجديدة: نزول في حريرة "نويمفور» واحتلال «بياك» .

٨ - ١٣ . الماريان : نهاية المقاومة النابانيه ى «سايبان» .

١٧ . برمانيا : نهاية التقدم الباباني .

. ٢ . «روزفلت» يعد الفبليبين بالاستقلال . ۲۱ -- ۳۱ الماريان : نزول حلبت في جز برتی «غوام» و «تسبان» .

١٠ . الماريان : نباية المقاومة اليابانية في

١٧. برمانيا : الزحف الحليف يبلخ «لونغلينغ » .

## المؤتمرات الحليفة

٢١ . مؤتمر الأمن الدولي في «دمبرتون أوكس» (الانحاد السوفياتي» ، الولايات المُتحدة» ، «بر يطانيا المُظمى، و «الصين») .

۱۱ – ۱۱ . مؤنمر «كبيك» («رو رفلب» – «نشرتشل» – «ماكازي كبىغ » وأركان الحرب الانكلير سكسونية ) .

### سيا - الموسط الهادري

ه . فصت جوي اميركي يمهال على «الفبليبين» و «فورموزا» .

١١ – ه ١. «المولوك» : احتلالَ جز برز «مولوتاي».

۱۱. «يومانيا» : رحف بريطاني و احتلال ۲۸ - ۲۸ . «الكارولين»: نزول الحلفاء فب

حزر «بالا ووس » . ٢٦.«برمانيا»: وصول الانكلمز إلى «مديم».

# أوّل نششرين الأوّل ١٩٤٤ - ٢٨ شباط ١٩٤٥

### فرينسا فحينت عمار الحريب حملاست الحلفاء فحيس الغرب

- ۱ نقل «بیتاد» و «لافال» من «بلفور» إلى «سیغمارنجن».
- ۱ ۸ . جولهٔ «ديغول» في «الشمال» و في «نورمانديا» .
  - ٩ . استصلاح مرفأ «الهافر» وعودته إلى العمل .
- ١٤ . «لارمينا» قائد القوات الفرنسية في «المحبط الأطلسي».
- ١٦ . اعدام «بلاتون» و«داركيي -- دي–بيلبوا» بالرصاص في «ليموج». جبسُ «ديَلانر» بغدو الجيش الفرنسي الأولِ .
- ۲۲ . «الولاّيات المتحدة» ، و«بريطانيا العظمي » و «الانحاد السوفياتي»و «الدومينيون» ، نعتر ف اعترافاً «قانونياً» بالحكومة المؤقتة .
- ٢٨ . حل جميع المنظمات المسلحة التي لا تنتمي إلى الشرطة او الجيش .
  - ٣١ . العفو عن «موريس تورير» .

الأوك

الشاب

كانون

الأوّل

كانوبت

- ٧ . المجلس الشورى المؤقت، بعقد اجتماعه الأول (عوان ىننخب رئيساً ) .
  - ١٨ . صدور القرار القاضي بانشاء المحكمة العليا .
    - ۲۶ . دهاب «دبغول» و «بيدو » إلى «موسكو»
    - ۲۵ ۲۹ . «دبغول» فی «القاهرة» و «طهران» .
      - ٣٦ . دحول «جبرو» الرسمي إلى «مينز» .
- ۲۸ . «موریس بوریز» یعود من «الاتحاد السوفیانی » إلى «الربس» نامم ماجم الفحم في «الشمال» وفي «لا دى كالله»
  - ٨ . إنشاء سرابا الأمن الجمهو ربة .
- ١٠ النوفيع على المعاهدة الفريسية السوفياتية في «موسكو».
  - ۲۳ . نأميم مصانع «رينو» .

٧ ٢٢ . يعلن البلدان تخليهما عن موقف الحياد .

٣ . «دىعول» سىمى خىن الحلماء على انقاذ «ساراسبورع».

د . فصمت حبب. أروو آن، الألماني . ١٢ . اعلان فرنسي بلعي التداس التي انخذها الرابيخ في «الألزاس» و «اللورين » .

 د ا غرة ألمانه شمالي حب «الروسيل» . «ديغول» في «نانس» و«أنجي » .

 ۲۵ . «دبغول» خنج في مؤعر صحفى على عياب «فرنسا» عن مؤتمر ﴿ وَالطُّ ﴾ .

۱۱ «دبغول» بتفقد جبش «دېلاىر» في «الألزاس» و يزو ر «مولهاوس» و «کولمار» و «مباز».

۰ ۲ . «دبغول» برفض دعوة «روزفلت» للاجتماع به في مدينة «الجزائر» لدى عودنه من «يالطا».

١٦ . «فرنسا» تطلب أعلامها رسمياً بمقررات «يالطا» .

 ٢٨ . نجديد انفاضة الاعارة والتأجير ببن «فرنسا» و«الولايات المنحدة ,, ,

- ٢ . بد الحملة الأميركية (هودجز) على «إيكس-لا ــ شابيل» . انفصام خط «سبغفريد» .
  - ٨ ١٥ . حملة «باتون» على «مينز» و إخفافها .
    - ١٤ . انتحار «رومل» القهري.
- ١٨ . انشاء فرق المتطوعين ووضعها تحت إمرة«همار» . القائد الأعلى للجيش الداخلي .
  - ٢١ . سقوط «إيكس --لا --شابيل» .
- ۲۲ . الكنديون ينزلون في جزيرة «بيفلاند» (۲٦) ، ونطهير مصاب «الأيسكو» .
- ٣٠ . سقوط «روزندال» حملة انكليزية كندية على رووس الجسور الألمانية في «بروج» و «غان» .
  - ٣١ . استسلام الألمان في «بيفلاند» . تم تحربر «بلجيكا».
    - ۱ . نزول كندي ژ. «فالشيرين» .
    - ٢ . هجوم امبركي فانسل على ﴿الروور ﴿ .
    - ٨ . حسلة «بانون» الثانية على «ميتر» . اول استحدام للطائرات النفائة الألمانية .
- ۱٤ . حمله «دېلانر» على تغره «بلفور» . سلاح الحو البر يطاني يغرف «التير بنز » في «تر ومسو » (البر وَ ح ) .
  - ١٤ -- ٣٠ . تَقْلُصُ رأسُ الحسرِ الْأَلَمَانِي فِي «فينلو» .
  - ١٩ . «دي لانر » يبلغ «الرين» بالقر ب من «سان-لو» .
- ۰ ۲ . «بانون» حرر «مینز» و «دې لاتر» بحرر «هونینغ» . و «بلفور» و «مولهاوس» .

# ۲۳ . «لوكلىر » بدحل «سراسبورغ» **اربطا ليا** مواصلة الرحف الحليف سقوط «رافین» (۵) و «فانزا» (۱۸).

- ۱ . هجوم «باتون» في «السار» .
- ۳ . الأميركيون يدركون «الروور» . الاستيلاء على «سارلوي» (٤)، و«سارغومين» (٨):
- و «فور باخ» (۹) ، «و «ثان» (۱۰) ، و «هاغنو» (۱۲) ١٦ . حملة «روندشتاد» المعاكسة العامة في «الأردين» .
- ۱۸ ۲۲ . الألمان يسنولون على «ستافلو» و «مالميدي»، و یحاصر ون «باستون»، و یبلغون "سان–هو بیر»، و «دوشفور» و «لیبرامون» .
- د ۲ . الألمان يغدون على مسافة ∨ كلم من «المور» و«دينان».
  - ۲۸ . الأميركيون يفر جول عن «باستون<sub>» .</sub>
- ۲۹. هجوم الماني بين «بيتشي» و«ساربروك» . مهدید «سافر ن» و «سار بورغ » .
- ٣ . تراجع امبركي في «الألزاس» في غابة «هاغنو» . الجلاء عن «فيسنبورع » .
- ه · ٩ هجمات ألمانية شمالي «سراسبورع» وجنوبيها .
  - ١٦ . نحطبم الزحف الألماسي في "الأردين" .
- ۲۰ . هجوم فرنسي بين «مولهاوس» و «ناك» . ۲۱ . هجوم أميرتكي على «الرور» -- الألمان بستولون على «إيرستبي» ويهددون «سراسبورع»
  - ۲۲ . هجوم فرنسي على جنب «كولمار» .
  - ۲ . «ديلانر » بسنولي على «كولمار » .
- ٩ . تصفية جيب «كولمار» الفرنسيون يحدقون «بالرين» من «بال» حتى شما لي «سنراسبورغ » .
- ۱۲ ۱۴ . «دريسد» نتعرض لعمليات قصف جوي كثيفة.
  - ۲۱ ۲۱ . الكنديون يستولون على «كليف » .
- ٢٣ . حملة أميركية على «الروور» بين «ليميش» و «دورین» . سقوط «دورین» (۲۵).

في «البوناد » .

٢٨ . الحكومة نحل منظمات

المقاومة . – اضطرابات

وتسيدا لأوسيط

۷ . «مصر » و « سوریا<sub>ً »</sub>

و «لبنان» و «العراق »

و «الأردن» تعلن <sub>عن</sub>

تأسيس الجامعة العرببة

٩ – ١٤ . الانكليز عنلون

«کورنثیا» و «آتینا»

اليونارز

و «البيري» .

- ١ . الانكليز يسهرون على الأمن في «آثينا» . و بصطدمون في ۽ باجناد منظمة «إيلاس» .المحاعة تسيطر على الىلاد .
- ۳۰ «داماسكينوس» يعين وصياً على «اليونان» .
- ٣ . نسكيل حكومة إئتلافبة يىزعمها «بلاستيراس » ي " أثيا » .
- ١١. هدنمة بين الانكلير ومنظمي «إيلاس» و«إيام»

٤ -- ١٢ . مؤتمر «يالطا» («سنالين» ، «روزفلت» «تشرتشل» ) .

## الفصلات ٢٩ م ٣٠

- دخول الروس إلى «المحر» ساية نظام «هورتي » .
  - ٢ . «فرصوفيا» تلقى السلاح أمام الألمان .
- إلروس يستولون على «ريغا» و يحتلون «ليتوانبا » .
- ۱۱ . حملة روسية على «ليتونيا» . سقوط «بتسامو» .
- ه ۱ ۱٫ . «هورني » يطلب الهدنة ، ولكن الألمان يشكلون في «بودابست» حكومة «الصلبان المريشة» (زالاسي) .
  - ۲۰ . «الروس» و «تیتو» بحررون «بلغراد» .
  - ۲۸ . الهدنه معقد بين الحلفاء و «بلغاريه .
  - . r . الروس يدخلون «النروج» و خررون «كيركنبس » .
    - ۳۱ . زحم روسی باتجاه «بودابست »

الجيش الألماني يتفهقر . اجتياز أحد المعابر .

ألمانية مجرية في «بوداىــت » .

١٧ . سقوط «فرصوفيا» في أبدي «الروس» .

الروس يدخلون «نروس – الشرقيه » و«سبلبري العلب » .

الحصار (۱۲).

۲۸ . سقوط «مسبل» .

- ١٤ ﴿ الْأَلَمُانِ ﴿ حَنُونَ عَنْ ﴿ سَكُو مِنْ ۗ ﴿ .
- ٢٠ . «الألمان» يستولون على السلطات المدينة والعسكرية في «بودانست» . الروس ببلغون يا الدانوب؛ حنو بي المدينة .

معرکت تحریر" بودابسستے"

٩ حملة روسبه لتطويق «بودابست» حت أعلن «الألمان» حالة

٢٧ . اتصال «تولبوخين» و«مالينوفسكي» في «إزبرغوم». نطويق ئلاث فرق

۱۲ . اغاره روسبة على رأسي جسر «الفيستول» («ساندو سر –بارانوف») ۱۲ . هجوم روسي في «بروسيا–الشرقية » .

١٨ . سقوط «كراكوفياً» و «زيسنوشوفا». – ادراك موفع «سيليزبا» الألماسي .

الروس بحاذون «الأودير» من «سريغ» إلى «كوسبل» (٣٣).

٢٨ - ٢٩ . «الروس» تحتلون حوض الفحم أحجري في «سيليزيا العليا» .

٤ – ١١ . معركة في سبيل عبور «الأودير» من على جانبي «بربسلو»

٠٠ . موت «تشعر نيا كوفسكي » في الجهمة ، وحلول «فاسيلفسكي» محله

١٣ . تطويق «غلوغاو ». -- سايه المقاومة الألمانيه في «بودابست» .

على رأس الحبه النالثة في «روسيا البيضاء » .

سقوط «إيسىر بورغ» و«نانسورح» (۲۱). و«أوبيلن» (۲۳).-

الروس ببلغون الضعة الحبوبية الغربية من جبرة «بالانون».

٢٩ . . "تروس، بعرون «الدانوب، في «بابا» . سقوط «ببكس» .



٩ -- ١٨ . مؤتمر يجمع«ستالير»

و "بوغوسلافيا " .

و «تشر نشل»و «آيدن»حول

فضايا، بولو نيا»و «اليو ناد»

۲۷ . «سنبسينيوس» عل محل «کوردیل هال»کور س دوله .

۲۸ . ننصیب حکومهٔ «أنمبر هوكت »

۱۳ . «نیتو» یعلن «يوغوسلافيا » سسنكل اتحاداً لسن دول .

۳۱ . لجنة «لوبلين» تعالن نفسها حكومة مؤقتة فتحظى باعتراف الاتحاد السوفياتي

١٨ . تمركر هذه الحكومة في «فرصوفبا» .

«أندبرز» بعين فائداً أعلى للقوات البولونبة النابعة لحكومة «لندن» .

و «فار و يلا » ، و «الاو رغواي» ، روالباراغواي» ، «والايكواتور» ، و«ترکییا» ، و«مصر » ، و«سوریا» ، و«لبنان» ، و«العربية السعودية » ، نقطع علاقاتها «بألمانيا»و«اليابان»



والمارينز ۽ في العمل ـ

### الحرير المحيط الهادئ "الفيليبين"

### جنوبي يسشرفجيب آه برما نيا

مواصلهالزحمالبر بطاني. سقوط "ندىن، ۋې ١٩.

- ۱ اخلف، في «مولا » .
- ٣٦. اخلف، «النسدو بن» في «ستونع».
  - الصين الحملات البابانية.
- ١ . البابانبود سيولود على ۾لو—نٿيوو، .
- الأمركبون حدود عن «ناقيمغ» و«لانع نشبوو»
- . حملة الأجناد الدمانيه القادمة من «البوبكان».
- ۲ . «ىشانغ كې-نشك « يقوم سهجوم معاكس في «نوشان<sub>» .</sub>
- البابانيون ختلون «لانع--ننــو و « (٣)و بستولون على «تأي بانغ ... ويحققون انصالهم باحنادهم في «الهند الصينية » (٨) .

### بمدما نيبا

- ٣٠ . الزحف الحليف بمحاداة حليج «البنغال» .
- ٣١ . سقوط «رانندونغ» (الوافعة على . ٣كلم من ﴿ أكسب ، ) يي أبدي الحلف. .
  - ٣ . ــقوط "أكباب ".
- دان ميرمالياه ومالعمان ۲۵ – ۳۱ . انسحب سدنی
- ال ماواراء «الابراوادي».
- ١. الحلماء بعمرون



- ٢٣ أعادة علج المواصلات
- «الابراوادي» في «محمو»

١٩ . نزول الحلفء إلى حزر ١١ - ١٧ . نصب طوكبو ..



۲۳ - ۲۱ معرکه براسي بر

الجوية البحربه .

أول عحوم الطائرات الانبحار

تجزير جلبريت

٢٤-٢١. الأماركنون بعندوان

يحه.

ال يانية

إنيويتوك بعد الرول .

نزول أميركي على ساطى. «لىتى» الشرفي (٧) وي جريرة «ميندورو» (١٥) . ٢١ -باية المقاومة البابانية ی جزیرة «لبتی » .

۹ . نرول «ماك أرتر» ق "لوسول" .

۲۵ . الحلفاء بحنلون «مانباد» ىكاملىپ .

«ريو کيو »

# أوّل آذار - ٢ انساول ١٩٤٥

# نہایت العملیّات فی اوروبا ونہایت الرایخ الثالث

### الجبهة الغرنية الروس بدخلون «النمسا» و«ألمانيا الشرفية » . الزحف الحليف يبلغ «الرين » ، ثم يتجاوزه . ١٤ الحكم بالسجن المؤيد

r أ . «جوكوف» يغدو على منة كليم من «برلين » . ٣-٧ . سقوط «كُولونيا» و جسر «ريماغين » . ٥-٥١ . إَخْفَاقَ هُجُومُ مَعَاكِسُ أَلَمَانِي ( سَيْبُ دَيْرُ يَخُ) ١٤ . زحف عام على خط «سيغفريد » . ٣١-٢٣. عبور («الرّين» بالقرب من «مايانس» (باتون) -في المحر .

و «دو يز بورغ » (سيمبسون) ، و «و و رمس» (باتش) . · ٢٠ . «كونييف » يعبر «السرري» في «بونزن».

على الأميرال «إستيفا».

 ٢٨ . «تولبوخين» يدخل «النمساً» . و «ايمريخ» (كريرر). و «سبير» (دي لاتر) .

# ا تصال الاجنار الانكليزية - الأميركيّنة والسوفياتية على نهرا لالهرب

 تطويق قوات «الرور» الألمانية . ١٠. استسلام "كونيغز برغ ". ١٠ احتلال "فيبنا" (١٢). ه . «ديلانر » في «فارتمبر غ » ، و «باتون» في «توريسج ». . ۱٦ . ١٧ . زحف «جوكوف» و «كونست » العام على«برلبن».

و «باتش» على «المين». و«سيمبسون» بعر «الفيزر». ۱۷ . استسلام ألمان « الرور » . ۲۰ . امهیار جبهنی «الأودیر» و «النایسی » . ۲۱ . «همار » يبقى في «برلبي» ۱۸ . باتون يتوغل في «تشبكوسلوفاكبا.

۲۲ . «جوكوف" يدخل «برلبن» . ۲ ۲ -- ۲ ۶ . «ديلانر » ينتزع «شتو تغارت) ويستولي على«أولم»

ه ۲ . اتصال أجناد «باللون» و «كونييف » بالغراب من «لورنمو» .

(مو رافيا) .

ع ۹۰۰ ، تمرد «براح » وتحر ير ها .

۲٦ . «روكوسوفسكي » يستولي على «سنيان» ويدخل «ملكيمبورغ » .

۲۸ . «هملر» يعرضُ استسلام «ألمانيا» على «بريطانيا-العطمي » و «الولايات المتحدة » ، فلا يوفق .

٣٩ . «باتش» يستولي على «مونيخ» . -- «دي لاتر» يدخل «النمسا» في «بريجنس » .

٢٩ . «هتلر » يعين «دونيتز » المقيم في «لوبيك» خلفاً له .

 ٣٠ اننجار «هتلر» و «غوبلز» تحت أنقاض المستشارية في «براي » . ۲ . استسلام «برلين» و «فارنيموندي» و «روسنوك».

٣ . اتصال «ديمبسي» -«روكوسوفسكي» بالقرب من

«فير مار » . ٤ . القوات الألمانية في «هو لندا» و «غربي ألمانيا» تلقى ١٤ - ١٨ . أجناد "لارمينا" نخصع جیب «رو بان» .

۱۹ . بحرير رأس «غراف » . ٢١ . الحكم بالاعدام

۲۱–۲۷ . «بيتان» يمنل أمام «فالورب» فبوقسن و يعتقل في «مونىر و ج » .

٢٩ . الانتخابات البلدية ي ما عدا المحافظات الشرفية .

> ۲ . «لافال» و «بونار »يلجآن إلى «برشلونة» .

٦. الأمير كبيون يفر جون عن «دالادييه» ر «رینو» و «غاملان» و «فیغان».

# السلاح بين يدې «مونتغومري » .

### ∨ . استسلام «بريسلو» ٧. التعينيع على استسلام القوات الإلمانية بكاملها بعل قير والمشمط في "ريمس"، في مقرّقيادة " إيزنها ور

۸ . «ترومان» و «دیغول» و «ستالین » و «تشرتشل» یعلنون للمالم بشری النصر الحلیف .

٩--١٢ . استسلام القوات الألمانية في «بوهيميا» . ٩ . ( أي الدقيقة العاشرة بعد انتصاف الليل ) «كيتل» يوقع ، في «برلين» ، على وثيقة · ١ . عودة «بينيس» إلى «براغ » . الاستسلام التي جرى التوقيع عليها عشية اليوم السابق .

# العودة الحسيه السبلم فيز

ازمة فرنسية – انكليزية في دول «المشرق » .

۲۲ . مظاهرات معادية «لفرنسا» في «سوريا » و « لبنان » .

٢٨ . مذكرة أميركية توجه إلى «فرنسا» بشأن سياستها في «الشرق» .

٣١ . «تشرتشل» يطالب «ديغول» بوقف إطلاق النار في «سوريا » و «لبنان » .

٣ . الانكليز يحتلون «دمشق » .

٣١ . اتفاق سوري-لبناني من أجل القيام بعمل مشترك ضد «فرنسا » .

# ۲۱ . انتجار «هملر» .

٦. اتصال "بير بمنكو" و «مالينوفسكي " في «أولموتز»

۲۳ . اتصاف بسناول نعدید مناطق الاحتلال ( فرنسا-بريطانبا العطمي الولايات المنحدة).

ه . احتلال «برلين» ووقوعها

نعت ادارة الأربعة «الكبار»

ه ۲ . دخول الفرنسيين إلى «فيينا» .

١٧ . استقالة حكومه «فان آكر» .

١٦. «ليوبولد» الثالث يقرر عدم التنازل عن العرش ، ولكنه يقرر عدم العودة .

٤ - ١٥ . بدادير نقديسة (نسديل أو راق النقد ) ,

جمهورية رابعة .

۲۳ . بدء محاكمة «بيتان» .

«اسیانیا».

# ۱۲ . «ديغول» يقارح اقامة

٣١ . توقيف «لافال»

### ١٨ . البر لمان يقترع فيرفض عودة الملك إلى الحكم . تبدل الوضع فين بربطانيا العظم

· ٢ . «ليو بولد» الثالث بعلن عن عزمه على العودة إلى «بنجنك » .

ه . فوز حزب العمال في الانتخابات العامة
 ٢٦ . «تشرتشل» يستقيل فيخلفه «آتلي» .

١٠ . مذكرة احتجاج فرنسية بشأن مقررات «بوتسدام » .

١٥. الحكم بالاعدام على «بيتان» : استبدال الاعدام بالسجن المؤبد . واعتقال «بيتال» في سحن «البوربالبه » .

# نهايي الحسرب العسالميث الث

اً تيّا ر

# الفصيلات ٢١ و٢٢

# العمليات في آسيا وفخت المحيط الهاريحة

- ٨ . الطيران الحليف يقصن «طوكبو» «وأوراكا» و «يوكوهاما» و «ناغويا» و «كوبـي».
  - ۱۲ . نزول حليف في «مينداناو» .
- ١٦ . انتهاء المقاومة اليابانية في «إيووسيما» .
- ۲۹-۲٦ . سقوط جزر «كيراما» بالقرب من «أوكيناوا» في أيدي الأمركيين .
  - ١ . نز ول أميركي في «أوكيناوا» .
- إ. «الامحاد السوفياني» يلعى معاهدة الحاد الروسية – اليابانيَّة المعقودّة عام ١٩٤١
- الانتحار اليابانية نشن هجوماً معاكساً عاماً على «أوكبناوا» .
- ٧ . معركة تجرية على بعد ٨٠ كلم من الشواطي، اليابانية .
  - ١٩ . فصن «البابان» انطلافاً من «إبوونسهما» .
- ۲۱ . هحوم اوسترا لي على «كاراووب» (غبيباً– الحديدة).
- ١٥. الوزارة اليابانية تبقض الانفاق الثلاثي . ٢٣ . الأميركيون يعودون إلى احتلال جزيرة «بوغنفيل» .

۱۱ . نزول حليف في «بورنيو» .

«المحيط الهادي، ».

٢١ . الأميركيون يعتلون «أوكيناوا» بكاملها

٢٢ . «ماك أرثر» يعمن قائداً أعلى حليفاً في

### مدمرة يابانية تحت نيران طائرة «ب–٥٧» أميركية .

### ۸ . طریق «برمانیا» نفتح من جدید .

- عدرة يابانية الحالمنف في الهنرالصينية ٩ . هجوم ياباني عام على الحاميات والمنتبآت
- الفرنسية جميعها . ١١ . «باو داي» يعلن إلغاء معاهدة الحماية الفرنسية.
- ۲۲ . تصريح فرنسي حول وضع «الهند الصينية»

انتصارالحلفاء فينه "برمانيا"

· ٢ . رحم حلبم عام باتجاد «رانغون» .

انتهاء حملة «برمانيا» .

الصينيون يستعيدون «فو—تشيو» في ١٣ و«نانينغ»

الصياير

۲٦ . الاستيلاء على «تونغو» .

٣٠ الاسنبلاء على «بيغو» .

فی ۲۷ .

۳ . الاستيلاء على «وانغون» .

٨ . الحكومات الأميركية نوقع على انفاق «شا بولتيبيك» .

### القاه

٢٢ . التوقيع على ميثاق الجامعة العربية .

### الولامات المتحة الاميمكيت ايبطاليا

- «فيسنغهوف» عل محل «كيسلرنغ». ٢ رحف حيش «الالب» الفرنسي
  - على «الاونيون» . ۱۹ . «در وسکو» بهاحم «بولونیه» فیعبر «البو» و نسنو لي على «مودين» (٢٣).
    - ۲۲ . سقوط «سبېزيا» و «فراري» .
      - ۲۷ . اعدام "موسوليني " .
  - ٢٩ . لقاء الفرنسبين والحلفء بالقرب من
  - اتفاقبة "كازيرب" المنظمة لاسنسلام الألمان في «ايطال الشماليه» و «النمس» و «ستبر با» و «کار بنتـا» .
  - ۱ . سقوط «نورينو» و «سوزي». لقاء الانكليز وقوات «تيتو» في .. «مونتيفالكوني » .
    - احتلال «تريسنا» .
    - ٢ . توقف الحرب. ۲۱ . «فال أوست» يعلن استقلاله .

۱۲ . وفاة «فرنكلةبن روزفلت»

وحلول "در ومان<sub>»</sub> محله .

- ٢٥ . إفتناح ﴿ مؤتمر الأمم المتحدة ،، .

# ٧ . أول اجتماع لممتلي الحمسة «الكبار» .

١٥ . «فرنسا» تعبن عضواً دائماً في «مجلس الأمن » .



- ١٣ . اعتماد ميناق الأمن العالمي.
- ٢٦ . التوفيع على «شرعة الأمم
- «أوكيناو ا» . دبابة أميركية قاذفة للهب أتناء عملها .
- ٩ اتفاق حول ادارة «دريستا» ("بوغوسلافيا"-"بريطانبا العطمي"-"الولايات المتحدة" ) .

# "الكتلەتے" ال

ه معاهدة تحالف عسكري تعقدها «روسيا» مع «بلغريا، و «المجر»
 و «رومانيا» و «بشيكوسلوفاكيا» و «يوغو سلافيا».

### مؤيمر « بوت رام »

٢٢ . اتفاق يقضي بأن يحتل «الصينيون» البلاد سمالي خط العرض ١٦

### "الهندالصينيات == "

- ۱۷ . أول اجتماع يعقد بين «ترومان» و «تشرتشل» و «ستالين» .
  - «هوشى منه» يعلن استقلال «الغييتنام» .

## القنبلت الزرتيت الاميركية ونهايت اليابار

- ٧ . «اليابانيون» يباشرون الجلاء عن «الهند الصينية».
- ١٦ . أول قنبلة ذرية أميركية في «الأموغوردو» («المكسيك–الجديدة» ) .
  - ۱۸ . قصف «طوكيو» من الجو .
  - ۲۸ . «طوكيو» ترفض انذار «پوتِسدام» .
- ٢--٩. . قنبلتان ذريتان تلقى أولاهما على «هير وشيما» والثانية على «ناغازاكي » .
  - ٨ . «الاتحاد السوفياتي» يعلن الحرب على «اليابان» .
  - ه ١ . «المبكادو» يأمر بويف القتال على الجبهات كلها .

# لتعقيع على ويثيقت الاستشعام اليابائي على متن "الميسوري" في مرفا " \* طوكيو

# الحالقارئ

بالنظر إلى العقبات الناجمة عن صعوبة نقل بعض المصطلحات العسكريَّة والتقنيَّة والفنيَّة ، وبالنظر إلى الختلاف بين المصطلحات المتداولة في الجيوش العربيّة ، وبالنظر إلى تنوّع الأنظمة التعليميّة والثقافيّة في الأقطار العربيَّة ، رأينا أن نعرض في هاتين الصفحتين النهجَ الذي اتَّبَعناه ، والخطط التي بها اهتدينا ، والوسائل التي لجأنا إليها ، تعمياً للفائدة ، وإتماماً لوضوح المقصيد وتوحيد السيّاق اللَّذَين توخيَّناهما من نقل هذا السفر إلى لغة الضّاد .

على سمة السمر إلى تب العسكريّة بلفظها الألمانيّ أو الفرنسيّ أو الانكليزيّ أو الروسيّ ، الخ . . . لأنّ لكلّ منها مدلوْلاً في لغته قد لا يَفي به لفظ آخر .

٢ ــ نقلنا إلى العربية الجمل الألمانية و الانكليزية والايطالية ونحوها التي تخللت النص الفرنسي في حوار أو برقية أو رسالة أو ما إليها ، فلم نثبتها بنصّها الأصلي لضياع الفائدة منه على الكثيرين من الفرّاء .

" — كان جل اعتمادنا في نقل العديد من المصطلّحات العسكريّة الدقيقة على « المعجم العسكريّ » الذي وضعته لجنة ضميّت مندوبين عن القوّات المسلّحة للجمهوريّة العربيّة المتّحدة في « دمشق » ، وعن المجمع العلمي العربي « بدمشق » ، برئاسة الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع .

وإليك عاذج منقولة لأهم المصطلّحات التي تردَّدت في الأصل الفرنسي :

Aile droite Aile gauche مضادت للدبابات Antichar زاوية الورود جيس الحرس الوطني مدفعية مرشح ضابط Angle d'incidence Armée milicienne Artillerie **Aspirant** Avant garde Avant poste Arrière garde Aero porté **Bataillon** Bâtiment سفينة مواكبة Bâtiment d'escorte قاذُفه قناىل Bombardier قاذفة انقضاضية Bombardier en piqué Brigade سننوق. سنابيق Chaloupe (s) قارب مسلّح قنّاص . قنّاصة مطارده Chalutier arme Chasseur (s) (1) Chasseur سفينه شحن Cargo Colonne Compagnie مطارده النسآفة Contre torpilleur Corps d'armée Corps blindé Croiseur Cuirassé

Destroyer مدمترة Détachement ممرزة خيالة هجوم Dragons Dragueur de mines كاسحة ألعام Division فر قة **Echelon** Escadre أسطول Escadron كوكبة Escadrille Etat-major أركان Escarmouche مناوشة Formation تشكيلة **Fusilier** Garnison Grenade رمَّانة . قنبلة يدويَّـة Groupe d'armées مجموعة حيوش Home fleet الأسطول البريطاني Harpon Hussard Mine Mineur Mitrailleur Mitraillette Mortier Milice Mousquetaire Patrouille Peleton Péniche Planeur Paquebot Pistolet مشد ش مقرّ القيادة العامّ Quartier general Régiment Radeau Réduit Sapeur Secteur Section S. S. Tir tendu Tir d'arrêt Tirailleur Torpille Torpilleur Troupe (s) Vedette زورق حرِبيّ زورق نساف Vedette lance - torpille

# محتوى الكتاب

| ۲۱                     | اليبعے کے                                      | الفصل السابع عشر<br>أياول ١٩٤٢ - جبها مت الحريب                                   |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 9<br>1 ·<br>1 Y<br>1 Y | الشهالي إلى «القفقاس»                          | ٢ — المعركة الج<br>٣ — معركة «اا<br>٤ — معركة «اا<br>٥ — أدغال «ب<br>٣ — الحرب في |
| ٤٣                     | - إنقاذ «السوبين» إحتىال مرينية «الجزائر» ٢٢ ـ | الفصل الثامن عشر<br>تشریمن ا لأقرلت - تشریمن الثا بینے ۱۹۲۲.                      |
| 77<br>79<br>77         | ادات في مدينـــة « الجزائر »                   | « رومل » و «<br>غزو « أفريقيا ا<br>« بيتان » يقرّر                                |
| 71                     | فاجعة «ستالينغراد»22 _                         | ألفصل لتاسِع عشر.<br>تشرین الثانین ۱۹۶۲ - شباط ۱۹۶۳ –                             |
| ۲۵                     | الزجاجي                                        | ظهور «مانشتا <sub>ی</sub>                                                         |
| ٧٨                     | 76 « "15» 5". «15. "15» "4«                    | ألفصل العشريين                                                                    |
|                        | رد" في "أفريقيا": مدينة "تونس" ٦٢ _            |                                                                                   |
| ٦٨<br>٧٠               | من محاوَّلَتَّي اغتيــال                       | كرب إيطالي « الدار البيضاء                                                        |

|                      | ين                                                                                                                                                                | الفصليالحادي والعشرو                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Α٧ _ ٧٦              | - کا بزن الأوّل ۱۹۶۳ - طرقات «طوکیو»                                                                                                                              | نیسان                                        |
| ۷۸<br>۸۳             | فتح «جيورجيا الجديدة » أطريق الجزر ؟                                                                                                                              |                                              |
| ۱۰۷ – ۸۸             | ن<br>أياول ١٩٤٣ ـ ليسقط " الد <i>وتشي</i> ن"                                                                                                                      | ً لفصل الثانيث والعشرود<br>أيّار س           |
| 91<br>97<br>97<br>9V | إفلاس حرب الغوّاصات                                                                                                                                               |                                              |
| 15Y_1·A              | _                                                                                                                                                                 | ألفصل الثالث والعشر <u>و</u><br>أ. اسا       |
| ۱۱۸                  | أسر الدوتشي وتحريره<br>نضال ضد آفعی ذات رؤوس سبعة<br>طریق «طهران»<br>تقلبّات في «أوکرانیا»<br>«طهران» : «ستالین » و «روزفلت » ضد « تشر<br>أوضاع «فرنسا » عام ۱۹۶۳ | ايود                                         |
| 129 _17.1            | ين<br>١٥ لأوّل ١٩٤٣ - حزيمان ١٩٤٤ - أ لطريق الجي * روما "                                                                                                         | ألفصل الرابع والعشر <b>و</b><br><b>كانوب</b> |
| 180                  | إنتقام ومعارك في « إيطاليـــا »                                                                                                                                   |                                              |

# ألفصل الخامس والعشرون

| ۱۷۷ ـ                                  | -10         | ۱۹۶۶ ۔ یوم « نورمانریل "الڈکبر                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦ حزيمان ١                                 |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| \0\<br>\0\<br>\7\<br>\7\<br>\7\<br>\7\ |             | مشاة على الدرّاجات ــ سهاء وبحر خواء إعداد جبّار لعمليّة غزو «أوروبا » الغربيّة الساعة الأولى من النزول من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة من النزول من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة من النزول من الساعة الثامنة عشرة من النزول الساعة الثامنة عشرة من النزول الساعة الثامنة عشرة من النزول |                                            |
| <b>7.</b> W.                           | _WA         | ،<br>۱۳ تمویز ۱۹۶۶ ـ لا ، لم يمت «هتارـ»                                                                                                                                                                                                                                                                | ألفصل السادس والعثرون<br>- <b>حزيمان -</b> |
| 1A6<br>190<br>190<br>197               | رة العسكرية | قنابل طائرة تنهمر على «لندن» تقويم التحرير يتلكأ ويتأخر في ٢٠ تموز : « هتلر » معافى ؛ لقد أخفقت المؤامر ٢٤٦، ٢طائرة تخرق جبهة « كوتنتان » في « الفيركور » حيث سقط قناع المقاومة إنها الحرب ، حتى في قلب «فرنسا » الفيشية . يوم مجزرة : «أورادور — سور — غلان »                                          |                                            |
| 559                                    | _ ٢٠٤       | ين الأوّل ١٩٤٤ أ لحريب تخرج من "روسيا "                                                                                                                                                                                                                                                                 | ألفصل السابع والعثرون<br>نيسان -تشريخ      |
| 717<br>717<br>177                      |             | «ستالین » یقف مکتوف الیدین إزاء سحق ثوّار « فر ص<br>مسیرة مزدوجة باتّجاه « طوکیو »<br>« نیمیتز » فی « کواجالین » وفی « سایبان »<br>لقد وجدت « الیابان » « میدوی » أخری<br>حزام أمن « الیابان » یـُخرق                                                                                                   | ۳٩.                                        |

| SAV.                            | P <sup>o</sup> ksi                                          |                                                                                                         | ألفصل الثامن والعثرون<br>ر                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 101                             | _ ٢٣                                                        | ۱۹۶ ـ ا <sub>د</sub> نقانه « فرینسا »                                                                   | ۱_۳۱ آب کا                                 |
| 744<br>747<br>72.<br>721<br>722 | نة الحطى                                                    | الحرب تمضي حثی<br>نزول صاعق في « ب<br>نهـایة « فیشي »<br>« تولون » ، « مار<br>هل تلقی « باریس           |                                            |
| 77V<br>77A                      | المـ "ا ملَّ عَمِيمة محم.  « أنفير » ؛ إنقاذ « ستر اسبورغ » | رف الحصار عن                                                                                            | ألفصل لتاسم والعثرون<br>أيلو <b>ل ركان</b> |
|                                 | ، "ستراسبوريخ"، «فرصوفيا"، «يا لطا " ۲۸۲.                   |                                                                                                         | ألفصل الشد ثوبن<br><b>تشرين الأوّل</b>     |
| Y<br>Y<br>Y                     | ۱ مطر «طوكيو » شآبيب الموت                                  | إعادة فتح « الصين » ؛ أ<br>« هتلر » بين الشرق واله<br>إلهار ألمانيّ على « الفيس<br>معركــة « كولمار » . |                                            |

|                   |                                                                                                | بثويث                                                                           | ألفصل الحادي والشلا                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| - ۱٤۳             | _Y·A                                                                                           | ط ـ نیسیان ۱۹۶۵ ـ مات "هتار"                                                    | شباه                                  |
| 718<br>777<br>777 | على « الرين »                                                                                  | إنهيار حاجز « الر<br>« أيزنهاور » يرغب<br>« هتلر » في معقله<br>لقد بدأت معركة « |                                       |
| ۳۷۳               | إحتصار" اليابان "                                                                              |                                                                                 | ألفصل الثالي والشماء<br>أ <b>يا</b> ر |
| ۳٥٣               | الثالث « اليابان » في وضع يائس<br>احتلال « إيووجيما » — « اليابان » في وضع يائس<br>(موغور دو » | استعادة « مانیلا » –                                                            |                                       |
| ٣٨٥               | _470                                                                                           | ائحداث الحريب العالميّة الثانية _                                               | ثبت                                   |

converted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

PRINTED IN ITALY BY MILANOSTAMPA TLX 212428



يرقى اهتمامي بتاريخ الحرب إلى يوم كانت الأنقاض ما تزال دامية، حين أكببت على الوتائق التي جُمَعت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في "نورنبورغ" ومنذ ذلك الحين قال الكثيرون من أبطال الحرب وشبهودها ما قالود، فكتب «تشبرتشيل» و«ايزنهاور» و «ديغول» و «ماك ارثر» و «مانشتاین» و غیرهم مدکّراتهم، ساردين الأحداث ومعلّلين أوجهها فضلًا عن الاشتخاص التانويين الذي القوا د لاءهم مو ضبحين بعض ما قد غمض، او مفصلين بعض ما كان محملا. ونشرت الدول مجلّدات ضخمة س الوثانق الدبلوماسية والعسكريّة، فلم يعق في الأحداث الكبرى ستر إلاً ورُفع، أو تفصيل إلّا وسُرد والتمست في هذا الخضم شمولا جامعا فلم أجد ولذلك نهضت إلى العمل، تحدوني الرغبة في عرض وقائع الحرب كلَّها في مظاهرها العسكريّة والسياسيّة و الانسانية على السواء، فاتى هذا الكتاب ثمرة للجهد المبذول إنه لكتاب ضخم بصفحاته، ولكنَّه، مع دلك، مختصر إذا ما قيس بالمادة التي ضمتها دعتاه ولقد بذلت في تحقيق النِّمام قصاراي، فأمل أن أكون قد وُفقت إلى المبتغي. ومهما يكن من أمر فإنّ حسن النيّة كان رائدي وديدني

ريمون كارتييه

ولما كان رائدنا ان نُمد المكتبة العربية بالجليل المفيد، وبالجميل المشوّق، فقد عمدنا الى نشر هذا الكتاب بلغة الضاد، و أملنا ان نكون قد أسدينا الخدمة التي دلّتنا على السبيل وسدّدت منّا الخُطى. الناشرون